



وتعطهامن الفقايالانواوا لالهتذما بمكالح سببلا قشاده ومن الفؤ بملكاث الحلو الفضائل أغلفته فاهضل فادلبوم المغاده وهي فواعدا لتبن العوم وأساسر وعلما مدارة ومنها افنياسروفها بغياركا لحابب ومنهاماد غذاليلنع وفضا خرا كطب البُهانب الفالولككم وعنها بؤخذ كلفاف كوبع والتابق البهاالابق بالخراث و المفقع باطالدلنف باحركها من الكالات فكف يقاس بما فول فائل اوعدل عفا الحغبطائل تماسد والفارط فهالكوامها لدبره فالغماد ومنها والتسك بالوائد

يغة ونها يغمرا وف وضعها من لتباد غذالبد بغر والفضا خرالفي مفض لطبيغ

والتركب الموجوه والاسلوب المجزم مابغف الاسماع وجلعن سائر الاسالب والاوظنا

الاميرية الكبري المعظمة بالفالمين الفاصلين الكاملين جلال لدول وعضد يحلكم الذنب الم بزالامن فلتن المفولت والكبى لاحدالنا هوفاك الافال التفا بتاخد ملغت بم الممم العلية و ما المن لغم على الكهول ف الاستعال بالفضا بل لا نامية و فا الدّنباوالدّبي الما منصور عبّدا، ومظفر الدّنبا والدّبّن الما المتاسع لميّا و الا الذاكة بدوام دولة علائما دائرة ولابيث تمل فالظاف بوج شرفها سائرة وينهما الحفظ فضوصا وحرضها عدافناس نواد نصوصها واشغل بمامن لاذ غِلمَهُما من البطائروالاتباع وفصد بذلك اجامم المتناد وعموم الاتفاع إ وطب ننوف خاطئ الحروس المهترج كابنج البلا غروا يضاح دفائف والاغا الاسرائها وحفائف وعدالتون ذلك من اعظم الفوان لادادتكم وانت الوسائل المخدمة بمعرفة بوفيان الناس فبلداع إقدانصانا وابد فضلير

ببنحاص بالكلب المرحق النظاب طرحه الهدر وضمع وبالم

اعدان ماعدان

الكتاب

ב ותובלנים יור نئننن,

مِينَا فِيهُ الْحِاجَةُ الْمَاجَدِةُ الْمَالِيعِ وَالْهِ كَلامرة بدودعلى خطاب فلنذاو لها اعظم والاوا فغلبها الكب والوتائل وغالبها المكروالمواعظ فاجعث بنوفي فامتد الحاك عدالاب داءاخبآ عاس الخطب شخاس الكبية معاس الكروالادب مفروا لكرصنف ودلك بابا ومفصلا فهاورافالكون مفدندلاستدراك ماعساه بذن عقى عاجلا ويقع الحاجلا واذاجارتني من كلامم الخاج فاشاء حوارا وجواب سؤال وغض خوص الاغراض عبر الاغاءالة ذكو فاوفوت الفاعدة عليما استدادا لوالابوا ببروائد هامكا تخزل فدورتها كاونها اخثاره من ذلا يضول عن من فعرو عاسن كاعز منظر لافا وروالنك واللّح والاقصداليّ والنسف فين تتناع كالع انفريها وأين المنادكر فبها ان كالمرا لوارون الزهد والمواعظ والنادكبروا لؤقاجوا فانما فبمرللنا متل وفكوف المفكر وضلعمن فلبرانه كلام مشارين عظم فدع ونفذام واخاطما لوفاب ملكم بعنضارك انزمن كاوم من لاخطار عفر الزهاء ولاشغول بغرالعباده قدفيع فكيربب اوافظع الح عجبلاسم الايتروالاوعالانف ولامكادبوق بانزكلام من بنعن الحرم فنلنا سنعرفيقظ الوفاب ويحدل لابطال وبعق بمرسطف ماويفط محباء وهوم ولك اغال ذاهدا افعا ودبدل لابدال وهذاس ففائله العين وخطا تصالطب فألقهم عابي الاصداد والقبين الاشات وكثرالما اذاكلا مؤان فهاوا سفنج عبهمتها وه معضع للعنع عا والفكن فينا ورتا الحادف استافر هذاله خشا واللفظ المرة واوالمغيرا لمكرو والعذرف فلكنان دوابات كالامرعالية المختلف اختلافات يدافي اانفغ الكلام الخناوف ووابغ ففل على جيتم وجد بعد ذلك فدف خوعموضوعاغير صعد الاول مابزماده غنائه اوبلفظ المسنة العبادة ففض لهال ان بعادا سنظهٔ اوللاخباد وغنغ على عقائل الكام ودبّا بعُدا لتهدا بشاجا اختراقُلاتًا

الم غادل عن الصواب بمند ف اخفاء شرض واطفاء يوره المان وفف انظاره الصائد على اجتر من لطائف التكاف واطلعنا فكاده الناج ، على اشتم عليه منامع أ

وبأن الإبان فغ لذلك بم عوده ووجد لنرفرق دي صعوده فذ مف علا بشي مناسب لعلقهن وافق كال بغبار واودعث منرمن الماعث لالحيتر طلقا

الحكتار ما الاوصد بجوعاة كاب ولاعطم الآالافل داولوا الالباب التراشل

مع ظل على بشر من المينا الخطب وصوح إ شائل والكب فك إذ لل جمر و

غاماه كنبهن الطباع وادكنها فاشارا فعلامدا فالمولولد براسعدامد جدفا

وستدجدها فبسلع بما صبط فوائده والوفوف على الافرومفاصدة موعلى

عاة كُذُو صَدُوهُما ف اصناء الفواصل والمؤسل لل عضالهما ماعظم الويالل

فادون المانتالامع الفالي التبع والقاعل ومذلك في نديس وبيفي حيد

الاسلطاعير وسالنا لله فغالمان بوفقن لانام الدور ويبعداولهاءه بيفاءدولله

ودطم سفادنع المركومن شلها ولنمنا ملالكنا فلالتبدالترب دفعا كحسب

المابعك حداهد الذحج عل لحدثمنا النع أنمر ومعاذا من باديم ووسيلا المجا

وسبالوبادة احانة والقتلي عارسولهن الحقير وامام الائمر وسلج الامل

منجب وطبنه الكح وسكاللالجالانم ومغيرالفاطلغوه وغرع العلاء

المُمُّ لِلْوُفِي وعلى هليب وصايح الظَّم وعصراتم ومناوالدَّفِ الواحدُونا اللَّهِ الدَّفِي الواحدُونا اللَّهِ

الفضل واجرصة الله عليم المعبن صلؤه نكون اذاء لقصلهم ومكافاة لعلهم وكفاء

رض لذبن عدين الحبن الموسوى فلتل تقد وحد

لطب فزعه واصلهم ما أنادفيها طع وخوى بخم طالع فالذك فاعتفوان التباك وعضاصة الغصن سباد باليفكاب فخصا تعلي لأئم عليهم بنفل على ال خادم وجواه كالأ حلاف عليغض فكوغرفى صدرالكأب وجعلنهام الكلام وفوغشص الحضائص للفي غضو امرالؤمنين علياع وعافث عن المام بفيترالك بعاجوات الإبام وماطلون الزمان و كت فديوب ماخير من ذلك بوابا وفصلته فصولا فادفيا حفا احضل مفهد عاسن مانفل عنما يتلم من الكلام الفصرة المواعظ ولكروالامثال والادب دون اعظ الطوالم والكبش المبوطة فاسخم بطاعتهن الاصدفاءما اشتما على العضول المعتم ذكوه مجمين سا ومنعتين من نواصعه والوق عند ذلك انابذابالبف كابجنوى على فناركلام مر المؤمنين ع في جيد فنونروما عيال عضونرمز خطب دكب ومواعظ وا دب علما الذولك بفقن من عائب للاغذوغ إب الفضاح وجواه العبيب وتوافي الكوالد بغبز والدبيو مالا بوجد بخدعافى كلام ولاجيع الاطراف فى كُنابُ اذكان مولانا امر الوئيس عاصَّع الفصاحروبودوهاو بنشأ البلاغ زومولايها ومتدع ظهر يكنونا وعداخذ فوانينها وعلى مثلف خداكل فانل خطب وبكاو مراسفان كاواس عظاين ومع ذلا ففدلى وفقروا ونفدم وناخ والان كلامرع المكام الذى علير ينرص العلم الالحج وضرعيفه من الكلام النبوى فاحتهم الحاكام بذاك عالمًا ما جنرمن عظيم النف و منتور الذكور ملخود الأبو واعتدت برأن اببء عن عظيم فلكرام المؤمنين عكنة هذه الفنسلة مضافة الحاكاس العيوة وانفضائل لخروانرع افغر بلغ غابنا منجيع السلف كا ولين الك انابؤ ترعنهم منها الفلس القادرواك الذى كاجا فأوادن ان بسغ المالفنل فابه ففا ومرع مقول الفرذوق وافتلت أبأ في فيتنى

المتن

كذ! الفائل

خ ل سلمال للدعليه

المثلى

وفالاصن بنطف الفترس والمهد التم والإمدال قوم صاغون ولاغالولا ومن علم ولمد بدلالا ووعفيل كالشيئ اكومه واحسروالافطار الجواب ونعاليع ينبذ نفره شردوا ذي بكسالواء وسكوده المتارس وفبرعرع تشديها ليهم والمخ الطاف الواض ومقاصد الخطينرو النفوالقواللوف اب الخام وفي المراق ال سيكس وبدخلة الخنادس كلامرانيا وعجرى تخطبة المفامات المصورة والموافف المذكورة والخطب لوارده في علي كرم فاابتداء خاف التماروالا دص وخلق كدم وعلم الدهنه المظيار شالم على باحث عظم بمهربان بب طبقي وجها صولة الفطرا لأولد فضديرها بذكرا تدمغ والناء عليراهوا هلروذلك فوله المدكيلوا أذى لأببك مِلْ مَنْ الْفَائِلُونَ وَلا عَضِي تَعْمَا وَالْعَادُونَ وَلا بُورَدِي حَقَدُ الْعَمْلُونَ \* الَّذِي لانْكُيْرُ كُوْمِ مُلْكِيمِ وَلاَيْنَا لُمُوْصُ الْفِطْنِ الْذَيْكَ مِنْ الْفِيفِيرِ مَدْ عَدُود ك وَلانَعْنُ وَجُودُ وَلارَفْ مَعْدُودُ وَلا إَجَلُ مَلُودُ وَظُر الْعَالَافِي بَفِكُرْتِيْ فَنَتُ وَالْوَيْلِ بَرِحْمَيْدِ وَوَنَدَ بَالِقِنْ وَمِهِ لَانَا وَشِيدٍ أَوَّلُ الدِّينِ مَعْ فَيْنَ وَكُالُ مَعُ فِي النَّصَدُونِينِ وتَكُمَّالُ الصَّدُبِينِ بِمَوْجِبُهُ وَكُالُ فَجِيدِهِ الْمُخِدُلُ صُلَّهُ فكاللاخلاص منفى القيفاك عنروليتهادو الكاصفيا ففاكنون وسلهاوة كُلِيونُ وَمُ اللَّهُ عَبْرُ الصَّفَارِ فَرُفْضَ اللَّهُ سُخِانْدُ فَعَلَّا فُرِيْرٌ وَمَنْ فَيَدُوفَ لَنَّاهُ وَعَنْ ثَنَّاهُ وَفَكَنْ جُزَّاهُ وَمَن جُزَّاهُ وَضَلَاجِيلَهُ وَمَنْ أَنَّا وَالنَّهُ فَعَلَا عُنَّهُ وَمَنْ مَنَا هُلَاعَكَا ، وَيَن فَالَ فِيمَ فَفَادُ فَمَنتُم ، وَمَن فَالْ عَلامَ فَفَادُ الفَالِينِ لَهُ وَكَائِنً لاعَرْضَاتُ مُوجُودُلُلاعَنْ عَلَمِ مُعَ كُلِّ مَنْ الْمُزَامِلِ وَاعْلَا مَعْيَ الْدَكَاتِ قالالذه بتبداؤلامنظور البدور خلفه منوحكا ولاسكن بسنانديد ولا

اللالاة

بعضبهموا ونسانالا ففاوا وعاداوما ادعتم وفلاا فناحط باقطاد جيح كاصرع خق لاشدعنى منرناة ولابندناة بالاالعدان مكون الفاصعنى فوق الواخ الماواغاصان وبفنى دون المانح من بدى وماعل كابذل لجهدوبالغ الوسع وعلالته سيحان نه التبيل وشاءالدليل لشاءاته وداب من بعد تشميرهذا الكناب ببهر البلاغ فراذكا والقة للتاظ منها ابوابنا وبفرخ علىرطاق بها وضرخاج برائعالم والمنعم وبغير اليلنع والزاهد وبض فانتافهمن عيالكلام فالنوحبدوالعدك ونفخيراتم سطانهن سسراغلق ماحومان لكاغلا وشفاء كاعلروجاء كاشهروس القدسيان استعاللوضي والعضروا ليز السديد وللعفر واستعيده منخطاء الجنان جلخطاء المثان ومن وكذا الكافيل فكذا الفدم وهوجيده نعم الوكبل في المفاذ المبيئا والوب اجع وسلة والعرة والعرف والاصل الكرع والمناد علالطرين وهوسنعا ولاهلالبث عليهم استماع أوهدا منهم للنان واوادها بجعمارة عدغرهاس ولذاك تفصفروالواداة الحاذاة وكفاء التبي فلروخوعا ليخ فطالغب وعنفوان التى اقلروكف بغضاضم العضن عن الشاب واحداد تبشى والخاجوال المانغا كات الآيام ندفعها التعال حويد فغلا ومعجبين مكنبن عص عنهم والبدائع الاشياء الحنذالي وفاصع كانتى فالصرعها مفعول لروا لمنغمن النبى الائومنروعيق الطب لصف واغتدث فصدت والدنرة والجنزالكنع ويؤثره وى والمناجلة المغالية والمفاخؤه فالتفح البحل لذلوالعظيتره فهاالمادولإجافل لايكافر بكثؤه منالفضائل والإجاء فالعج والخواد الخطاب والجواب والانحاء للفاصد والملاعة المناجم وفقع الفنفذاى وخلافا فجلاه وكسالبدا لنفزالني فلا لاحق مندمن حيث مكرطانباه من اليمين والنال و أصلك السبف جوده والفط الفط عصناه القدالفط طولاوجد لمالفاه عط الجدالمروفى

الادحى

عفترانا اكلابنهرك النغوس ذوامنا لهما تبعيث وإن امعن فالطليك رحفية وفدم الصفة للعنائبها المف كونزلابنا لمعوص الفطن الفائضة واستعاد لفظ العوص هذا الغؤ الافهام النافيز فبارصفان ملالم القلاف ولفا ولافافر واعبا ادا دفون كالمرالف تفف عندحد وتفا براتاى كون صفلها حد الحااى لبسلا تعباع عفولنا لهزالف ظايترمعفولم لكون حدّالها وعبنمال بعيد المراصفرلدة يحكدك كفوكم وفرق الأدنب أَهُوا لُمَّا صدرالبب وَلا ادِّي الصَّبِّ عِلى الْغِزِّةِ وَفَلْمُ مِدْ عدود كُمُّ ولَهُمْ عَزَاء و السابع والالطاؤما بوصف برايضا نعاج بعد منيق فيزاتنا من والاصفار وفدمعدود اعط خان العدد وذلك لفاد سرفتم عن الحاطف القوان المنافق عند بموانب القاسع وكذاك والا اجرامد ودلكونرنع واجبا لوجود داغرافان من نعوت كالمروم فطرا فادئ بغدرنر والفطرانين والابداع واستعاد وصفرلا بجاولفلق ملاحظ بلاسوهم منتق ظلم العدم بنود وجودع للأدعثرك كونهن لاقطاح برصنراى بطهالكونها سبباعظها كيقا والغاع للين والنباث وصلاح الامزجز وتموط واسنده المجد لمثمو لطاه ذاالغالم ومن انا وطاحلها الخاب المنزع بالماء عدوق الكلالهب الأوض لمبنز فبن بما الزقع وعلا القرع كعوام لغ و مُفَوَالْمَنْ فَأَرْسُوا لِمِنْ أَنْسُوا بِينَ مَدِي رَجَيْمِ الابر واستقواء كلام العربيد على عالم لفظ الوَّاح في الرَّحَمُ والجيَّة في الغلاب الشَّافِين كوترو بلدوا لفي ومبدان أدّ المائدة نفتم الصفر لان ذكرها احركونا سبًا فنصب فيال وهو كفوارتفى وألفى فالأرض واليكان مبدكرة وبان ذلك من وجهن احدها الافض ك وهذكا الجالحاد بزعرع خنونان ونفريان في وجمها فلولوك صده الميال حقيات الأوض كوة حفيفينرخا المنزعفا لكان بجث المخرك والاستعادة واحت سبالاناكيم بَنْ وَحُدُ لُو الْفَلْدُ وَ الْفَلْدُ وَ وَالْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِ فهوالمنعة الفدمذ فالمائب لاربع من الموجودات والمدمراد فالتكرو فدبغيدا احو اغمندوهوا الغظهم لطانى والمدخر فؤلذمن المج وهالمبش العالمدوح مكون الكة عليها وقداشا والحجلامن صفاف جلالروبغوث كالموالقك منصفاف جلالرعث بلوة الفائلين مدحد روهوا تارفه الى فنرهر تعرعن المائع العفول الشرية على موهم كاحواصله لماعل أن ذلك أما يكن والاطارع على ندوا فرنع لدب الزع ذلك مع فرالماله منصفات الجلال وبعون الكال ومعفزا الموركاها ناهبكن فبالمرك مناولمانة فكسرنع عن ذلك لاجع كان عفول البنت فاضع عن هذا المقام بل كل رشاء وصل الهامن الموادالشار عب فوتما وامكافا فوداؤها اطواد المولا ننناهي كافال ستدالمبيلين صااته عليدوالمرا احض فيا وعكنك أنث كا أنتبت علانفيك وخفوالفائلين دون المادحين بالذكوكمونم ابلغ فألتن بهرلان الفائلين اعم ولكأة وسلبطة الأغ مشارح للمعلى الاخص فعبر عكرات عدم احطاء الغادب لنغائرو ذلك كنزما وعدم نناهدا والبالاشاق بقولهت وان تعكروا فيستألفه المخصوفا القان عدم اداء الجمدين كقروذ للكانترا نبتان نغيرا عفه لزم من ذلك عدم تكن للغيم عليكون جاذا فها واداء حقرضا ولان القوض لاداو خفتر نغذانوى مندولامكن خار فغنروادار خفدما بوجب حفا اخرو كالانزان هذا الخاط خط لذاودع فال بادب كمف لتكول وشكوى المنعفرا خوى فحب على لفك فاويل تقدتع البداداء فانالتع منق صب منك بذلك كوالل ووزلابة بعدالهم كالحواثبعبذه والخنزه العنطان وبعدها نعلفها يكلنا والاموردوف

فففالع فرجسها عندمد بركان مفاولزمالؤقاده والفضان ولعيان والعفاروا تابان المفتد شرالا ولمعن القياس للذكور غلاق المضور لمعن الصابع غادف برص ظل الجدمع فرنا اذمن ضرو دفير كومزمن جداللغالم موجودا وكان اعبادالف دبق بوجوده كالاللا المزفير وامتاالنان بنزفاون وجوده الواجب فلنعرا لوحذع المطلفنزا ذلوكان متن كابين انتين لزم ان بمة وكلمنها مام وجودى وداء مايم الأشارك فيلزمها الفركب لسنلزم لامكان فاظ الضمبن وجوده ملزمر وحبده ويونصو واللاذم كالالصور ملزوم واما الالترفات اعبادالغبومعرتع فالجيزوا فصدائبروا لاعار دعليرشرك خقى ينافا تنوحبدالمتي وابن لمبكن منافيا ونوفطفنان فكان عدموا لاخلاص يقدكا لالتوحيدة وأما الرابغ ففد بنها بقاس مهان فصطوى التنائج النبؤ مندات كلون وصفا شريخان ففد جعلم وفولم ولشاده كأصفرال فوارغرالق فرنوط تزللف اسربان المغابع ببن القنفروا لموصق والمتهادة هناخهاده اغال فان خاللقتفار فنهدعاجها اظلوصوف تشد بالنعنا عنها واعالان تنبدات بغارفها لات اخلاف اللواذم مدل على خلاف الملزوات عقة للفذاك فبنيان الاولى الالصفن لما تنب كوخامعان للذاك نوع كوزان واعلما فلزم افترانا الماعند فرضا صفاطا وساين النايسران من قون فالمرض والساءفقد اعبزيمفهوم امربنا وامول فكانت فبركث وبلاد النالغزان كاذى كن فهومك كل كتب فهودو جوومان الاابعدان كل دعدة فهو عكى لافقاده الى جور الذي هوغيرع والماكوران لرجؤوا خاكو مكونه مكنا لاواجبا لذا فرفكان جاهلا بمرونفي الفآ اذن اقمن وصف للدب انرفف جبلرو بنيةن بالمطلوث عواد كالانفاق لزفغ الضفان عنداذا لاخلام لهنا فالجدا يرفينا فالزمع الجداح هوانبات الصفرك

البسط المسنديوي يحكم على فسراضا واحصل عنه الجال عاسطيها وكامنها بنوج يطبع فيدارم كلن كالدفع وثفله العظم عصركز الغالم فاقدي عجري الوندالدى منع كوفه الادض من الاستدادة. الثان ماجران اطلاف لفظالا ونادعلها استعاده والمفسود من جعلها كالاوفاد فالأ ان بند عضاعا طرف افلا نزيغ جا المرائبة بمراصلها ولامنيل برعاع اصدهما وكارة فعر عدد الم مشركون معض تعالى قل الدبن الواجب لذه مرواعم آن المعض على لب فادنا لها النعجر مترت بالعراق العبدان لرطانعا النّانِ من العبدان الله الله الله الله المالية العبدالله المالية المالية العبدالله المالية العبدالله المالية العبدالله المالية المالية المالية العبدالله المالية العبدالله المالية العبدالله المالية العبدالله المالية العبدالله المالية فر (مرة ) ونجدة وفاز بسرعن النكاء الوابعد مرئيز الاخلاص لمرافي ما تحفيظ وهو منجنه كاما وا عن من الإنباولِ عَاصَر من بنوفي الصفاف عندوه عابد الغارف وكل من من الماب كو مبذكا لما بعد خاوكل من الادبع الاجراع كالطافبلها وقل شادال هذه المراب بفولد وكال مع والفديق بهالى فولم تفالقنفات عنرويخ إصداالفها والدقياسات نشرفها الدوء الما وافلعه النكة بين عفدمنى كامنهاف تام الاوسط فياج فانتاج كامنا الحيآ اخوالظلويسن التركيب لاول وصوقولم وكالم معضرالضدين بروكالالضديق بروحية انكال عوفة وفيدي ومن توكيب هذه المنفيزمع فولروكال فوجده الأخلاح لران كال معضا الأخاد صلم دمن سكب هذام فولمردكا للاخلاص لم نفى الصفاط عشرات كالعظ نفئ لقنفان عنروهوللطلوب ذاعف فلافتفول عبمال دبوبدبرالغ فالفعاقك التين المع فالنافض الفي وأقل مفسلة النفوص مانب لمع فغرى عفوان ببعد باالنام اذهالقلذالا ولخة النصورا لإخال للتكبن وغابن فالتليك وزواطلاف الكالعب فأنبير علان معضره وكنرحفيف عبر عكنظل أمامفولة والانتدوالاضعفظ بكن عكنظ الأ وسوع ناصد رفكيك فرسلوب وأعنباوات اصافية بالزم معفوليند تع ويالم تكى شاهيدل

ع الدون وربع

中がしいます

ففالعلم

بفال فالاصطلاح العلق على معنى بالإشاك احدها الحدوث الذاف وحوكون الثتى منت موهولاء لبنية من ذالمروجوداولاعدمًا أتما بين احدهما مرفايج عنذا وهومعضبا ذم الامكان والناف المدوث الفانى وهوكون الوجود سبوفا بالعدم سفادنا فتأوهواخص والامكان وبفابلرالفدم مغيب اذاعف ذلك فاعلاتهم نزقة في هذا الفريب عن الحدوث بالتعلى لاولا ذكان تعر واجب لوجود بذا فرود لـ بالكائ على جوده الجروع الزمان وخي الزمان عن مفهوم كان الذليل العفليلا منحوفالزمان لروكان هانامرا لأمن كون وجوده لاعن عدم وهوانا فال نفاتسرعن كحوف للعدوث لرما كمقيرالنان وفعاسلنج هذان الوصفان اثباث الالتثم والفدم معنجيله الناسوء كوفرمع كالشيئ لامفا دفقروا علان كومنم غرونبثر لغيض ليرالفياس المتعيع غلوفا فراد كلهامنرو فضدف عليرداك بعفان ذا فالملفة ساوير لموجودا بامنصل العلم بكالها وجرفنا لعوارتم وهومعكوا الآب لاعلى المضاحبذى دنان اوعل اوغاو دننا فى مكان ولماكان مفهوم المفاد نابع في الزنان و الكارالا ومزة وظك المقينزعنها بعولم لاعفاد فنرالعث ومن عنر كالنف لاجرابلر وأكان الزامازوه لفادفزامنا فزلانفل الابالفاس الممفان فروكان في وجوده تع وغيرتها الدنبا ومنزها عن لحق هائين الإضافين لاعباد الزمان ولكان في مفهوبها لاجوم نفاهاع عنرتهاء كلاشيآه كانفي لمفاد فنرعن متسلطا ماغرتب للأس بذا ذالفت والمتعالية في العندين كويزفا على الأبعض الحركات والالذا يلا بدخل الحركات فالالذف فاعلت لكونهامن خواقوا كجاام المنزة فدسرعنا ولانزلووف فعلمط الالذكان بدوناغ ونفاق فبكون نافصا بذا فريسكاد بغبع وهوعال لتآف والعتركون

فبطيغ اذن في نفيلها الحابع عشر كون عرضا والتبروادا ومطلوا لانارة وبعن ذلك بقيارهو فولهمن اخاوا لبهائ فولم ففادعده بيان الاولى ان الانتارة الماحست بما وعفل لم الما للتبقد فانهاك فاوتبدوان والكون فالحق والخزوط كان كذلك فاوتبدوان بكون لرحداف مدودواما الانفادة التعلين فلان المتبرل حفيفانسي فأعا القوجة وفضوع ففد اوجبائه عداجف ذهنهعتك وتميزه بمؤتمز وبالا الظائدان من علامالا فالخشا ففالمجعلدم كبامن امورمعدود فالواحد فالخضع لبرع زدوحذه ففط والالمبعلق الإشارة المستنبرول لابدمعها من امورا فوع أنحق مختط المروكان فنف معدود الكنوف والمائلة المعارض ومن عده بالانارة العقلية فالابتدان عكم مركب ملاعلان كالحلة مركبة المعنى كان الصادأ اكنئ معلودة فاذن الإخادة المطلفة بمنتعة فحفه تع مشافير للجهايم الخامسش كونه تعرعه خال فشبئ وبتنه مفوله ومن فالفه فف مضنه وهوفي تخ صغري ضبرنا لمركباه ومن مقنه ففدا حوصرالي لمقالنا فكوجوب وجوده اماالصغرى فلانه فاسوالعن الظرف ولابقع ذلك لاف الحاج اما الكري فلان اغال فالمناف يكونه فنهاذا سنغناؤه عنهوالغنفي ألماك يخيلان تعض لموان وجيك مفهر كان عناما البرفكان مكناهف المتاريث كوته تعراك في مكان ولاف جنرواشاد البرنفولرومن فالعلام المغولترمنروهونة فأغ منهركا لذع فلرونفد كاوص خلي منرففد كذبراما الصغى فلان التؤال بعلام بازع كونرف جدوق ودلك باكر اخاته سائو الجادعنه واماالكبرى فلعوارت وكفوا فلدي التمواد وفا الارفي فق قصومع كرانيا كنتم فالمتصلح عمرهوق مكذب لذاك والماحقص وجنرالعلووا لأكآ لكونها في الموقير بعد تعرون عنها السّابع عثر كوفيركائنا الاعن مدف واعلان المدود

مُسَوَىٰ مِنْ مُنعَ مَهُوْلِ و جَعَلُ مُلِينً مَوْجًا مُكْفُوقًا • وَعَلْنَا لَمَنَ سَفْقًا حَفَوْظًا • وَ مَمُا مَرْفُوعًا وبَ بِعِيمِ مَن مِع عِنا و ولاديا و بَنْظِما و مُعَ وَبَنَهَا وِنبَرْ الكُواكِيةِ صِهَا وَاللَّهُ وَالْدِي وَاجْرَى إِنهُ امِرا جَامُ لَكُم را وَفَكَّر الْهُرَّاء فِظَكَ وَالْوَ وَمَعُفِّ المَايِّيةِ وَرَفْهِما أَيْرِهِ مُعْمَنَفَ مَا بَهِنَ التَهْلِ فِي الْعَلَاهِ فَلَاهُنَ الْمُوادَّا مِن مَلْكُمْ المُودُ لا مُرْكُونَ وَدُلُو عُلا مَدُ يَصِيونَ ، وَصَا فَوْنَ لا مِنْ الْمُونَ " وَمُجْوِنَ لا مِا مُونَ ، لانجَنَّاهُم وَمُ الْعَبُونِ • وَلا مَهُ الْعَمُولِ • وَلاَ خَرْهُ أَمَّ بِلَانِ • وَلاَ غَفَلَهُ النِسَانِ • وَثَيْمُ أَمْنَا وَعَلَى وَجُدِهِ وَالْسِنَاةَ إِلَى وُسُلِهِ وَتُخْلِقُونَ بِقِضَالِمُ وَأَمِرُهِ \* وَعُهُمُ لُعَقَلْهُ لِعَيا وَالسَّمَّ تَنْزُلُو مِنْ أَنْ إِنْ مِنْ مُمُ النَّابِيِّ فَالْ كَنْ مَنْ السُّفَا فَذَا مُنْ وَالْمَا يَعْمُونَ التَمَا وَالْعُلْبِا أَعْنَافِهُمْ وَلَيَّا لِيَعَرِّمُولِكُ فَطَادِادُكُانُهُمْ وَلَمُنَاسِبَهُ لِقُولَيِّ الْعَرْفِي الْنَافَيْمُ وَنَاكِنَهُ دُونَهُ إِنْصَادُهُم مِنْلَقِعِينَ عَنْهُ بِأَخِيلَمْ مَضُوكُ بَرْبَيْنَ وَبَنِّ مَنْ دُونَمُ مُ جُرُا لِعِزَّهِ وَأَنْادُ الْفُلْمَ فِي لاَ بُوكِمَ وَنَ دَبُّهُمْ مَالِنَصْوَرُهِ وَلا كُرْفُ عَلَيْصِفَانِ الْمُصَنوعَةِ وَلا عَدُونَهُما لِأَمَاكِنِ \* وَلا يُبْرُونَ النَّهُ وَالْفَاشِ \* فط انتاؤه للذروان ماؤه اتاه اعاده لرعلى غرمنا لسبوه عز ووفولر بالدويير الى فولراط طري فها النزوير لعدرت وافعاله من كيفيات علوم الناس وغرائط افعالهم والوقبترالفكغ واخالها أغلبها فطلب اصوا الاداء والوجوه فبالفصدس المطالث الفينر شاهلات لاخان فنكرو فينفيد عفلونهاعها كلباوالها مزالاهماء بالامروسوفان استاع هذه الكيفيات علمعلومرتع وافغالداما الوبروالغ فيرفلكونهامن خواصلانا وبواسطفرا لأدب ابترغمنغ عليدنع وكذاك لحركةمن عواد ض الجستيفرواما الحمة فلكونفاعباده عن للبوالتفا فالخازم الحفعل التبيع مالقالم والغرب بضورففاه

بصراالى فولم خلفه وادانبات المطرحيث لاميص والماكان لغالم متزهاعن الادواك بالذابص فغف كونز بصراكونم عالما بالمصلك واطلاف لفظ البصب علير بحاذا طلاف لاسم المتبي على المتبية المار بإيزال عنا والازل فاتعرادن لاغلوف لما منبث العالم خادث النائنة الغين كونرملو عدا الحفولم لففاه وهووصف بنفرة وبالوحدا بترلذا فرائلا اذالمنوحدالطلن من لرالوحدانة لذافروا أوبإذالاعنباوا لازلى بضاولا ثبتان الغا حادث نعث الالكى فالاول بفارض ولاترلب ون شائدان بكون لداند يففره عندو بنوض لففداذ لاستبناس التوحن بعكفان عشالظم ونفرته النا بغرالها وفد مُنزّه لفُرعن ذلك فهوالمنفرد بالوحدان تذالمطلف لامالفاس الحضوالك في تسبير الح الغالم المفدن فرتعكم ازونفضلا والاشارة الكبفيز ذلك فمعرض ومستع وذالنفالم انسَّا أَكَانَقَ إِنْنَاءً وَابْنَالُهُ اللِّلَاءُ ولا رَوْمَزِرَجَافًا و وَلا يُحْرَبُوا مُفَّا دَهَا و فلا حَكِرُ احْدَمُناه وَلاهِما يَرْفَيْول صَطَرَب فِهَا و اجْلَاجًا لَالْمُثْلِيَّةِ لِاوْفَا بَنَّا و فَلا مُعَبِّنُ تُغْلَقَانِنَاهُ وَغَرَّدُغُوا أَرُهُا مُ وَالْزُمُ النَّاحَمَا وَعَالِمًا لِفِلْ الْمِثْلَ الْمُفَا أَمَّاهُ مُحِيطًا بِعِدُودِهَا وَ إِنْهِ أَمْا وَعَانِقًا بِقُولُ مُهَا وَأَخَالُهُا وَهُمُ آمَانًا تَعَالَىٰ فَفَيْ الْمُجْوَادِهِ وَمُنَقًا لأَدْجَاءِه وَ سُكَانِكَ الْحَوَّاتِ فَأَجَادَ فِهَا مَا مَمُ لَا فِي بَنْارُهُ مِنْزُاكِمًا دَعَادُهُ مَلَى يُعَلِمَ إِن الْبَعِر العاصف والزعزع القاصف فأمت الرقيه وسَلَفَها عَلْ سَنَّ والرَّعْ وَقَيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الْفَوْاتُونَ يَعْمِها فَبِينِ وَلَكَا مِنْ فَوْقِا دَفِيقَ مُنْمَ أَنَا كَيْمَا لَذُرِيًّا اغْتَقَرِمَهِمُّا وَوْدَمَ مَ فَهَا وَأَعْصَفَةَ فِهَا وَأَبِعُكُمُ مُنَا هَا ۚ قُامَهُ الْمِصْفِلُ لِلَّهِ الْوَعَادِهِ وَإِنَّا وَفِي مَنْ الجادِه فَخَفَتُتُهُ خَصْ التَّفَاءِ وعَصَفْ بِمِ عَصْفُهَا بِالْفَصَاءِ \* فَوْدُ أَوَّلُهُ عَلَى إِجِهِ \* وسُاجِوْ عَلِيهُ الْمُورِهِ مَعْلَعِتَ عْبَالْهُ وَدَقَا بِالنَّبِكِ مُكَامِهُ فَوَقَدَهُ هَوْ أَيْمُنْفَيْفِ وَجَوْمُنْفِيفِ

انتناخلا

أعقمها

الفضاء نابين المشاءوالاوض الحواءالكان الخالى واعلمات خلاصة مابغهم من هذاالفو المرفد كان شل جبود الفالم فضاء واسع وهولفاله , في عضل المنكهان واستالته ، تع ضم احباد اجسام العالم وضفها استضفاد عد لها كالفرا لإحسام و منكونها جنائع خلق اوسادً فادهائ والعظيرا كالعالما وعالما فالمنابذة فالمخفظ ونجيع جوانير ملسلطاعك تأ وضطب مفادة بفضامه تع وفديهر وجعلها مفردنز المصابخ لابوسط ببنها جاخ فضاد الماءمن فؤان افتج مندففا والخلاس عنها منفل واسع تخفف بخادر عااخري لمبوج وللالذاد وعزمكم فادسلنا واعتفرمتها اعشدهبوبابا فضطرواد سلمهفاد يخصوص على وفؤاكم وددى اعفم وملازما التربا الماء واعصف جهنا والعدميدة نتوطابيت لابكن الوفوف عليه وهو فأد ونرنق فيرم المصهلة الما لازخاد شدىدا لامتداد وافأ ووامواج فخف كخضا بشفاء وعصف فبركع صفها والفضا نوة اخه على قاروسا جوه على الراى عالك على فيكرفيا عب عبا براى علامعظم ودى بالوتبدوكاماع فراكم دفع المرتق ذلك الزبدفي هواء منفلن اعطلاء واسع وكون منه التموان العاوا علانه فلأيرا لح فرد لك فالفوان الكيم كعوله تع في توفي لي التهاء ويؤخفان والمراد عادالماء ودهبالى شلربعفوا فكا القدمار ولفظ القران وافف لاناده فرع لان الوبدايهنا غاوالما ووهذا الظاهر فينا ف كلام المتكل وف ان الاجنام مؤلفة من الاجزاء الذي لا ينج علجوان ان يغلف المدرسيان وتم اول لاجا منطك الحواهرةم بكون ماف الاحام عن الاصام الاولى وأما الحكاء فيالم بكى اللو الفى فضنه هذا الظواهرة تكوين الإجسام موافظ المفضاد لهم لنانو وجود العنا معتد عن مجود التمول كلاجم الحاجوالفا وبالما وفيفا بديما وبب دابهم ف ذلك وفد

وذلك فحفاظه نع يجو فولراجال لاشياء لاوفانا الاهاد كلدى وف الدوف وومطيم دون الفلروما بعده من الاوفاد وكبرة لوحا لحفوظ وعلى لبين واللام ع الأوقالا للقلبلافكان كآوف بختى عبي لوالله وحكمان بكون بسراليست عبوه وروع لحال بالخاه اى حَوْل كلة الحدوث ودوى اجرَّجِها فاذك احال لا نَهِدُم عليها ولا بانوَعَنْها حَيْ ولأءم بب غنافا فالنبئ على كالفدينر بغرف ولا والملا تمذاليع وولا لجحدوالا ببن العناص لادبعم على مثلافها ومضاة هاوبب الادواح الطبقة والتفوس لجودة وببن منه الابدان الكنفذعلي فف مكذ وكال فدد فرولد وغرز غائزها اعاتبها فناوزكوها وغربزة كالشئ طبعد وخلفه وماجبل عليمن خاصداولاذم كالنجي الفتحل للانسأن والقياعة لملاسدوالجين للادنب والمكوللنقلب وقوكم والزمها انباطا اعاشغاصها اذكان كاطبغ كاتبذانا بوجدة شخص ووى اناخها والنني الاصل اعجلنا لأدفيرلاصولها وعطباع الموجودات ومبتاتها والقبزع وولرة الزفها غائلالى الغوائة وبجودان بعجدالى الاثباء والمعنى مزنع الماغ زغراؤ الإنيا آياله فأ بعدكوننا كلبنراخاصها وفولم عالما الحفولم احنائها فاحاطش بذلك علماسفا البدئها نمامن اخائا وبغنه وبمنها وهجدودها اوبانتنى بروعدهامن الافغال والنهابان وفرائها مابغ بناوبال بهاكالنفس للبدن وبعض لطبائع لبعفل لائياآه دون بعفواحنا وهانواجها وجوابنا وببان ذلك بنبان افرتع غاله بجل معلوم من الكلمان والجزئبان و فدبب ذلك فى العيا الالح وقولر ثم اناءالى قولمبع مموان كالنفس لهناق الغالم وابدائه والاجواء جع جو وهو الفضاء الواح والارجازجه وجامفصوروهوالناجروالتكائك معسككة كذوابروذواب وهو

والفهرة فولدونهما بعود المربع سموان وذلك بناف فولده ودبتا التكام التكا بيطايع فادالته والدنباوان لمبكن فيما الوالفهرفان الزالكواك ايضان بنزلطاف الاوهام البئريذا آنى وداكن أعطاب لشع بجبنا وفوله تخفف الى فولم العلمااناد المضوم التموان اشارة جليروكانم قتم اولا خلفاكن واحدة كاعليه بعض للفتهن كفولم تعرأ وكم موكالذب كفرواك التمواد والاوفق النا وففا ففيفنا هائم الناد المنفهافا ونهبز بعضها عن بعض الفنق وأسكان كالحاحدة مهن مادمن ماد تكدرتم الم نفض الملائكة ومرابعتم موافعة المفران الكويم والاطواراة الاد المخالفة والانواع المبنا بنروذكومهم انواعا واغارما لوكوع والتجد والصف والنبيج فناود مرانهم فأأفأ والحضيع لانامته نقر خقر كاذمنهم برنترم عبشرس الكالة العلم والفدرج لبسطن دوير وكلمن كاندنغ القدملير كإكان عبادنم عاوطاعنرا وفيتمان الوكوء والتيدو الصفة النبيعنا وادمنعا وفربب الناس منفاولم فاسلوام اكال فضع والخنة ولامكن حليا فحفاللا تكزع فواه فهالاخصاص الامناس عض لحبوان فعين حليا على وطواه والاشهم إلا البالمذكون وتفاوتنا عرتفاوك كالانهم فالخشؤ والخنوع لكبرياءا شبق اطلاقالا مللزوم عدلازمر فالمعوم شبرا لمفوين و الوكوء مرابار حلذالع بس طاهنا فون مربئز المأة فون عول العرش قدل انم مقصون صفوفا لاداء العادة كاحكالفران الكريم عنهم وأنالكن الضافون واناكف أأيح وجاوف الخزان حول لعرض سبعبن الفصف فيام قد وصعوا المديم على والفهم كضبن اصوائهم بالنكبرة الملهلوس ودائهم مائزالف صفة قدوضعوا الايان عدالتمائل المنهماحدا لاهوتسيعوالمتجون علمان بكون همالقنا فويلام والوادوان افضالفافي

بهذا فالنه الكبيعل إصوان بكون ناوبلاعي قاعده اوفرب إما صح لذلك وفولم جعل سفلاحتن الى فولم بالتظائم كاللفيل فولرضوق لان المنتجم عبادة عزاليغد بل والوضع و الهبشا الذعابها التهواد باجبت كاشرحرواستعار لفظ الموج للشاء مد خطر للنابذريبما فالعلو واللون ومكفؤفا منوعامن التقؤط وقوكروعلماعن سففا محفوظا والشفف استتأ وحفظهن الشاطين فالمابى عباسكان الشاطبن لاعجر عن المتموان وكافراجني ون اخبارها فلاولدعينية منعوامن ثك مواد فلاولدي تح منعوامن التمواد كاغا فامنها حكاسة النبع الارى بنماب فللامغ فولده ومفظناها من كالتنطان رجع الأملي في التَّمَعُ الْأَكْبُرُوسِ إلْبَيكِ سففرو فولربغ ع ونَجَبْرُ عل عظيْر فدراه المدات وعلق عن الحاجثر فض حداً البنيان وفيام المعدون نزير لهاعن ما مُلز الفدم البئر بإف حاجبُها الدخلافيا بنبالها والدّسان كالمهاد ويخوع واتماستينا لنهب نواف لانماشفت بنووها الهواء لفظالتراج للتمون عنبادا صناء نما لهذا الفالم كاصنام ذالتراج للبدية والمنطر المتنف والأخير من و استرادا فلل تتربر ادعره الكواك كالديد للتعويرة والقرح المكنوب واعل انجوع حدة الأ فشائع تنبير مالاعظاره فالغالم باستح بعبث واحدقي فالمرائحي والزين فروالة اركففره كفيترحضاه مضد عدالاوص وجع خالك السففعن مردة النياطين كانجع غ ف البداعن مرة اللقوص وزين مترصيع الكواك الناخر فهوك غف من ذمتره دصع ماللولوء والمرجان وحعل ث جلنها ككبن هااعظم الكواكب جرما واكثرها اشافا جعل احدها ضآء المتمادوا لاخوضأ اللبل مجعز فلك سفوفا وطيفاف اسكى في كالطبغ ومنها ماديمن ماد مكد وحواص ملكره جعل للك المفوف متحكيما فيها من الكواكب كالنا واليرمغوليرف فلك والوالح فولم فالرج حجل حركاناا البابامعة لنكوبى الكائنان ف هذا العالم ليكون المع يقع ابدع وحكشر ف للطالحة

والفر

المجلة العرش صفا تبرعن وهب بنسترائم فالكق لملك منجلة العرش ومن حولم البخراج فالماجنات فعلى فينما فزان يظل فالعرش فيصعق وامتاجنا لحان فهفوا بنما ليسطم كلام الاالبييوالعبد وقف بكرايضا دمع عن كالخبثهم معروا عرافهم بيفصورا بضادهم عن ادرالا ماوراد كالالهم المفدوة لم وصعفاعًا لا تحلبن انوا دعظم الله تع وأن شعلع أبصاداد داكا فهم سلم والفد دون جُبُّعَ تَهْروعِتمال بريد بلفظ الإخترة اه وكالانهم الذيطرون بنا في بدارجالان اسفادة وذبادة الاجفركابرع تفاود ملهم فالكال ولماكان الطائعند فضحا كالملقع اع لملخف جراحتمل ل مكون وصف لمناقع لهماستنا وله لفصور فواح وقد ده للبتة للإجفروقيضاع النقلق بعلواك المدومفدوط مروفو لرمض وباللقوام الفائع اشاده الحففودالفوعالمة بإمناد واكهم لنزهم عن الجميز دالجنر وقريم من غ مدعم الاذ وقوله ولابلوهون وبهم بالفقور نافز برلهم عن الادواكاد الوجير والخالي للدعهمة الطامراذا لوهرانا بتعلق بالحدوسان ودوان المقاديروا الإحاذ المغ فالسرتع عنهاوهم مرَّةُ نعن الاولهام والخيالان البدِّيم وكذلك قول لا يُجون عليه صفان المضوعين الانع لان كآذلك بقياس وجي وعاكان جالية لرجصنو غانها الخناجر المالامكنز ولحانظائره وليأ وهمِبَّهُ نع الوهو الخيال وبالله المؤفق منها فكفية خلق كم عليتم و مُعَرَّجَهُ أَسُخامًهُ مِن حَوْدِ الأَوْفِ وَمَنالِها وَعَنبِها وَسَغِيماً وَرُيَّةً مَنَّا مِلْ الْمُصَدِّع مَلَصَتْ وَلا كَما مِيا لْيُلِيرُ عَالَيْنَ مَعْلَ مِنَا صُودَةً وَاتَ مَنْ أَوْدَ وَصُولِهِ وَأَعْضَا وَوَصُولِ إجْدَعَا عَقَالُهُ مُنكِتًا وَأَصْلَدَهُا عَنْي صَلْصَلَتُه لَوْفِ مَعْدُودٍ وَأَجَرُ مَدْوُدٍ فَرَيَّةٍ وَيْهَامِن بعص فتكت إنسانا ذااذهان بجانها وفيكر منصرف بنهاه وجوارة بخندمها وادواء لبنعكها ومتغ فيزهون بمابئ الحق والباط والأذفاق والمناع والأنوان والإخاب متجونا يطبغة الألوان المنتلفز والأشاآء المؤلفة والاصلاد المقاريز والأيثار

الاانهم ضيدانهم صافون غوهمن حشافهم سخري ويخلان ويعاف عا أخوا ماعدم فيثا النوم والتهووالغفار ففسأن وفئها الابدان لهم فان ذلك عن لواحقا الإمام لليوانيرو الملتكة مزهون عنها فلزم سلها عنهم واقا الامناء عا وجبر فيشبرن وكوفوا واخلين فالخفأ النابقة واناذكه يتانيا بإعبار وصف لأمانة واداء التالة والففاء هذا الاس للفضي يقالهذا صناءالة إى مفصر الا الحفظ فنهم حفظ العباد كاقال تع الدُمعَقِبَان مِن بَعْن بد بري عافي ومزن فيفر يخفظ فرمون أمرافيه ومنهم حفظ إعلا العباد كافال تعم وبوسل علبك حفظ مفاله ابن عباران مع كالنبان ملكن احدها عدينه والاخوع بي بارة فاذا تكالات ان عب الركبا من عاجب واذا تكابيب والعن على المهن لَن عَلَى لمن الأسطر لعد بنوب منها فان لمبديك عليوا تاالت دنزفه خوآن الجنزو فولرفنهم النامينه فالاصبى التفايا فدامهم المفحله كنافهم فاعلان عذه الاوصاف ودون فصفر الملكة الماملين للعرش فكيرمن الاخبار فيبلن بكونفاهم للفصودين بماهمنا دوعف ميترا انزفال دجلم فالادحال تفل ورؤسهم قدخوث العرش وهرخشيع لامر فعون طرفهم وج اشتخوفاس اهدالتهاء الثا بغم واهل الماءال بغراشة حوفاس اهل النماءال وسروه كذال ماء الدنيادي أس عاسل قراما لماخلقا بقرية وكملز العرش قاللهم احلواءتنى فلمطبقوا فقال لهم فراوالاحول والأفؤالا بالله فكافالوا فللناسفق متره تبنا ففننث إفدامهم فالافضالتنا بفرعلي فن النزي فلم نبغة فكذبة فالم كأملاء منعاسا من اسمائه فاستفرق افلام مروفيه المنا بشرلعوا تم العرش كذافهم بوبدانهم شبهون ومناسبون لفؤتم اغرش استفرادهم ونبائهم عنالغابل من عشرابدا الخي ماشأه الله ولفظ الاكناف يجازفه العوى والفلم المؤخبا حلا للمذكر بمرع العرش وشبهما بقوكم العرش العهود و وجرائب إسفاد لها بعلم كالفوائم والضران فابضادهم وابنينهم واجعان

غَمْنُكُتُ فَكُمُنُكُتُ

والآنياة

الفّاد

وفاجدها واصلدها واجعان الخالف ووعضائنا فالإحاد لغابزا لاسماك واجعالى بعضاكا لأوالاعضاد الاصلاولغا شرداجع الى بفعل حكالعظام واسندوالك المكتة عجملا تزلعلذا لاول وانكاف صنالا ابناب فيسترطب بغير معذه لدنك واداد والوف المعلوم الوف الذى بعم إشرا غلال هذا الذكب فينه والصبر فولرفيا طبع المالصورة كا فالنع وني في وي وجي واستفاد وصفالتي لافاضر النف على لبدن واستفال فويا المعفول فبركا بيعوالنا ونافخها والزوج بجلان بواد برجرتهل وتسبسرالى فلدظاه ووينكل ان بواد برجودا مقدو نعنه وانماستي وها الأزم بداكال جبرة وبرقوام كالنيئ ونسلم لمالله ظاهرة ومن للبعض ويحمل وإدبه الفل لاكناف وتكون من ذائلة ونسط الله لنها ويوادثنا عن المواد فالمامنا سنمع عليها الاولى وفولم ذااذ خان اشاده الحالفوى لباطنئر المدكة والجانبا غربكها فالمعركات وكذلك فولره فكوشف بالولم بروالفوا للفكرفأ فالانسان واحدة وبالدوكات للانفاق فبالمق فبروع سعددة فلذلك ومناد الجوارج اغادة المعامر الاعضآه اذكات كلفاحذ ماللفس والادوات كالبد والوجل المع فيزالفي فرف بما والفن العفل غلظام المعادف الاول وهالبديتها فاذكان للق والباطل بنالامورا كالبذالني لابدكهاا لاالعفل وفرتم والادواق الى فولم والاجتا تنسيع إن المونسان الان بدوك لكامنها واحداس هذه الوبعيرو انوا لأجناس لان المة لخاصوالعقل ذكاننا مودا كلينركن بواسطة احساس لخواس لمفاد إلها بحسوبا نها ومضب مجوذا عدالخا لحطبنة الالوان مادنها التي خالطت مدن الاشان فاستعقبها الفول الاوأ المختلفة وهي عنى عنايما والابتياه للؤثلفة كالعظام والاستان والاصداد للغاد بتركالكيفيا الابع الغ فكوها وهالخرارة والبودلة والبلزوهي لوطوبز والجود وهالتبوستروالاخلاط

النابياء يتاني فالبغ والبلكو الكوو والكآن والشروء النادع المناد عالمن الماللا بكتر ودبعًا النه وعَها وصِبَالله في الأذغان الشُّودُ وَالْحَنْفِ لِكُومِيِّهِ فَالْ أتجدُوالادَمَ صَّجِدَوْالالالِلبِين وَ قَسِلْم إغْنَنَ مُمْ الْجِيَّةُ وَعَلَبَ عَلَيْمُ النَّفِوةُ وتَعْرَقُوا بيلينة النارس واستؤهن احتلق الضلصاك فاعظاء المذا لنطن استخفاقا ليتغطر واسترفا لَبُلِيْتِهِ، وَإِغَازًا لِيوِيْهِ خَفَالَائِكَ مِنَ النَّفَرِ بَهِ الْوَقِيْ الْفَلُومِ مُثْمَّ مَكَن بُخَامَر امَّةُ دَارًا أَوْغَدُ فِهَا عَبِنَهُ خَامَنَ فِهَا عَيْنَهُ وَحَدَّدَةُ الْلِبِسِ وَعَلَا وَثُرُهِ فَأَعْلَقُهُ نِفَائِدُ عَلَيْهِ وَالِلْفَا وَمُرَافِقَيْرِ الْأَبْرادِ فَبَاعَ الْبَعْبِينِ يَثِيْمِ وَالْعَرَبِمُ وَفِيهِ وَ اسْنَبُدُلُ بِالْعِدَلِ وَجَدَّهُ وَمَا لِإِغِيْزَادِ نَدُمًّا فَتُرْبَطُ اللهُ سُجُا مُرْلَدُ فِ تَوْبَيْهِ وَلَقَاهُ كِلْرُوسِيْدِ، وَوَمَنَ الْرَدُ إِلْمِينَيْدِ، فَامْبَطَهُ إِلْ وَالْبَلَيْدِ، وَظَاسُواللَّهُ إِلَيْ ان هذه القصرة وكرد ما المتدب الرف كابرالعزيز فربع سودوه البغي والاعراف والجر وبنجا سآنيان الكفف طروش وذلك لما نينماعلبرس نذكه انجزج ننبههمهن سأقلالطيم التى بنبهم المناابلب والفترمن فننرو حزن الاص خلافالتين والمسون كأكتن بالمآء اعادس على فضاد طبنا ولزب الكراهف وصلصال مَنْت و فيل صوت لبساملا طهااالبةزخلطا والرطوير وجبل فاق والاحناء الموات والوصول لفاصل وكثرة لوس وجع الفلذاوصال واصلدها عجعلها صليرمك وعندها وبخنما والماداع التفاير تمجع المؤام لزنا شارة الحامل ليساعد وخفوا للدوالاوص لانها الاصل فكوت الاعضاء المناهدة الذي وعلما صورة الانان وبتراخ لافاجا يأع كون فلا مبادئ خداد فالناسة الوانهم واخلاقهم كاوود فالجز فأبأ منهم الاسود والاجر فيقرم خلصت ولونيا ننارة المهلوعنا فالاسعداد الغايترالي معانكون صورع مالمكون مناد قوله فيبالى فطاله فمك شاخادة المخلع لقتوزه الانا متذبها منا والصبية منها واجع المانين

مواجد

النظرة موقوله تع إنك وس للنظرية والنظرة بكرانظاء الديال وهناحدف لفديره فال الظرة فاعطاه وفلك ف فولدتم أنظري الديروفولرا ففاقا للتخط بانارة الحولم عَمْ وَلاَ غُنْبَ الدِّبَ كَفَرُ وَالْهِ إِنَّا مُنْكِي أُمُ الْآمِدُوا عَا ذَا للَّهِ فِي كَفُولُم وَالْ إِنَّكَ مِنَ المنظرين الانبروا كفف فح جاهد نقم عال واستفاما للبليدا ي بليد من دمواختاره بعصبانها وطاعنه واسكان ادم الى فولرتخ لَنْهُ كَفُولَهُ تَعْلُ فُلْنَا الْمَادُّمُ الْمُثَنَّ الْيَ فُولَهُ فُيْمًا والدادا لجنفر وعندوه اتاه كعولرتك ففكنا إا دَم إنّ هذا عَدُوُّ لَكَ إِلْ يَوْلِهِ فَكُنْ عَلَى وفوارفاغنن الحفولد الاموار كفولم تعكر فوسوس الديرالا دوالوسوسلرا لفاء ماسوهانعا الخالنف عاغالف اوامل متدنع ونزوبنه لحاذلك وضل سبعدا وندلدان إلحسة اكومراهدبرس المجاد الملكة لرونغلمهمالم بطلعواعلبه واسكا مرا لجقة وهوالمفادا ليهرالقفا صاواصل انفاس الفابقال نفث علير بكذا يجنك وفيل اسب نياين اصلها ولذلك فو مؤى فالعداوة والجابندوبَهُ الهم بن بكروالعزبة بوهدركمولة تَيْسَى مُم تَجَدِللهُ عُنَيَّا وطِرومعُ ولا إن اوم كان في الختاع على البعلية المنا المنا وما كان بعم عديثرف الدِّنناف دل ذلك المفين بالتكدف للسريف مروفواد إن لَكُما لَينَ النَّا حِيبَ وَفُو باكان بلهان عداو فرفتكمة والدباحكادس النقيع نفسر وفيل بل كان بلبفت عهدا تتداليم بإوز فرطاعندوامره فقا وسوسول الشبطان متح لك العدد فذلك فولر نتُم وَلَقَدَاعَيدُ فَا إِنَّا وَمُ وَكَذَلِك بِدَلْعُ مِلْمِ إِلَا وَمُرْعِلِ الْحَافظةُ عَلَى الْمَاعِدُ والصِّير عليها بالصنعف عن ذلك واستبدالرواليدل وهوالترود وجاد كاذكَ عليد بغولرت فأ رَبِّنَا الْمُفُولُدُكُنَا سِرَبِّ وقولُهُ ثِرَبِّهُ اللَّهُ الْمُولِدُوحِنْدِكُفُولُوتُ فَلَقَيَّ أَدْمُ الإبرُولِفَأْ إياهاا عافضا علىموالحمرانا خاواسعد بالمقبول جغرافلد وروعي ابن عباس نم

المبابذه فالدم والبلغ والصفراء والتوداء والماانة والترود فهام الكفيان النفائب واناعها لفدالي لمده فكرووصها أباح فوط لرنق فأذا سوتبنا وفق فيرين رواع فَفَعُوا لَدُنا جِدِبَن واسبراو دلك منهم هو قولرق بعدخلف أنجد والادم والففااليا عدان بجودهم لادم لمبكى بجود عادفلا تأ العزاقد كفرلكن قال بعضهمان ادمكان كالفلأ والتجود فدو مكون اللام كهن فول النّاع في حق على الدّب أقل من صَلْ عِهِ وَأَفْتُ الناس الإباب والسني وطله ماكنك احيبان الام منقص عن هاني م منها عن أب نحس لفيليكم وفبلكان التجود تغظما لادم وكان ذلك ستنزالام السالفأفي فغطي كاوفا وقبل بالتجود فاللغظ لخنوع والانقيادنم اخلفواف المأمودين والتجود ففواهم الملائكم النبي اهبطوامع ابلبرلان التدتع كماخلق التموان والأرض وخلق الملائكم اهبطفهم والأن الاص بمون بالحق كانوا اخف الملافكة عاده فاع المبس نفسرونا الكبرواطع الله تع على لك فقال لرولين و إنظال تركين طبي الديز صفيلهم كالملائكة لقوله نق كأني أجعون ولذلك خفا غوا فابلبس ففالذ العزلة اندلم بكرمن الملكة لقوله تعركان مِن ألِحق وَهُ السوامن الملكة لفوله تعراه والله الأله كانه ألا فأنقلُه وفولللا فكربل كانوا تغبد وتنالجي والوك ببران بكون الدون لفظنا التراذانك ان الجي مال مكا الخطوالل الأوض لم بكي بين كونمون الجي وكوينمون الملك منافاة وامرا الخطاب والجواب فاذان بكون مع الملائكم التماويم وفيرالا ابلس وغيدالي فدالصلفا فطبكه جاغنهن الجي والنباطي واغكن أثم الحبة غشية خود الدمن فوله نع الأأللير اكن واستكبت الامارو مغززهم بغلف النا وهولم أفاخبر مني فم حَلَقلَتِي مِن فارِ وَحَلَقَلَمُ مزطبي واسففا فم لنق الصلصال هوله البناية برخ لفندس صلصال واعطافه غد قِدَغِبَ خَلَفِيْ خَلَفِيْ عَدُوهِ وَلَاكُونَ الْكَدِيْنِ وَلَمْ مِنْ إِنِي مَنْ أَمْسَ فِعُدَا ۗ أَوْ عَلِيرِ عَمَّهُ مِنَ فَلِكُمْ عَلَيْكَ مُنْكِ الْفُودُ فَ وَمَضَيْ الْمُعُودُ وَمَلْفَيْ الْآبَاءُ وَحَلْفَيْ الْآبَاءُ الْأَنَّاءُ الْأَنْ شُخامُرُعُمُّ السَّفَاعُلُمُ عَلَيْهُ وَالْهِلاَ عَاذِعِدَتِهِ وَثَمَامٍ بْنُوَثِيمُ مَاخُوذًا عَلَالْتَدَق صِاحُ مُنْهُونَ يَالْمُرْكِمُ إِسِلادَهُ وَاعْلَاكُونِ بَوْمَتْدِ مِلْكُنْتِرَ فَرْ وَاعْوَا مُنْتَرَفَّهُ طَرَافِي مُتَنَيِّدُهُ بَيْنَ سَيْتِ لِيغِلْفِهِ أَوْمِيدِ فِالنِيمِ أَوْسُيْلِكِ عَبْرِهِ وَمَدَيْمُ مِرْتِ الضَّادُ إِنَّ فَانْفَادُ هُمْ مِكَانِيم مِنَ أَجِمًا أَرْنُ فَمَ مُنْا رَسُخِانَمُ فِي مَنَّ اللَّهُ مَكِيرُ وَالم مِلْفَاوَهُ وَتَضِى لَهُماعِنْكَهُ وَالْوُمْمُنِي وَاللَّهُ مَا وَتَعَبُّ عَنَ مُقَادَتُهِ اللَّهُ فِي فَقَيْضَمُ اللَّهُ كُرُبًا وَاللهُ عَلَيْرِوالِم وَخَلَفَ مِبْكُرُمِا عَلَقَ الْفَيْلِ وَأَجْمَا وَلَا مُتَوْكُولُمُ هَادً بفيرط إفي طبخ والاعم فأنع كاب دبكر فبكا علاكر وتخامره وقضا فكر وفافيك وَالْيَخْرُومُكُونَةُ وَوَحْصَرُ وَعَلَيْهُ وَخَاصَرُوعَامَهُ وَعَنْ كَامْنَالَهُ وَمُسْكِرُو عَدُودَهُ وَعُكِرٌ وَمُنْا بِسَرِ مُفِيزًا جُكَرُ وَبُبِكِيّا غَوَامِصُهُ بَانَ مَا حُودٍ مِنْا فَعُلِمٌ وَ مُوسَعَ عَلَى الْعِبْادِ فِيصَلِيمْ وَبَهِنَ مُنْبَدِ فَإِنْكِنَّا بِمُرْضُرُهُ وَمَعْلُومُ وَالسُّنَا رَتَعْنَهُ وَ طبي فالسَّرَّا خَنْهُ وَمُجَمِّى فِي الكِنَّا بِيَّكُمُ وَبَعِي طَاجِبِ لِوَفِيْمُ وَفَائِلَ فِي الْمُسْتَقِيم فَضَانِيْ بَبِنَ غَادِمِم مِنْكُمْ إِوْعَدَعَكِيمُ مِنْهِا فَرْ أَفْصَدِ إِنْ صَكَلَمُ عَفُواْ مَهُ وَيَعْنَ عَيْدٍ فَأَدْنَاهُ وَمُوسَةٍ فِأَقْفُنَا وُالْ الصِّرِيُّ ولدًا ولجع الما وم واصطَفَأَ وَه تَعَمَالُ نبياء عدادهملافا ضار لكالالنبوع علىم حاخذه على لوج مثبا فيم هوالمنادا لبربغولم وافية تَعَفَّنَا مِينَالَيْمِينَ مِثِنَا تَهُمُ وَفُولِم وَافِاتَدَ اللهُ مِثْنَاقَ المِينَةِ مَنْ الإَدِم و وَفُلْمِلا بقال نبسمع وجرا كمزف بعتز الانباء وسبها وعيداها لذى بدلع موالناوالمرفولم قَادُ أَخَدُ مُلْكَ مِنْ مَنْ أَمْ مِنْ قُلُورُ فِي زُيَّةً أُمَّ الإنْرِفَالَانِ عَبَالِطَاخِلْقِ المدادم عصد

فال علاقة آدموحقوا مرائة والكاف الفي تعال فبفياً فلما فرغا وجي القدالهما اف فبك نونتكا وعن غايش لا اوا والمتدنع ان بنوب على دم طاف بالبد سبعا والبد يوشد ربغ حراء فلاصل وكطبن استفبلالبدف وفالألأئم ايك تفكرتنى وعلانتي فَأَفْلَ مَعْذِدَ فِي وَنَعْمَ وُاحْدِي أَعْطِي سُنُولِي وَنَعْمُ مُنْ الْفِي نَفْدِي أَعْفِرُ لِي وَنَوْظِ لَلْهُمَ إِذَا الْمُعْلَدُ إِنْ الْبَائِرُ مِنْ فَلِيقَ مِنْهِ السَّالِ فَاعْتَىٰ عُمَّ اللَّهِ مِنْ الْمُلْكِ أرضني بالممك إفاوحا فدالبرااكم فدعفود الك ذنبك ولن بالبخ احلم ذرتباك فبدعوف بشل اوعوفتي برا لاعفوث ذنوبه وكشفك هومر ونزعا الففى منبين عبنبرو فآوفرالد نبا وهولا بريد فاووعد المرة المحبن لعوام تع فأيثا بَأْ يَنْبَتُكُو مِنْ هَدَى مَنْ مَنْ عَلَى الْآدِبْرواهباطرالى دادالبلبتروننا اللهبر فاستدل الحدد والجادوا لاغتراوندما تماناب الحامت فبسط الحاخع واغاجعل لناسل لذوبنرف معضفة الخال وانكان من كالاث الدنباكفادة ذاك بالنبذلك الكاله الحزالذى كان فمردم فالحبت الفصر النالث فولم واصطفافة سنا تثون فُلِيهِ آنَينِآءَ الْحَدْعَ الْوَحْي مِينًا فَهُمْ وَعَلَيْلِيهِ الرِّنَا الَّذِا الْفَاهُمُ الْمُذَّ لَأَلْكُ خَلِقًا أَفِيهُ عَهُمَا لَيُهِمُ مِجْهَلِوا حَقَّهُ وَأَنْفَذَوا الْإِنَّا وَمَعَهُ وَالْمَالَهُمُ النَّهُ الّ وَاخْلُلُهُ مُنْ وَخُلَلُهُ فُ عَنْ مَعْ فِيهِ وَافْقَاعَهُمُ عَنْ عِبَاوَنِهُ فَبَعَثَ فِيمُ وُسُلَهُ وَوَافَرَ إِنْهِمَ ٱنْفِياءَهُ لِينًا وَاعْلَالُهُ ۚ وَالْمَاكُمُ ۚ مِنَافَ وَطُومٌ وَمُدَكِّ وَهُمِينَ فَعِيْدٌ وَمَجْتُنِ عَلَيْهِمْ التَّبَلِيغِ و بَعْبُرُ وَالْهُمْ وَفَاتَ الْعُفُولِ وَبُوفُ مُ الْمُالِمُ الْمُفْلَرُمُ مِن سَفْف وَفَيْمَ مُرْفُوعٌ وَمِهْ إِدَعْمَ مُوضَى ومَعَا يِنْ خُيْمُ وَالْبَالِيُفَهِمْ وَأَوصًا بُهُومُهُمْ وَأَحْدَادِ لَلنَّالِمُ عَلَيْمٌ وَلَوْجُ اللَّهِ سُخَامَرْمَلَقُرُمِينَ بَيْ مِرْسِلِ أَوْكِامِينَ لَلِ أَوْجِيرًا لاِدِمَرْ أَوْجَيَرُوْا بَيْرِ رُسُلُونَ لَفُصُر عِيقِالْمُ

علظمه فاخج مندك لنمرهو خالفها المبجم الفهم فظال أكس يرتبك فأفوا كالفودى بومند خفالفاء باهوكائ للبوم الفيلر فاعم أقبلكان الانيان غام الفالم ف الوجود الماسي فكذاك النفد برالالح للطابق لهولغلك كانبرتام الفذبروجفا فألفغ ولماكان من شانطف عبط وكيفهمن العفى للبدن بذالمشاوعذالي كالامثان بتحضاع والأسفال المعصليق ويخذفا الاندادمعروبجبلوا حقىللغفلز عاضرانانام عن دوام سكرة وان بتبالهماليا عبفطمهم عن مع فد لاجم وجبة المكمر الاخبران بخنق صفامهم بكال الزو بهلاد معرامنا وذالا القنف على تكبل لنافصين من دونهم وحرصن الانبياء عليهم السادم والقا منه فالناوع ففولرلبنادوهم فاقطه وعطاب مهاداواعدالهم برمين خلفهن العبود بإهده الإشفان علينا وبنبك وجمالت من بغار يجني عليهم بلينغ الشالات وينزواله جواه الادازعل وحمانن انع ونقوده باسخفاق العيادة تاهوم كوذفط وفوثالاعلى كالمدنون فيفا والمغظل بنوائ لحبسان البديسة ويوشدوم الم وجوها فهندلوا بايتاهدودرمن الحكر فظفالتمواد والادض وامرمعانهم واسابحوثهم ومونهم تماعدده وفولمرولم بالقدال فولمروخلف الامبياء اخاد الى بالدعا المرتق بالملن فوافرال سالهم لغابر جنبهم المجناب عزة كلوله تع والدين أيترا الاخلافية مكني أمن لطفر مع انبلاكان من صودة البنيان مون ولامنة وذا فالتل عليم كأبا بكود بالما بعدة فاغادا للدمكون مثلا على للطالب وللصلا التاطي للمناالغالم بحبت لوكان النبح موجود المبودع بالضمندس الدعاوض الإلى عباد فرتع وتذكر إكاف عمدة وفصص لضاطأت والعرالا صفرالاولين وضرائج البالغز والدلامل الفاطغر وعبرالقا لمغترم اصط العباد فامرا لمعاش المفاده معنى فولبرس الحفظ لمهم أبهما والكا

فليها المعدد بألسب المكرة اعلن المكذبين لهمكا هوالمعلوم سال كالبتر بعث الما ترفاق دلك لإبولم معنوداعن اداونا كلغوامن ثبليغ التنا الرومل لألن عطام كرمون ماهومصال مسن ف فولين الفيلنية والمرادان التابق منهم فداطلع المتدتم على العاب وجود اللامف لمنعضهم كالمقذ فرلوجود العضر بضربع بمعركعب عاادفال ومبني كريكول الآنخ وعنالا سأوس فبلركة وكود وعلولك اعط الاسلوب الظام الالتي مضا الام خلفاع سلف وفدناف وفعنه الخطباس لددادم الحال انتها فيبشر تتدكوا دصوالغا بنرمن طنة النبق وخانم التبتين تماشا والحيض عابال بعشروها خادعد تدكلط بعشر عدالشند اوسالت والمامنونرلغابنما وماخود احال وفادا لاخذهوالماوالبربفولرتم واذا مكذا الله مثاق النَّبِيِّينَ الْمَقْولِمُ مُ مَّا تَكُونُ سُولَ مُصَدِّق مُلِا مَعَكُولُ لُونُينَ بِرِوَ لَنَصْوَرُ وسمالم علامان بقر فاتماكات ظاهؤ فالشاف وف احوال غوفها الوهبان والكمان وعلماء اصل لكاب وكرمهاده طا واصلمون الفاء وبترعل ف ل بعث رب كاحوال الناس مين البعث إس اختلان الاداء وتشك الاهواء وتفرق الطن وللفاهر بين من علم ممالكن وهم للذاهب لنلفز وبب عبك منعبنا الاصفاع والمعطلة وقدبته فالعط اصفاف منهم فالاصر والمبين بفيراض اللل فان الغالب عليه النيز وتشبر الصالغ بعض صنوعًا نمروا المحذ اسم من عدل بالمائرين الحراج قاهى على لحاساه اشتفوها لاوقائهم منها كالات من القدولين من العزيز ومناوس المقال المشرك غبئ كالدحز ينروع بوج مت عبلع الاوثان والكواكب وقولم وخلف هبكرالي قولرقائم وذلك فرلماكان النوليس ماسكون وجود فلف كآوف وجبان يشع الناس بعدى في اموره سنم فأفير فاذن القدوام ووحيدوالغا بنرس ذلك هواسترا واغلق على عرفترالصا نعودوام ذكه وذكو المفادم انفراط الفرو الذى بالنيروس بعدا سع فاصبان بالمهم برمن الكاب

نعذبرها فنضروطا لمرفيص بدالك مزعازه ووجوعمالمات كفولرتفر فاخذة المدتكا أكرفوغ وَالْوَطْ التَّهُ وَلِكَ لَقِبْ وَ لِنَ يَغِنْ عِنْ اللَّهِ وَعُوهُ وَمِنْ المَالِدُو فِي كُولُونَ إِنَّ المَنْ لَ لَكُنْ فَاللَّا كاء أنوكناه الإبرومنيا المرسل لحدود وهافع فاصول الففر المطلق والمفتدمتال المطلئ قولهتم فى كفا و الظها وفي وفيلهن قبلان بنهاشا والمفهد كفولرتع فيح بُورَقبير مُؤْمِنياً و وقد وكذا العزق بين للطلق والعام فالاصل ومنها عكار ومنا بمروالي فالمصلك العكمهوداج الافاده لاحدمفهوما فرالحنمل للاواده مسرس دون فريت ففرالقيدهو الواج المانعس النفنض كفوارتع والذن بكل تني عبر مصرالظاهر هوالواج عرالمانع من النفيض هولرتم افكواكيركين فانزظاه العدوم فيجيعم وان احدايعضم ويقابله المتقابره وغيراج الافادة لاهدمفه والنهنز الجهاوه وغرباج الافادة ولاحد هاولا مخط كفولهته تلكة تؤود عائد مخل للحض والطهر وادومته الماقل وهوغبراج الافادة لكنرم جوا كفولمزتم بكفكاء مبشوطنان اذا المراد والمتن اذبتن بعبر لفظروالنفس جوالدبين والغواف دقائ المائل وسببان عذا الامود لاالوتول ع لكونر عوالمعض طانبته وقولربين ماخود الحآفق ففصيلا كاحام الكنابط عنيا واخروذكومتها اقساما احدهانا اخذعوا تخلق منيا فتعم ط بقت لم ف جعله لوحدابية القانع ف قولم فاعلم أنَّهُ لا إلَّهُ اللَّهُ وَلَعُولُم وَلِيَعِلُّمُ أَمَّا فوالد واليد وفابنانا لابعتز علالكا فزالع يرابعة ديضهم فجعلركا لاباث المنابات وادائل السودكفولر كمبعص حبن وفالهاما هورنت في الكثاب فهدمعلوم فالسند الفي كلوارة وَالْأَوْنَ وَإِنْ إِنَّا لَعَاجِتَ مُزْنَا وَكُمْ الْعَقامِبِلَّهُ فَكَاتَ النَّبِلِّ وَادْتُ فَي مِذَالا المولاد والبدالالمان والبكونورى بالكام ويخي بفنضف فانبى الاتين تزني ذلك متى الند بالجروض البكوبالحددالنوبي بمرالسرورابعناناهومث فاستراخره ماذون فالكنآ

غيرظام ووهلال

من عنداتدالواق بجيع المطاليا لالهنرولاندان بعظرام ولبين الملن وطاسلم وتعلمرو لغلى ليدوم بالنذكون سنيان والماؤا لاعلى ماؤنك شرواش فالكئب لمغوا فرانسون فاختفر وسولاهده فاصمن اكتاب لعزيزه ستشرا كوبنركا غفى وللنا لعلياء العادفون ماكر الكذالا لحبدوالتواب والشرعنر ولفظ العلم سنعا ولماميتك برالحلق من فوانين الشائع و فوله كايبه وكبدلهن ماوللراد بانوع ماخلفث الانبياف امهامن الحق وفلا هوفالينمل علىلكنا يعا لاغالف فبنتى نبتبامن الفواذين الكلنه كالشوحيد وامرا لمغادف يحيم لكيائو ومبتنا بفب على كالعنظف وذوالحال ضب للنج صم وقولرحا ولراياتن نفض للأ علىلكاب من الفوانين الكليلاني عليها منادع لم اصول لفظره فها الاحكام المستطرات على واشارجلاد الحالباح وللكروء مفاد بجرام الحالحظور وبغضائل المندوب وبفرائضم المالواجب ومنها الناب والمنسوج والنف عبارة عن رفع مثل لحكم الناب بالفوالمنفدم بجكم اخوشلروالناخ هوالحكم الوافع والمنسئ هواقكم المرفوع وها فالكناب العزيز كفوارة وَالَّذِينَ بَهُوَفُونَ مِنكُمُ و مَدَدُونَ آذُواجًا المعولم وعَشَل فانزنان لقولم تع مَلاعًا إلى أكؤل عبرأخواج ومنها وحضروغ اغتروا لوخصته عبادله عن الاذن فالفعل عنام البب المتح لدلف وفاكفولرنع مَن كان مِن كُوْسربيَّ اوْعَلى سَفِي فَيَدَّ مِن أَيْاح أَنُو والعذ عُرما كان من الاحكام السُرعة بنا دياع وفق ببالشرى كقوارتم أفير والصَّافيَّ ومنها عام و خاصة والغام حواللفظ المنغرف بوضعرا لواحد لجيع ما يصيار كفولرت فيكا الملاككير كالمتر أجعون والفاحهونا لمرابنا ولالجع بالمسندل مانناوار كفوار الأاطبس ومنمأت والغبزع الاسمين الاعثياد وائتقافها مناهبودلان ذعن الانشان بننفل بثها من اصله دوكاورد منرمى قصصلاولين بالمضائب لناذلنهم المي فبنفاذه والأنسان باعبار فالا

عذبوها

الحاسوا واغال ليهمكن الباعث علينا فحاكة والخالة الامرالجية وفضدا متفالهمن حيث هوواجب الابناع فقط وفبركال وف وخلوص الانفياء متدفى فغلظ المرمرون اعال الح كذلك فوالخلص لذعظهم وعليملامات المخلص للمواضح المذعن لجادلا تقد وقبالفالمين ولما كان تع عالم الغب الشها دام بكران تعال ن ثلاث لعد مرح استفيد ما على المحال عبد من طاعنهم ومعصنهم فنى علام لفنوهم من الناس فولم واختاد الحولم وعود والتراجع طامع وهولفاج فافوام تعودا ذيذني التاس عائية بأنؤل الكود وفاعزان الوهديم لماثق من بناه البديا جاء جري وع فَامْرُهُ ان يوقن قالناس والح فقال بوصرفادت ومايياة صوك فالانقداذين وعلى البلاغ فعلابهم لمقاموا شرف بمرطق صادكا طول الجالة افلاه بممته بناونها لاوشرفا وعرباوناوى فاابتا الناس كشعلهم الجة الحالب فالمبينة منتم فاجابهمن كان فناصله والدلحال واصطام القِيلَآء لَبَيَّاتَ الْلُهُمُّ كَتَبَاتَ وَفِيراننا والطَّبِعَ بتهناعينها فالاصل منهاات اجابرس كادف الاصلاب والارطام اشاده الى ماكث بفلم الففاء فاللوج الحفوظ منطاعد المطبع لفاه الذعوة على ان ابرهم عارص بعده سنالك وهالمراد بالتناء الذبن اجابوادعو سيتهرصد قوانا بتغرع وتبريغ وفي فولم وقفواموا ابنياترون تتوا بالكنك الطبغب بعيراسدواج مئ الطباع الطفار وعدبا الى عنه العادة بدكوالسبط لانبياء والملككرواعلان الطواف المطلوب موطواف الفلب عفوالوبوببروان البب مثالظاهن غالم النيادة للك الحفوالي عالم العنب كاات اتناس لظاهوف هذا الغام منال للاننان الدى لايناهد والتصريه ويدعا لمالغب ات عالم التها وه مرقاة ومدوج الى عالم الغيل في لروا بالوحد والح هذه للواز فروقع للا النوفروان البب لعمود فالتاء فإذاه الكيشروان طوان المنكر فبركطواف الان في التب

وكروداك كالفوجرالى بدنا لمفدس الامسام ببكرالت الخان بطله نفر فتك وجمال شظو أنتي أتخراع الابار صاسفالاي لوفنه وبذول فسنف لكواجباع وقوار وطابن ببن عاد عطف على الجرودات الشابقة والحادم عاله حكم الحريث العدمة وينها بالشدة والضعف والقعبد على صفا والعفران ابعضا وفولرمن كريف والا ومالوعدعاب بنوانه كالفنان فولدنع ومن بفنل فؤنيا منعكا الابزوالصغرالة عادصد لمعقانهاك الغقياء كالطعني بالجدو الوالصتغاف واصادالغفران لحافى لكناب لعزيز كعولهم وَإِنَّ وَبَكَ لَذُ فُمَعْ هُرِّ وَلِنَّاسِ عَلْمُ لُهُمْ وَعَنِي مِنْ إِبَانُ وَعِنْ مِلْعُفُونِهَا وَفَرَتَ عَلَكُ بَعَ بَنْنِي أَخْرَامِ الَّذِي عَكَامُ فِنَكُمَّ لِلْوَامَامِ بَرِهُ وَتَمُورُودُوا الْإِمَامِ وَبَالْحُونَ الدَّرُولُةُ الخاع جعكه مخافترعلا متركيفا فيعليم ليظميتر فاذعانهم لغرم واخذا دمن خلفتر شأقا آخا والكيرد عُوتَهُ وصدّ فواكليّن ووقفوا موافق الميّاني وكيَّ وكيّن المكالك المطيفين بَعِونَ إِذُونَ الْاَفِاحَ فِيجَرِينِاوَنْ وَيَعْادَدُونَ عِنْدُهُ مَوْعِدَمَ فِيْرَ جُعَلَيْظا لِلْإِسْلَامِ عَلِماً لِلْعَالَيْذِبِ وَمَا فَصَ يَحَدُ وَاوْجَبَ حَفَّهُ وَكُنْ عَلَيْمُ وَفَادَتُمُ فَفَالَ سُخامَرُ وَلِيهِ عَلَى النَّاسِ فَ الْبُتِ مَرْاسُطَاء الدّرسيلة وَمَنْ لَفُرُوانَ اللَّهُ عَنْ عَن العالمين الولاانان عذاالفصلال وجوبج البباغوام دمسلاندت على فلفريلاد المعض الدوصنعموالموام المعف الحرم ككولرتم عند بمنيك ألحتم فاتالعب كانثاث فبها لنخلخ غبرمن الفنل والفنال وأقابعنى لخوم كزنان وذمن لكوفر السالمن دخار وفانعاله ووجرنبه ودودالناس بورود الانعام اذ دخامهما وعبلهما دوخام الإبل العطاش عوالماء وقولرو كالتون البرى فشدوجده برفكانام ونيثا قون الدوروده كالنتاق الخام الشأكن برالبرعندخووجرمسروقولرجعلرالي ولرلغ فرودالاك العضل تالم بكي ليمثد

عَدِ وَالْعُاٰمَةُ

المُنَّلُانِ المُنَّلُانِ

وَعَفَ مُنْكِدُ اللَّاعُوالنَّاطَانَ مَلكُوامَا لكُدُه وَوَرُدُوامَنا هَلَا يَهِمِ الدِّن اَعَلامُ ا وَقَامَ كُوافَ فِي فِينَ فَاسْنَهُمُ وَإِخْفَافِهُ وَوَظَّيْهُمُ وَكِلَّافِنا، وَفَامَتْ عَلِينَا يكف فَهُمْ فِهَا فَأَيُّهُونَ مَالِونَ فَاهِلُونَ وَمَعْمُونُونَ وَخَبُوادٍ وَسُرَّحِوانٍ وَمُهُمُ مُهُودُ مِكَالُمُ وموع بالرض غالفا أكمية وجا مكلها مكرة المط حجل عرائيان احدها الدسنهام لنعام لاستعدادالتبددشكوخاللزيدمنهاالثانية الاسف وملعوثروهوا لانقياد لحامكا للغدعظيمة وفولهنع لأن سكوم لأذبية تكوالآية مولهان الاوطا وفيرنب على الثاب رولماكات عا الغايتان لانام لهذا بدون عصنهن ووطان المغاص وللعون وبكفا بشرالدواع للملكثر جعلطلبالعصيم غابرا خوعد الوسيلة الاالادليين وعفدذلك اكدبطلبالمعونغ منط تام الاسغلاد لماطلب الناولك علز للك الاستعانز وهي الفافغ الى كفا يزدواع النفهط والإفراط ماتحذمان الالهية وقوله لانفلال فأركفاه تغليل المعان وعصرالكة مكوهنا مانغذس دواع طرف الفريط والاخراط فهب غيرالعبد عط سواء الطرب وفاك هدى الله الذى كاصلال معروبكوفنا لما نغرمن الففراك غبط نعالى ومن معاد المرالم المنكر فرلعد المجالة منصاده ولفظ المفاداة غاد فعاملومها من البعد عن الرحمر والانكراك يغيد و ولرقام ارجفر الضمرولي للفادل على فولدام ومن المصدر علطويفة فولومن كذب كان ترك لروجنمل ان بعود المامتدولفظا الخزن والوزن سنعادان لعيفانم وللعطول مسراق إج فيزان العفل عطكل معلوم والخيذون فراسرار النفوس لضه سنرو مؤلم ف النباداده مخدا اخلاصل يحتبر فينبر فأخلاصيا وعاونها عنانتهن والنراد ومطاحل لنئ فالصروفو لهندتك بفا المفأرومكة النبطان اشارة الى جوبالمنك بهاوالاخاد بالامودالمخوفر فالاخوه وعلاقلا الوجق باوضا واربطروه كويناعز نهرالا بان اعصيد فرالطلو بترتقدتكم من خلفرو فاذاوعلها

والنان لنتي ذال البيث والحفرة الفترالون ولما ففي ومراث الكوا للقاعى مترافك الطواف امروابالنف بهج وكذمكان ووعدوابات من نشته بقوم فهومنهم وكشرا فواد فلاالشترافان بصبر للبترف فق المبتريروالذى ببلغ لملا المرنب فوالذى بفال انالكعير برة ووفطون برعليا وواه بعض المكاشفين من اوليا أالمد وفولر وود الى فولم مغفر استعادلفظ المخ للكاح فالعبادة ولفظ الادباح لترفحا فالاحق من كوافراتله ولماكان الاسلام الحق صوالط بنى الما تدنع استفاد لعظ العرالي بالنب فرالبرلان برمكون سلوك لمونفأت والفؤة فألاسلام كالقرالط بنى والوفادة الفذوم للاسترفاد ولفظرم شعاد الحالجة لانبرفد وماليب لتسطله المفند وفوابروا لابزلسان سب وجوير وهضرف معفالا وماظه الدفي ومن خطبين له عليه الساله ويعد انطا فروز صفع اعده النينالما ونغية والمنادة أيغرنه والمنعضا المن تعصينه واستبادنا فرالاكفاتيه لِأَمْرُلُا مِنْ كَانَ مُنْ الْمُعْرِينَ مَا عَامَاهُ وَلَا مُفْتِقُونُ فَكُفَّاهُ فَأَوْرُا وَجُمُ الْوُذِنَ وَ أَفْضَلُوا خُرِنَ وَأَشْبَدُ أَنْ لَا لِدُرِ لِكَا اللَّهُ وَجِنَّ لَا شَهِارَةً مُنْ مَمَادَةً مُعْنَا الْحُدُومُها و مُعَلَقَكُ مُضَاصُفًا مَعَلَكُ بِمَا أَبِكُ الما آلفان وَ فَدَخِهُ الإلها وبل المِفان وَانْهَا عَرْجَدُ الله وُفَا غِذَا لَهُ خِنَانِ وَمَرْضَا أَوَالرَّخِنَ وَمَدْتَوَعُ الشَّبْطَانِ وَأَشْمَكُ أَنَّ عُمَّلًا عَبْكُ وَمَلْ فُلْم اتسكم البي المنهور فالغيز المانور والكناب كفود والتوراط إلج والضاوالة وَالْأَوْ الشَّاجِ \* اوْاحَمَّ لِلنُّمْهَاتِ وَاحْجَاعًا بِالْبَيِّنَاتِ وَتَعَابُوا بِالْأَبِلِ وَتَخْوُمُهُ إِلْكُلَّا فَالنَّاسِ فِي الْغِنَدَمُ فِهَاجُلُ الدِّي قَنْقَاعَتْ سَوادِي الْبَقِينِ وَاحْتَلَقَ الْغِنِّ وَ تُنتَتَ الْأَمْرُ وَضَاقَ الْفَيْرُ وَعَقَ لُصَدُدُ فَالْمُدُى خَامِلٌ وَالْعَمَى الْرِعْ عَمَالُوهُمُ وَنُصِرالِتُهُوانُ وَخِيدَالُ إِنَّمَانُ وَانْمَا وَمَا مُعْلَقُهُ وَمُنكِّفَ مَعَالِلُهُ وَوَلَمَا اللَّهِ

المتك غوط انوادالة بن ببنهم وعدم استضاءتهم بنافهم شهولون بالع عنرو نطع التبطان الباع اداء د بذلك بكون عصبات القدوخذ لان الإبان بروانسا و دعائم إى سفوطا و معالم الإبان افاده ولنكرها أنحاؤها منافلوب والنكازجية شركة ففيا الثبن والآاد ويغط الطبي والديثا ادلزالة بواداد بعقائها عدم الاتر بهالعدم ساكليا وسالك التيطان ومنا فاجتهاليهن للدعى واعلاسرولوائ المالقادة اونبهم القائدة الالباطره وولرفض واستهم متعلق بغولهم اوواده انقطالكلام اوبغين الك فالمبذكوه التبدواستفا والفنن وصفالدوس والوطى والانتر بذكوالإخفاف والاطلاف والتنامل دهى دورالحوافيع سَبَكَرُهُ وَحَلَّهُ لَبُسُهُ الْبِهِ إِنَّا النَّادَ الِمِنَافِهِ الْفُلُهُ وَيَهُمُ إِن فَى ظَلَادَ لِهُمَا وَخُلْهُمُ اعابُدُ الاَضْعِ بِذَلَكَ وَقِبْلُ وَاحْبُرُ إِدَالِنَامِ لاَيَّهَا الاِحْرَالْفَدُ شُرِحَتْ وَعِيلَ الْمَثْلُ وفامنوم سيودو كالم دموع كنابان عنشنة اهتمامهم الموالم وعدم استفراده من الفأن وقوله بافعى غالمنا بلي يعيد نف و جاهلها مكوم بهد معوب وقيل داد بجنيره الالعراق وشر جبران اصابدالمضح بدالها ولفاذلهم عن اجاب ومن الوبيق اللبقي فموفية يرب وَبُقَاارُو وَعَنْ بَرُعِلْ وَمَوْثِلُ عَكِيْهِ وَكُونُ كُنْيُهُ وَجِيالُ وبين عِلْمَ أَفَامَ اغْتَاءً ظَهُم ؟ وَأَذْهَبَ انْفِعادَ وَأَنْقِيم الْحِلّ اللّها واللهو تاللوع وذلك التم ناصويو استعادلفظالع الهماعتا وحفظهملاسارة وعلوسرهم مرجع مكراء مكذاواخك عنيم الخلق فنهم بطلب كذلك الكوف والجبال باعباد عصفرالذب بهم مدالا منعاول الفنجزاقا وتدنع لانترهوالذى جعلهم اعوانا وانضا الدكف باغناء ظهع عزضع فراول الاسلام وباوفخا دفوانضم عن خوفروا لغريض الله إلى الكف لاقال نوعدس الكابفروالقفا توللفوذ كالهاهدمة الاذظم وفوائصفارتنا المرسوك ومبوالجيع عائدك

كالفائدة كوفاة كالاحان ادنياب لتعدلاهان التدنقر فالمادين تمكونيامهاة الزمن اعظ وضاه متركوبها مدخ لك فان اعكاده وموطريه وابعاده وذلك الذعابم النيطان من الانان النه باقد والكلزماخلاص القبرمات مروبتع والتبطال عن ماده واستفادلفظ العيروالتودوالقباء لمالجآ وبالزسواع من الكناب والتترالى لأبراغلق م فظلان للجعل لمصواط انتدوا لامرالضامع الذي تنق عصا المنزكين وصعره صفائهم وفحلم اذلفرالح قولم بالمثلاث اشارة الم وجوه مقاصعالبعثنرة هماا ذاحد البيما وعن فلول لحكف تمالا منهاج عليهم بالبناك الواضخ والمعزادة تم غذوهم بالاباك المنذرة والجذب بماال المطالب فهم تمخويفهم والمذا واجع متذكر وفيالمهم وفتم الكاف اى لعفيا والنا ولؤوالام التا الفارو والوالقاس وننا الحاف فبسران بكون كاد ماملفطاج عراليتد ومعاعز بظام والواوعيم إن بكون للال والغامل وسلروالفن المذكورة وفي العهد فالماصل وما البغتروخبودا وبعنى مكتروش حبران بعفرونيا والفالم المطرهومن كان عالمابصدة الوتول وبيشن فهو يدريام الفنزوا كنون والخاهل لمكوم هومن كذبرونا بذه ويملا مكود الواولاب دار والذم لاهان فانروما ح فيرس الفنى بسب نفرق كالمهم وذكومن المذاة القي صلالتا سعلبها اصولي يع لحاصلها الديوك مل سم الشريع وادتكا مطريق الله واستعادلفظ الحبل المايت البرس الذي ووصف الجذم وهوالقطع ليركه التسايع وافظ التوادى المواعدالذين كالجا ووصف النوغ عدم استفامتهم وتنا دايم هنهاو لاصل الدين الذبى بميقوم ومؤغز عالمالوتهم احضولم حذفاس الظالمين والبخ الاصل فأداد برماكان يج الناس من الدين الذى تفوقوا وعظ عط اعميم ظلمان الغيما وعليم ففاق الخج مناعليم وعموصدهم عنهااى عمواعن المصدوات والالمعتول بجاذاه

. ..

اخع

عنها

المالية المالي

الصَّغَبْهُ وَيَكِدُحُ فِهَا مُؤْمِرٌ عَنْيَ بَلْفِي رَبِّهُ فَرَامَتُ أَنَّ الصَّرَ عَلَاهَا نَا آجِع فَسَبَوْتُ وَقُوالْعَانِ فَذَى وَفِلْكُلُونَ عَنِي ادْالْحَمْلُ مَنْهَا حَلَى ادْالْمَقْقَ لَكُولُ لِيَهِم فَأَدْك يناالك فلاي بعدته تممن فمنك بفول لاعننى تتان مابؤي على كورها ويوم منان أبي خابن فَاعِبًا بَهْ اهْوَ بَسَهُ إِلَهُ إِنْ حَبُولِير أَوْعَقَدُهُ الْإِخْرَافِ كَوْفَانِيرَ لَنَكُما أَنْكُما صَرَعَها حَسَرَهَا فِحَوْدَةِ مُسَاءً بَعِلْفُ كَلْهُا وَعِنْ مُسَهَا وَيَكُثْرُ الْعِنَادُ وَالْعِيْدَا منها فضاحها كؤاكم للقفيز والاستنكفا عرم والواسل كفاعي فيحالنا ساكم كالله يَنْظِوْتُنَايِن وَتَكُونُو فَاعِتْوَاهِن فَصَرَبُ عَلى طُولِ الْمُدَّةِ ، وَسُيَّةُ الْفِينَةِ حَتَّا فِا مَضَ لَهُ بَيْلِم جَعَلُهُ الْمِجَاعَيْرُ وَعَمَ إِنْ عَمَ الْمُعْرُهُ فَاللَّهِ وَللَّهْ وَكُلَّ مِنْ الْمُعْ وَتَعَمَّ ٱلْكُو وَهُمْ مَعَاصِرُهُ أَفُولُ الضِرِعِ النَّفَارِ لِكِنَّى مَنْفُ إِذَا سَفُوا وَطِرْقُ إِذَا الْوَاصَة تَجُلُّ فَهُمُ لِفِيغِيْمٌ وَمَالَ الْاَخْ كِلِفِيهِ مَعَ مِن دَعِن الْحَالَ فَامَ ثَالِثُ الْفَيْعِ فَالْجَأْحِفَيْدِ بَنْ مَبْنِ إِنْ مُعْلَقِم وَفَاعَ مَعَمُسَنُوا لَبِهِ يَجْفَهُونَ فَالَ اللَّهِ مَعْلَمُ الْوَبِلْ يَبْتَرَه الرِّبِيعِ الْمَانَ اللَّهُ عَلِيمُونُكُمُ وَأَجْهَرَ عَلَيْمِ عَلَيْ فَكُنَّ بِمِرْفِطِنَكُمْ فَالْاعْف لأوَالْمَاسُ إِنَّ لَعُجُ القِّيْءُ مِعَنَا لَوُنَ عَلَا مِن كِلْوَجْرِ حَتْ لَقَدُوطِي أَخَسَانِ فَ نَنَّ عِظْفاْقَ جُمِيْغَيِنَ حَوْلِهِ كَرَبِضِيرالْفَغَ فِلْأَنْهَ فَنْكُ بِالْأَمْ نِكَلَفَ ظَاتَيْفَتُمْ فَقُوْ تُوعَ وَسُوَّا خَوُونَ كَانَّامُ أَبْهُمُ مُوبَمْعُوا اللَّهُ سُجَامَرُمُونُ لِلْكَ الدَّالُ الْحَقَّ عَيْمَا للنب لاربدوت علوا فالارض فلافنا والفاج المتفائق عزواطه لقت مغو وَوَعَوْهَا وَلِكُنْتُمْ عُلِيبِ لِلنَّا فِأَعْمَى مُرْدُوا فَتُمْ نِيرُهُما المَا فَالْذَى فَلَى لَلْبَيْرَة بَرَيَّ النَّهُمِّ وَلَا مُضُولُ أَخَاضِهُ قِبَامُ أَلَيْ بُوجُودِ النَّاصِينَ وَمَا أَخَدًا مَلْهُ عَلى العُلَاءِ الْأَنْفَادُوا عَلَى كُفِيرِ ظَالِم وَلا سَعِبَ عَظَائِمٍ لا أَفْبَتُ جَلَفًا عَلَمْنا وَ

باسرهاكذبا بلكة بتدان بصدف بعضافتيك فبرائشكا برعلان هذه الخطيم نظلما مذبوثن

بهمن الادباء والعلاء تبرب ولدالوضي بذا ووجدت بالنخ مويق قاسفالماعلها خطالؤت

ابن الفراد وكان صل مولدالوض بنبق وستبن سنرول فيجع الى المن ففول المراد بفلان

هوابوبكووف يعضل لنزلقد ففقها ابناب قافزوا لضبز ومفقتها واجع الحاظلا فزلعمد فا

اولبتوة كوطاواستفادلفظ النقبص للبشر باوالواوف وانرواواغاد ومتان فسرمنا أبات

من الوّخاف انها لاسلفيم بدوفرواكد ذلك بالكنا برعن علق وشفرح فيضان العلوم

الفضائل عشرب صفين من اوصاف الجباللنيع الغالم وهاكونريني ويمند السيل والاندق

البلطبروت كنتاى دخنيت دونها نؤجا كنابزعن احفيا جرعن طلبها عار الزهدفها

والاعراض عنيا وقوله وطوب عنها كثماكنا بزعن الناعمنها كالماكول الغاف الذى بطوى

البطن ووفروا لكيفرا لففا لفاحزه وصلافرادا دانفث عنها كالفع اللعض عتى الى جانبكا

فال طوى كَنْعُرَعِنِي وَكُوْرَخُ إِنِيًّا و تُولِم طففنالى قولم عباءا عجعلنا فكرت امريط

اصول عليه وبدوبدا والمآل والذال عصطوعاره كنا برعن عدم الناصل اواداص

علط في عادا عظل الاستك فينا للي وكن باعن الناس الامون المالة فرف لدك الرا

المتعادى عن شديتا بقور مهم الى فولر وتبوادا دمكن المؤمن فها شنا عبرواجتها

فالوفع الخية والظفرم وقولم فراب أن الصبيط فاذا اجج ترجير لقا لمضبعط فعمالنافع و

هاذالغزف هذى واججاليق بالجج وموالعقللاف المنافغ من انتخاب عصى للبرام

عضاضارالاسلام وكنزاعدائموالقذى نايفع فالعبن بوذيها كالغياروغي والنج

فابنبت لخلق منعظ وعفي فيغقوم وهاكناميان عن الغود للرادة الصرو التالمون الغرد

صرائر فبالحونا خلفر ووالتسم لانبذركفدك لان الاؤجر فحكمالا وجل النباى

النَّسُولَالا فَكُنْدُ وهُوصِعِيفُ فَهُمَّا تَعْنِي فَوْمَا اخْرِينَ • ذَرَعُوا الْفُرُقِ وَسَفَقُ الْغُرُقَ وتحصَّدُ وَالنَّوُرُ وَ لَانِفَاسُ الدُّخَيِّ حَكَّا لِلهُ عَلَيْرِوَّ لِهِ مِن هِذِهِ الْأَبْرُورُ المَدَّ وَلَاسْرَقُ بيمُ مَنْ جَنَ نَعِمُ مُنْ عَلَيْهِ أَبَدًا فَمُ إِلَا مُن لَيْنِ وَعَادُ الْمَعْيِ الْمِنْ تَعْيُ الْعَالَ وَيَهُم للخالثان وكنخ خصا ففرجت ألولامل وفبيهما فتصيفه الوائق ألان اذمج ألحق الأهيلج وتفيكالي منفقيكم فولونها والمواعد وماصار الجلاف والخاج وهعنان واستعاد وصفالفقع لاعتبارتاصيلهما بفلنزوا فلاه فالموصفالتع للاديم فعفللهم عن المتى ووصف حصدالبلور لهلاكهم وطالهم بسبغه وهويم فإذلك أفرياق خلاكهم الاخروف والبنود الهلاك وفوارلا بقامى ولل فالمراحد من يج الجواب لمقاع سبف من معويم اوغيع ومؤلم لابلوى للخواشارة الحضلم على غيرهمن وجوة الأفك كونهم إسبابا لتغارطه تقم عط لفكق وادشادهم البروالمتع فضل ونجمر ما فوسع يحصو بشرهناالنغالف لأبكن جواكه الك كونهم الماسا واصاد للدب اقال كونهم عاداليفين لانهم اسباب ذالزما بضعضرس البهاد فهم يقوع كالعاد ولفظرم شفا دالمايع كونهم عل القواط السوى والمغياكة الهم بيجع من غلامرو تباوزه وبهم وليذمن فقط فبروغالف عندالحاس كونهم اهل مضافض لولا بنرمن العلوج ومكارم الدخلاق والامات والكرأتا التادس الأفهم وصندرسول اهدم ووانتره هوظاهره قولرالان الحاخع بديده بالخالقلا عضافا المانناكات فعزاها فالمرقين طبيرا كمتليكم المعن فرواليتفينينادة لَهُصُّ أَمَّا وَالْقِيلُفَدُ نَهُمَّمُ الْوَانُ وَلَيْرَابُ عِلْمُ أَنَّ عِلَى مِنْا عُلَى الْفَطْيِينَ الرَّحَا يَعْبِعُ عَتِي لِنَبُنُ وَلِهُ بَنِي لِكَ الْطَابِي صَدَاتُ وَوَتُهَا نَوْبًا وَطَوَيْكُ عَمَا كُفَّا وَطَفَفُ أَفَا كُ بَهِنَانَ اصْوَلَ بَهِ عِبَدَّاءً وَأَوْ أَوَا صَرْعَطُ الْحَدِيْرِ عَنْكَاءً و مَهْرَةٌ فِهَا الْكِهِرُ و كَنْدِ فِهَا

لَسَقَبُكُ الوَ هَا بِكَا مُولَ وَلِيهَا وَلاَ لَهُمُ وُمُناكُ وَهُذِهِ أَنُ هُدَعَنِي مِنْ عَفَقَدِ عَنِي فَالوا وقام السروجل مناهل التوادعند بلوغرغ المهذا للوضع مزعطب فناولم كالاقاد بنظر فيرفلنا فزغ من فواء فرقال بن عباس معمالة والمراطؤمنين اوا طود فدمقالتك منص افضبت فقال صهاديابن عباس للك سُعْفِقُرْهَ مَدَوَّ مُرَّفَ فَاللبن عِبَا فوالله مااسفث عط كلام قط كأسفى على ذلك الكادم ان الا يكون امر لفومنين بلغ صنر حيث اداد قولم ف هذا الخطية كوك لصعيدان أنسنق لهاخرة وان أسكس لها تعَوِيدٍ القه اداتكة عليلان جدب ليمان وهي نا وعدا سلاحزم أنفها وان أذخي لحا شيشام منعبا نفيث ببرفا ملكها ويفالا تشنق الثافر وداجتب الساا بالفام وفقر فتققها ايضا ذكوفلا إبنالسكيث فترج المنطئ واناقاله واشنق لهاولم يفل اشفها لانزجعلم يمعنى لسطفا فكامزقالان وفعط سابالزم بعنى سكرعلينا وعالحديثات وسولاهدهم خطب الناس وهوعلى فافزقد شكف لهنا وه فقضة بحركما ومن الشاهد علانا شنى بعنى ننق قول عدى بن نبعا لقيادة - العطاما بالبتين فإلابك واشالفا عكالاعنا فافل ان صده الخطير والبنهاما منضى شكاشرفام الخلافة فلانكو فالجاعرس اصل السنارحني فالوا امزلم يصدد عنرع شكا بارفي مذا الاصل صلا ومنهم ونن وخذه الخطف خاصفه لخالس والقضى تقواخق ان والدافواط فالعول لآ المناقة الذكاث ببن القطابرف سرك لافترعلوم بالفردن لكلمن سع اخبادهم فأفكا فالتفيظ وغلف على ووجوه بني فاشمى البغرام فاهلابد فعرالاها هل ومعانده اذا تُبتأنهُ وَالْفَيْ وَهذا الامركان الطُن عَالِبا بوجود السَّكابة منه والم ليمع ولل فضلا عنان امل كايم بلغ ميلغ القوالو المعنوى الفاظ لتريمًا وكرَّيمًا يعلم مالفرد وأمَّالًا

عدم لبنيل بلمن صفرام اومكرة الفناد والاعنفاد مناتهاكان سنترة الدين الاحكام تمنعاود النظر ضاجيدها عنرهنا كمنفيضاح الحالاعنذادمنها كفضر الجترة وعبرها والضبرة منهامية الحالمورة وفولرضاجها اعات المضاح فالكالطبط الغاظ اعتناء كواكب لتاعدانني لمؤفن ومؤلران اشنوال فؤلم نفرهو وجرائ والغضات مصاحبان الكؤا تكاوفا منتاج ادى للمشافئروف والخال بينها والاسك عنرادى فلا فالافلال مالولم كان واكبالصفران اشنى لهاووالحجنب اؤنام فوجهنا خرمانقها وان المولها فاحبارها الفي المالك ودكب مراعد في قبل الفني عاجباً بعود الاخلاف وصاحباه كلمن نولت امها ووجرتهم براكبالصجران اغلبغ رنياج الىمداداة اغلق وجديم عنطرف الاخلط فالفنط المعاق الوسط فلانت تدعلهم فطاب الحق المتذب المجب لفزم وضورم وفا والاربينروبينهمكن ائنت الصعارولابهل فبعدوا الواجب فحاك بدائكم كناسل فادقيل الدوساجية افسد لازابقابين خطوين اقاان بنع شاكناعن طبالا مفيقة مذلك فمواددالة لكالمغض كمرقباد الصعدواتاان بتستدد فطافين بغلاعصالا وكماننة لخاغزم انفا وفولرفئ لناس الدلواواستعاد لفظالفظ والتماس وهوكرة نفا والدابرواللون والاعراق وهوالنفئ عرض الطربق المانانة مزغ يراخلاق الومل واخذاذ فحكام كالفوس الذى أيرتن وقيل اراد ما البلوم الناس من تقرَّقُ الكارُواصط إدا لام لِذلك بعد الوسول عُول لذف مذا الدوث في الحد ولفر حقرة والمحتى والمفاى النان والجاعة الذبن جعلفا وبمهم احل التورى التوري مصدركا لفؤى وخلاصترجرج إنها لمعن عرج خلك عليروجوه القطابروسالوه التخلف وجادبرضاه فقاللا اعباد الخلها عباومينا فقالوا الابترع لنافقالا الجبثم فقالوا

منع لغلفاء النكذ لحادا كخرالذى دواه ابويكر يخت عطاش الابنياء لانودث ماتوكناه فهوصفي وقبا وادمنصب الخلاف وصدى على لفظ الادث كاف قولم بوثني وبوئ من ال تعفوك اعلاقع ومنصب التبؤه والماض لاقل الوبكرو سبيلم طويق الاف وهوالموث وغلاق عروادلى بكذا الفاء البروكني بذلك عن نصابي كجوعلبها لخلا فنزعده واما البعث فنولان قيس اسممهون بن جندل بمدح بناعام أوبيرعلف إقطاه خافك من كفيكر اطلافكا بالنيك وألويوالي حابق وحيات وجابوابنا الشمين بنعمن بنى حنبفردكان حيان صاحب الحصن بالباملة بالمطاعات لكسى فكل شفر وكان فيعدد وفاهيم وكان الاعديناك واداداا ابعد البن بوى على وللطبر اذاب وانصن المواجود بوى منادما مبان اخاطاب وادعًا في فيلو حَفْف و وعل مان عائبا لاعتدى مربضهم باخبروا عندران القافينو الى ذلك فإيقبل عدرة والهوم الاول بنع بانترفا على مالفعل والناف عطف عليروي غض البب سي طالمها والفائل والفراق ببن اياس مع وسول القدم وخالد معزوالغ وقريل لغلم والحصول عطالعم ومكادم الاخلاف والماصرم الفؤم وخالمون المتاعب والمناق ومفاثا المن وفبرا لأدالفرف ببنبروبين الفؤم فظفر م بطلوبهم وفوذهم وفوات مطلوبهمو مصولهع بالزيان وللنقتر وقولرنهاعيا المقوله بعدونه المراهنه راجع الماي بكواسقا مونولرافلون فلنخبك وحجرالنع حواسفا لذمنا فالجنو الفلفاح عارطاف كمر ابضا بعف وألغ واللام ف كَنْ ذَلذا كبدواستغاد لها لفظ الضع لشبها بالناؤد ولمآو لنفرة ومواخذ كامنها شطرالا سراكما في الملافزواخذ مالفافكا تما افد ماهاامنا الحالبن اخلاف النافذ والحوزة الناحدوكني بابوصف خشأع طباع عيفانيا كانساق بالخفافة ويغلظ كلهاعن غلط ثرف المواجدة بالفول وغبرع والكاللج وجنث ونزستهاعن

بذعفين إى معبط وه إخدع على لامتر أروى بنك كوكر و موارم حين وكون بريدان مسلم مكن لجزه الماهاع والاسباد اخوى كفاسه على وحسداه فكني بن وهن عنها و فالث القوم عنمان والحضن الجاب والبغ كالنغ والنتيل لووث والمتعلف العثلف بمن الماكول وكنى مبلك عن المرام بكن هر إلا النوس بيت لمال والاستفال ما يستع بالما كل والشاوب ما وظا فذالك تبنيدما لبعباها لفوس لمكوم وبنوا ابيربنوا اميروكنى بالحضر وهوا لاكاريكا الغ عنكثغ وأسعهم باللسلين كافلناه فالاصلوكني بانتكاث فتلرعن انتفاص الاموطيير ولماكان ببربهم الاداء وون القفائرواسفادلفظ الإجيا ذالذى بفيم منهبتو الحرير والا حب ويخوع لفنالم للسبوق بنتواسلات الالسنروكذلك وصف لكبوالذي هوحفيفن فالحبوان لفا ادام وبعدا سمراره كالكبو بعداستمراد العدومن الفرس وكني بطندون فوتعميب لمالايضا واستدالكبوالينا لاتنا التب كامل على ادام والواوة والنا واواغال وخرالمبناء عدون دل علىرمعلفر وهوالاى فبلون ويخوه وفاعل اعفي المانادك علىرهذه ابجلنين للصداعة أراعف للاقبال القاحاك وانبنا لع على والأ تتابع النئئ بلولعض بعضا وهوكفوله نفؤ تنزك اكلوم تعذيد ما وافرا ألانا يا للبجنت وإتا الجلزا الاجتير وبغيثا لون اتاخال من واعتمى وخرقان المينة والاخارة اليطالانا وف بعنرو شبتهم قاده عامه على يوم نديد ون بعد يع الضبع ف تكاففه قيام نعع والعرب فتمالض عرفالعظم فها والحسنان ولداء عليهما السيروض الإبهامان فالحسن لابمام وانشدالشغوى ممظومه الكنيين خواداكسي اوادانم وطنوا بلاميه ونفواعطا فروهورداؤه الجني بروروى عطفاى وخاجانا فيصلرو بانا ودائرو بمنعبن ظال وشبهم بببضر العنزده الفطفر الجندفران فبالاجتماعهم مولىوالطائفة

بغرفقالا لقاعون لحذا الارسيطروه سعيدين ونيدوانا غرجرتهم لانزمن اصلعبى سعدو وقاص وعبدالومن بي عوف وطائولزبرد عمن وعلى التاسعدم بعيض عفرومزع بدالوعى انزقادون هذه الامروس طلانكره ومن الزبر يخذوس عثن حبته لعوسروس على وصرعل هذا الاروام إن بصياحه بسبط لناس ملتزاتام ويتلف سند النفري ببت للنزاتام فالفف خرعار جلااله واحد متروان الفف ثلتر فليكل الناح معانكن الذب ببه عبدالحى وبرقع فاخلوا الظنز الذبي لبرضهم عبدالخي فلا خجوا واجتمعوا للاسقال عبدالتعراب لى واسعدس المدحد الاصل الثاف فنحن غنج انتسامنه عدان خناد خركه لامز فوض المدم عنرعة فامزة الادى وانظر فالكريب الرتمي من دضي على يع الم عد قدة للرحم الفتكي وجلا فذا بعروالقاس بالبود من ابعد فقال عدان بابعث على فانالكم فاك دان ادودان توف على فعراب التفلا اليوين دضى عدوج فاغدبهد على ففال ابابعك على نفهل بكتاب متدو تتادسوله وستره التخبن اليبك وهرفقال تبابعني عطان اعلى بكنا بالقه وستلز سولم واجندم إلى فركروا خذبيد عفى وقال لرمقالفرا يقال نغم فكر والفول عد كالمتما ثلثا فاجاب كالبااجا ببراو لاضعدها قالت بالحن ولك باعتمى وبايعتم بايعالكا تحاود ف حكافر الحال واستعاقته الله وى والاستفهام عدسيا المعيم يع وضالتك للنامن مساوا فبلاة وللفائ قرن ماتجا عفر للذكوبين في لفضل والاستحفاق وَاسْفَالْمَانُ فادبالارض بطرانه وكنى بذلك عن مفاصر لهم واتباعه إياهم ومرادهم والصغواليل والفيتن المفدوالذى صنع ورسعد لانتكان منع فإعدي وغلف عن سعد بعد مقالمت والذى الملميع عوعبد الوخن وكاست بدن وعالمان مضاهر لانعبد الوجن كان دوجا المركلنوم

كَانُوجِين وُسْ خِنْفَرِ عَلْ مَعْلِمُ النَّفَقُ مَنْ عَلَيْهِ إِنْكُمْ اللَّهِ وَدُول الفَّدُولِ اللَّهِ وَوَاعْفَا عَلا سَبْدِلْ لَحَيَّ وَالْبَاطِلِ مَنْ وَيْقَ بَآيِمُ مَظْماء الولاسَعَا ولفظ الظلاء الحما الحاجب الاشا البطائرين ادوا لالتي ووصف المنها حصلواعليهن شهذا لاسلام وعلوالوشرم ومصفا لانفا ولظهورهف افواوالاسلام سناسرا والشرادوالسراوالليلمة والليلنان فاخو النهرب ترالفه جنها ويخفؤ ولفظرمتعا والشرد والجهل لتابق والوفوالنقل دالته وهو دعاءعطسع لمنففرط جبربنا عبطاس مقاصدالكيا الاطيتروحق لالقع لعدم فانك فلفرمنروابناه الصون الخفوكن فاعن دغائرله الخالحق وبالقييزعن خطاب ملدو وسولم وهوفى مع من العدم لنفسرف عدم نفع دعا مُراهماى اداكا صد دعي الله و وولاالفاصمنكم بفوتنا لمنجبوا لاافكيف تواعون دعون لكمالف كالتباذ والقف ويؤلر بطدغاء للفلوب لتى يحقق خوفا مالته مالشان والتكينزا ي نجت قلب كالت وروى دبُط البناءلله عول ى دبط الله وقولم الوسم كا عا تعوفكم والمع فرض الغافلة عنعواف الامورا فاذك عفكر صفان القدلغكمة البيغروالنك بالوالج كبااللحفر واستفادلفظرالدين باعثبادسه وجيبت العنفيهم وحلهم علالشقراوس ععلم ف فوارو باسرولولم مكن ذلك السراع في مبذلك وروى الكوعني عصم الدين منح ما أو واشاع مدبركه وفولم وبمتهنكم اعع ففؤ بكرصد فنتنى واخلاصي متدوما يول الدعافية امرة كاقالصد الله عليه والمرايقو كافراستر المؤني فايترنظ منوليظ بغوايله نماستا والم ففسلن لبفند طاير بفولراف لكرعاس المق اعطريق وهاككاب والتنزو وجوادا وهالسبارة اكانء الفالم بالكاب والموض لطرق المق منرولطيق الباطل والمادى فيناف ذلك عش المنفون ف فظار المعل فلا بصون دليلاسواه و فطلبون الدلم في الحف

الناكنة الطايا لجلهنكأم ببجشروللا وفاللغاوج لموقعهم مالدبي كوفف التهمن الوشم وهولفظ الجنز إبنوى مهوالقاسطون اصاب معونبرلبغهم والقشط الحزوج عنسنن العاد وَحُلِبَ وَلِنَا وَفُولِم مَا وَالَّذِي عُ اعْدُولَ الإعداد الحاملة لِمُعْلِقِهِ لِلْعُلافَةُ فِعِد عُلَّقَمَ عنها وفلن المترض فها وقبله وشقها الذئة وسطها وقد بنهنا عدالحكم فيرف الاصل اغاداك تلفة اعذاره وحضورا كاضرين لمبابعثم وفيام الجذبوجود النامين للتي معروما اخذعل لعطاء من العدعد انكاد المنكووالاسم لعوث عندالمكن والمقادة الموادع والمسالم والعندوان الاولان شطان فالناك وكنى بكظ الطالم وهيطبنم وشيعرعن فوة ظلهلان فلدفه مظنة ذلك وبغب لظلوم وهوجوعرعن كومتوظافا والضبئ ملها وغاد بما اللا فرماد خطافا سلعاد تهافش الخلافرما لنافر وكفي بداك ء بركاكادا لالنافزلوعلى كنالوك احبراكا نوك افلاوالفنا لثق وجوفهو العفطة المجفة وقيل العظنة ويفهم منهم مندانوءكان طالبًا للذبا لكى لتسطام لنظام لخلف والمنالالاوام إمة فاجواء امودع علقانون العدل كاهوم فصود بعثر الانباء وانوال الكبة المودن مقالنك لحاجبها وافضبك وصلت وليلغض والتقنق الخيالف خَيْ فَهُ العِرِعند هِاجرة مِنْ خُطْرِيّ لُمُعَلِّدات لِمُ بَيّا الْمُلْكَبُمُ وَالظِّلَا وَلَكُمْ مُ الفللان وبيا الفَيْ وَيُوالِسِرادِ و فِوَسَمْع لَهُ فَفُوالواعِبْمُ كُمِّ الْمُاعِلَلْهُ مَنْ اَ صَمَّنُهُ الصَّيْرُ وَعَطْجَنَانَ لَم مُفَا رِنْمُ الْحَقَفَانَ مَا ذِلْتُ أَنْفُطُو بِكُوعُوافِ الْعَفي و اَ فَيَنْكُوْ عِلْمِ إِلْمُعْلَىٰ مِنْ أَنْ عَنْكُو عِلْبَائِ الدِّبْنِ وَفِقَرَ بَيْكُوصِدُ فَالنَّيْرِ الْفُ كَهُ<u>عَل</u>ِينَ لَيْعَ وَهِ جَوْلِهِ الْمُضِلَّةِ عَنِتُ لَلْمُؤْنَ وَلادَلِهِلَّ وَعَلَيْمَ فَي وَلا عَبْهِ وَلَلْ انظِيُ لِكُوالِعَيْمَا أَوْكَ الْسَايِدُ عَرَبَ لُوكُ لُوعٍ خُلَفَ عَنِي الشَّكُكُ فِي لَخِيَّ مُذَا وَبُدُّرُ

مَثَوَّكُوْعُمِّقِي مُثَوَّكُونُعُمِّقِي

الموصى

الَّيْهِا فِوَعِرِجُواعَنَ طَرِيفِ لَمُنافَوْ وَضَعُوا بَعِناهَ لَمُفَانِمَة الْمُؤْمَنَ مُتَصَجَّنات أواسْنَا وَأَوْاحَ فَأَوْاجِنْ وَلَفَهُ كُتِعَقُّ إِلَيْهُما وَجُنِيَّ الْفَقِّ لِينَهُو فَيْ السَاعِلَا كَالَوْاحِ بِعَبُولِ أَيْضِهُ فَأَيْ أَفُلُ مِهْوَلُوا حَرَقَ عَلِمُ الْلَكِ وَالْ اسْكُنْ بَعُولُوا بَوْجَ مِن المَوْكِ هَبْمَاكُ بعُـ كَاللَّهُ أَن وَالْفَكُمُ الْفَوْعُ مَن الْمُونِ وَاللَّه لِإِنْ أَب طَالِلَّ مَن الْجَوْدِ مِن الطَفَي بيّدى أقير بإلى مُعَفِّعُ عَلِيكُوْنُوعِ لِمُوجِثُ بِهِ لاَضْطَابُهُمُ اعْطِارَ بِالْآوَسِيَرِ فِي الْقَوْعِ الْبَعِبِيرُ الْوَلْ التبلغ تلابويع ابوبكوبالتفيفرادا وابوسفاان الفنتزيب للباين فقال للقباسان حؤلاءف دهبوابالامون هاشمالي بمهم فهاعذاهدا الفط العليظ منع عدى ففرسابع علتافات ع وسولاته صوانا وجل فبول العول فويؤفات وافعونا قائلنام فالماعلنا فضاروسفان عدا لامرد علم عن خاله افرمو يوالفشترة فاجابرع خبذا الكادم واستفاد لفقا الاصواح الميام كاليرق فباجرد بموتبر ولفظ فن النياة للنا ومزوا لمنا لمؤلات لوامنا السلامة كالسف زالية العدول عن الطريق ولفظ النِّجان لما نَعَيْرِ بِرُوبِسَ عِلِيهُ لما ذَ ذَلَكُ مِن انَّا وَهُ الْإَحْمَادُمُ انْكُ بعدالهن عن المنافرة والمفاخؤه الى لامنيني ل مبكون خالط البالحال فرعا برليغ وللم بطلوم اوينحوص الفننة فكما لفوذلن بنض خطيرياح واستعاد لفظ المناح الاعوان والانصاد لانجم الهوض وحكويالنياة المنسط عندعدم الجناح وكادها وقراماء الجزال كالماننبيط ان للطالب لدبنو بنروان عظمت فعامت فراللد دواسعاد لفظ للاء الاجع واللفيز الوصور لفاولمناع الدنبادا عبادما فيهامن شائبه المنكدم بالحن عن المناف ويخيفا وضعد بذلك الشفرعفاتك الفننز وفلروج نوالغرا الخداد ضرفت الخالر فطلر لامرة عردفكر بن ذكوايناء الفرة ادراكا ورجرت برالادء فارض غروانرف علان منع من المقض على معيدو عزمل لتشبار لنفرع التشترين هذا فالدفاؤة أفأ عاطب الآقان اسكسنا عصرويم

والفص ودبرالفلوب فادجدون بالااء الامعرها هذا لبرته فيهاؤها واستعاد لفظا الاحنفا والليخ عن مطان العط ولفظ الماءلم وكفط الخاءعن المالل الذي تناهدونها مزالعرالواضغ وعن كالصفدوهدا بذالحالقه فانت عنا الامور مان لمركبي لخانطفا لا اتماسك شربان خاطانا بنبغان بفعل طامفه فالافضاح عن ذلك لااحام لتسميح فلذلك كان ذاد بيان وانطاقنا هونجنيه كم عليها ادعبها بان مقاله فاكان بفضيتر بناهده من فظرالها وبعبن الاعلبا ووهوكعولهم يترالاوض من شقاً مناول واحزج مُا وَلِهُ فَانِدُ لَهُ يَحِدُكَ خِلَوًا الْجَابِنَكَ اعبُدارًا وروى بعضهما فطق بفي الحفرة علان الطاءصفارمصد بمحذوصاى الكلان العاء وعنع وأوادينا ماذكونه صذه الخطين منافتو واستغا ولخالفظ اليجاء وكحفظ واشابهان لماجهامت الفوائد وغرت الواعة هبصقول نائكك فالحق مذا دبير منبير عط وجرع وبداى من نخلف عنم و فولم لم بوجل ف فولرالفلالاعلم بحك وسئ فضرخوفا اخترعليرمن حوف غليم المعالدب وفلنزا كففيهم واوادان كذلك واوجبى حروالتففف الخون وفرالففن ففديد الاسدواك بعدالنفاى كك اشفق ولهل فعل تفض ل فولم البوم لوافقنا للظاب لفابلنم والمرادان وأفف علسب لالخق وهم واففون علىسبل الباطل وفيلم من وثق غاءلم بطامت كتترم على جوب النقتم عنهاعان سكنفا الحقوله ووتقتم بكنفا فوي الالطدى والتلامزكا ان الوائق الماء فأداو ترامن من العطني وخوف الحاداد علاف منام يتق بذلك واسعا ولفظ الما ملاائتم عليمون العلودكيف المدايرالى تقدفانر الماءالذى لاظأ فبرقين كالم لرع لمافض يسولاتدم وخاطي العباس وحماهدو ابوسفهان بن حب فان يبابغاله ما خلافنرا مَيَّا النَّاسُ شُفُوًّا آمْفاج ٱلفِينَ بيُفِين

غ له ادوانم

ø,

عِلْقَاعَاد

عن ذلك

بالنتحة الانفواد برومفهوم التنبار ترلوا فالفنال لكان ذلك سبالتكى الخضيهن خداعر وألمه الفالدوفتر للايديمنا العدروتم الإيدالمكن لروادون ذلا والفكام فدفع عزحقتروا لاسيداح بردونون من من سول مسط ومَنْ حَطَّي الْمُعَلِّينَ الْفَيْدُ والمُنْتِظُانَ لامْ فَمِمَّالكُاه وَاخْذَافُهُ لَدَانُول كَا فَيَاصَ وَقَيْمَ فِي صُدُونِهِ وَدَبّ وَدَيّ فِدَرَّة فِهُورُهِ فَظُرُهُ إِعْلَمُ وَمُفْقَ بِالْمِيْرِيمِ وَكِبُ بِيمِ الْآلُ وَدُبِّنَ لَمِ النَّالُّ فِوْلَ وَدُمَّ كُمُّ النَّبِهَا لَ وَكُلُفالِمِ فنظق بالباط اعزاليا فبالعد دوىملاكا وملالالام فايقوم والاشراد خاذان بكون جع شربك كشهف المرافاوجع شراد وهوجائل الصبد والفصل مالف الفين واستعامهم ملة لفظالانثراك باعتباداتهم اسباب لمعنى الحلق المفالفة المفراخي فكان القطات مصطاد الملوب ظاعمهم لروت فهرفيم ووصفالميف والافاح الرباعيا وملادمة راصد ووهمه لاحظاف الخ تشبهه بالظائر وننسرصد ودهم بالوكر ووصفا لذبيب والتبح لرماعتباد ماد ذشارم كالواد لجح إلدة وكغ بظرة ماعنهم ونطقه والسنام عن وجوه تقفه فيهو وكوبرمهم الذلا وتؤمينه لتم لخطل عموالقا سعن الغول أنارة المترة متابعثه وانتصب فيخل عد المصدراى فعلواكذ صَّفِ كَالْ فِي تَعْلَيْهُ فِي مِلْ فِي وَعْلِيا فَصْنَا وَلا \* يَوْغُوا أَمْرُونَ فِلْ عَبِيدِهِ وَكُمْ يُلاعِ فِلْكِيم فَقَلْا فَوْمَالِيَهُ إِنَّهُ وَادْتَقِلْ لَوْلِيرَةً فَلْمَانِ عَلَيْهَا مَا مُرْفِعُونَ فِي وَالْافلَدُونُ الْفاحْرَةِ وَسُرُ فول الولجة الدخيلة فالامريك للفضل جهاج علالانتهاد هودعها منرقد بالعرب ولميا بقلسره والغرض العبود والأيان وكرامن الوتبران والماس بقبدال بعبروا فامرع بضير صغراه وفلرفقدا وتبالبعار واحقا لوليخذا عافز مابلوم فرعا واقعا فراضرج واطنها بفده ونفلم للكيرى وكلوس فعل فلالحناج الى بتبنالد عواه واشا والمالتيني نقولم فليات الكافي كاليم المعليات وفكادعد واوابونوا وتعظمتها المرتب المنشان ولسنا توعده فيغض

اعبعد جزع من المود بعد نعام الشائد على وتعداللهذا والني كالمثل واصلان وساد فرقح صبرة صنيك اغلفن فقاسى مناك اند فطلقنا ونوقح طوطا ففاسى مسااصفان ولل فطلقها فالجدالبناوالى لانزقج ابدافكني بماعن الشدائل للعافيروكونوع انو بالموث سالطفل بك المطاهرين عالماذكان وثيسراه لياء القدوقدعك ويتزالمون امرخاصل ليمكونروب لللم الحلقاء بجويهم الاعظه وانهم بران عقل فابت فكان اشدمن استالظفل بدعا مرلكونه عجير شهواف فمع فالنغر والوال قوله بانعجناع استعمال بعد نفى الجزء من للود واغاده لل بباخوا كونروهوالعما الذعانظوى عليروالاندناج الانطواء وذلاعا يعواف الامورواديا ولمانفظمن الوقايع وألفنن عاعله بلعلم الله ووسوله وبته عاعظه وذلك بعولم لوي يداك وأخاد ماضطل بهم على فلاالد غذيوالى تثأنت اوائهم عندعلهم بإستع من ذلابهن انتفالالاو الى بنى تبرو متة دوليم وان ذلك مكون سبالبقائهم ووجرال بدرا ضطاع الاستنتر فالطوى البعبة عنة الاضطاب لاقالبتر كالكات اعت كان اضطراب لوشافينا الشد لطعلم والتشامير البراطوي البرالمطوم وقل الدادبالعم النطوع علىمعما الانوع وما بعد الحوث الانروشي لهم ذلك لاصطبوا اغداصطلب خوفاص القدواد صلواعاهم ضرمن المنافئة فالدنبافين كالزم لُرُعُ لِما إنهاليه بإن الانبع طا والونبرولا برصد لها الفناك وَالْفِيلا الوُن كَالْفِيدُ مِّنا مُعَلَّم طُولِ اللَّهُ مُ حَتَّ بَصِوا لَهُما طَالِمُهَا وَتَجْنَلُهَا وَاصِدُهُ وَلِكُوٓ اَضْرُهُ بِالْفُيْلِ إِلَى كُنَّ الْمُدُيِّنَ عَنْهُ وَبِالتَامِعِ أَلْظِيعِ أَلْفَاصِلُ فُرْبَ أَبَدًا حَتْ بَائِعَ عَلَى وَجْهُ فَوَا لَلْهِ مَا ذِلْكُ مَدْ فَوُعًا عَنْ حَقَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْبَرَ عَلَى مَوْمِ النَّايِ هِ اللَّهُ الْعُلْلَمُ وَل ادة الذي شادعلير بندك كان البراكس ع واللتم بكون الدال ضيال وغير عدا الادف لبرالقوى وبكان الضع تستغفل جهامنل فلك خق مضطاد والخنال كدبدو والاستفآ

المنابعة الم

مالشع

المحالة

من الفرب ضرواستعاد وصفاعادة بعي وتدتع ويدولك تعديد لحقد وضى متدعنه وانعادا بالفلافهال فالكالوب وفيذف الاوص فدتك اعاجعلها لوقد فالشات وفائذه وعيرجة اقصه الغوم أنصيله علياد اعقدم وغقوص تعدداك ليكون عالا فركلت كمنزولان ادامالفكو الدقع التبوف مظنز القباروبا خيف على البصرة بوطان على بان الفص المتدقول إِنْ مُضُرُّهُ اللهِ مَتَّامُ كُورِ عِنْ وَيَنْ كُولُ مِنْ اللَّهِ مُلْ أَفْلَةً إِلْقَادُوا صِفَا بِالجل و متال بعظيماً قَوْدُنْدانِتَ الني فلاذاكان شاهِمًا لِوَى فانصَرُكَ اللهُ يَمْ على عدائك فقالهم والموع تنبك متناه آليضم فالفقد ميدنا فاطيه وقفته بنميدنا فعشكونا عنافؤ خفاصالة الِيَجْالِ وَأَنْعَامِ الدِّيَايِّ سَيْرَعُفُ بِمُ إِلْوَانَ وَتَقَوْى بِمُ الْمَانُ الْمُؤْلِ الْمُوالِكُفْتُ العؤى اوان عينه فائلهقام حصوده والفهودمن كادبعدة الامكان وقوة الديند مضر مستيعن إذهو بمبؤلة لقاض إطلاق اللفظ فابالفعل عليا بالفؤة عاذا واستعاد وصفالونا لوجوده وسبالها فزنان لكونهن اسباب وجودم ومن كالمملي ففقا لبض واعلها كنفأ حُنْدُ الْمُأْلِوْ فَالْبُاعُ الْبَهِرْ وَعَافَاجَيْنُ وَعُفِيرَ فَيْ الْمُلَافِينَ وَفَاقُ وَعَهَدُ لَا مُنْهِ وَيَهْكُونِفُونَ وَمَا وَكُورُ مِناقُ الْمُعْمِّعِ أَفْهِرُكُومُ مِنْ بِدِينَةٍ وَالْتَاخِصُ مُعَكُومُ مُنَا بوخيرمن دبه كالتناجير وكركو بواسفيتين الله على العناب من فوفيا ومن عَيْنَا وَغُرِقَ مَنْ فِي ضِيْمًا ونووابم الوى وَأَيْمُ الْمِلْفُوْقِ مَلْدَكَ وَمَعْى كَانْ انظُرُ إلى سيجيدها كجؤنوء سفيتنيار ونغامة جاغيزه فبمطابراخى كجؤنجوء طبرة لحيزيج إقطاك بالمراة عامشاراذكان واسطةعقدم فالحرب وبالتهجهلها فاتهمكا تواعطين بمراعاتم وهادبب لعفوه دكفيه غائبون دعونا اوكونسبا لاجتماعهما دام واقف اود تترافلو غرطا وحفادتها واداداتهم على ذائلا لأخلاة وشقاق العد مكثهر لرلب درع وعدة

والاسبكومة بمطاط والاعادة الحاصا والجراة معص فتهم والاعادوا لاواق كابتان عن المقدة والوعبدالقاددمنهم لمرووالفشل لفتعف واداداته موعيدهم ديندبدهم ضعفهم غالوعات برمن الحربدكاان فضيازا التحابان يقون وفئ المطوف برعده وبرقم وسبلم عطرا التاول أتركذاك فحمقا وفزوعبده لهم بايقاع الحربهم وسيل عندابيرلهم بإمطا دععليهم ومن خطية عَلْسُ الْاوَادَّ الشَّلِهَانَ فَعُنْهَ وَالْخِلْبَ خُنْكُرُ وَمَثْكُرُ وَإِنَّ مَ لَكَيْنَ عِلْكُ وَالْتَعْلَ وَلالْبَيْرِعَلَ وَإِيمُ اللَّهُ وَلِينَ لَهُمْ حَوْضًا أَنَا لايغُمْ لاَصَلْمُ وُن عَنْمُ وَلا بَعُودُونَ السَّمْ أفوك مداده على فلنزامودا وطاالذ لاحفاد الجل والتفرعني مكونهم من خوال فيطان والاتياد بمعالج والثاف النبيع فض ازنفسروعدم جواد الكبتي ضردعليك بنرفتاعتين وعوها وهو فالرادم والم فولم على والقالف الوعبدلهم مالح وبالمملكز واستعار ففط افواط المحض وهوملاؤه لجع الحندوثه شاربنا بالحرب يفالا فوط الحوض فوطر بالفيرا علائر متعالماء فبرد بتح يرع كوم هوالمنول لذاك سفسروع يعوام لامصددون عدران الوارد مهم لهلا بينويفو كى نغرق فبدعة بفولم فلا يعود ون البراق من غامنهم لابطمع في ضل اطمعوا فيمر حوفا فلا بعود واصراع ابن ججيبن حذف النون غفيفا كاف تولم لميك دقيل مواسم والمقتم وغقيقر فالفوقين كالمرك عكم الزميهم نحدين الحقيقة كما أعظاه الأايتر وألحك ترفيل لْغِنَالُ وَلِالْزُكُ عَضَ عَلْمَ الْحِيدَ اعْواطِدَ وَعُنْ آرَ بَنْ فِي الْدَيْنِ قَدْمَكَ انْم سَقِرك أفضى لقوم ففض بقراء واعكان القريزع والتدبئ انرافو انادا والحريف عزالفواد واكده والنفذ برلوذاك ألجال لانول وهونتي عطفة بولم عالدولك مسلام لتنى عائق الطيع الاولى والناجدات بين الناب والقن واللغف عليه فائدفان الحثا وطالجاش وتاسك إجواء البدن المخيروالنا ينتره لمبعضل الحاس فيعادم فاعساه يفع

لاظلح

علىه فيؤتم والوضا غلاف الجود فالفراضي علبتر الدنبا والاخوا لنقد الاولس والنواه واشرعيثر علبروجئ النصح بالباطل والمانغن ضرقهوا ولافرافا فاعلىرعدل اعففا فراخذ ضرما ينبخ المفاه منروا دائزل علىرجوط عنفدان اخذمنرا الابنيغي خذه ولاشك اختدما لاينغ اخذا اصعبط الفن واخون اخذما بنبغي خق فطائع عثى دون قطائع عرمالة لاخداد عَضَالُا اللهِ وَعَيْضَا كُمُ اللَّهُ وَيَعِ المدينةِ وَمِتَّى عِلَا مُؤلِّ دَهِينَةٌ وَأَوْلِورَ عَيْمُ ايَّ مَنْ صَوَحَا لَمُ الْمِيرُ عَا بَنِ بَعَدِمِي المَكُونِ حَيْرَ الفَوْلَ عَنَ لَيْ النَّالِ الأَوْلَ الْمُواتَ بَلِيَّكُوْ وَلَا عَادَتُ كُنِّينًا لِوَمْ بِعَنَا اللَّهُ بَنِيَّةُ وَالدَّى تَعِنَّهُ الْخَيْرَةُ بَلِّي الْمُلْكُنَّ بَلْبَلَّمْ وَ لْغُرْبِكَ عَبْلِةً وَلَتَا لَمْنَ مُوْطَ الفِلْ عِلْيَ الْمُعَلِيَّةِ وَلَمْ الْمُؤْوَاعِلْ كُرْوَاعِلْ كُرْآسَلَكُ وَلَبَسِيْقَ سَابِعُونَ كَانُوا فَصَّهُ وَلَيُعْمَرُنَ سَبَاعُونَ كَانُواسَبَعُوا وَاللَّهُ كَثَتُ وَمُعَرَّ، ولا لَنَيْتُ كَذِبَةً وَلَقَدُ مُثِيِّتُ عِنْدَاللَّقُامِ وَهَنَالْبَوْمِ الْأُواتِ الْخَطَايَا عَيْلُ مُ كَعِلْ عَلَمًا ا أمُلُهُا وَخُلِعِنَا أَجُمًّا فَنَعِيِّنَ بِهِمْ فِالنَّادِ الْأَوْلِيَّ النَّفُوفُ مَطَانَا ذُلُكُ مِلَ عَلَيْهَا الفَلْمَ فَاعُطُوا أَرْتُمْهُا فَأَرْدُو مَهُمُ الْمُنَدِّةُ مَقَ وَفِاطِلُ وَلِكُلِ الْمُلْ فَلَيْنَ أَمِرًا لُبَاطِلُ لَعَدَمَّا مَنَ وَلَيْنَ مُلَا لَحَقُ لَوْتُمَا وَلَعَلَ وَلَقَلَلْ الْمُرْبَعَيْنَ فَا قَبْلُ اللَّهِ وَالْولال فاهذا الكاه مالادن مع واقع الاحدان مالايلغ موافع الاسفيان والخط النيق منم اكثر مخط الخزير وفبرم الخال آنى وصفنا ووائدم العضاحة لايقوم بنالنا والاطلح جُهَّاانان ولابع ف مَالْول لامن ضرب هذا الصّناع في وجرى فيما علي و على الله الأالغا لون لحل الذتر العد والوعم اكافل والمناون العقوان والجالمنع وتقت والدر رق بنف ونيروانا والى وجوب الاعتبا ولوجوب النفوى وان العبي بالفعل الدنامة عفوببهن اغترتها وبتدل طالاتناعلهم سلفيرة المعترضتوومتل فلك ف مفسروذلك

الناظ ع كنهذون فولمرارتا ولعل في واطاع لعود الحق الحالكية بعد فلنهز غباف لذومرك المفيق والظافل عنروالاحنان فى كلام السبد مصنعم الحسن اذا فعل متناف مواحة الاحسان الكاف الحسنه مندومواخ الاسخدان الكالمسخ شالدلاتما لابلغ غابن كلاسرولا بجطبنا وفواروان خط الفوام براعان فيتالفضا ومزحن الترس عيهم بانفهم بالنؤاج غاسنة لان مافيرحاس لابكنهم العبرعنما وان فقيتوامنها ننيها شفك م ألحستكفة النَّاوْأَلَامُهُ مِنْ إِنَّ بَيْنَ خَلَا وَظَالِكِ بَطِيحٌ وَمَا وَمُعَمِّحُ فِلنَّا رِهُوى الْهَبْنِ وَالْفَا مَضَتَلُهُ وَالطَّرَيْ الْوَسُطِ الْهِ أَلِمَادَهُ مُ عَلَمُهُما الْفَالْكُنَّاتِ وَافْارُ النَّبْوَةُ مَعِيمُا مَفَدَالُتُيِّرُ وَالِّيفَأَ الْعَاوِبُهُ فِعَلَكَ مِنْ ادَّى وَخَابَ مَنِكَ فَنْ أَبُدُ عَا صَغْفَ مُلْكَوِّ فَلَكَ عُنَّاد جَمَلَةِ النَّاسِ وَكُفَّى بِالْمَغْ حَبِنُكَ آنَ لَا بَعْنِ فَكُدَّةً • وَلا بَهْلِكُ عَلَى الْمُعُوثُ فِخ أصْل وَلاَبْظُاءُ عَلِيْهُ ذَنْهُ وَوْمْ فَأَسْتَمْ وَالْبِيُونِكُو كَاصِلُوا فَانْ بَبْنِكُو وَالنَّوْبَرُمْنِ وَلْأَيْكُو وَلاَ تَهَانُ مَا يُلاَ يُدَيِّهُ وَلَا يُلَّمُ الْآعُ اللَّهُ عَلَى الْفَصْدِ الدولان من كان المَدَّرُكَّ المامركان لتربابا تنفاعي غزطا وشغلم بالملاحظها والهربابكون وسيلز البها واستعادلفظ الانام لهاباغينا ركونها غابنبن مبنه كالبها وساءالف اللمفعول لان الغرض كالنفاح المشفال بروقولها والمفوله الاوضي للقاس البسالي فاوجي عليهم والنفوا لمنادال لمؤلك اقاء ووجراف فهات التاسل تاطالبون متدولماعنده اوعنطالبين والطالبون أتاعنهدون فالوصول الباومتاتون والاول هإلتا بفون للفريون والنالظ لفقرون الذبن وففهم النيطان جشأ واووظاهركونهم ماها الناروا تاالناف فذو وصفين ينحا زمانهم جالرتنا والعلوف لوكرا لح الصوان ضعف جادني لم الحالجة رويدا ليطان جادبر لرالح التادا لا التاطاء تقدوس كنجهاذا انضافالي حكمر البطينية سبيل لقدكات التلام علياغ لبصافا حقالتا

سللخ لافاضة بفؤعا تقدعها إسلافه للوففه والمناعمين ان بالحض مقالالك الزائلة والنبنا عالباطلة وهاجوال الدنبا المبنية للتي والعقل لفاج من أسُرافه وي فوت علىفلالتق ولمبرج من النتماد والدولك بهن دقيد وكفاللبرخ بنهتم علائهم البتمان مغردون لبادروال نفوى هدوهو فولرالاوان بلبكويد عادث وادوباليلم مأج عليين اختان فالاحواء ع النبيات الفي لمفيها المهم لتيطان وفلا الرميتيها كانوا علب مين بعث الرتواج تموع تعرمعا منول ونوول تمهرهم والبليلزالاخلا الفوكية غلالدتهن وعنرع وفلك شأوهالى فاخدر سواامت ومهمى خلط بعضهم يبغو ودفع اداذلهم وحطاكا برهم كابفعل الفد دسانظيا ولعظالف ورستعا ولالفاط الحادج بالفثل والادى كافعلوا بكنرمن القفائز فالتابعين وقوله ولبستقن الى فوكر اسان الدما عَلَمْ من اسرا والفعم نفص وكان السبق الدين ونفاع والمراج الحبتومن كان قصض فاقلم اوستوى كان فقرع اوتداوس فوسكان قاصل فاقلالا عنالله فذوالأماده فاخوا تزمان البها ونفصر من سنوالهاعن بلوخ الخااط فلاللا خنادانتما الجخيرال تولي واضمانهم بكيم منرونته اعكازما اخريرو فعبن علىلوناؤه عنروالونتم النتب المجاركان واقرام بكنب مروها المقام مقام سعار اغلق لروهذا البوع اعابوم اجتماعهم علبرواستعا دلفظ الخبل بوصف القماس وخلع القرالخطا ماماعت ادورق بماالنا وبسرعم كالفرس لجوح واكبرا المفؤير في المهالك ولفظ للطابا بضر بقال الاوصا للنقوى لوصلة لطاجها الحاجمة كالكبلطية الذلول صولاع البريا ببهواة وافيا وفولم حق وباطلاعة الوجود فكل واحدمنها احارك فولم البتوص كالم المستكل أعلق لذ وفود غلن أسرالها طلاى كذالى فولم ولعلكا لاعتذا ولنفسر ولاهلانيق فالذروقوبيخ لأك

معاسران وولانروالزغاف للالالخلاذكوه عمعض فتهم بنفاعنهم واوثمان للفيمينهم

بذبته لاكشا بروفائل خاوقهم غالبا ولذلك كان الشاخص عنهم اع الواحل مندادك بوحم

التدليل من فهم ويُسترنف تُرُشاهد لم مبنود بصب لي المجدهمة للاء بالمقاهد لذلك اغاض لو ومبارية عن القرائد والفلود ومجرع القينار والقائو صدمة والجاتم الباكم

والمنفؤلان البطر عزفتاتام القادرباللدمغ فاعاتمام القائم المرتقدع فت باجعما صغصت

فضناوخوك دورهاحتي بقالاعلق سعدها حسالجنوم وكان غظامن ماليح

ومن الميتال لمرود بحيلات ومن في في المنافظة الفي المائية المائية المائية المائية المائية المائية الم

الثَمَاةِ خَفَتْكُ عَفُولُكُو وَسَفِيتُ خُلُومِكُو فَانَتُمُ عَجَنَ لِنَابِلِ وَأَكَلَّمُ وَكِلِ وَفَهِ مُرْلِطِلُول

الفل أنا في المن الما وفظ والما بعد فامن التهاء فقيل والتهاء المطرفات مطادها فليمارد

تباداوانم لوفالدنم بعكاءعن الرخوصاء الحيود الالم وحقد عفولهما كالعلمة ضعفها عزد

المضاع والترعم الالباطل وسفه الحلم بدبلربضته واستعالم عيرموضعه وكني بكونام

غضالنابل أتخون كونهم مظنة الاقراع التاس فيهم وفصدهم بالبلاء لضفعهم ونفضان عثى

واستعا ولفظ الغض والغوينه لهم ووجه الاسعادة ظاهر فن كالعلمة فعادة وعلمان

من قطائع عَمَان وَاللَّهِ لَوْوَجَدُ مُرْفَرُونَ جَبِهِ السِّنَّاءُ وَمُلِكِ يَرِأُ لَامَّاءُ لَوَدُونُ عَلَى

صُنِيَ مِنْ فَالْعَدُ لِسَعَمَّ وَمَنْ ضَائ عَلَيْهُ الْعَدَلُ فَالْحُرُوعَلَيْهَ أَضِوا فَلِعَلَان

عثمن اقطع افادبهمن ادخر بيشالما لقطائع فزة طاع حين ولحة الارج وجرسعا العدا

بالقياس للانحوران الإنسان بلكن من الفرخ فبراكثومن الفقرف المحودلان الفقرف العدات

عرابيضامن بعنفد كونه مظلوما ودضا الظالم لعله بأنموعنا منزلع المح مذركف كما لليدليم

فيؤكد ذلك بالوعب للظللبن فالظالم فأنتاح بلطانرحين انتثاع الحتع وضاقا لعدا

المتعل

اغ الم

غاير اغطاس ع

غِلان جِنالات

ينخذ

صْالْ عَنْ فُد عَامَن كَانَ فِئلَةُ مُعِندًا لِي الفنك فيهم في مَلْ وَبَعْد وَعَايِمْ عَالْ خَطَا بَاعَيْق دَوْنَ بَيْهِ بِمُنْ مِرْدَوَ مِلْ قُلْ مِنْ مُونِعَ فِجُهُ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ الْفَالْولْ لِمُنْدَو عَمَّا إِذ عَفْدَا لَهُ مُنْ فَعَ مَا مُنا مُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا فَلَ مِن مُن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّمُ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّمُ الل فأكثره على فأفوى من مافاجي واكتراف غبرطافل بكرت فبالناس فاينبا مناينا لِعَلْمِهِ صَالَمْ بَشَرَ عَلَاعَتُوعُ فَانَ تَوْلَتُ يُبِرَا خِدَى لَكُمُكُما فِ قَيْلَا لَمَا حَشْقًا وَقَأَ مِنْ وَلِيْمُ مُعْ مَطْحَ ربة كَوْمِن كَبْيِل لَنُهُمَّاكِ وَمِنْل بَيْوانعَكم مُون لابَدُى أَصَايَامُ أَخَظُهُ إِن صَابَ عَاكَانَ بَكُونَ فَذَ لَخَطَةَ وَانِ ٱخْطَارَجَا أَنْ مَكُونَ قَذْلَ صَابِ ﴿ خِلْحَبْنَا ظُجْفُلُو مِ عَالِمْ مَكَا بُعَثَنَّ ۖ أنبعَضَّ عَالَهُ عِلِيضِ مِنْ الْحِ مِنْ عِلْ تَالْمِ الدَّنْ الْرِيافَ الْرَجِ الْمَالِيِّ وَاللهِ الْمِنْ الْ ماورد عليم ولا تخيا لويم في عالمكور ولا برخان من ولواللوم مرك ما لغين قَائِنا أَظْمَ عَلِيهُ مَا كُنْمُ بِهِلِا يَعْلَمُ مِنْ جَيْلُ فَيْلِ مَصْرَةُ مِن جَوْرٌ فَضَالَوْ الدِّمَاءُ وَيَعِيمُنُهُ الْوَادِبُ الْمِاصْلِ اللهِ اللهُ وَمُولُونَ صَالَهُ وَمَولُونَ صَالَةُ مَنْ مَا مُعَالِمَ مَنْ مَا مُعَالِمَ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ الْعِلْمُ المُعِلِمُ المُ ٱلكِنْابِإِذَا لِكَاتِحَةَ فِلْا وَفِيرْ وَلَاسَلَعَزُ انْفَقْ بَبَعًا وَلَا اَ<u>فَل</u>ْ فَمَنَا مِنَ الكِنَابِ إِذَا خِرْقَ عَنْ مَكَا أَ فالاعند فانكؤين القرود ولااغ فنين الكوف الغضون المديعود المعلى فالفر العبدلاواس واطاد قرجانااطلاق الاسم اللآذم على لمن فسرد وكالم تشدالى نفسرجعل عماده علما وسنغوض يج القس الجمل والموضع بكرالقا والمشرج اعا تذبيرج ومتالا لأمترا الى المسرعين البرددد محص بفن إاعاترلس مناشراف التاس اغباغ الفننزاوا كالطمائنا وروع الت غافلة ظلك للضوان لاجترى لوجر نخليصا ودوى عطاش الفننة والغطش القاة والمدنغ القتوا عاع البطروع وتحرالمطئ الطاعزب التاس واشاء التاس الختال البهو للكاملين فالصوف المسبدون العتوزه الناميرالة عكال العلوم ومكادم الاخلاق ودو

بالزباء لانزع وفردون علر لصعف وعزه فولدت فنهم ظأ لؤليق وينهم مفقف دوينهم سابغ بأنجتزان بإذن القد وقدالهم والفالل فولم المادة اغادبالهم والشالل لحفث الاواط والنغهط منالفضائل لنقشا نبتزوما لطربغ الوسط لالعدل منا والخصول عدمنوا فضلل من غرانخ إف عنها الحالم ون عمَّنا الدِّفائل منها وهوا لق إلى المنفير فالمناب والحادة فالوصَّم لناصدى عليهآ أبالكناب لكريم مالمقاصدا لاختير وافادالنبخ ومنفذ للتنزال كحربقها مغنجفا واليفامقسرعا فبالخلق فالدنباها لاخؤه كاتمن العدل بكاث السنظ وانتشرت فحالحك والبرمهم امودهم وعواقبنا وقولم هلامن ادنى يغرنص بعونم ودعواه الامام واللفظ غام خج عدسب خافى عطلامن ادعى البرلم بحق وخابس كذب قدعواه ولقيدد غاءاؤيه بعدم حصول لخزخ الاخع وقولتهن ابدى لحاف ولمرضدوه ادادمن بخة لاطهاد الحق فامقابل كإماطل معراوداهمن للاهلين وجهم عدامة المخ وصنغر كل وف كان ف مظنزالدا بالبيهم والنفهم وكافراغاءلل نفسة معرض لاعدنا ودعقابل معوفروعنه على باطلهم جدل لمرابفه مهوم فبدامن التاسجد لفاحثولا سلوام وفافل وسفركا لعده للكرو يخطأن الملكاد وموكر لابلك الحفوارخ مفاسخ الأصل وفالكان الفوى كالادف الخ ألاجلك فأغص فهامناصل كالماء العكب لافظاعليهانع وهوش عنب فبالغابرما فترع منالخ الاخوعة امره بالاستناويس فابم اعاؤه ما مطعالماة أالفسنرس الإحماء للسافران والمفاخوات بنهتم علافتوع لالنوير والمامفولزنهم وكوتماوراءلهم باعداد دجوع الغاصول بماعا مومنوج بفالمليم للعصروق لوداء بعنام والاول عبر من علامله فصفرة وتقد لِلْكِلْ بَبْنَ ٱلْاَتِرْ وَلَيْسَ لِذَاكَ مَا هِلِ اِنَّ الْعِفْقُ الْخَلْانِي الْلِلْفِ رَجُلانِه وَجُلَّ كَالْرَامِتُهُ الِك نَفْ مَوْمَ عَلَيْمُ عَنْ فَضَيْدِ السَّهِلِ مُنْعَوَّتُ بِكَاذِم بِنَ عِيْرَةُ دُعَآ وَضَادُ إِنَّهُ فَهُوَ فِنَسْأَلِي أَفَلَمُ آيِّم

ضال

تنتوف للت الفقية أجيبا معليق فتكويها بخلاف تحلوث تتجيئة الفضا فبدلك عنكالايل الذوك فففاه مفضور كالأوهرجيعا والهنم واجدونية بمراح ووكابئ واجده أفأفخ الله سيحالة بالخيذاؤي فاطاعو أم منافئ عند متصوفه المانوك الديسانا فيطاف فاستعان بم عَلَا أَمَامِهُ أَمُ كَانُوا شَرَكا مُ لَهُ فَالْمُمْ انْ مَهْوَلُوا وَعَلَيْرِا نَ رَضْفَ أَمَ أَنُزَكَ اهْدُومِنَا فَامَّا فَقَرَّمَ السَّولُ صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَن مُلِيغِيرُوا وَالرِّرُواللهُ سُخالَهُ بَعُولُ الْوَطَّنَا وَالكِنَّاسِينِ تَعْيَ وَفِيرِفِيْ إِنْ كُلِيِّتُوهِ وَفَكُلُ التَّلَابُ بُصَيِّدٌ فَلَعِضُرُ بَصِّنًا وَلَقَرُ لِا اَخِلَافَ فِيهُ فَقَالَتُ فَلَا وَلَوْكَانَ مِنْ غِيْدِ عَيْرِ اللَّهِ لَوَجَد واجِهِ الْخِيلا فَاكْتِرًا وَإِنَّا لَقُوْلَ خَاهُمُ البَيْق فَا عَبْقُ لاَنْفُوعَ المِينَةِ وَلاَنْنَفَقِي عَلَيْهُ وَلاَ مَنْفِفَ الظَّالِ اللَّهِ الْوَلَا وَعَاللفصل نضيج بانزم كان بوعات الحن فجنروان لبس كاتبتهد ف الفروع مصيباكا براه الجهودين الاصوليتن والمشار شهورة فاصول الففره قوله فردالي فولي معاصوره خالهم القينكها وفولموالهم الحافظ واحدشروم عطان سابرونم وهوصنعي ضبر بفذبر كبراء وكاوزم كانوا لذلك فالا بيوران بخلفوا فحم شرع وتكون الأدم الخناف رضائب وقولم افامرهم الكربان للقعوى وفعد بعان ذلك الاختلاف المان بكون مأمر ون الساطاعوع فنواو بنهى شرعصوه اوبكوك عنالامرب وعطالفند بوالقائش فجوان اختلافهم فدبدر والحاجترالى ذالالقان مكون معنفضا مزاوم عامرونطم الوسول فادامر وعط الوجر الاول كالاختلاط غاجوف على مدوجهن المان مكون ذلك لاختلاف تماما لذلك الفضان اوعط وجراعيس ذلك هو كونع شركاؤه فالدبن فعليلون برضى بالقولون ولحران بفولوا افشان الشريك للافهذه وجى خشرو حصلاه تام الماكنة الاجنع فاستفراؤ جوه اغاجر الحالاختلاف والانسام كالفافاطة واشادالى بطلانا ابفيتزالك واتاالاقل فلاق سنندالتبي كناوا عدوهوصة

جه منتونا عدات الجلز بعده صفارله وفامصد وبناه بعضالذى وجع بضهوه وودي وبقلدان تغذ فاعلط وفار والم كلمة والعقيدي فيركن أن كراه واسفاد وصف التكبليت فاقذا لعراجهم التبان والاراء الباطارواستاه ولفظ الماء الاجو المجمل والاعتفادث القا معصف الاونوآ الفلينه خااطلبها والفضافا اللب إلى بدفينها المق ولل والكادالكير لافائلا فروالوث الصعف وسخ العكبور عظ الامودالواهيم وحجرالم فيل دفعي الجاهل اذافصد والمتمذك ويدالبتهات فللبسط فضر وجالتن ولاخلص البرنيا فشارة البثاثا الواهد كالذناب فنجالعنكبون لانهكن علصفران غلص شروختا وجالاو كثر القط بنها ودوع جداد فاجع جداره طارس الجدل والعند ومصد وقوال عنود صوالفاد اذالمبتذى علضعف واواد الزلام نغير فوالحق فطلات البهالا الاعرضعف لفضال ضوء المان الما يق المان من المع المان ال بضغ النتى تملا بحيد صف واذاراؤه للرواف نضفها وقواء تام عدم فهما والانفاع بما وكونه لاي القط فتئ قاانكوه اعلامة و شيئا ولابدخلية الخارج لبنا و كالروانكوه والآ علم الاصوكين وغرمادون الفروع وروع عب بكالتن من الحبان وهوالظي اعلا بنت العمالذى هودواه اعلفاده فضهل بياعفادها واستعادوصف الصلح والعج وهوفع العدود لنطف الذماء والموارب بلنان طالما استطار شاكيزد عبدال بديدا حلالد أأمفنف المضاف والحامقدا عائكوا والوا وقولملس فبهمانخ اعافافتر الكناب عا وجسر دخقوعنده اطرحوه الفالفنراغ اضهم واداموف عن مواصعر وافق اعزاضهم فروه ماعد من ولاامكوان المدون الفاروعد سبنهم ولا اعرف سالمنكو لكرة وجوده والفيم لومين كالم وكالمكتبطية نَمَ اخْدَانْ فِالْعَلَافِي الفَهِذَا مَرِدُ عَظَا اَحَدِهِم الفَيْقِيدَ وُحَكُم مِنَ أَلَا خَلُومَ فَيَكُرُفُها مِلْ مِيرً

المفار فبالات الائت داباه كانابغيان فاحلامها بأدُوالمن وعِرَم بالدناء بنا وولرد لقداس كالفولم تبك تاكبه لنففان فطنزاذا وفونف متابن فالأشريط بيقل وجرال لاص فدالناعه بتبيل منالوفيع ولايمل على الفداء بعدالا - لانترفدى فسر كانقلاما الكوف فالت مادلنا فلك اباه خيج فالمربع مرفائير ففدى نفسر بلنة الاف بعبروا تأاسل لاسلام فالم فرات المتد بحضهون بعدمه ولاقدت بعثاليه الوبكر بزبادين ليبدئم بعكوة بن المجدل فبعيذ والملهن فالخاالحصن ومرفاس وزادد قدم برعطاب كوفاستعاه وزوجراخذام فوده ولرصلر طوبلاز شرفا إلهاف الاصل فولمروان امرالي فولم الابعلا غارة المعنم بقوم رحين حضره فأ ظلالان لنفط لفرليرمن فومرفظت الباؤن انتراخ للامان بجمعم فزجوا ففنكواصل والحنف لفلالا واتاقول ائتيتان وادحديثاكان الاشعث محفالبين الوليد واليامة فلاقف عطيضة من ذاك في وقائع خالد والنامة وحسى الطين بريفض متع يفلدوا ما استعادتهم لعرف لنَّا فلات الغرف عبادة عن كل غال م فع ولماكان العذرطباع الروهوم شاوم المتا وصادكالعم علالنا وقائدالل لبعرالها كاعلام الطرب ويس خطيا لي علية فا تكولو غاب ترما فالمفات مَنُ الدَّ فِيَكُولُونِ فَهُمُ وَوَهُمُ لِلْمُ وَسَمِعْتُمُ وَالْطَعْمُ وَلَكُنْ يَعْرُكُ عَمَا كُونا قَدْ عالْمِنوا وَفَقَ مَا الطِّرِّيِّ أَلِيابٌ وَلَقَدَ بُضِّ فَمُ إِنَّ أَجُرَاتُمْ وَالْمُعِنْ إِنْ سَمِعْنُ وَهُدَيَّمُ إِن الْهُنَّدُ فَمُ عِوْلَغُلُ لَكُوْلُفَكُ خِلْصُونَكُو الْعِينُ وَوَجُونَهُ عِلْفِيمُ زُوبَوْ وَمَالْسِيَةٌ عِنَاهُ لِعِندَ كُولُالتَّمَاءُ إِلَّالْمَشِّرُ الْوَلِمُ الْمُعْمِلِ الفني وروق وهلعم والطلع الفرَّالْجُنع و اعلمأن الانادما وام ملخفاعلباب لبدد فانريج وبظلان هبا المرومعارضات اوهام وخيالافزعن اعتاه الفيد فلالجاجام قابلانادة والنفط والناس فيرعلنوا فلوقد ضوعنهم هذا الهاجلياب طرح عزاعين بصائرهم ذلك فجاد الماطا

بتصريبضا فالااخذادف فبرقاه بكون مبدأ للاخذان فبطب لخشلافهمسنة الاالكاب فالامكان منالتبي واتا النآف فالان عدم جواز المعصيد بتدبا لاخذالاف مشاذع لعدم حواز الاخشاة والمالناك وهويففان دبن السفلفولهم فافركناف الكاجر في عاما الوابع والما ظاه البطان والامكى وعوانا فاخذال المعج الى مطالانها غرنيتهم علانا القران والمتعلي لمطآ اداندتر وامعاه فجوم علم موللابسنداليروذلك فدقوله طاهرع النفاع صومع بإفاح البان وباطنه عيد لابنه في لحج إهراس إده الآاولة الالباب ولانفني لامور المجينية منعض النكث العربين جدولا مكشف فلمات الشرالا برومن كالم في عاطب الا تعتب تيس وهوعامنه الكوفر غط فضي دبعق كلامرتوكا عيركت الانت فقال باامرالون بعده عَلِينَا كَلَالَدَ فَنَضَ الْهِرِجَعَ ثُمْ قَالَهُ وَمَا مُعْرُمِكِ مَا عَلَى ٓ عَلَيْكَ لَفَنَا الْفِهِ وَلَفَنَّهُ الله عِنبِين طَانَيْكَ بُرُخَانِينَ مُلْ فِي بُن كَافِي وَالْعِدَ لَقَذَ لَسَرُكَ الْكُفُونَةَ وَالْمِيلَةُ مَأْخُونَ غَفَلْ إِينَا وَاسْءَ مَنْ إِينَ الْمُعَالِمِينَ وَلَا مَا مَا إِنْ مَا مُنْ مِنْ وَيَعِيلُ مِنْ الْمَا لَذَا لِيَوَيُ أَنْ فَهُ مُنْ كُلِمُ قُرْبُ وَ لَا بَأَمَنَ الْآبُعِدُ فَالْأَلْسَتِبْرُوصِ اللَّهُ مَنْ مُراجَع المَراشِرِة الكف مرَّه وفالاسلام احزى وأمَّا قولم عرد لعط وتم السِّيف فالدبهمدينا كان الاشعت عع خالدين الوليديالهام غرة فيمرقو مكريم حتى وقع بهم خالد وكان فومربعد ذلك بتثنى عُهُ النَّادوهواسم للغادِرعندهم اللَّه لدوعاتهم كان في طبنيبة كوامر للكلبين فقام البيُّ مناعظابروقال عبنناعن للكومزي امرتنا بماغا منهجا فالامرين ادشد ضغف ع احدى بدبرعا الاحزى وقال هذا جزاءس توك العقدة فظن الانعث فرادادهذا جاء فقال الكلم فاشاوالح جعليقولم وكامدريك أذليس للجاهل ان يعيرض عطمتله بالانجلم وانحتى اللعن يحتزكان متلنا ففهن واستفا وليرولاب لمفظ لمأثل لانكينة معرد فتربا لخباكة وعع ظنزتنت

العقر

كواللافوي الذبولم بولوا ووصف الانتظاد مستغاد لكال مطلوبا تقريجانهم الخلق إسرم وهووصولهمالى سأخمع تاداؤكان فطرعنا مبرالهم واحدا واستعا والتبدلفظ النظفنروه ليأأه الله القاء لما إنها من المكروما قد النوف وين خطية أدَّ عيشكم لأوَانَ السَّبْطانَ فَدُوَّتُنَّ ونبر والنفكت علبته ويعود الحوالا أفطابه وترمع الباطل ايضابه والله الكوا عَا مَنْكُوَّاهُ وَلاجَعَلُوا بَعِنِي وَبَعْبُمُ وَضَفًا وَإِنَّهُ لَظُّبُونَ حَفًّا هُمْ تَكُونُ وَدَاهُم سَعَكُونُهُ قِلانُ لَنْ مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن وَلَيْ كَا فُل وَ وُهُ وُولِن مُا اللَّيْمُ الْمُقِلِّمُ فَإِنَّا أَعْظُمَ حُيِّلِمُ لَعِلْ اَنْفِيهُمْ بُولْفِيْعُونَ أَمَّا فَلَ فَطَهَنَّ وَجُنُونَ مِدِّعَمَّ فَذَا مِلْكَ فَإ التَّاعِيْ مَن مَعَاوَ لِلمَا الْجِبِ وَأَقِ لَمَا مِن جُنِزَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَعِلْ فِهُمْ مَانَ أَبُوا اعْطَنْهُمُ حَدَّالتَّهُفِ وَكَفَى بِهِ شَافِهَا مِزَالْبَاطِلِ وَ فَاصَّا لِفَيَّ وَمِنَ الْحَدَيْفِ أَنْهُ إِلَيَّ إِنَ الْرَوْ الطِّفَاك وَأَنِ اصِرُكُ إِلَيْهِ وَمِنْكُمُ مُ الْمُولُ لَفَذَكُتُ وَمَا احْدَدُ مَا لِحَبْ وَلَا ارْهَبُ والقَرْرُ وَ الْبَالْطَافَةُ بِنِ مِنْ دَبِّ وَعَبْرِ خُبْمَرُ مِنْ دِبْعِلْ قول در بالخفيف والسُّنديد حف والجلا منالناس كي وتؤلف والقاب الاصل والمنكوالذع ادعوه البرعلير فتاعين والتكويف النكبرعلى فالمدولماكان عهبه بالمن ومرصد وانهما انكوط عليه منكوا فعلم وتوكيم لذلك للحق وسفكم لذالالتم هومشا وكنم ونرفان المشهووان طلي كادمن الحتضبن علامتله المتاعب فذلك فولمرفان كشال ولرقدام أنا غرافة عادفع مقالهم ونفرس فالنه وخلوا فدم عقن وكلمن مضل فيما الاستفلال اوالتركم فليسطهان بطلب عيى بدم اوبطلب يتريكردون نفسر واستعاد وصفالا وفضاع لطلهم منرع ماكانوا بعبنك ومنرمن الصلان عنن ولفظ الاخ الماوفرمب لمالدلينها والسلون اولادها المضعون ووصفا لعظم المغرع المم منظان فالبدعة النجوبنا حوالفضهل ذكان بخلاف شنزاد سولاتندس وأمانها نوكفا وقوارا

الاخرة واحوالنانات هدومن وصالينا فبله لغولدتم فكنفنا عنات عظا لك فبصرك البرم حَدِيْن فِعُواحِنَك وفرعواومعوالداع استطاعاه ومولرواك الدفوا الحالفات السب غفائهم دهوالج المذكوره والهديد بقرب دوالموالمود ونامصدة بالمرضوض بالابنداء فولم ولقد مجتوع الى قولم اهند بنم فنبهر عد طوق الصداية واتما فلأ وصلت اليهم كا بننفج رلواننفعوا برد باهن العرام وضوطها وظهوره لالنها وناجرم زج كالنواج للؤكذة بالوعبدان الهانلزوالعفوبان الهاحن كفوارف ولفذ باله فرين الأباء نابيرم وتبح فولوط بيكغ اتخ اعلين الإكان طوبق وراء كاحذ بنم برالما تتدعط الشنزو سدولهي ويكن انبيلغكوتك بعدرسال لتماووهم الملككم الاحوفلاعذ بركم فالغفلف عن دعونهم ووالتدالذ في في من خُطِلِغُ عَلَيْكُمُ فَانَ الْعَابِمُ أَمَا مُكُونُ وَانَّ وَلَا تَكُوالنَّا عَنْ عَدْدُولُو وتَخْفَفُوا لَكُفُوا فَايَّا بْنْظِرْ مَا فِكُو الْحِكُفُولُ السِّيِّوْلُ لَ مَذَا الكام لوفُذ نبعد كالم المدسِّ انهو كالمرسول المتدم بكاكلام ماكبر اجاوبة وعليسا بفافا آفوارع تخففوا فليمع بكازما فالميته مسموعا ولاالد محصولا وما انبع تكؤوها من كاروانع عُطَفْها من حارو قد بنهما في التناس ع عظيم قدم ها ترية وفر ما الوله الدوالغا برخال الاف مزجة رطلب ونادير بعنا تماحومتوت جارليهوغا يترللان ان بنهى لها وبذاك الاعبدا وصدق عليا اتباامام وأسنعافظ فادانتا عقرالفيا مروالموث وكويفا وداءباعثا وكؤيفا مهروبامنها والمهروب مسرخلف الحارب فاستعار لفظم لحاد وصفيا بصفرالتا فؤوه الخداؤ ولناوبا لخففنا لحانف الحفيظ الذيم بنحقق المنا فوالحا عسن انقالا لدنب واوزادها المانغرس الصقعود الحصفرة المفد سرو بذلك بلخ المناف بنا ذل التابقين الاولين والكلنان عقق نشرط وجوا وهوكم فالانخط باقتكم الحكم اعانا بنظر بالفيفل الكرى عداقاكم دمن سبق منكرو وصول كآلى ماسفيق من كال وخراوعلاً

المنافرة الم

بَعَنْدُن

عِندَهُمْ ال

ويخع وضرفاد للاغنيآ وبالتففز عد الفظراء ومواسانهم ويزهبد بجد المال وقتم مفدش طاصلها الاشادله المان كل ما بيفية ومن دبراده او نفضان بنها يكون برصلاح الحلف يمعانهم ومفادهم من مالا وجاه اواهل فانترغ ف لمرتانية والامرالة في رك هوا حكم الفعن الالهير عدالمكناك بالوجود المقبع نم بقبط تعوايّما أمرفا لينتي إذااك ذناه الايرون دار مصوام اعلىفس المفدلفا وهوالفعن قولم تعروا أنزكم الأدفك ومغلوع والمراد مالتماء سراء الجود اللغة فرالادف فوابل لجود فصفا العالم وعتمل نعاد ظاهوها لان التهوات بحكانما شرائط معتنى لماعدت الادص فكان مبادى عطيعف لوجع لنودل الاصفاد نسبر الهاوي تشبه بربط للطانة حصولم لكل بفس مما يخلف بالاصابار وعدمها وبالزبادة والنفضان كالفطر بالنبذ الحابفاع وعونب المعفول بالحسوس قولمفاذا واعلى فولم فسنزوا لعفزة الزنامة وضرناه ولين حصل فدحق النقطان من احلامور المذكورة بالهنى والفنة عالم تخصك المخال الناقا والماقة والمستناه المناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه ال حسرنب برط فضبلة الأنهاءعن الفنزبا حدالاموطلة كوف فنترع كونها وفايا بقوارالم يغش وناءه والمعنى للدة كالفاع ضراق ونظم صفرلدنادة ويختع عطف علقطره الكام يمعه الفليل معناه الدالم مهالم بزكب مراحنيدا بظهرعنه وبلزيربادتكا براتخا كم والخياوس النعير وتعزى ملنام الناس وعوامتهن وضل شار فيراع هنك سروبه فانزنيس الفالج الناسراعا لفائز الاوعط لمبرج هولعب يخصوص كاند العرب بلعبع وقد شرمنا كفته عالاصل ووجرالبتران الفائوالإاسرة بالخوذة فاقل لتعبين يظلق لوفوه من قلاحرده الننبادالفطب بالوقجرفوزه الترب وجالعنم دبعفالتنام ويفعنه بخرج باللخرج بعضا بوجعنا وعزما وبعضا الإوج غناولابوج عماكذاك لمؤالم البري عن الخيانة

الداع إلى فولراجب خوج عزج النعة من عطرخبد الدعا فالى فالرومن دعا والى فالجيب اسنفام عدسب لاستحفا وللدعوب لفنا لراناص يدللة عاذكا نواعهم التاس المدعق اليرد حوالباطل لذى عوالنص لهو يحتمل ال مكون لفظم للدعوال خالهم بغينف م وللد البروهوالح ويخزا تتعامرا المقاد ويفنا لالفشرا لباعب لقوارتك فآن تغث إحدبهما الامتحكل امراته ونحالرفه ويخالم وكالجالي فأى يجترننه والحبول النواكل وحوقا بدعظ برالعرب فض لفدكت وفا اعددوا عرباعين حيث كنث لااخشى ين وعبد الحرب البغين من الله بأ وعلامين وذلك تموكة لعدم خبذين الحربدالفال وبالتدائن فبف ومن خطيل متكسيم المالعد فأتاألك بَيْرُلُ مِن النَّا أَيْ أَلَا رَضِ كَفَطُو الْفُواكِ كُلْ فَنْسِ عِلْ فِيمَ هَا مِن دِنا وَ وَا وَنفَفْانِ \* فَاذَا وَالْحِي اَحَكُهُ لِإِجْدِي عَفَهُما عَ اَهُمَا وَمُالِلَ وَفَيْنَ فَلَاثَكُونَ لَهُ فِينَاءٌ فَاتِلْمُ الْكِيمُ الْكِي لَا مَعْنَ وَنَمَاءَةً نَظَيْرٌ فَيَوَنَ وَلَا إِذَا ذَكُونَ وَتَعَوْفُ فِللِاعُ النَّاسِ كَانَ كَالفاع الباسِلِلَّةُ بْعَنْظِوْ أَوْلُ فَوْدُوْ مِن فِلْا جِمِنْ فِجَدِكُ الْفَتْمَ وَبُوعَ عَنْهُ إِلَيْكِا الْفَوْمَ الْكَفْ الْفَ مِنَ أَخِباً نَهْ مَنْظُومُ الله احْدَى كُلُسُبَبَ مِنْ إِمَا وَاعْدَمُنَا عِنْكُ الْفَيْحَمِّكُ وَالْمَارُونَ الله فإذاهون وأخل مال ومعرر بشرو حسيره اق ألمال والبسبين تؤث الدُنيا والعَمَّا الفَيَّا حَنْ ٱلْاجِمَةُ وَفَنْ يَجْعُهُمُ اللَّهُ لَا فِالْمِ فَأَحْنَهُ الْمِنْ اللَّهِ مَاحَدٌ وَكُوْمِ فَاضْرُهُ وَلَفُنَّوْهُ خَنْبُمَّ لَبُسُ بِعَدْنِهِ وَاعْلُوا وَعَرْدِياءً وَلا مُعَدِّرٌ فَإِنَّهُ مُزَافِعَ مُلْ لَعْبُوا لَهِ مَكُلُوا اللَّهُ اللَّهِ مَنْ عُكِلُهُ مَنْ قَلَ الْمُتَمِّنَا وَكِ الثُّهُ مَلَا فِي الشَّعَلَاةِ وَمُرْافِفَةُ الْمَنْفِيَةِ ٱلْمِالَا إِنَّهُ لَاسِنَغَنِيهُ الدِّجُلُ وَانِ كَانَ فَامَا لِ عَنْ عَنْ عَنْ مِنْ عَنْ عَنْ مُواَدِّدُ إِنَّ عَلَى الْسَيْنِ مِ وَهُواَعْفُكُم الناس عَلَمُ مِن قُطَّتُم قَالَمُ وَلَهُمُ إِنْعَيْمُ وَأَعْلِمُ مُعْتِدُ فَازِلَهُمُ زَلَتْهِمْ وَلِنا فَالقِمْدُ بَعَكُمُ اللَّهُ لِلْوَوْجَةُ كُرُمُ لِلْالْ لُوَيِّنْ مُعَدِّعٌ الْولْ مِلْ وَالفَصْلُ عِلْ الدِّبْ الفَفْلُ وَبُول الحد

وخي

التي مناوتاً كالم وقومو المنافشرو المنافشرة المنافشرة المنافشرة المنافشرة المنافشرة المنافشرة المنافشرة المنافشرة

الحافظ اهلكرا علامؤودا مناكرة صلاح خالدولامنفص تلافرمن ذلك ذالفضل الوائن فقا الانا وعطالف الذى بدنع منوود فرجب لتربغ لتب ذبا وفرولا نفضا مزمع راءاصطلة طالبروضاده فبها واما فولبرومزيق فعالى فافقل خادالتبد وحراسة الوسعناه وهوظا هردفوا ومن المن خاسَّة الح فادب المؤاضع ولين الجاب فاقة ذلك ميلزم الالفنون الناس وهي والم للوده ومن خُطِيرُ عَلَيْهِ وَلَعَمُرى مَاعَلَ يَعْفِيال مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ وَخَامَطَالُقَ مِثَالِقًا طَلاإِمِمَانِ فَأَقْوْا اللَّهُ عِيادَاللِّهِ وَفَرَوْا إِلَى لَلْهِ مِنَ اللَّهِ وَاسْتُوافِ الَّذِي مَكَ لاكُر وَقُومُوا عِمَا عَصَبُهُ بِيرُهُ وَعِيلُ مُنامِنٌ بِعَلِيكُ المِلاَّ • إن كم تمني عاميل الخول الادخان الماحشر المصانغروالإيمان مصدراوهنار كاضعفروعهذا الفصل قلقول من بفولان مصانغتركم لخارب المدمن حميم فقال نزلس يعظف فالم مطانعرس مثالتين ولافتنعف عن ذلك ووصفهم يخابط ذالتي والبغي ليتام عذع فظلهم اذكان قالس هذه صفدرواجيا والفواد الماتسا لافيال عليمرد فوجل تراتبروهو عدمل وقط الفرادمن بعض فالع المعض كالفراد منانز عفيلي الزيج المرانان النانية العدعن مشاهدة الانفال وبرق في در فاحالفر و المع فالمعادرالا وغالده القنفاذ فبقرم بعفها الماعض كابنفادس عطاهم بعفق والعفوط التخط صفتان النالثذان مبرف عي مقام القنفات المعلاحظم الذك فيقومنا الماقد جعالة ولصَّ هذه الماب جن ايْرَمالفرج ف فُلَّة وَاجْدُدُوا فَرْجَةٌ فَفَالَ عِبُوده أَعُوُّ بعيفوك يرعفابك والعفومكون صفاللفاف كذلك فدبراد مبالاثراغا صلعن صفرالعفوثم لماوزب فغف عضاهن الانعال ونوق الحمضاء دها فعي القفادة قال وكفو وبرضا أزيت تخطِّكَ وطاصفنان تُمل الفعن مقام مناهدة القنفاد وافري العلاحظة الذات قال وَأَعُودُ

فولمبوئة موضع النصب علاكا لدوان بدطافه وضع للجبد لامن الطابغ وقولدلاذيده

المفابط لنفسين اوتكارمناه ليقدة صبرع عنما منظ المعدى لخسنيين فالدنيااما التيدعوا البها لضف عزائقاء هذا الدارفاعنا متدخ وليضفوذادن بالنيط لمفيم ولماكان مشاركالعد خساية ظهرمس نشبهه بالياس إلفالج فحوزه المستلاح لعدم تخهر واتاان بفتي اقتدع للهواب برذفتر فهج وفدج القد لهوي المأل والبنبن مع حفظ الحبث المتبي فيفوذ الفؤة العظم وقولم الاللا الى فولها فعام ننب على غد الضناك المتنوير والبدا العمتاع الافوا وقولم وقد حبيهما وتدلافوام منبرعا وجوباللوكل عدانقداذكان جعنما غيرمكن الامنه تم اكدة الدم المخدنوج احتمرا مله من والامربا كخنبذالقادفذ البرئيز مناليقذبر وحواظها والعنبهن غرغفير والعابقة البري من آؤنا وجذباليه بفيرصغواه فولرفاد الفولدلد ونفد بوكراه وكابئ وكلداهداله منعل لمغاله فالمدفو مزلخاسرين ومعانيتن السقدأ والعيش معهم وقوله لقها الناس لى فولهم في فادب الاعتباء والمعيُّرُ للففرا وبنظ تعل للعط يمن الطفين واستدرجهم بضمرية صعرى الاذا تهم لاستغنون عنهم وكانوا اصابتره وادضاحب لمالاحوج الحالاعوان للذب عندو نفدير الكرى وكامن لاستغ عنر فواج مواسا الروائي طارك إلحاء وسكون الباء الحفظ والمتمرك عدمه عمما افرق من خالد مُمَّا ٱللاَبَدِينَ آحَدُكُوْعِ الْفُوابِرِوى بِمَا الْحَصَاصَةُ انْ بُصَدَّ فالإِلَّذِي لا بَوْبُكُ انْ اسَكَهُ وَلا بَنْفُصْدَانِ أَهُلَكُمُ وَمَنْ بَلِيفِ بَهُ عَزْعَتْ بِإِنْ فَإِمَّا لَقِيتُ فَيْرُعُهُمْ مِدُ واحِدَاثُ وَنَقِيضَ مِنْهُ عَنْهُ اللَّهِ يَكِيِّرُخُ مُومَى تَلَى خاشِنُهُ لِيَنْكُمْ مِنْ قَوْمِ الْوَدَّةُ فالالسَّكَّةِ وَلَآتَ المعفالة عاداده ع بقولم ومن فبض بدع عن عنيرة الحتام كالامرقان المسك جزوعن عنيراماتا بُسُكِ نَعُمَّتِهِ فَاحِدُهُ فَاذَاحَتَاجِ الْحَصْمُ مِ وَاصْطَالِهِ مِالْعِمْ افَدُهُم فَعَدُوعَ نَصُوبُم وَتَنَّا عنصو يفض تنافذ الابدى لكيترة وتناهق الافدام الخيرافيل المضاصر الفق الفصل من مام فاجلده خاصد الني عن العدد لعن يَعَلِّدُ الافرياء دوى تحاجر بالفاصل من المال

156

لغنغ



كَنْ إِنْ نَذَفَ بِعِلْهُ فِيلَ اللَّهُ وَإِنْ فَكُمْ اللَّهُ وَمَلَوْنَ وَمَثَمَّ اللَّهُ وَمَعْ فَ فَالَمَدُنِي بِن خَبِرًا مِنْهُ وَلَمِلُهُمْ بَسُكَّامِتُ اللَّهُ مَنْ مُلْوَيْهُمْ كَالْمَاتُ المِلْدُةِ اللَّهِ الا الله لوَيْكُ أَنَّ لِي رُو الْفُ فايس وَعِينَ فَوَالِنَّ بِن عَيْمٌ هُمَالِكَ لُو دَعُومَ الْأَلْدَ مِنْهُمْ فؤاوي فاكارفييز الجبيع فنهنك من المنفه الكستين فلنط الامبرج وتف وهالتأب وللبهة هذاللوضع وضالقبف أناخقوالناع والمانقية بالذكر لانزان تحفولا واسع حفوفا لازلاناء فبرواتا مكون التحاب فنزل لترلامنان والماء وذلك بكون والاكزا لأذارنا القناءوانا اوادالناع وصفهم بالترعفراذادعوا والاغائذا وااستغيثوا والدلير عطفالت ولهمنا المالع دعوماناك منهما فول الضرج فولم اه لكوفروان المبتى ذكولها لكونها المعهودة والفطاب وعن مؤلمهم كأواتيما أفئ وتجنيل أن مكور ضبر لتناد وبقهم كلام حصرنا بفي من البلاد الذي عنه عليها ألا الحبيد عنه و الكوفز على سبل الحفظ لها بالنبلر الىمك الاسلم وفبغها وبسطها كنابئان عن وجوء الشعض فيها والضير بعبالة بدل من كا فلماوا لحليز الغيلة بعن عموضع الخال وجركان تحذون ولفظ الاعاص يخمل انبكون حفيفرلان الكوفرمع وفربسول لاعاصفاق مذلك فمعهن فتها وعيقتها وعبلان بكون متعاطلا عدت عن الداهله المختلف النهمين الفنز ووجم لمنابغ الاغاج والادفي المسضعاده الماعم المائم المتراكيات أعزاع والتقي ومجرالمنان الكوفذنناوك الوقرصوالذرن الباق فالافاء بعدالاكلة القلة والحقارة فلوبغولات علىفيترم وفألام كالمفدلفا صالدناظ لألاء مرضي معم الانفاع بروخقول كوفثر دون البع لانجهور عن كان عباد عليين العسكرمن اصلها وقدران يُسْرجع في بان عضروهواستنفاده المجنادعدوتم وبشرالبهن المملزاين اوارطاؤس المحابير

يلته وهذا والضالبره ومفاء الوصول المساحل العق فم للتباحث يحتز الوصول ويعاد اخولابناه وللانكا ازواوس الترعلم والمقواة الااخصرتا عكاك وهومنون لفنه عن درجاً الاعبار واعراض البير بن المتي والمرابع دول المات كالمات عَلْنَفَكِ كَالِاللاخلاص عِنْجِبًالم وعندفلانفولان قولَمُ وفرِّوا الما تسمن المتعامراً. لغزة المللب النالن من المراب للدكورة وما بن لم معاضع طابت العدل والفراط المشفيم وقدعلنان غابرسلوك سبالقد الغادة طويج القرالاتادة بالنو النفوا لطشتنوخ بقلان هذة الاوامرائلنه هي التي عليها مداران تاصد فالامرا المفوى سناوة الوهد الحطيط وهومعين عاحده الموانع الأخليروالأوجير والامربيلول مبالقدمعين عاطويع الاماده والاموا بفراد الحامة امهنو جارات الهروهذا لاغاض لنلث والذبو ترعوها الزياضة المندنة الالاستعداد الموصول البرتم ولذاك فاع بعد اعق صنائن لفيكموا ان كم يمنيخ وعاجلا والغيالفؤد والمنغ العطيئروذ للنابتها الاستعداد مبوقع الاوام المذكوث ومن مطبير عليه وتدنوان على الإخبار بالبلاء اصحاب معونهم على البلاد وقدم على الما عالبَينَ وَهُمْ عُبِهُ أَلْفِيزِ القِيارِ وسعِدْ بن نُوان لمَاعَلَ عَلِيهَا ابْرُبْن الجَّا وطاوَةَ فَعَامًا المالنه بخرابتنا فلاصابر الأكها ووخالفهم لمزدالواى فقالنا في إذا لكوفر أقتضا وأبطا نعمى المرار الناوَتكوني لا أن مَسَالَ عَاصِرُ لِي فَتَعَالَ عَلَمُ اللهِ عَنْلَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ المُعَلِّ مَنْ اللهِ اللهُ الل وَاللَّهِ لَا ظُنَّ هُو ُ لِآيُوالْفَوْمَ سَبُّنَا لُونَ مِنْكُو بِإِخْبُاعِيمِ عَلَامًا ظِلْمِ مِ وَنَفْوُ فَوَرَعَ تَ خفيكو وتبغي بكؤال كوفي ألمية وظاعين إمامتم فالباطل وبأفاؤه ألاما مكال محمر مناجيم وخائيكو، ويصلافهم فبالديم ومنادكة فلوافيتن المدكة علاقي

مِنْهَا مَدُومِهَا عَرُصِ العاصِ ولمبايع معولم حتى سُرَة أَن بُوْتَمَرُ عَمَا الْبَعْرَمُنَا ۚ فَاذَ ظَفَرُهُ بَدُ الْلِيع وَخِيَبُ المَّزُ البُيْلِع فَفَدُ الْخَوْدِ فِيَهُما وَآعِدُ وَلَمَاعَدُ مِنَا فَفَدَ خُبَ لَظاهاه وعَلا سناها فأسنني والعبرة فايترانوع للتقراف النن الدعاش طرع وعامعو بزويط ماناه ومنايقرعوع طغرا مفركم ببابعرحة كيدلهاكا باوالمباكع معويروالمبابع لدبهموع وووتة المانز الملاء بغضعو فبرفها ولحائ امورالملين اذكات المانز ذبده وخزيما ذقها وهواتها ومايقر عرج كان امان القام الوب فلذلك في منابقوا فقد شب اظاها وعلاسا ها كنا بنرما في العادة وصف لناد والنع والقبر إغن ووشفاط ومن مُطلِيرُهم أمَّا مَعَنْهُ فَإِنَّ إَلَى ادْبار مِنْ أنواب أجيّر في أمنه على المناف الوليان وهو للاس الفوى ودر الدالم من ورك الْوَيْبِقَرْ مِنْ فَرُكُرُوغِنَهُ عَنْ الْمُسْرَا مَلْهُ فَوْجَاللَّهُ فَ وَتُعَكِّرُ الْبَلْامِ وَوُيْنِ والصَّفَا وَالْفَلَامُ وَضُوبَ عَلْوَلْمِيرِ الْإِيهَابِ وَادُمِا لَعَيْ مِنْدُر مِنْضِيدٍ أَجِلُادٍ وَسُمْ الْعَيْفُ وَمُنعَ النَّصْفُ الأَوْلِيِّ مَدْدَعُونَكُمُ إِلَافِالِ هُولُافِ الْفَوْمِ لِيَدُّ وَمَّارًا وَسِّرًا فَعِلْانًا وَفُلْكُ لَكُم اغزوهم مَنْ أَنْ يَعَزُ فِكُمْ فَعَا فِيهِ مَاغِزْتَ قُومٌ قَطَاعٍ عُفِرِ دَادِيهِ الْأَذَلُوا فَعَوا كَلَهُ وَغَالَكُمُ خَوْشَتْ عَلَيْكُ الْفَالِدُ وَمُلِكَ عَلَيْكُ الْإِنْ الْمُعَالَ فَالْغُوفَانِ عَلَيْكُ الْعُلِيَ الأنباد وَقَدْ فَلَ خَنَادَ بَنَ حَنْ إِن الْبَكْوِي وَالْلَحْ بَلَكُمْ عَنْ الْحِيا وَقَدْ لَلْهِ فَ إِنَّ الْآ سُهُمُ كَانَ مَدْ عُلَ عَلَاكُمُ أَلْكُ إِذَا لَاحُرِ فَالْمُعَاهِدِهُ فَهُنْ يَعِيلُهَا وَفَلْهُما و وَقَلْ مُتَمَادَ رَعَا بَهُا ﴿ الْمُنْوَرُ مِنْهُ إِلَّا مِالْاِيْرُ جَاءٍ وَالْانِدُ وَالْحَرِينَ الْمُوالِمُ وَمُؤْ فَلَا أَدِيقَ لَمُهُوْمٌ \* فَكُواْنَ امْرُ مُنْ لِمَا فَافَ مِنْ غَنِدِ هَلَا اسْفًا فَاكَانَ بِمَفُومًا مِلَكَانَ عِنْدُيْ جَبِيرًا فَبَاعِبًا عَمًا وَلِفِيمُسِ الفَلَدَ وَبَطِي لَمْ مِن إِنْهَاءِ هُوْ لَآءِ العَمْ عَالِ اللهَ وَنَعْل عَنْ حَقِيْهُ وَفَعْ اللَّهُ وَتُرْحًا حِينَ فِيهُمْ غَرَقًا إِنْ فَادْعَلِكُمْ وَلاَتَعْرُونَ وَتُعْرَفُنَ

واطلع المهى عنيتها والاوالغ الغليذ وذكعن اسباب ااظن وفوعه منهم ادبغهن عبلم هايئا الانقناد وادبعرس قيل كخضع في الباطفيرودب كالمرعقب صلك ليظه في للناب لمريان العالم وافعال خصومهم والفغب فنح ضخ ودعائ ع بوجود الانتراب كالزوترط المصارية تخفيم مذاك لالترعم عدمصلاحهم كادعا نفيهم عطوم ادفال وتباية وتعوث وي القولة لاندُنْ عَلَا لَانْفِي مِنَ الكافِينَ وَفِارًا وكادعًا لحطمَ والمي الاذابرورة ان البوم الذي عاعلهم فيركل فيرالخ اج وصلوباهل الكوفرط وتح لراماوا عدالم يحقر لهم بنفص اعزه عليهم لمبنئ ظباعهم بذلك وبنوا فواس من لفلسل بوج عنف نطح الفين وه عفر بن تقلب والمرضقهم لنهم والنجاء والجينروم فالبهث مواات والبرالتبددة ويم خُطِيَرُ عُكُمُ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَ مُحَكًّا صَ نَذِيرًا لِلْعَاكِينَ وَلَبِنًا عَلِ الَّذَيْنِ وَانْتُ مِعَدًا لِلْحُورِ عَلْيَرْهِين وَ فِيرِّرِادِ مُسْجُونِ بَيْنَ عِلْوَفِ خَيْنِ وَجَيَّادٍ فِيمَ تَشْرُونَ ٱلْكَدِّرُ وَمُلْكُوُ الْحَبْ وَتَفِكُونَ وَلَا وَلَهُ وَتَعْفِعُونَ آدُ فَا مَكُمْ الْأَصْلَامُ فِيكُرُ مَنْصُوبَهُ وَالْاقامُ بِيج مَعْصُونُرُ وَفَقَ إِلَى الْعَهِدِ وَمَا كَانُوا عِلْمَ الْخَاهِدِ مِن النَّهُ وسوه الحالَّ المَعْ الْمُ وللمُّ فمع من لامنان عليم بمقدم عقرم وشروادا وخلافا فالثال بماوم في ومفدون والمتزالقاء فيلها تق لانتزع بالقدون كانها لانع وفيل فالقاب التدبار والجب الظفام الغليظ الخشن ومبله والذى لاادام معرد معصوبرم بوطر فيها فقطرت فأقا آبستا مُعَبِّزِلْلًا مَلْ بَنِي مَصَنَفَ بِهِم عَن لُونِ فَاعَمَدُ بَهِم عَلَا الْعَذَى وَسُرَبُ عَلَالِيَّة وَصَرَبُ عُلِا تُعْذِالكُيُّم وَعَلَى أَمْرَ مِن عَلِيم العَلقِ الْول الفصل من جلة الفصاص الديع وسولات ص عليا غاد فرف مع من السكام واصل بالرحم وها الم وصَّنَاتُ بَكِكُ والاعضَّا ادناء معلى الجفود منعض وكفعاخذا لكظم وهوجري الفن وبالاترمن العلفي عنالغ والكاثر بشب على على على الدر

مناشفه الزموافور غامنين والكإلجج ومبترادل وعباص عطالمصد والمنادى خذووناى بافوم وغوه وكود للصدر ليسن وصفروالتح الؤن والكاخادة الغبظ بشديدا لواعة فوسجز انحتخ فوصباته الفركبند بدالة إستثالبره وكف الفيرع ينترة التألم اذهوعا فالمالعض والجالج عداز دوبيث لعروس بب التوروان ابدوجر شرطوبهم عادم الاطفال سوها غالن بالنصطان بفنع مراعافل كلهمى احزالت مجدع دوع المضاحف ووجر شرعقولهم بعقولة بالخال الحالمنا أضعفها عواد والذوجو المضالم والسدم الخزن عوالندم وشحنتم ملأ تموالتنبيج نغنز مغما لكون وهي عرعاروالفام بغيرات والترويتدا بوهم كارمن عالطور والمأسالعلاج وفرف متنديدا والاى ذوك وقولم لااىلى لايطاع متكفيل فلما ملمع منزع وَمِنْ حُلِي المُعْتِيمُ المُاعِلَة وَقَ الدُّنْهَا فَلْدَمْنَ وُوَفَتْ بِولِع وَإِنَّ الْالْوَقَ فَلْد أَفُكُ كُأْشُرَةَ وَالْمُلاعِ وَالْأُواقِ الْيُوجُ لَيْضارَ وَعَمَّا السِّبَاقَ وَالنَّبْقَرُ الْمُعَتَرُهُ وَالْعَابَرُ النان أفلا فانك فرخ فين مَعْلِين مَتِل مِن الأعامِ للغار المنف مِن المناتِكُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَمُ عَالَاهُ أَوْمِنْ وَلَأَمْرا جُلْ هَرَ عَلَ اللهِ اللهِ وَبلَ حَسُورا جلدِ نَفَعْرُ عَلَيْ وَالْمَوْرُ وُ اَجلُ وَمَنْ نص إلام المرم كصوراجيم فلافر علا وقع أحل الاناعلوا فالعند كالعا فالتهبية الأوابة لماد كانحتيزنام طالبها ولاكالتادفام هاديماه الأواترس لانفعر الْغَقُّ كَفِرْدُ الْمَاطِلُ وَمَنْ لِاسْبَنِعُ بِمِلْفُدِي جَبِّن مِوالضَّلُ كَالِيَ الرَّدِي الْوَالِيَّةُ فَدَامُرُهُمُ الِطَّغِنَّ وَكُلُمْ عَلَا الَّهِ وَ فَإِنَّا خُوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُوا بِتِّناعُ الْفَوَىٰ ۚ وَطَوْلُ الْمَلِ مُؤْوَدُوْ عِالمَتُنِايِرَ الدُّنْبَاللَّهُ وَ وَيَمِ افْسَكُوعَدا فا لَكُتُب مُنطَفِّفُ والوَلْقَرُوكان كلامياخذ بالأعناق الالزهدة الدنبا وضطرا وعمل الاخ كان هذا الكلام وكفير فاطعًا لعلائق الامال وقادحا ذنادالاتفاظ والانخاروس اعجه قوله الأدانة اليوخ المضار وعكرا التبا

وَلاَ هَنْ فِنَ وَعِصُ اللَّهُ وَفَضَون فَإِذَا لَمَ بَعَدُ وَاللَّهِ إِنَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا مَنْ اللَّهُ وَيُعْلَقُونُ اللَّهُ وَالسَّالِينَ إِلَيْهِ النَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كأهنا فادمين أتجر والفُوِيّ فإذ كنية مِن الحرِّ وَالفِرْ بَقُوثَة فَانْهُ قاطيمين التَّبْفِ فَيُ مِناأَنَّا الِجَالِةِ لَامِيالَ مُحُلُومُ الْأَفْفَالِ وَعَفُولُ بِآلِمِ إِنْجِالِهِ لَوَيْثُ أَبْتُمُ أَنْكُرُ وَلَا أَعْ فَكُومُ مِنْ وَاشِهِ جَرِّنَ نَدُمًا وَأَعْفِتُ سَدَمًا \* فَاتَلَكُمْ الْفُلُقَدُ مَلَا مُنْ فَكِمًا \* وَشَحَنَا مِصَادِرِعَ فَيظًا وَجَعْمُونِ نُعَبِّ النَّهَامِ أَنْفَاسًا وَأَفَ مُنْمُ عَكِّ زَافِ والنَّصْانِ وَلَكُنْلانِ عَتَى النَّ قُلِينًا رِنَّانَ أَفِظَالِبَ مَجُلَّظًا } وَلِكِن لَاعِمَ كُمُوالْعُ فِي يَعْدِ أَبِوَ هُو وَهَل الْحَدُّ مِنْ مُ الشَّ وَافْدَمُ فِهٰا فِيأَمَا مِتِي لَقَدَمُنَصْ فَهُمَا وَمَا لَكُونُ الْفِيْرِينَ وَهَا أَنَا فَذُونُ فِيكُ عَمَا السِّلِيّ وَلَكِنَ الْوَالْعَ لِنَ لَايُطَاعُ الول الفطير منهون وروالبرو وعزع النا قالى ضا اللجفاد توغبها فمواسنفا ولرلفظا الماج للمنخول برالجقز ولفظ البتاس والدّرج والجقروهي لترم لانج الإنبان بتغيم العد ووعذا بالاخ ف ومتيلى فالوالقغاط لتأره القبم والغاء فمعدوك والذلابية والمسادة بالبناء للفعول ذاذف عفار وغفل مطلك وهوكفوار ثعة و ضُرُبُ عَلَيْهُمُ الدِّلْزُولَ لَكُنَّهُ وادرالحق من فلون على على عدود وسام خسفاا عاولاه ولاوالتصف يجالتون الاسمس الاصاف ولووم الامورا لمذكوره عن تول المهاظاه والحي ألأواقناكخ ذكو لغوضع هولف علالجماد والنوبنج عد تزكيروعقم النواصد واخوغامد هوا بن عوفالغامدة عامدة بدامن المن عن الدشنو ، وستن الفارة وأسمنا فرها سكل عاب والمالة جع سياده والدود والاطراف من البادم بن فيها اصطابالمتلاح كالتعورو الغاهذه المقبئر والجوا تنخال والفلب لتوادوا لمتعان جع الوَّعَدُ بَغِضًا لرَّاء والعب وسكفُخا وعي لفوط والوغاد اجنا ضرب من الذن والحلي والاسترجاع مود بدا لضون 1 البكاء والانتام

مناشي

عُ المكون معامر وارضر وعوالم خلف والوالة في دُلُواعليه هوالفنزي بقول مَ مَرْدُدُوا الايز والكان خاصوالفؤى بعود الحخشة المدنع ولزوم الإغالالصاغة ولمكن ذلك الاغ الذنباعيكا الفكن العبن مبا وحوكات الجوا وجوالعا ومجها قالة الدنبا وظاهران الفؤى يجوذا لانتا خسربها من عذابا هديوم الفعزوين خطية للمعكشين أغيا الناس كمُجَمِّعُ أَمَا النَّاسُ كُمُ يَعْمُ الْمُنْ المُعْطَفَةُ أَهُوا نُهُمْ كُلامَكُمْ يُومُ إِلْقُمَّ القِيلاتِ وَعِلْكُمُ بُطِيعٌ فِيكُوالْاعَلَاء فَفُولُونَ فَالْخَالْد كِنَ وَكُنُّ فَاوْالِمَا وَالْفِلْأَلُ فَلَيْ جِيدُ مَيادٍ وَالْعَرَبَ وَعُونُ مِنْ وَعَالَمُ وَالْأَلَ إِمَّ فَلِهُ مُنْفُ اللَّهُ وَاعَالِمُ وَاعِنَا إِبْنُ فَاعِ ذِي لَدَّنِي الْمُفُولِ الْمُنْعُ الصَّبْمُ الدَّابُ وَالأَبْدَةُ الْحَقُّ الْأَبَاكِيِّهِ أَيْ فَارِيعَدُ فَارِلُهُ مُنْعُونَ وَمَعَ أَيَّا فِلْ مِعْتُ مُثَالِلُونَ الْمُعَمُّدُونَ اللهمن غرّونه ومُن فان بكرُفاد بالمتهم الآخيب ومن وتف بكر ففذ رتف بالمؤفَّق فاصِل اللهمين اصْحَةَ عَلْقُدِلَا اصَدَرُو فَوْلَكُمْ وَلَوْاطْمَعُ فِنْفِرِكُ ۗ وَلَا اوْعِدَا لَعُدُوَّ بِكُورُ الْإِلْكُمْ مَادَوْلُوْكُمْ ماطيكي الفَوْمُ ويَالُ أَمْنَا لَكُو أَفُولَا بَعِيْرِعِلْ وَغَفْلَةٌ مِنْ عَبْرِودَع وَطَمَعًا فِعَرِيقِ الْحِل بنهم عدفا وبنفيذه الذبن وحسزالنبزومن احواله وافوالهموافعا لهم فاقا احوالهم فاجتماعهم نفر فالطائم الموسيلفا فاتهم والخادواتا اقوا له فكامهم توعيدالعد وبالحرب لذى فعف معرالفلور الصلير لظنها صدفرواسنعا ولفظا لقيمن الخاوة للفلوب الفوفروا قاافعا لهجنو الخاذك والفؤادمن العدود فولهم جدى حيامكا لمأله وللالعرب عندالفؤاد ومفهوما تخ عناانها اذب وه كفولهم في فياح وجل اسملوب واغاليات اعلالت علااسما علا بره بعنذر واضا لهل جع اضاول وجع ضكرا سمالف اول واعاليل خرج بداد تحدون اع اعداد اغالبراباط استلال وزيالته ودفاء مصددوهوصفه فيتنز كرو وجرالب كرزة الملافقتروا وادبداوه وادالاسادم والتهم لاحبب سنام المبيح هوالدى لادنهن فيرولاعنم

والسفار المتزوالغا بثرالنا دفاق ضمع فالمراللفط ويكم فعالم ليفي وصادق المتيل ووالع النبير شراعة إومعن لطبعا وهوفوارة والبنظر الجذروا نغابر القاصفالعدي القظين المضاون المعنبين ولم يقبل والشيفالنادكا فآل والشيفر للتنزلان الاشياف أقابكون لامتجوي بغض سطلوب عنه مفالقير وليرج باللغير موجوراف القاد بعود ما متهما فلهزان بفيط التطر الناميل قال الفافرالقا ولا قالغا فرقعه بنها له المامن لاتَيْرُ المنهم وقع في الفافر القاطرة الفافر الفافر القاطرة الفافر القاطرة القا بعتب إعراع الارب معافيئ حذا للحضة فانسبفتكم المالنا دفنا مل فالمنهج يجفيفوه يقبك وكذلك كذكلام يم وف رقابَه والسُّنغ بضمّا لتبي فالسِّفة عنده على عبد اليُستِعَ الشَّابِق المَّا من فاللو يحين والمفران مفاديان لان ذلك لايكون فؤار علف كالمدم وأنابكون عومنا الامراجوع فولد مذاانفصارت العدائن والتبا والنرغب الاخع والاسغداد لخامالنو مزوالاعال الضالحة وادمث عكت بتعين بأاتما فاكلة ولفظ الهواع سنعاطات ولتراوالاخة فبهامن كانخص بترعا وجوبالاسفعاد بذكاب عدلاجا وهوالتباق وذكاب بتاليزه فولزالاداة البوم الدفولرات روالمفارا لمتة الق يغترفها الجزالات التافاى فعلفه منعى تمودا فالفؤة وهي دبعود بويا واستعاد لفظ بلكة لليواد واخيا واتا الانتا بستدينا والنفوى لتكل ففرالعقليز فيكود من الشامل المقاء الله تعالى ستعدافت بالضبل تبعث لروالتباق مصدر كالمنابغروهوايضا جع بفة كظفرونظان والتنفيضم التبن وفطيا الاستقال من لقط ودوعا لتباق مرفوعا والاحجر لم الآان مكون مضافا الماجم مقاح مضاف هوالخراى وقتالبتبأ ق والدين التبا ق جع سِتَعْرُ وَكَنَيْ عَنْ بِعِمَ الْهُمْ وَثَأَلَّ المغرمونا انتا دادم لتترب ماهدفام الموضعين مفعول أانلادى والمفعول الأواجو المنتربا يمتزوا لناروالعمين قواروا ترضير إنقان واستعادانه ظا الظعي الدعا للفرتط الماك

غ إَفَّالًا عَلَيْنَ لامو

تعبير عانة عفن وفائله كانواعط ط فالأفراط اتاعمي ففي سيداده واستينان ورابدفها الامر شركا في فيرحل ادى ذلك المئلد واما فائلية فلافراطام فالمؤنج من فعلم حق وجواعي ففيلد النث والنيغ لهم وانظاره اصلاح اغال مبنه وبعنروف لأساغ الجزع على بعد فالمرواشة الفننذ وقواروا تلدحكم الخ اشان المحم فدر الفافلة عنن بفناروة فاللبري عمر منروفاتهم اويجزعهم علىدوا فأودام الفنش بسبيره يخمل لن يعلقكم فاللخرخ فالمحفها من سفادة اوشقاف وبالتدالنونيق مقين كالعكر كميتين كمأ أنفذت عبرة الغدبن غنابوا لحاوبه جبل وقع اعرب توم أكجل أسنفيقرال طاعنه فالعلين لاتلفتن طخت فاللك إن للفرغينة كالكؤرعا فيساح بيرون لصَّنَعِ وَبَعُولُ مُوَ الدُّولُ وَلَكِي أَلْمَا الزَّيْرَةِ فَلِمَ الْوَنْ عَرِيكِمْ وَعَلَ لَهُ عُولُ لَكَ مِنْ لَأَ عَ أَمْنَى بِأَخِارِهِ وَانْكُرْنِعَ بِالْعِرَاقِ مَاعَدا مِمَا بَدَافًا الْشَبِّ وهوعيتم اقل المِع منهمة الكاراعة فاعدا تمامدا افيلعاضا وبنهو وجرائة بالتورد كفيم عنكرة وخنو نزايم واصل عطالح بالعفعل المؤامالف فتهن وكنى بقوام وكباله فوام الذفول عن يتحره ووكوب الامووا تصعيئه والتوبكة الطبع وكان الزيوالين طبعا وذكوالتسبع فكراباؤهم وكونرابن خالم لاق صقيدام الذيبول ختابي طالب وبغث عبد للطلك قوله فاعدا قابدا خل يضربان بفعل فعلاباخذان تم مع عنروسكى والمضفاخا وزبك عن بعضمتا بدالك وظهرس الامق وقاللغضفا مفاد ومنعك غاكان بدامنك ماظيا وظاعفي يبغد وترصط ليمكث أثثا التاس فا فَذَا صَعَالَ وَهِمْ عَنُوجٌ وَدَمِن كَنُوزٌ مِنَدُ فِي الْحَدُنُ مُسِمًّا حَبَّرُ الدُونِ الظَّالمُ عُنُوّاً الإنْشَفِعُ بِماعِينًا ولانسَّلُ عَاجَينًا وَلاَسْفَوْنَ فَادِعَةٌ مِتَّحَكِّلُ بِيا ۚ وَالنَّاسُ عَل ارَبْعِيرَ أَصْنَافٍ مِنْهُمُ مَنْ لا يَنْعُرُ الْفَسَادَيْ أَلْأَدُونِ لِأَمْالُذَ تَعْشِرُ وَكَادُ لُ حَيْهِ وَهَيْفُو وَفِيهِ وَمِنْهُ لَهُ لِلْمُ لِلْهُ يَلِي مِنْ مَا لَعُلِنُ بِيَرَةٍ وَلَلْمُكِ عِنْدِلِهِ وَوَجِيلٍ فَوَالْمُ لَفَسَرُهُ وَ

بركالفولتواه غادا وبنها خبروع كاعلاء الاصر وكفعذلك عن حصولم ضهمر وعدادهم من فيصوالافوقالناص لالتهم لافوق لدولاف واستعادلفظ دراعيسا والتهم لاختداد بمرفعا بعدمنهم كالتيم الذكوروفولم بغبهل عدجم لهم بالتوض لخالي مع فأنغ م وروع يغبر عطاعا فبراعنفا دلذاك والانباض والفقلام عنرويع هالمذمط إدفد فع فرلد وعالوي عظار عن صالهم العبوب وبركون عددة الم ومنهم وج البدالذب اعادالهم الوسولة بقواراكن اصلافية البداى سلبموا الصدووص الاهنام بالدتنا ووجئ عليلنا وادعفلهم عن مصط المفادطمعا بغيرة أى فياكانواب وتعونرن من الفقن والذبادة عطعطا بمكافعات صَلوِين كَالْمِ لَمُكْتِراً فَعَفَا فَكُنْ لَا يَرْدُن لِلْكُنْ ثَا لِلَّهُ " أَوْمَهُ عَنْ لِكُنْ أَلْ وَكُلَّ أنَّ مَن نَفَعُ لَاكْمِنظِعُ أَن يُقُولُ خَذَالُالْمِ بُطِيعُ أَنْ بَعِيلً نَصُّومَ مَنْ هُوَ خَلِقُ مِنْ وَأَفَا لَما عُ كَوْ أَمَوْ النَّالُمُ وَ فَاللَّهُ الْأَنْ وَجَعَامُ فَالنَّالُمُ الْحُجَّ وَقِيْدِ عَكُو النَّالِم اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا مقهوم الفصل البتزءمن وم عثبن والقنعيل فهربابراه نهيء صوابع خرطيتين وسننج منهما عنيضً بالحق على باستشآه تغيض لادنها والملادع فرغه إفيها إذا لأمرك الفنل بتيمة نائلاع فا والناهي عنربته فأحرافهم عذان مزض الد فله خبرامتي فنون مع فل الجواب لن الكيف فرفعوده وجيع اكابوالعقابرى نضاع عمن وفال المرفضورة وهماكا والقطابلكا اجتن وعلىرطعام الامروان كانوادافا انة المتة فنافط كالمان بنعتون عليهمان تغرفوا الناس فلك للوفق البنية والجابس ومفهوم الفضيليع القالوسة ياقن خافل فرفاق الحافلي لركا فواعضل من الناصري اذالها فالمون أكام التخا والقامون بنوامينروا باعموليس لمهان بترعوا الاضفير عدا تاذلين ولالفاذلين ان سفي بالمفضوليزلم وهواء فتا صغرع منديفة بركواه وكلمن كان خاذلو وافضاص ناصر مرايين لائتنا ونبن وعضبتهم بالغنيف ام لانم أفصره الاضرارون وينع ومفكرونا المقيلة لخخ

الخدوسيا كالمضدق مانيا وزيادة عنوالظالم عجّبته لفعف المانة وتعدم انفاع الفالم بعلرض مان كالمضدق مانياع معلى الفالم بعلرض مديمة وتعام منوال الما ها تما بعد لفارًا وغارة العباد الانفاق موهدم من وقال الفالم بعرض معلى من على معلى معلى معلى معلى الفالم بعد في المنطقة العباد المنطقة العباد المنطقة المنطقة

حلاعن عدم صراحته الامور وضعقرعها ونفيض وفوة للإفالها <u>التنطيقة الشعيرالماودي</u> عليما مع احتيالهم لها وأعداداختهم كم موردون الملك واشاواليهم بقوارومنهم من مقابلة

خبراونترا وقد للغاوط الامنتزة الاعدادليتوللخ طالش فيصفا يكون عسلاسفاهان

غالباً حضوصًا في وفي الدّب والنوام والترعيم الناظر للفالم وع بعضها يكون الفرغالبا وعد

وَأُونِيَّ وبِنَهُ وَلِمُنْ الْمَاعِ بَنْ فَوْهُ الْوَقِينِينَ فِي وَهُ الْمُنْفِاعِيرُهُ وَلَيْدُ وَلَكُمْ الْمُنْفِاجِي إِنْدِينَا وَيَمْ النَّ مِنْهَا فِي عَلَمْ مُنْ مُعْلِمُ مِنْ مُثَلِّكُ الدُّبَّ الْعِلَى لَاحْقُ وَكَلْمُ الْ بعكالتننا مذطأم ونضفه وفارت من خطبه وتنمر من وتروي وتعوف من الله وَاغْذَنْ مِنْ اللَّهِ وَدِبِعَدًا لِمَا لَعَصِيرٌ وَمِنْهُمْ فَافَعَنَّ عَرْ مِلْكِلِكُ صُو لَهُ فَعَيْم وَانْفِظُكُ سَيِّم فَفَرَةُ الْعَالَ عَلْمَالِم فَفَا لِإِيمُ الفَنَاعَةِ وَقَلَتُنَّ لِنَاسِ أَفِل الْتَعَادَهِ وَلَبُتَ ين ذلك فِمَل وَلامَعُدِى وَبَعِي رِجَالُ عَقَلَ اصْارَهُ زِذُكُ الْمُجْ وَالْاقَ دُمُوعَهُمْ فِي الْحَيْرَ فَاكْرَبِوْنَازِهِ وَخَالِفِيهِ مَنْوَعِ وَتَاكِذِ تَكْفُومُ وَفَاعِ عُلِصٍ وَقَكَالُونَ فَوَ فَدُأَخُلَيْهُمُ الْقِفْتُهُ وَتَعْلَفُهُمُ الذَّلَهُ فَهُمُ فِجَرُاجِاجٍ أَفَاهُمُ مِنْأَمِنًا \* وَفَادُيُهُمْ فِيعَدُّ قَدُوعَظُوا حَتَى كَوْا \* وَقُرُوا حَتْ ذَلُوا \* وَثُيلُوا حَيْ فَلُوا \* فَلَيْكِي الدُّنْبِا أَضَعَ فَ أَغْنِيكُ وَنُضَا لِذَا لَفَرَا وَقُواْضِدا لِجَلَمْ وَاتَّعِظُوا مِنْ كَانَ فَلِكُو مِنْ الْآنَ سَعَظَ بِكُومَ تُعَكُّد قادفضوها وبمتركا تفا دفض من كالمائعة بمنامنكم فالالتبليد المعت وهدا وتبانبها من لاعلاله لى معويدوه عن كاوم امر المؤمنين على الذى لانتك فنروابوا الد مناوتنام فأبز العكنيين الأجاح وفد فلعادلا الدلا الآب وففه النافذ المطرة جراعا حظفا تمذكوهنه اعظينرف كأابئر البيان والقبهن وذكومن بنها الم معوير تتنكلمن يعدفانكاهم ومعناطا جلدانذفال وهذا الكاوم بكادم عاع البرويد هيثر تنصيف لناس وذا المضاوعاه عليهن الفهرالاذ لال ومن الفينزولفي فالبق وعالم الحص وجدنامع وبثرث عالمن الاعوال يسلك في كلامرسلال اقطاد ومذاحب لعبَّ اولق العنود الحائم والكنَّقة الكفود والعتوالكروالفادعة اعطب لعظيرون شراطيزالى بعض الافعنز والشرالي بعضها نبشر صخيلان الخان من الإبار المعن لحصولنا عصل وهذا الغالم من الحوادث والامو المعدد

غد ونويق

الخارة صنامة

ۼ ۼؙڵٷؙؙڟؘڲؘڹؽؘ

بَعْنَ كُنَابًا وَلابَتَعِينُوكُةً فَسَاتُ النَّاسِ عَفْ تَوَا وُعِلَمْهُ وَبَلَّهُمُ مَمَّا تَهُ فَاسْتَفَاتَ فَنَاتُهُمْ وَاطْمَا مَّتُ مَنْ عَاتُهُمْ إِمَا وَاشِدَانُ لُنْ لَقِي الْفَاحَقَ وَكَتَ جِنَّا فِيرِهَا مَا عَزَبُ وَلا جَمُنُ وَلِنَامَةِ رَبُ عَظْلَيْنُهُما فَلَانْفِيَّةِ الْباطِلَ مَنْ جَنَعُ الْحَقَى مِن حَنِيمِ الله وَلَقِونَ فِي فَالْفِي لَقَدُ فَا فَلَهُمْ كَا فِينَ \* فَكُ فَائِلَهُمْ مَقَنُونُهُ \* وَإِنْ لَصَاجِيْهُمْ مِا لِأَسِنْ كَاأَنَا صَاعِمُهُم الكؤم الحط ذوقا وموضع فرب بعاالهم وحفيف القل فرزة واتا لمبكى التوب ومند مفرة كنابا لانة ماكاشنا لتهوي لمدعبهن المؤونم وانتضارى مندعهرمن الانجيل ليسره وماانة لط موسى عبوضه البندانها اونخ بفها والدرالع بجهوره وكانوا معطلة وعبدا اوغان دفو ضافالتاس لى غابنهم من الاسلام بعضا بالزغيث بعضاما لترجيب وعليهم مزاميني فالتآ الثي الأما الفدرالهل ومنيائم حوالدين والاسلام الموعليم على انهم من عداد للدوكف باستقاطرفنابلي عن استقاميره ولهم وانتظام امودج واطبسال صفائهم عراستفارج فروح وتباث احوالم معداضط إملاوا لضبرخ سافها ككائب الحرب وتولت بحدافي هااى باجعها وهو مع فوارواده مي هذالمثلناء مع والشديد الخال الشاحية الرواعيد وكني بتقيا لباطل للغابذالمذكوغ عن الاحدو تغليص الخقين دخرو فولرفالى ولغويش أسفهام انكار للبينرف ببنهم قابوجب معاند فروجه وضلر وقوله والمشاع وينا والكفرة معن وكسيقاكم لظهورعفدده ونيرد بمدبود لهم بالفناعط الفننزة الدبن وسنذكوه إنهذال المعبور مكووه القَّا وَعُوْ حَلِيمُ عَلَيْ فِالسِّيْفِ الاِلسَّامِ السَّامِ الْوَيْكُمُ لَقَدْ مَيْ وَيَا بَكُمْ أَتَسِيمُ بِالْجَنِيِّ الدُّنْهَ مِنَ الْاغِيُّ عِوضًا، وَبِالذِّلْيِنَ الْغِيزِ مَلْقًا اوْا وَعَوْتُكُمُ الِ جِماءِ عَلَيْكُ مَارَبْ أَعْسُكُمْ كَانَكُمْ مِنَ الْمُونِ فِعُمْ وَمِينَ الذَهُولَ فِي سَكِيَّةً مَرْجٌ عَلَيْكُمْ عَوادِي معهون فكأن مكوبكم ألوستر فأنتم لانعفادت ماامع لم يفتر سبب اللبال وكا

مع الدخرة اعالياده وكادوسمع الى فولدالة ناوقطامنهم يغضد حفيلة تتعادالقالحين سرايتما لذى خايتراهل المعؤى من موادد الهلكة قد بنزيًا بدينهم وبعلو مردد بطرال معصيس وونؤف وضسرونتها الضنافيع غرالفادوين عليها المحالون لحا الموهلون الفنهم لللك والامغ واناوالهم بفولهومنهم ماافعده الأوضؤكم الفسرحقادتنا وتخيلا لغرعن المطلوب الفطاع السبي لفلز المال وعدم الاعوان وقص له الما كخال القدم عطا لرالتي لم يبلغ مها فااد وفازم المسازا بادبنم لوغبل لفان اليهم الفط والعناعد والعن بلباس لوهاده وكف بكونذليومن ذلك يشماح والمعندى مت كوينزليس من الناهدين فضئ القناط أسالوبد متدتع والنارا لهم بقوله ويقى جالانخ وغفل لصادهم ذكالمرج احكهم عن الالفائل الذأ الاشفال سراء عراحوال لاخع والشريدالنا والعارد والذاهب لحجدرا تالانكا والملذ صره عدن اعذه ومقسوع مذكل مفهود ولكعام شئ بجعل ففر البعرعند الخيائج فاستعاد لفظر للتاكث حوفاكان شكرفي ومكاون موجع الالمضام الدين اولكرة اذاوس الظالمين ويحمل ان مكون ذلك مفضيله كما ل المتفين بالنبث الحخوف المختراذ فعل كالمنهم ما هذه صفيروليتما لفظ البوالاجاج لماه ينسرن الدنينا واحوالها وإغنا دعدم النذاذح بنبافي كالجوالما لجعندة لايلتذبه وان اجدوا العطنوصنا بترة مالوًا علي المنازمين وحق بالواء فاراداتها ذَ مَلْأَلِكُمُّ صامهم وبعدا فواهم من المضغ وفح قلوبهم كخفينهم من المتدد الخنا لترالفن والقرط وروالتم بديغ برواجئماً المقعى والمدالوفي وتي كالم لمنت في القال هالدوع قال عَبْدُ الْمُعْلَّةُ عَتَاسِ حَلْتَ عَلَامِ لِلْوَعَنِينَ عَبِدِي قَادٍ وَهُوَ عَقِيفًا تَعَلَّا فَقَالَ لِهِ مَا قِيمَ هُذِي التَّعِلُ فَظُنُ لانبة لخافاك قالميلي كأخب لك مزاغ وكأمنوه الأان أفيم حقًّا اوَّا وَعَ الْفِلَّاهُ مُعْتَكَّ عَ فَظَبَا ثَانَ فَقَالَ إِنَّا هُمَ مُنَا مُرْبَعَ نَعَمَّ أَصَّا هُ عَلَيْ كَلِيرَ فَكُبْنَ مَعْ يَن الْعَهُ

عاجم ا

地

وَالْمَدَةِ الْجُلِيلِ وَأَشْرَكُ أَنْ لِالْمُ إِلَّا الْمُثَلِّينِ مَعَرُ الْرُغَيْنُ وَلَنَّ عَبَّلًا عِبْدُهُ وَمَسُولُهُ عَيَّا اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَالْمَاتِهُ مُنَاتِ مَعِصَتُمُ النّاجِ النَّفِي الْعَالِو أَجْزَبَ نُورُتُ لَكَ مَرَةً وَتَعْفِ النَّالْمَةُ وَقَدُكُتُ أَمَّرُهُمُ وَهِذِيهُ الْعُكُومَرِ آمَنِي وَغَلَتُ لَكُمْ عَزُونَ وَالْفِ لَوْكَانَ يطاءُ لِفَصِلْهُ وَ فَابَنَّهُ عَلَى إِنَّا وَالْحَالِفِينَ الْجُفَاةِ وَالْمُنَادِدِينَ الْعُفَاةِ مَعْتَى فَاب النَّا عِيُ بِيُغِيرِ قَفَانَ الزَّنْدُ بِفِيدِهِم فَكُنْ أَفَا وَإِنَّا أَنَا لَكُمْ الْأَخْوَ هَوَانِتَ أَمْرُكُمُ أُ امرى بنيغية اللوي فالمنتبئ الزئنة الأختي اغترا فولعن الخط بعدان ملغتمام عربسا لفاسعطا وموسوا لاشرىة المكوار واقط الامرا فيظيم وفد والفتروم فعوم فالمرا واناداع الخالخ الحدعل كآجان وقوار لوكان يظاع لففرام مهذك كيفرب لمن يخالفنا لناصح فيفيحه مضرب سعدالق مولم حذبنم الابوش بعض يلوك العهب واصلران جذبنم كان فتزيا الخدباء ملكم المؤنؤ فبعث التركيز وجناحيل عليوسا للالفدوم علمنا فالجابنا المذلك وخوج والف فادى وخلف باف جودهم إبن اخرعروبن عدى وكان مصراف العلم الدائوة بالبنا فإيقا فالمرافر بالمراج وتعاليه والتاري والمرافقة والمراج المراف المرافظة تصرالبجوع عنافا يقبل فاادخل علينا عكرون سرففكك رفت دهافا التصر لإيطاع لقيس امونذهب مثلانكأ فاحدعيق وهوميدة كايرواد قاجا لناص بنصر يعين فسروطباقا مكآ علغالفلرلان المنؤد بإدامو ومظنونا وقد بلغيرا لظن بغيرا لاما دات وقيل بحل المشعط للبالغزلامزع منزوس القلاميا أدوسوا بأفؤلردضت الوند بقدحر فيلحومنا بفريكن يغل يغوائده والبعب لمددُيِّة بن العقرَمن فصيرَه المراسَراوَ لحاء مُعَيِّثُ لِعَا يَضِ وَأَصْحَابِكُمّا واناقال خوهوازن المبدالهم فان دريدبن الفتراس بخديم بمعويري بكوس هوارن تم واذكوالناعاية ووجرمبالرضمهم هنداالقائل وورنترا كاغالمصة وعسانم

اللهُ وَكِينُ بِالْ وَلِهُ وَلَاهُ وَافِي مِنْ مُعْلَقُهُ إِلْكِمْ اللَّهُ الْآيَا مِلْ أَلْمُعَامُّنا وَكُمَّا اعْقَدْ مِنْ بان اللَّذَيْنُ مِنْ الْفَ لَيْكُو كُولُولُهِ مُعْمُ الْوَلْفُرِي النَّهُ كُادُونَ وَلاَلْكِيدُونَ وَلَلْنَفْضُ ٱكُوانكُوْ فَلَا مُنْقِضُونَهُ لِأَيَامُ عَنْكُرُ وَلَنَتُمْ فَفَكِرْنَاهُونَهُ فَيُكِ وَلَقِهِ الْمُعَا فِلْ الله [بُكُلُفْنُ بِهُ آنَ لَوْجَنَلُ لُوعَى وَانتَحَ الْوَفُ مَدَالْفَهُ مَنْمَ عَنْ إِنِي لِهِ طَالِبٍ يَفِيا جُلَّكُ وَاللَّهِ إِنَّ أَمْنُ يُكِنُّ عَدُقَ لُونَ فَيْسِ مَعُ فُكُمْ وَيَسْتُمُ عَظَمْ وَبَعْنِ عَبُولُهُ لَعَظم عِنْ أَنَّا المَّخَمِّةُ عَكِيْرِجُوالِعُ صَلِيمٍ النَّهُ فَكُنُ وَالدَّانِ شِيْتُ أَمَّا أَمَا فَالْفَلِيمُ وَنَ أَنَ الْفَطَّةُ وَالسَّفَةُ بلَنْظِ عِبْرَنَظِ مُنْ رُخُوا مُنْ الطَّامِ، وَتَعِلْمُ السَّاعِ عُدُوا لَا قُلْمُ وَتَفِعَ لَ الْمَدُ النَّارَ مَا يَهَا النَّاحَ إِنَّ لِعِلْكُمْ حَفًّا وَلَهُمْ عَلَى حَقَّ فَالْمَاحَتُمْ عَيَّ فَالْتَصَعْرُلَكُ وَفُومٌ فَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَ عَلِيمَ كُلُوجَهُ لَوْ وَمَادِيمَ كُمُا تَعَلَى وَأَمَا حَقِيمَ لَهُ فَالْوَفَا وَمِالْسَعَةِ وَالتَّبِعَ وَاللَّهِ وَالْعَبْدِ وَالْإِلْمَ الْبِينَ ادْعُولُو والطَّاعَتُرِينَ الْرُكُولُ هَذَا لَفُطْ بِعِد وتقرالْ الد لنروان واقت كالم تفيز وعزه الموث سكونم والذحول المتهو وتركية تفكك والحواد اعطاب ويجتو يتيرون والمانو سالمجنون تخلط العقل وسيسا بتيالي بدامذى التيالى الووافرج وزافع الوا اضاره وستجع عيها عادجه عا والامتفاض الفقي عصوانوغا اشتداع وجنترنفو عنهم عندا تستاد الحرب بانفزاج التأسين البدن ففدم عوده إليهم ليروقيرا بانفزاج بعفو عظامر عريعض فيلانفواج من يويدان سنجوا بواسروع ف القراع ومرافقم اذله أنوع العظم منهنيئا والمفهترسوف منوفر المفادف قوينرمن ادض العرايد نومن الاكف وفزاف المام الوفيفار بالغف ومدارالفص وعل تعبينهم لفقودهم عن دغائر الدقتال عدّوهم وتسليم الملكو والذاذ وتخذيف غافترالامرواعداده اليالم ذخو وجرقا وجب علسلهم مع غلقهم عنادالماوج عليهم لدوالفصد واضحتين مُصْلِيِّةٍ عَلَيْهِمُ الْعَبَيْرِ الْمَيْكِيمِ الْمَيْكِيمِ الْمَيْكُونِ الْتَالَمُ فَالْمَالَةُ عَلَيْهِمُ الْمَعْلِيمَا لَمُعْلِكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمَالِمُ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّمُ اللَّهُمُ اللَّا

عاد كالليفندون

للخظ

فَوَنَّا فَقُرْتُ بِعِينًا ثِمَاهُ وَاسْبَلَهُ فَذُيرِها نِمَاهُ كَالْجَبَالِ يَخْتُرُ القَوْاصِفُ ولا تُوَفَّلُ القواصِف لَمْ يُكُونِ لِآحِدِ فِي مُنْهُمُ وَكُلُولُ لِلْمُ اللَّهِ فِي الدَّلِيلِ عِنْدِ مِعْ يَرْدُ حَتَّى الْحُدَّ لَكُونَ لَهُ وَالْفِقُ لَمُ عِنْدِي صَعِبْنَفُ حَتَّنَا هُذَا لُغَقَاعِنُهُ وَضِينًا عَيْنَا فَيْنَافُونُ فَضَأَءً ﴾ وَسَلَمَنَا فِيْهِ أَمْنُ أَتَرَا فِينَا فَيْدِ اللَّهِ عَلْنَ وَلِاهِ مِنْ عَلِيرُوالِمِ رَاهِ لِأَنَا أَوْلُ مَنْ صَدَّةً مِنْ فَاذَ ٱلْوُنُ أَوَّلَ مِنْ كُذِبَ عَلِيزُفُكُو وْامْرُهِ ۚ فَإِذَا طَاعِقَةَ مُسَقِقَتُ بَعِينُ وَإِذَا لَكِيثًا فَ وَعَيْقِ لِعَيْرِي الْحِلْ قَالَ فِعَلْ اللَّهُ هذا الفصل فيرمضوك ويعبر الفظها الدضقء من كادم طوبل قالربعيد وقعرالنيز كوان ذكر فيتراكم مندنوفة صولافتهم الحاخ وقترالاة لغولهفت بالامران قولهها بنا وينرذك فضيلنا السائرا اعتما بردهالغاعلوالذبعن وسولامدم ومواصه الاحتمد مضعفه وجنهم نم البلا غذوالفضا حرع فيكاورا لديرحين نعنعوا وكي عن قيام وبذلك مالنطق والنعنعم الاضطرابة الكادم عزالة والمحرثم القطع وعوالاشراف من غال وكتي برعن اهتمام العال عابيغ عضا والفام فبمن لقفادة وبالقدعين فتعوا والنقب والتقبض فتح الفنفن اذاادخل السريج بلده وكفيهرعن مضورج وتعويم عن مقاماتم ومضتر سورا مترقيل فعلم سون براءة وه بغوالته المالمنكي حين وقف عثا كنمن القيا برويتمال بمنفشة سبيلاته عن فوالعياجين وقف عناكيرس الخاهلين وعيعن موارد خاوكي كونم اخفضهم صوناعن د باطار لما أنه الاموروش الترفيا ومن كان كذلك كان المدستعاد المعالى واقترى سبان ورجاد الكالجي لا يلي ومن فضر والدبالجي عنه الزخان الدي لانين عنها وه واسفا اوصافهم يايظهان بالفتان والاسبساء بالوخان والقيمني الففيلة الق يبتى عليما آلتًا في كالجداك قولم اخذ الحق منريك فيترامراعا والغاه فترحين انتما ألما اليروجو يرفها علالقافة العدل ونبتر بفنيز النبأت علالمؤما فببل واشادالى وجرالب مقوله لاتؤكم الى فوأم العواصف

المنعف لندامة مقويهم وحدادكم والذى كان اشاد الصربرع هوتوك للكومتر والضرع فقال هراك وقعن خطي لرعم في تخويف مل المروة كاناند بؤلكم أن تفيي اصرفي بالناء هذا الَّهُنُّ وَبِأَعْضَامِ هَذَا الْعَايُطِ عَلِ عَلِمَ يَهِمُ إِنَّ وَيَهِمُ وَلِأَسْلَطَانِ سُبِي مَعَكُم فَدُفَحَتْ بكفوالذارة واخبتككم المفلاره وقذكنك نتبتكم عرضاي الحكوم فابنيم عكراتآه الخافية المنينين مخضّ فا والمال من المراكة والمترمنات والفام معنا الاحاليم والا لا أَنَالَكُمْ يُحُرا \* وَلا أَدُونُ بِكُمْ ضُوًّا فِل القطام الخوادج الذين قتلهم النهوان وقد كان القضاءا لالمتي سوفيم بالكامن للفج علالناد الوسولية دوعا تتربينا هوميسم تعاجاه وجام ومني يمم تهال اردوالخدوج فقال اعدل باعتد فقال صوقد عدات فقال بأحد اعدل مب باعد فإند المعدل فقالم وبالص بعدا ذالم اعد لففا لعرف سول المدائذ الذا عِنفرفال وعدبني مُرضين في هذاقوم عرقون من الدين كاعرف التهم من اوقير بخرجون علا فرقتهن الناسخف صلوبكم فيجب صلوتهم وصوبكم عندصومهم مفراون القران لانبهاوك نرافتهم فيهم وجل ودعن بح اليداحد وبدبه كاتما فدعائراؤ او مضعر قد بطالهم والفيقية بالحق وعن عائشترعن الوسول وبفلهم خبرالخلق ولقليق واقويهم الماعدوسيل والأعفيا جع عضر وهوالمطبئ من الاوض وكذلك لفائط ما خل بنا وطوحت بكم اى تُوَهَّتُكُم وارادنا الكوفة واوطانهم بماكا تماقذنهم ودمت بهمالماى ولعيلهم المعدا ووقعوا فيعرائل وسفآ وصف لاحتيال لاخاطفه بموعدم خلاصهن حكروخقر الهام كنايتهن وفيلة القيشوالقم صتائير وقولهلا ابالكم فاللجوهري كالمرمح وفبل كالروم وفيل عادمالذل لكوند لاذم عالمان والبرام العظم من كليم لهم بجري بحري الخطير فلن الأم جب فيلوا وتطلف عن نَهُ عَوْلُهِ وَنَطَقَنُ حِينَ مُتَعَعُوا وَمَصْيَتُ بِنُولِ اللَّهِ حِنْ وَقَفُوا ۚ فَكُنْ أَخْفَقُهُمْ صَوْمًا ۖ فَأَفَا

منفس عبر مبد باء رصراح ، عند خام خام بالم

فوتا

عافات

اهتمام

أمُرًا مَنْ يَكُفُ الْأَمُودُ عَنْ عَلَاقِ لِلْمَا أَمَةُ فَلَامُ وَلَدَيْكِ الْأَرْهُ وَلَا يَلِهُ وَلَا مَا الماض خوابكه بحبوع وجوة اعكا لاسترة تنافلة تنافل يتعوا لادين تخفو اِكَ مَنِيكُ بُنِيدُ وُمُنَافِئِهُ كَافِئَا إِنَّا فِي َالْمَالِمِينِ وَهُمْ يَبْطُهُ وَقُالَاتِ مَعَلِمُ مَنْكَأَ اعهضطهب قولهم تفاعبت الويجا عاصط بصؤينا ومنرتها لذب ذئبا لاصطاب الله مني لخاب من وي منفنكم والفوق طلب المن والنا والنا والدخل الجري لأبدصونا ابع بهندع معروالترة داوبإخذ البعيث تفروا مضوالبلاه زعيث لتره الشعاد لهم وصف للجوع وإعدا ولفقة جرمن وعوفه الحاكرب وشترذل منهم بجويثي الحمالة المرح بمنافل النضوالادبرائ تنمأ النفيح القعف ومن كالع لم التي عضا الخواص المنظم لاحكم الديني فعال كَلزُ يَنْ بُوادُ بِإِنَا طِلْ نَعْ إِنَّهُ لِأَخْرَ لِإِنْهِ وَلَكِنْ هَوْ لَاءِ بَعُولُونَ الانفرة والتدلائة للتأس فرك بيترا وفايو تعكن فالمراتم المكومي وبهفيغ فيها الكافو وبُسِلَغُ اللهُ بِهَا الْأَجِلَ وَيَحْرُ بِرِالْفَيْ وَبُعَامَلُولِهِ الْعَدُونُ وَالْمَاسُولِ وَيُؤْخَذُ برالصَّمِيه ين الْمُويِّ عَنْ بَنْ جَرَدُ وَيُسُلِّحُ مِنْ فَاحِرَةُ مِنْ الْحِيدَ الْمُولِيلُ الْحُولُ فَيَعْلَمُ اللَّهُ سِمَعَ عَكُمُهُمْ مُنكِمُ اللِّهِ النَّيْظِ فِيهُمْ وَفَالَ الْمَا الْلِيْرَةُ الْبُنَّ فَيَعَلَّ فِيمَا النَّيْقِ وَلَمَا الْلِّمَةُ الفاج وَيُمَّتُّ وَيَهَا النِّفِي إِنَّ أَنْ سَبْقِطَ مُدَّتُهُ وَنُدُرِكُمْ مِيتِنْهُ وَمُولَمَ لا يقاعهنا كلأخة ادادوينا ماطلا وهوانة لديلعه لان بكريفيا نض كذا لتدعله فان اكرا المعام عنهنصوص عليلماح انزاحكام تقديل بكون مشرغه بحكم الاجتماد وقوله نعر فأربط فيتما و لماكان وافع اعتفادهم انر لاحكم تدبغه فانقل مقدعلم ففالامرة لا تا استباط الاحكام التظرة وجا للضاع من لواذم الدراه الذه طاللام بت رعبتم ونفي للاذم سبلزم نفللأذ وللكافاف نفوا الاماع فال فكى مقالاء بعؤلون لاامرة وكذبهم بقوله لأفي لابوالمالواع و

المين والمغز إلعَيْدُ لِنَالَتْ قوليرومْ بناع القد قضاء والد قوليكذب على وتبال فاست عصوض فقوت في طانفاس تعالمتم بلهتونه فعا يخرج برع للقي عامن الامو والمستفيلة عقركان فينهمن بواجيه بذلانة ذكوالوضاما لقضاء شابتر لنضرعن حالالتكذب بإسناده المالقضآ والالمخ الوابع قوالمر الخ وفيلرحمالان احدها فالعضوالذارحين المهفطيع من كلام نيدكو فيرطاله بعدوفاة الأفي والمراق والمراد لايداع فالمرافلة وتبال وصاله بالدف والافاصل فوار فالم فدسقت بيغداء كماغدارسول المتديم فيما امري بهونترك الفال فدسيف سيصلقوم فالهبدل اللاشناء منها لادائها الملفاقرو فولمواذا المثاق اعيثاق وسولا متم وعدهالي لعدم المنافغ وجرا ليناف الفعرض يغفر لوبكو بعدو فوعها اعفاداميناق القوم قداد ففى لاحتمالاتنا ان مكون ذلك معون تفتره من تقل عباء الخادة ويكون المعدات فظرت فاداطا عراكة ولف سبف يعفينهم فاذاه مشافهمة ومناوع عنع فلاجديدامن القيام امرج ويرت عطيكم عكمت وَإِمَّاكُمْ بِيَالِثُمُّ أَرْبُهُمْ لِا مَّنَا سُبُرُ الْحَقِّ فَامَا أَوْلِيَّا وُاللَّهِ وَفِيلًا وُكُمْ وَلَمَا الْمُعَنِّينَ وَوَلِيلُمُ مَمْنَا لَهُ كُونُ وَأَمَّا اَعْلَا فَالَّهِ فَدُمَّا فَهُمُ الصَّلْوُلُ وَعَلِيلُمُ الْعَيْ فَالْبَيْرِي الكوف متَ خَافَرُهُ وَلا بِعُظَّى لَبِقُهُ أَمِنَ أَحَدُمُ افْعِلْ اسْعَادِلْفظ الصِّلادلليفين واحدود وسطروالجاديم مناتقيط عننا وصلبنهم بذلك طويف لقتى كالقبنا اولقفا الدّبل لقصدهدى تقرف سلم باعثرا وهدايترالقصد كم كالدلها الحادى ويتوزيلفظ القندان العقل حدود خاوا الكفالطة لاسم اللام علمادوسر فاستعاد لفظ العللهل فظالدتبل ماعيا وكوسرقائدهم الذي بعيدون وفولرفا بنجا لكونتيهان بكون كالعامن فطعًا عا ضِلاوَمَن صُلِيَهُ الْعَلَيْمُ بَيْنُ لا بطيع إذا أمَّرُكُ وَلا يُحِيدُ إذا وَعَوْثُ لاأَمَا لَكُمُ مَاللَّفَظِرِيَّ سِيضٍ فَوْدَتُكُمْ ۗ أَما وين جَعَكُمُ ولاجته بينكر افع بنكر مستقيماً وأناديم متعققاً ولاسمعون إفلا ولانطبعو

وَلَّنُ غَالَ

جرَد الدَّدُه بِالرَّفَا لَاصَدلهم ابعاده عِن مصدر المُوَّلُ الفُكِّرِ أَنْفَيْ والنَفائِ المَّااطِ الدَّ الفاة ووجوه المضالح وادادنف فان فطندف والنائم الفطى لكن عا فطنه علمد ووالله من عن كيرُون النفرة فيل المهار كاعمب وفامن الله وانها والفصر المادرة المالامن الكانروالويجز الغرنين الحرج وهوا لانخ فتزخ فبإلى عملته أيّ اخوف ما آخاف عَلَيْكُمُ اللَّمَا يْنَاعُ الْفَرَى \* وَطُولُ الْوَبِلِ فَامَنَا إِينَاعُ الْمَوى فَهَصَدُ عِنَ الْغِنْ مَوَانًا طَوْلُ المَرَافَ ﴿ الأختى الأواية الذنبا فأفكك بملآء فكإتبق فاالأسنا تبركصنا تبأيوا وأحقامها طاتِهَا - الأوَاقِ الْاِفِيَّ فَدَا تَفِكُ تَ كُلِكُمْ لِمَا اللَّهِ وَكُلُونُواشِ اَلْمَا إِذَا لَا يَكُونُو مِنَ أَبْلَا الدُّنْبًا فَإِنَّ كُلُ كَلِّهِ مُنْ مُؤْمِرُومُ الْعِلْمُرْفَانَ الْبَوْمَ عَمَلُ ذَلا هِذَا فِي وَغَلَّكُ مِسْاجٌ وَلاعَمَلْ فِلنفزين ابْناء الهوى وطول الامل بضمرين صغيطا لاول فولراما الى فالملقى دهوطاعة اللدتع وصغرى الناف قولرواما المقولم الامق واداد طول الامل في الذبنا ونفد والكبوع فيما وكل باكان كذلك فأفواجه أيج ومن القنوبين بنبتينا تناأ فالنشغان غاف وجندا وخفخفرمس خلام تملق احدمنها بثيئ والقبا المزعية بالمأدف الأفاق استغا ولفظها لماجل ككلمن التتنبأ ولقظا لمنبون للتاس ولفظ الاته للتهنأ والأخؤة بأعثناً دغيراهلا لذنبا الينا واهلالوف الباكالولد لامزوامهان بكونواس ابناء الافؤلانا اضاردهونا صعففن وسنرع وللابضهر صعاء فيترفأت لاغولم الهني ولآكاسالذ بومنذ صفطعه عن الخلق كان احتباد هاسفها لاسلفاح ذلك عنبر ذلك هلها وشقادهم ببعد فاونفذ برالكبرى وكلهن سطي المزوم الفنز فلابدان سبعد لخا غابق بمناد بصط خالدمعنا المامن والحضن ويزول عندوس العزيد وكفى اليومعى متف المياع وبغيد عابعدها والتواسمان وخرطا عندف المعطيقا المروق العاو كذلك ولتروغدا

وجلدالكام فصواع فبالسشنا فتحكذا ذافالوا لامكرا لانقد كالمودوه ففد فالوابنغالامة لكن اللاذم باطل فالعؤل بنفي لحكم الاقتدكا مطوروه باطل وفو لركاريدة في استفناء نقيض لاذم للقساز وطبيغر وجود هذا العالم فبمد بفروث لفاج أرال ام كأقال لشاع تتدعا لامواجل الاعاصك فاردُ تُوكُّ فَبَا لِأَشْرُ وَيَنْفُادُ مِولِدِ للمَانِحَ عَايْرِم تُولَرُونِهَا لَا جِرَالُعَدْد المعقولين الفوق البافي ظاهن مَن مُعلِينًا عَلَيْسَ لَا قَاءَ وَوَمُ الصِّدِي وَالاَ عَلَمُ مُثَلَّم أفَفْ مِنْهُ وَمَا بَعِيْدُ مِنْ عِيَاكِفُ لَمْرَجَ وَلَفَذَا مِنْ إِذِ وَمَانِ انْغَذَاكُنُ آهِلِي الْعَلَمُ لَهُمَّ أَ وتسبته أخل بجيل خبرالا مين ألمد ماكمه فالكهم الفه فدري الخوك الفك وجرالحيلة قَدُونَهٰ المانعُ مِن أَمِرا لِلهِ وَمَنْهِ فِي رَعُهَا وَلَى عَنِي تَعِدُ الْفُنْدَمُ عَمَا وَنَيْهَرُ وُصَمَهٰا مَنْ تحجِمُ لَهُ فِي الدِّينِ الْول الْوفاء فضيلة نفا ابتدنيت لوف العبدالذي في كذا والبقال والعتدف ففيلا عصاع تأوفع الاحوال المطامقة وها واخلنان عت ففيلة العقارفلة استعادلخالفظ التؤام باعنيا واقترانها في فضيلة واحدة ونشوها عنا كالام وقولة اعكرجتنرا وقصعا عليس والفضائل لمتعلفهما لمفاملات والنكذ المعينهرشي اندوقائم منعذابلاخ منهفانداصل عظيرك لزعف الكرثرة والمنتز فااستره يبرمن سلارة منعارد قولم و مانع درا لح قولم المرجع لان علم مكفيتر المفاد الماقست لذم المناعر قاسع منه من دوبلز العدد وخوها وخصّ لعنه بالذكولامزد معن مدح الوفاء والصد بطلهدك الضد ومؤلر ولفدال خالرا عبد وفلا لعدم تهبز اكترجه بيا لعدد والكبي فتراكز فالفل لوج الحبلة والخفاع وان تميز العذوبالقراسط اللفظ وتحصل وجرحبا انخالف القاف والتم والمصد الفامر والكسي تمتن إسفال لذكاء فالخزاج وجود المطالح الذين ينج الوقوف علمها وبسرالنا كالكيروس المسلزكان عمون الفاص ومعويرو لم بعلوا المروف في

النى كان احدثما في استاليم من الاحوالق انكوها واوجدال آم مقالا اعتصالهم للك الاحداث مَرَافِ لَا فِحقَرَهُمُ الوَاجُمُ الكُوالَ العَلْ فَعَبَرُوهُ والمُمْهُورِ مِنْ اللَّكَ الْإِحداثُ مُن فكوناها الاصل وين كلاح لمعليه كالهرب عضفكرب هبرة التباي المعويز وَقَدُكُانَ الْمُلْعَ سَبْحَتَ فَخَاجِهُمُ مِن عَامِلُ المِلْوُمنين عَ فَاعْنَقَهُمُ فَلَا طَالِبِمَ بِالمَالفَ بهزه يربالاك فخ تَقِرَّا لَمُدُمَّ مُشَفِّلَ لَهُ فَالْحَيْلِ النَّادَةِ \* وَفَقَ فِإِذَا لَعَبِيهِ فَا أَنْظَى فَاذِّ عَنْ أَسُكُمْ وَلاَسَدَى وَاصِنَعُ عَنْ مَكَنَّهُ وَلَوْ أَفَامَ لَاضَدُفَّا مَيْسُونَهُ وَانْظُرُوا مِلْهِ ونؤرة الخ لمصفله عذاكان عاملا لعراع على وديس تونع وبونا جدر في بالكانواعات النصائبت واسكريش منهم أدنة واعدالاسلام فقتال بمعقول وتبوع كاد بعثرة الهم والف فارس وبنى عضهم فاجنا وبالستي عط مصغارف سنغانوا الدفا شراح يحتسمائه الف وحرصك مضلانا لأخناس معضارعه يغيبر فبعث ع بلدة ده ومطا تبرفنرما لم معوينرو فيتالد التأريخ انخد فعلم فعلالسادة غوثرعط الإسادى وشراؤم وفراره فرارالعسده يهرو وولرفاافق فادحدت اسكذتك لدب غارا فاقرا لفض لمزالوف بازحة كانترجع بنيها فعااظا وفادحر بفدائر الاشرعع هويرقبل تامانظا قرومضد بمرلواصفر بغل لخيام عفل القيوالذى كات كذبريم ولامل على موحوالتبك كالفراج والغنيف ووفوده وبالوذ وترين المساقية كهن يلاغ يَعْفُونُهُ وقات يَنْهُ وَلاَعْلَوْمُ وَلِيَا كُونِ مِنْ عَلِيْهُ وَلا النّسِكِيدُ عَنْ عَلَاقِيْهُ الذّيكُ لاَيْنَ يُسْرُحُمْ وَلاَنْفُعُلُمُ يُغِمُّ وَلَدَنْبًا وَارْمِنِي كُمَا الْفَنَادُ وَلِاهُمُ الْهَامِيمَا أَبْكُرُهُ وَهِي مُلْوَةً مَضَمُّ قَلْعُلِكَ الظَّالِيةِ وَالْنُبُكَ بَعَلَيْ الْتَاظِيقَ فَكُوا عَنَا مَا مَضِي مَا جَفَرَكُم عَلَالًا وَلاَشْكُوا خِنْهُ وَيَا لَكُفّا فِي وَلَاطْلُهُ وَإِنْهَا أَكُنَّ مِنْ الْكِنَّا فِي الْمُسْتِكِمْ الاستكادومكي فاليروككي عبدادنها وخضرالماعن فبغنها أشاعها والتبسيق بالناظر عفا

سناب وفائدتهما التنبيرع ووفى لعل وعدم لغايتر للبادرة البروف المكاندوين كلح لم عيد المارعل وعلم السلعداد لحرب هل النام بعداد الدال معون رويع عَبْدِاللَّهِ الْفَيْلُ وَقَاسْيَعُلَادَى لِمِي الْقِلْ اللَّهِ وَجَعْمَ عَنْدُهُمْ غِلْافُ النَّامِ وَصَرْفُالْمُ عَنْفَهُ إِنْ أَلَادُوْءُ وَلَكِنْ مَدَّوَفَّلُ كِيَرِ وَثَنّاً لَابُهُمْ بَعِنُ الْاحْدُوْعَا أَوْعَاصِبًا وَالْوَاعَةَ الْأَمَا فِفَارَوْدِ وَلَا وَلَا أَلْفَاكُمُ الْإِعْلَاءَ وَلَقَدْ ضَرَبُ آفَتَ هَذَا الْكِيرُوعَ فَهُمُ وَكُلِّكُ ظَهُرُ ۚ وَمِلْتُهُ فَكُمُ أَرَكِ لِالْفِئَالَ أَوَاكُفُوٓ عِلَا أَذَٰكَ اللَّهُ عَلِيْهِ الِمْ انَّهُ مَّدُكَا تَعَالُالْتُمْ وَالْهَ أَحَدَثَ لَحُدُانًا وَأُوجَدَ ٱلنَّاسَ مَقْلًا وَقَالُوا تُمْ نَقَنُوا معتقط افل اقاكان استعداده اغلافاللنام كالااصل النام مين كان جريعنده مقامال وق ذابنا عاد غالف فاودهم مالاسعلد لبغم داك وامتراع الحادث ذلك مضاة للحزم والماحفي فتجرب للأعين المذكوب لان الموانع الخشياد بنراتا منه وغالبالظن هوخداعرة في عمام م واتامنر وغالبالظن هوعصا از دلاسم منجي تغفرهنا العرالمتهان بعمل عنرال شغلاف العدالفلروليزع الآاد بكون عاصا دفوكروالزاع الانافا بقامطة القكوة الاصداء المحجه المضاع وادودوالميلواتي بفوله ولااكوه لكم الاعداد علمان بكويواف بقظر من هذا الاسلود الباطق واستعارلفظ العين والانف والظهروالبطى لوجه الاداءالله تفتر نجالرمعين والحريالم واقا بلزمن ترك متالهم الكفولاترج مكون واخسابوعه وللنكواث مع فلمهم علما اتكافيا ومنادنا مام التدوو وارضا وذلك كفرد قيلان وولا تسمكان امع مقالان كؤي والقاسطين والمأدفين وكالتركه غالفالما على بالضوم فمنامرا وسول صوحو كفوفي افرقدكاناتح فبنط وجمعنهم عاب الرئب معويرس دمعتمن والأدبالوا لمعتمى طألأ

が成

كلا الناطن

فليتجنبنا ولمس فاعض أعمم الزاد الفؤى والاغال المقالئة والكناف ماكفعن للشلزو عَيْدًا فِي مُرْتُكُ اللَّهِ والشَّلِطُ اللَّهِ مِن عَلَى مُرْتُلُ وَيَعْلَى مُنْ الْمُنْ اللَّهِ والمناس المُن المُن المُن المُن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ بِكَ مِنْ وَعَنَا ۗ السَّقِيرُ وَكَامِّةِ النَّعَلِي وَسُووالْمَنْظِرَ فِالآخِيلِ وَالْمَالِ وَالْعَلِيهُ اللَّهُمَّ أنت الفاحِئةُ التَّقِيمَ وَلَعْلِمَهُ فِي الْأَهْلِ لَهُ يَجْعُهُمَّا عَيْرَاتُهُ لِانَّالْسُعُلِفَ لِلْمَكِفَ الْمُعْلِقَ لَلْمَكُونَ الْمُعْلِقَ لِلْمَكِفَ الْمُعْلِقَ لِلْمَكِفَ الْمُعْلِقَ لِلْمَكِفَ الْمُعْلِقَ لِلْمَكِفِ اللَّهِ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لِمُعْلِقَ لِلْمَكِفِ اللَّهِ عَلَيْهِا لِمُعْلِقَ لِلْمَكِفِ اللَّهِ عَلَيْهِا لِمُعْلِقَ لِللَّهِ عَلَيْهِا لِمُعْلِقَ لِللَّهِي الْمُعْلِقَ لِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّعْلِقَ لِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيقِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْ والمنفي كالكون سخطفا فالكسبتين وابتدامذا العادم وععدد والقدم وقد فقاه عبابلغ كادم ونمتر واصرتام من قولرو لاعجهما عزل الحاخوالفض اتعل وعداد السفي وبغيع الكابذالن ووفولرلاجعماغيك ننزمرله عراجي روالمسيادكان اجماع الاريءة المسالها الماعلاكا علام ومن كالورائد فذك الكوفة كابتيك فاكوف فأتمك ومقالاكا والمادي الفكاظي تفوكبن والنوازل ونوكيتن والزلاوك والإفكام انتها أزاد يجذا فبايستوا ألآ ابناه والمتدبياني ودماه بفائر القطاب المصالاتكوفراى كاف المضاب مناهدال ويمذب وتعركبي وتركبين احوالدواستعار وصفالمة والعوك لفعل المليزا كفعل إنع الاديم من من وع كرود جرالشب تفالمة وعكاظ اسم وضع بناجس مكركات الع يضغ برى كل ستروه بمور برسوقاء فأشهره ميذا لتدون الانعاد وبالفاخون و فْ وَلَا بِعَوْلَا بِوَدُوبِ ۚ إِذِا بِثُمَّ الْفِابُ عَلَى عُكَامِلًا وَقَامَ البِّيَّ وَاجْتُمَّ ٱلْأَوْفُ ورُفِع ذلل بإدسادم والمضائب والفائن الفي قعث بالكوفترس فيوزه والجبابخ الذبن اول وابهاسوا ففارنا وبالبرو كانزكان جعيم والمحدلت علع والراءة سربيلهم بذاك وتفلل من بعصبر في فيداه عبد معون اذخي خاجس فام هما الانصاف وقال ال الابر ب خول عنكم وقدكان ويخة للالفال بالفالج ومنهما بنرعب وأتدواصا براغذام ومنهم لخاج وتولمه غطة الخاذا حرق درع حف هلاح منهم عرجن عيره وابدو ف ويبا بالتوص ومنهم خالد

الملك المنادس اجعب فالفيغ واحوالهم منهوده ومؤخط بالرع عندميره المالئام المكن بلوكلما وج تبل وعسق والحذيله كلا الت تخ و وحقق وللتكيد غيرم مفود الأنام وَلانْكَا خَا ٱلاَيْضَاكِ ٱمَّا بَعُدُ فَقَدُ بَعِّنْ مُقَدِّمِنَ ۗ قَامَرَهُمْ مِلْوُدِم هِذَا ٱللِّطْ المِعْفُ بَائِيْهُمُ الْمُهِا وَفَعْلَمُهُ الْنَافَطُهُ هَلِي النَّطْفَةُ الْحِيْرِيْرَ مِنْ مِنْكُمْ مُوطِيْنِ الْنَافَ وَجُلَّمُ فَانْهُ فِينَ مِعَكُولِ لِفُكُودُ وَأَجْعَلُهُمْ مِنْ أَمْلُادِ الْفُوَّةُ الكَّرُ فَالْالْسِينَ مَ يغيي واللظّ ههناالتم الذي مرهم بلزوم وهوناع الفران وبفال ذلك الضالنا طئ ليرواصلما أتو من الاوض ويعض التُظفف ماء الفركط وهومن عنرا لعبادات ويجبها المولد حدا مله تعم باغياً تكزوفه ودوام خالبن دوفة البرادخل وغسقاظ وخفق المخ غاب ومقدمشراتني بعثهاهئ بادبن القنة النبيج بخطاف فانفى عنرالف فادس والنزدم التفاديب والاكنافي وموطنين بكسالطاء مسنوطنين واداداهلالمابن وتين طبالهم المخذ فيالذي بطن وكيا الأمور وة ولف عكيراعان م الظبور وامنع على بن البقر فلاعين من مُبرَّ سنكره وَلَافَكُ مِنْ أَنْسُنَهُ مُهُمُ وُم سَبَقَ فِي الْعُلُو فَلَا شَيْقً اعْلا مِنْمُ وَفَرْبَةِ الدُّنو فَالْسَبْقَ اقرْبَ مِنهُ فَلَا السِّعَلَا وَكُولَا عَدَاعَتُ عَنْ عَلَيْهِ وَلَا فَرَيْرُ الْوَاهِرِ فَالْكَانِ بِمِولَمَ يُقِلُهُ الْتُعَقُّولُ عَلَى عُدُ بِدِ صِنْقِبِهِ وَكُو يَجِينُهُا عَنْ طَاحِيمَ فِي مِنْ الْذَى بَنْهَدُ لَهُ مَانَا لُوُجُودٍ عَلا أَفِيرًا حِنْكُ بِي الْجَوْدِ فَعَالَمَا هَا مَا الْمُنْجَبِينَ مِنْ وَالْحَاجِدُونَ لَهُ عُكُوًّا كَبِيرًا فِول بطون المفتان الامود مفوذ على فبايقا ل بطن الامل ذاعل واطفرو ظهوره إيانهوا فادوالظاهرة العالم الدالرع رجوده الظاهرة كالصورة منها كعواريم سُبُهُم إلانتاف الأفاق وَفَ أَنْفَيْمَم الأبر وكوروان عن من لم بصرة لشاده فطرير

الفسى وضرب جسرحتفان جوعاوىت رئي بفائل عاللين دنا دومصعب الدرويدة

الغزة

3

غ الماخع

فرتن لذ

الخبخا

كَاغَلَتَ أَضَابُ معوالِمِها برعد مُراحِنا الله وَ الله وَالله وَ

الماد الم مترجكم وكذلك لاسعره فلب من المتراى لاسع بعين حبّ إولابدك حفيفلرون هذين التلبين نغبيط الفرى بين بعد كان العفل ومدركان الحسّل ذليس كل معفول عبان يكون عسوسا والتلبان متلادفان متغاكنان وستعملان شادع العلوهوالبتى بالشف العليزدون للكاده والجنبروالانان وقرسطاذ دنة ومناق وربعلر وجوده ونصرفها يتة لطفروه واقب الالعبدى نف لعلم بناود نرولها عدا عني من خلقراس علادة عنا ذلسوعلقام كاشا ولافربها واجزد الكا وجراذ ليس قرباحتيا وعدم اطلاع العفو علىدبد صفداتا لاترلاصفرار فتكراولانة لابغناها عينا وصفافرو قدسك بيانره العفولعن واجمع فالرنتاادة وفرخا بوجود طافها وحوالفد إلواجا لفردت لحاد لفظاعلام العجودمستغا ولامتاح الموجودة الدالا يماصحوده وكال فلمرثم وعلمواناقا عااق الفليه فحالجي ولان كثرامن التاس وبالصلا بطريق عباد فهاو توبيش كالمعطقة وعبث الاصناع فادا واجع فليلوبتم عليم عن الوجودة وروى ان تغديقا وخل على المثاق فالدعن ديدال التان القدائغ فاعض عليتم عنيثم النفت اليم وسالدمن ابن افيلت فا ضنك فقالال فغذبق الخكيث منافؤاة إلتم فعصف عليناالوج وتلعث بناالامواج أيك سفيننا ففلف المباجر عنها مل بلوج يقلها لحت قذف ألى الساحل فيحيث عليها فقا لهكاداب التحاق قليك وانكرن النفهناروقاه طلعليكم الامواج ففاليم خلصالم تعالفرج طالبامترالفاة فهوالهك علهالونديق بذلك وحسن عتفاده وذلكس قولم وَإِذَاتُ كُورُ الْفُرُو الْفِرِضَلِ مِنْ مُعُونَ إِلْا إِنَّاء كُومِرُومِا هَا لَدُونِي بَدُونِعَنِي الْفِيِّن اَهُوا مُنْهَتَ كَاهُمُا مُنْهُنِّكُ يُعْالَفُهُمُ الْكَائِمُ الْفِي وَبَهْوَتُ عَلَّهُا يجالكم فالاعلى والقيد فلوات الباطا فلقوين بزاج المت كيف عكالم الميت

عد عد النقياله بالنقيال

عتربة برسفة الماءة الانادونية رعاوجات بغولم لوغوذها الصدبان لمنف وكور عاغايز فتنها وفقرا القاوفها والادناع لمهم الغرم والوجراعنها اى بالتفرل القدو ولمرفوا تدار ولر منعفابر فنبرع عظم تولدا مقددنا منبغ إن يرج صروع عظم عقابر والمنبغ ان يعاف مند الولذالطالح الجع والموعول وهامنالابل والنوف الفي ففد أولاد هاوهد والغا مأنونها والجؤا والصور المرفق الدبارا لانفطاع للاتندتم بالاخلاص العفرات الذي وجوءمن أوام للمفهب اليرمنه اكتزما فهتو والمفرو ابراترمون اليرمنفريري واباوا نقرتم والذى خافر منعقابه اكتزمن العقاب لذى توهامتر بد فعرغ ضبغاك فينغ لطاليا لويادة وللزائز عندانتدان يخلص كلينبر الفاريا ببرليصل الفاهواعظم ما يتج إنربصل الدراس المتزازعنده وبنبغ للفارط ليمن دبسران عفص الفوار البرلفيلمين صول ماهوا عظرما سوته انريقم عنف بوسلة فان الامضابري وغاف منامل لاخف اعظم بالبصوع عفول البشر فاداث فى عالم الغزير و فولم قاسد الحَ بَيْم على عظم رُمْع نريع عدالقلل واند لا يكن خوا و ها بايد الت وأنات فلويكم ذابد خوفانس وانعكم مفعول جوث وهداه فحكالنص عطفا عليم وافود المدكرالذكووانكان من الغالم لشفهاد تعوالمفصودمن كانغيرا فاضماات تعرعلى عباده عِنْ وَيُعِمُّ الَّذِي وَفُصِيِّوا لَا تُعْتِيرُ دَمِن نَامِ الإصْتِيزَ النَّيْرُ إِنْ الْمَا وَسَلَامَهُ عَبَيْهِا فَوَا يَلِيُكُ لَا وَنُ وَالْعَبِنُ يَلِيرًا لَا فِيجَارُونَكُ فَكُوكَانَا عَضِاءً الفَهْ وَتَحَرَّطُها إلَايُتُنكِ استشراف ادينا طلخادكني برعن سلامتها من الفظع او نفضان الخلفرو العضامكوؤه الفرن الداخل كفيج وجلماع عرجا والمنك موضع التد والفرين بنااد اعلان المعبرن باسلامها عانفص فبنها وظاهران العبي العور والحذال وقطع الاذن نشي لخلفها ونفضان وفهنها دون العج وكرالفرن وعفضلنا قالمهولالمسط التدعلية آلم

بالقفيف لجاعة الفليلة وغسط التحفيف النشدبدعي ليس والجزيث بالمعتن وتسلر بجرى بتدع الخطيرو قد اللام تحاوطان وايترونذك جائشا براقط الاَوَاتَ الدُّنْهَافَدُومَ مَنْ وَاٰوَتُ مُا مِنْفِظاأَةٍ وَتَنكُّرُ مَعْ وَمُنا وَأَدْبَرُكُ حَفًّا \* فَيَ تَغْفِرُ إِلَيْكِو كأنفا وتخذو بالوك جبانها وقذا تتريفها ماكان خلوا وتحد رفيها ماكان منقو فَلَهُ سِنَةً مِنْهُا الْأَسْمَارُكُمُ لِمَا الْوِاوَةِ أَوْجُوعَالُكُوعُ لِمَقْلَةِ لَوْمَوْزَهُ هَا الصَّدْمِانُ لَفُ بَغَعْ فَانْمِعُواعِبَا وَاللَّهِ الرَّجِ لَعَضِوْ الدَّاطِلْقَدُ وُعِلَّا هَٰلِهَا الرَّفَانُ وَالْعَلَيْكُمُ ضائغتمل خلايطونت علنكرا لامك فالله لوقك كتشفي كتنين الوكر العال ودعفي يمدبه ليحدبا كغام وجَارَثُهُ جُوَادَهُ مَيْتِيا الرَّهُ أين وَخَجَعْمُ الكَافْدِ مِنَ الْأَمُولِ وَالْأَذَ الْمِنَاسَمُ الْقُرْفِرَ النِّيمُ إِنْ الْمِنْاءِ وَتَجَيْرِ عِنْدَهُ أَدْعُفُلْ سَيَتُمْ الْحُمَّمُ الْكُبُّنُ وَحَفِظُنا دُسُلُهُ لَكُانَ مَلِيدًا فِهِمَا أَدْجُولُكُمْ مِنْ تَوَايِم فَأَخَافُ عَلَيْكُومُ مِنْ عَفَايِم وَمَا تَعِيدُ لَوَاغَاتَ إِ فَلُوبُكُوا غِيانًا وَسَاكَتُ عُيُونَكُونِ وَغَيْرِ اللَّهِ وَدَهِيَمْ فِيهُ وَمَا تُمْ عَيْنُهُ فَاللَّهُ مَالدُّنْهَا فِيهُ مُ اجْزَتَ أَعَالَكُو وَتُولَمْ بَعُكُ النِّمُ أَين جِمُدِ دُو العَهْمُ عَلَيْكُمُ العِظَامَ وَ عنام إياكة للإجاب أدن اعك وتنكر معرد فنا فغيتم بالانسر كالحدمنا وبغرارتك دقتا فوفنا وحالاغالامن صفراد فراه اومال ديخوه وحذا وخفينفي سرعثر لادبه كأاحد واستفاد وصنف اتخفروهوالسوق المنبذ وصف الخذاء لها باعشا وسوفها لاهلها الخفأة منا وهوالمون ومضاجنها كالتائق تهم ولخادى ومرادة ماكان حلوامنا وتكدير كان بالفاس للكا يخض من هلفاكا تقفيرا تفردالذة بالألم والتمكر وبفع اليم البقيته من المامف الاناه وللفارنية لليروسكون الفافحضاة بفيها الماءعند كالبريغ بالمقداد فالبق كالمخضر والمنز عضص لماءفلياد فلياد والصدبان القطفان ونقع بنقع كم عطشر وقد

كُلِهِ بُلِكُ فَ الْفُهِ لَمَا الْهَ مَلَى الْمُلِكُ الْمَعْ الْمَعْ الْمُوفَ لِلْ َ وَاَلْهُ الْمُلَا مَكُمْ الْمُلْكِ الْمَعْ الْمُعْمَ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَعُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهِ مَعْمَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللِلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَلَقَدُنُكُنَا عَرَّتُ وَلِيَ الْمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّه

ما مِنْ عَمَا مِهِ مَا لِيَقِي الْمَنْ لِلْهِ عِنْ مَعْلَى مِن الْفَرْدَةِ وَانِّمَا النَّائِي فِعُ الْفِيهْرَ مِفِرُهُ بِالْهُ الْمَنْ فَا عَلَى الْفَدِيمَ الْمُؤْمِنُ الْمَنْ الْمُؤْمِنُ الْمَنْ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَنْ كَاكِوْ عَلَى مَنْ الْمُولِ الْمُعْمِدُ وَمُوحِدُ وَالْوَ الْمِسْلِ الْعَرْضِ وَالْ مَنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِدُ وَمُلْكِمْ الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِدُ وَمُلْكِمْ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِهُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِهُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِهُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِهُ وَالْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِهِ وَمُعْمَلًا الْمُعْمِلِهُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ وَالْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِ اللَّهِ وَالْمُعْمِلِ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْمِلُ اللَّهُ وَالْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ اللَّهُ وَالْمُعْمِلُ اللَّهُ وَالْمُعْمِلِ اللَّهُ وَالْمُعْمِلِ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْمِلُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْمِلُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْمِلُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

1

Ser Constitution

يَنْ عَلَي مِنْ اللَّهُ وَمِهُ لَ رَحِبُ اللَّهُ وَمُ مَنْ كَيْمُ الْبَعْلِي فَإِكْرُهَا عِيدُ وَعَطْلُ عَالْا يَيْدُ فَافْلُوهُ كُلُّ نَفْلُوهُ ٱلْالِقَدُسُمَا مُرَكَدُ سِينِي فَالْمَرْآرَةِ مِنِي فَالْمَا النَّبْ فَنَجُوا فَاتَهُ إِذَكُونَا وَلَكُمْ خِنَاهُ وَامَا الْبَارَةُ وَكَالْ لَمُتَرَّوْا مِنْ فَا فِي كُلِيْتُ عَلَا الْفَطِيعَ وَسَفْ الآلامان وألمتي الظاب لاهلا لكوفرة والكرانا وعيد الماد والعويد لانتكاد بطيناكيتلها كالحالم المندخق الباوزه دوعا منهان بإكان بمل فيقول المغوا فواعد لماتبيت ولكن بكأت ويعبث وكان ذلك بدغاو وسول تقدم سبق عليدو وعامله فالبرتع فوجدا ماكافع البرفان وفالنه فوجد وكذلك فقال صراكلة كالنبيع بطنكر ولعفه يخ وصفاف ملاكل وصاحك بطنتركا فااويتر كاتما ف عطيهم عويتر وقياهوو بادبن اوسفان دهو ففادي ابيروفيله والخاج ورخق عليتل فبترعنها لاكواء ولم برحقق البراءة منالان التت ضااللتان وهوام بكئ إيقاعدوون اعتفاده مع احتمالدللنع بض وامّا البّرة فلبس مصنعة فولته فقطعل بعود الالجانبة الفلينة هوالمنتى عنرا ذهوامها فن عكى الانفآء مند والالمتيبيض فاتماان التب فلرذكاة فالحديثانة ذكوالمؤس بيوموزكاة لمرودتم بالبي فادناده فجاهة تزوروالذى بالبسرمعون وقطعتم بيء عدالفنز وفيريقول الستدال ص ماسة طعفالم مائي عَبُدالْعَزِيرَ لَوْ بَكِيالْعَبُ تَدُّينَ الْمَسْرَلُ الْمَانِ تَدُّينَ اَنَ تَوَكَّنَا عَرَاكَهُمُ والبَّتِ مَلَوَكُنْ جُنُهُ كَنِيَّكَ عَيْرًا فَعَا فُكُ لِنَكَ فَكُولَتِكَ عَانَ لَمُنِيَّا عَلَهُمَ إِلَيْهِ مِنْكَ وَلَعْظُوهُ فَفُواْهِ الْفَضْلِلَةَ مِعْلِمَا اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَالَى لَمُنِيَّا عَلَيْهُمُ اللّهِ مِنْكُمُ وَلَعْظُوهُ فَفُواْهِ الْفَضْلِلَةَ مِعْلِمًا اللّهِ عَلَيْهِ ال الناطلة وعباده غيانندوسقال لاسلام ستعبالح المحولة طاعنوسول التدع وملاقة كأربرالخوانج اصابكوعاصب ولابقي منكراب ابعث إِمَا دِيَافِيْدِ وَجِمَادِي عَ وَسُولِ اللَّهِ صَرَاتُهُ مُدَعَلَ نَفِي كُلُولُ لَقَدُ صَلَكُ اذَّا وَمَا أَفَايِنَ

انو انو

المندين

عذابالسعبها الافؤ الابابعد فيامن الاعالالقائ والذى يكو ولحاحو ماسن عنما للاحتاء ببرالالناذ سفعرانم هودون الوصول بالالافئ وظاهل ذلك لابكون بر غافذالاف والابلاد مااختاد الطح مزالعا صدوبير المردم أرفق تع لاجرا فيالبه لعواللها ولازفيكم التركي كفايل المنافرة الإطهربا وبالطاح فها الافتابراتيني خلفوالها وكانت عاضر للآنابا ونرائهم بجب تغوسهم الاثاث البثاف اطاع واعد يستريصو غهافا ذفؤذاعظيمااتيح هواه بغيرهدى والتدخرخسا فامبينا اشبرذلك صوت ابلاء من الته تخلفين أف المجلظ لل وصف الأبالاء ولفظ الفذار والمخذمة الغي ها عوما عفد بروجرالته والماوا لاغن من التصدف برويون وبيل تنداو فاراوع المند ولسوافية علينة الاخف هوعين مااخذهن الذنبا بل مُنهر من فواللقد ومتاء الاخوة وسُتهما في عثر ووالهاعندة وعامقوللتاظين المهاباعين مطائح يغ الطل واشاوالى وجرال يقولم بنيا الحاخى واصل بنيابين بمضالوسط فاشبعث الفطي فحدث الإلف وفديزا وفهاما ألحف واحدوتلص فص بالسالموض فانقوا الله عيا دا ودوا إدر واالمالك بَاعْ اللَّهُ وَالْنَاعُوالَا بِنَوْ الْكُرْ مِا مُرْوَلُ عَنَكُمْ وَتَرَجَّلُوا فَعَنْدُ جُدِّيكُمْ وَاسْتَعَدُ وَاللَّوْ فَقَدْ أَظُلَمُ فَكُونُوا فَوْمًا عِدِيْهِم فَاشْهُوا وَعِلْمُوااتَ الدِّنْنَالَةِ مَنْ لَهُمْ بِلِاوِقَا سَبَدَالُوا فَاتَالْمُتُلَفُّكُمْ عِبْنًا وَلَوْمَ فَكُمُ سَكِفًا وَمَامَنَ آخِذَهُ وَبَيْنَ أَجْتَهُ وَالنَّارِ لِلَّ الوي بَرْكِيمُ وَإِنَّ عَايِمَ الْمُقْصُرُ الْكُفَارُ وَمُدِّيمُ السَّاعَمُ كِيمُ فَعِصَ لِكُنَّهُ وَاتَّ غليبًا عَدْدُهُ الْجُدِيدُ إِن اللَّيْلُ وَالمَّاوَلُوَيَّ عُرْغِيرُ الْآوَيْرُ وَإِنَّ فَادَّمَا صَدَّهُ مَالْفُوِّ وَالنِّيفَةِ لَكُنِّيٌّ لاَيْضَالُكُنَّةِ فَرُودُولِمِنَ الدِّنُنَا فِالدُّنْالِانْحُودُونَةِ مِنْفُوسَكُمُ عَلَا فَاتَّفَاعِبُدُدِيِّمُ فَعَرُنَفُ وَلَا مَوْمِنُدُ عَلَيْتَهُ وَتَدُ فَإِنَّا إِمَارُ مُسْوُدُعَنْهُ وَأَمْلَمُ

الْمُنْدَنِينَ فَأَوْبُوانَتُهَابِ وَانْجِينُواعَلِ إِنْ الْأَعْمَابِ الْمَالِكُونَ سَعْتُ وَلَا الْمِلْدَة

علىنف ا وجراحدهان يكون كا ذكرة فاما لواوس فوله وجل بر للدى بو الفلا عصل

ودوى ولا بقومنكم أؤ بوادم الذي المرافعية اعجكروب ومر دهواج الوحود عنلة

كافرقال كاولايق منتم عُزُود وعابدً بالتاع بعدده والوابف والمالك يضايقال لرابد

التبا تنزلماك عمدالضابية ومبى اهلالفام اعفران الخواجج وتنادوامن كأجاب حكمالة

للدالحكم بتساع إلاك الاالدة للمفوحكرة معويروا صامران بدخلوا تت حكنا ولدكأ

ذللنا واخطانا حين وضينابالفكيروفدبان لناخطا وناو وجعنا الماقد فارحبة

كادجعناد شالحا فتركابننا وفالسبضهم تكاخطأت فاشهد عريف كالكفرغ ب

مندحة تطبعك فالجابم ع بمنا الكلام والخاصيع يتى بالحصاء وع صفا والحصة

وعانى عظاهروا لانزة الاستدادوالذى لعق من الذل والفتر عديده وبدمن بعده كا

لمكب ولاده والخاج وغرهم والبداد الولاة بعد بال المليز صيدف ما اخره برع

وَالْفِيلَانِفِيْكُ مِنْهُمْ عَمْرٌ وَكُلْ مِلْكُ مِنْكُوعَنْرُ وَلَا مِلْكُ مِنْكُوعَنْرُ وَلَا مِنْكُوعِنْ وَلَا مِنْكُوعَنْرُ وَلَا مِنْكُوعِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَلَامِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَلَا مِنْكُوعِنْ وَالْمُعْلِقُونُ وَلَا مِنْكُوعِنْ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِقُونُ والْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعِلْمُ والْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعِلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِقُونُ وَل

وها فقيكنا بأعط لمأءوان كان كيتراج اوقدا شرفاالي فلك فنها فقدم عندم عنق ما اشبهم

ان خال صفر الجنوان بهاء ومبولهن اصطابر فقال للبشرى بأبا الديارة من ان العافيم على التهابل بلغ م وصلف فقال المداخريل في مقارمة وقال بعد فقال عن والتدراج والمناجرة

وان مصادعهم الفصل ثم المروز بدهم كرواجفون سوفهم وعرفوا دواتهم وخوا

علادك حكوا عكمم واحدة بصوك عظيم لرزج أفا فالهمكان للفك منهم سعروالمفاول

لماعزم عافيا والخواج وقالتهم فدعبها حبرالتهروان مضارعهم دكالأفلية

فولم ولابقه منكم البربة

سَبُفًا فَا فِعًا وَانْ مَ يَتَكِينُهُمُ الظَّالِوُنَ فِيكُوسُنَّةً

ساصابية عالى الدولهان كوالذي كنافيا الخواج وفي المقاام الموضيطة الفرم الجمع عالما المراف على المؤمنة على المؤمنة عالى المؤمنة عالى المؤمنة عالى المؤمنة عالى المؤمنة عالى المؤمنة عالى المؤمنة عن المؤمنة المؤمنة وكالمطلق المؤمنة عام والمنطقة المؤمنة والمؤمنة المؤمنة والمؤمنة المؤمنة المؤمنة والمؤمنة المؤمنة المؤمنة

ن بازگیر آن بازگیر غ د کېرها

حرخ وان فموضع الفيدي فن الجادّاى عط كون اع ادع جدعلهم بوم الفيم الْمُدَشِيدَ الّذِي كُذِيبَ فِي كُمُ الْحَالَا فَبَكُونَ الْوَحْمَلُ إِنْ بَكُونَ أَخِرًا وَبَهُونَ طَاعِرًا مِثْلُونَ بكُونَ اطِنَّا كُلُونَةً وَالْوَحْدَاعَ بُنُ فَلَل وَكُلُعَرِيزِعَامِ وَلَكُ وَكُلُووَيَ عَنِنَ صَعِف وَكُوالِالِيعَانُ مُلُولُ وَكُوالِمِعْدِهُ مُنْعَلِدُ وَكُولُوا وِرِعْنِهُ نَفِي رُونَعِيْ وَكُونَتِيعِنْ بقمعن فطيف الأصاب ويفترك زها وتذهب عنه العدينا وكأيصرعني تعاع حِيْلُ الْوَادِ وَلَطْبِظُ كَمُسْامِ وَكُلُ شَاهِرِ عَنِينَ عَيْنُ اللِّي وَكُلَّ الْمِنْ عَنْ عَالْمَ الْعِلْ فاخَلَقَهُ لِنَنْدُ بِدِسُكُطَانِ وَلاَخَوْنِ مِن عَطْافِهِ فِي أَمْنِ فَكَاسُتِعَا مِرْ مَطْفِدِ مُنْ إِدِ وَلا شبلي فلامنيك الن ولكئ فأرفى مربوبون وعباد داخوون كمعل فالاشاديقا هُوَفِهَا كَانِثَ وَلَمْ بَنَاعَيْهَا فِيقًا لَهُومُهُا بَائِنَ لَمْ فَوَدُهُ ظُلُقُ مَا أَبَدَةَ وَلا مَدْبُرُها ذَرٌ وَ لاوقف ببغ عاملق ولاوكن علي شهر فها قفي قدد بالفضاء منفن وعاعكم وأمرفهم المأمول ع اليقي والمهوب ع اليقي الماندان البوالفليه والناو والبعقد ينمن لواحق الدتان لذائم ومن لواحق الذمانينات بواسط وكان تعالى فتزهاعن كحق الزمان ف ذا فروكال صفافر لا و على في من عشار القبليز والبعد بروايزان يقال مثلا كون غالما فبلكون وادا ولاكونم حيامتلكون عالمابقان بقالان الفيلة والبعدة مره ويظفنا باعبنا داخى كالضلية والغض والفضلة والذات والعية ولكى قد بدناة الخطيز الادلى مكل مابلية فالمرالمفاد شرمالقنفاث فاعتبارات ذهيتة عدد فما العقول عندمقاب الفلوقة ولاستن يحفظ عدالاخوم التطرابي والمرالمفد سوالالكانث كالان والزق بلزالان وادة والنقشا وبعضياعا المنض ولترف وبعضا معلول بغض وانفض ابتظالى فامذ وذلك من لواحة الامكان هف دولاك ترقوله الذي يستوله خالعا لاالى قوله بالمنابل عفداوليهم واعتبا وفاكو فزنع

عاد وَلَهُ وَالنَّهُ فَاكْ مُوكِولُم مُوتِونُ كُلْكَ صَدَّرُ لِنُولُكُما وَكُنِّيرِ النَّوْيَرُ لِلْهُ وَفَا مَعْ فَيَعْتِلُهُ عَلَيْهُ أَغُوا مِنْ اللَّهُ وَالْمُنْ فَمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهُ وَعَفْلِهُ الْمُنْ مُؤْنَ عُرُهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلّمُ عَلَّمُ عَلًا مُعْلَمٌ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلًا عَلَّمُ عَلًا مُعْمِلً نُؤُونِهُ إِنَّا لَا يُفْقِ سُنُكُ اللَّهُ سُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ يهتئ ظاعدوته غاية ولاعلى يبتقالون تلا مرولا كابر مبادره الإمالمالها بالاغال الشاغيرومابيع لم موتوال مسالموعودف الانع والبزول عنهم موالدتها وماعما واستعار لفظ الابنيا ولندلالمتنا الفائيرة عصل لفيراك الاخوتير الباقيروذلك بالنصد فهاولغ زج عنها واشاربالغرطل المانفرة سبالقداليد وبالجذيم المتنع ساللبل والناد غ مدم الاغاد والاستعاد للون والتي لم والكالنف ابترال كافتر معامون البدت واظلكما غرب علبكرد فولروكونوا قوما يعوبهم فالمبهوا فبنبرع وجوب لجابلرداع اقدوهولسان الدينر والانشاء سكائم عن وم العفلة ومل قلالطب غروسدى يمال وكويا لفا برع الاجل والحوالفات الاستعادة فالمنافزة وادالغ بالغضائة الاصطوب في المناف المالك بتروق ل واحبر ملك لحد وكذلك أرادم القادم الانسان وعامين فرق الدنيا فيا النفوع الاغال الضاغة وها توزمى عدالم تندو فوليرفانة الما فوليتهر تبراوا نرورو وبالفظ للآ خالبرع العطف وهيباد غفربدكا للحدف احنوصواع ونصف القفر الظرة مسافيها مانحاذ الوادالا يفوهوالنفوى ومن جلفا مفلهم التوبدو علبنالة وووسم وجوب ذلك بضمصغاء قولمفان احلاكي فولم عنها ومفديركبواه وكامي كالتكفاك فولجيان بنعيف يلاؤم اطمرا تدنع واللسويع للادئ الامح اصليقوا التجاسوف فعلوا ففانصب الخال مساع نصبط النهيز إلمنت من المدعود الآم في الما صل الاستعاد كانترقال بالدوع الغافلين لماكرل وقبائام الجزفف الدخولها علاالقم المنادى المدوونا وباقع ادعوكمالما

اوکنا دعلک

الإناع

اسم الترعاعدم الابطار واذاوماكان كونزنع بصرابعودا فعار بالمطائد لمعزب عندشي مناو ان فع على إلى الله والما الله والما الله الله الله والما الله والما الله والما الله والمناطق بربدانزها هوللفرد بالجعوبين وصفالتطون والظهوردون عنرع وقد بينامعنا هاغ الأ وفواروا غلفا لحفومنا فريونز نقران فيعل فهن ونندينا كتلطان فويسروا تذاشل والنا للوائب واخوون ذلبلون وبوغان كوفرت عنرحالة شئ والأما بواثرة لاستن الخط الاول فاده بودوا أففلراع فيقلرندبرا للاشامع وصراف ولمنفرض لرسمنرم اقضاءهم بزه طفالتزاع على عواد فالقوى البرزالة هر بناالكورد والثمال وولج دخك وللبرم الحكم دقوله للمامول الدفولم النغ فبرازادا فنخضرتهم عن طال البشرتين اللساؤم الي عين انظام لايكون ما مولاو خال بغير لايكون مرجوها ويكال لعالية كان مفول لامغام فلعضلهام صعب معاينتم الناير السننع والخنينة وتجكيبوا الشكيزة وعضتوا عوالتواجيد فَاتَّمْ الْبُنَّا لَلِتُونِ عَزِلْكُمْ وَأَكْوَاللَّافَمْرَ وَقَلْفِلُوااللَّهُونَ فَأَغْلُودُ هَأَغْلُ لَلَّهُما وَ الْتَظَوُ الْتَرْزُ وَالْمُعَنَوُ الشُّرُونَ وَفَا عِنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ مِنْ الْمُتَلِّهِ وَعِلْوا السَّيْفَ وَلِي اللَّهُ السَّالِ السَّالِ اللَّهُ وَعِلْوا السَّيْفَ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْوا السَّيْفَ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا السَّلَّمُ وَاللَّهُ وَلَا السَّلَّمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ السَّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي السَّالِحُلَّالِي السَّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُلْمُ وَالمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّ الله ومَمْ يُن عَ رَسُولِ الله فَعَادِهِ وَالكُرِّ وَالْخَيْرَاتِ الْغِرَةِ الْمُعْلَادِ الْأَعْلَا فَفَاوُوحَ أَيْسَابِ وَطَهِبُواعَ الفَيْكُ نَفْدًا وَأَمْسُوا إِلَى لُونَ مَنْيًا سُجًا وَعَلَيْكُ مِنْدًا لتَوْا وَالْاعْظِم وَالْوَوْا قِ الْمُطَتِّ وَالْصُوبُوالْعُمَّرُ فَإِنَّ النَّهِ طَانَ كَامِن فَي كُم و فَذُقَّدًّ لِلْوَنْيُهِ بِلَا اللَّهِ اللَّهِ كُون بِجلَّاه فَعَمَا الصَّحَاتِيُّ لَكُمْ عَمُودُ أَكِيَّةٌ وَأَنْهُمُ أَلاَ عَلَوْنَ وَالْمُدُمْ عَكُونُ وَلَنْ يُتِرِكُونًا عَلَا لَكُمُ الْوَلْمَا مُنْكُ عِنْ الأوام على عَلْمَ كِفِيمُ الدوب وبدأ بالامط تنعاد خشناهاى تخاذها شعاوا والشفا دمايط بحسمه مالثناب واستعاف غلبالة كمنالللس أكالجلباب واللفة وفائدته طود الفنال وفاج العدووالواجد

سذاكل موجود ولويشهواعثنا ونالكونم غالملكل عكى والخفاف البقام لذائروا شخفا قبع عليبقا تعروهنا العتدادان النظالى ذافرتع عدوو وقيار كاستصالوما عن فلدر بداقر لاوصف بالفنتروان كان ولحدا وخلك الآالواحد فيال لمغان وللتهور مهاهوكون النئ مبدالكرة بكون غاذً للما ويكُم إلادهوا لَذى لمجمل لفلَّه والكنَّ الاضافين فان كلَّ ولعد جذَّ للفُّدُّ فيل بالنشر للالكثرة الفرصي الماميكون مبذالها والمضود لاكزانا سرك فنرت واحداضا الغف فللد تهريم عنريدكلا ومروهوالفه بالظهو وطلان حذا الددم فحقرتك واسلام طلانم بطلاى الملزم للذكورو فلزا لاغراء غرولد خليم عتلقا خراتبروضعف كاقوى غيولذكو غن فدرونه فالنام ويلوكته كآوالك عزج لدخوله بقت لللك المطلق الذى بنف سنيت كم لكم فيجيه المدجودات بالمخفاق دون غزم وتعاكل عالم غزم لكون كاعلم ففادامن مفض جؤة وهوالفلم للطلق الذى لامين عطم منقال ذرة فالتموك ولاف الادفق عزع بناعن بعض الإنباء ونهد بكال مدم فرواتها مبدة مداه كاقادد وكونز تع ميعا بعود المعلم نف بالموغان لنتضرع كلا للزالف نا تماان تقيران ادراكما لاصوان عدمت وبعد وحدّى الغوّة والفعّف مخصومٍ فاقبران كان الصّون ضعفا جدا اوبعيدا جدّا لم يصل المالعّة فإذدكم الفؤه التامعة فلذلك كانت مقتمعن لطيف لاصوات وتعجب عن التامع ما بعديثها وأدكان ففاتهن الفؤخ والغرج فتها فربا استد فرعرالصاخ فيفرق انستان الوقع الحامل النامع عندي يطل استعداد طااتاد بنرالقتون وعدت القرفلذات ويقيركيها و بسنت في عن هذا الالزام يوج عنها فقي الاصوات ولم بده علما بعد منها والم لواحقها مالقيم والتفضان وخفا لالوان مثلاكاللون والطلير واللطيف فديرا وبرعي اللون كالحذاء وفدبرا دمروقيا لفوام كالنتأة وهوعيهمته بالعنبين للحوان وأطلق

المراكم منى

ولفد

حَمُلُظ

بَعَدُ دَفَاهِ وَسَوَلِ اللهِ سَوَالُ مَا فَالْتِ الْاَفْلَادُ فَالْوَافَالْ مِثْنَا آمِيرُ فَالْعَ فَمَلَ الْحِيْرَةُ باِنَّ دُسُولَ الله صُ وَوَضَى إِنْ يُحْتَى إِلْ يُحْيِنِهُ وَيَتَكَا وَوَعَنْ مُسِيِّمِ فَالْوَا وَالْمِ فَ ظَالِمَ لَغِزَعَلِيَهِ فَالَهَ لَوَكَاسِنُ لِإِنَانَ فِيهِمُ لَوَتَكِينًا فُوصِتَتُ بِيهُمُ ۖ فَالشَّافَافَ اللَّهِ وَتُشُّ فَالْوَا احْجَتَ بَإِنْنَا نَجْرَةُ الْرَسُولِ صَفَالَعَ الْحَجَدُ اللَّيْءَةُ فَأَضَاعُوا الْفَرْةَ الْحِلْد الأنباء الْفِ بلغنها خاطنا وأبي ببدالما جهن والانفاد فالمتلافغ فسفيف فيفاق والماما اشافية متافق بنرا لاضا د فهوادواه ميروغاري مندفاعل دال مترابو بكروافياس بجلوان بخالس لانفنا ووج يسكون فقالاما يبكيم فقالوا ذكونا على يسولان مسكوفلا عدالتول فاجراه بذلك فنح معصا واسرغاثيته بردوصعدالمنهم مصعد بعد فللاالث فذاعد وانتخ عديثمة فالاوصبكم بالانشار فانهم كونتوه عيدة وقد قضوا الذع بليم وبقى لتزى لهم فاقبلوا من عنهم وتبا وزواع مستهم واستفادلفظ الشيرة لتؤيش ماعنيا وانهما للوسول عليهم المهالت إولفظ النمن كنشر احل ميشرفانه فرة البنوة فنضله وكال نغوسهم القثر والمكاةم فصورة احنيا جارع لمؤنني عبلوا احني ابرعد الانضار ونفري انهان كانواحق فِذَا الْأَمْنِ الْإِنْفَا وَلَكُونِهُمْ فِي أُوسِولَ مِنْدِ الطِّلَكُونِيا مُوفِر وَالمُّر فِي الْغُرْفَ مناليِّي لل لللذوم من فاللاذم مشارون كالألبطين كَا فَلَدَ عَكَبُ الدِي بكويْصَ فَلَكُ قَ فِيْنَ حَذَا لِلْهِ عَلِيرٌ وَقَدْ أَدَدُ فَوَلِيَدَ مِعْمُ لِمَانِمَ ابْنَ عُنْبُنَهُ وَلَوْ وَلَيْسُرُ فِي المَا لَا خَلْلُهُمْ الْعَوْصَةَ وَلَا أَنْ وَكُمْ الْعُرْصَةُ مِلا فَمَ لَيَدً و فَقَدْكَانَ اِلْتَحْتَبَا وَكَانَ لَ تَبِيا الْحَلْكَان فتدرض لتدعنه بعد وفعرصقين واضطاب الام عطعة وطمع معوبزة البلاد وفللمتر الفاص من ورب في وحوف العبد والحرف وللغرع ولل في المرتفى المرة وجد والالفيل وهانتم هواب عبداب بكروقاص وكال مزن بعرعذع والخلصين ولائروفل معربصقين

اضى لا موضارة فائله العضعللما بذالتبعين الخافر تصلب عضل لواس ومقاومس للطبغر واللأمزيوزن فعلة الذوج واكالها والبيضر والسواعد وجملان بريد بالجيع الذ المهاجالخ اختري المقطاعة وأخابه والمتعادية والمتعادية والمتعادة والمتعادية المتعادية المتعادة المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية المتعادية ال ولمظ اغرض المارك الغضب الجنبرو فانكنم إحدالغ فامن العدة والقريسكون الخلع جعو الطع على عدا مامر بلين وفها لاوفائد فرا في المالك المنافئ والظي إنتال المواف السبوف وفائدة مرفوسعة المجال ليضافان العقب من العدّ ويمنع من ذلك وصلهُ: بالخطاوفاند فرادة الشبف مكون قصرا فطول بالخطوة ومتراليدو البن فبرالافلح عطالفة والزحفاليرو ذلك مايوجب الافكال والتاخره فبمرقول لقاعئ ايناقض فأسا فناكات وصكفا خطانا إلاعك آينا فضادب وكونهم بعبرات اعضب وبعلما بفعلون وقوار وطبواعن الفنكر نفسانه بواللوث عليهم عاب لذمرمن التواب الخودة النفس الاول ها التحصل قائل بالموت والفنول للغويم على الفيزي الفنول لعبرة للدن وسيهاميات والعاد الاعظم جاعداها النام والوواق المطب شفهب كالقطاط لعويرد كاربومندف مض على تبزغالية والخناب عظم وحوارس اهل النام مائذ الف كانوا تعاهد واعدان لا ينفه حواعندخى يفللوا وبيء وسطراواد دبكون التيطان ككرع كونغ مظنر البطان اذفي ع غاعد ومعصد الله وقبل ستعاد لفظم لمعوية ماعتبادا غوام الفاق وكفي مقوار ولأ الى قولدا من عن كوندم وداغ امر على في فينالد فهو عطفر الديد ويديد كرابية بالنبوالقبدالفصداع قصدواالعدوقصداحق بلبتن الكراه الحق معكنه علىددكواذالطائب فنبرحفترس والانفعال فرب الفوادف مفادم أردكن بتركد ال بنفصكم ومين كالكالم فأفتعت لانضاد فالولكآ انتك المام الخصنبن عليتم أبنا والتعفير

41.0

المطالبان غلنالااطاعد عفائده وافعالهم فأفاقيكم فبنوة النوم الذي ويغب كلية مَنْبِ فَأَفَا عِلِلُوْضَيَّةَ لِيَرَسُولُ الله مِنْ فَقُلُ لِانْسُولُ اللهِ ما ذَا لَهَنِ مِنْ أَمَنِكَ مِنَ الأَوْدِ وَ لْكَدَةِ فَعَالَانَ عَلَمْهُمْ فَعُلْكُ أَبْعُلِمَا فَعَامِهُمْ خَبَرًا لِمِيْهُمْ وَآبِدُكُمْ وَبُرَا مِنْ فَهُمْ الْالْتِيكَ تصاهة ديغة عبالاود الاعوجاج وباللدد الخضاح دهذامن افيدا المادم الوك ملايتنالم كابرى نومرون عض خالد فلنام ومن كالم المتكثيل ف وم أخيل لغراف أمّا ابعَدُه فالفرّ لُعُوا وَفَا مَنْ الْمَا أَوْ الْخَامِلِ مَكُ فَكُمْ أَمَنَّ الْمُصَنَّ وَمَا مَقْتُمُمُ الْمُؤْمَدُ وَرِثُهَا آبِعَدُهُا مَا وَاقْدِهُ الْمَيْنَا مُ اغِيبًا رَاءِ وَلَكِنْ جُنِثُ الْبَكِرُ سَوْقًا وَ فَدْمَلِعَ أَنْكُرُ لُكُوْ بكين فانكر الله فق امن الديد أعيا الله فات أقد من امن بم أم على بنية فأما اقلان صَدَّدُه كُلُّ وَاللَّهِ وَلِكُمُّنا كَيْرُ عِنْهُ عَنْهُا وَلَمْ نَكُونُوا مِنَ أَعِلْهَا وَعِلْ الْرِكِيلُ لِعِيمَ عَنَ لَوْكَانَ لَرُوعَا وَكُو لَتُعَلِّيَ مُنَاهُ تَعِدُّجِينِ الْول هذا الكاوم سربعد حرب صقبي واملقت المزاة اسفط والاج الذي لاعدلها ووجر تنهم بالمراة للوصوفر مافيدى تشيها تحالهم بالفا فاستعداد ولزوا حلالشاه فيسرط أللال ومشادفة بالكظف فيسرا لاتاح فان مالكا الانز بحمالته شاكف دمن صياليا الهوليدخلفامن غرجب لوكفة عمعوب وقومر بع المفاحف اعذاع اصابرعا ودجوعهم عن عدوه بعد طفوه برشا الاملاص وحو وجهرعن والبرع وفك علمرن بموث فتفا وهودوجا المساؤم لذها وعزفا واخذعذ وهاللم فالهاد وتغلم على شيرميان الانغداخا ولتألب وقرالهم الي مكالفضاء الالتي على بذلك والماكواهم لرغط البطريعدامتنا عي مناكما وصفريزم وبالغرس تكذبهم المفوكلام منافع إصابري بم

بكذبونه ويبض كان يضره برمن الامور المشفيان وعلى لماقال تؤكين أيث القيشاة وكمكث

الف ولدين الملك فالافي واضع اعادك وانعواهل والجوا كظ وقول الع فود الج بنكث

رجلاعة باوالنز فالفوط وادانهم يكن بكنهم قاادادوا وكان عدجيبا الملزبين فجوع صغراج بانزفج اتمرانا وبدعب كان اولاع وجعفرينا طالب فالبرا والمجتنز فولدن المعدد التدب جعفود فالعلما اوم موثار فازوجها الويكر فاولد هاعط فقامات عنائزة تضاعا عادكان عدد بعيرون العطولان وسندعة وكانع بقول تتأليق تألمد بى مكون كالمدوم في وزر الصابع كالواجية كانداد قانسكاد القدة والنبا المندافية كَلَّمَا جِيصَنْ يُزِعَانِيهَ مَنْكُدَّةِ مِنْ الْحَقِي كُلَّا اظْلَ عَلَيْمٌ فَكُرُ وَفِي مَنَاسِ إَهِ لِالشَّامِ اَعْلَقَ كُلُّ رَجُولُهُ مِنْ إِنْهُ وَلَغِي مُنْ وَالْمَالِمُ الْمُعَامِرُ فَعُرُهُا وَالضَّيْعُ فِي دِجَادِهُ الدَّلِيلُ وَالْمَاسَ نَصَرُهُوا ﴾ وَمِنْ رَجَامِيمُ فَعَدُرُكَ مِافِوْنَ فَاصِيلَ عَلَيْهِ الْكُمُ لَكُتُهُوا الْبَاحَانِ فَلَمْ فَكُ الوازان وان لعالم بالمفيلك وتبغيم ووكن والكنة والفيلاد عاصلاتكم واشا نقَيدُ أَضَائِهَ اللَّهُ عَلَى وَلَا مُعَلَّى مِلْ وَلَا لَا مُحَوْثَ الْمَحْ لِمُعْجَمُ الْسَاطِلُ وَ لانبطلون الناطر كابطا لكراكي الول صداالفصلة فماصفا بدالفاعده عنالحه البكاوالعن الغافضة بوأطئ اشفها الفالقل ويسية للذالهد ووجرتب مداوأ بتم عداداتها فؤه المداداة وكنهفا وخقرابكا بجع وكلف لاتماا شدفع إماخل عند ذلك الداء واشاد للحجم شهماع بدادة النياب لنداع تداع لمثا بغيزة المذق مقواركا حصا لحفولم الووج خيطة وجعناى كما اصاخال بعفهم وجعهم للي يند يعض خعلي نفرق عدر اظلائن والمنديفة الميه وكسائتين وبالقكى الفطعنون لليش تالما فترالى المائين والوجا وببث القية وَالْاَفُونَ الناصل لمر لافوق لرولاف ويقتل من الاستفاع بعد العنا وبدوالباخر شاخدالداروا لاعوناج واداد بالصليهم ويسجاع وجلجهم كالعزب والفلوان كالاعظم غِهُ عَن كانفعل للوك وقوارولكُول قوار نفسكالعلام يمت عدم صاخ الديم لماحبل معرالاً

کذا باوطن الَمْرُونُ فَصَلِكَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ يُعْانِكُ لَهُمْ عَنْكُ النَّمَامَةِ مَرْضِيًّا لَمُعَالَةِ وَامْنَطِيْ عَنْدُهِ وَخُطَّلِهُ فَضَيْلُ اللَّهُمّ العَمْ مُتَنَا فَبَهِنَهُ مُهُ بَرُوالْعَبَيْ وَقُالِ الْنِغِيرَوْمُنَى المُتَهَوِّلِينَ وَكُفَّا اللَّذَابِ وَفَعْ اللَّهُمْ وَ سنة كظمان بنيار وتخفينا لكنا يزافول عنا الفطا بضول تلنز الاول فصفاط المدعونة وعنبده والنافض فالمدعول وموالبق عاسمان الروالناف وافاعلد عقبر فالأول موفول اللتم الم فولرد سعيد ها وللدخوان المبوطان اعباسط الادفين التيع والمسموكا والتموات وراعها اخطاب غائم فدرام وجابل القلوب عرفط فاخالفها علما خلقها عليعن النهتية والاستعداد لسلول سيط الخزوان واستفاق التعادة والتفاق عي القضَّا الالحَيَا قال مَعْ وَفَضِرَة فاستولْهَا فَالْهُمَّا بَعُونَهُا وَنَعْوُهُمْ وَسُفِهَا وَسُفِهَا وسُفِهَا اعفالق فيق الفلوب وسجد فاعلى فطرعلبردكن اللوج الخفوط كقوارتم فيرائخ نتفي و ستعبيدالقان ذكالبته واحلاوعين وصفا فيجلات استفاق الزخدس التدتع وخائما لماستواعهن انوارالوى ولمشالة وفاعالما انفلؤاع ورسيسان تعدف مواطري جذربابداء الشائع طلحة الذي ظهع هوالدين والذعاظم وبرهو المنجان والبراهيين والحاصل نراظهم المن بعضه بغض وجيتان جع جيشره وغلبان القلم واستعاد لفظها المؤدان اباطل النكاب وفودان فلنناح والدخ كرعظ الذفاغ وبالعلغ القهروا لغلار والاضا لداخ أحيا من منال وهوالجلوقولم كاحل فاضطلع اعصل عليصلة عناب المراجلة سالانك واضطًا بنافؤتم علينا ونعوض بماوقا فماوعا بعده من المنصوبات احوال والقدة النفذي ايغى واجعى تقذم وامرات وحفظ لعده اعالهما دللخوذ عليثة تبليغ الوسالمواسلغ لفظ القبيق هوالتعلظ لمؤوا لعم والكيزورية بذلك ادرى ي فلم يؤارالعم في بل

بَنُ اَهِلِ النَّوْنُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَبَنِّ اَهُلُ لا يَجِيلِ الْجَيلِ مَ وَبَنَّ الْمِلْ الْفَوْدِ وَيَوْدُ مُ وَبَنَّ اَهُلُ الْفُونَانِ بِفِي فَا يَهِ وَاللَّهِ مَا مِنَا مِنْ الْمِنْ الْمَرْزَلَتُ فِي مِرَادُ بَيْنَ أَفْتُم الدّ الأوانا اعكون توكت وتها وتعضي توكت قال معلىن عالم المبريات المدعوعا لكاداره والمناق والما المناطق المنطق المنطق المناب والمناف والمناف والمنطقة مقولم غينم غذا الما نفراده ع بنهاع فامن الوسواح وبقوله ولم بكونوام والعلفا الحالة الاستعلاد لهزيه فالذوسا عرطو كالن وداء عفولهم الضعفل ناحصلت لمنادع وخالهم هوالاعفاع من خالا لرسول مع منافق في روقولرويل مركان كالربي للاسترجام وقيل لليع من الامرواصلها الدغاء عدالاه بفقدولعطا اوترتمطاعندذلك وقواركيد بغرغى اشاداء الدمالملم الهم من الحكم البالغذوالتعليم لنافع لا ومدم خواوتم لا مفهونم فلذلك نعتر عنهم وكيلا مصلا على لهالعإواط ماينركه وبغري أوكان ويم منصبه وبعمد وقوله ولفلت الانزة مع المنديدية المعل النافاع والمادغ المدعوت ومن كالوم لم علية عَمَّ وَالْمَا النَّا مُن الْعَدَاقَ عَمَا النَّيْتِ اللُّهُ مُوايِحًا لَمَدُولُونِ وَوَاعِ المُمْوَكِانِ ، وَجَاءِ الْمُلُونِ عَلَى فَعَرَ فَإِنَّا مُعَيَّمًا وَسَعِيدُهُا اجْعَائِرْ أَهْدَ صَلَوْانِكَ وَتُوالِي وَكَانِكَ عَلِي مُ يَعَمُوكَ وَوَسُولِكَ لَكُومُ لِاسْتَقَ وَ الفاعِيلِالْعَلَقَ، وَالْمُعِلُولِ فَيَ مِاعِمَقَ الدَّاعِ مَبْنادِ الْأَباطِيلِ، والماع صَولادِ الدَّا كَاخِرَا فَطَلَهُ فَا يُمَا يَامِرُكَ سُنُوفًا فِي مَضْافِكَ مَعْتُرُ فَاكِلِ عَنْ فُومٍ وَكَافَاءِ عَنْ عَنْصِ فاعِبَالِهِ عَيْكَ مِنافِظًا لِعَدَلِكَ مَاصِيًّا عَلَىٰ فَاذِ آمِنَ مَعَقَ مَهُ وى فَبَسَّ الفاسِي ق اضاءً الطَّرِينَ المالِيعِ وَهُدِينُ بِرِالفُلُونِ بَعَدَخُوضًا بِتَالْفِينِي وَالْأَيْمِ وَأَفَامَ مُوضِكاتُ الأعَالُمِ وَتَرَاتِ الْمَعْلُمِ فَهُوا مِينُكَ الْمَامُونُ وَخَانِنُ عِلْكِ ٱلْحَرْجُ يُ وَمُهَالِكَ بَوْحٌ البِّيِّهِ وُبَعِيثُ لَيَهِ لِمُوِّيِّهِ وَرُسُولُكَ إِنَّى الْفَلِيِّ «اللَّهُمَّ افْتِهَ لَهُمْ عَلَى وَظَلِقَ وَأَنْجِ مُضَافَّتُنَّا

上

وعبدالفزيزو ولمامع بشروولة العواق وعقددولة الجزيع وعلمان بوبدبا لايجراولاد عبطللك وهمالوليدوسلين وبويد وهشام وكليم والقاد فزولم بلهاا وبجارانع الآهم القائث اللفا الترشرص ولدوس الفتل وانفا كالوفروكن عن ذلك بالموذ الامروهوكابر عناشدائدودوى بوماامروكف موندنان مذايهم واحوالالاتلام بغامة ارمشون ومؤكاة لْمُعْتِمْ لِمُ الْعَرْمُواعِلْ بَعِرَاعُمُنْ لَقَدْ عِلْمُ آنَى أَحَقَ عِلَامِنَ عَرْجُهُ وَوَاللّه لأسكّ مَاسكَ امُوُدُ المَيْنِينَ وَلَمْ يَكُنُ فِهَا جَوْزُ الْأَعْلَى فَاصَّرُ الْقِياسًا لِإِجْوِدُ النَّ وَفَصْلِم و وَهُمَّا بنماتنا فمكوله عن ونوكر وزيريه الوك الضرع باللاه فا ولاستراى ذلك لامردما للترغ وخاصر خال والناسامنعول لزوالعامل لاستن والونخوف الدهب الزبنا والوزوربكر الوَّاى والوَاوالفَسْمُ بِالْمِلِيمُ ومِن كَالْمِ لَيْ عِلْمُ الْمُلْعَدُ لِمَنْامُ مِنْكُ مُسْتَرَكُمُ بِالْمُلْاتِكَةِ فَوَمِعْتُود الله والمنافة المنافظة المنافزة والمناقة والمنافة والمنافة والمنافة المنافة المنافقة الم بِمَ أَبِكُ مِنْ لِسَابِهِ أَنَا يَجِهُ لَمُ أَرِيْقِ وَخَصِهُ لَمُنَّا بِينَ وَعَلَيْنَا بِلِهِ مُعْ وَلَا أَنْ اللَّهُ فَلِلَّا فِي الضُدُورِيُّانَ الْعِياد الْفَلْ الطفالْنَهُ مُروع في كدّ وسابقنرس فعرفالدين والشرف والوفطيم المدتع بكفولدنك إن بعض الطوائع وقوارولانيت لابترة التهي عضن والجوالحاج والخميم الخاصم والمادفون الخادجون عنالدين بالكبائر والموتابون المنافقون بتكم فالدبن وقولم ع كاب تندلة اشارة الحلي الذي التي بنااعلى نبشم فنل عنى القوجد فاعضوا ذلك علكا القدفعل بغض للمشال والانباء فان ول بعي منزع كوف قائلا فلكم ان عكوا بذلك ومن خطبا معلية ويتماطله عبكاس كالمرة كالم فوعاه وفوق المتمثلو فتدف واختر يخذ وهاو فخالا رَجَرُهُ وَخَافَ دَنَبُ مُهُ فَكُمُ خَالِصًا وَعَلَ صَالِمًا وَالْكَنْتَ مَنْ خُورًا وَلِخُنْتَ عَنْ وَكُل وَغُ فَعَا وَلَمُونَ عِوضًا وَكَابَرَهُونُهُ وَكَذَبُمُنا وُمَجْعَلَ الصِّرُ عِلْتِهُ غُولُمْ وَالتَّمُوعُ عَمَّةً وَفَاتِهُ وَكِ

عتاصاء علنكان يخط فلاد مسعط عربصا وموضات الاعلام عالاذ للالط فغرعط المقرونة ليالاحكام والمطالبالوا ضواؤومها عن لما الاداروعا الحروب هوعلم القطاعاليم بغوارغالم افتهي فالأنفار تطاعبنيه أحداء الابنوكونهندا اعطامتها علمنهمن طاعرة لقالت المعقوموالف ليكان المنع اعتصف فدسروظ وجوده وبنائ هومانيته منالة اعامل بنرواظهم عدائرا لاديان وكذلك فنره دينرادي رنفسل كذى بعرين بدبسرومفيوله مفعيل آخووذا منطق ضبط المال وكن بطبول تنهادتهي تام الينوعندو مطى عدل ككن غيم وخطائص العفاص لداله ومنالباطل وبدالعثركنا بزعن عدم الكلف وبروحوف الأوفئن المقذر وقادانت وسنفرها وهوايضانها فهادغابها واهواها للذأف ما فهواه ومسلاب ودخاء التعدومنه والطانبذ الماع كون الضريان أمادة المح والانواللاه الاعلادانا غ إن الدِّبا وغف لكوامُّ وسَائُها عدَّة لكوامًا ولبَامُرْمَا وعُدوابروسَ كَانْ مِلْمَعْتِينَمْ فَالْ لَمُ إِنْ بُن الْتَكِيرُ البِعْرُ عَالَوَا الْحِنْدَ مُنْ الْتُكُولِ إِلَيْهُمْ الْجُلُ فَاسْتُشْفَعَ الْحُسَنَ وَلَحْسُرُونَ عَلَيْهُا الشَّافِمُ اللَّهِ لِلْفُعْنِينَ عَ فَكُلَّا وَفِيرَ فَكَانَ سِيلَا فَفَالْا لَرُبُا لِعُكَ مَا إَمِلْكُومِينَ فَقَالَ الْكُرُبُ الْعِنْ يَعِدُ قَتَلْ عُثَنَّ ولا خارِمَ لَيْ وَسَعِيدً إِفَالُكُ مَبُودِيَّةً وَوالْعَيْرِ سَدٍّ إِ لَعَدَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُلُ اللَّهِ الْكُلُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُوِّينَ كُلِي بَوْمًا آخِرًا فول بتربغولبريد بودتار على على وخنى لان سَان المهوالة والتسترالاتيث ولماكان العدمين إقيوالة فاغل نسلط التسنرة معرض لأنم والاخاض تمتراص فالمستقبل عائلن العوراسده النهكور امرالله لمين ونترعط قص بآنا ولامنه في مع مخالفه بامره تنبيها بلعفا الكلافة وكان متنا ادبغرانهم عشاودوى تتراخم لاتتأ أمترسكك اباالاكبؤكالا بعقروك ألفوم وتبسم وكان لمرابعة وكوراصابروهم بالملك وولح أفحالة

عَدِّ - بِعِيْرِعُمْنَ -

> غز اَلْمُعَالَ

عَضًا

اللهُ أَعْفُلُ اوَابْتُ مِزْ نَصْبِ وَلَمْ عَدَكُمُ وَأَوْعِينَ دِي اللَّهُ مِ إِغْفِرْ لِي الْفُوتِينُ بِإِلَيْكِ مُخَمَّا لَفَهُ مَكُمُ كَاللَّهُمُ اعْفِرْنِ وَمَرَائِلًا لِآغَاظِهِ وَسَفَطَائِلًا لَفَاظِهُ وَمُهَوَاثِ أَلْمَانِهِ وَقَفْلً لليان المول خاص الفصل سوالا لمغفرة ومغفرة المتد بغود الحييرة لعبدتان بفع ف عذابر يكنف قاجلاه لالدتباوماات على منرهوا خاذان بكون بشرص افعاله ولابعلات فبفعلها وأوابث وعدث وغالفذا ألفليط ابتقرتهم فالطاهرين الاغال هوالوثاء والتفآ ودمران الالحاظج ونراوها لاشاق بالعين الخاجب تنادجرعن الدبن كابضع عندنيك شخص لبطلا ويغاد وسفطات الالفاظ الوديمينا وشهوان الفلوب صفوانماعي غيزنب ودوى بالنبي المعيروه يحواث الشيطان للفليط ما لابنيغ وهفوا ماالك أن ذلا فأوغلطافر وفدال مغفرة الذنوب المعلقة مكاواحدين الجوادج ومن كالمحلط فأكر ليعف كالحام لَمَا عَنْمَ عَلَى الْذِيرِ لِكِ الْخُوْمِينَ فَعَالَ لَهُ بِالدِّلْمُ الْوَفْدِ مُنْ الْوَفْدِ مُسْبَ أَنْ لأ نَظْفَ بُوادِلاَ مِن طَهِ بِي عِلِ الْفُحُ مُ فَعَالَ عَلَيْ السَّلْمُ الْزَعَمُ أَنَّكَ مَلْ مُحِلِّكَ الشَّاعِ اللَّهُ مَنْ سارت بامري عَنْهُ السُّوهُ وَتُعَوِّدُ النَّاعَةُ الَّي مَنْ الرَّفِينَا لَمَا قَيْمِ ٱلْبَلَّاهُ مِنْ صَدَّفَكَ مِنْكُ فَعَنَاكُنَدَ الْفُولُ وَاللَّهُ وَالْإِسْفَا مَرَالُاسْفِا مَرَالِدُ فَ مَنْ الْفَرَو وَفَعُ الْكُونُ وَمَبْدَف فَالْمِنَالِمُعْلِمِ فَامْلِيَ أَنْ يُولِينَاكَ أَلَمُهُ وَقَانَتِيمُ فِي لَكُنَّ بَيْمُ لِيَ أَنْ هَا مُنازَل فِهَا الفَقَعُ وَأَمِنَ القَرَ وَمُنتَمَّ أَفِهُلَ عَلَبُ إِلسَّلْمُ عَلَى النَّارِيَ فَأَلَ ٱلْكُمَ ٱلثَّا كُوا وَلَقَ كُمُّ الْعَيْمِ الْمَاسِنَة عُيهِ في بَرِّ أُوجِيِّ فَإِنَّمَا نَدْعُوا لِمَاكُمَا نِدُ الْفَيْ كَالْمَا مِنْ وَالْكَامِن كَالتَّامِينِ وَالتَّامِدُ كَالْكَافِرُ وَالْكَافِينِ الْدُونِ سِرَواعَلَائِم الْمُدلِبُ عَالَمُ وَعَوْيَمْ الْول دوعان المنه على بذلك كان عفيف بن قيس اخًا الانف بن يسوح كان بينا طع على النع واعلم القريقلون فعل الشريع وعنقا القورار أباحدهم أت اكتراك تغلب بما والطالب

الطريفة الغزاء وأزخ المية المنفأ أغنة أفهان وبالقبال فترود وينالع الفيل الح المكاوالوننا دالمت والخفاميتعا لاذا ووأسفا ولفظه لمعما لحادى ولؤوم فضع والاهتماد بروفيرنب يط الفاجد لاالنج فسلوك سبيالة والمرافيرالفا فظة وذعفالتالكين مرغاة الملب للوفهب وحوانته سطاندا وبفول إستالة كأن عَلَيكُمُ وَهُبَّ السنعان الفلي عَمَا عُلَا جاوالروبلزمها الخوف مسرو يعطل لجوارج عن الالثفاث المالبا خاحد فضاد عن المحفودات وخالصًا اعجده عالصًا والمنحور اجلهم الصاع والمحذود الانم وربّ اللغ صح عد ملقاصه الدّنيا عنضر دبروع عضاماله بن المملز وهومناع الذنبا ولحرّ والعوض مناع المنوخ وبالعاالضاع والمنوس ملكاث الخدو مكارع هواء مفا وشراشهو فرعضبر وغما وتكلا مناه مقابلة كالبلفلان لمان الديناك الدينا والكذب بخوز عدم بالما ودكفانها و استفادلفظ المطير القبراعيثا وان أوفعرب للتجاؤكظم المطبع والعناف استعجر الانان للامرج الغزاء الواض وادادات وفروه الخي البضاء الملايام مملز الغرخ الدنبا وسادنا الدر البالفار العلائلة بفط ووفروي كالكليكية إنّ بَعَ كَيَّنَا لِهُ يَعَالَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عُكِرُصَكًا للهُ عَكِيرِ وَالْدِلْفَوْنِظُ الوَالْسِلَةَ فَعِلْكُمْ لَانْفُتَتُمْ نَفْقَ الْفَارِّ الْوَامْ الْفَيْدُ وَبُرُويَ الْنُوابَ الْوَدِيْرُهُ وهوعوالطِب فالالسّبَد بطره فالمعكّم لِبغرّون فاعلبهم من المال فليده فليدة كَفُولُ النَّافَرُوهِ لِمُنْكِبَدُ الواحِدُ والوَوْلَمِ جِع وَنَيْم وهِ إِنَّى من الكرش اوالكيديف فالذار فينفض فحل استفاد وصف النوبق لعطبتهم لزلدال فليد فليد وولمتنجب الفلذو فغائ كابعط ففهل خوا مرائدة فم بدفع عنا الفلب تم تعادلند مدارة عمالا المالغ الخاصل بوكثرولذلك استعاد وصف لنفتف المذكور لابعاده عن ذلك الامض كلنا كان بدعويم علمته واللهمة اغفرل فالنة أعلميم في فكن عُدُن فعَ الماليَعْفِرُهُ

العُمَّلُ وردده والعُمَّلُ وردده والعُمَّلُ وردده والعُمَّلُ وردده والعُمَّلُ والعُمَّلُ والعُمَّلُ والعُمَّلُ

كَوْ النَّوْعُ ثُلْهُ لَذَهُ إِيمَا فِ ظُلَافِ الْبَرَوَ لَهُمْ وَقِلْهُ وَلِعَلْمُواعَدَ وَالسِّينَ وَلَيْسَابَ وَفُولَم فانمالخ تغليل للخاذ برعن نعلتها ونفوعها بغياس مفسول بينبي مندن المتحيذة الذاروا مامغة ليكات والتاحق علمان من النفوس فغوسانقوى علما لاطلاع علماسكون وعدانق فاطالجهية هذالفا لمفلك الفضل نكائ كاملزخير مجذوبهم مانته بغواء والعال المرانى نفوس الانبياء والاولياء دوارد المخارد والكوامادوان كاند فالحضر شرياع منع ذيرعي تلك للحدوث طابطلك للمنظم بالصففي عادفا فاللاخلاق وخسائك كامور كالنكتى وعنوه فهيخوس الكهنة والتواع واكثاما بغلهه فعالفغوس لفوينة اوقات الانبيناء وفبتر لطعوكه خايتما تكو الحاكمانذا ينفصد فصد طالان المخ بنبته والكاهن فاخيان عاسكون وبنيز إلكاحت المتيات كاملولهع فتأمنا ابرمن بغلاف المتي ونلك ادع الماف ادادهان المكن ولقوائهم وتبادؤا عنفادح ضرطقا المثاح فبغرص الكاحن بات لهولفؤه عدالنا شية امهناب عن مناتول خادجهن التربط مؤذم الخلو وفافغ كالفرتى بب الزوجين وغوه وطلك مزبا دونتر إخواعط الكاهن ادعالى فشادا ذخان الناس وزباده اعتفاده ونبوانفعال عنبخوفاو دغيروالكأ لمجنرع المتاج والمعط لكرع القيه تعروي شاوالضلا أوافشا وختركايين الاربع الااتراق عليهم بالائذ والاضعف فاكنا فوافوى فبرمن التاحوالت والقوى من الكاهي والكلافي في من المغير فلذلك جعل الكاهو إصاره ف في المخيروالسّا واصادة فشياركاهي بوالكاف اصلاف تبسالتا حيروظرم ولاان وجراللبية الكلهومناد ليمواصلالم الخاف بدى المرع ال والما الما الما الخوارج وكان من ظفع مع ما هومشهور ومن كال لي المسلم بَعْدَ فَاغِهِ مِنْ حَصْلِ كُمِلَهُ فَمَ النِّسَاءِ مَعَائِرَالنَّا مِنَا النِّسَاءَ فَوَافِصُ لَا فَكُو وَنُوافِعِ الْحَطُوطَة فَامْأَنْفُمُ الْوَالِمَانِينَ فَفْعُودُهُنَّ عِن القَلْوَة وَالقِبْلِ مِن أَوامِ جَنِينًا

بعفنا كاما ابعلدون فالمرجون ويفافون عليلاو بفوعون المصادحظ اوقالما فبنفطعون بذلك عن الالفاد الماهدتكم والفزع المروذ لاتمايضا دمطوب لقادع اذكان غضرالاول ليسا لادوام النفاث الخلق البرالقاب ان الاجناد منهاع اسبكون فالسلفل ببر علمالغب اكتزاغان من العوام لامترون ببنهما فبكون ذلك سبالفناه لاغلف وضعفا عفادكا فالمغايداوا لاخباد صنالانبناء عليتهم عاسبكون منادسللم تتككتم فمشل ولرتع فك الابعكم من فالتموان والأدفي لتنب الأاملة وكالعدال موالسبة عزيم الكذان والتواصة العفال ضابط الفرج فتكذب لينية فكبرس الكاسرفاتر قدنت الفواعد العفاليان كاكان فاستخفذا الغالوفلا بللم مناسا المهفرفا على غائق دقابل وصورى تمالفا بالمشروطة مبل كإخادت تشايط فلكترو عنصرتهم الانبناه وبسح اطلاء العفول البشر بأعلنا والحافظ بناولان مار ليخ منتي عطفتم التأن مالتهر والبوع والتاعد والمترخر والدقيفة واجزاتها وفصرالح لاباذا فالدفع لربينها سفرعدد تبرهكان للنامودعن حفيفه وانانوجد عليبل النفوي فصرناف النابات التفاود بعنها فالمدد للفادية لكذ ونيران بطرح المددالماعان ومع بخوتزالتفاون كبف يك الحكم كليا اوخ يتااذاع ف ذلك ففول مزع الوفره فارتعبه الزاماك شنعة فقرفهاعن فبول فيلراحد لها فولد في صدقك الحفول العوان وهوصفرى ضيريفنه بكبواه وكالمس كلنب للفران كان كاذبابيان مكذبيبون المنياذا اقتعاض سفع كذاغ والم كذاكان ذلك مكذبالفؤلدتك وكانتذري نفثت باذاتكيث غكاء الإبالظانا لنغنام صفر عن الاستعاند واستدفها يتمرون عنوف وسجوود لك لامزيفن والدفوذلا دون المتدتع الفالث النرمصر الاولى بصد المران بولير لحددون القدتع لانزبونه رهداه الفقعر وفرع والمشرة مانى عنبن نعلهاما بيتكربرفبرا وبجزلان فالتأس اللدنع ببطاعباه وفيولتر فكوا لذبي بتعكر

ولم

أوَّفُاعَنَاءُهُ وَأَخِيُهَا فَنَاءُ وَحِلالْهِاحِسَاكِ وَفِحَوْامِهَا عِفَاكِ مَيَاسُنَعْنَي فِهَا وَفِي وَمَنِ افْفَرْهِ إِلْوْنَ وَمَنْ العَالِمَا فَالْمَنْ مُ وَمَنْ فَعَدَعَهُمَا وَافْلُهُ وَمَنْ أَبْصُرُ فِيالْبَقَيْلُ فمزابض أنها اعتنرا الستيه لمقواذا ناملالنام فولم ومن ابعظ بقهروجتما مرالح الجب الغض البعيدا لابلغ غابرولا بدرك عورة ولاستمادا فونالبحولره مناصلهااعة فاقرعدا ففرنبين من ابصها وابطلها وافقا فبرا وعبسا والمراافل العناء التعبث قددكوللدتناف معض فتها والشفرعنا اكصان عذع اقطا اقضا اشاغ لحنان الوجود فها وعناما لنف فنها ظاهره الفئنة الابلاء وهومن لوازم الغيضاك سنفاف كانتاب مصطابها علمنا وبفترها كالمادينرمنر عبا وهوشاء وطلفا واضاحيا بعضه لخاعل بقفو بالكان هذا التبي ففودا فتقمن معدعننا كان فوانها افليا الروموكا فاكنا نذاكز باكا فحقالنا حدب بنها واقيال لفلق عليهم والفرب بنا الهمرو فوار ومرابعة بصفراء من بعلفاسب صابنرو عقل بفائه بعبى عفارسفاد منا البص المعابزو فولم فعنابطالمنا اعذارى والبابص بصرة عترظا اعدعن ادواد الوادات وهوكمواريت وَلامَدُنَّ عَبَيْكَ إِلَى مَامَيَّنَا بِمِرْدُواجًا مِنْهُ الْفِرْو فدظم الفن بين فواراص فيالحه، البناومد السبة لمخذا لفص ظاه الصدف والمشهواعل ومرفضة بالمرتمة بالسالم يتى مَنْ الْخُصْلِ الْعِبَاعِي مُنْكُمُ الْفُولَةِ الْمُنْفِيلُ الدَّى عَلَا يَوْلِيهِ وَمَنَا بِطَوْلِهِ مَا غِكُو عَبَهَ إِوَفَفِل وَكَاينِ كِلْعَلْمَ إِلَا لَهُ الْمَدُاعُظُ عَوْالِفِكُمَّةِ، وتَعَالِعَ نَعِم، وأُومُنَ يم أقلابادياه فاستنك برفر بباهادباه فأسنينه فاهرافا وقافة كأعلين كافيا فاحراه وَإِنْهُ كُلُونُ لِالْمُ الِوَّافَدُ المَّهِي مَنْ التَّهُ وَبُلُاهُ المَّسْطَةُ أَلَا وَضَى فَمُعْلَمُ المَّعْدُونُهُ عِنْظُمُ وَهُوَالْكِمُ الْمُظِّمِ وَالْمُهَالَةَ مُكَالَ مُكَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّدُ السَّلَةُ ا

كَتْنَانْفُمانُ عُفُولِينَ فَنَهَادَهُ الْكُوَانَيْنَ مِنْهَ كُنَّا وَوَالْتُمْلِ الْوَاحِيهِ فَامْانُ عُلْمَانَ كُلُولِينَ غَوَّارُيُهُنَّ عَدَالْاَفُمَا فِينَ مُوارِبُ الْرِجَالِي فَافَغُوْا سُرَا الْوَالَةِ فَالْوُفُوانِ خِنا وِجِنَّ عَل عَدَنٍ وَكُنْ فَهِعُ وَهَا مُوهُ فِي مَنْ لَا تَلْمَعُ قَ وَلِلْفَكِرِ الْفِلْ لِمَاكَاتُ مَا لَا لِحَدِيثَ الْقَا الكيادوالفاف لفظيم فالاسلام للتشارع لعلا لتجع عظيم من السلب عنسونم لل تلك اسراؤاوان منيته علي وجرنفضات التآء واسابه لميزن متابعة بن ولذلك عدويده منسل وامطابكون من خيارجت عط لقن جالقيزمنين فاجطع سرو فبول شفرخ وان كانث بعرجف لمابشارم فلاصطعبن وتعدبن فبالطفئ فالمحدالافاط وتباوز فلدجن وهوسكر وَمَنْ كَالْ بِلَيْفِكِ لِلَّهِ النَّاسُ الرِّفَادُهُ فِصَرْ لِأَمَلَ فَالشُّكُوعِيدَ النِّيمِ وَالْوَيْعُ عَلْكُالَّةِ قَانِ عَرَبُ فَلِكَ عَنْكُمُ فَلَا فَهَالِكُ أَوْمَ مُرَكُونًا فَضَاعَتُهَا لِيَعِ فَكُولُوفَ فَكَا عَمْمَ الفَالْكُمُ ويُمْ يَوْنَهُ فَا هِيرَةٍ وَكُبُنِّ بِالِدَرَةِ الْعُنْدِرُولِيَوْلِ وَمِ الزَهْدُ بَلْمُنْزِلُوا مِدْ فِي مَلْ اللَّهُ وتكونعاه والويع وهية فؤة فاضام كبزون وكوها ببرع الامرياد فعما ولزوم القدولوا فات غزا لماخي عند معتبن احدها المراب بعد عليكم وفق الخياج عنده الامو والنكنة فالغط مناالويع وفته والصلاقيس لوادنه ثمالنك وكاتدف وخصطمة طول الدول ابتعدوف فابنت مان الاصلغ فالان فعلان فعلى ماكزالع فرعليهن على التوف علاقلب والالقادع الدنباما كالدوولا عزج ادلناح متكل لناس الناف بضراو بكوت لمافس الزهدباللوان والثلنة فمعرض الامريا فاكتعدهان صعب عليكه منع فاعدلوا الماهواس منها وهوالقيع المارح عوضاعي نام الوبع وهولزوم الاعال الجسل والمناك لغرامتهم عندو فوعا الغهز بتكوها بعيث بنبوا الكاشرع ضامن دوام المدوالشاء وتولم فقاعة اطدا علظهم عنده اليكم وسفخ ضرفه وكالكالم ليتكس في وم الدّنْهُ الما أينفين لاي

1.5

انجنادِه وَدَوْتَهُ الْادِينِنَادِهِ وَأَنَا فِالْفُئْدَ إِكْرُفَادِهِ فَيُعَلُّهُ أَلاَّمِكِ وَلَلْصُطْبَ أَلْمَلُ مَالَا أمَنْا لأصابِيَّةُ ومَوَاعِفَاغَافِيرٌ ولَوْسَادَفَ فَلُوبًا فَاكِيَّهُ وَلَمَّاعًا وَاعِبَرُ وَأَلْ مُعَامِعَهُ وَ الْبِابَاحانِمَةُ وَالْقَوْاللهُ طَيْدُ مِنْ يَهِمَ فَنَعْ وَالْرَقِ فَاعْرَفَهُ وَوَجِلَ فَعَلَ وَخادَد فُلادَتْ وَأَنِفُنْ فَاحْتَ فَعُبِرَ فَاعْبَنَ وَحُدِدَ فَا ذَبَتَوْ وَأَجْابَ فَأَمَّابَ وَرَاجَهُ فَأَإ فَافُنْدَىٰ فِأَحْدَنَى ۗ قَادِي فَإِنْ فَاسْرَعُ طَالِبًا ۗ فَجَاهَادِيًا مَافَاهُ دَجَيْنٌ ۗ وَكَاابَ مُ وَعَمْرُهُ عَامًا وَالنَّظُمُّ لِأَمَّا لِيوْم رَجِيلِهِ وَوَجِيرِيلِهِ وَعَالِما جَيْرٍ وَمَوْطِنِ فَافْدِهِ وَ فكتم أنامر لذار مقايم فأقفوا الغرينا وهرجنزما خلف كمركز واخترط ونشركن ماختر مِنْضَيْمُ وَاسْيَعْفُوا مِنْمُ لاا عَدَكُمُ مِالنَّيْتُ لِصِيدِهِ مِعادِهِ وَالْغَيْمِينَ هَوْلِ مَعادِم اصل لمائنة تع عن العلوا لمكان كاسف فهوالعرباعيدا وكونرت كل شئ وصوحه وحواعيدا وعليم بالفهاما لى كل موجود صدرعن فعريش وفونش فلذلك نشب علق الححوليروا وليس نق مكانيا فهو باعباده ومراعه فالمان خلطه عيث بشاحده برق صور كلوارده ومضاره عبتر لكاسفى بابلبق موالنظ العطية والأذال الناء وعواطف كمعرها فاوه الفيض الذيعود علمبده مع معدا خوى واقلادبادكا خالانا المن ضيرالفاعل وهوالافهد بكون بادكامهموذا والمغيرانات اول فالبذا فالماى مروآ كامز الضم الح و د د واد ما طاه ركون او لينه و بد المنظف وظهوا بعضولهم ويسانا وبومندالا بان بروالنصديق بالمتشروكذلك كونرفر ببامن عباده خاديا لتهم بالطليا لحدا فم مندوفهم وفدر فده مبذاللا سنغافذ بدوكفا بشراى كومتر معطيا لكاسخى من خلفها بكؤ استحفا فرطستعداده ونصح لعباده بسية كلم عليدوعنده ناجسرا غدار للف منالقاع لم ونذره غوض الوعيد وظاهرون انفاداوام المتمع الاعفاد والاندار عافنا لمعتنزوا وابا تزالبا والفاخ وطلالعنى المدال وايضاوسع وارصد أعك والزيند بمعروفه

لإنفادا مرم واغله عدره ونفكه ونعره واصمك وعاداته بيقوى الله والدوق لَكُوْ الْكُمْنَالَ و وَوَتُكُ لَكُوا لُوْ إِنَّ وَالْدِيكُو الَّذِيانَ وَأَنْعَ لَكُوْ الْمَاسُ وَأَخَاطُ بكرالأعضاء وأفستككو الجاء والزكو بالنع الشواع والوقعا تواغ وأنفكه وإ ويخالبطالغ فأحصا كوعدداء وقطف لكأمد دامي فاريخرة ودايغيرة المنخفين فبمناه وَعُاسَبُونَ عَلَمَناهُ فَإِنَّ الْذُنْبَا وَنِعُ مَشَرُجُناهِ وَفِعُ مَسْرَعُهُاهِ بُوفِئُ مَنظَرُهُاه وَتُعْتَ عَرِّهُمْ عَرْضَ كَمَا أَيْلُ وَصَوَةً أَوَلُ وَظِلْ إِنْ الْكُ م وَسِينًا وَالْوَلِ مَنْ إِذَا اسْتَ فَا فِيهُا وَاطْمَةَ الْكِيمُا مَصَدُ بَادِجُلِهُا وَقَضْتَ بَاجِيلُهُا وَأَفْصَدَكُ بِالْمُرِهُا وَعَلَقَتِ المَنْ أَوْهَا فَالْلِيَتِينَا فَيُعَالِّ لَهُ إِلَى فَسَالِ لَلَّهِ وَمُعَانِبُوالْقِلِ وَتُعْلِي العَلِيَّ وَكَالِيَّا لَعَلَقُ مَغِيْسًا لَسَّكَ الْأَمْلُةِ الْمَيْمُ الْخِيلُ مَا وَلَا بِتَعْقِيَّا لِمَا فَيَ الْمِثْلُةِ الْمَيْمُ الْخِيلُةِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ الْمُؤْمِلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل جُنْدُ وُكَ مِنْ اللَّهِ وَمُضُونَ ايسًا لا والناع المنافِينَا وَ وَصَبَّوْ لِلْفَنَّا وَ عَلْمُ ال نَصْرَبَيْ الْأَمُونِ وَتَقَصَّيْ الدُّهُونِ فَآنِفَ الدُّورُهِ أَنْحُجَهُمْ مِنْ صَالِحُ الْفَرُودِ فَأَوْلَا الطَّيُورُ وَأَوْجِي السِّبَاعِ وَمَطَّارِج المَّالِكِ سِلْعًا الْأَمْرُهِ مُنْظِعِ بَدَالِغَعَادِهِ وَعَهِلَّة صُمُونًا قِبَامًا صَفُونًا مَنِفَدُهُمُ الْتَصَرُ وَكِيفِهُ ثُمُ اللَّهِي عَلَيْهُمْ لُوسُ الْأَسْتِكَافَةُ وَفَعْمُ الدينينادم والدِّليَّة وَدَمَنيَ الْجِيلُ وَانفَظَمُ الْمَلُ وَعَوَدُ الْاَفْيَةُ كَافِلْةً وَ عَنْعَيْنَا لَأَصُوانُ مُهَمِّئِمً \* وَأَلْحُ آلْعَقُ وَعَظُمُ النَّفَقُ وَانْفِدَوالْاَمُمْ فِي لَا فَعَ الذاج الي ضَيْل الخِطَابِ فَمُعَابِضَيْهُ الْجَنَّاتَ فَتَكَالِ أَعُمَابِ فَقَوْ اللَّهُ وَابِهِ عِلْمُعَلَّقُ المُنْاذَاهُ وَمَرُونُونَ الْمُنْسَادًاهُ وَمَفْرُونُونَ الْحَيْضًا وَالْوَمُفَمَّنُونَ أَجُلَأَنَّا وَكُانِيَ دُفَانًا وتَبَعُونُونَ اقُوادًا وتَدَهِبُونَ جَلَاءً وَعَبَرَوْنَ حِسَابًا وَتَدَامُهُ وَعَلَيَا لَحَجَ وهدُواتينا لِكَنْهُ وَعُرُوا مَالَ الْمُعْدِي وَكُنْفَ عَنْمُ مُنَا الْتَبْ وَخُلُوالْفُا

عب البَدَن وسَرْنا هو مدرك بالعفل والقباس الرِّهان وفد صد فَدُ النَّوَ وَحُولِتَعَادَهُ وَالنَّفَانُ البالغذان الثانبان بالمقاب للثان للانفس انكاث الاوغام منام معن فستود هاالان لما فضومن العلاولفكاء الاطبون وغنهم فاصاباه هذه المتعادة اعظمن وعبنهم فاصابغ التعادفالددنبزيلكانهملابلفلون المطك طان اعطوها ولاستعظونا فيجنب فتحت الثقا الذهى مغادفة للحة الاقل واعلان الذى ذكوه عرصنا صبيح فانباث المعاد للجسان ولواحقير تفطاخ جم المقط المينالك شارة المجعد المخاواليدن بعدة شانا ونفرضا وقاليفها كاكآ وأذبت وناوالفاج الفلوروالاوجئ جع وغا ووهوبدنا لتتع وم طعبن مفيلي ووعباد مجمعين والكبوريا بلبروالقرع مالفظ الخضره وكاظرا كشروالهند مودخ والجالعة يلغموضع اللحام وهوكنا بذعن بلوغدالافواه والشفق لخون والزبرة الانهاد والمفاحضة للعاك والنكال شؤيرالعفونه واحنطأ واطلب حضووهم بالموث والاجدات اهنو وطالرفات الفناث من العظم وعني ومدينون وجزاء مصلى منصوب باف مغرفعله وكذلك حساباعن فالمميزون واماالم وطلي فيها اخبرياتهم والدنب المفيهوا من ظلامن الجداح ووطات للغلصالى فذالحق وملع التغاره هدابنهم سير للنبراط امهم باصافط فيروماة العالم علام الواضيمن الكشا لاختروالتنى الشعبة علط مع المعد سياندو لماكان منطلب سعنا ووجوعم عزغته بامهال ومداداه كاستعهد اعتدتك كخلفهات اغاده ليرجعوا المطاعلن فلاخت أن منول وفصي مهل على الصدرى فولم عن الاتمال في المال واستفار لعظالتُ ف لمانيشهم من ظاذ النكول والحالات وكنفر باصدنع لهمن العفول وابده بروزي الله وفولر وخلوا لمضاولة ادعته كواة الدنبا ابضروا الضهم بافواد النفوع استعاطفنا

للفادودشي بذكولفنا ووكذلك نخلفهم لوة بذا لادفيا وأعالفكو واغطب المخاصون للر

عى العطية والووافع بالغين المعير الواسع الطبت وفواد الجزام عراخيا والله وابداؤه وعلام كالفروي الدنبا ودفق شرخا كدراتمان اشوائيا فاغا واستعاد لفظ الزوخ والعبى المعين المعطارات مواردننا ولخا والترجه فيماملا لقافلم العفول عنسواء الطرب المطف النفيط والافاط والودعد الوصل والطبن واللزن وبون بعرو بوبو بملك وحواشا فالاعبا بمالد وفي بزبنينا الحاض مع هلاكهم ماختبادها لغومن الالثلاة بنا وغرو وبالفياعا وألاهالمالحا النائلة ودوع ترفد بالضودهو غباذ واستعادلفظ الضتوء كمابطهمهامن المسن عبوت الغا فلين يقالعلى فلان ضوء اذاكان لرمنظر صن وكذلك لفظ الافول لزولظ اولفظ الظل لما فبرطلهام نغيمها ولقط السادلما بعلمدعلب الغافلون من وجودها الذي لأشاف لرو لفظ للبل كونما فمعرض لوزول ومظنفر ونافؤها وناكوها منكادنا فزاعنها بفعلرومنكا لحا وكذالناستغاد لفظ وصف الغمط الإوجل لامشاعها عدالانبان عند تنكرها على لفقو بالإجيل كمتى يختئا فأعناق التفوس ولففا الاسهملام إمن واساوا لموده وصفا لافضآ مالاصابها منخباد للدنبا مزلز الآاج وصف لاعلاق بالخبال للوفوء فالنفامها مملكاننا والاقطاق جهوهني وهوالح اوقولد فكافا تضيا لمعفلم دفوال النواريا علم انزقد فطابف السن الانبياء عليهم عدالفول بالفاد الجسماق وفطق براكما والعزبز ومأة برنبتنا عراص تصريا لاجفل لناوبك انالكاء فالمنهويين مذجهم منعم لاطناء اغاده تعدده ددما فلدت فلاسفرا لاسلام ظاهران فجرف فبالمرقال بسينا ف كاب القفاء يبان بعلان للغادمنها عومفيول منااشج والسيوا لالفائم الدالمن طهق التنتعر وتصديق التداء وصالة كالبدن عندالعت وخبواف البدن وشروع معلو شراح الحان يعلم وفديسطنال أبغرا لخفال لفاتانا بناسبدنا ومولانا تتبح كالالتعادة والثفاوة للكأ

الناعاليَّةِ فاعناها، فَابْضَادُ الْفَاوْعَ وَعَناها وَلَسُلَاءً عِلْمِعَ لِإِعْضَافِها، مُلاَيْمَةً لِأَخْلَفُه فِنْكِي مُودِهَا وَمَدْدِعُهُ هَا وَلِكُونَ فَا مُدْمَازَفَا فِمَا وَفَلْوُمِ دَانِيَا لَا ذَالَهَا وَيُكَلِّكُ يغير ومُوجِانِ مِنْهُ وتَحَاجِ عَافِيلِم وتَحَافِي لِينِهِ وَقَدَّلُكُمْ آعَانًا سَمُهَا عَنَكُمُ وَعَلَقَ لَهُ عِبْوَامِنَ الْأَوِلُلَا ضِينَ فَلِكُمْ مِن سُمِّعَ خَلَافِئِمٍ وَمُسْتَفِيِّهِ خِنَا فَرَيْ الْفَقَيْمُ كُنَا بادُونَ الأمالِهِ وَشَدَ بَهُمْ عَمْما تَخِعُ الإنبالِ. أَنْ بَيْدُوا فِ سَلاَ مِمْ الأَبْعَانِ وَلَمْ تَعْبَر فِأَنْفِ الْوَادِ، فَمَالَمَ فَلِي أَهُلُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُورِي وَلَهُ لَ عَضَانَ القِمَ الْأ فَانِكَ السِّيَّمِ، وَاهْلُ مُنَّا النَّمَا إِلاَّ إِنَّهُ المُنَّاءِ، مَنْ مُنْ الزَّفْالِ، قَ ارْفُخِ النَّيْفَالِ، ق عَلِى الْعَلِيَّ وَلِمَ الْمُصْفِقِ عَفِيمُ لِلْرَجِنِ وَتَلَقْ الْإِنْ عِلْمَانَ الْمُصْرَةِ الْحَقّةِ وَالْأَوْلِ وَالْإِيرَ وَالْفُرُنَّاوِ فِمُلْ وَفَعِيا لِأَمَادِبُ الْوَفْعَيَا انْوَاحِبُ وَقَدْعُودِن مُعَلِّمُ الْأَلَّ دَهِينَاه وَهِ ضِيوالْفَهُ وَجِيرًاه فَدُهُنَّكُيْ الْفَواعُ عِلْدَنْهُ وَالْمِيالِنَوْاهِكَ جَلَّنُهُ وَ عَفَيْ الْعُوامِنِفُ ثَاوَةُ وَتَحْيَ الْحَدُثُانُ مَعْلِلَهُ وَصَادِيدُ الْآجُنَادُ مُتَحِبَّدُ بَعَدَ بَظَّيْهَا ه وَالْفِطَامُ يَوْعُ بِعَدَ فَوَهَا مِوَالْوَرُوحُ مُرْفِينَمٌ مِنِفَلَ عَبَايُهَا ومُوفِنَدِّ بِغِيدَ إِنَا يُلا بُنِذُ أُومُن صالِح عَلَمُها و وَلا سُبِعَنُ مُنْ صَعْمُ فَكِلا اللَّهِ وَلَهُ مُ إِنَّاءً اللَّهُ عَ فَالْإِلْمَ عَ طَخُوالُهُمُ وَالْهُ وَمِنِاءً مَنْ مَنْ وَاللَّهُمْ وَوَكِيونَ وَدَّمَّهُ وَلَكَّا وُنَ مِنْ وَكَالُوبُ فَايَنَّمُ عَرْضَلْنا و لا مِنتَمَ عَنْ وُشِدها وسالكُمُّ فِعَيْمُ مِنادِها و كَانَ لَلْعِنيَّ وَاها و كَانَّ ا النُّنُدُ فِي عُولِي وُنْبَاهِا وَ وَاعْكُوا أَنَّ بَعَا زَكُوعَكَ القِواطِ وَعَزَالِفِ دَحَفِيمٌ وَأَهَا وَمِل تَلِدِه وَثَالِنَا أَخُولِهِ فَالْمُوااهُدَ نَفِينَه ذِي لَيْ سَعَلَ الْتَعَكَّرُ فَلَيْم وَانْصَسَ لَحُقّ بدَّدُهُ وَاسْرًالْمَعَدُ عُلَادَ تَوْفِيهِ وَأَظْمَا الْيَفَاءُ صَاحِرَتِوْمِهِ وَظَلَفَ لَوَهُ كُنْ مُوالِيّ وَآدَجْفَ الْذَكُونِيلِانِم وَمُعَمَّ الْفَوْفَ لِإِمَانِم وَنُنكَبِّ الْفَالِمَ عَنْ وَضِ السِّيلِ وَسَلَدَ

القدوالينا نؤانا فالمفلي بخاطان فالمالالسانا فالمراف وكالضطاعة وعطبهم لمابنغ من الكالال ومن طل مزعيد فع مذالفا لاد وافاض عليم ضرورهانه الانعانات فكيقطبن باحدهمان يجاهره بالعشاء ويتحاسان بقابله بالكفران وصوارا لامثلة مطابغثها المنايه وكوضامن أنماان يفعل الفلوب لتكيزا لواعد لها وشفاء للوعظة فانهجأ غالفلوب ذالز أمراح العقلة والجدل فالبالمعظ بناال ترود كاوالفلوب معلدها فتبول لمنك وفيضامن ذلك ووأعل لايماء فهالفلوعشا وصعفاه بالوع لينبيطا الانفاظ عق فبهطأ في الحترج عنم الاداء وفي الحتم الى البنية والشادع في الدوجولة الالباد جودة والعاقد فتاينان فظاهرات حدة النكنزاسياب نفع الموعظة وقوارفا فقوادتدالى فولم مقاصر منفق التدنية مراسخ وبمونة الاوطاف النماينة عشوافر في كش الانتماع زفاى مذب وهو المابرا وباينا ووجل عن خوف كله فع لبروابعن علقاء وتبرفاه وأع علر لراذكان المعاني سنلزما لحن طاعلم وعبراى رئي مالعبرفا عليرها حاجا عداع القد فافا بالدبداع والمناالم وداج المعفد فناب مزاتباع شياطينه وافذى اعجدعا تعد فذاه احدوه وارتياع لخفاة ظهنالعبن بصرفه طريقا مقدفواى ضرفنا فاسه فيما طالسلا يؤدي ليرفعا خاذما منطكا جملره تمواترفاها واستفاد بسلوكم لها دخيرع لغاده واطادي للمكاسرية عديفائات الدنيا وعربا الكبيمن الكالاط السنعاة مفاده وفولتجنيرنا خلقكم لرائقوه ماعشاوما خلقكم لنرمن عرفانر واجعلوا فلوبكم فبرنظوا الفلك الجمدر الدفاء والتمطروج لمرضوب عدالظاف وعبدلان بكون مفعولا بربفعل فقدائ اقصد والبفوريج جذرنا خلق المركنه خددكه اعاصه ماف منهم ومندحق فالمخارض ووالك بنازع الفيعن كاللحاف منونغة هلصدن مبغاده بالاسفعاداذاك بافطع طاعشره بابقه النوفيق منيها حَعَكَلُكُمُ \*

الخاض

وتوك والعالم الأفاد والتي الخالك الناصل والغيخ الالنرو الاعباء الانقال وافعا بنا بغيان لاما بعقاماكان بخعلة الدنياس احوال الاخفى وواخيادها الغائب عنمااوما غارعنا فالأخؤ مناجادالمتيا وعدم المنزاد ناموس صلة علفاعدم صلاحيها لذلك وكذلك استعابانا لفولهم وأية بسنقين أغام مرتز للعبيت والفاع بكرالفات والقال لمهلز الطرم فبرواعلات الفول بالقاؤخ يجلا بأن بردهودالدنيا وجالالوسطمن الاخلاق المنضادة كالكير ببالطبول الجريبة فحكالتخاديين الذبود البغل والشخاعذيين المنة ووالجبن والعدالز ببن الظروا لانظلام دباله راالوسط الحق بين طوفا فواط ونفرط من افراط الفضائل هوالطرب الحائد المطوب سلوكروس العانق وي عن فولرت اغدواً الصّراط المُستَبِّعة . فقالار شناللوم الطربق للؤدى الحيك داليلغ دينك والمانع من ان نبتح اهواء نا فغطب وناخذ بارائنا فبلك ذاعرف ذلك فنعول فالق القراط فالدم اع مطان الغطأ سالعفل والثبلع والعضب العبورعن فضائلها الحاحدط والافراط والفهط منهاواها فالمردهونا بلزم دالمنا لعبورمن عذا ماملدته تم عادالما لامر بمفوعا متدنك كفيذمل بليم اوصاف الأمان وادادمالفكر هذاالفكو يحام المفاد فا فوشفل عدالة منا وحارف الحاقد وكذالم يخوف المعا ووانصبار فعبروا فغواوالنوم الفلل واظا الزجاءهو احويوم كنادمون كثرة صومردان تاوقانا كرارة وبطاء لما اعتده امتدادونيا تمروجعل الهواج مفعولا براقا مرالظن مقام للطرون دهواحد وجوه الحاز وظلف بالتخفف منع وواجف اسهوالوجب صربهن البترهيرس عنزوالخاع الامورالفاطغ لله شاقعن طاعذوته وتنكياعد لعنها الياتخذاف تصعالمالك ولاخابا لفقد وهطويق الله والفنال القرفاء لمحف فهالمعفله فالدبنوبة الضاوفةعن دتبرولم تعمعللم علم بجيل النبسنرس المتى والبشرى لمشرى لملئك دبوما لفيئ كذبكم

ازلك

الأنشاد

أَتْصَكَالْمُالِيالِيَالْمَ يَهِمُ الطُّلُونِ وَكَرْتُمُ الْمُعْ الْمُودِ وَمُنْتَمَّ عَلَيْمُ مُنْتَمَّاكُ الأُمُودِ ظافرابقر خيرا كنشك ولاعزالنعنى فأنع وفير فاين تومر فكاعترمعما لعاجلاجيك وَقَدَّمَ زَادَ الْاجِلِيْرَ مَعِمَّا وَمَادَرَين وَجَيل وَالْمُقَّ وَمَيل وَرَغِبَ فَطَلِّي وَرَهِ عَنُ صَرَبٍ ۚ وَلَافَ ۚ فِي عَلَى مُ وَمَظَرَ مَنَ مَا أَمَا مَهُ وَكُفُ الْحِيِّرُ وَلَوْالًا وَكُوالًا وَكُوالًا وَكُوالِيّا عِفْابًا وَوَالاً وَكُفِي اللهِ مُنْفِقًا وَضِيرًا و ركف الكُلُابِ عِيمًا وَحَضِيمًا الْحُصِيمُ عِنْادً بيَغُوعًا فِله الَّذِي عَنْمَرِ عِالْمُنْمُ وَالْحِيْمَ الْمُنْمُ وَحَدَّدُ وَكُونَ عَلَيًّا فَعُدَّ فِالصَّكُونِ خَفِيًّا ، وَنَفَتْ فَالْأَذَانِ عَنَّا ، فَاصَّلَّ فَآرَهُ في ، وَوَعَدَنَدَيٌّ ، وَذَبَّنَ سَيِّلُ فِالْخُواعُ وَهُوَّنَ مُونِفِايِنَ الْعَظَّائِمُ مَتَّ اغَاسْلَمْجَ فَرَبْكُمُ وَاسْتَعْلَقَ وَهِبْنَتُمُ الْكُرَّاوَبَّ واستعظم احوت وحتمرنا اس افول فولرجعل كالدفولرما وفا فاندكر بغيراتدا خفلة الابذان ومايتمل علماعضاؤهام المكر والمنافع وعناها واهتما واستعاطفة الق العدم دوالذا لاجاداد واكابح وسمع في اذاكات فائده خلف اذكار وفائدة عن ات الجلاء والدى ع علواهوالعنا وجلوا عندهوتن البصري قام عالطيق مقام الجلوعند فكالم فاللطاواعن نورهاعثاها والإشلاءج تلوه حولتسد والحنو الحامناي منناه نالخرآ والافظاد والارفاق المناف وحواجز غاف لرماه فها يختص الاسفاع ولقلان التصداع فالمفعل برمن ويناه والمناف بالكرج الخبني برواسفا ولفظم الاجل مسفقت ويفالين والازهاد الاعال والشنب النقرة ومهداكا مرالخفيف والتشديد هباء وانف الاوان اقل الوطاء التضاضة إملاء البدن وفوثرا لح مالكروعفنا فالعيشط بسوا ويؤجع اواي كأفهنارونا ولماكات هذه غايات لاع من شار رونها البار بالمنظمة الذاحف عادين في لرواز ق دفا والعكن بالفيك كالوقعة ناخذ المهيق والحرض عدسالع دبصرع القروحون والحفده الاعوان وغؤته

4:

دَوْدَيْهُ مِعَتَّى إِذَا نَصَحَ المُسْيَعُ وَوَجَعَ الْمُغِيِّرُ الْعُدَيْهُ حُشْرَيْهِ خِبًّا لِيَهْزَالسُّوْالِ وَعُيْنًا الأشيان فأعظمُنا هذا لك بلِتَذْنُنُ البِّيعِ وَنَصْلِلْهُ الْجَبِّعِ وَفُولُكُ النَّجِيِّ لأَفْرُهُ مُجُمُّ ولا وعَدْمُن عِنْهُ وَلا فَتَعَ عَامِقَ وَلا مَوْتَمُ مَا مِنْ مُولانِسَةُ رُسُلِهُم مَبْتِ الْحَاوِلُةُ وَالد وَعَلَابِ لِشَاعَانِ ﴿ إِنَّا بِاللِّهِ عَالَيْدَ وَنَ عِبَاهُ الْمَيْنَ الَّذِينَ عُيرُ الْفَجِدُ ا وَعَلِكُ الْفَهُولَ وَانْقُونُوا فَلَهُوا هُوسُلُوا فَنَوُاهُ مُهِلُوا لَمُوبِلًا وَوَمُعَوْا جَبَلًا هِ وَحُمْرُوا الْبِمَّا وَوَعُدُكِ جَبِيَّهُ احْفَدُوا الذَّنُوبَ المُؤتِّظِيرُ وَالْعُبُوبَ الْمُخْطَارُ مِنَا الْفِلْكُمُ مَاءٍ وَالْأَيْضَادِ وَالْقَالَةِ فَلْنَاجٌ صَلَّمِين مَنَاصِ فَخَلَاصِ فَمَعَا فِهِ أَوْصَلَافٍ آوَفَا إِلَّا خَلَامٌ لَامًا كَنْ لُوْفَكُ المُ إِنْ تَصْرُقِونَ وَ أَمْنِيا وَالغَلْرُونَ وَإِنَّا حَظُ احْكِ كُونِينَ الْأَرْضِ وَالِمَا لطُولِ وَالْحَ فِيدَنَيْهِ مُنْعَفِّرًا عَلِيْنَةِ الْأِنَ عِبَادَ اللهِ وَلَفَنَا تُعْمَلُ وَالْفَحْ مُرْسَلُ فِفَيْرُ الأرِيتًا إِن وَالْحَيْرِ الْأَجْسَادِ وَمَهِلُ لِيَقِيِّرُهُ وَانْفِيا لَيَبَيِّرُهُ وَانْظَارِ الْفَجَيْرِةُ وَانْفِيا إِلْحُوْيِرُ فَبْلَالصَّمْكِ وَلَلَّهُ مِنْ وَالدَّقْحُ وَالدَّقُوكِ وَفَيْلَ مَدُومُ الْعَالِمِلْ لَمُنظِّمٌ وَأَخْدَهُ الْعُجْر الكفنديده وزوالخزانة كالماخطب هذه خطيراف تعز الحاللود ومكث لمساالعبون ودجف الفلوبدس الناوس من بتيهذه الخطئ القَوْلَة الْوَلْمِدُ الفصل علا وصف لحاللانا من مباعر عالمنفوان وبنان نغار مدعل برويد واطوار الخلفار وبكب بيقابانها على لكفران والغفلذة متابعثر التبطان ونذكره بنابشر وهالموت وفابعرن احوال الموث وطأ بعد ذلك من عذا بالفروغيرة تنفيل الرعن المنبا بتلك الامو ولغا بأصال مفاده وذك بعاء دلعلم شندكة ويخشروام هذا استفام ومعهن نعديد فعما مقدكا نهزال افلا بنظره ب الىكذاس خلق المقدام الحاهدا الانسان الذي من حالم كذا والشخف القبين المع يجع شفان بالفؤه معناه فالفلك التفاف المفزغر والحاف النافضر والعلفزغاق لكومثا بعدام

الكؤة تناث غري فريختها ألأخاق وواحذالنع الواخرمن مناعب لذنبا بنع الاف كللذ لفظالنوم ف في العان مورعارا حندف الخدر اطلاقالا سم الملاوم عد الادمرومع العاجلة طربة الذنبا ولكشن مهواسع الحطاعة دبرايام معلزويف فطلبا عكانك وغشرها للق مفرة نابطا لمرورها يعظامه عن المفاصع عن مرب من خوف التدوكي البوم وبالعدعن الدنيا والاذؤونظ فدمااع لملف عناهدهم بعج علسواه وبشرالاخياج والحضام الحالكاب عاذونغونابلسنخ الصدود ونفنه الاذان كنابهن وسوسروالقائسا فالفلوب بصفة الالفاظ وغرها والموبغاء الميلكاث وفويغنه هالفغوالناطفة واستدراجها احذها والاستغفا والوسوسنروه إجفا وهبنا واعبا واحاطة المعاصد فباس فبلركا بالعلق الدهن عاعليهن المأ وواكان مادين كفولها فكرتم كم عَفيتير وَفَاكِ إِنْ بَرَجُ مُنْكُرُ مِنْكُ فَصَعْرُ طَوْلًا أَمْ هَٰكَا الَّذِي أَنْنَا مُ فِطُلُما شِالْاَرْخَامِ وَمَنْعُمُ الْأَسْانِ فَطُفَّارُ مِنَاقًا • وَعَلَقَرُّعُافًا وجنبنا وفاضعاه وولبدا وبالغاه فمتع كالماحا فظا وليانا لافظه وبقرا لانطالتفه مُغَدِّرٌ، وَبَفْهُ مِنْ وَجُوا حَتَى إِنَا فَامَ اعْلِمُ الْهُ وَاسْوَى مِنْا لُهُ مَغَوَسْنَكُرُاه وَخَطَ ساودًا ماغِنَّا فِعَ غَيْرِهُواهُ وَكَا وَعَاسَعَيَّا لَدُنْنَاهُ مِهَ لَذَانِ كَوْمِهِ وَمَدَّ وَلِيهِ أَمْ لَا يَحَثُ زَفَيْمً وَلا يَفْ عُرُقِت لِمَا لَهُ فِي فِنْ فَيْمَ عَن قُلْ وَعَالَ فِه مَفَولِين مِلْ مَنْ مُعْدِع صَاء وَمُ مُفَدّ مُفْرَمِناً ودَهَنْ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَبْرُ عَاجِهِ وَسَيْنَ مَل جِهِ فَظَلَّ الدِّمَّا وَالْ سَاهِمُ إ فِعُ إِنَّ الْالْمِ وَطُوارِي الْأَوْجِلِعِ مِبَنَّ آخِ شَفِينَ هُ وَالدِسْفِيقِ وَداعِبْمِ مِأْلُونِلِ جَوْعًاه وَلادِ مَيْ الصِّنْ وَلَمْنَا وَلَمْنَ فِي سَكِنَ مُلْسِيْرٍ وَعَيْنَ كَادِيْنِ وَكَيْرُ وُجَعِيْهِ وَجَنْكُم مُكُوبِينِه وَسُوتِهِ وَيُعِينِهُ مُنْمَ الرُبِيِّ فِي كُفَا نِدِينُكِنَّاه وَجُذِيبَ صُفَادًا سَلِنَّا وَنَعَ مجيع دصبيه ونضوسهم فللمحقدة الوللان وحسي الاخوان والخالف والمفيكم

غلا مُلْتُمَّا الكُذِبُ

اكاكلانرع والمخصا ولاجتا والمستمودة فطفه مفتلا ولافرق مبن الاستفاعدا اوجبفاوي اهدفا المناحل الما والجاذا فرج وافكص وفبد فرة مطداد فامنه والمنعفر المذب والغفلة أوب والفنزللين وامقالئي ولموالحوبزالا خرولل كنزوالفندالضوة وكفالادعن مكالكن وبالخناف كابوخذ ببراعناق النفوس وهوللوث وكذاك الفائب النظروباف الفصلظاهر ومُؤكله لَيْعَالِمَ لَ عَالَمَ عَنْ وَلَوْعِ وَبِنالِفاص عَبَّ لابْنِ النَّابِغُيرَةُ وَهُوالنَّامِ أَنَّهُ وَعُابَدَّهِ وَأَذَّا مُثُرُّ لُعَابَدُهُ أَعَامِنُ وَأَمَادِسُ لَقَدَ فَالْفَاجِلَهُ وَتَعَلَّقَ إِمَّا ۗ المَا فَشُرَّا الْفَوْلُ الْذَبُرُ ۗ وَمُركَيْقُولُ فَكَذَبُ ۗ وَبَعِيدُ فَفَائِفٌ وَبُسَلَ فَهُفَا ۗ وَبُسَالً ۗ بُكِيفُ وَجُونُ الْمُهَدَةِ وَجُفِّعُ الْمُوَلِ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ أَلْوَبُ وَأَكْثُ زُجِهِ وَالْمِيفُومَ الْمُ نَاخِينَالسُّهُونَ مَاخْدَ هَاهُ فَإِذَا كَانَ وَلَكَ كَانَ ٱكْبُرُكِيدَيْمُ وَأَنْ بَنْخَ الْقَوْمَ سَتَمْ وَأَما وَافْلِير عَنْ مَا لَهُ إِنْ نُونِ مُن الْمِنَة ، وَتَرْفَحَ لَمُ عَلْ قُلْ الدِّين دَضِغَةً الْحِلْ البقوع الفَلْوُوفِ امّاستب معروان ابغة لنهرها الغود والدعابة للذاج والثاغا وكفر العب الغاف المداعينه فالماد فالمفاكة مالصا وعذو غيفا واعلاذرع الماضك مدع عمرص المزاج البالغ الحجد الافراطالطادة على مزلعيد ودالفند المفند لعنرفان دسول مقدم كادبن والإبلاد الاحقادهوس فيابع التواضع وحس اعلى وفولر لفذعال الحفولم سبندر بنزاع وذكو درائلر المشازية لف غمالمانغ من عبول قولم وذكومنا خياده إلكذب وخكف الوعد والعذد والغباسة فالعدد وقط الأل وهوالاصل والوحيم للبن وبترعلها بفوله فاذاكان عندالوب لحفكم تباردهواشاغ الماصدرغمرف بغضا بام صفين حبن حليم فلما تصورانها قالماله وفنسر عن فرسروك فسؤا فرمواجها لتربيا فل داى ذلك سرعفن عبر والفرن عرومك في

بفقى عليها الضوغ الإنا بنروالولدحين الرضع بتعرضيعا وبعده ولبدا وبعده يافغا وهوالمرفغ فاخاطرئ شادم فهوغلام واذاادوك فهورجل والرجولة وللنزحدو والمبتآ وهوعام التمة وبعده الكهولة تم الشجنوخة والساء واللاه والماع المسلغ واسعاد لفظالق لمام الأمين هواصفا تفاع الأس للاثم والكدم التع والبدوان جع مدواه وهوام ببداكه منالخواطروده بالكسرينيد وغبالينئ بفبلر وجاحرسعيد فدهواه عدعة وانون شرعدكم ايتما دللعقل والشاء والناف المؤخ واللذم ضرب الصمع وروى سكن مليث فربالقاء وكادفتر مشلزم لشن الغ والجذب المكويزجذ بالملك كالدوم مدلقوله فكرة كؤمزي إلفاكة فِعَيِّ لَمَانِ الْمُونِ الْمُولِدُ الْمُؤْجُو الْفُلْكُرُ وَالْإِبلُ سِ الباس واستعاده صف الوجيع وحو الجلالم ة وفى الاسفادالبالى فهما للم بفي أعنيا وترة وه في اطواد المرض المبيدات ولفظ الفنو وهوالجلالناحل والتبليراعنياد غوارمن الاسقام طعلمان خارافعد ف حفوفرالااف صي والمؤلجذاب الفروسوال منكود فكرج الإيان بالجاس ولك عروجهين اهل وهوالافهرالاسهان فضدف بذلك وخلمع ظاهع وانصناك ملكبن بقال لفامنكر ومنجر مؤلم انسوا للأناد عدالصورم الحكير وحباث وعفادب تلذع المبت وادكنا كانتاهدها ادلانسطه هذه التهل لمشاهدة الاسودالملكونباره كالبغان بالدوخ فيثون. عالم الملكون كاكان القيار بابونهندون مزول جريم له كان التريح بونياهدة وهري وينا دكاان جربه كالمنف المناس فكذلك منكوونكبره فعلما والحياث والعقادية الفرليس حبا المعلناف فمرا با بعض اخوالوجرالناف ان فدباذكر ما براه النائم من صورم تفص طائل بفلل وجبر فلدغدو فدبالم بذلك فضراه وفعرب وبعرق جبدروين يوس مكانركاة لك بمركم ونفسر وبناهده وبناذى بركابناذى البغظان والمنانوى ظاهرة

出

مُنْهُما وكَلْهُمْ وَالدُها وَلاَبْنِ أَسُ سَاكِمُها ولا منا الوصف صادف ٤ الجنبر حسوسة لتوعوده فالفران الكريمونة الجنز المعمولة وانفث العلماء علان آلذَّ ثمادها ه المعاد والم والظلف وجاتد وفالجلال والاكوام والتعداءة الوصول الخيله فالمفرع على رب منفاو مرود دجاك منفاضلا كانبتنا علية الاصل وبالقدالكوفي والعصر وتوفي فكبلام عَلِينَ فَذَعِهِ الشَّرَافِ، وَجَرَا لَقَما فِي لَهُ الْإِجَا طَذِيكُ إِنْ فَي وَالْعَلَيْدُ لِكُلَّ يَتَن وَ الْفُوَّةُ عَاكِلَ مَنْ عَلَيْ عَلَ الْعَامِلُ مِنْكُمْ وَكَالِمِ مَبْلِ مِنْلَ أَدِهَا لِمَا جَلِهِ وَفِي عَلَيْمُ وَكَالَّمَ شُغِلِهِ وَجُمْنَيْفَتَ رَضَالَ ثُوْحَدَ مِكَلِيْهِ وَلَهُ عَيْدُ لِيَفَيْجُ فَكُومِهِ وَلَهُزَّةُ وَعِنْ وَانِطَيْمِ لِنَادِ إِنَّا مِنْهِ وَ مَا مَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ فِمَا الْحَفَظُكُمُ مِنْ لِنَامِ ۗ وَالسُّودَعَكُمُ مِنْ مُعُوعٍ فَإِ الله بنيا مُرْكُمُ عَلِيمُ عَبْدًا ، وَكُمْ بُولُكُمْ سُدى ، وَكُمْ بَدَّعْكُم ، وَجَالِدُ وَلاَعْتَى ، فَدُسَفَ الْأَكُونِ وَعِلَمُ أَعْلَاكُمُ وَكُنَّ أَجَالِكُ وَأَنْزُلُ عَلَيْكُمْ الْكُنَاتِ بَيْنًا مَّا وَعَيَّ عِنْكُ نَبْتِهُ اتَّامَانًا عَدَّ أَكُلُكُمْ تُفَرُّونِكُمْ فِهَا انْزُلُ وَعَكَامِرالْدَى مَضِي لِنْفُرِهِ وَأَنْفَ لِنَكُمْ عَلا لِلاِبِمُعَا تِمْمِنَ أَكِمُ إِل وَمَكارِهِمُ و فَوا هِيمُونَا والرَّمُ \* فَالْفِي الْبَكُمُ الْمَعْلَمُ \* وَاغْذَعْلِمُ الْعِنَّةُ وَفَدَّةُ الْكُوْمِ الْوَعِيدِ وَأَنْدُنْكُ مِ مِنْ يَدَى عَلَابِ خَدِيدٍ فَأَسْدُمْ كُوا بِفَيْدً أَنَّاهِكُونَ وَاصْرُوا لَمَّا انْفُكُمْ مَنَّا مَّا فَلِكُ لَهُمُ لَكُمْ لَا يَأْمِ الْجَنَّكُونُ مِنكُمْ فِهَا الْعَفَكُمُ وَ اتَّنَا عُلْعِن لُكُوعَظِيرُ وَلَا مُتَقِعُوا لاَنفنيكُمْ فَيدَ هَتَ بِكُمُ الدُّحَصُ مَذَا هِمَا لَقَلْمُ ولانكاهنوا فيتعييه ألادهان عك للعصير عبادا اللهان أنفج التابوليف اطوعهم لِيَتِهِ وَإِنَّ أَغَنَّهُ مُلْكِفِ إِعْمَا هُمُ لِيَةٍ وَلَلْعَبُونَ مَنْ عَبُنَ نَفِيمٍ وَالْمُعَبُوطُ مُنْ سِلِكُمُ دبينة والسَّعِيدُ من وعِظَ بَعْيره و والنِّق من الْعَدَة كُولاه و عَوُدد و قاع كموا أنَّ بين الِوَتُلَّ شِهُ وَمُجَالَيْهُ أَهِلُ أَهُلُ هُوا مَنْاةً يُلَا عِلَاقٍ فَ قَصْفَرُهُ لِلنَّهِ فَالْدِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا مُعَالِمُ فَالْمَدُ

العدرة وغابذلك ففا وشلا لمزيدفع عن نفسر مكروها مارتكاب الذلمز والفضيار وفيربغول ابوفولى وَلاحَيْرَ فِي وَفِهِ الاَدْى بَيْدِ لِّهُ كَارَةُ هَا بِوْمًا لِيَوْ أَمْ عَرُدُ و وابتا العطِيرُ الوضيئ ارشئ وهممره كان معويتراعطاه مصرطع علانظاه وفحرب عدع وفدين مشروه كالبدر الماسية وأشمكأن لاأوراكا الله وعدة الانتهاكة الأقلالة مِّنَاهُ وَالْأَيْدُ لِلْغَابِرُلَمُ لَابِعَ الْوَهَامُ لَهُ عَلَيْمِ وَلَا نَفِعَدُ الْفَاوَ وَعَلَيْفِيم وَلِأَثَالُمُ النَّغِيرُو البَّعِينُ وَلا تُحْطِيرُ لا بُطا وَوَالْفُلُو بُ الْحَل كُونَوْمُ اللا اعفِيدُ بالغروا فواعز منشزة وجوده المعالم فبفعند لهاو فتخبئ ادراك الاوهام ووصفهالتر للز مرتع عن الحديث ولواحفها وعدم صدف الوجية عز فا وكوندلا بعف للركيفيل لذا كفية لرفيعفا ونفا المخنبروا المعبض عنراعدم لمئ الكبار لرولا بجيط برالا مضا والنزهرعن مديكا يثأمن عواوض الجسينرولا الفلوب لعدم نوكتروما لانزكب لملاحذ لرفلا مدلوكنر حفهفذوة وسبتونفريره ونملا فاتقيظؤا عبدا والثيبا أيعبر التوافعه وأغبركا بالإيالتنافج عَا ذُدَجِوًا بِالنِّكْتُرِ الْمُوالِغِ وَاسْلَمْعُوا بِالْذِكُو الْمُواعِظِ فَكَانَ قَدْعَلَّمُ مُنْ فَالسُلْنَيِّمُ وَانْفَطَعَ أَيْنَكُمُ عَلَامُنُ الْاِنْسَيْرِهِ وَدَهِنَكُومُ مُفْطِعاتُ الأَمُورِهِ وَالسِّبَا فَزُلِكَ لُورُكُ وَلَوْكُ دَكُلُ فَيْرِ مِعَمَا الْأِفُّ وَمُهَبِّكُ مَا أَنْ كَبُوفُهُ الْاحْنَيْرِهٰ وَسَاطِدَ بَنْهَدُ عَلَيْ الْعَكِفَاه المحتصع المروالتاطع للرفقع ومفقعات الامووشلاندها وديرا اكده علياعلم اللانعاناسبيا وحفي فروتن فالتبكا لنظرفا فادالماصين وفصص وهوالاعشادواما حففة فالخوف والانفغال لاصلعن ذلك النظر لتوهيمت للحوالم عحقتواما غرفه فالازما عن مناه إلله واستفاد وصف الخالب لاسباب المنتران الامراض والاعاص وما متداللوفين من فصفرالمناه ورجاد منفاضات ومناول منفاوفات المنفط بعبها ولابعث

طعيا

عَدِ كَلْابِعِيْلُ

غلب لاتعمد فعلد

لنفسها لفشرة طاعله فغلمون ذلك حصعنى فولروانة اعتبي لنف لمعطاه يلدتم والمغيون من غبى القف بالمعصبة ركسولة عدالتهم الاجنث الافئ ونفويا نف فصينها الاوقاء المته وقول المنبوط اعمن بسنتيان بفيط ومعندالغبط أن بهنتي الأنسان مشل الغرومن خا اونالع فطع التظوعن تمتق ذوال فلا الحادعت هيام وجذا المبد مبترع الحسد والتعبد من وعظ بغيره اعالت والمام وذلك ان العظاء قديم صل المانسان من مفسر بعره تقع لركونى اوام نزل مرد فد عصل بناهذه العبروهدة الخ من ملك وافضل اسلومها توال الاخوام التلاضمن عثره يلخ لمعنر ونفسرولذ لك خقي صاحبها بالتعيدميا لغزواها الموايي المنفادون لدواع الشهؤه والغض لخنا وجمعى عدود القدونفة عن مالسنهم واستلامنا الامها وهوظاهرونفرِّين الكذبيفهم معزاه فولدفاه نجاب لايمان وهوجربنوى فأنثر لركونم من الكائد لمناة والان وموالصدف ومفاة اللازم مضاة للمازوم و عانبه وفقرعن الحد بعضر صغراه قولم فانه الح قولم الخط و وجرالت الفاحد فد فكوالفقام بالامرا لحدودت لابعت لطاعه وعبادة باقديدها عاحصاعليم منالكال وبدوام ذلك سفط وبرعن عض المنا مبكون سفة نالها كفعل لتاري المط ولفظ الاكل ستعادلذاك النفوب ونغزعن الشاغض بضميضعراه مولم فاتما الخالفة والضبخ فولموة تنابغودالي للصدروج للباغضر واستعاد لفظ الحالفة للجاجذ العافعة بسبلة اغضى الفرفغ واختلاف الكالم السنان فالطبع العدون المساغضين واستيفا وافناء بعضهم لتعموكا لالزالحا لفزون بالتهووالنيا والغفلة لافعل كامل كابشاق سالففلاعن الاغن وفكت بتردالعقل لاحكام الوهربنيل للامول بذكو الود وفواط عن بلوغد و باقد الوَّفِي وَمُؤطِ النَّالِيِّ وَبَهَا فصولَ الرَّول وصفا اللَّفان عيادًا لله

غِانِ أَلْإِمَانِ الضَّارِ فَعَلِ تَفَامَعُ إِذْ وَكُولَ مِنْ وَالْكَاذِبُ عَلِيْ مَنْ مِنْ إِذْ وَمَمَا فَيْر كلاعُأب دُواه فَارَدُ الْمُسَدِّدُ بَأَكُلُ لِإِنْهَانَ كَمَا قَكُلُ النَّادُ أَخَطَبَ وَتَلاتُبَا غِضُوا فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَمْلُ إِلْهِ الْعَفْلُ وَنَهِي إِلَّذَكُو وَالَّذِيوا الْأَمْلُ وَاتَّمُ عُرُفَّهُ وَ صاحِبُهُ مِعَرُهُ وَكَافِلُ المالهُ مِهِ بِكِلْ فِي على مِكِلِياتِ الانتياء وجزنْتِ الله وعلِيْه وفولم على شجئ السبلاء سلطان فلمرش عل كالمفدود وادهاق الاجل رعار كوفروشغلا عاجوال الاخؤة والكظم بجها لفنده الاخذم كنايترى الموت ونبترع وجوب لحفهن غالفذاته بضميصغاء فولرفا نملم غلفك عيساا عخالياعن وجراك فرماله الكافا الدنبا واساوالى وجوء مكنز وخلفهم والطا فزد حفهم والؤال الكثب وتعراؤت واكم واكال دينم الدعاد فغد لم ولفدير الكرع كاس كان كذلك فواجيان عفظ حقوقر وعدرة نضيع مااسود عرد الرحض هاالماهد فنويع للكاكل والمنارب وعرفاس الماخات فان ذلك مظنة اللج فهاعن حدالابا خدلى ما لانينغ الدب ومذاهب لظلوا الكما وطوفها الحائخ وروعى المليظ بهجيج ب ذكتماع فواى على معاليق من كل شي فقال لرما المليس عن المعاليق فقالهذه منحانشهوا والنحاص بما فلوب بفردم فقالهل مناسئي فقال نع دتانيف فتغلناك والصلف وعن الذكر فقاله لعنرة لك فقال لافقال المتعطران لااملاء بطنين لمغام ابدا فقال البيرية عقران لاانعيسكا ابدا ولانداهنوا الفنكر اىلاف الغوطا بالنا وبالم الضعف والنبرالم اطلة فأن ذلك سب المجوم على العصف والعبور البناعن حدالفصيلة منالمناح وقولران انصرالنا سلنفسطوعهم لوتبراقبلنا كان غونالنفطفا هوجلالخزع وللنفعز للضوج وكان اتمخبره منفعره والتفادة البافهز الابدنبركان ظالالتفادة اتماتنا ل مالطاعرفكامن كانشطاعشر لراغ كاندسفاد نلزع كان هوافطيقا

لافتار

من احواله الإخ مدوام اخطار فابنا لرحتى كاتنا حاض لدو نموسم للنديد ومبسل شائد التنباع لمغاطع واستحفا دها فحجب مابضتىء من الفهذ بلفاء التسووعده ووعبره الخصيلر لندائدالاخ وتهوينها بالاع الالفتاخ دنظلى فكوية ملكوث التبواد والارض المح المق سيامة عبا بخلفه بعين بصربردذكواى متبردماده فاستكراى الاعاد الصالار الذكوح صادطكم واستعاد لفظ الغدب وصف الفأن للعلوج واكما لان التفا فبرووصف الادفواءالمام الاستكال فباصواره خامظا تثمام العبروا لامو دالق يخسا يفوس المقبن منها العلوم ونسبلها لهم سبعتراخ فدج عنها الكالاث لكالاستعداد جولذلك والنهل الترية أو الوده واستفادلفظ سنواحذه المأخذ الكالان عفظا تنا والتبرا لجدد سيراتد الوكك وخلعرس إبيل الثقراك الناف العلون الزهدولفظ التراسيل ستفاط ملبس يمن الشهواث والتمالذي ففره برهوالوصول الى شامل العن واستعاد لفظ العير الموال المدعاف الفضائل والطاعان وابوابالومى والوذائل والمفاصد ومنان اعدم طربعا تقدوها لبوا والادلة الفيمسك تهاوغاده ماكان معفورا فبرمن احوال المدنبا واوفق الع عالا عان بانس وهوامن الخيال ولفظها سفاداته باعتبادونا فذالمتك بها وقوله خوص اليفس ع باظه وماخاوك بمرسلوس احوال الغسط المزيقين وقولرة ودفص ففسلرك فولد اصداف كان ذائم كان اهد الحدايم الكل وافاد فهم لفواين طريع اللد والنفريع عنها والقلاك ظلماع الجمل والعثوات مااليفرعط البضائي المنائل لدفيقر وكذاك المهمات والمعضلات فالفلوا فاستعان ومولم يقول الى قولدن بإاى سبعل كادس الفول والتكون وموضعة بصب مصودة واستعا رفظ المصاح بأعياده والنالخاق واعظ المفتاح لفنه ماانغلوا من مسكلات المنائل ولفظ الدها في المرائزة مفاوذ الجيالاد عططوي المعد ولفظ المعلا

رِتَّ مِنْ كَجَبِ عِنْ اوالله اللَّهِ عَبْدًا أَعَا مُرَاهُ عَلْ نَشِيرُ وَأَنْسُتُ مُرَاكُونَا وَ كَعَلْتُ الْعَفْ وَيُصَرِّعْنِيلُ الْمُلْكُ فَوَيْ إِلْمُ مِنْ الْمُؤْمِلُ الْمِلْ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكِمِ مَنْ مَنْ مَا مُعْمِدُ وَ مَوْنَ السَّدِبِدِهِ نَظَرُهَا بَصْرَهُ وَذُكَّو كَاسْتَكُنْرَهُ وَانْقِى غِينَ عَذِيْضُ إِنَّ اسْتَلَكُ كُمُّ فَاكْ فَنْهِ بَهَالَّهُ وَسَلَكَ سَبِهِ لَاجَدُدُاهُ فَلَخَلَعَ سَالِبِيِّالْفَهُوٰكِ وَتَخَلِّمَ الْعَمُومِ الْإِحْتَا والمِدَّاانْمَرَةِ بِهِ فَيْجَ فِيضَفِر الْعَلَى وَمُنَا رَكِرْ اَهُوا لَمُوفِ وَصَادَمُنِ مَفَا بِيجَ الواجِ اَهُدُىٰ وَمَغَالِهُ إِلِهِ الرَّهِ فَهُ أَلْفِرُ طُهِ بَعْلُهُ وَسَلَكَ سَيِّلُهُ وَعَنَّ مَنَا رَهُ وَ فَطَّعَ غَادَهُ مَوَاسَمُ مُنْ تَدِي الْعُرِي مِ وَفَعِناه وَمِن أَلِيبًا لِمَامِينَهُاه فَهُومَن البَعْلِي عَل مِنْلِصَوْوالنَّهِينَةُ نَصْبَ نَفْسَرُ لِلهِ سُخَامَرُ فَأَدْفِحَ الْأُمُونِ مِن اصِلَادِ كُلِّ وَلَوْعَكِيم وَتَصِيرِكُونَ عُ الْمُاصَلِمُ مِصَاحُ طُلَانٍ كُنَّاتُ عَنَوْلِيهِ وَمُفَالُ مُهَمَّاتٍ وَفَاعُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُوالِدُهُ مُعْرَافِهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّ فَهُوَيْ مَعَادِيد دِبِنِيرَ وَافِنَادِ لَيْضِم فَذَا لَذُمْ نَفَتُمُ الْعَذَلَ • فَكَانَ أَوْلُ عَدْلِمُ فَقَ الْمَوْعَ عَنْفَيْم ، مَعِيفُ لَخَنَّ وَبَعَلَيْم وَلا بَنْعُ لِلْمَبِرِغَالِمُ الْأَلْمَا وَلاَمَظِنَّةً الْأ تَصَدَهُ وَلَا مُرْاكِمُ الْكِيْدَ مِن نِالِمِ فَهُو فَافِي وَلِيا مُرْمَعُ لَمُ مُنْ اللَّهِ مَنْ فَاللَّهِ مَّنُ كَانَ مَنْ لِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَقَالُهُ وَوَ فَمَ اللَّهُ اللَّهِ وَلَقَالُهُ الخزن شعاداا عطمعه المقدوالخوف جلامااء من عقابر وصف الاستفادوالتيلب متغاطان وذهومصناح المعكنة فالمبشروق نؤوللغادة كالمقترف وهوتموا المستعد بالخون والخون واستعادلفظ المصاح لنور العرفة لاستراكها عافادة الحدي ولفظ القر الاعالالقناعة التي يعدنه لانسا تبوم وتروما آبعده ماه حظة لنبها بابعدس الضافة المقادم وتقريب عاض أتعبد تقبي لامل الطويل فالذنبا بدكو المودا وتقريبها بعدعتم

الوعاظ أباث الوعدف كالمعوض اسيلامالفلوم للعوام واستعاوله لفظ مبث لاحباء ماعشاو عدمالانتفاع برئي لللكها الذي هومود النفوالمفاة كجويمنا الحفيف ماسكا والعكو والفضائل لقليطش فاللهص بالحفيفة ميت العكان في صوة وحتى وقواته فإين فذهبات الخانح انبه علكونهم بصلا وعوع المئ وغوينه بكرد ونذكر بكابالد ع فرود الباد والمام و الوفكون تقرفون والدها بعد ملى على مفرون عن ضادلكم والاستفيام للثفريع واستعاطفظ الاعلام لائم الدين وكذلك لتآ وبضيافام الائمزيينم وعترة الوجل فادبرمن ولده وولدولده وادان بنعقة وعن التوليم اصل بدرواستعادلهم لفظ الأوغرباعبنا وكونهم فاده لللق الظرف للئ كالزام وكونهم اشنزالقدف اعتراجم الوجالقادف وانهم لامفولون الاصد لتصيرو والمفانزاؤه واحده مناذل لقراد فاعلمان الفون المفاول احدها القلد والمفرم للان منها أيكام والغطيص فهااللصق فقط تمانهن الوجوداللناق في الكب والذفائر واصنى أولم في الاحل فالمراد الوصيد ماكوام و و فظيم و جنهم كابكرم الفال وبذلك وفوارود وه ودود لليم العطاش ونادلهماللاسرا وافتال لعلوم وكوائم الاخلاق منهم كانشع المهم هجالا بالعطف المالنب والفيت فولمخدوهالدوانرالاامره وهيط بولفؤلم تع ولاتقية الذبن فالوافيها الفد أموالما الامزوبيا عجسه ولبنوبالا عنفض ذكره وفوكرفاد فالواعالانفان اعقاطوع عنم عنده علناه وذلك انهم كانوا غوضوى فامر لفعاد وبغيل كامنه ماضقومن الفاي والحديث والانمرع اعليذاك دبترع وجوبالانفاء عن الشيع المالفود بغرعم بقبصغاه فواكرفان اكرز للئ وبنا انتكودن ونعذ بركبراه وكالمالالك

لكونبغلنذ دين التدعنه ويغذ ولفظ في فد لكون ارس لقديم لحفظ وافظ الزمان لعفله ماعيا و كالملاحة التدواوامع فكأنها بفوده بعفله في طوين التدالفصر المينا فوله وأخر كلد بُسِّي عَلِينًا وَلَبِّنِهِ وَ فَالْمُبْتَ جَهَائِكُ مِن جُمَّالِهُ وَاصْالِبَل مِن صُلُولِهِ وَصَبّ لِلْتَأْر اشُراكَا مِن حِبَالِ عَرُدُرِ وَفُولِ رُوُدِه مَنْ حُكُلُ لِكِنَا بِعَلَىٰ الْأَمْرِ وَعَطَفَ لَحَقَ عَلْ أَهْلُ وُيُن مِنَ الْعَظَائِمِ، وَيُمَوِّنُ كِبُرَ أَخَوَائِمَ، بَعُولُ أَقِيفَ عِنْدَا لَبُكُمَّاكِ وَفِهَا فَفَ مَوْتُكُونَ ٱعَيَّلُ الْهِيَّةِ وَمَهِمُّنَا اصْطَيِّعَ ۚ فَالصَّفَّرَا وُ صُوْرَهُ وَلَسْانِ وَالْفَلْبُ فَالْبَصِيَّانِ و يَوْرُنُهُ إِلَى الْفَلْمُ فَهِبَيِّهُمُ وَكَامِاتِ الْعَلْمُ فِيَعَلَّمُ عَنْهُ وَهَ الْكِنَّمِيِّ الْمَهِلَة وَاتْ تُوْفَكُونَ ٥ وَالْأَعَلَامُ فَاغِمَهُ وَالْمَالِ فَالْحَظِّيرُ وَالْمَنَا وَمَنْصُوبُمُ فَابْنَ بِنَا فِي بِكُوْبِالْجُهُ تَعْمُونُ وَتَمْبُكُمُ عِنْهُ أَيْدِيكُمْ وَقَهُ إِنَّقَادُ الْمِينَّ وَالْيُسَارُ الصَّدُوا فَاتَّذَ لَيْمُون مَنا ذِلِ لَفُران ووَدِ وَهُمْ وَوُ وَوَالْهِمِ لِعُطَائِق آلِيمًا النَّاسُ حَدُوهُا عَنْ خَاتِم لَبُسُ مِنْ إِلَى فَلَا نَفُولُوا بِمَا لا نَفِرُ فُونَهُ فَإِنَّ اكْثِرٌ الْحِيَّةِ فِهُ أَنْكُرُونَ \* فَاعْفِيرُوا مَنَ الْأَ عَنْ لَكُمْ عَلَيْهِ وَأَنَاهُوا لَمُ أَعْلَ فِنَكُمْ وَالْقُلَّ لَاكُمْ وَأَنْ لُكُ فِنَكُمْ الثَّفْلَ الأصغيّ وَوَكُونَ مِنْ وَابِرُ الْإِمَانِ \* وَوَفَقِتُمْ عَلِيهِ دُوهِ الْكَاوِلِ وَالْجَامِ وَالْبَسْنَمُ الْعَا مِن عَدْلِهِ وَأَوْنَنَكُمُ الْعَرْفَ مِن فُولِةَ نِعْلِ وَآدَتِنَكُمُ كُلَّا مُمَاكَةُ مُلْآةُ مِنْ فَانْ مَنْ عَلَى الدَّاف بِمَا لا بَيْرِنْ وَتَعَوْدُ الْبَصَّرُ وَكُابُ عَلْعَكُ إِنِّيرِ الْفِكُ الْحِل الجالل جع جنالة وادا لجمل لمركب وهوالاعنفاد عز المطابق للجة عن شهدوا سمعا ولفظ آلاً والجنان لما بغره لماء التووم الناس وه الافوال الباطلة وحلة الكنار عط ادائم نفسره بحريكم وكذلك عطفهم واهوافروا وبارج معاه وفامنها لناس والغطائم كاستعال علماءالتوزق

الجعاظ

والدبن وتشتنا وائهن والاحكام والمذاحر والقعم الكرج جبرالعظم كاليزعن الفؤن بعد الضعفه الاذلالنتة والعثبالذي سنفلق عتابرة وماينغ مسرولظ الذي سنديث الاهوالالقي ففهم من المشركين وعدون ذاك معتبل كان ارقلب فانهم لواخذاهوا ح كاختلافها لإنسلاكان لهمع فلنهم وفئ عندالمنيكين فكاتزقال فنماكان ان بذوالة ويلا زموا الاغاد والدين واللب منتفق مكثر وهوعفله وفائذه قوله فاكل ذيات الدوالهيص بخربك النفو والدالاعبادك لابعدالنادك غرلدي لاسبع ولابصرة ذكو سمنلتم إدبيرة وليلابينعان بفعلوه وادبعثرا فعالفا سيغ ان بذكوه وقدم الكاة كالتبت حواَّضَلان بيجية ثرفيغ ملان فلك هو الإصلالدى فقال عنرها و الوفائل والغباللذى تكوا الإيمان برهوما لحاوم الدَّسول حَمَّمَ السَّمَةِ السَّالِ عَنْهُمَّ السَّمَةِ الْمُ المفاداليدن واحوالالفيزواقن والقادوقولم المعود المؤلم التكواعل للعهف وللنكي عطوران فياع فوه وانكروه واتكان لاضوره حملاد ماانكروع موالحق و المعضاد ط ما أخلام وصعيفهمن الاحكام الدينية والاسيار الحكة التضوير لحلية ومخط الرعاب أدسك عامين فترفي التشال وطول هندا كالمع وافارا مِنَالَفِينَ وَايْتِنَادِمِنَ الْأَمُورِهِ وَتَلْقِطْ مِنْ كُرُوبِ وَالدُّنْ الْمَايَعَةُ النُّوبِ فَالْمَعْ الدُوبِ غلجينا ضفايهم وتفاء وأبارم تترهاه واغوادين آباء فذددت أعلام لْفُدى وَظَهَرَنْ أَعْلَامُ الْوَدَى فَيَ فَتِي فَعَيْمَ لَا هُلِما فَعَالِيَهُ فِ وَجُرِطَالِهَا هُ مَرَهُا الْفِنْزَهُ وَطَعَامُمَا الْجِهَمُ وَفِنَادُهَا السَّيفُ فَا عَيْدُ وَاعِيادَ اللَّهِ وَلَذَكُو وَانِكَ الَّقِي الْأَذُكُ عِبْلِمُ يَنْوَقَ \* وَعَلَيْنَا عَاسَون \* وَلَعَمْرِي مَا تَفَادِمَتْ بِمَ وَلا يَهُمُ الْعُبُودُهُ وَلا خَكَ فِهَا بَهُمْ وَبَعِيْهُ الْاحْفَابُ وَالْفُرُونَ وَمَا أَنْمُ الْبُحْمَيْ يَوْمُ كُنْمُ فِي أَصَلابِيمُ

الح

المخ فبرا بخالتناع المالقول فكان فحوانان بكوت هوللي والتفالا كركاب تندكفهم الاص المنبع والتقرا لاصغ العنو الطاهرة واستعاد لفظ وابغ الامان لتشر المبعثرف العالكا المتدوركن فاصعابينهم لمفدواما وتعدال فاصاه والمعمرالعقل والنفلغل الدخولة الاعاق وهونى عاصفالة جالوائح دفائف المائل الالهنم طمله غاد فان ذلك مملكة من عَرْيَظُنّ النُّولُ الثُّمُ الدُّنّا مِعْفُولَةُ عَلْ بَنِي أُمِّيِّنِي عَنْهُمْ وَدَّ هَا وَتُورُوهُمْ صَفَوْهَا وَلَا بُوقَة عَنْ عَنْ الْأُورْسُوطُنا ولاستقيا ولا الظَّانُ لِذِلِكَ مَنْ عِي جَدِّمْ يُن لَدِبِوالْعَيْنِ مِنْ لَعَهُو خَابُرُهُمْ مُتَمَ لِمُفِطُو مُناجُلَمْ افول الفصلفابمون غامان دولله في متار وهواجنا وعاسكون ومعفول عديد واستعادلفظالة روالصفوللناغا وقينائها ولفظ الخثرلاعصلون عليونالدولزو الملك باعباء فلنما لنب للفائان عدم ووصف النطع لالذاذج مالامرة ووصفاله لو والهاعنم وم و المراكم عليها ما بعدة إن الله الما المراكم وفي تَقَالُانِعَلَىٰ بَهُسِلِ قَتَهَاءٍ حَمَّ بَيْزَعَظُمْ لَهِكُونَالُامُ إِلَا بَعَدَ اذٰلِ وَبَلَاءٍ وَ بْدوُنِ مَا السَّفْلَكُمْ رُغَتْ وَاسْلَهُ رَمْ أَمْ خَلْبِ مُعَلِّرٌ وَمَا كُلُّونِي فَلْسِيدِ وَلاَكُونِ مَهِ بَهِيعٍ وَلاَ كُلُّهِ فَ الْطِيتِيمِيمِ قَالَجَبًا وَمَا لِلْالْغِبُ مِرْتَكُمْا إِ هٰنِهِ النِدَنِ عَلَا أَخِلَافِ يُجِيهُما فِهِ بِنِياهُ لاَمْلِصَوْنَ اِثْرَةٍ بِيْهِ وَلاَبِمُلْدَوُنَّ عَلَي وَحِينَ وَلَا وُمُنونَ بِعَنِيهِ وَلا بِعَقونَ عَنْعَنِيهِ لِعَلَوْنَ فِي النَّمَاكِ وَلَيْهُانَ وَالنَّهُولِ الْعَرُونَ بِهِمُ لَا عَرَضُواهِ وَلَلْنَكُوعِينَكُ فَمِ الْفَكُولُ مَفْرَعُمُ فِي الْمُصْلُّ الْمَانَفُيْ بْرِهِ فَعُومْ لِمُنْهُ وَأَلْبَهَا لِيعَلِمُ الْآيْمِ \* كَانَّ كُلَّامٌ رِعِ مِنْهُمُ إِمَا وَفَيْهِ فَلَجَدِّ منهافها مبى بغرى وتبغان وكبابغ كإيا فوك مفصودا فصلتيخ الامرعااضلة

مية - دينر وندي مية - رينر وندي ريزة

> - رخ ل حصب

مَنْ وَ عُلْدُ

ف لاسلاطينان البدنيذ و وَلِد وَلِعَرِي الْمُؤْلِمِيعِ لَا فَالْمِيمِ مِن معهز الوعيد انصيم فاأضابهم وابداء لعندع نداشاعه كالماء الوتول كاسلافهم واستعا ولفننزين اعتروف جولان الخطام ودخاف البطان ملاحظ المتينها بالنافرا لصعيع عبرانسركونها مظترالحلة والبطان المفيك كالخرام للفرود لفظ الطل لدوابهم باعباد سرعنرد والها ونفرة الصيضر اهل الغفل والعزور واداد بفامتس دولنهم دغرده وماعى القد بفير صغاه قولرفاتنا هوالخ ونفذبوكم وكالاكاكذاك فينفوان لانفتر بروسك البدو فنطبالم عليك للُعُرَهُ فِي مِزْعَ مِنْ وَمُؤْمِرُهِ وَالْمَالِقِ مِن غَيْرٍ. وَقِيرُهِ الَّذِي كُمْ يَزَلُ فَأَيَّا وَأَيْمًا وَلَيْمَا ذَانْ أَبْرَاجٍ \* وَلا حُنَّ ذَاكُ أَنْاجٍ \* وَلا لِلْ أَلِهُ إِج \* وَلا جَرُسْاج \* فلاجِبَلُ وَيُفِاعُ وَلاَجُّ دَوُاعُوحاج وَلااَدَضُ الْمُعِمَادِهِ وَلاَحَلَّيْ دُواعُمْادِه وَللَّهُ مُسْتَمَّعُ لَلَّكُ وَقَارِينَهُ وَالدُالْمُ أَنَّا فِي وَالزَّعْرُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ مُوالنَّانِ فِي مَنْهَا مِرْسُلِنانِ كُلَّ حِدِيدِه فَيُقِرَّهُ إِن كُلَّ بِعَيْدٍ \* فَتَمَّ ارْزَاقَهُ \* وَلَحْضَا فَادْهُمْ وَأَعْ الْهُمْ \* وَعَدَدَ آنفا بهم وَخَالِسُرُ أَعِنْهُمْ وَمَا كُنْ صَدُودُ فِرُمِنَ لَصَّمِينَ وَسُنَعَ فَمُ وَصَنْفَ مُعَالِمُ مِنَ الْأَدْ عُوا وَالظُّهُونِ الْأَنْ فَيْنَاهِ إِنْ الْعَالَانُ مَوَ الَّذِي الْمُؤَلِّمُ عَنْ مُعَمِّرًا عَدَّالِم فِي عَلِرَ حَبَرِهِ وَ اتَنْفَكُ رَجْنَدُ لِأُولِيَا فِيهِ فِي يَعْتِي فَاحِرُمِنَ عَاذَّهُ \* وَمُدَيِّرُ مِنْ شَاقَرُ وَمُدَدُّ مَّنُ فَا ظَاهُ ۚ وَغَالِبُ مَنْ عَادَاهُ مَنْ تَوْكُمَّ عَلَيْهِ كَفَاهُ ۗ وَمَنْ سَأَكَمُ اعْظَاهُ وَمَنْ أَوْمُنْ تَصْالُهُ وَمَنْ سُكُنَّ مُنْ إِذَا وَمُعِيادًا وَلِيدُونُوا المُسْتَكِرُ مِنْ فَبْلِ أَنْ فُؤْدُ فَوال وَحاسِبُوها \* مِن مَلَ أَنْ نُعَاسِتُوا وَمَنْفَسُوا مِن المناع الحناي مَوافظا دُوا مِن كُونُف ليناق وق اعَلَوْ الْنَزَمَ لَمُ يُعْزَعُ لِمُعَلِّمَة بَحَثَ لَكُونَ لَمُهُمَاه وَلِعِظُودَ وَلَجِ مَلَكُونَ لَرُمُوعَ عَبْرِهِا واليؤولاواعظا فول انروصفا متدجانه واعنبادك من صفاف جلادر وقد بتوباك

يعبيده قانيد المنعمة الرَّولُ صَلَّالْفَدُ عَلَيْمُ فَالْمِشْنِيَّ الْأُوهَا أَنْكَافُ مِعَكُوهُ وَمَا الْمَا عَكُوْ الْجَعْ بِدُونِ اللَّهُ عِلْمُ بِالْكِفْرِ وَلَانْفَ لَهُمْ الْآَجِنَا وُ الْاَجْدِ لَنَا كُمُ الْاَفِيَّةُ فذللتا الأوان والاوتقا أعطبته فياتهان فالأمان والله مانيف تم بعدكم فيناعيك ولا اصْفِينْمُ مِرْوَحُومُ وَلَقَلْمُ لِلْ يَكِمُ الْمِلْتُ أَجِلًا فِلْ الْمُلْتِكُمُ الْمُلْتِكُمُ لْمَاتَ مِنْ مُعْلَا لَعَرُودِ فَيَاهُومَ لِنَاهُ وَلَوْ مِنْ لَهُ وَدُو الْمِلْ الْمَعْلِمُ عَدْدُوا فول خلاصاللك بغيرات الفضت ماكانوا فبرمن بؤس وهي تبريش الانسولة ومااسلن سرس الخزاد الجالط فشكوط والفذة فابعى زماف الوسولين ولسنفاد لفظ التجحفر لماكات على لتاس قبل المغشر مزالغفلة المنبيذ للتوح والاعزام العزم ونستها المالفان بجازوروى اعتوام بالآا كالمعلم وهكرتفا وروعا عراض عاعرا من المرب الطرب ادامني صامن غريضدو تلظ الخويقلب والمنزلعبوس والاحقاب الدهود واستعاد لفظ النووالانبداء والنزائع والأو الفائهن باولفظ الومف والغروالماء للتاع الذنبا وذبينها ولفظ الاصفرار لتغترها عليجه فى قالدالوف وعدم تلاوة عنبهم وخنو مزسطاعهم ادن والباس من تمرها الفطاع اما ابه ماللك والدولة ولفظ الاعلام لاثم الحدى وفولنين النزع ولفظ اعلام الودى لأغم الضلالالداعب الخالناد ووصفالمني العبوس الدنيا لعدم وضوح مطابها وبنشيا لطلابا من العرب والمنطاب عهم ولفظ القرالفننز باعبا والماغ إترالعرب يوسنذمن حوكائم ووويح ولفظ الجيف لللم ينكواهم السرعلير والذباع واكافؤ باكلونه من النهاف الغادة بفرج بخرص ولفظالتنعا وللخوف منااتب فالغاوان ماعتياد ملاومثرتهم ولفظ الذناد اعلوه لهم غالبا قولموادكو والبك لمذكيهم وجراتعن وسفالح الاعال والخطابا الذكا مسادمة ليزا وخالات المادية والموالية المرابعة والمرابعة والمرابعة

ئ-لاس

عيبهاالتا فالخطام الدنيس عبدا لغظ عامتر الكوفار ودادان وجدانا وفال بالمبرالوسنين صف لناوتبناليزوادكر بتأويبرمغ فرفع فتضنه ونادى لصلف بالمعربيع النَاسُ مَنْ عَضَ الْمَعِدُ عَلَيْدُ صَعِدا لَيْنُرَا وَحُومَ عَضِكُ مُنْعِثُ اللَّوْنِ فَهَذَ الله سِمان و انَّنْ عَلِيْهِ وَصَيْعَ عَلَالَتَبِيِّ مَنْ مَعْ فَالْدُ الْمُؤْكُلِيلَةَ وَلاَ بَكُمْ بِهِ الْإِغْلَاقُ وَالْجُودُ الْوَكُومُ عُلِمُ الْمُفْتُرِينُواهُ وَكُلُّ إِنْ عَلْمُومُ الْخَلاةُ وهُوَ الْمَثَانُ بَغِوانِ الْعَجْ وَعُلْ لْزَيْدِ وَالْفِيْمَ عِبَالْمُ الْخَلَاقُ صَمَّى أَدْنَا فَهُمْ وَفَتَرَ أَفَوْا يَهُمُ وَتَبْصِبَيل لَوْاغِيقِ الِيمُ وَالطَّالِينَ مَالَدَ مَرْمِدَ لَيْسَ مِمَاسُولَ مِا جُودَ مَنِهُ مِمَا لَمَ يُسْكُنُ الْأَوْلُ الَّذِي مَلْ يكن كُرُفُلُ هُ فِكُونَ مَنْ مُثَالِمَ وَالْأَخِرُ الْذِي الْذِي الْمُرافِقُ ذَيْكُونَ بَيْنَ تَعِدُهُ وَالْتَادِعُ الْمَاسِقَ لَابْصَا عَنْ أَنْ شَاكُمْ أَوْنَدُيْرُكُو مَا أَخَلَفَ عَلَيْرِدَهُو فَعَنْ لِمَنْ أَيْفَ الْهُ وَلَا كَانَ فِي تَعْفِد عَكِيْرُالْانِيفُالُهُ وَلَوْ وَهَبَ النَّفَتُ عَنْرُمُ عَادِنُ أَلِخَالُه وَفَعَكَ عَنْرُاصُ لَانَ أَلِعاد مِنْ فِلِيَّ اللَّهِ مِنْ وَلَفِهُمانِ وَنَنَا وَفِي الدَّرَّةِ وحصيداً لَمْهَانِ وَالمَّرِّ وَلان جمود وولا و رُبِّنَا ﴿ وَإِنَّا إِنَّا لَا مُعْلِمُ مِنْ فَعَلَّا مِنْ إِنَّا لَهُ مِنْ إِنَّا مُنْ أَنَّ اللَّهُ الْمُ لأ الْخَوَادُ الَّذِي لِعَيضُهُ سُوْالُ التَّالِيلِينَ وَلا يُعَلِّمُ الْخَاجِ ٱلْكِينِ وَانْفُرُ إِنَّهَا التَّالِيل بِمُأْذَلِكَ ٱلْفُرُانُ عَلِيْرِمِن صَفِيلِرِفَانَتُمْ بِهِ وَأَسْتَضِيرُ بَنُورِهِ فِيابَيْرُ وَفَا كُلَّفَكَ النَّبِهُ فَالْتَعْكِرُ بْلَايْسَ عَلَيْكَ فِي الكَابِ فَضُنُوهُ وَلا فِسَيْرِ النِّيْحِينَا اللَّهُ عَلَيْرُوالِدِهِ وَأَمْتِرُ الْمُثُ أَوُّهُ وَيَكُلُّ عِلَمُ إِلَّا لِيهُ بُنِهَا مُرْهُ وَإِنَّ ذَلِكَ مُنْهُى حَقَّا لِيْدِعَلَيْكَ وَاعْتُم أَنَّ الراجِبِينَ فِي لِتُعْلِهُمُ الَّذِينَ أَغَنَّاهُمُ عَ أَضِحًا مِ السُّدَدِ للصَّرْفُ بَرْدُ وُنَ ٱلتَّبُوبُ إِذْ كُولُ أَرْجَلَهُ فاجَهِلُوا نَفُهُمُ مُن الصَّبُ لَجُونِ مُدَّةَ اللَّهُ تَعْلَى إِعْلَ أَمَّهُ وَالْعِرْ عَن سُاولِ مَا لَم يُعْطِوا بِم عُلَاهُ وَسَعَيْنُ كُمُ النَّهُونُ فِهَا لَمُ تَكِلُّهُمُ كُلِّعَنْ كُلُّهُ مُن كُنِّهُ وسُوِّعًا ه فَا فَيُحر عِلْ وَلَكِ وَلا

اكزهذه الاعليادات وقيامدوام وجوده لذائر وتحلما ذلاسماء الم تحلرذان اعمامانان الماغيا وادثيم فيامر بذائز وبفر لكالمكاريكي فعزيوا لفؤل الوسوله كانامته ولانني وجيات الادناج البتموك وابلاء النهدح الفرك لحبدبدكنا يترغيفا تمكابعده ويحمل دبريد كونهما اساً المعتمد والكركائي عفاالفالم وفناده ونفويها للبعد بدبا المالون وما بعدامن احوالالاخؤه وغابانهم الفي تتناهى بهما تخدير إغالهمن سفادة اوشفاق وقولم هوالذي شلتنال عقله فلنراشان لاكاثر وننزيمر فاعتا لانا حوالرعن ملوك الدنباقا خال الوجروط اللغض عينم منضأة الدبي بعامان وكماكان كالرتع بفضان يفيض عل كترنفس السنعد لمردجادان سنعدالمختف لواحدالنغ لرالي هجائز الوخير والنفز الذهاف العضب فالدواحد لاجوع خاذا جماء وجدرونفن فعلواحدووف واحدماعنيان كالالكفاومناه فالدتيا وقولم عاده فالبرونا وامعاداه وزنزالفوس الدنيا اغيار اغالما الغ في والنَّروم إغاذ استما مناع طاق الوسط من الفضائل وبالمتدعمات القوس ضبط اغالها النبريم والشرة لتركيما باليني لحا وينافها عط معرانا لاينينى وهابي غلم منابواب المرابطة وتبهل تندواسغا وصف الفنراغيس الواخروا بعض الاخفي والاغال الفتأ والدنياالمناذ مرطاكا وننانع التفرو الحرالفليعن الكوب لفظ الخناق ومن لقر اللهورو انفاد طاى لاولمرامته فبلعنف سينا فالموث واعامزادته إلعب يمطر فنساعدا والعنا بزالآتي لغوارالعفلا عدفه الفال لاتادة والتوطق وللسواخ الخبوبار مع الم بحصاد الماكي عكر للكراحلى يكون موالقاهولنف لم سهك س قهرها بوعظر الفي وذجع ونع فلك تنبي عادجة الاستفامة باقته فاحواد الفنده فع النّبطا دعنها وبالقد الذّف ورَحَمُ مُنطَلِّ لَكُمُلِيمَ المُعَلِّمُ المُعَلِّ يعرف بخطية الأشياح وهي من جله كالمفلم وقوى سعّدة بن صدّة بما إنشادة يعتقد

الِعَيْضُهُ ا فُاخِل

فَكِيفًا مَكُفِئاً وَلا فِي دَوِيَّا فِخُوا طِوهَا عَدُورًا مُقَرَّا الول عَلْ مَن مَن خَطْرُ الاشاح لانتالها عدة كوالاشاح وفالانتاص ومبللات النبج حوالطول والامثداد وهذا للظيم فاساقنام طوال عندة كذكوالمتوان وكبغيثر تغليفها مكذكوالملئكة واقتامهم وكبفيتم واحوالهم وذكالا رض وكبف إخلقها وبفره بزيده وفوا وهوالمال وبكدم بنيفص جنن وانا لم يقدل الخفادة والفففان لاستلزامها الحاجد والامكان المنق فدرعها ونبر فالحكين عن حالعيزه من المعطين وللانفين وفواركا انتعظ افادمنها وعوائدا لمزيد والقسيمااعت ادمينها واستغاد لفظالفيا لللخلق ماعثيا وضمان اوفراينم والقياح باحوالهم ولفظ الفتمان لماوجية للكنزم لفذ بوالا فواد والادفاق الذى لأدد منها كالقنمان وببالواجنب البرش يعتم ودينرو نصرلهم وايصاصرتهما لادله وتعلد ليرعاسن منهبالمسيئل فبرلطيغة دهوان فيضان فالجسم عنر بخاندلداعيساك احدها بالنظر جوده وهوس للالخنرع بخناعة جبح الموجودات بإينب المناعير وادفلا بقالهو مكذا اجد مندمكذا والالاستلامان يكون ببعض لانيا وابتلا واليها احوج فبلرز النفضأ نقرعن ذاك والقاف بالنظال عكى بنف الاضلاف بالفرب والبعد المجوده إذا هويث الجنفك مكن كان الماستعماداوا فبلكان اقرباك جوده فالتاثلاث وان حصلالما المنهتع دون مالمب ال فليس عمامالم ب ل تعزيم عنده وليس بينه و يعن ما ت لم القيشر المجوده فزق ونفا ودبل خضبصه كاسترائزام تبوله لرواد كان فابلا لما كم كالوصل لير منغرسلاوان عظم خطو والحهذا الثارعيابي موسى التضاع وفدسل عن الموادفقا لُسُوالِكَ وَجُمَانِ إِنْ أَدَوْنَ أَلْفَاوْقَ فَالَّذِي بُؤَدِي مَا أَفَرْضَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِن أَرَدْتَ الْمُالِقَ فَهُوالْجُوادُ إِن اعْطَاحُ إِن مَنتَ إِلاَتْمَ إِن اعْطَى عَطْى مَنْ لَرُدَانِ مَنَّ مَن مَن الْمُن

عُنْدَ زُعَظَيةَ اللَّهِ شِهُا مُنْ عَلْ فَعُرُعَفِلِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ هُ هُوَالْفًا وِ وُالَّذِي إِذَا فَيْتَ الاَوْهَامُ لِنَهُ لِنَا مُنْفَظَّعَ مَنْدُنَمٌ مَوَعًا وَلَمَا لِفِكُ الْمُرَاثُ وَالْمُونِ الْوَسِ الْمَافِعَ مَكِيمُ فْعَبْمَايا عَبُونِ مِلْكُونِمْ وَتُولِّيَ الْفَلُوبُ إِنِّي لِيُرْتَى الْمُعْتِرُ صِيْفِمْ فَغُصَّ مَلْخُلُ العفولين عبث ولابتكفه القفائ يتناك علم فالمه ووقعها وهي بجوث مماوت سُدُفِ الْغَيْوُبِ مُعْتَمَلِّقَدُ الْمَيْرُسُكُمَ اللهُ فَرَجَعَتْ أَذْجُبِيتُ مُعْزَمَةٌ مَا أَرُلا بِمَا لُجِي لِلْأ عُيْنَانِ كُنْرُمُ وَهِمْ وَلا يَخْطُ إِينَا لِأُولِ الْتَوِيَّانِ خَاطِرَة يُن نَفَهُ وِجَلال عَنْهِ الذِّي ابْنَدَةَ الْمُلَقِ عَلِيمُ إِنَّا لِامْنَذَارُهُ وَلامِفْلَا واحْتَدَىٰ عَلَيْمِنْ خَالِق مَعْبُوْذِكَا مُلْزِه وَأَوْا فَامِنَ مَلَكُونِ مُنْهُرَةٍ وَعَمَانِي إِنْفَلَفَ مِلْ افْاكْ حَكَمْ وَاعْتَوْا وَالْمَاجِمْ مِنَ الْمَلَةُ إِلَالَ يُفِيمُ لِمَا مِنَالِ نُوتِيمَ مَا وَكَنَا مِا فِيطِلْ وِقِيامِ ٱلْجَيْزَ لَهُ عَلَمَ عُونِهِ ، وَظُمَّ غِهِ الْمَكَانِعِ الَّهَ أَحْدَثُمُا الْأُدُصَنُّعَيْرِهِ وَأَعْلَامُ خِكِيِّرِهِ فَطَا دَكُلُ اخْلَقَ بُحَرَّ كُرُفُهُمْ وَإِنْ كَانَ حَلْقًا صَايِثًاه يَعِينُ مِالِنَّهُ بِهِ فَاطِفَتْرُودِلا لَتُرْعَلَ لَلْبُدُحِ فَأَيْمَنُهُ وَأَشْدَهُ أنَّ مَنْ شُبِّمَكَ بِنَا بِيُ أَعْضَا أَهِ خَلَفِكَ ٥ وَ ثَلا حُمْ حِفا فِ مَفاصِلِهِ الْمُنْجَدِ الدُّوبِ عُكَيْلَة مُنْعَقِعُ عَيْتُ ضَمِهِ عَلِمَعْ فِيْكَ وَلَهُ يُنَافِرُ وَلَهُمُ الْيَقِينُ مَاذَهُ لانذَاكَ وَكُأَ تُهُلِّ يَهُمُ مُرْتُومُ التَّالِعِينِ مِنَ الْمُنوعِينَ الْدِيقُولُونَ مَا هُدان كُتَا لَفَ صَلَافَ ل مُبِن اذْ نُسُونِهُ بَرِتِ العَالَمِينَ كُنْبَ الْعَادِلَةِ نَا مِلْنَاذِ نَبَيَّوْكَ مَاضَا مِهِ وَ صَلُول عَلِيمُ الْمُنْ وَاوْهَا مِنْ وَعَنَّهُ ل عَنْ مَنْ الْعُمَّاتِ عَمَا المِن ه و وَقَدَّرُوك عَلَى لَيْلَفِهِ الْخُنْكِفِرُ الْفُولَى مِنْكَ إِنْ خَعُولِهُم وَأَنْهُ كُأَنَّ مَنْ سَاوَالْدَبُتُ مِن خَلْفِكَ فَعَدْعَتَلُ مِكَ وَالْعَادِلُ مِكَ كَافِحُ عِالْفَرَكَ ثِيمِ عَلَى الْإِلَا وَفَلْفَذَ عَنْمُ سَوْاهُ وَيُحِرِّبُونَا فِكَ وَايِلْكَ أَنْ اعْدُ الدِّبِكُ مِنْنَا وَيُوْلُهُ فَمَاكُونَ فِمَبَّ

فكو

فلبدهام ببذاولهن سراينيرو فاوراء ذلك من مراف عنر مننا صف يحي صرائب الثالكين وفوقهم دفع جسيلا فواد وظاهركلام كالإنبافي فلك اذافؤل عليدقان قولروستي فركهم المقتى فيالم بكلفهم لجذعن لقدر وخاصاد قابقم عاص فطع جلاس مناذلات وبن المادت وعزع اوراها نوفف فنعنرى النقي فيراذ لايكلف بالابغي فرمدركر والمفدر لعظم السريق ترعفاروه المعفدان عفلراد وكروك اطبرعلا ووجراف وكذلك الاعتفادان ماعيط برانعفوك عدودمركب فكان مكافا لمعفدلغ إلالإالكما وفولهموالفادوا يج اشاداى الماعثادات تو منصفاغرت بترفها عدات غاخا سنفقآ والعفول ونعفياغ طليفصر صفافران بففخا ونوج حباع واوثماء الاوهام النها الحاعدة فالمطالعة والتفنيش وعيقاد عنور ملكوثه اسردعا لم الغب واستفاد لفظ العق باعباد عدم وصول عائص لفك والى منها الماوالتوكيثة النوق ويروعنا فى خلفها فاطرع عن اوطال ما فطلب من هذه المطالب فوج والاوهام لفصر عنادولا مالبر يحبوس ووع الفكروا تعفول لففود فاعرادولا حفيفرما لسريعدود مكت وقعماعتبا وفعمة تع عدالترطيئه لاتما الاصل ودلك الذع وتجوب نفطع ولطوف و استعاد لفظ التدفح عدفه وفانظل لالاستدى البلفكومن العنوب ملاحظ والنبها بالظلم الحسون والواون قولروه للحال والغامل ودعما وجود الاعتياف نتف الحولاد عببانجلالا لقدوظا هالزعز فافغ عضل الامكى وفعلم دادانا الي فعلم عرف فلكوث فد مكفا دانما نبط الفندة لاذ اعلادهاميذا الوجود كار فنوميد المالكية داع إف عطف عل عائب والحان متعلق ما كاجر وفولم مادل مفعول ثاني لادانا وعامع فيذم يعلى بدلنا و استعار لفظ الاعدام لما فدل علم والقاع فعلمن الانفان والاحكام والفيز فولم فجح يجمل عوده الحاهد وبخمل عوده الماخلق القام والمتالكين فسلاء نطف أغا المتدو

لدوارادان مودهمتوقف عدالاسفعداد وعدمرود دعراناستا لابطناعن ادراكم فهولفا بذكالنفطان عن تبول ذلك لان الغوف الباط وانها بمعلق بدعا لحض والحد المتروفة تقرعنا ولم بخلف عليه د هر لعلوه عن الزيان وبذلك لم بخلف على الاحوال لان الزيان و بذاالاخلاف وفازاللين خشرونا بنفلكيم شروالعقبان الذهب لخالص والمرفان متعا التؤلوء وحصره محصوده ومااجتم منرطستما ووصفا لقظال الصداد ووجالب اختاج القدفين وضكهاعن اللؤلوالنبيهم فبدوه بالاسنان وع لحداثهم باللثاد فصبشرو وضوج المثاب لمرميت وعلاناه فالموافقظ للمصيد باصعاط للؤلود الشبيل بالحصيده فأغكة وبتربينه القفيته الترطي المال فدرنروعه متناج مفدوط نما وبين ولا بفهرضعاه فولم لانزاليا دالى فولم المقين ونفد بوالكبرى وكالمن كان كذلك فلو وهبجيع فأذكر لمنقص ملك وفوالم فانظراك نادي الخلق في دصفهم تسبيحاندو نغلم لهم كيفينر مدحم و ننائهم عليظمهمان بفند واغداك بكناب عدنتم وتهوم برصا لابنياء والاجترف اذكا داول ما يوصف برماوصف بريق نفسروان بغوضوا علمالم يعلوا الى علم يع وهواد بالثنون لأشكوره فولمان الواسخين المؤكرالي ونفس لمعفا توسون والعلم والافحيام الذخل فالامربنة والسدوجع سنة دهوالابواب والجير اعدان كالغبوب لميفان كيثرة كا اشادا ليرالو تسول عمرات التدسيعين بطاباس نفد وظل لوكنفها لاحد في سبعان وجسركل منادوك بصره وفد بنتنا عليها فالاصل وهذا لطبغة وهوامتر آكان التكليف فنوالالمنا هوعافد العفول وتفاود مرانها كافالصر بعيث لاكرالتاس علاعقولهم كان كاعفل وأى عارنه جابيهن حيالعب وقصما وراءه واعرضه وبالغ عدونذاك تكلنعدوهون الااسفين فعاجدا لبرالوسن مرنبرواحده هي للبدظاهر النربغرواء ففادحفيفها فعطابل

غاد حُدُودَهٰا

مَنْ فَلَذِهِ مَكَامُهُمُ وَكَ الْاِنْفِلُوالِي عَاسِم وَكَلَهُمُ مَصْعِتَ وَلَمْ مِلْكُمْنِي عَلَى إِلْوَيْم وكَمَعْتَ وَلَمَّا صَدَنين الْمُونِ عَنْ سَبِينَ الْمُنْفِي إَمْسَا مَنَا لَانْيَآءِ مِلاْ فَيَمْ فِكُو اللَّهَا . وَلا فَيَحِزْغَ بَعْنُ اَضُمْ عَبَيْنا مِنْ أَخِيرُ مِنْ أَفَا وَهُا مِنْ حَوَادِثِ اللَّهُونِ وَلاَضْرَابِ أَعَالَمُ عَلَا سُلِاء عَايْب لأمُونِهِ فَتَمَّ خَلْفَهُ وَاذَعُنَ لِطَاعِبْهِ وَأَجَادِ إِلْهُ عُونَاهِ فَكَلْ بَعِزْ فَرُودُونَهُ وَبَثُ أَلْبُطْيُ ه فلاأناه المنككة وفافام عن الانتار ودهاه وتبيت حدد هاولاتم مفدر وبان منظارها وَوَصَكَ السَّالِ مَوْ أَنْهَا احِنْ فَإِلَّا الْمُنْ الْمُنْفِيقِ فِي الْمُدُودِ وَالْأَفَالِيهِ وَالْعَلْمَوْ وَ لْهَيْنَافِه مِنْانَا خَلَافَقَ آخَكُم مُنْتَعَاه وَفَظَرَها عَلِياالَادَ وَاسْتَتَعَاا فُول احكام نفدين خلف علاوج المكاروسون مبها اغاذه كامان ف سفعم و فاحلف لاجله ستَّما صور فرو ووجيم لوجشرنبئر بجبلة كمزوالعثاية الاختة المغابش وتيستع لميا ووفوفرعن دخا ووبخالغو فؤالفك وادغان خلفردخوله يحكم فعربروة كالخابئ البروا وتبالاناه واللكي الباج بصوب لولخا كبشمكان تع منزها فى خاهبتر عنا والاودالاددالاعرام وأقامنها لاده افادتها مابنيغ لفاع وجرافك وجددها طقاد نبحولها ابضاحر لكانتى فيبين يصد وغابدونديره لذلك وصل لاشاد قائناكون كالنوار فرندس عزيغ وطبيغرد لأفع وغوطا وافران القيتين مسلغ لأفان اسبابها وانقالها لاتخاله فهاوالنبى بدون سب منسوبال فعدنه تقو والبداياج عبدبه وها كملفة للجيئ واداده يباياا ع ابتناف فاق احكم ضغاع اوفف الددر وباطدالنوف وتنا فصفرالتكاره وتظم بلافكني تفاية فرَجِناه قلاحم صُدفت انفواجله وق بَتِرَبْهُما وَبَنّ أَدُواجِماه قدُّلّ للفايطين مامِع، وَالصَّاعِدِينَ بَاعَالِ خَلِفِرِ وَنُفَزِّمِعُوا جِنَاهُ وَفَا دَاهَا بَعُدُ إِذَهُ وَعَانُ وَفَا فَعَي عُنْ أشراجها وققق بعدالار يناي صواية أفابهاه وأفام تصمام الفهب الخافيط

مناهدة تزعم عنوغاد مراب ودرجاظ متفاول وفولروا شهدالي فطروب العالمين الفات وافا جعلالبنيع هوالجيمنا بالاعظاءلاد تباين الاعظاء هووجران المسلوملاك كان دكه اهم لبطهر وبنز بمرتع عنهذا المنتبر ربجا لرادندين الاعضادت ابنيا ونركبها فاماشهاد نرج باظفيلهم غرعادف بهوده ينفن لثزيمهن المثل فالغراث والبهان مصدقا لشهادته المتكالك فاسترعيه بفواد كامزا ببع للخوالا بفرووجم المليل المشبئرة عَيْنَةُ المُوسَام سَكُنْفُمُ ف الاخوة التم كافواصًا أبن ن تشبل صنام بم ترب لفا لمين فينت ديل ه كذا المنتمار صالون غنشيهم لوبه فكامن كان صالاف وللربعادف مروكذاك كامن كان كذاك فلبر عبن المحت المفل واقا البرلهان فاوت المشترار بخلفه ولمزمرا كحكم على ولموان مخلفه من الامكان ولقدوث لان لادم المتناب ب الاغلف وفولركد بالغادلون الى فولم عفولهم تكذيطهم واغان الي ففيل جنان عدولهم والمرسن الدوهوا لوع الذي هونت التشاؤكا دمكم لابرفع عالحت الم ولذلك لم بنوقع المنتز برع تنب بعالاصناح وانتفاص الاصام وتجزيهم لمرتز فيرالحتم هوما ملخع مكم بم بكونرجسامن انبات الاعضاء لرونباينا وقوله وانبعاط فوثر بنبنا قل شهادة فالبنزبالكفوع منتصروبين ذلك بغياس استدكراه الحكاب مقروفصوص مامذاك وبعثا الانباء وتواهدهم وللك الامار كفولهم وينك كتكفوف بالذب خلق الأرض كالأم والماصغ أه فلان البثيِّر حوالمثل والعديل الشمدال قولم حرفا شهادة فالناج ج فلاصر الآد بكالالوهندونازيدعن التناهي العقول البئرير واطاطها بدو تبيرعط ايلزم تناهير ونهامن كونزواك فيترب تثبيهما العفول وبصضهاالهم ولقيال ومصفاع عكوما علية وافرما المؤنية والنطير والتركث لماكات هذه اللوازم باخلذ كان ملود مها معوننا حبير العفول ماطلاصيت فَنَدَمِّا عَلَقَ فَأَعْكُرُ مُلْمَانِي وَ وَدَبَّرُ فَالْطَفَ مَدْبِرَ أُوفَجَمُ لُوجِيْبِرُ فَلَمْ بَعَدَ عَدُود

当三

ائنة

منظنم

وفناده وفناده الفوج

ر غد

نورالضرب نعادام النمس مناقل تجاهاد ملاج ديجها هيروجها دمنا فلها ومفاديها و اذلان لنخيط اذتها سخوط لف حكم الفعن الالهن كقوام على والتنبيّ الفقرة البيع متنقل بَأِيرُهِ وَالسِّبَانُ عِلِكُواكِيلْسِ عُمِلِيْل ولَخِنْ المَعْيَى والنَّوابِ هِ عَالِمَ الكواكِ و فلكها النام وصعودها طلها اشفااءام الكوكب متوجيا المافق شفر فهوا الصعود والازدياد فاطاو ضافة الانقاص الحبوط وهبوط كالكب عبابل فرومعن سعود فاحتح سهاكور بانقتألا اسبابالصافح شخص عالم الكون والفأد وبالتدالة وفي منها فصفر للكذع ليهم مُنتَمّ خَلَقَ سِنَا مُرُارِيكُانِ مَعَالِمُ وَعِادَهُ القَيْعِ الْعَلْمِن مَلَكُونِمْ خَلَقًا بَعِيدًا مِن مَلْكُيكُم مَلَّهُ بِرَعُ وَفُرِ عِلْمِهِ الْ وَصَنْتُ فِي مَنْوَى آجَوْمُناه وَبَيْنَ غَفُول ِ يَلِكَ الْفَوْدُ مُ وَحَلُ المتجم منهم فخطائوا لفنكس وتشاب الجن وساله فاطا الجرو وولاء والت الجيد الدِّي لَسُنَكَ عُنِهُ الْمُسْاعُ سِيعُاتُ نُورِ تَرْجَعُ الْإِيضَادَ عَنَ بُلُوعِناه فَتَقِفَ عَاسَتَمَّ عَل حُدُودِ طاء أَنْنَا وَمُ عَلْ صُوِّرِ عَلْ اللَّهِ مَا فَالْدِيمُنَا وِمُنَا وَكُوا أَجْفِيرُهُ تُبَيِّزُ مَلْ الرَّفِيمَ لْ بَعْفِلُونَ مَا ظَهُمُ وَلَكُلُو مِنْ حَجِيمٌ وَلَا بَهُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَمُونَ شَنًّا مَعَمُ عِا أَنفَهُ مِهُ بَلْعِيا وْمُكُومُونَ لابِيفُونَهُ وَالْفَقِلْ وَهُرَامُ وَلَهُ لَكُونَ \* جَعَلَهُمْ فِيمَا هُناليّا فُلُ أَلْ الْإِعْلَا وَجُبِهِ وَحَلَّهُمْ إِلِيَّا لُمُهُلِّنَ وَوَلَيْعَ آيْرُهُ وَغَيْبِهِ وَعَقَمَهُمْ مِن وَيُكِّيِّكُ عُلَامِهُمْ فَانِعَ عَنْ سَبِيلِ مَنْ اللهِ قَامَدُهُمْ مِقِوايُد الْمُعُومَةِ وَالْعَرَ فَاوْيَهُمْ فُواضَّمَ إِجْلًا التَّكِيَّاهُ وَفَعَ لَهُمَّ الوَالمَّا وَلُلَّ إِلْمَا حِيدِهِ وَنَصَبَّلُمُ مُنَّا وَالْفَقِرُّ عَلَم اعْلَم تَوْجِيد لْمُنْفِلْمُ مُوطِراتُ أَلَا عَامِ وَلَوْزَعِلْمُ عَفُ الْبَالِي وَلَاقاع وَكُمْ مَعْ السَّكُولُ و بَوَانِعِنَاعَزِ بَهُ إِيامِ مِ قُلْ تَعْتَرُكُ الظُّنُونُ عَلْمَعَا فِي يَفِينِهِ وَلَا فَدَحَتُ فَاعِتَمْ الْعِي بِمَا بَهِمَمُ وَلَاسَلَهُمُ الْجَرِقُ الاق مِن مَعِ قَيْدِ بِفَا يَرْهِم وَسَكَى مِن عَظْمِه

يْفَاعِلَاه وَامْسِكَهَا مِنْ أَنْ تَحُودَ \* خَوْدِ الْفَرْآوَا أَنْكَ فَ وَلَمَرَهَا أَنْ نَقِفَ مُسْلَيْلٌ أَكِيرُم وتَجْعَلَ فَمْسُمااكِدَّمُنِيحُ لَهُمَا يِفاه وَفَرَهَا المَرْ مَعْنَةً مِن لَمْ إلله وَاجُواهُمْ الْمَا فِلْ مُراهُم وقد مَبَرُهٰإِفَ مُلْابِعٍ وَرَجِيْهِا وَلِمُعَرِّمَةِنَ اللَّهِلَ النَّمَا وَيَفِهُ مَدَّدَ السِّبَقِ وَلْعِلْاتِ بمفاويرهاه نترعكق بجوها فلكها وناطها وبنظاه من فيفاينا وواربها وقفلا كؤاكيلوه ورف مُسْيَة المتَهُم بتوايت مُهماه وأبداها علادلا يتعضيفه ورني ايدفا بيلاق سبرها الأيفاه وهبوطا وصعودهاه وتحويها وسعودهاا فوك الهوادجع وفئ وهالفرج المشغروالمتدوع الثقوق وونتي بالمتذبد سبتك وادوباذ واجما بفوسها وهى لللك التاوت بعن فرائها وكاوين فعج ادوط بنها وبين غوسها بعول كآوم سأأت لنشارك لانبلها غرو والحزونة الصعونبروالاشل جعضج مالعيدوه عمالعسالة تخاط بنا وهواشان المتاليف لجائناة حدوثها ونداؤه لهاحكم مذرفه الالهبر عليماما لكون والاد سناف الانطاق وفلؤصوات ابوابها بتر بالمطر وفيل كاسكاف واحدا ففلونا بهها كعطيرتكم أفكم مراكبين كفرك أن التموان والأرض كانشا ونفا فقنفنا فها والقا جع نفي بغير الذون وعوالطبق ولجبل والوصل لذى فاسرهوا لتبيد وللا الالع كأف بغنفذان الثباطين كاث تصعدا لمالتاء فنسري الفيص الملكة تخلفه لحا لكهنزوا لتيخه فلاأت دو والندتر والتهوع التكنى وغوع فاالفيترس فنا دادهاد الخلوا المخالف الوسح البهمانة النهدا فأجعك جوماللينا طين فكلمن الميع منهم دى بشماب واقالتهول جياع فهالفطع ادهام الغلق عى عزالوج فافوالبنوة وقدم والنا الخطيدالاول ومؤول والمعافق وا روعا تذواع فالكزوا بقيادا يترالتها رهوتمام ضاء الشرالذى هومادة الإصار وعوايتر اللبرة وماعدا اعترم يعطوالسواد وفبرالهنا والبرانها وحوكون نوالشهل ثمنا وعرابراللياك

لماند

وَلِااطْنَهُمْ مُ آخِلُكُ لِعِي فَهُمُ الْوَلَهُ وَكُمُ إِلَى مَلْفِكُمُ مِنْ وَفِيْهِ وَفَعْ وَلاعدُول وَ لأوفية والافكودة والمسترة اطنان التماوية وعنه إطابيا لأوعك ملك ساجيده اوساع طافِكه مِوَّا وَوَتَ عَلِي طُولِ الطَّاعِ لِمَرْتِيجِ عِلَّاه وَمَوْا وُعِزَّهُ وَبَيْحِ فَلُوبِهِ عَظَمًا الْوِلْ القبفي لاعط نفاف المالفلا الناح وهوالعن لكونم اعظم الاحرام واعلاها وسكانم اللككر المبترود فاجنا طرفا الواسعة ولجوائنا الامكنة العالية للنتعربنا وجواف الفرج تتما والزجلالاصولن وتمشغفا فالفلس علماوناع زفيات الجدل والحافات المجالف اوالتموان واستفاد لفظ المرادف دهوال الذي يجدفون البينطا بعفاوس عظفه لللنكة ف لنوهم عزائ مدولواحقا باعبتاات والسالمدوالفرف هوالخاج لم عناو كالترادق المفرد بسينا وبنهم والوجوال لؤلزوا لاضطراب ونسناك الانماع فقموا خارب التو المحادث القد وعظير وننز بدان بصل الدرايط الالملك وبتركون ذلك و وادرجي على اذمغا وفهم لابنعلق بهكاهومل وداعلومهم اطوا داخوى من جلالم بفص عاد فهمغيا وخاسته ونهارمنج واختلاف صودهم خداد فهم بالنوع وتفاود افداد وتفاد طرا فالكال واستأر فظ الاجندام الفواح العفكيذ لولمغا وفهم الفيطرون ساذب اوملة القدوبن لماون مدعون صنغرشي من خلفرودب البيان النك الوافع عنها واجبات الكينانذللنا وانعفلوبم ذالنا الثواضع جعله نعاواملاذ والمفا واستعاد لفط الابواب بوصف الذكر للوجود اللانفارمن عندره ووصف ايفي تصوانها علم كراوة عفولم عضعاد صاد الفكلافان والتوولفظ للنادلما بشفيدون برفقو وصفائذ اللافعير بجلائرد كالترس اللوادة والخاتق فالمنفقد ون برانيات ذلك لترس البواهين والادلم ولفظ الاعدام لصنفائز ومابنيغ إن بعرف بمردنفي عنهم موصل الانام وهيما انفاالطه

وَهِبْيَرِجُلُالِينُو فَالنَّا وَصُدُودِهِ وَلَوْنَظِيتَ فِيهُ أَوْسَادِينَ فَلَفْعَ بُونِهِا عَلَا يَكُوهُ مِينُهُمُ مَنْ هُوَ فِي عَلِينَ الْعَلَامِ الذُّبِّعِ، وَفِي عَلَيم أَلِيالِ النُّيْرَةِ وَفِي الظَّلُومِ الأَبْبَمِ، وَيَهْمُ مِنْ فَدْ حَقَنَا فَذَا مُهُمُ عُوْمَ الْأَرْضِ الْتَفْطِهِ فَوَى كُلْ الإِيسِفِقَة نَفَذَتُ فِي كَارِبِ الْمَوْآهِ وَعُلَّا بيعُ هَفًا فَرْخَيْبُ ما عَلِحَيْثُ الْمُنْ مِنَ الْحُدُومِ الْتَفَاهِبْهِ وَدَالنَّفْرَةَ فَمُ آتُغُالُ عِبْآةِم ووسك عَمَافِن الْمُؤرِينين وتبريم في فيلم وفَفَعْتُمُ ألا يفان بم إلى أوَكِرُ إليه وقا بِّعَادَدُرْتَغِنَانُهُمُ مَاعِنْدُهُ إِلِيا لَمَا عِنْدَعَبُرُ وَهَذَذًا فَوَاحَلُا وَةً مَعْ فَيْرُهِ وَتَسْرِيُوا مِا كَفَا بِالْفَيْتُ فَيْ مِنْ عَيَيَّا ٥ وَمُكَنَّ مِنْ سَوَبَلْ وَفُورُ مِنْ وَثِيمَ مُنْ عِنْهِ مِفْتُوا بِفُولِ الفَّاعِ إ عَيْلَا لَ فُهُولًا ڡۜٙڵۯڹؙڣێڂۅؙڵٵڗٙۼ۫ؠڗٳڵؽؠٚٳڐۏۧڡٞڞؘۼؙؠ۬؋ٷ؇ٲڟڵؾٙۼؠٛؗؠٝۼۻ۪ٛؠٵڷؙۣڷڣٳڔيۊؘڂٮؗٛۼۣؠڠ<sup>ۊ</sup> لْرُسُولُهُمُ الْآغِابُ فَيَسْكَرُونُ السّلفَ مِنْهُمْ وَلاَ مُرَّكُ لَمْ السِّكَ مَرْ الدِّيدُ الدّ حَسَانِهُم • قَلْمَ جَرِ الْفَقَوْلَ عَلِي مُولِدُ وَنُبِيم • قَلْوَتَفُونَ عَبَا أَيْمُ فَغَالِيوُ اعن دَجاء بَيْنِمْ وَلَمْ يَحْفَ مِلُولِ النَّاجْ إِن اللَّهُ مُن النِّسْمَةِ وَلا مَلْكُمْ أَمُ الأَنْعَالُ فَفَطَّم يَعْف لِعَا فِيلَا لِشَرِاصُوا بَهُمْ وَكُمْ يَعْلَقِ فِي مَفَا قُوْمُ الطَّاعِيْمَ الْكِيهُمُ وَتُمْ بِمُنْفُوا لل لم يَعْلَقُهُم فأيره ينفابه لانفد فاعرعن بمرجده بلاده الغفادي ولابنفيك همهم خذائع التَّهْوَاتِ كَذَا غَذَوا وَالْعَرِسُ خَيْنٌ لِيَوْمِ فَاقَيْمُ وَمَتَوْهُ عِنْدَانَعِفَا عِ لَعَوْ الْفَافِكُ برَغِيْنَى وَلاَ بَعُطُونَ آمَدَ عَا بَرِعِنا وَبَرْ وَلا بَرْجُع بِيمُ الاسْفِينَا وُبِلْ وَكُلْا عِلْم اللّ عَوَادَ مِنْ مُلُويُهُمُ عَيْرُ مُنْفَطِعَ مِنْ رَجُوامُرَة عَاقِيْمٌ لَمَ مَفْعٌ ٱسْلِطُ الشَّفَقَ (مِنْهُمُ فَيَنَوُ الْحَكِيمُ وَلَوْ فَايْدُو الْأَطْلُواءُ مَهُ فَوْذُا وَجُلَا السِّي عَلَا يُجْتِدُا وَجِي وَلَوْسَ خَطْوُ الْمَعَنَى عِنَ الْمَاعُ وَلَوْاسْتَعَظَمُوا ذَلِكَ لَتَنْ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُ مَعْلَا وَجَلِيمٌ وَكُمْ خَلْفُوا فِي إِنْ الْمُعْلَ عَلَمِهُمْ وَلَوْغُوزِ فِهُ مُوءَ النَّفَا طِوَى لَا فَوَا هُرْغِلْ الْفَاسِدِه وَلَا نَجْتُمْ مُضادِ فَالْوَسْبِ

٢

وعع الشكوا ونتجنهم أفسنهم واخياف الميخلفانها واستغاد لفظ الإسائ لهرباعبا وعدم مكتبهن الخرج عن الإمان مفض والمم ولفظ الانفردي العرف فالمبر الديان اللادم لهم عرض العضد يجب لم التدبخل العالم الاعلم من الملكة على اخلاف الواع مرد المهن الكاللة في سائر لوجيك وفدبنتنا عذناوبلاد ضعف عاطا بصاد لدبعضا فالاصل والتداعلهه وَمُنا وصفرالان ووَخُوها علالما وكبّ لا وَقَع عَلَى مَوْلِ مَوْلِح مُسْتَعِلْمُ و رَجّ بَعَادٍ نَاخِعُه نَلْنَظِمُ أَوَاذِ كُنَّا مُواجِلًا ٥ دَصَّطَعَنُ مُنَادِثَانِ اللَّهِ الْمِلَّاهِ وَتَرْعَوُا زَبَدًا كَالْحُولُ عِنْدَهِنَا جِنَاهُ فَقَنَعَ جَاحُ اللَّهِ الْمُنْلَاظِ الْفِلْ عَلِمَاهُ وَسَكَنَ هَجُادُ مَا يُرُهُ إِذْ وَطُمُنَّدُمُ وكلكالياة ولأنخذنا إذ متكت علك بكواهلهاها ومتعتم تعنا ضطاب آمواج ساجيا وَفِيكُو اللِّلَ مُنْفَادًا البِّلهِ وَسَكَنِّنَا لَارْضُ مَنْحُوَّةً فِ لَجُزَمْتُ اوه وَدَوْنُ مِن يُخَوْ بَاتْرُواعِيْلافِرْهِ وَنَمُونِهُ الفِيْهِ وَسُمُوعَلُوا يُهِ وَلَعَنْمُ عَلَافِلْهِ حَبِيْنِهِ فَمَكَ بَعْدُ نَتَهَا فِهِ مُلِيدُ بَعَدُ دَمُهَا أِن مَنَا إِن مَقَالًا مُنَ عَنِي لَا أَوْنِ عَيْنَا أَنَا فِنا وَحَلَّ خَلِيقًا إِلَى الْبُنَّةَ عَلَالْكَافِلَهُ خُرَّبُنَابِيعَ الْعِنْدِي عَنْ عَزَّابِنِ انُوفِنا و دَفَرَقَا إِنْ مُوبِيهِ عِناه فآخاد بدخاه وعَمَّلَ حَكَامِنا بالزَّاسِ إن عِنْ جَاذِم بِيهٰ ا وَوَذَ وَلَا النَّنْ الْعِبْلِيْتُمْ فِي صَاجِدِهَا مُسَكِّنَ مِنْ لِلْهِ لِي مِنْ وَبِالِهِ فِي اللَّهِ فِيلًا وَمُعَلِّمُ اللَّهِ مُنْكُم وَمُ جَنانِهُ فِهِ هَ دَكُوفِيا القَناقَ مَهُولِ الأَدْفِي وَجَوَانِهِهَا \* وَكَيْرَ يَهِنْ أَلِيَّةٍ وَيَنْهُما وَأَعَلَ لَمُوا مُنْدَتُهُ إِناكِنِيناه وَأَخْرَجُ إِلَيْنا أَصْلَهَا عَلْمُمَّامِ سَافِقِناه مُمَّ لَمْبَدَّع جُوفَ الأَصْ الْوَيَفُومُناهُ الْعُمُونِ عَن دَفْلِهُا مَوَلاتِيدَ خَذَا وَلَالْأَنَّادِدَ بَعَمَّ الْمِهُوعِنا وحَتْ النَّاكَانَانَ الْمُنْدَرِ مَنْ وَهُو الْمُنْ الْمُنْ وَمُنْ فِي مُنَا مِنَاهُ الْمَدَّ مُنْ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْلِي الْمُنْ الْ فنُعِيمٍ مَثْنَا ذَا لا تَعْتَنَنْ فِجَرَّا لَمُذَّ فِيهِ وَالْفَعْ بَوْفَهُ فَكُفِيْهِ وَمَا مَعَ فَ مَعِفَ مُ

منها ونوانخ التكواد وج الخواط للقد والعفائد والمفدح والنفوس من الاجن وها لاحيما والجن والوساوس الشبطانة لان مبادى كافاك هوالنفس لاتارة وعفيالة بالى ولأ نعاضها والعضه المترؤمن التعاف ورقع بوادعها بالعير المملز وعالفيتي هوسنعاد لللا تخواطرا لف فابضا والافتراع والنفايع النفنادب والرتب الغليد والغطير والتراجع ولجزوه إنفال بالماء وانتي العالنروفين الظاوم وادء والابهم الذى عنتك فيرطفها التاكنة الطبنه ووشيخ النوة عروفها و ونيحة خفنه ماخالط منيا دوانهم واستعا ووصفطة الظهوراكال عبادئهم ولفظ الوج ب لماحصلوا فبرمن الحنوع وففي الايجاب عنه كالسلوام الآماذه والدوبالجذف العل ودغباث الملشكذ التما وفراشوا فهاالى كالاثنا واستعادلفظ الالنذود تتبذ بولاسلان جع اسلزوه طرونالذان وتعلم ولامكنه إلى فولم اصوائهم فاله الخيف بنالصورا علمن فعهم العادة فنفط اصوائهم فعفوا الفرع البدهونتيم عنالاحوالا ابتزيروا لعوادخ البدنيزوقولروا بخلفال قولروا بم استغاد فقط الفادم من دينوالقا مؤلما سبق وجوبرمن الطاعة كعرف رتع ويؤحدة ولقط للناكب فع الونزيجد المقادم لدفائم ووجرالمنا بندان لللكز لاعتلف فاغم واجوام مالفلكية وسؤما هم عبادة القدومع ضربل فاقول لابزايلون فاستقا مرطويفه البركالناكبا لتاليز المقادم وط نظامها وتربسها المنخلف فيفها ودوى عقاوم القاعذج مقاه وعضرجدج ادادنهم للحافر ضراسنفاروصفا لانتضال لمانزع برالفن كالآمادة العقل عزع فدرها وخداعها بشهوانها ففطع عاميرمن الطاغروا لاسنسار بالبق الولوع والفاهرم والشففرالاسم من الانفاق و هوالمنوف وبنوا بضعففوا وتبكاسلوا ووسبك التي فهبيرونفي لاطناع عنهم لانما مريك الشين وكفاك في التيم المان عليها على المديدة والمال الماسداد حفده وفعاد نفالت

غائات مخائات

كذ جادلاملم

الغفل

وَسُنَافِي الْفُواجِ ، وَيَجْعِ الْمَهِ بِين مُولِفاك ، وَهَيلُ لَافْلِم وَمُنْفَخِ النَّفَق مِن وَلا يَج عَلَيْنَا لَاكُمْ وَمَسْفِيَّةَ الْوَكُونِ مِنْ عَبِولِي الْجِالِ كَوُرِينِا وَحَبْنَا الْبَعُونِي بَنِ سُوِّي الأنجار واليتياه ومنور الاولان من الأفنان وقعيًا المناج مِن مناوب الصافي وَنَاشِنَهُ الْعَبُومِ وَمُنَافِعِناه وَوُدُونِ فَطُ السَّابِ وَمُثَرَاكِفِاه وَمَا فَيْفَا لَاعَاجِ مِنْدُود تَعَفَّوُ المَطَانُ بِيُولِظِهِ وَعَوَّمَ بَالْمِنَا لَارْضِ مُنَادِ الرَّمَالِ وَسُنَقِرَ وَفَاكِ الأَجْفِيرُ بذرئ فتناحب لجباله وتغريدة واياليطف وباجبرا لأولاده وماآؤعك الكم وتحققت عليا أفل ألغاره وماغينة فاندفه كيكا وورع مكرينا وسها واقعا عَلَيْهِ أَطْنًا قُ الدَّنَاجِرة بُخَافُ النَّور و أَيْرَكُل خَطْوة و وَحِي كُلْ حَكْمْ و وَرَجْعُ كُل كُلْمَ وَحَرَيْكِ كُلْ عَدْهِ وَمُسْلَقِرَكُ لِنَهَرُهُ وَمُنْفَالِكُلَّةَ ذَهِ وَهَا عِكُلُ فَسُرِهَا مَرْه وَمَاعِلَهُا مِنْتُ إِنْتُى مُ أَوْلا يَطِ وَدَفَيْرِه أَدَ فَلا فِي نَطْفِرُه أَوْنُفّا عَرْدِه وَمُضَعِّرُه أَوْنا شِيرِ خَلِف أدُسُلا لِيْنَ مُ الْكُفَّارِةِ وَلِلسَّكُلُفَارُ وَلَا اعْرَصَنْ فَي خِيفِطْمَا الْبِنْدَةِ وَخَلِيمُ عَارِضَا وَكَنَّى اعْلُونَةُ إِنْ الْمُعْنِيدُ الْامُوْيِهِ فَعَلَا بِإِلْقُلُوكِينَ مَلَا لَذَوْلَا فَنْرَهُ مَ بَالْضَدَهُمُ عُلُرُ كُفُ عَدُ وَهُ وَوَيَعُهُمُ عَدُلُهُ وَعَرَهُ وَفَلَهُ مَعَ نَصَبُهُم عَرَكُ مِنْ الْمُوَالْفَلُهُ ٱللَّهُ أَنْ أَكُلُ الوصيف لجبيل فالنعذاد الكبن ان تؤمّل فيزّم منامول وان تؤير فيز مرجو اللهم فيقر بُسُطْتَ لِمِينَالْ أَمْدَ مُ بِرَعْلِيَّهُ وَلَا أَنْتُ بِرِعْلِ آمَدِينِ وَالدَّهُ وَلَا أُوجِنُ الْمُعَادِكِيِّ فَمُواضِعِ الْمِيِّذِيْهِ وَعَدَلْتَ بِلِيابِ عَنْ مُذَاجِجُ الْادْمِيْنِ • وَالنَّاءِ عَلَا أَلَهُونَكِ الْفُلْوَاجُ ٱللَّهُ عَدِيْكُمْ أَنْ عَلِمَ مَنَ أَنْيُ عَلَيْمِ مُنْوَبِّ مِنْ جَوْلَةٍ \* أَوْعَادِنَهُ مُرْعَظَلَةٍ \* وَقَدْرَجُونُكُ وليلاً عَادِخَا يُوالتَّحْيِرُه وَكُنُوزِلْكَ غَيْحُ اللَّهُ وَهَذَا مَفَامُ مَنُ أَفُودَكَ التَّوْجِ والذَّب هُوَلَكَ وَلَوْمِوَ الْخِفَا لِلْهِ الْحَامِلِ لِللَّهِ مِنْ عَلَى وَجِنْ فَرَالِيكَ لا يَحْرُمُ كَنَمُّ اللَّ

دَبَايِم، وَمُثَلَ كِيسَانِم، أَرْسَكُمْ مَثَالِدِكَا ، فَمَاسَعَتْ هَبِدَيْمُ مُنْ بِرَلْخَبِرُوبُ وِدَلَا فِيسِم وَوَفَحَ شَابِيبُهُ فَلَا الْفُيَّ النَّوَائِ مَهَا بَوْلِيهَا وَبَعَاعَ مَا أَسْمَلَكُ إِبرَيْ الْعَبَّ الْحَدْكِ عَلَمُهٰا ۗ انْفَيَّ مِنْ هَزَامِهِ الأَدِيضِ لَشَاتَ \* وَمِنْ نُوْ الْجِبْ لِيَالْأَعْنَابَ \* فَيْ يَنْجُ نِبَتْمُ دِبْاضِهَا ، وَنَوْدَهِ عِيْالْكُسِيدَمْنِ وَعَلِواْ الْمِهِرِهَا ، وَعِلْمَيْمِ الْمُوطَكُ بِمِنْ تَعَاضِرَ الْفَارِهُا وَجَعَلُ ذَلِكَ اللَّهُ غَالِلْوَ فَإِم قَيْمُ فَاللَّهُ نَعْامٍ وَخَرَّقَ أَنِينَاجَ فِأَفْ يَمَاه وَآفًا مَ لَكُنَّاد لِلنَالِكِينَ عَلَى جَوَادِ طُوقِهَا ، فَكَأَ مَنَّ لَ أَنْضَهُ ، فَأَنْفَذَ آمُعُ اخْنَا رَادَمُ عَلَيْ النَا يُغِينُ مِنْ عَلَيْهِمْ وَجَعَكُمْ أَوَلَ حِيلِيْمْ وَاسْكَنْ جَنَّاءُ وَانْعَدَ فِهَا أَكُلُوهُ وَأَفْعُ إِلَيْهُ فِهَا أَهْاهُ وَاعْلَمُ أَنَّ فَالْاعِنْدَامِ عَلَيْهِ الْمُعْرَّقِ لَعَصِيدِهِ وَالْعَاطَرَةِ بِيزِيدُ فَأَفْدَمَ عَلَما فَاهْ عَنْدُ مُوْافَاةً لِنَابِفِ عَلِمٌ فَاهْبَطَامُ بِعَدُ النَّوْتَيْرَابِعُمُ ٓ أَدْضَتُم بِيْلِيهِ وَلِيغِتِم الْحَيْرَ بِمِعْ عِلْاعِهُ وَكُمْ خِلْمُ مُعَدِّ أَنْ فَتَصَّدُمُنا فِوَكِدْ عَلَيْهُمْ حَتَّةُ رَفُومِيَّتِهِ وَبَعْلِ بَدِينٌ مَعْ فِيلِ اللَّ تَعَاهَدُهُمْ وَإِنَّةٍ عَلْمُ الْمُولَ فِيكِيمُ مِنْ أَنْهَالِمُ وَمُنْتِي وَوَالْعِ رِسَا الْإِيْرِهِ فَوَفَّا فَقَرْفًا وَعَنَّى عَتْ بِيَرِيْنِا غِيَرَكَ اللهُ عَلِيمُ وَالْم جُتُ لُهُ وَبَلِعَ المُنْظَعَ عُدُمُ وَنَدُرُهُ وَقَدَمُ لا مُنْكَ فَكُنْزُهَا وَقَلَّهَا مَوْضَمَّهَا عَمَا الفَنِيقِ قَالْتَعِمْ ضَدَّلُ فِهَا وِلَبُنْكَ مِنَ الْاَمْبُنُو وَمَعْدُوها وَلَهُ مُرَاكِ الْفَكُووَ الْعَبْرُ مُرْغِينِها وَفَعْبِرِها وَمُعْ قُنَ يَعِينا عَفْلِهِ فأقفاه وبسلامة ماطوارت افابتاه وبفؤج أفراجه الغصق فألحاء وحلة الإماد فَاطَالُهَا وَتَعَرَّفِهُ وَفَدَّمُهُا وَأَحَّوَهُ وَوَصَلَ بِأَلُونِ ٱلْإِبَّاهُ وَجَعَلَهُ عَالِمًا لِأَعْلَامُهُما وَنَا طِعًا لِمَوْا مِنْ وَالْمَا الْمُ الْمُرْمِنَ فَمَا مُرِلْكُهُم بِ وَجَوْيَ ٱلْمُعَافِينَ وَتَعُواطِو رَجُمِ الظُّنُونِ وَعَيْفِدَ عَزَ مُاكِ الْبَعْلِين وَمَثَادِقِ إِمَا صِفْلَةِ فُونِ وَمَاضَمَنْكُ واكْنانُ الفُلُوبِ وَغِبْ إِلَا لَا لَعْبُوبِ وَمَا اصْغَلُ لِإِنْ إِنْ مِصْلِكُ الْأَسْلِاءِ وَمَصَاعِيْ لَذَرّ

ر عد شمطك

وَبَدَيِعَ فِظُرِيْنِ

المفطع

مضانخ

والاهاضبج مطابح مضد موحلبا بالفط يعدالفط والتابيج تأوبوده أوشفة الفوينرس للطره البولن الصعم والبوادن فاجله مزاع عشاء وهوم شفاط انقل وباللطو وبعاع المطاب تغلر بالطوالها النفاح عوامدا لاوض مالابغث مركافها شاكنة من الحركة بالنا تفوليت وتؤك الافض هايدة والابروجيل دعواه الابث بناه تزدهي وواد ومنكروا الوقطيج وبطزوع الازاجرالنب وسمط ونبتن البقط دهوالعفد وروعاك يليج اعضلطن فالغاج الطرف الواسعر والناط لاعدام واداد الجبال والجبقز الحنفة واداداك الجسارا الاشانية واحغاليس مكذالمره بروماناه عندهوالافلام عدالغية واكلما دقوما نضبط البدلهن الفنيزة تعاهدهم والمفطع الفائيرو فدنكورك فقت كردم عك وعفاسل المهن والففه بقبائياه والامثاح الاخوان واستعاد لفظا لاسباب وعطفها والماامت مهيجة والجليا تخفث كذالك استعاولفظ الاستطان والمراش والافران جع فرن وع الجيال لمااملة منادبا فألفصل ظاهروان بعلف يرفوا فدخا وجرعن المن ذكو فاطاة الاصل الفتسل النا فالجيده عانرواعدا وكونرعالما بالاشداء وعتمن جونتادتا جلزستند بإخاطر علرد كالرفحول عالم الترالي فولم اهدوالخاف المارة واستعار ففظ الوترم بإعشار التعا الظن كابرى بالحج وعقع وعفدغ بماث الهفين ما انعفد فالتقرص الغزم عن بفين و استغا ولفظ للنادق لخابج الخياص العيون علعذه ووقع مثاوق بالمتج للحفروا لغثابئر ظغة فعوا لشواسنا ولقط الاكناق والفيابان للغبوب عشاد مأخف فبنامق الاسرادومسك الإساع ووفيا ورجع المنبن فعبده والمولها دالنؤف ضعث اولادها والولائج المداهل والاكامهم إبالك وهوعلات الطلع والمفيع علالانفياء وهوالارتداءع ولحالبتي وقط والاشاج النظف شلطة مالدم وبأوا والاحض منزا فحا واستعادها وصفالعوم بإعبا ووفي

ماق

الجؤد

نَصْلَت وَلانِيَعَنُ مِن عَلَيْها الأَمْنَاتَ وَجُودُك مَشْرَكنا في هذا القام ميضالة وأغينا عن مَدَا لَابُكِ إِنْ مِنْ سِوَاتَ هِ إِنَّاكَ عُلْكُونَ مِنْ عَلَيْ الْمُولِ عَلَا الفصل يُعَلِي الفَصل الأول فكجب القدنقواعنا وخلف الادض وجلزم احوالفا واعداده ويناتمام أفقا وخلفرلادم وذرب بعدداك معض الاشان علهم بغاك وهوفو لركبل لادخ القالم طوقنا واستعار وصفالكبسخ لمفهاف وسطكوه الماء والمورالفواء واسفار لفظا الاستفالالثق ملايط النبها الفاعد مساله والاوادع جعادو هو للعظم ن موج الجروا لاشاج جع يج دهومعظها وعوالها واستعاد لفظ المحام لحكة الماء عدوم لاعلان والادعاء النفادف والناد والمتعلنالتمزخ واستعاد لفظا اكلكادهوالقدم للاومن والمنفذى لكاضع واصطآ الامواج غانها والتاجي لتاكن واستعاد لفظ المكروجي اخاطعن المام كمنا للدائر لاماية بشكنروالمعق المسوطة والتاوالوج والبأؤ الفزوشمن الانف كابرعن الكر والغاؤ تاود المتح كعشرة ودفاه والكظر الناف الاملاء وهدمكن والترفاد وج نزفزوهى ا كنفأ ولبعلص بالادض خاكنا والمتبغأن التمايل والاكناف لمحلب الدندخ الغالية والعكات اعدالان عنديلغ الخاجبين ولفظرسنعا ولاعالمال والتهويج سي الفلاة الواحه والبدجع ببداوه إلفلاه البفا والجلام بالضخود والنناح بث وما فإله العالمة الغائبر والضيخ القوة والقبلة وادبها سطخ اوالمستر العخولة المراجا واعاقبا وجرائم الانضاغالها والمنشال نشق والمراف المنافع دا مع وتقويل بنائط الانقظام الماثيكا والقع الففه وكفاك الغنج والكفنها الفها استطالهن التحابث ماستلام فبالكرو وميضر ضاؤه والكنبو والعظيم والتعاب التباب العام الاميض والتي الفتيك اسف فامن الارض لتقلروهد وبرنا بمديث الالاوض عندل ومومر بنيخ الاء ودقرة اللبن لكترثروساة

المَّالَةِ المَّالَةِ المُّالِمُ

ئۆلگۈن ئىنلىلۇن

وَعَرِيدُ

الخرا

نَفَدَمُونُ وَتَوَكُّ مِن كُابِمُ الْمُورُةِ وتَحادِث لَفُود لِكُلَّ كُنْرُ مِن السَّايُلِينَ وَ صُلُلُ كُنِيْ مِن السَّنُولِين، قَوْلِكِ إِذَا فَلَصَدْحَ فِيكُمْ وَمُمَّرِّتُ عَنْ الْإِنْ وَكَانَتِ الدَّنْ الْمَ صِّنقًا وسَتَطُهِلُونَ إِنَّامُ البِّلْدَ وَعَلِيُّهُ مَنْ عَفِيَّ اللَّهُ لِبَقِيِّهِ الْكَبْرَابِ فِينكُم و إِنَّ الْفِكْنَ اوْأ اَصَّلْتَ مُعَيِّتُ هُ قَادِ الدَّبْرَيْ بَعَيْتُ هُ يُنكَوْتُ مُقْبِلاْيِهِ ، وَلَعُوْمٌنَ مُدُيوابٍ · جَيْن حَوْمَ الَّيْ بِصُينَ بَلَدًاه وَجُعْلِبَ بَلِمَّا الْأَوَاتَ اَخُوفَ الْفِينَ عِنْدى عَلِيْكُمْ فِينْكَ بْعِنْ فُتِبَرُه فأيَّا فِنُنَهُ عَلِيهُ مُنْظِلًا عُنَا نُطَفُّهُ وَخَصَّ بَلِيَهُا وَأَصَابُ الْبَلَّاةِ مَنْ أَبِفَرٌ فِهَا و وَأَحْطَا الْبَلَّا مَنْ عَيِى عَنْهَا وَ أَنْمُ اللَّهِ لَنِي دُنَّ بَعْ أَمَّةً لَكُمْ ادْفَاتِ سُوِّ يَعِدُى وَكَالْنَا فِلْفَرْضِ عَلَيْمُ مِنْهَا و تَخْفُط بِيدِ ها و فَنَيْن يرج لِياه وَ لَنْعُ وَدَّها ولا مُؤالون بكرة عَلَى ال بُلُونَ مِنكُمْ الْأَنا فِعَالَحُمْ أَوْعَبُرِ صَالِيَةِ وَلاَ بَالْ مَلا وُهُمْ مَثَالًا بَكُونَ الْمُصْادُ احْدِيكُمُ ومهم الأيثل أنطا والعبدين سيري والطاحبين منتق صروعك كم فالكم فالمم سوهاة عَيْنَةً وَفِظُعًا خِاهِلَيَّةً طَيْسَ فِبَامنا وُهُدَى ولاعَلَ نُرِى مَعَى أَهُلُ الْبَيْعِ فِمَا بَغَاوْه وَلَكُنا فِهَا بِدُعَاة وَتُعْرَبُهُ وَجُمّا اللّهُ عَنْكُو كُفْم الأديم بَنْ بُسُومُ مُ صَفّا وَبَوْفَهُ مُعْنَفًا مَوْلِعُهُمْ بِكَانِي مُصَبِّعَ وَلاَ مُعَلِّمُهُمْ إِلَّا السِّبْعَ مَولايُعُلِّمُ لِإِلْكُ فَيَنْدَ ذَلِكَ نُؤَدُّ وُلُبِنُ مَالِدَيْنَا وَمَا فِهَا لُوْمِوَ فَبَيْءُمَفَامًا وَاحِدًا وَلَوْ فَدَنْجَ يُر بخوره لأفترل منكما أطلب البوم تغضه فلا بخطؤه بنبيرا فول اداد بالفننزفنة اصرابط واستعاد وصف فقاءا لعبى لفندراتم واذا لنزخننه وفولرولم بكى المري اعدعنها لاتالناس كانوا لإنباسه دع فالاهل الفلل ولايعلون كيفيذ فالهمل

لمحفون بالكفارة ابناع مدبوع والاجها ذعلج بجهم وسيدداد بهمواخذاموا لهماذا

وَمَنْ إِجْ وِكَا فِهَا وَحَيِّا رِحَالِهَا وَمَنْ بُفْنَا مِنْ أَهُلُهَا فَنَلْاً وَأَبُونُ مُعْتُمْ مَوْنًا وَكُوفَا

غاعاق الآمال طالشناخب دفسا لجبال والمتباجر جيء وجوده والطلام ووصفا لحفين سنغاد لاشكال مولج المطادعيمات كمل عليوالتدفغ الظار وذوطلع وبخار التويفطآ وانوعطف عدالجرد ولوالتابفروالجمم الصوود الخيدوالتقاعر فالعينم ووبااالدم خاعن الادخام واعنوون إخاط عبروا لقداد الكيثر يعداد اعبادات وصفر بالتسئل لخاق اذكان الدمكا يشارك كالحوي عهامد حزونناء واستفار لفظ مغادن الميشر للناح إعشاراتهم مظنزرة الطّالب مواضع النكن عذلك وبافى ألفض لظاهرة باقته الدّوفي وعن كالرج لد عَلَيْتُ لَمُ الْأَلْدَةُ النَّاسُ عَلَا الْبَيْدِ بِعَدْ فَلْعُمْنِ وَعَوْفِ وَالْمِينُواعِنْهِ وَالْمَ سُنْفِيلُونَ أَمَّرًا لَمُوجُوهُ وَالْوَانَّهُ لِانْفَوْمُ لَمُ الْفَلُوبِ وَالْانْفَيْدَ عَلَيْمِ الْعَفْلُ وَاتَالْانًا تَذَاعَامَتْ وَالْحِيرُ مُذَنَّكُونَ وَاعْمُوالْنَ إِن اجْبَتُمُ ذَكِيتُ بِكُمْ الْعَلَمْ وَلَمُ اضْغ إِنْ فَلْ الْفَائِلْ وَعَبَيْنَا لَعَابِيهِ وَإِنْ مُرَكَمُونَ فَأَنَا كَاحَدِكُمُ وَلَقِكَا الْمُعَكُمُ وَأَفُوعَكُمُ لِنَا وَلَبْهُوهُ أَمْرُهُ \* وَأَمَّالُهُ وَمْ وَلِحُدُرُهُ فِي أَمِرًا الْعَلِيلُ وَدِيدُكُ الْمُعْرِكَان بعليهن اختلا الناس عليرجز وبالشلخفاسف وفلننهم واسعا ولفظ الوجع والالوان لنفن الاضلافات ووصفالغيم لأغنى لبداه ومنظلات القلا والنغيرات ومفادن كودفة طراد أتبعل وجلالتاس باوافاله بملكوكا ولابغوم لراهد ولانث عليمل شقو سرلخا لفتروو ويوا طيرالمالان والفامل فبالمط الفامل فكر وكونه فبالمرف وفاد فالانه فالماد فيعلم عوما بكرمون دون خالده فاصروا متماعلم ومن خطيت الما ما المتاسخ فالمنا من فعلا فقال غَنْزَلَفَيْنَهُ وَلَوْمَكُنْ لَحَرْيَ عَلَمْهُا أَحَدُ عَنْبِي بَعْدَأَنْ مَاجَ عَبْمَيْهِا وَاشْدُ كَلِمُهُا فِأ سُاكُونِ فِيلَانَ نُفَقِدُونِ فَوَالَّذِي نَفِيسِ إِيهِ الأَضَالُونِ عَنْ قَنِي إِنْهَا مَلِكُمْ أَفَيَ التاعير والاعنضة فندى مائز وتفنز بالمرالأنبأنكر بناعفها وفاريرها وتأثا

كلا وماف غد اُبُهِدَعَلَمُ أَلْبِعَيْرُ

كأفأخد

ومناه

جع شؤبوب هوالدفغ فزالمطووا شعاركفظ الشؤخاء لفجها عفلا وشعاط فظ المنادجوالعلم للنام الغادل باعبار الصدابيز برو فوآم عن احل ليمين عنا بنجاة اعص اتمام الدعن الخصل واليوالم المانا فالمون من المراعد المنادة المبنى المتاس فطهور هملم واستضالهم واستعار لفظ الكاس المعتبر فيلورة ما بفعل بهم وتالم مبروقصف الاحلاس لاتزامهم البلادين بظهرعلم برلغلك وفيق بوضع يك فتبالبعرة فولر فح إخارة الما بغلى ليرهن القرف للنغليرم فرينوس الناذل والضعفالمان بمنواد فبرمقاما واحدا وت ات مردان بزع لخوطوا بناصب فالبوم الواجب في معداته ب عدب عليب عالم العتاس اقابه وضف غواشان لوه وشات عقربنا وطاب مخذهذه الوامات بدلامن فا الفذوالفقد متهوئ وباهدالفوف في وصله كما الماكا الله الذي لاسبك المفدا الهيم ولانبالاحدن الفطين الأفاك المديخ غابز كرمتنهى ولااغ كرمتنفي الحا المدين اللغة الفروة الاصطلاح العلتى عثرانفا المالذهن من المنادى المطالب فد مَنْفُسِلُ وَلَئِدُ وَاخْتِنْمِينِهُا فَالْمُؤْدَةِ مُنْ أَنْفُولُ مُنْفِرَةً وَأَقْرَقُمْ فَرَاسُ فِي مُنْفَا كُلْمُ الأصَادِ إِلَيْ مُلَمِّزُكِ الْانْعُامِ كُلِّ اصَوْسَكَ فَامْ مِنْتُمْ مِدِينَ الْفِيدَ خَلَتَ مَنْ أَفْتُ كُلُّ مَرُّ لِفِي سِّخَامُ لِلْ مَنْ يَصَلَّا لَهُ عَلِيهِ مَا اللهِ مَا خَوْجَهُمِنَ اَفْصُلُلْ كُفادِ بِ مَنْفِئاً وَالْحَ مَعُوسًاه مِنَ النَّجُومُ الَّهِي صَدَة مِنْهَا انْفِيكَافَةُ وَانْخَتَ عَبْنًا أَمَنَاكُوهُ عِنْهُ تَرَالِعِيرَ وَلُنْفُرُ الأين وَنَجُونُ مُنْ مُولِا لَيْمِ مَنْ أَنْ وَيَمْ وَلَمُ عَلَى فَكُمْ مَلَا فَوْعُ عَلَوْل وَتَمَرُ لا مُلاك قَهُوَا فِامْ مِرْ لَهُ وَبَجِبًا وَمِنَ اهْنَدَى مِلْ جَلَحَ صَوْءُهُ وَيْهَا كِسَطِّعَ نَفُرُهُ و وَمَعْكُم مِنْ لَعُهُ بِيَهُ الفَفَدُ، وَسُنَامُ الْوَثُدُ، وَكَالِ مُمُ الْفَصْلُ، وَحَكُمُ الْعَدَاءُ السَّكَرُ عَلْ جِين فَرُهُ مِنَ الرَّسُلِ وَهَفَوْعَ اعْزِلْعَمَلُ وَعَبَاقِ مِنَ الْأَمِهِ اعْلَوْ رَجِمُ كُوا مُدُعِلًا عَلاح

بقواام ليرحكم انوخي فذم عطفالهم وفلهم وعليم كيف بضع بمواسفاد فظالفيهب هوالظلالنالفظ باغبا والنباس لخؤجها والكليانة واسعاد لقظ اوصاف الامل والعلما منالنَّاعَنْ فالفَّانَّة والنَّاقُّ والمنَّاحُ والدكابُ والوَّعال الفنترُ الفاديْر والمصلرُ والمعبر و القتاتزباع أوافبا وهادغائهم وحوارف لامورفاعظهمها واقع واطوان الثائلين بخرهم فعواط فلا لخطوب وكبفية الغاه صح الذبن وفوكرو ذلا اشارة الى فسؤل لمستولين لوستعا وصفالفة عرجه والنفيض للرب ملاحظ والنهما بالمحقة التواكث ترفو مروبفتم الاموادمن بإس دوارني مندف وبدوس فلأس اهلا عالمت وفولران الفش اذا الملائية الحكود فصبكا امرهامنا بفرالحية اذهان الخلق فاذاادبرث بنتظ ذها نهم عركونها بعدوقوه الميج وللرجثوا ضطاف لامره فؤله منكوون المفولهمد بأعاض ففبركم واستعاديه الخوم لدوراتها الموهوم ووطوعها عن فضاء القدمن دعاذ الضلال فبلد دون بلدمان لتهما بإنظائر وفعلم الآان اخوضالفنن اكخ اغاكات عده اخوف الفثن لندتها ولحوا مدتنا واعتدام قواعدالتين بناواسفا ولفالفظ العباء لانتاغا لفذاولا بمنكرفتها للخطع بناعا غبطويق ع كالاعدة طرفه وكذلك لفظ الظل وعدوم خطيا كنابذ عناخاطها وبموطالتاس وخص لبهااى إهلالفوى مزنيد عاوم ويفي والنابعب الذين هماعيان الاسادم ومن ابص فبما اعمل كوينا فننزكان منها في بادمين والخزن الطوول فنأهده المنكوات ومن شان ائتم الصنلاف من انكوافعًا لهم والفثل والاؤلال فكان الباد وبمراخص وأقاس عمعن كونها فلنرض خبط معهم غضاد لهم إخطاءه باذ وهم وببته فخ افعالهم الوديز النابلق وسوع النافظ للنظ الفي عض خالما ووجد تبلز تقا والفرالف ووانفنا والعبدون سبده عدم اسفنا فرمنو الامالعب والتبث الحلوة والناس

النخب النخب

اَلَيْخَد

فالكنا

لتن وطراع ودبكنهم فهاان طليوام العابي هوالوصا والعفوعنهم والمنفئ وصف المغال والاقان ولغادبه افلام الكوام الكانبين قيف كمبار كرعك أيت مجتا أنانئ فشأداث جَيِنًا ، وَهَا بِطُونَ فِيضَيْمُ مَمَّا لِمَهُونَهُمُ الْأَهُولَ مِنْ النَّبِيُّ مُ الْكُبْرَاءُ وَالْحَفْيَمُ الْكَاهِلَّةُ لَقَهُلاهُ مَنا وَعُنِي فِي إِلَا مِنَ الأَمْرِ وَمَلاَّ وِمِنَ الْجَيْلِ فَالْغُ صَيِّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْبَعِظُم تقط عِدَالط مِنْ وَعَالِ لَكُ وَالْوَعْظِيرُ الْمُعْطِيرُ لَالْمُ الْمُعْطِمُ وَعُرْمِهُ غاطبون وهوستعاد كمعهم فلنهم مالانبنغ مناقوال واختال والمنزفع الحفهم والحيماة وصف المنفؤمن الموصوف فاكيداكا ففأ لكيلا كيكرك الظريفة الذع ضدعلها سبالفه ووعوم الالحكة بالبرهان والملوعظ والمنظ بالخطامة وباعداللوني وتفي خطير الكالم اخُنُكِيْدِالْأَدْلِيَالْاَنْتِعَ مُلَمُّ وَالْإِخِوْلَانْتَى بَعَنْهُ وَالظَّامِ وَلَا تَتَى تَوْلَمُ وَاللّ فَلْانْتِكَ وُوتَمُرافول المراد بالظاهرهذا الغالى لتأكيده بنفالفوف فزعنه والباطن هوالذى بطن خفيان الاحودعاما وهواونها لانشاه إبها بمنا الاعتبار فلغلث سبط هودون إئ هوافع المنامن وعدب والاعداد فينا فهذك التوليق الله عكير والم مُنْقَرَةُ خُرْبُنْفِرَ، وَمَنْكِنُهُ آشُفُ مُنْكِي فِمَعَادِبِ ٱلكُوالَيْقِ فَاهِدِ السَّلَا مَرْفُكُ صُرْقَكَ عَنْ عَ أَفَيْدُ الْآبُرادِ وَتُدْتِ الْمُرْانِعَدُ الْاَبْصَادِ وَفَيَ اهْدَبِهِ الصَّفَانُ وَطَفْا بِيرِ لِّنْوَائِيَّهِ وَالْفَنْتِيرِ لِفُوانًا وَغَوْقَ بِمَ قُوانًا وَعَزَّ بِدِ إِلْفَكُمْ وَأَذَكْ بِيرَالْعِنَّ وَكَالْمُرْسُانُ قَعَمُنُدُ لِنَانُ الْخُلِ مَسْفَعُ مَكَرُدُ وَيَخْرِوسُفُولَكُونِهَا ام الفوى وعلى بب تعدال و اسفاد فإحدالتلا فرلادا ضالجاذ كالمدينة ومكزلكونها عكالضادة والملغ المتدوالتلا من عنام ديمثمان بويدنا بثقل جنه ونبشا على من مكا مع المنطاق المعتدي للشار من منط اللدوة فولدفد صف منبيع الاالقادف لافكة الابدار البجو لطفا للدوعنا بلريم ونيت

بَعِيَيْهِ فَالطَّبُهُ نَهُوْبُهُ عُوا الله الداللَّهُ أَمْ وَأَنْهُ بِفَالِيسُنْعَبُ عَلَمَهُ وَ وَله وَالقَّفُ مَنْ وَرَا وَالْأَفَالُ مُجَارِيَةً وَالْإِبْدَانُ صَبِيعًا وَالْأَلُسُ طُلَفَةً وَالتَّوْيَرَفِهُ وَ الآغا لُهُ عَبُولُهُ الْمُؤلِدُ الاِنَانَ الحَالانِينَاء عَ وافضل سُنَى فَحُ استودعهم ضِراماً بَعْفِ مِم غَطا الفدرد منا فالملككذف مفعك يوئد واعتد تلبي مفتيره اقابدانهم واصطلا فكوائم لا صلاب لخهم سنوع النطف ارحالتم للطهاف النهي مقارها والتيغربطه ون اصول الانبناء والاعذعليقط منطق الاباء والامتان عن القراد والبلث والوسول مونفانات الاصلاب الطاخوالي لارخام الذكبة وافض انهث مكنى مكامة القدع والبنوة واستفار لفظ المعدن والمغرس والمتبث لطبنش النبغ فشجاده الفرسير الذي ستعد لعنبول مشلردقيل اوادبذلك مكرا وقدا ببنم وطبلز والاد ومرا لاصل ولفظ الثيره لقربن عن المعلنالم واستمر قومرو وجرافضل بمغرفر فولدص سادة أهل كفيريادة اكفي الدنبا اما وعلي فحث قَحْبُن وَعَمْرَة وتجعفر وجماضلم المعافيلم علام الله الماللة الماللة المطف مِزَالْعَرْوِيهِ مِنَّاهُ وَاصْطَعْ مِن مَعَيِّهِ بَيْ الشِّينِ إِنْ الْمَرْةُ وَاصْطَعْ هِالْمِّامِن بَعِلْ لَفُيْرٌ وَ اصْطَفَا وَيُرْتِبُ هَاتُمْ وَقِلْهُ النَّاسُ عَ لِفُدِّنِي بَرَّهُمُ لِيَرْهِمْ وَفَا بِوَهُمْ لِفَا يِحِيْم وفيل ادادالنون الوضعين ابعهم وقبل دادهاتها وولده بمين فولرست فحجم طرادمك وبفنطاك وكقهز وعناعن منذع وفدتن وبوصفهم بالطولعن بلوغهم والشضالعا بالبعيدة واستعاد لفظ الترة كهالم الذى لابيدك من العلوم والاخلاق اللأ واستعاد لقظ البصغ والتراج والتمابط الوقد لمرباعيا ادكونهب عدام اغلق بافدالكة فالفضل لفاصل بين الحق والباطن والمفئ الذكر والعباوة الجهل واستعاط فظالاعلام التين وولائلها لواضغ وطرق نبرواض ودادسنعيذاى بكن مهاطل العشروه والرجوع

\_

الحق

بنجكنا

رَبِّه، وَمَهُمَا يِسْتَعَجُّه وَإِذْ لَمُ مَا لَظْم فِلْ الْوَاضِ الْفَطْهُ لَفُظَّ انْظَرُوا الْفَلْرَبْ بْدِيمَا فَاتِّهُ وَاسْمَتْهُمْ وَالْمُعِوَّا إِنْهُمْ فَلَنْجُهُ فَكُلُمْ مُنْكُونًا مَنْكُ الْمُدِولُونَ وَقَا فَاكْ لِّبْدُكُ فَالْمُدُوُّاهِ وَإِنْ مَنْفَوَا فَالْمُصْوَاهِ فَالْالْلِيْفُومُ فَضِلُواه وَلَا نَا حَوْ فَاعَنَامُ فَلْكُوا هُنَدُهُ إِنَّ اصْفَارِ يُحْتَرُضَا اللهُ عَلِيهِ قَالِمُ قَالرَفَا حَنَّا يُنْهُمُ الْمَدَّنَا نُوانُهُ وَتَعْقَا عُرَّاقِدُ الْوَاسِّعَةُ اوتِنَامًاه بِالعِمُونَ بَنْ جِنامِهُ وَحَدُ وُدِجْ ه وَتَفِعُونَ عَلْمِنْكِ الْجُرُونِ كَيْمِعَا دِهِمْ ه كَانَ بَنِ آعِيْنِهُ دُكِ الْعَرِي مِن طُولِ سُجُودِهِ ه اذا وُكِ الله تَعْلَ هَاكَ أَعِنْهُمُ مَتَى مُ لَجُوبُهُمُ وَمَا وَفَاكُمْ مِينَا الْخَرْقِمُ الْمَحِ الْعَاصِفِ خَوْفًا مِن المفاب وترجآة للزاب فلللهادالطب برصدبنا والغا الغصوص لملاكالم القدال فوالدر بفرف ح فالوعبد لمعو برداه لااتام باخذاهد وعقوبير والعؤم اصلاتنا وبتهم فتصوده والفيار لعدم فانذه خطابهم وبالاواجع كونهم وعبار منظانهم الفيعلاولمامم اولان فيم عبدا ووجرال كونتملايا غرو والاجرج وابادى سأل وهاانهان جعلااها واحدا كمعدى كوب وساطيلهم فالاولادسياب نينح يبن بعربيب فطاد وعذه الفيل الكاشنا وبد فضلم ونفرتهم منهواه مفربها للفا والنبر مع عزالقلاح بفلهلخ بنره هالغوس اعضال كأآنآ فالنبلث وأغنبن لناسبالثلاث الننبوس بغع واحد فالنكث انبات والننان ساب واستعادلهم وصفالتع والبكوالعن باعثيان عدم النفاعيم بدنوا الالان وظاعذا تقدولا احارصد فالعدم خلوص وثيايم الحروالفش ويُوبُ اصاب الدار وهودعا ، ما لجب والحرفان وبرق ع عوض معاجب اعصالينا واخالا حب حرالوغ اندالحب لفظ الطربة ادانتي عامله بصرف ونؤوذ وبلزع فالدانا برفا خلاو المبجر ونبادلبة واسكواعن طليا لامر فالبعوم ف

اعمرت والافوان المفي لهم للنا لفون علالتيك والذلة الذاع تفاسرة لذالسليس والغرق الغاذ كما وبرعة المذكين وفولم وملسلان الحان كونبخا بفبد يحكاككلام دفان الفخط كانوااذا فعلوا فعلا على ادنهم ضك عنهم علموا البح مال 2 المتبع فاشبرو للا المال بالك فاستعاد لفظ لمرقيق كالم لرع لمبيني وَلَيْنَ آمَة لَا لَيْدُ الظَّالِمَ ۚ فَلَنَ بَعُونَ آخَذَهُ وَهُو لَمُوالِمُ وَالدَّعَالِيَ فَإِنْ طَرِيهُمْ وَيَوَفِيهِ الْنَهْمَانِ سَالْ دِيقِمْ الْمَاوَالَّذَي نَفُوع يَعِلَمُ الْ موة لاه الفؤه عليكم لنس وتهم أول والحق ينكره ولكن لايراع يم العاطي صاحبين فليقام عنجق ولفناصيرا لامخاف فلانفانياه واصيناخاف ظيار عبدا سفوتكم المناقك ننفرطه وأسمعكم فإرتمعواه ودعونكم سرا وجما فالنجيك وتقعف الكرفكم فأنطأوا سُهُودُ كَفَايِهِ وَعِبِيدُكَادُباكِ الْمُوعِلِيدُ الْحِكْمُ فَنَفْرُونَ مِيمَاهُ وَاغْطُمُ الْمُوعِظِيلًا فَلَقَرَقُونَ عَبْناهُ وَاحْتُكُمْ عَكَمُ لِكِهٰ إِلَهُمُ لِأَنَهُ فِي الْأَنِي عَلَى الْحِيقُولِية أَنَادِي سَبْ الْمُرْجِعُونَ الْاجْالِيمُ، وَتَغَيَّادَعُونَ عَنْ مُوْعِظِكُمُ الْعُونَكُمُ عَدُقًا قُولَجُونَ إلى المُنْ اللَّهُ اللَّهُ ويَحْدُ لِلْمُؤْمِ وَاعْضَلَ لَلْمُومُ أَصَّا النَّاهِدُهُ الدَّالُمُ والعَالَ الْمَ عُفُونُمُ والْخُلِفُ الْفِيا وَهُمُ الْمُنْفِي مِنْ الْرَاوُهُمْ طَاحِبُكُمُ يَظِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْفُصُومُ وَ صاحب هالنام بعضافة وم علم على فرود والله الا معودة ما رقف مرحة الدُّنبَارِ بِالدِّبْرَةِ مُ اَخْدَيْنِةِ عَشَّرُهُ مِنْكُمْ . وَأَعْطَابِ تَجُلَّوْمِيْنَمُ وَلِمُ الْمُ الْكُو عَلَيْكُ بكُ نِينَانِهِ وَأَنْفَتَ مِنْ مُعْدَوُ فِلا مَلْمِهِ وَبُكَّرَ وَوُطاكِلامٍ وَعَفَى وَوُفا إِضارِهِ لا الْمُو صِدنِ عِنكالِلِفَاء وَلَا الْخُوانُ يُقَيِّمُ عِنْدَالْبَلَةِ وَمُرْبَبُ أَبْدِبِكُمْ لِالْخَاةَ الإيلِ غَابَعْنَا دُعَا ثِنَاهُ وَكُلِّنَا يُجِعَدُ مِن جَانٍ نِفَرَقَكُ مِنَا حَهِ قَالِيْدُكُمَّا فِي بِكُمْ فِهَا إِذَاكُ وَحِيْنَ الْوَعَلَ وَيَحَالِفِلَاكُ وَمِالْفَرَجُمْ عَنْ إِنَ آجِ طَالِبالْ فِفَاجَ الْمَلَاكِ عَنْفُلُها الْفَكَعَلَى كَتَيْرُون

فالدِّننا عَني يُفارِيُهُا مَلا شُنافِسُوا فِيعِي الدُّنَّا وَقَرْهُا و وَلا يَغِيمُوا بريكُهُا وَتَعِيمُهُا ه وَلاَ يَرْعُوا مِنْ صَرَّا يَهُ الْ رَوْلِينِهِ الْمَانَ عَزَهَا وَخُرِهَا الْمَانْفِظْاءِهِ وَذِبِ بَشَهَا وَتَعِمَهُا الْمُؤْكِرُ وَعَنْواً وَهِا وَيُوْسَمُ اللَّهُ فَالْمِهِ وَكُلَّ مَنْ فَعِينًا لِلْهُ أَنْهَا إِنْ مَكَاتِ فِيهَا إِلَى فَأَلَّهِ وَكُلَّ مِنْ فَاللَّهِ وَكُلِّ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ وَكُلِّ مِنْ فَاللَّهِ وَكُلِّ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ وَكُلِّ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالمِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّ لَكُمْ فِهُ افَاوَا لِآوَلِينَ فَ إِلَا لَكُمُ الْمَاضِينَ لِيضِ فَوَمُعَرِّرُ إِن كُنْمُ لَعْفِلُونَ • أَوَلَمُوفَا لِفَالْمَاصِينَ مِنْكُمُ لِأَرْمِعِينَ وَالْمَالْمَا لِمَا الْمِينِينَ • أَفَلَّمُ مُرَدَنَ أَهْلَ الدُّنَّا بُنُونَ وَبُصُرُونَ عَلِمَ مُوالِنَتَى فَبَيْنَا بُنِي وَلَا وَيُعِزَىٰ فَصَيْعٌ بُنَايَ وَعَالِمُدُ بَعُودُه فَاخُبُنِينِ جَوْدُه وَطَالِكِ لِلدُّنْهَا وَالْمَوْنَ مِظْلِيرُهُ وَعَامِلُ وَلَهُنَ يَغِفُلِ عَنْهُ وَعَلَم أَيْ الْمَاضِيعَ مِنْفِي أَبَافِ الْأَفَاذَكُو كُواهَا وَمِ اللَّذَابُّ وَمُنْفِقَلَ الشَّهُ وَلِد وَ قَاطِعَ الْمُنْتَابُّ عِنْدَالْمُ ادْرَةُ لِلْهُ عَالِ الْفَيْمِينِ وَاسْتِهَ وَالْمِلْدِي الْمُوالِ وَالْجِيمِ فَعُوْمِهِ وَاللَّاعُ فَعِينَ أعلاونع وأيشان الول خفى الحدياكان لان عكوالغام سبط ومؤعما والاسفان عامكون لانطلب للعوسزاناه وفيالبوغ فعلوما كالدلامابان سماات تمن عمالابدا وهوم جزالنفور بداء الجعداد دفاتل الاخلادة سالدالفا فبرضا ودفق الدنبا وكحا والتفرالمنافرون وفائدة كان في الموضعين نفرس الاحوال المنظرين الاحوالالا وكوعدة فاعسا لنغنام خفها بريحين الفاءة الذنبأ وكني بالطاب الخنبت عن الو طستغاد وصفا لحدوللهنوج من سوفا ساط بالود البرو مافى فإبرنا عض مصدية وكتى بادم المذان عن الموت والماورة المواشرة والما الع بوذن المفاعلة ما عشادان الفعلاليئي وبدو بمن فانع كانع المتع والعرف فهاه ه فالمعد المواثية وباقالفصل وَمُونُ مُلْكُمُ مُوالِمُ الْمُدُولِكُ الْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا لِللللَّا لِلللَّا لِلللَّالِمُ الللَّالِمُ لِللَّالِمُ لَا الللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّا لَ امُودِهِ وَفَنَجِنُمُ عَلَادِ عَابِرِ حَفَوْجِهِ وَتَنْهَدُا الْلَاكْمُ عَبْرُهُ وَفَاقَ عُمَّنًا عَنْكُ فِرَسُولُمُ

ذالدقان بنضوا فطبدفا بنضوا ولانشبغوهم اعالمامه بشفنة واجترفان النفدم عطالة لل مظنة الضلال عن الفضدوان لابنا خواعن امنا لاو امرجرا لخالفز لهم واعدم الباعم والنعن الغركابةعن قفنم ونوكم لزبنرالدنبا دكي بوفونهم عرص للرع وخونهم معادم وبالقد الفضي من كالم العلقيل والله الأفرالون حفى لا بدّعوالله عُرَّعُ الله اسْفَلُوهُ وَلا عَفْدًا الْاصَلَىٰ مُوحَنَّى لاسِّعْ بَيْثُ مَدِينُ قَالادَبَرِ لِأَدْخَلَ ظَلْهُمْ وَوَا بِمِ عَنْهُنْهُمْ وَبَنْإِيرِكُ مُغْنِمُ وَعَنْي بَقُومُ أَلِناكِ إِن بَيْكِيانِ فَإِلَّا بَيْكِي لِدُفناه وَعَفْ نَكُونَ نُصُّرَةُ أَحَدِكُمُ مِن أَحَدِهِ كُنُصِيَّ الْعَبْدِينَ عَبِيمِ وَاذَا مُنْ يَكَاظَاعَهُ وَإِذَا عَامَاعُنَّا تَحَقُّ تَكِونَ اعْظَمْكُمْ فِيهُا عَنْآءً أَحْسَنَكُمْ بِاللهِ ظَنَّاهُ فَانَ ٱقَالُوْ اللهُ بِعَا ضِرْ فَأَضَّلُواهِ وَإِن أَبْلُهُمْ وَأَصِرُهُ فَإِنَّا لِمُعْلِمُ مُلْفَعَادِ الْأَثَانُ الْمُعْلِمَةِ وَالْمُعْلِمُ لَا مُؤلِكُ وَظللوتُ وَ لظلهم سنطأبات دهيظاهن واسفلق واسفلق اسفال للالصنعز بأنم والعقدين الدبن وماعفدالقدمن حدوده وبنابرالمنزل فالموافقر وادادان سوء وعيم الخالج بنومناولهم برولنا والحصجر شارنشا وج منهر وفولاذا شيدا ظاعروا ذاغاب غنا برولماكا احزالتاس فلنامانتما بعدهم عزالظ المبن كان اعظم فرولنهم عناروبينا وادالعافينون الإباله الترور وليعقوانا ووبعام عدل خلعه فضفهم والفعل خاهرو مائد الوفق وَمِزْحُطِ اللَّهُ عَلِيدًا عَالَانَ وَدَنْ عَلَى الْمُانَافَ وَمَرْحُطُ اللَّهُ الْمُكُونُ وَدُنا لُرُالْعَافَاةَ فِالْإِبْدَانِ • الْصِبْكُمْ عِنادَاهْ مِالْفَفْضِ فِي الدُّنَا الثَّا رَكَزُلُهُ وَإِنَّ لَمْ غِنْو الزَّفَاه وَ الْبِلِيَةِ لِإِجْسَاكِفُوهُ فَانِكُنُمُ عِنْوَنَ عِنْدِيدَهُ أَهُ فَإِنَّا مَثَلَكُمْ وَمَنْلُهُ السَّفِي الكُواسِبَّة نَكَا بَهُمْ وَدُفَظُعُوهُ وَامْواعَما فَكَا نَهُمْ فَدُبَاعُنُ وَكُمْ عَسَالُحُرُ فَ لِأَلْعَالِمُ أَن جُوفِ الْمِنَا عَنْ بِبُلْغَنَا وَمَا عَيْدِ أَنْ بَكُونَ بَقَاءُمَنْ لَهُ وَجُ لَابِعَدُولُهِ وَطَالِيَ حَنْبَ أَعُدُو

فاديا

بغرالغدام اعزت عن الدين بانعكاب مكوفا فرلا بجوز الطب فان مكون امرا لكر دروى فلا فطفنواغ عين منبوا عن اضل عليكمين اصلابين طالبالحنا الامروهوس اصلرفكونوا معروكني الطعن دعندون وفعرعام وبدد فولرد لانياك واس مدراك فولر نثبناجهااى منادبوعن طلب لخلافزمن اصلها فلاتيا سوامن عوده المالطلب فعساه انمااد بهم فالدليق النزائط الذبعب علىمعنا الفيام واستار بزوال احدى قائميد لحفاده ليعط إنزانط كعد الناح ويخوه وبنتات الاخرى لى وجدا مزابعضا وبغوار فيرجعا حتى تبتاحيعا الى تكامل كم فبالمردارا وبالجدالا تأرمهم فالمثالاما مبرها لانتى عشرين اصل لبدع المتهم والشاران بمهم بالتح بقواركم اخوى بماع مطالمغ اعكاخل سيدمنهم فام بالاربعب طلاما تبارب لون بذلك بعدبيان عصيرع عطانه لايجلونا انافت النكلف عنى فانموناه الببث بهديك للئ والطيبق مشفير وقوارفكا تكراف كنب عامترالله علم بالم سنظ يظه فصا بوجوده احواله دسكاما برنع الله لديم وَمُرْفَظَّ الدِّيم عَلَيْ تُنْبَيْلُ عَلَادَكُوالْمُلْامِ الْآفَكُ مِثْلُ كُلُ أَفَلِ وَالْاجِ نُعَدُ كُلِّ الْحِي وَ الْفَلْمُ وَجَبُكُ لأأفَّلَكُهُ وَيَاخِرَتُهُ وَحَبَّلُ لأَاخِرَكُمْ وَأَخْبَدُ أَنْ لِالْرَالِّ الْمُدُوحَدَّةُ لأَخْرِلَتْ لَهُ عُهَادَةً فِإِفِي فِهِ اللَّهِ عُولًا لَهِ وَالْفَلْبُ اللَّيَاتَ وَإِمْا الْمَاكِرَةِ مِنْكُمْ يَفْلُقُ مُكّ بْنَهُونِتُكُرُ عِصْان وَلا نَفْوَاموا بِالأَصْادِ مِعِنْدَ مَا شَمْعُونَمْ مِنْ فَكَ الَّذِي فَلَقَ أَلْجَتَمُ دَبَرَى النَّهُمُ وإِنَّ الَّذِي إِنَّا لَكُمْ يُبِمِي البَّعَ الْأِيِّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْمُ والده الكذَّبُ لللَّاعِ فَ وَلاجْمِيلَ النَّامِ لَكَانِيَ أَظُرُ إِلى صَلِيلِ فَدَلْقُنَّ مِلْ أَلِهِ وَفَقَصَ بِالْمَامِيرَهِ فَوَاحِ فَكَ فَانَ فَايَافَقَهُ فَا عَنْهُمُ وَاشْلَكَتْ مُنْكِيمُنُهُ وَتَعْلَتَ فِالْآنِفِ فَالْمَرُ عَضِّيا لَغِنْهُ إَنْفَالًا بَايِنَا بِمَاه قَفَاجِينَا كُرِبُ مِامِوْاجِهَاه جَعَامِنَ ٱلآيَاعِ كُلُوجُهَاه وَمِنَ الْبَالِ كَدُوحُهَا فَكُ

اَدُسَكَ بُارِمْ صَادِعًا وَ بِنِيكُهِ فَاطِعًا هَ فَادَىٰ أَمِننًا ووَمَضَىٰ دَشِهِكًا ٥ وَخَلَفَ ضِنْ الْأَمْزَ كِنَّ مَنْ نَفَدَتْهَامَرَةَ وَمَنْ كَلْفَ عَنْهَا نَحَقَ وَمَنْ لَيْمَالِيَ وَدِلْهَا مَكِثْ كَلَامِ طِي أَلِفَا ٱ سريع إينافام وفايذا أنفوا الننع لريفا بكرة وأشرفه إلى وإصابيك مناة والمؤد فلأصبع فَلَيْنُمْ بَعِنْ مَانَ أَاللَّهُ مَا يُطلعُ اللَّهُ لَكُمْ مَنْ يَجْعَكُمْ وَوَجَمْمُ لَنَكُوُهُ وَلا لَطْمَعُ إَيْ عَبْمِ فِيلِ وَلاَ مُهَالَسُوا لَذَيْنِوا هَ فَا يَنَّا لَمُدُبِّ وَعَلَى إِن وَلِيهُ الْمِدْ فَي فَي مُنْفِئُهُ أ ٱلارِنَّ مُثَلَّ اليُعُمَّدِ صَمَّنُونَ مُوعُ النَّمَ واذَا خَوَى مُجْ طَلَعَ فَكَانَكُمْ فَلَ نَكَلَفُ مِنَ الله فِيكُمْ القَنْانِيُّهُ وَأَوْالُونُ مِاكْنَمْ نَا مُونَ الْمُولُ لفظ البديانة النعَمْ اطلاف لاسم السّبع السّب وأخضزه الفصاغا بكون بعده من المرالائتر والقدع النن وذلك موسع مامراند بضنالك وشق عصالتركين وفطع ماانقرامن كغوج ودام من عقائده إلباطلة ودوى بذكوه فالخفا واسنعا ولفظ الوابزلكنا وتسدو وسروا فادرنفد مها الحطرف لافواط من فضد إلاستقا علما وبالخلف عنا الحطرف الفريط مها والفصر وكق بدليلها عن فصرادكان هوالخارى بالكاب والسنا الصير القدكا بهدى خامل المايز عبا وكنى بكونر كينا لكلاماى بطبهع فانتبرذ حركا فرالحجن بببن الواى لاصلوف بعقرقيامرى مبادد فرالما لام جبن فلهوا وجرالمصا فبردانها ده للفرصتر دبا لانترد قابه لترعن خضوعهم لطاعلم وباغادتهم لير بالاصابع عزائها وهفهم ونعين ونعظهم لروبتر بفوله فابتم بعده ماشاء التدعط المريظة क्षेत्रिक क्षेत्र वर्ष दिर वर्ष के कि لمبعد للا المدة من تخص جع مرد طلوع فلهوره ونعبن الدَّبَّ إن بعد الحنفا ، فق العوالما المنظرد فروعوقائم بفي البناس بعد بني المبارد فولترفلا فطمعوا فرجه لاعمام المبلط طلب ذا الامرة عواصلروا في فركم الحاكلة فاندفا فطمعوا ضرفان لما تتدف فلا وقبلاد

ند مَلاطَعَنُوافِ عَنِي عِنْ ذَر لمنافشرير

كنائد

الإخِينَ بِنِفَاشِ لِيسَابِ وَجَزَّاءِ الْآغَالِينُصُوعًا فِهَامًاه فَذَا فَهُمُ الْعُرَقُ وَتَجَعَنَ بِيمُ الأرض وأخشته الامن وجد لفديت موفيعا موليق رئع الفول الفعل الفطاع لبعض إحوال بوم الفيدرونقا في الحناب الالفقطاء فيروالجيه إيع بالغ منهم الدفواه وحوكما بلي م مَرْحُولُمْ عِفْرُهُا فَايْدُهُا و تَجَدَدُهُ الْأَكِيبُ الْمُهُا فُومِ سُدُيْد كَالْبُهُمْ فَلِيلُ لِلْهُمْ تُجَاهِدُهُ وَاللَّهُ وَفِي اللَّهُ عِنْدَ لَلْكَرِّينَ وَالْآدَفِي مَهُولُونَ وَوَالنَّمَاءِ مَعْ وُفُونَ وَمُلَّ لَكِ الْمَهُمُ عُنِدَ وْلِلْتَ مِنْ مَهُمْ مِن نَقِهِ اللَّهِ لَا رَجِّ لَمُولا حِنْ قَسَبْنِي وَاهَك الْمُوكِلَّ وَلْجُرِّ ﴾ لَا عَرِ اللَّه النه النف النف الناسطة بعده من النان وخفّ في أحد الذي النام الناب ال وجبتها بقطع القرا للظاغ كونها لاميتك فنها لوجالخلا صومنها وكتح بحوتها لابفو وطأقأ المفقله دايتم عن شديها والدويقائدها منتها وبراكها اعوان فيها اسعارة ولذلا يحفوها وهوسوها وجدها سرعيم فهااسنعاغ اوطاف النافزالركوينر لغابزات طبنها فالفث واهلها الزنج وكليم شرهكذا وفاز المهاذا مكونوااها حرب وعذه وخاو وصفيعالهم ماوضا فالمفين وعنها إن رور تعاهدتهم فالقدا خلص من و دفيم دها كم وظاهر الله مكى للزيخ وه وهوالضاد ولاحتراب لمهم بلوي لا تعف الجر فظاهرا في منافظ عدالعضاة وانعت الفننزاد فلاعنق الضنزالنا فازجوم كاقاليم والمعواف الطبعن الذبن ظلوامنكم خاصنه والموك الاحركنام عزالفيل بالمبغث قبل والكاعات ووصفالجيع بالاعزلا تاشدالجوع مااعزم عالوجروع التخيز دقيلا تبرلصف صاجر بالغباء ووافعذالذيخ منهوج ومنخطير لمعليم انطرك إلى الأنباظم الأاهدية فنها الشاوِفْينَ عَبْنا مَوْ مِنَّا وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ فَي مُلْكُنَّ اللَّهِين

أَنْبَ زَدْعُهُ وَفَامَ عَلَىا مِرْمَعُهُ وَهَدَرَتُ مَفَاعِفُهُ ودَرُفَ بَوْارِفُهُ عُقِدَتْ الماكُ العَفَلِك الْفُقِيِّة إِنَّا فَكُنَّ كَا اللِّيوَ الْفُطِعُ وَالْجَرِ اللَّفُظِّ وَلَا تَكُرَّ جُرِيُّ الْكُوفَرَ مَوْا صِفِ وَبَحْ عَلَمُهَا مُو عاصف وتعنقب بالمنت الفرون الفوون وبحصد الفاع ويحطر الحضود افيل لماكان مقطاطهم كوشمين كالكل موجود ومعندا خوبنركو نرغاية رينيك المالا كأرشئ جيح احواله علمن ذاك ان لااقليه ولااخو والأم بكن اولاداخ البلعنيين المذكوين وكاليج منكما كالا يخعبكم واسنهواه استالروالضير وكثرال فللقر والمقان والدجال وفيك الادمعوم فانمبتكا دوللهالنام ودعوش ماوانتك عادا فرالي واحي كوفان والإشار والكوفان اسملكوفة طلصواح النواح المبادرة وعض لطائر وجدا لادض يخياونون انفغ وهوكنابغ عنافذام وقوة طمعية امرانساس واستداد شكيتمرفوه باسروت ترقيل ادادعب والملك بنصروان واستغاروصف لعض للفشئ باعتياد شدتها ولوفعها الناس وثثج بذكوالانياب الكليج تكثرغ عبوس وهوجانة الناغ والكدح فوق الحفيش وكنهم افع الفننزوانيه الخرج ادول واستغار وصفراتام فعارولفظ النفاشق والروق لحركا ترالخانكم طحواله المخوفة وادات هذا لقاوج اذاعك فلنزافان فتناكثرة بعد هايكون فهاالم والمزج وبسرتك المالخ اجالها والداللظ واعبا والمرادم بدى وينا المن كالامتيك ف الظل زوبالي المشطر باعتبا رعظها والقاول ما يلخ الكوفرزسية الساهن من الوفائع والفث استعاروصغ القاصف العاصف لم يمناس الندائد كالمديج وقدوفع فها وفق لخباره فلن كيرة ووقائع جر كفنتر الخاج والخناو وأخا دبالفاف بعض الفرون سعض الجماعم فة قطالان واستعادلهم واحنع الحصدوالحطم للحظ البنها عاجصد من الذبع وبدائ بالسَّالْوْفِيْقِ مِنْ خُطِيرًا لَوَكُمْ مُنْ يُجِيء منالِيه، وَفَالِكَ بَعِمْ يَعِيمُ اللَّهُ فِيلُ لِأَوْلِبَ، وَ

الاؤن

بالمذابع

التُن مَبْنُ وَالِكَ إِيعِ وَلِا لَلْكَا إِلْهِ الْمُندَرِهِ الْمُثَلَّكُ مِّنْ فَالْكُ مِنْ اللَّهُ لَمُ إَفْاتِ تَحْيَمُ وَيَكِنْفُ عَنْهُمْ صَلَّ وَمِنْنِيم وَيَفَالنَّاسُ مَا إِنْ عَلِيمٌ ذَمَانَ بُكُفَاه فِيمِ الْالِلْمُ كُلِّي بْحْتَاهُ الْإِنَاءُ بِيَا فِيهِ ٱلْجَمَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ تَعْرِقَكُمَا عَاذُكُومَ انَّ يَجُورَ عَلَيْكُم وَفَأَلْغِيْدَ ين أنُ كَابَيْنَلِيكُمْ وَقَدُ فَالَجَلَّيْنَ فَائِلِ التَّهِ فَالكَ لَلْمَايِدَ وَانْ كُثَا لَمِنْلَبَ فَال الستدر حالساما فالمكامؤون وفرفاغا الادبراغا مل الذكوا لفندل المتره المسايع مع سياج وهوالذى يج ببن الناس الفنا وطالمة المطالع جمع مدياع وهوالذعافا سع لغزه فاحتراد اعلما ونوع بلا والبندج بذور دهوا لذى كبه فهد وبلغوسط المولد والداشان الدنهان بنام بترصابعد طاواوتك غان الدكات وروع فوفر بكويه الواد وموالف عبف استعادكم لفظ للفايع والاعلام لفت لكلئ بتي بالتدد كفأة الاناءكيد لوحهروا شطار وصفا لكفاء للاسلام ماعيا وخوجرعن الانتفاع بركا بفليطة الأناءس ماء وغره دفلك وجوالتبدط عادة التدلغياد من الظلة فولم والدبك بْطَارُورِ للعَبِيدِ تَعَزُحْطِيْلِ عِلْمَا وَ قَدْنَعَ تَدَمَّ عُنَّا رُهَاهِ آمَا يَعَدُ فَانَ اعْدَبُ الْمُرْتِكَ عَمَّا مِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَلَبُسُلِ حَدَّيْنِ الْعَهِدِيفُنَ كِلَابًا وَلا بُدَّعِينُ وَفَ الْاحَا فَفَالَذِيمَةُ ٱلْمَاعَرُمِينَ عَضَا وُهِ بِوَقُهُمُ لِلْ مَعْلِيمٌ قَبِا وَدَيهُمُ النَّاعَرُانَ لَقُولَ بَيْم جُنْرُ اللَّهِ مِنْ وَيَفِضُ الْكِرِّ، فَهُمُ مُعَلِّمَ حَدَّ مُعْلِمَةً مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَمُ وَالْم خَيْرَا مُنْهِ مِنَوَا هِمُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللَّهُ مَا يَسْعُوا مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الْهِ الْحَدْيُ فُولَّتُ بِخَلَامِهِ هَا مُوالسَّوْنَفُنَ مُ فَيْادِهَا مَا ضَعُفُ وَلاَجِبُثُ وَلاَحْتُ وَلا وَهَنْكُ \* فَاجُمُ الله لا بَفُرَنَ الْمَاطِلُ عَنْي أَخِرَجُ الْمَتَى مِن عَاصِرَهُم اللَّهِينَ فدنفدم غنادهنة المنظرا لااق وجد فناغ هذه الدوليز عدخلاف فاسفوس دياده

لا برَيْعُ مَا مَوْكَ مِنْهَا فَا دُبْرَ \* وَلا مِكْرَى الْعُوالِ فَبَغْظُ أَو سُرُورُهُ السَّفِيُّ والْخَرْدِ ، فَجَلَدُ لتال فيهامَدُوكِ للآلفينيف ألوهن و فلا لَغَوْنِكُمْ كَتُرَامُنا يَعْتِكُمُ فِهَا و لِفَكِيرًا مَعْتِكَ كُمُونُهُا يَحَافَدُ أُمَّ يَقَكُونَا عَيْمٌ وَعَيْرٌ فَالْكِمْ وَكُانَ فَاهُوكَا نِيْمِنَ الدُّنْا عَنْ فَلِل لَا يُكِّن وَكَانًا مُفُوكًا بِّنَّ مِنَا لَافَعُ مُمَّا طَهِلِ لَمْ إِنَّ وَكُلُّ مَعَدُ وَمِنْ مُفْضٌ وَكُلُّ مُوفِعُ إِن وَكُلَّ أب قرب فاي الول مطالزاهدين فهاالصادفين عنها نظ المعتقاد لها والاعراض عنها و الناو وللقيمها والجلدالفؤه واللامء فوالفلة ناجي كالتعلما يكامغ آبكم كتنولها الات الذي بعي من فلك فلركالكفن ويحوه والاعبارياب وكرالفكولل ماهوللي وجوب نرك الدنيا والعمالله خف والإجا والباغ وندنا لانتفال من ادرال الحق ومشاهد فم ببطن مبث تماقاد بالتشارلاول نغرب فالعجود متاع التنباس عدمروبا لنشيارتك نفن فالعدم الاحوالالاخوبرام وجودها وسترعا ذاك بقاس كامل من التكالا قل وهو فولم وكاويت الماخع مُها العالامُن عَنَّ فَكُمُهُ وَكَفِي الْمِرْجُدُكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَانَّ مِن اللَّهِ التِجالِ الْمَافِهُ لَعَيْنًا وَكُلُمُ اللَّهُ لِلْ نَفِيهِ جَائِزًا عَنْضَدِ النَّبِيلِ لَا يَعِبُرُ لِبِكُ انْ وعَى اللَّهُ وَيَا الدُّنَّا عَمَامُ وَإِنْ وَعَيْ اللَّهِ وَنُوالْافِعُ كُلُّو ، كَانَ مَاعَ إِلَهُ وَاجِبُ عَكْمُرِهِ وَ كأنة ناقذ جنيها فطعنتم المك حمالعالم فبنع فمع قلم كانة ذلك ببلاع مع فرالف ونبئها الخالعالم ومفداوم فسرمن خلق القدونة ظائمام العرو ملخ من ذلك الق من لاين الناوق مارات اعلمان نادوي وعلل لم وغلب وكالبل مالادوي باومة المهايشية وكفاط فولرمتده والادبالدلها بمدعاط كحت منامام اوكذاب وشرصاع البر هالة بنادلاون وفيه ويتالافغ والفضاواخ ينهما وَذَٰلِكَ نَاكُ لَا يَجُونِهِ الْأَكُلُ مُؤْمِنِ نُومَةٍ إِنْ شَيِمَكُ نُعُرِّحٌ وَإِنْ عَارِيَكُ بَفِنْفَكَ ا وُلِثَلَتَ صَابِحَ الْمُدَى وَأَعْلَا

لابنكي

عَلْظَهُ إِينَ مَوْضِعِ الِمَامُوضِ طِرَايَ جُهُ يُعْرُبَعُ دَالِي وَبِهِ أَنْ بُلِيْتَ مَا لَا بَلْنِصَتْي وَتَعْرَّبُ مُالاَيْتَفَارَبُ وَفَاهَدُ اللَّهُ مَا لَيْ مَنُ لُا بَكِي شَجْوَكُونُ وَمَنْ يَفْفُ بَلِيمِ لَا فَكَالِمِ عَكُمُ إِثْرَاتُهُنَّ عَدَا لَا يَمْ الْأَمْ فَدُخِيَا مِن امْرِيتِم الإِبْلاغُ وَالْوَعْظِيْهِ وَالْإِخْيَا وَفِي التَّبْخِيرُ وَالْإِجْدَا يسَيِّرُه وَفَا مَمْ أَعُدُودِ عَلَى مُعَيِّمًا وَ عَلْصِدًا وُالتَّمَالِ عَلَمَ هِلْهَ وَفَا العَمْ مِنْ هُلِكُ نَصَوْعِ بَيْنِهِ مُوَيْنَ أَيْلِ أَنْ يَنْعُلُوا بِإِنْفِيكُمْ عَنْ سُنَنَا وَالْعِيْمِينَ عِنْدَا فِيلِهِ فَا يَعُوا عِن الْمَكِرَ دَتْنَا عَوْاعَنْهُ فَإِنَّا الْمُرْخُمُ فِالَّهِي عَبْدَ النَّا فِي فُول الفضل غاير الكادمين في فوالعب وا كانت علبهن سوء للحال والخط بترالكرم والبتم للخلق واستعاد لهفظ الدنيروها بلطالة كالمتحد لرولابون باعباد غايزجوده مكان اذااسها وعالحالببت كف فلا يعد فيئامن وم اوفضلالا نصدف بردابيك بيترنى منروبتمرود غرغبير واحلوف حدولفظا بالعرب استعادلفظ الاخلاق بع خلف موحل ضرع النافرال جوء للطاب والمكاسب تالتنبآ وصفالنا فزمن جولان الخطام دفيلق الوضير وهوخطام الغبت باعبا وعدم صلام المتبا لعدم التحاعة ومن بجها لامورعط سن للئ ووجرالشيربالتدر لحضود السالاللك واستغاد لفظ الظل باعتبادكون ماينتفع برمنها فاصع بخراني وال ولفظ الشاعغ باعشاطك عن متريفال بيت ليلاد شاغرة رحلها اذاخك عن مديرها د فولران النائر الى قولرد والله بربدان دائم عبية ودا، غرج من عصرد مرجع بري الحق قدندا مزلابد من طلبيد اغاكه للطلق فهوالنائم مالف كاكأكم المخض مبا ودال معهد والضبخ فولركنو للة نباولام فاستعاده فط المصبلح لنفسرو دنتي بذكو التعلز وصفالتي لاستفاءة العكو منردالماتخ جاذب الذلوس البرد لفظ العبن لروصف لوديقها عن الكدربواءة مف الفعيد ع شوائب شبرالباطل واشا وبمندا المرال لى مقام الوكون الدالجيل والانفياد للهوى واصل هاد

ونفعان فاوجبث كمحق الحالانبا نهافانهن إطوا الحبالة عاعبلة طهفرو فولترع للج فولم لاجزف بعض كادم اخلاق الوسول عابستم من التفقيط الخلق وبنعا نهم هداه وإلاسلام لذى صوعل غائهم من عدا بالمدوع لنهم مقامهم من الدين والملك ويواها قامهم ذلك للقام و اوصلهم إياه والوخال الفطنرين الادعق سيندبو وبرفقع عطاما حولها واستعاد لفظما كالهم باعبادا جاعيم وادنفاعهم عرغ يع والفمن انفاللعب وحذا فرهاجه فاطلونفث انظفته وخولالاسلام واستعا دلفظ البفرانف بخالبا طلعن الحق ونجبزه منرولقظ للأ تهنج للاسنفارة وبافى الفصل ظاهر بمامرة من خط البرع المستحفظ بعث المله تحدّ مَيّالله عَلَيْهُ وَالْرُسْمَيِدًا وَنَبْرًا وَنَهْ بِرَاجُرًا لَبُوتِيرُ طِفُلُاهِ وَأَجْمَا لَمُلَاهِ أَطْرَ لِلْطَهْرِينَ بَيْنَ وَأَحُودُ أَلِنْهُ عِلْ مِن وبَدَّهِ فَا احْلُولَ فَكُم الدُّنْاءِ لَذَّا بِنَا هِ لَا مُكْتَنَّمُ مِن يضلح آخَلَا الأمِن تَعِيبِه صادَ فَهُو فِاعِان لَا خَطَامُها فَلَقًا وَضِيبُها • فَدُصْارَ خَامُها عِندَا فَوَامِ بِمَانِيْرُالِتِ مُلِكَفَّفُوهِ ۚ فَعَلْ كُمَا مِبَاعَ مِنْ مُحَجِّدٍ \* وَصَادَفُهُ وَالْمَعْ اللَّهُ مُلْكُ الِنَاجِلَ مَعْدُومِ فَالْأَرْضُ لَمُ شَاغِعُ وَوَابَدِيكُمْ فِهَا مَنْ وَكَابُدِي لَفَادَةُ عَنَكُ مُكُفُوفًا \* وَسُوفَكُمْ عَلَيْكُمُ لِمُ لَطَّمُّ \* وَسُوثُهُمْ عَنَكُ مَفْدُوضَةُ الْالَّ لَكُل وَمِنْ الرُّاهِ وَلِكُلِّحَقَ طَالِمًا مَوَانَ النَّاسُةِ وَمِائِنَا كَالْحَاكِمِ فَيَ نَفِيهِ وَهُوَاللَّهُ الَّذِي لانجُرُومَنُ طَلَبُ وَلا بَعُونُرُمَنَ هِيوبِ وَأَشِيمُ وَاللهِ فَالْتَيْ مُا تَعْلَمُمُمَّ وَلا بَعُونُمُ ال آبُدى عَبْرِيدُ وَفِ دَادِعَدُ وَكُرُهُ الْأُوانَ ابْصُرَالْابْصَادِهِ مَا نَفَكَنَةُ الْخَرْطُ وَفُرهُ الْااتَ أَمْهَ وَأَلَامُهُا عِلَادِعَ النَّفَكِرَةِ فَيَلَهُ أَيُّهَا النَّاسُ الْشَجْهُ وَامِن تُعْكِرُ مِفِياج وأغِط مُنَّعِظِه وَامْنَا حُوامِ صَفِوعَهُن فَذُرُدُونَ فَ مِن الكَّدِيم عِبَادَاتُهُ لأَنْكُ الطَّجِمَالِيكُم وُلاَ مِنْ الْمُوالِوَمُوا وَكُورُهُ فِي النَّاوِلَ عِنْكَالْلَيْزُكُ فَافِلُ النَّفَاءُونِ هَا وَبَهْ فُلُ الرَّفَظُ

غِد آخَلُوْلَيُّالَّذُنْبَالَكُمُّ

يوظهم

الآج موالعفلاذكان ندبره سبالمان العفاوا لابزالعلا فروالف مالنفول عمن تفرس الخبرة الا سلام كان علامتر ارعليوس عزم على كان الاسلام بنعزه وهداية الكينتر ضعر وعرفي لمن انعظاى جُرِمعِرلِدْهن لفا نفسن القدالبروجَرالتَ وَإِللهُ وَكلِي كقوار تعُر، وَمَنْ بَوَكَلُ عَلَمُ اللَّهِ فَهُوَ حَبُرُرُ والقران اصطالدين والاسلام وفالرندا ففيض لامووا لحافقه وعلمالم بعلمنها وتوانا اتكليف بذلك وحودا حروجتارلي جراى عوالعمل القاع وصابي الاسلام طرفهمن الكأب والتشروالابل الواضللن والولاية الواطى والاسارد وواضال ندبوها وجواده طهرواستعاد فظ المنادوه الاعادم والمفايس لاتمرالدبن وكنحاش لفاعن علوقدوه واستعادلفظ المفرات للتن باعبادان النقوس ففرفيرالباف المحضرة الله وظاهة كوف لالك المضاد وشرفم وغايسر الوصول وحفع الدبوبيركة ادخ منهام فبنرواستعاملفظ الطبة للفيروالبفر الجترمناف البتفزا وسفنه قايتنا فويها وفران المؤسون والصديفون وقوارالصدي مهاجراك نفي للامورات بقرط واحالف ويقى وإقدره بالجاء برالاسلام وانتمل علي والقدالة وفي منا فذكوانتي م وتواورى ما الفاجع والارتماكيابي مكواميك المكرك وتنيد بَوَمَ الدِّينِ وَيَعِينُكَ فِعَرَّهُ وَرَسُولُكَ مَرْجَرُهُ ٱلْأَمْ الْيَمْكُرُمُكُمَّ مِنْ عَلَاكَ وَالْحِرِهِ الْمُتَكَّا نَعْيُمِنِ فَضَالِتَهُ ٱللَّهُمْ ٱغِلَ عَلَيْنا وَابَّا بِنِي بَناءَهُ ۚ قَالُولُمُ لَّهُ مَلَّتُمُ كُرُ وَيُرْفَ عِنْ كُلَّ عُرِّكُمْ عَلِيْرِ الْوَيَّةِ وَالْمُطِيرِ السَّنَاءَ وَالْفَقِيلَةِ وَاحْسُمُ إِنْ ثُمِيَّةِ عَلَيْهِ وَكَانَا فِي تَكانَاكُ إِدَ كالمَثَالَبِيَّ وَلا مَعْنُونِينَ فاللَّسِيِّ لمِنْ السِّيقِ وقد صوحِفا الكام فها معْنُم الا امَّا كُونَاه مسلاا فالوطب من الإخلاف توك الفط غايم من كلام فيرمد والرسول مجادة اجتهاده فاقا ترالدبن واورى تعل استعادله ظالفبس موالنعلة لانوا الدين الذي فيبا فلوبلؤمنين والخابوا وافف بالمكان واستعار لفظ العيا الدثيرا لفت وانا وكرام اصلح ادلم

خائر اعهندم وادادان البان لاصور عليهالنزق معهنان لابتعلركونرع ليزاصل والدع اخلان واداد بنظرمن موضع الحاخوان المبتر بالجاء عن جهامند بشرعة واحد بادب لمزم اذاه وهلاكروم يفكؤ فلالافاع لملك لمغيع فيكون كاقل الهلاك من واحدالي خولوال بجدتم بعدراى وفولم بربداى فولر بثفا وباعبر بدشاه القيد بس الناس كاكاده ليشربه بعض إصابه من لابري الحرب بدنرويس معوش مع غالفة ذلك القلوللي وكون فلك الولف بربست لم م تفرق اكثار فلابلض فالحق ولامليق مردقي مبذلك ألتاى مالانتفاد من الفلوب والطباع ومن كافيك تتحيج لعبخنايم كالمنا فقين فلايشرون بما بنبغ واستعار لفظ مفوج النبث وحوأن لمرض ع ويترع إنته سيتغلون علعه وماسينفا ومزاى بلخوا وف والفان بعده واكتراه ضرافاً وماقدالنوه في مِنْ خطب لرعكت المُعَدِّين الدَّديّ الدِّيدة والدِّيدة وفَتَمَ لَ الْعُدَالْ وَعَرَكُن وَدُّ وَاعْزَادُكَا مُرْعَلِمِنَ عَالِمُ وَفِعَلَهُمْ مَا لَيْ عَلَقَهُ وَسَلَّمَ لِمَنْ وَخَذَهُ وَبُرُهَا فَا لِي مُعَلَّمُهُم وَالْهِ وَالْمِنْ عَاصَمِيرِهِ وَنَفُكُمُ لِزَالِ عَنَاءَ بِمِ وَفَهُمَّ لِزُعَقَل وَلُمَّا لِنَ نُعَبَّرَ وَابَرَّ لِيَ تُوسَّمْ وَبَهْرَةً لِينَ عَزَمُ وَعَبْرَةً لِزَانَعَظَ مَغَاةً لِينَ صَدَف وَيْفَرَّ لِينَ وَكُلَّ وَوَلَحَّ لَكُ وَضَاه وَجُنَّالِي مِن مَن فَوَا بَدُ النَّاهِ وَاوْفَوْ أَوْلاعُه مُذِن النَّادِ مَشُرَنُ الْجَوادَ مُفِيَّ الْمَصْابِيهِ • كُوِّيمُ الْفُعْلِودِ وَفِيعُ الْعَابِيرِهِ خَاجَ الْعَلِيرِهِ مُنَّا مَنْ الشَّبُقِرِهِ مَرْفُ الْفُرْسَانِ • النَّصْدِ مِنها حُرُودَ الشَّالِيَاتُ مَنادَهُ وَالْوَثُ عَا يَسَرُهُ وَالدُّيَّا يَصُارُهُ وَالْفِيَامَرُ عَلِيَّرُهُ وَالْحَيَّرُ سبقته افول تسهد النائع الاسلام جعلنا واضخ للفك والغفي واغراض اركابنا حابتهاآ قصدهدمها واستعار وصفالهمن لهراغباوسلام واخلهمن عذابا قدولعظالت إباعباك عدم اذاه لن دخار فنو كالمنالم لروافظ النو وباعبًا وهدا بسروفهما اع فهويًا واطلق على لفظ الغهم عاذا اظلاقا لاسم لمستب ع السبّ ادهوب فهم من فهم عنه وعفاره أصده وكغلا فظ

اذ

واللابيهج لموم وعوللوادمن القاس واستعادلهم لفظ البافغ والباغض اعط الدماع اذكانوا ادانالعه وافظ الانف التنام فاولحاه جع وحوظره فعصون فريخ بصدمع المتالم كفضاعاكان يبده منالتلابب تعافزا مخاجرى عدوج والمتك الفطع والاستضال والقالد البوف والغواطى والجم الابل العطيرونذا ونداه ومن خطيل مكب ويق وينخب اللَّهْ مِن النَّدُ فِيدِ النَّهُ وَ المَا مِن الظَّاهِ لِفُورُيمُ عَدِّيهِ مَلَقَ لْعَلَقُ مِن مُرت بنواد كانتِ الرَّوْيَاكُ لاللَّهُ وَالْالدِدُوعِ القَمْل يُوهِ وَلَيْنَ مِنْ عَصْبِينَ مَنْسُرِه خَوَةَ عُلْم الْمِن غَيْرُ التَّزَانِ ، وَكَافَا بِجُوضِ عَفَا يُدِالتَّرِيزَانِ اللَّهِ عِلْمَ خَلْفَ عِلْفَ مِعِد الفظيوم ف تعافع مصنوعا فرلفلوب عباده وتجذا فاد قدرام وعبالين لاما عابس الامواليج ينرعن علوم الملك مِنْ الدفكوالبقي المُنْ المُنْ الدِّين بْعَيْرة الإنبيانية وعينكية الفِيناية ودُفالبن الْعُلْبَاءِه وَسُرَّةُ الْبِطْلِيِّهِ وَمَصْابِهِ الظَّلْرُهُ وَبَنابِيمُ الْفِيرُ الْول اسْعَاد لفظ البّخ الصنف الانباءاد لالابرهم عليهم باعبا دفروعناه فالانبياره غرطاه فالعلوم ومادم الاخلة ولفظ المنكئ باعتياد سطوع ميشاء البنئ عنهم ولفظ الذوابغرهي مانعلا مناح عنوه باعتباد هبوط مناالقنف ندائيهم من مقاوم العرالين وهخطا الانقدى وبطياء مكرابط ابهنا وسرع الوادع اشرت موضع وشرواستفار لفظ الضايع للانبياء الصداية الفائق بم والفظة النابية لنف العلوم والمحكر عنهم منيا طبيت قاد يطيته و فلأحكم مَلْ هِمُر وَالْحَ مَكَ الْعِيرُ بَقَتْ مِنْ ولا تَحِنْ الْحَاجِيْرِ البَيْرِينَ فَلَوْ يَعِينَ عَلَا إِن فِيهِ مَوَالْيَيْرِ بَكُمْ و مُنْبَعَ عِبْدُ وليهم مَّوَا يَّلَنَ الْعَقَائِدَهِ وَتَوَاضِعُ الْغَيْرَةِ هُ لَوَبُهِ ضِنْ الْمَاضِوْ الْفَيْفَةِ وَكُوْ مَاكُو عَالَمُ فَالْمُلْقِي الْفَاقِبَرُه فَهُمُ وَلَكُ كَالْاَنْعَامِ النَّائِمُرُه وَالْعَنْدُوالْفَاسِيرُه مَلَاعُابِيَالَتَالِينَ كَعَلَيْتُ ووضَّتُ عَجَدُ الْمَوْمُ الْمِعْلَا وَلَسْفَرَوْ النَّاعَرْعَنُ وَجَيْمًا وَظَمَّرَ الْعَلَامَ رَلُّو تَعِما ٥

المدى للوافقين فيحبرع الضلاك والجسل متحمل ندرمه بالعلم ائمرا لدين واناو فرشوره لبيهم ولناق نف القدب بالعلوم والكالات واعد المراس من حضة وساؤه مايدة من فواعد الاسلام وأوكام وهودغاه بطهوع عدائ فرالاد بالد والوسناذ الاسعدادا لتام لكالاعداد في الع وج إعالية ودخاط بخدز والتناء الوفع والناكب المنحق عنالط بق من أد حظام المحامر وقَدْ مَلَفْتُمُ بن كانتِرَالْفِدُكُمْ مِنْزَرَّةً بَكُومٌ بِمَا إِمَا وَكُمْ وَتَوْصَلُ إِلَيْهِ بِمَا لَكُمْ وَيُعَظِّم مَنَ الأَصْلَ لَكُمْ عَلِيهِ وَلَا بَدُلُكُمْ عِنْدُهُ وَتَفِيالُهُ مِنْ لَاغِيا صُكُمْ مُلْكُونًا وَكُلُكُمْ عَلَيْرِ إِنْهُ وَ فَنُكُوِّكُ عَبُودًا لِيْمَنْفُومَتُمْ فَلَا تَغُضُّونَ • فَالْمُثْلِقَضْ فِمَ الْأَلْكُ فَالْمُونَ • وَكَالْ المُؤذَالْيَهِ عَلَيْكُمْ يَزِدُ وَعَنَكُمْ نَصْدُهُ قَالِكُمْ مَوْجِهُ كُلَّتُمُ الظَّلَّمْ مِن مَنْ لِيَكِمْ وَالْفِيمُ لَهُجِ إِنْ مَنْكُمْ وَلَسْكُمْ المُؤْرَاطِينَ الْبِهِ بِيمِ وَبَعْلُوكَ بِالنِّنْمُ الدِّ وَيَبِرُونَ فِالنَّهِ وَلَهُ إُمْ اللَّهِ لُوفَةَ وَقُوْعَتْ يُكُوكِبُ بِحَيْمُ اللَّهُ لِيزَةِ وَعُ لَهُمْ اللَّهُ لَا اللَّهُ و والمروكان الموراهد للخولم توجاى تمكننا مالاسلام والحل والعفد فيراتهم المهاجون والاضادوالظلر البغاة وامورامته النياسك عابديهم احوال العباد والبادد ونسلمهم ذاك بترازجنا دهرو قوارواع القداكخ وعيداتهم بدواز نفاحته ومخدان مكون وعداليفي اصفا ودرتنام والظروع لبغا تبترعنا نامااه والمم وبالقدالة وفي ومز عطيراكم عاسيل بعِفل المام بصفين، وَقَدْ مَا بِنُ جَوْلَتُكُم وَايْجِا زَكُوْعَ صُفُونَكُم ، عَوْرُكُوا الْحُفالَة الطُّعَامُ وَأَعْ إِنَّ أَمْ لِلنَّامِ وَأَنْهُ لَمَا فِهِ إِنْعَ لِمَا فِي وَيَافِئِ النَّرَقِ وَالْوَفَ الْمُفَدَّمُ وَ السَّنَامُ الْأَعْظِمُ وَلَقَدْ مَثَقًا وَهَا وَحَاوِمُ صَدْرَى ۗ إِنْ ظَابِنَكُمُ بِإِنْ يَقَوْزُونَهُمُ كَاحادُوكُمُ فَنْ بِلُو بَهُ عَنْ مُوافِعِنِمٌ كَا أَذَافُوكُ مَتَّا بِالنِفَاكِ \* فَتَخَوَّا وَإِناجٍ ، تَرَكَّ الْحُكُمُ مَأْفَعُمُ كَالْإِيلِ الْمِيمُ لَلْفُرُدُهُ وَفُونَا عَنْ حِياضِهُ اودَ فُذَا دُعَنْ مُوادِدِ طَا الْحِلِ الطَّعَامِ الذَلَ النَّا

ذٰلَتُ غُد عَالَىٰ مَوْاضَع ومواْطَن

> البس فلوب عى المناف القهم على القد ومن اذان صم بعد فالمناع الموعظ و منوز بلفظ القتية عدم انتفاعها بالموعظة اطلافا والتبيع المسترضي النشريك بطلغا بذكواته واستعارضا اغظ التكرباعث وعدم تكلها بمابنيع ومواضع العفد والجبن كنابيرعن فلوب لجتال واسعار لفظ الفا للكفود وصف الفلح لاكشار العامروفوار فهزة والتائ عدم استضاءتهم باصواء المكرز وغفالهم فالذراكالانعام التائكروكالقيزالفاب رفعم انفعالهم عن للماعظ واغاب انكفف الترائر ما بكون بعده من المحوادث و ذوالبضاء ونف ع واحل ببئر و بجليل ن بربد مالتراثو اسال الدتن ومناذل سيلامته وكذلك فولرووض يخزالي كخابطا والخز الطبق القاصد وكمخابفا التاعم عن بدوها بوفيع الفن دعونها بعلامها للفه ي دعالفن وكي بكونهم اشاعاملالا عن غفله وعدم النفاع مربعقول وفها ينبغ من طاع التروادوا حابلاا شباح قراه ومع ماصلو مع بن النَّمْيَسَ عُمُ فَانَ مَنْهُمِن حَوَّدُق مِلاجِد فَى قَلَّمْ يَضَمُّ لِلْحِرِيِّ لِلْجَادِ وَذَلِكَ كَلِيْمِنَ وَكُ ومعنزف لخربه منهمك مدين عروعنه والمناك بلاصلاح كالبرعق وهدمنهم عن جهزاد دفا وغاطبلاابياح لمعاملهم تسبا لاعال للدخولة الذي لأفاب فهاعاتهاظا فوما اعا بقاظالهو فة العفدا وشهوداما مدانهم غسابع فوله عن قبول فأ داخة و ذا ظرف أى بفياً فاظرف عنها عيا وبعين بصبرتنا وكذلك سامعرتنا ولفدها فبول الوعظة وناطفة وباء عابنيغ لهاس القول ودوى يا وصمًا وبيًا وبيا صفرًا لم العنوساكذاك وقلم وابتر صلالتزاع هذه ال واراد ماقرب ظهوع من دولز بنيامت رضوكا لموجود المشاداليم وكفي بقيامها عوضلها عن المبتل اعلهاعامن مدورعبلهن الووشاء ولفوفنا أنبعها الخانسنا دهاة الاي ق واستعارها وصف الكرواعيا واحلاكا لهم خا فاووضع الخبط ملاحظ ونبها بالتافي النفور وقيام عط للضارو فوفرع وطرب القناد للاصداد للغلق وفننهم وكوع النفالة عن لاخرضوس الارفاك

ما داراك أفيا عاياد أرفاح وأرفاعًا بإد أغباج وننا كابلا صلاح وتفاكا بالألياح وَآيُفَا ظَا فُومًا \* وَتَهْرُونًا غُبُنًّا \* وَفَا لِحَرَّهُ عَبَّا أَهُ \* لِيَعَرَّمُتُمَّا \* وَفَأ طُعَمُّ عَلَمُ صَلَالِزُقَدُ فَامَتُ عَلَى مُطِلَاء وَكُمَّ قَنَ نِيْعِيناه تَكِلُّمُ مِيلَاعِناه وَيَثِينُمُ مِناعِناه فَالْيَّة خَارِيَّ مِنَ الْمِلِّهِ، قَالِمُ عَلَ ٱلْفَتْكِرِهِ قَلْ سَنِيًّا لِوَمْغَذِ مِنْكُمْ وَالْانْفَالْرُ كُفَّالْمُ الْفِنْدِي آَوَلُفًا كَفَادُهُ الْعُيمَ ، تَعَلِّمُ عَلِيَّ الْآدِي \* وَنَدُوسُكُمُ دُوسً الْحَصِيدِ \* وَتَفْالَفُ لِلْوَفِي مِن بَلِيمُ استخلاص الطرائية البطينة ون بين لقياله أن مَنْ عَبُ المُعْلِيث و بَعْد ركِمُ الغَاهِيَ وَغَنْ يُعَكُمُ الكُواذِبُ وَعِنْ إِنْ تُؤْتُونَ وَلَيْ فُوْتَكُونَ وَلِكُولَ مَلِكِنَابُ وَلَكُمَ غَيْرٌ إِذَا إِنْ مَاسَمُ عِنُ امِن مَنْ المِنْ مِنْ وَإِخْرُقَ فَلُونِهِ \* وَاسْيَفِظُوا انْ صَنْفَ بِكُ وَلُفُنْكُ النيدًا مُلَدُ وَلَهِمْ مَنْهُمُ وَلَهِمُ فَإِنْ مِنْهُ مُلَقَدُ فَلَوَ الْأَمْرُكُمْ فَلَوْ الْخَرْفَ وَفَرَفَوْنَ الفَّهُ غِرْهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخَذَ الناطِلُ عَانَ أَهُ وَرَكَ لَقَ نُورًا كَيْرُهِ وَعَظْمِ الطَّاغِيرُهُ وَعَلَا الْمُلِعَيْرُهُ وَصَالَالدَّهُ وَسِهَالالنَيْرُ الْعَفُودِ وَعَدَى بَنِنُ الْمَاطِلِ عَبْدَ كُلُومٍ و فَالْحِي عَدَ الْفُورُ وَخُلْجُولُ عَمَ الدِّبِي وَتَعَافُوا عَلَمُ الْكِذُبِ وَتَبَاعَضُوا عَدَ الصِّدُفِ وَلَذاكُاتَ كُلْكَ كَانَ الْوَلَدُ عِنْظًا وَلَلْطَرْعَنُصًّا وَتَفْيَصُلِلْنَامُ فَضًّا وتَعْنَصُّ الْمُعْنَصَّا وَكُانَ اَهُنُ فَلِكَ النَّامِ وَمُنْ الْمُعْدَرُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ وَعَلَاقًا وَعَافَى الْفِنُدُة • قَافَ ظَلِكُنُهُ • قَايِسُ عَلِيا لَمُودَّةُ بِاللِّيانِ • قَسْارَ الْفَسُونُ تَبَا مَوَافِعْ الْعَجَّا وَلَيْسَ أَلْاسِلْهُ مُلَيْنًا لُقَرْمِ مَقُلُومًا الول اداد بالطبين الطبي مرض الحسل و دوالالا خلان ودورانب طبت نعرف لعلاج المثال ونب غنسلذلك واسلعا ولفظ للل حراساعدة التبا والكن ولقظ المواسم وع لمكارى لماعتده من الفئ عك اصلاح من لاستعر الموعظة والم بالجالة الماغلد والفطع وسائر لغدوه فهو كالطبد الكامابض كالمحدين ادوينرم ألغا

عَدُ عَدُ عَدُ اللَّهُ اللَّهُ

مزيل الحتياد

غد مَلْقَالُمُ الْمُرْسَ

التاعِنة

الترورالمف فاكالافلن بسبالجودا ذالط إلعنص لابعت فابغنض براوزوع ومفتض منعري لكآ انبعتراف امسادعين واكابروا وساط وفقراء واستعاق فمرلعظ الشيلج للسلاطين ولغفا الذمابيككما باغشاد أسلفاج عطامن دونهم من اهل لغرفه والبخرواكا لالهجع أكلز ولفظ الاموارة للفغرا وباغياً الفظاع مادة الجيزه عنهم واستبلاء الظارعابهم وتبشيرلني لاسلام ملبس الفز كنايرعن النفآ واستمالالاسلام والظاهروون الباطئ عناه فمرادعنا بالمامته بمكلب لفرو ومابته اللوفيق مِنْ خَصِيرُ لَيَكُ الْمُؤْتِ وَالْمُ اللَّهِ مُؤَكِّلُ مِنْ فَالْمُؤْمِرِهِ عِنْ الْمُؤْفِقِ وَعِنْ كُلْ فَلِيل وَقَقَّ الْ كُلِّصْبَعِيهِ، وَمَفْزَةِ كُلِّ لِلْهُوْنِ مَنْ تَكَلِّسِمَة نُطْفَزُهُ وَمَنْ سَكَ عَلِيسَمُ وَقَنْ عَا تَوْفَكُمْ يُدْفَرُهُ وَمَنْ مَاكِفِا لَيْرِمُ مُفَلِّدُمْ لَمُ مُرَّلُ الْعُبُولُ فَيْزُرْعَنْكَ مِلْكُنْ تَبْدُلُ الْحاصِفِينَ مِثْ خَلَقِكَ لَمُ تَنْكُونُ لَخَلُقَ لُوَخْيَرْهِ وَلَا اسْتَعْلَهُ لِيَفْعَيْرُهُ وَلَا سَبْعُيْكُ مِنْ طَلِبَك وكلا مَفْلِنُك مَنَّ أَخَذُتْ وَلَابَعُفُومُ لِظَانِكَ مَنْ عَمَاكَ وَلَا بَهِدُ وَالْكِلَ مَنْ أَطَاعَكَ وَلا بَرُو أَمَرُكَ مَنْ تَحْطِافُطَاءُكَ وَكُلْمِلْتَغِيْمُعَنْكُ مَنْ فَوَلَا عَنْ أَمِلِنَّ وَكُلْ مِنْدِكُ مَلْ عَلَيْمِنْ وَكُلْ عَنْ عِنْكُ مَّهَادَةُ أَنْ ٱلْإِبَدُ فَالِمَا مَدَاكَ، وَأَنْ ٱلْمُنْهُ فَلَا عَبِصَ عَنْكَ، وَأَنْ ٱلْمَوْعِدُ فَلا يَخِفَيْكُ بِيَرِكَ نَاصِنُهُ كَمَّا وَادَّهُ وَالدُّنَّ مَهِمُ كُلِّنَهُمُ وَسُخَافَكَ مَنْ أَعْفَاءُ مَا وَكُونَ خَلِفك و وَالْآعُنْ عَظِمَرٌ وَجِنْ نَذَرَيْكَ وَمَا أَهُولَ مَا نَفْعِينَ مَلَكُونِكَ وَمَا أَحْفَرَ لَكِ فِمَا عَاجَمَنَا مِنَ سُلطانات ومَا النَّبِيَّ يَعِكَتْ إلدُّنا ومَا اَصْتَرَها عُرَعَ الإَحْرَة الوك حنيه الإناء لرفو بنما بؤج من ذكرا لخاجر الدوقيام فابرنا اوجودقيام المعلول بعتشر والمله وفالظاوم بشغث معرته بعودال على المموعان وفوار فغزعنا اعاد بالعبون اطم تراد ارمارا لعبوك بهب نها تخذف المضاف وفدم تافيهم تعرعن الوحشة والمنعظرو قولراث الابد فلاامدالك الذئم فلا غافرلا وفيل ذوالإمائ والدوام والخيم العداد وباف الفصاطاه مياني بملككيز

والعكم العدلونفا ذئرمابق خبرس الؤالؤاد واوادانه لابيغ منهم بوشذمن بلنفئا يهجن أتمثأ واستعار وصفالع لللغل باعبادمانيل بمس ملائها ووصفالدوس بإغدادا عانفاهم و اسخفلاص للوس لايفاح المكوره بهوانفاص فطلات الجدروالكوا وبالنفوس لامارة لقاد عالة بالاكالكاذ بترولى بخدمفي عضي فون عاامة عليرس العفل والوفاق العالم علاقيق وعفيف في فولرولصد فوائلا هلم شرواصلم لابكذب لأنكاه لم وادادان سيلة كل الخاضين اهلروفبلنه فاسبع منومن لفكؤ والموعظة لبرجعوا المطاعير و متبقعوا بعدكا برجع طالملاكاه والماء الواجدادان وفوم فبترح وبصدايهم وعنملان بربد بالوائد الفكوا عدران فسالان ايتزكا قالظبصد فأفكا تفرغوسكم اذكان الفكرمبعوثام فبالتفنية طلب معاها ومارخنا أنامن العلوم والكالات كالوائد لاهلوصد فرطأ فمفرع إحالعقل فياشرم دون شادكة الهدى فاخاذا الدسك الفرعن مناوكم بعوى كذبها وولآخا بعرور وقولم وليجيش كمراى اعترق من خيآ وهومزة امورالذبا وفلق لامرا وضروشق طليز الجسلعى مطايع البفين وخصر فلق الززة لان فلفها لايكاد بليج ويجنف وفرقه وفي الفقعة القعل لهم بالكازيقال تركش على مذارع والصغر اذالم فإلى لهضينا لأن القمع في في المنطق المنطقة والم من المنظم المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المن بقولهن ببن وبإلقت اخذا لباطل فاحذه استحكام واشفراده ومقاته ومراكبا قبلحال واستعادها وصفالوكوب ملاحظرانه مابستعكا لمغبروا لطاغبرالفئة الطاغية والواعية وغاة المتب ودوع لذاعبار عالف فرالداع بالحاهدوا سلعاد لفظ الفينق وحواهي المكرم ووصف للدري سنفال الباطل ووام ومند ولفظ الكفوم وهوامسالنا ابعيع المواضعفا لباطاق كون الفلن : ونمان العداد وون الولد عينط الصب الغيظ والدة لسنَّ عل عربين وادينكم للاعكاجنم لامؤنز لقيص عبض من المود كون المطرقيضا كنابترعن للدب المعداد الآمان ا

المنتع المنتع

فبترهم

للثهد

لَبَغِ إِنِّنَ وَلَأُوهُ بَيْعَوْنَ فِهِاه وَبَهْمَتَعُونَ عِماه فَبَكُونُ الْمُسْأِلِعَيْنِ وَالْفِئ عَلْظُوم وَلْلَأُ فَدْعَلِفَ دُهُوْمُرُهِا هُ فَهُو تَعَقَلُ مِدَّتُم بِذَامَةً عَلَامًا صَرِيدُ مِنْدَ لَلُونِ مِن آمْرِه وتبنا صَافِعاً كَانَ بَرْغَبُ فِيرِ إِنَامَ عُيْرُهِ ۗ قَ بِمُنَتَىٰ إِنَّ الَّذِي كَانَ بَغَبُطِهُ فِي وَجَدُدُ عَبَدُا فَكُمُ وَهُمُ فَكُونُ إِلَا أَوْنُ بِالْعُ فَجَدِيهِ وَمَقَى الْقَاسَمَعُمُ وَصَادَبَنِ آهِلُولَ بَيْطِي بِلِيانِهِ وَلا أَبْعَ بِيَمُعِهُ فُبِرَةِ وَظُلْقِرُ بِالنَظَرِ فُجُوهِ مِي مَرَى حَوَالِ الْسَيْلِمِ وَلا بِسُمْ تَجَعُ كَلا مِرْمُ اذُوادَ لُلُونُ الْإِطَامِ وَهَدَى مَتَمَ كُمَا فَبَصَّ مَعُمُ وَخَرَجِياً أَوْرُحُ مِنْصَبِدِم • فضا وجِبَعً بَينَ أَفِيلِهِ فَذَا وَحُنُوا مِزْ طِائِيرٍ وَتَنَاعَدُوا مِنْ فُوْيُم لَا بَعِيدُ بْأَكِا وَلَا جَبُ إِلَيّا تُتَحَمَّلُوهُ الماتَحَيِّدُ فِيلُانْفِعُ فَأَسْلَوُهُ فِيرِالْحَيَّدُ وَأَنْفَظَعُواعَنَ زَفْرِيَةٍ وَكُنْ أَكُ أَجَدُر وَالْمُرْمِعُفَادَبُرُهُ وَلَيْقُ إِخِدُ لَكُلُون بِأَوْلِهِ وَجَادَمِن آمْرِ اللَّهِ الرَّبي فِي عُدِيد عَلَيْم أنادالتها وقطها وآتة الأدض وأرحقها وقلة جاالها وتتقالو ولآبغها تغضا مُنصَّمِيْهِ جَادُلُهُم وَتَحُوُّنِ سَطُوِيَمُ وَأَخْتَ مَنَّ بِهَا جُنَّةَ ثُمُّ بَعَدًا خُلاَ فِهِ وَجُعَهُمْ بَعَدُ نَفْرَهُمْ مُ مُعْمَرِ مُرِيدًا مُرْدِعِن سَائِلَة مُعِين الْاعَالِ وَجَالَم الْانْفالِ وَجَعَلَمْ فَيقِين اَتْعُ عَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن هُولاً وه فَامَّا آهُلُ اللَّا عَرْفًا مُّهُ بَعُوادِه وَعُلَّا مُهُمْ وَلَاهِ حَبُ لاَبِفَعْنَ النَّوْالُ، قَلَامْعَيْنَ مِنْ إِفَالُ، فَكَلامْنُو بُكُولًا لَّوْلُونَ وَيُولُنَّا لُهُ أَلاَ عَلْمَ وَلا يَوْضُ لَهُمُ الدَّخطارُه وَلا لَغَصَيْهُ الرَّمْفَانُهُ وَلَمَّا أَهُلُ لَلْعِصْدُوْنَ لَلْهُ مُتَمَّدًّا فِي فَ عَكَّ أَكْدُدِ كَاكِ الْأَغْدَانِ، وَخَرَدَ التَّوَاحِي إِلْأَفْلِمِ وَمَالْبَسَةُ مُسْلِ بِسَوْلَ فَطَلْ وَفَعَلْنَا النَّانِ وَعَذَابِ قِيدَانُنْدَ مَوْهُ وَمَابِ قَدَا لَمِنْ عَلا اعْدَهُ فَا وَلَمَا كَلْكُ وَلَحَبُّ وَلَكِّ ساطِع وتقيية هائِل ولا بطَعْق مُعْبِها وكلا بفا دعا إسرها وكلا مُفْقم كبُوكُ الالكا للذاو فقف ولاجر لليوم فبفض افول اغالات الملتكذ اعلم خلوا مدبراداوة علومهم عن

اسْكَنْتُمْ مَثْوَالِكَ وَوَقَعْلَهُمْ عَنَا أَرْضِكَ وَ فَي أَعْلَى عَلَيْكَ مِلْ وَأَخْوَقُهُمْ لَكَ وَأَفْرَهُمْ مِنْكَ مَنْكُوا الأصلاب وَمُ نَعْمَتُوا الأرضام وَمُ خِلْفُومِنَ أَوْمَهِن وَمُ مُتَعِيمُ رَبُ المَوْنِ وَانَّمُ عَلَمُ كَا يَرُمُ مِنْكَ وَمَرْكَانِمُ عِندَكَ وَلِينَا عِ الْمُؤْرِيمُ فِكَ ، وَكُنَّ طَاعِيْهُمُلَكَ وَفِيلِمُ عَفَلَيْهُمْ عَنُ لَمُكِ وَلَوْعَا بَنُوا كُنُرُمَا خَقَعَ عَلَيْهُمْ مِنْكُ فَكَفَّ أَغَالُهُ فَلْأِنْهُوا عَلِمَ الْفُيْسِيمُ وَلَعَرَقُوا أَنَّهُمُ لَم بَعِبْدُ وُلاَ حَقَّ عِبَا دَيْلا وَ ذَرَ يُطْبِعُولَ تَقَ طَاعِلاً سُخًا نَكَ خَالِفًا وَمَعْبُورًا يَجِينُ بَلَا نَكِ عَيْدَ خَلْفِكَ خَلَفٌ وَادًّا و وَجَعَلْتَ فِهَا مَا وُمُرَّةً وَسَنْهَا ، وَمَظْعًا ذَارُواجًا وَحَدَكَا، وَفَضُولًا طَنْهَالًا وَوَهُمَّا وَمُالْمًا ثُمَّ أَرْسَلُهُم واعِبَابَدْ عُوانَهُا و فَلَوْ الْمُلْعِي آجَابِنُ وَكُلْ فِمَا وَعَبْنَ وَعِبُوا و وَلَا لِلْ مَا فَقُفْ الْتُهِرُكُنَّا أَفُلُواْ عَلْجِيَا وَلِا فَتَفَعُوا بِالْكُيااهُ وَاصْطَلَى اعْلَجْمَاهُ وَمَنْ عَسْنَ سَبْدًا ، اعْسْرِعَيْمُ وَأَمْ فِي فَكُنُّ وَ فَهُو بَنِفُ لُوعِينِ غَرْجَتِي وَبَهُمَ فِإِذْنِي غَيْرِهَمِ عِلْم وَلُدُو فَك النَّهُ وال عَفْلَةُ وَأَمَا نَيْ الدِّنْيَا فَلِنُهُ وَوَكُّت عُلِمًا نَفْتُهُ فَتُوعِينُكُفًا وَلِنَ فِي بِي غَيْهُمُا حَيْثُ الْخَالْثُ ذَالِ الْمِيَّاهِ وَحَيْثُ مَا أَفِيلَتُ الْجِزْعَلِمْ الْمَنْخُومِينَ الله بزاجي و وَلاَمْقِظُ مِنْ إِوْلِيعِلْ وَهُوَيْرِ وَلِلْأَحُودُونَ عَلَا أَلِيعٌ وَحَبْ لا إِفَالْتَرَوُلادِ خِعْزَه كُفَ تَرَكُ بريما كَانُواجِنَكُونَ وَجَاءَهُمُ مِنْ فِرَافِ الدُّنْبَافَا كَانُوا بَاصُونَ ٥ وَ مَدْمُوا مِنَ الْإِخْ فَ عَلَم الك وْعَدُونَه فَعَيْرُمُوصُونِ لَا مُركَبِيمُ واجْمَعَتْ عَلَيْمُ سَكُنُ الْوَثْ وَحَسَرُ الْقَوْلِ فَقَارَتُ لَمُا أَطُلُونُهُ وَنَعَبِّنَ كُمَا أَلُوا يُنْهُ مُعْمَّا ذُوادُ أَلُونُ فِهُرُ لُوعًا مَفَر لَيَتَ احديه وبان منطفة والمركب الهار بنظريهم وتبين الدين علامة من عفادة بَثَا وِمِزَالَتِهِ مِنْفَوَيْهُمُ افْنَ عِمَرَهُ وَقِهُمْ أَذَهَبُ وَهُوَّهُ وَبَلَدَ كَنَّ أَمُوا لَاَجَعُهَا الْعَيْمَ إِنْ طَالِهُاهُ وَلَحَدَ هَا مِنْ مُعَرِّهَا يَعْلُومُنَهِ إِنَهَا وَهَدُ فِيَعْمُرِينَا الْجَعْهَا، وَأَشْرَ

عَيْدٍ عَلَى

وحكية

فَلَحَفَرُ الدُّنْهَا وَصَغَّرُها وَاهُونَ لِها وَهُوَّتُها و عَيْلاَتَ اللَّهُ وَالْهاعَنُهُ ايْخِيا وَّاهِ بَسَفَلَا لِغَابِعِ اخِيفًا وَاللَّهِ فَاعْرَقِي عِلْ الدُّنْيَاءِ مِعَلِيهِ وَامْدَ وَكُولُمُا مِنْ غَيْنِهِ عَنْ عَنِيهِ لِكَيْلَا فِهَا لِيزَاغًاهُ أَوْسُورُ إِنهَا مُفَامًا ، بَلَةٌ عَنُ يَمْرِمُعُونًا ، وتَقَرِّ لِأَمْتِدْرُ مُنْدِقًا وَمَوْ إِذَا كُلُّهُ مُنْ يُغِيرُ مُ عُنْ يُغِيرُ وَالشُّوَّةِ وَتَكُلُّ الْصَالَالِهِ وَخَلَفُ ٱلْمَلْاِلَالِ وَمَعَا مِنَ الِفِلْ وبتابية أكيم ناصرفاء ونجشنا تنفظرا اقتضره وعد فنام بغضا بمنظر الشفق فولد وعف عففا ومندواى وحدونها اودهدعن فهاوكنك احوآم بها وبهوب طاوا لوفان المآ فالنشر وللغنيا لدعامني العنم فلاملام بعده واستعا ولفظ الثيرة فيضط انم وكملا لفظالها والنابيع والتطؤه المنظرة لعدوهم مناتدنكم والفصل افيدومن خط الرعاشات أففتراما نُوَسِّرُ مِدِلْمُنُوسِّ لِكِيا اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ مِن مِنْ اللهِ اللهِ وَالْجِيارُ وَ اللهِ الاسلام وكَانَ الأُخِلاص فَاتَّنَا الْفِطْوَةُ وَافْا مَرْالصَّلْوَ وَفَاتَّمَا الْكُلُّ وَلِنَاءَ الْأَلْقِيّ فَامِّنَا وَيَضَدُّ وَاجْتِهُ وَصَوْءُ شَهُرِهِ مَضَانَ فَا تَرْجُنَهُ مُنِ العِفَابِ وَجَهَالْبَيْنِ وَاعْمَا مَّا أَمَّا إِنْفِيْكِ الْفَقْرُ وَمُرْخِطُون الذَّنْتِ وَصِلْوالرَّجِم وَاتَّمَا ضَلَّ وَالْمَاكِ وَمَعْمَا وَفِ الأجره وصدة فرايس فاتنا فكق الغفلية نره وصدة فرالعان يترق أتنا مدفع ستزالية وَصَنَّا يُعُ الْعُوفِ فِي مَمَّا بَعْ مِصَالِعَ الْمُوانِ الْمِضْلُ فِ ذِكُولُونْ. فَإِمَّرُ الْمُكْرِهُ قَلْد غِنُوله فِيْمَا وَعَدَ لَلْفَتِينَ فَإِنَّ وَعَدْهُ أَصَدَى أَلْوَعُدِهُ وَأَضَّدُ وَابِيدُي نَبِيمُ فَإِنَّمُ الْفَلْ اَضَدُيهِ وَاسْتَوَارِيَيَّا ﴿ فَإِمَّا اهَدُخَالَتُنِّنَ \* وَتَعَكَّوُ النَّوَّانَ فَإِنْدُ آحَتَنُ لَكُرِبِ وَتَعَكَّلُ بنيرقا تَذَرَبُهُ الفَلَوْبِيهِ وَاسْتَشْفُوا بنِوُدِهِ فَإِنْتُرْمِينْفَا وَالصَّدُودِهِ فَلَحَيْنُوا فِلاَ وَفُرُ فَإَثَّرُ اَنْعَ النَصْحَةِ وَلِهَ الْعَالِمُ الْعَامِلِيَّةِ مِنْهِ وَكَانِّهِ الْعَالِمُ النَّهِ الْمَنْ الْمَنْ مَنْ لِكُنِّ عَلَيْ النَّصَ وَلَكَ مَنْ الْمُعَالِمُ وَمُوسِنَا لِمِنْ الْمِنْ الْوَلِمُ الْعَلَمُ اللَّهِ الْمُلْكَ

الفنل لاتادة ولفنيم من ابداع فديم وكونهم اخوف لكونهم اعاد ومرسيالنون عادث المون وموكروا تتم الم موثرطاعنك اسان الم فتن عسرنع عن اطلاع الملتكر عد كندم عضر لان ذلك عبره كى لاحد سواء كامتريا نروالناه نه فولرك فيدا فال فبال بقام علق بسعانك الد انزقك ببذا الاعباد وخالفا ومعبوداخا لان وعثمران بلعلق بعبود وبخمران سلطل عنف واستعار لفظ الدولاسلام باعنا رجع لاهدولفظ المادير وهالظفام مديح السلخة راعبا وجعما المنها ووالدع موال تولم وقعجعما الجزارة القدجل الاسلام دادا والجقة فاوبروالداع المناعقدا واستعا ولفظ المحفد للدتنا الاسفذادنفق الاولهاء لها وقصفا لاففناح باكلها للاسهنا وبافتائها والخزوج برعن شغا والقالهن دطاعال تعدوو صفاعنا لمابعهن الاضاد بطباراها فاستاعظ الجمل فبف منظوها فلابيم مانفقة برولابيع مالبعظ بروصفالخ أب ليفريف انكان فاعص المنشاث ووصف الامافر لاخل فلبرعن الانفاح بمفاملاف فنحكلت عنيا وولهث علينافشاء حبونم يختركفا ويؤلم فغم وصوف مانهم اى لندم واعفة مطالها فاعلة وج احذفا ولم بضبط ويسرفنا ومقرفانا ما وضع منا والمساد المصدرون منابينا والعيق القتاواسعا ووصف غلق الرجون ما وخط العدم انفكا لانف من بنعا نها المشتهد يعيلن الوقعن باعبيرين حال واعوظهم وانكف ووجع الفوليجواندون ميده والالشاط الالفأ والحفاكنا بمعن القدلانم بخطئ غجفره دوى الخاه المهدر وتحطاله ولمرام وبلغ الكات اجلم انفضاء المنة المضوية لتقاء الخلوف الدتبا اوت البريخ والمفطعان شابهن فادو الكليالنذة والتح غلبنا لاصوان والفصم فالصح الشديد والكواجع كبروهوافيد الفنخ وصفراه بمراح الهاوغابها ذغابه الوضوح وبالقدالتوفي فالاندة والتيص

فنعف

ضاة والمناة عراقن وحوالناخره كون صدادالتة بكفر الخطف لاتما العدعى القاءد افرباك مهاانقد وتكفرفا سرها وكوت صدفزالعلا بنزندنع مبدرا لسؤولا سلوامها الفراء بفعالة إن والذكو الجبل عجم المقندق وذاك بمنع غالباس مباط الثؤكا لفلاو الحية و كلابكون لفضرالغيره فعلهكان يجشره اشتهاره مغعل لجبل لافاضرة ذكامته الاندفائح وكونداس المديث لغولرتع وأشكرتن أحس الحديث والإدرواستعا ولدلفظ النبيع كماجم فؤن العط الدي همشاوح ابضاوالبضائر كوباض الزبيع وشفاء للصدورس امراض الجمل و الخارط الغالم اعظملان الغالمين لبسطم ان بفولوا بوم الفيداناك اعت هذا غافان والحراه لذالغ لعلى بابغوشون الكالبسب الفريط عنادن الخاهل كما مفوفرين ذاك وهوعتك الوم باعبادانفطاع عنده بومنذ وقي تجالم علالغا لفذعن علم ومن خطب للماسم أمنا بَعَدُ فَانِهِ أَحَيْنَهُ وَاللَّمَالُ فَإِنَّا احْلَقَ خُصَّةً مِنْفُ بِالنَّهَاوِلُ وَعَلَيْكُمُ ما كَتَاجِلُم وَدَاكُ بِالْعَلِيلِ وَعَلَنَ بِالْأَمْلِ وَفَرْمَتِكُ وَالْعَرُونِ لَامْدُومُ مَنْ فَأَوْ وَلَا فَكُو فَا عُرَارَة طَرَارَة وَالْكَدُولَ لِلْهُ فَانِكُ لَمَا يُكُا لَمُ عُمَّا لَدُ عُمَّا لَذُهُ لَا تَعْدُوا إِنَّا هَذُكِ اُمُنِيَّرِ إِصَّلِ الدَّعْنِيزِهِ مِنهَا وَالدِّصْى بِلِيالَ نَكُونَ كَمَا فَالْلِقَدُ سِخَافَةً كَا فَالنَّاهُ مِنَ النَّمَاء فَاعْتُلْطَ مِنَا مُنْ الْأَرْضَ فَأَصْدَ مَنْ مَنْ أَرُهُ الرِّياحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ فَي مُفْكِمًا لَا يُكُولِهِ وَمِنْهَا فِحِيرًا الْمِاعَفِيِّهُ بِعِنْهَا عَنْ أَقُ فَكُونَتُ مِن سَرَاعُا مَطْنًا الْاَسْمَانُهُ ين صَرَّا بْهَاطْبِيرًا وَكُرْنُطِكُمْ مِنِهَا وَبَرْرُمُوا وِالْمُنَكَ عَلِيْهُمْ مَازُ بِلاَ فِي عَرِي وَالْ لْرُسُنْقِرَةُ أَنْ يُسْتَحُكُمُ مُنْكِرَةً وَإِنْ خِلابُ مِنْهَا اعْفَ وَدَبَ قَاحُكُونِي امْرَ مِنْهَا خِلائِكَ فَ لابتالُامْرُوُمِن عَضارَ بِلنَادَعَنَا لِلْأَلْدُهُ عَنْدُرِنُ فَالْمِهِا لَعَنَّا وَكُلَّ مُنِيمِنْها فِجنالِ مِنْ الْأَ أَضِيَّ عَلَى فَادِم حَوْثِ عَوْلَة عُرُورًا إِنهَا مَالْمِينَةُ فَان مَن عَلَيْهَ الْاخْرَاءِ فَعَيْمُ

كاملكا بأن بالقدد وسولم هواصل وبافى الفرائض والسن كالان لرو وعبت كلمنها بعنب صغره فولرفانه كذا دنفذ يوللكرى في الكل و كلهاكان كذلك فبنبغ إن جعل واستعار لفظ الذيرو لحناد لأنفرص لفينام الدبن عالوجود فكالا اشرف واعدم بعبرومن سائر العبادات والفطرة فطرة الله أنى فطرائنا سعيمها من المقبدل والافراده بوبوبيت وجعل الصلي والمكري والتنبيا لاتمااكة اشمالا عامقصود الملزفج عاجوا ثهاوهوا لالفائ الحاند تعرود وامماحظة عظمترة لالواوندى وصراته ادومكون الذكق وزبفتركونها مهامفظ عامن لدال وحوياد الالماكان لخضيصا بالفيضنين بينا الفائض معن وحصص ومنهره مفان ماسنعاد لفظ الجنَّهُ لِانْرَائِنَ فَكُرِلِنَفُولَ لِأَمَانُ وقطع وسائل الشِّطان الفَّ عوالتَّهوات ولذلك فالعظُّ عداله إناليطا والجوج بنآ دم جهاده ففتنعوا عادبرالجوع فكان القوم علافق ائد وفع الليُّه طان من سأم العبادان فكان اونى جنزة وفع الملزم ببير من العقاب ودعث الخ والعدم بفضللين وبنوت وه يحتها بنفيان الفقح كان ولا يسبب الخاوة الخاصلة فت الجدوقام الاسواف بكنج والوقيبروج كونها برحضان الدنياى بفيلان وكوعون صلااق منزة للالدنيم لمرسنا احدها الاالمنابغ الالفير ونهد الكاحق قطامن الوذي متفجوه وفاذا اعتد مخصاس النا والمنام المجاغر وكفلن ماده دجة العنا تراة صراد فا وتهجب المعداده لذلك دهومين قولم فزاة فالمال لفات انصلة الوجي الاخلاق للهداء اللي فنهال بساطياع لفلق سنجل عاطفهم فبكون سببا لامداده ومعوضهم ووعالامداد للعوا كالملوك وغرهم فكان مثراة واتاكونا مناة فالاجلوفلا تما فوجب تعاطف دوعا لاوطام ومعاصد بنم لواصلهم فيكون عن اذى الاعداء اعدو ذلك مظمر طولع وما فيه ولاينا فوج بعكفهم مستعاشروا مدادهم بالمتعاء الذى قديجون شرطاة بقائم وكان صلنهم

كالم

انُ وادِهُ اللَّهِ النَّفُويِ مَن القَلْمَ عِهُمَّا اسْتَكُنْ يَمَا نُولِمُن و مَين اسْتَكُنَّ مَا بوبُعِيرُ وَوَالْفَا مَلِياعَنُهُ وَلَوْنِ وَالْفِيهِا فَدَاجَعَنُهُ وَهِي كَانِعِنْدِ الثِّهَا فَدَعُرَعَتُهُ وَدِي الضَّيْرَفَا خَفَلُهُ وَفِي فَوْ فَذَوْ فَذَوْ وَمُرْدَكِلُهُ مُلْطَا يُهَادُوكُ وَعَيْثُهُمَا وَفَقَ وَعَبْهُما الماج وتعلوها عِبر وتعدا وهاسام وكبابها دام حيما بعرض وفي وتعينا بَعِرْضَ يَمْ الْكُواْتِ الْوَكِ " وَمَ زِرُهُ الْمُعْلُوبُ و مَوْفَى مُالْمَنْكُوبُ وَجَادُهُ الْحُرْقُ اللُّهُ فَا اللَّهِ مِنْ كَانَ مِنْكُمُ الْمُورَاعَادًا وَابِعَا فَاوَا وَابِعَدَامًا لا وَاعَدَعُكُم وَكُنْتَ جُودُهُ مَعْبَدُوا الدُنْيَا اَعَ تَعْتَدُه وَالرَّهُ هَا اَكَ الْبَارِهُ مُعْظَعَوْ اَعْهَا بَغِي وْلُومُيكِيْنِهِ وَلَاظْمَرُهُ إِلَى مَا لَيْنَاكُوا لَوْاللَّ مُنَاسِّحَتْ الْمُرْتَفِينَا مِفِيدَيْرُهُ أَفَالْمُ بَعِوْدَوْ اوَالْمُسْتَنْ عَلَيْمُ صُدِيًّا وَمَلْ وَهُلْهُمْ وَلَيْفَادِيهِ وَأَوْفَنَهُمْ وَالْفَوْلِع وَصَعَفَهُمْ الَّذِاتِ، وَعَقَرَ لَهُ لَذَا نِوهِ وَوَطَهُمْ بِالنَّاسِمِ، وَآعَاتَ عَلَيْهُمْ رَبِّ الْمَنْيَ وَقَدْ َكُابِمُ مُنْكُلُهُا لِدُوْلِ فَلَاهُ وَانْرُهَا وَاعْلَمُ الْهَاهِ مَوْتُكَمِنُوا عَبَا لِفِوْلِي الْإِيَّةِ عَلَقَوْدُهُمُ اِلْأَالْتَغَبُ ۚ أَوْاَعْلَهُمُ الْأَالْفَنْكَ أَوْنَوْدَتُ لَهُمُ الْأَالْفُلَةُ ۚ أَوْاَعْتَهُمُ الْالْمَالُمَ اَقَلْفِهِ وَتُرْوِدُنَ امْ إِلَيْنَا طُمُنِيِّونَ الْمَ عَلَهْا يَعْضُونَ وَفِينَ الْمُلْ لُوْمَ فَمَ الْمَا بكنُ فِهَا عَلْ وَجَلِيهَا وَفَعَلَمُ اللَّهُ لَقَلُونَ هُ فَالكُمْ فَالْوَهُا وَفَاعِنُونَ عَمَاهُ وَ العَظُوافِهَا بِاللَّذِينَ قَالُوا مِنَا عَدُمِنَا فَقَ عَبِكَ الْفَجُودِيمُ فَلَا يُوْمَونَ دُكُانًا وَأَنْكُ الْاجَفَاتَ فَلَا بَهُ عَوْنَ ضِفَانًاه وَجَعِلَ لَمْ مِن الْفَيْفِيرَ الْجَانُ وَمِنَ الْمُرالِكُفَاتَ فَيِنَ النَّفَافِ جِبِوانُهُ فَهُمْ جِينٌ لَا يُبِيونُ وَاعِيَّاهُ وَلا مَنْعُونَ ضَمًا \* وَلاَّبُ الوُنَ صَنَكَتُمُّ أَن مِد وَلَا نَعْرُ وَالْ يَضْوَا لَرْضِنْظُوا مِيعَ وَهُمْ الْفادُه وَجِينَ وَهُمْ بَعَادَهُ مُنَافِئَةُ لِإِنْدُا وَرُونَ ، وَفَهِوِنَ لا يَنْفادَبُونَ ، عَلَمْ فَلُو فَلُونَا أَنْفَا

وجيلا

وَبَهُنَا رُخُوضُهُ وَان فَحِواه وَيَكُولُمُ مَنْهُ الفُسْمَ وَان اعْلَيْطُوا بِإِدْ يَفْوا و فَذَعْاب عَنْ عَعُولِكُمْ وَكُوا لِأَجْالِيهِ وَحَفَرِنَكُ كُوانِبُ أَلْأَمَالِيهِ فَضَارَبِ الدُّنْبَا ٱمَلَكَ بِكُمْ مِنَ الْأَخِيُّ وَالْعَاجِلْزَافَهُ مِنْ يَكُمُ مِنَ الْاجِلِرْ قَائِمًا انْفَرُ اغْوَانْ عَلْدِ مِن الله مَ الْوَقَ بَفِنكُم الْوَحْبَثُ السَّرَائِي وَسُوا المَّمَائِيهِ فَلَا فُوْ زِدُونَ وَكَانُنَا صِي نَ كَلانْبَا فِلُونَ وَلا فَا وَوُتَ عَالِمَالِكُمْ نَفَرُ حُوْتَ بِالْكِبِرِينِ الدُّنْنِا نَفْرُ كُفَتَمُ وَلاَجِيْكُمْ ٱلْكِبْرُمِنَ ٱلْأَجْفِ خُرُمُونَمُ وَ بُعُلِفَكُمُ الْبِيرِمِينَ الْدُنْا مِينَ بَفُو نَكُمُ وَ مَنْ بِنَابِنَ ذَلِكَ وَمُحُوهِكُمْ مَ فِكْرَ صَبْرُ فَوَعَمّا ذُوِى بِنَهَا عَنْكُو الْ كَافَا ذَا وَعَالِكُ وَكَانَ مَقَاعِنَا إِلَّ عَلَيْكُ وَعَا يَنْعُ الْمَكُونَ بَسْفُولَا خَاهُ مِلْ عَافَيْنَ عَبِبِ الْأَعْافَرَانُ سَفِيلًا بِمَيْلِو فَدَ كَسَافُهُمْ عَلَا فَفُل الْحِلِد حُيِيالْغاجِلِه وَصَادَدِينَ أَحِد كُوَلَعُصَرَّعَا لِيادِمْ صَيْحٌ مِنَ فَكَفَعَ مِن عَكِم وَلَحُودَ ويشاسيده الحوك مزل فلغربالضم والدمي الاسبطاق والفيخ بالضمطلب الكاد والمرافع الاذلة بالماطنا لماجاذا اطلافا لام المبت علاب وقراع فالعنفا وعطناط وتها بعود للعدم العنا بزبها بالماد فلربكي حزاعضا ومض خلط زحد الهاع إما جعرف ابنياما واسفاد لفظ علوها وترها يجزها وكيتها والعشد المتبا وقولمن طلبتكم اعس جلامطاليكم غالة باوفه لم والما والم والما الكراء الما لوه الذي الكراياه من اوارد ف والاعام رعلم والنوفق لدوا ساعهد عوذ الموث اذانهم اخطاد نوفله بهما لبالدي ساع ذكوه ونملز مكر عطف جود وهكر واللعفة بالقتم اسمدا باخذه الملعفني الميعق استغاده الافراد والذي بالتأ وكزير عن صغفر وتدرونيه مصدراى صعون و فهد الدِّن الفنع المذكور ومن لْرُعَلْتِ مَا الْخَدُرِيْدِالْوَاصِدُ لِلْكِيْدِ بِالنِّعِيهِ وَالنَّعِيالُنِّكُو خَلَهُ عُطَا ٱلْإِنْرَةِ كَاعَلَهُ عُلَّا بَلْ مُرْهِ وَلَسُعُ مِنْدُ عَلِي هِذِهِ النَّمُوسِ لَيُظْاءَ عَالْيُرَدِّيمِ السِّرَاعِ لِلْمَا نُسِبُ عَنْهُ وَتَسْتَغَيْمُ وُ

وَجُمَلَةُ وَفَا مَاكَ أَحْفَادُهُمُ الْمُخْفَرِجُهُمْ وَلَا بُرَيْ وَفَهُمُ اسْبَدُ لُوَاظِمُ لِلْأَسْفِ

نِطْنَاه وَبِالتَّتَذِيضِمَّاه وَبِالْأَهْلِ عُرْبَةً ، وَمِالْنَوْرُ طُلَّةً فَا فَعُاكُما فَا تَعُوها حُفاةً وَعُلَّةً

فَدُظَعَنُوا عَهُا مَاعَالِهُ لِلْأَجْفِي الدُّانِيرُ وَالدَّارِ الْبَاجِيْدِ، كَا فَالسِّجَا مَهُ كَابِدُ فَا أَوْلَيْكُو

نعُبُكُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّاكُنَّا فَاعِلِينَ الْحِلْ مَالانفصل علام الدِّينا والشَّفيزيمُ الدَّكُوفِعَا

ومابلزمهاهن غابئرالمون واستعاركنا لفظ لغلن ولخفخ باعتبا وزبنتها وبعينها و

منعلف الدوق والبص عفد كففرة والحلاوة لاكتربة فادبر الخاسبين للذكود فبن الح التفسي للذ

بواسطنها دون سائرا توات ووافذا عيد والفليل متاعلاة مطاع الاخوه ومجرزين فهابالغق

انمابعد فيها وبنثرو ضرامن عاعلا اناهوب الغفلزعن عافيرنك ويترتزوا الدخرة والم

سرودخاولفأغلة القائلة وباثثغ طالكة والغوالة التى فاحذعط عزة وقولم لانفدوالحفولم

مفذرا اعفابهما بحصوللواغيين منها والمنغذامانتهمان نفغ وهووح المنظر وكخيالط

والظهرعن الحالها والعاصط وطاعي لمع وطلنه إع البشرواسة عا ولفظ المرة للداد وهذف شاك

وادادات كاحتفاد المع ونهافا فرغالب الاحوال بلغيث الكرضر وبترعد ذلك بالظر والحاف

والمنتكف المنغ واعدون واحلولى بالغذ فالعدوية والحلاق واوقيام ف والعضاف

طبالعبش وادهفه لعاكلغاماه ونيترماستعاده لفظ الخناح للامن ولفظ الفؤادم للون

واوادامة ناموامن وتهاا لاولب عض خوقا الغى وما بوسرموالاعال الصلك ومابو بفراى بملكر

ففنا بناالم للزار بحتنها والاخ والابتنرا لغظيروا لفخ الكرودن كعدواسفا ولفظؤالا

والصروالتماع لعذيما وعلوها وغذا بالماعنا وبالمزمانة الاخوع من مرود التفاجيس

للذاف وابشا بناما لبعلف برادم منا والومام إنا لنريمنا فعدم بقابنا كالبالبذ والموفود والف

مناللاك الحيوباللوب فالروالظهل كوب وادهفتهم عنبنهم وومنهم والفاح الامراك دمة

والفادع الداهينه وضعضع بمرا فلهم والمغفر إهسان الوجرما لعفرده والنراب والمنبرخق البعر ودب المنون صرفها ودان اطاع ولغلدال كذا الصريم ولوغروالت الجيع وفوارا ونووث إيمالا الظيزاى افودك لهموكك اوس الحرائظل وذلك مابكيط لبوها من الغيداد ملكات التودوم بنهتها هوالتعنفدا تماطلون للأثها وذلاس الخالكين لغفلنه عضيفها وبك الدادكرفغ الذادل المتها فعلونا علوجل مها وعلى فأوثنها وللذبذ النوج وجيد واسطروا والفنوط الباس وفوتر فاؤها اليح اى وكاد عيه المها وبالعود وثهاكا فادفوها وانفصلواعنها باغلؤ منها وهوائنان الحظرنكم منها خلفناك وفنها نعيدهم وتمن خطيك علت فيحدكم فهاا مكات كأفير وَلَوْفِيَ الْأَنْفُ عَلَيْمُ مُولِكُ مُن مِلْ الصَّالِقَالَ الْمُعْلَمُ إِلَا أَوْفَا الْمَقَامِ لَكُمَّ مَ مَ فَيُطُولُ مِن إِلَا عَلَيْهِ مِن تَغِين جَايِحِها وَأَم الْفَيُ أَجَابِنُهُ رَامِ رَبِيًّا وَأَمْ مُوسَاكِنُ مَعَهُ ف أخَابِنا مكف مَصِنُ الْحِيرُمَنَ بَعْدِ عَزْصَعَلَ عَلَوْ مِنْ المافيل هذا الفصل وخطر وكرها معض فنزبرا فتدنع عناد وللالعفول البنبغروجم الاسندلال براق الانسان عاخ عربيصف غلوث مثلم للك المون معن مع فركه فيتن فقر فرخ فيض النفوس الان أبتر و كامين كان كذلك عصف المرالد عوابعدالانبا وعنرما بدايخ ومن خطير لرعات واحد بركم لدنا فاتما مَرْلُ فَلَغِيهِ فَلَبِّ مِنْ رَبِّ الْمُخْتِرُهِ فَلَكُرْبَتَ الْعِرُ فَيْهِا وَعَلَى بِنِينَمَ الْوَالْمُ الْعَالَمُ لَلْمَ عَلَاظًا جُرَامِناه وَحَبُرُهُا بِيَرَهَاه وَحَبَوْمُنا بَوْمُناه وَحُلُوها بَرِهاه وَلَهُ فَالْمِنْمَا الْوَلْأَلِمُ تَطْنَهُ مَنْ بِلاعِدَا عَدْلَيْرِ خَبْرُ هَا نَجِيدٌ وَتَرُهُا عَبِيدٌ . وَجَعْمًا بِنَفْدَ وَمُكَاالِنَك صَعَامِرُها يَعُرُبُ مَا خَرِهُ إِينَعْفَقُ مَفْقُ الْبَنَّاءِ \* وَعُيْرِهَ مَيْ فَنَا ۚ الْأَادِ \* وَمَدَ الْفَطَأَ التَّرُ اجْعَالِمَا مَا أَفْرَةَ فَاعْلَدُ عَلَىٰ كُمِن طَلِيَنِكُوهُ وَلَسَّافُهُ مِنْ أَوْأَءُ حَقِيمُ لِمَا ٱلكُرُ وَكَنْفِعُوا تفئ الوَّيْ الدَّيْ الدَّانِيمُ فِيزَانَ بُنهُ فِيجُمْ وانَّ النَّا صِينَ فِالدُّنَّا سَجُ فَكُوبُهُمْ طَانَ عُكُمْ

مَا أَخَاطُونِهِ عِلْمُ وَأَحْصَاهُ كِنَائِمُ عِنْمَ عَبْرَ غَلْمَ فَإِنْ عَنْ مُعْفَادِدٍ وَتَوْمِي برابات عَدْ عاينَ الْعَبُوبَه وَوَقَفَ عَلَ الْمُؤَعُودِه إِيمَانًا نَعَىٰ إِيمُلُ صُرُ النِّرَادَ و رَبَقِبْ النَّاكَ وَآتَهُ انَ الْإِلْرَالْا اللهُ وَحَدَّةُ لِاسْرَيكُ أَهُ وَأَنْتُكُمُّ عَبْدُةُ وَتَكُولُهُ وَيَالِفُ عَلَي وَالدوسَةِ سُمَادَ مَانِ تَصْعِدُ لِي الْعَوْلَ وَتَشْرُفَعَا بِالْعَمَّ لَا يَعِفْ مِزْلَ فُصَعْانِ فِيرِهِ وَلا بَعْلُ مِنْ الْ مُنْ فَعَادِ عَنْهُ اوْصِنْكُمُ عِنَادا لَيْدِيقِوْ فَالْمِيد الَّذِي إِلَّا وَهُ وَيِمَا الْمَعَادُ وَلَا فَبَكِعُ وَمَعْلًا يُعِيرُهُ وَعَالِمَهُ الْمُعَوْلِيمِ وَوَعَاهَا خِنْ فَاحِهُ فَاتَّمَعُ وَاعِمَاهُ وَفَادُواعِمِهَا وعِبَا وَالْفِياتُ نَفُوْكَالْفِيحَتْ أَوْلِيّا وَاللَّهِ عَالِيمُ وَأَلْفَتُ فَلُوبَهُمْ عَافَتُوهُ مَتْلِ مُرَكَ لِكَالَهُمْ وَأَفْرَاتُ مُولِجِهُمْ فَأَعَدُ وَالتَّاعَرَ بِالشَّمِيهِ وَلَوْتَ بِالطَّمَاءِ وَاسْفُمُ وَالْجَرَةِ فَاددُوالْعَبْ لَذَّبُوا الأمَلَ فَلاحْظُوا الْاَجَلَ أَمْ إِنَّ الدُّنْبَا وَادْفَأَاءِ وَعَناوٍه وَغِيرَ فِي الْفَاء أنَّ الدَّهُرُ وَيْرُ وَسُرُلا يُطْلِي بِلَامْرُهُ وَلا وَتُلْحُ أَحْرُهُ مِنْ الْحِيدُ وَالصِّيرَ الْفَ قَالْتَاجِعَ الْعَطِيفِ الْكُلَائِينِيمْ وَخَاوِمِ لَانِيفَةَ وَمِنَ الْفَا إِنَّ ٱلْمُرْبِحَةِ وَمَا لَأَلَا وَبَنِيْ الْاَبِكُنُ مُ ثُمَّ غِنْجُ إِلَا لِيُعِلَاهُ الْأَجَلُّ وَكُلَّبَا مَعْلَوْ وَمِنْ عَبْرِها اللَّه تَكَالَحُونُ مَّغُوطًا وَلَلْفَوْظَ مَرْهُومًا لَيْسَ فِيكَ الْانفِيمَا ذَكَ وَيُوسًّا مَنْ فَ مِنْ غِمْ هِا أَنَ الْمَرْ نِيُّنُ عَلَامَكِمْ فَبَغْيُطُعُ مُصَعَرُ إَجِيلِهِ فَلاَ أَمَلَّ بِعُرَكَ وَلامُؤَمِّ لِنْكِ ، فَبَخانَ الله مَا أَوْرَ مُنْ الْمِعْ مِنْ فَا فَيْ فَيْ فَا فَيْ فَيْ فَا الْمِلْ وَمُرْزُهُ فَلَمْ الْمِنْ فَكُمْ فَهُمَّا فَالْفِيمِ الْ اَفَنَهَ الْعَيْ مِزَلْكَتِ لِلْحَافِرِيرِهِ قَالْعِكَ لَيْتِ عِنْ أَلِيَّ لِإِنْفُطَاعِ عَنْهُ الْفِرْلَسِيَ بَثْ يَجْرِ يتنالِيَّ الْأعِفْابُرُ وَلَبْسَ بَيْنَ حِيْرِينَ الْخَيْرُ لِلْأَفَّالِمُوْ وَكُلْنَيْنِ مِنَ الدَّيْنَاسَمَا عُرَّاعَظُمُ مُنْصِيَانِهِ وَكُلْ يَرِينَ الْمُنِيَّ عِبْدَانُرَا عَظَرُمِنَّ عَلِيهِ ۚ فَلَيْكُفِيكُمْ مِنَ العِباكِ الشّاعَ، وَيَن لَعْبَيْكِ بَرُهُ وَاعْلَوْاتَ لَمَا مُفَعَى إِلدَّ بُهَاهُ وَظُوَّةِ الْلَحْيَةِ خَرُتُهَا مَعْصَ مِنَ الْلِيقَ وَكُلَّ

للغأة

ا فلانا

عَرِيَّا إِدْ مَا هِمِنَاهُ وَأَنِينُهَا فِمَا لِحَيَاهُ ٱللَّهُ وَجُنَّا إِلَى مِنْ اعْتَكُونَ عَلَنَا حَمَّا بِوَالنَّهِ وَأَخْلَقَنْنَا عَالِمُ لِي وَكُنْ الرِّبَاءَ لِلِبُقِيِّ وَالْلَاعَ لِلْلَقِينِ وَيُعْوَلَ مِن وَلَظَ الْأَثّ وَيُرْعَ أَتَعَامُ وَهَلِكَ التَّوَامُ مَا لَا لَأَوْلَ غِنْدَا مِاعًا إِيَّاهُ وَلِا تَاخَذُنَا بِعُنونَينا وَالتَّرْعِينَا تحتك مالتفا بالنبيقي والتبيع للغديد والتاية المؤنود تقاطيك نج يبها لملأأ وَلُونَيْهِمُ مَا فَدُفَاكَ "اللَّهُ مُنعَبِّالِمَناكَ يَجْتَهُمُ وَبَرُّهُ فَاصْلَعْنَاتُهُ وَلَيْتَكُر مُسَاوَكُمْ صَيْحَةً وَعَبْرً الكاتنينا فأمرا وعاء فاختراد تفاد منعن فيالقبنه بن عباولة وتبع جيا المنت من ملاولة و اللهم مُعَمَّا منك تعنيه بما يخادُنا و وَخَرى الله و تعمد خِاجُنَا مُنَا وَنَغِيلُ عِنَا مُمَا مُنَاهُ وَتَعَيِثُ فِيلَ قَالَيْنَا ، وَلَنْتُدُ عِنْ الْحَاصِدَا وَلَسْغَيْنَ خِامَنُواجِبُنَاهُ مِنْ مَرَكُافِكَ ٱلوَاسِيعِيْرُورَعَطَامُ الْاَلْجَوْمِلِيْقِ الْمِبْلِكَ ٱلْمُرْبَلِيْرُ وَوَحُيْكَ الْمُكِلِّهِ فَأَيْلُ عَلَيْنَا مِنْهَا مُحْيَنَلَهُ مِيْمُ إِنَّا هَا فِلَةً مِنْلَاعُ الْوَدِّفَ مُنْهَا الْوَدِّقَ وَتُجْفِينَ الفطراء عَبْرَخُلَ مِرْضًا وكابِمَنام عارضاه وكالمنع وبابنا ولاتفاره وهابناه تعف تَخِيْدُكُونُ عِمَا الْمُحَدُّبُونَ وَتَخْفِينَ كَمِّا الْسُنَوْنَ فَايَكَ أَنْزُلُ الْفِلْفَ مِرْبِقَادِ وَالْفَطُوافَ تَعَنَّرُ يَحْتَكُ وَأَنْ أَلْوَلَتُ أَلْبَكُ وَالسَّبِدَ مَعَلِّهُ مُنْ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْعَلِيمُ وَال فلأنفاحة يبالنا وكففن موالخول فالانضاح النوبأ ذاانتى وبهال أبضا لفالينيث وصلح وعتى وذابعقد وبعده فولردهامنا ودانبنا اعطن والمبام العطش وفوارملا النبي جع عدباده هالنافزالغ قعانفاها البت خبته باالتدالئ فنافها للعب فالدف الزناء خلابئها لأنفأت لأضاخر عكم أغذينا وترثى بالكلا ففراء وفلروا فنع والمهاالكن الفقع الصفاد المنفو فزمز التفاب فتفلر وكانتفان وها ينافان مفديع وكاذلو شفانه ذهاما والنقان الزيج المادده والذخاب الامقاد البشرغذف واصلع إلاامع بروا لذخاب بع دهبشر

فِالدُّنْنَا فَكُمُّ مِنْ مَنْفُوصُ فِلْحَ و تَعَرَفِي فايرِهِ انَّ الَّذِي كُمْ يُرْمُ وَلَوْتُ مِنَ الَّذي عُلْمَ عَنْهُ

وَلَا أَيْوَ لَكُمُّ أَكُنَّ خِلْ وَمُ عَلَيْكُم وَفَنَّرُوالمَا فَلَيْلا كُنْ وَفَاصْانَ لِمَا أَنْحُ وَفَدُنكُ فِلْ لَكُرْ

بالنِّذِيُّ وَامْرُحُمْ بِالْعَلِي فَلاَيْكُونَنَّ الْفُمُونُ لَكُمْ طَلَبُمُ اللَّهِ مِنَ لَلْفَرُهُ عِنْ عَلَيْكُمْ

عَلَهُ عَ الذَّا لَيْهِ لَفِيلَا عُنْهُ مَوَاتُكُ وَدُيغِلَ الْبِقَائِينَ مُعَنَّى كَانَ الَّذِي عُمِنَ لَكُم مُدُفِّظ

عَلِيْكُمْ وَكَا نَالَدَيْ مِنْ عَلَيْكُمْ وَمُرْوَضِعَ عَنَكُمْ فَاوِرُوالْعَلَّ وَخَافُواْ فَعُنَا لُكِّمَ

ۏڸۧڎٞ؇ؠڔٛڿؽڹ؞ۻٛۼڔٞٲۼؠۯؠٵؙؠڿۼڹ؞ۻۼٳٳڎڎؙۣڣۣڡٵۏٚڎڶڣڿڡٕؾٳڷۮ۫ڣٷڰڿ ۼڴۏؽٳڎڎؙۄڎڒٷڬۼٳڰۼڔڷۺؙڿٵؖ؋ۊٶۻۼڶؿٛۅٵڗۼٳۼٷۼٳڰٵڰٵۘڹٲۺػڴڴ

فأنقفوا طقتحق تفاتبه ولاتمؤتنا الأفافغ سيون الولد وصارته الهدالتع فاضفها

علانناكوب، إصعداده عبده ومفلض وعده الكويم لين تسكونم لأزيد تكأد وصلر

المعيالة كوافاضغرصورة التكرع فلوم المغرعلم واعرافهم النغة وفلك لافاضغ فغرافيح

س مفدوع علمان بريد الرقع بصراح لمرط حامد برانكر علم والقدال كاعلي وجعل المديط

البداء اصداد فالتنبيخ والابتد ونعار عطين وعقاد ليادامتدا فوعين النع المتهوي تنبها

جذبا الما تدر دكا باللق المحفوظ الَّذِي يُغادِ رُصَعِيٌّ وَكُوكِيرٌ الْوَاحْصَاهَا وَمِنْ عَا

التجويك شاهد بعين بفينة الاموالغا بشرك شنا بالموعود من احوال الانوع وصعفا الفول المتعلقة بواسعة عالمة في لانتها إصلان فا الانبان واسع واج هوال سواح المانة المول المتعلقة بالمتعادية العزفي لانتها إصلان فا الانبان واسع واج هوال سواحة

اسماعا لللق وبليغا وجرواع هوع وموشايع الماجابتها عالقه وونبترالمتهل التالى ولقا

الخاصواجي ذاقا فرالط فعقام المظرون المفعول برمبالغ كعظم تمارة صاغ وليلرقاغ و

قولم فاخد طال قولم الظا اعاسعتد والبعبة الذنبا وطأم مها لاخرالاخ والزعم

رجفها الخنوم وروى فلاخطوا بالفاء والانسرالوا ولترنب تكذب لامل عدملاحظة الاجل

وود العكس الوافر فيندالونب عبد الفادلافادة الملادم بين تكنيب المرتد حظة الإجار فتونب نصتود كالمنها علافقورالتاب منهان الذهن ولايؤسيلى لاميكن طهاو دواؤها فلاينق لابردى وقولرومن غيرها الى قولم نزل اعانك ترى المرجوم بها وهوالففر الفاخ فدائسدل بفقع عنى ببزكر تزاففا بمغبوطابعدادكان مرجوكا وتارة مزى العكرم فلك وليرف للالغيما فالدعن للغيوط وبؤسا نزلير وهومعترتغ خاواسعاد الوي كالالانناذ بما ولفظ الفئ للانفاع بقيشا أيا واد ذلانا فوى صاوف بغفظ عناهد فرودها افوع ابغرهنا حبروريتما اعظم ابطا برصاجيهن شراب للبرادى والفراد وفيهُااتْدَ يَضِ لِلسَّظْ عِادالقَعِي البود للا النَّه و فُولَ لِبَوْ عَالَى الْمُولِمِ وَالْمِرْ وَالْمِرْ والتراكم فسودين واللبا سالح تروالدنيا وحبرانها فابنا امورم فيف فيجي عفاولقد فأابرو بخيان بريد لخزوالة المطلفين بالمالغزادنفا لهذات من المتعدد قوليفلك اعين عيان الامود الاخويرساعها ومن عبها الخرعنا اذلا مك الاطلاع عليا فعنا الغلا ومافضون الدنباكالوك والعبادة البدنية لاخذب من المال والبددة فانرسل لمرفيا الدَّرْجِنْرُدُ الْاخْرُ مِن قصد هابروناتِها والله من الزيادة ذالدَّنا مسلَّح للغفار عن الاخرة و ففضان للالفيما والمرفاء والمراح والدى تنينا عنرو ومعلنا كات الحلالاقام البغروه الواجب المندوب والماح والمكرى والحرام فيم واحد فقط واعزض المناشار وفاالل معنضان الفف وفض الغبادة وفقله الوغاء مع للأف أعصع الونق والياس مع الماصفات العرص ومن خطبية لمُعَكِّيرُم عُ لَاسْتِينَاء وَلا يَضاحنه جِالنَّاء وَاغْتَرَا ادْضَاه وَ هامنة دُلْبُنَاه وَخَيْرَهُ فِمْ الصِّيلاه وَعَيْلَ إِنْجَالِكَالْ عَلا وَلا مِلاهِ ها ، وَمَلَيْ المَرْدُون مَوْارِيْدِهُ وَلَغَبْق لِلا مَفْاصِلْدِهَا وَاللَّهُمْ فَاصْمَ أَنْفَ الأَيْرُ وَحَنبَى لَا أَيْرُ اللَّهُمَ فَاحْمُ

فَعَلَّا الْمُوادِدُهُا

===

فأذكروا عمن ابات القدو فولم فوم ففيلن هواحي برط وادمن ورج من اصفا مرضى القدعم وطكام بمون مباول وفعم كابضم لدالك مفندى فصبيلاته لمهنشؤاعها والوجف بنرس عار والمية وطرفا بقدالوا ففزوا لعرب نصف للمغ رط الكوام زبالبرد وغلام تقبف حواتية بربوسف من الأحلاف فؤمن تفيف والذبال طوبوالذبول وينجزا كفريرعن مكبره وكف بخضط عن دنباع وابركارس الماء افعال الام بسندى بالحدث والفعل المعهود وننون فالة واصراكو دخريف الذائما بغلن بدنب لئاة من البوط فعاد لفظها الخنفاء واقاحديثم معنا فووعا مزكان بوماع إسجادة لرفدت ليرخنف وكان مكرها ففال يختفا فافرف من دفع السِّطان ويُزكِّل لَمُ عُلِّيمً قَالْ آمُوالْ بَدَّ لَهُو هَا الَّذِي وَدَهَاه و لا أَفْسَرُ خَاطُونُمْ لِلَّذِي كَلَّهُ عَلَاهُ مُكُونُونَ بِالشِّيعَ عِلَا عِلْمِ وَلَا تَكُونُونَ اللَّهُ في عِلاده وَالْفِيرُ إ نُوْفِكُمُ مَنَا ذِلْمَ يَ كُانَ فِلْكُرُهُ وَانْفِطَاعِكُ عَنْ اصَّرًا اخْدَانِكُمُ الْوَلْ مَكُومون بالساى بنظر عناداته يطاعنه ودخولكم وونيرواصواخوانهم والذيبا وردعا وصواعا فنهم للاصلا والفصارظام ومركال كرعات والمؤالانصاد عدالحيق والاخوان خالتبوه وَالْكِينُ يَوْمُ أَلَانُ وَ وَالْتَطَامُزُدُونَ النَّاسِ مِي أَفِرْتُ الْمُدُبِّو وَأَنْجُوا طَاعَهُ الْفِيلِ فاعبنون كاحد فليترم الغيق سلمزي الأثبية فالشدان فكالمان والتاري الول المبنة بالشن بمس سلاح دبطانة التجل فاصروال تبليت وين كلاله عليات فَدُجَةُ النَّارِقِ عَصْمُ عَلَا لَلِهَادِ صَكُوالمَيًّا فقالَهُم الْكُمُ الْخُرْسُونَ النَّمْ فقالُوم منهم بالعباللؤمنين أو يرك سِرُنامَعَك ففالعُ مَالكُمْ لَاسْدِنْ لَوْسُلِه كَلَاهُ وَلَهُ لَقِيْد أَى شِرُ مِنْ الْبِنْعَ فِلْ أَنْ أَخْرِجَهُ إِنَّمَا جُرْجَ فِي فِيلِمِنْ الْجَدَّاءُ مِنْ الْجَعْل المُرْدَ دَدِي إِن ﴾ ولا مَنِيجُ لِهِ أَنْ أَوْجَ الْحُدُدُ وَلَلْفُرُوبَ بِنَالِكُ وَصِّبًا إِذَا أَوْفَانًا

بالك إفال اعتكون اخذاطت والخائل مع غيلة للخابد الفرج بالمطينها والمش الخير والمنبغى والمتوالتفا المنصب فت والمعذى كثرالاه وعدا الدبهد باليبع هذا المطروا لتغبابا لفيم لعمن التنى والماتب اتحاب للذى بخب الظن فبرولان الحنب البخادجع بخدالم نفع من الإ والفنواح الباددة اعاهل نواجنا والمهلة فليذ المطرح المحضلة الرطبة والودف الفطريجها للفلالانا بضروالمسؤون الذين اضابغهم شتك السنزوس اصعدا وخال والمتاء الخطف لمرا نغ فرالففدا واضع وَمُنْ خَلِيلٍ أَعَلَتْ الْمُسَكِّرُ وَعَبَّ الْحَيَّ ، وَسُنَا عِبِّلَ الْحَلِي الْحَلْقُ الْحَلَّا يَدْ عَبْرُ وَانِ وَلاَمْفَقِع، وَجاهَدَ الله آعَالَ مُرْعَنَ وَاهِنِ وَلاَمْعَلْمِهِ إِمَامُ مِنَ أَفَي وَيَمَرُمُ الْفِنْدُ فَافِدُ الواهن الضّعَبِف المعتبر للقَصِّ عَدْره واستعاد لرلفظ البصر في الخلف منها وَتُولُولُولُولُ ما اعْلُوا كُوى عَنْكُم عَيْسُمُ اوَّا فَرَجُهُ إِلَى الصَّعُولِ مَلِكُو عَلِمَاعًا لِكُمْ وَتَلْنَكِمُونَ عَلِمَ أَنْفَيْكُمْ وَلَوْكُمْ أَمُوالِكُهُ لِأَخَادِمُوكُمَا وَلَأَخَالِفَ عَلَيْنَاهُ وَلَمْنَكُ كُلُ الْمِرِيُ شِكُرِ نَفَسُ لَا لَكُنَفُ الْحَيْمُاهُ وَلِكَنَّكُمْ نَبِثُمُ الْحُرَّةُ وَ امِنْهُمُ مَاخِدُونُهُ وَفَالاَعْنَاكُمُ وَأَنِكُمُ وَقَنْئِتَ عَلَيْكُ أَمْرُهُ وَلَوَدَوْكُ أَزَالَهُ تَقَفّ بَنِي بَيْنَ اللَّهُ وَالْحَقَقَى بَنَ هُوَ الْحَقَّ بِهِنِكُمْ وَوْمٌ وَالْتَدِيِّبَامِ إِنَالَا فِي مَل مُلِكِّلُ مَقَا مِبْكُ بِأَيْدِي مَثَا دِيلَ لِلْبَغِي مَسَوا فَدُومًا عَيَا الطَّرِفِينِ وَأَدْجَفُوا عِلَا لَيْ وَظَفَرُوا بالْعُفِيَ اللَّهِ عَنْ وَالكُوا مِنْ البَّارِحَةِ \* أَمَا وَاللَّهِ لَهُ مِنْكُمْ عَلَيْمُ عُلَامٌ نَقَبْفٍ \* النَّذِال الْيَالَهُ مَاكُو حُفْرَتِكُ وَيُدُبِ تَعْيَاكُ إِيرَا فِوَحَرْفَا لِالسِّوْرَ لَا الْسَوْرَ عَلَيْفًا لَوَ وَحَرَلَفَ فَأَ وهذاالفول بوتة بمراط لخاج ولمع الودجر حديث لسرهذاموضع ذكوه اخداما طوعيمهم علم عبر والفي المنفيلة وفيل الحوال الاخوبر والصعدان جع صعدج صعدوه الطريف دكفينزان عن فوخ بوعم لوعلوا ماسفع واللدم ضربالوجدوالصدر عفع ولنبأ

ولبلاه الترابز لنبأ وطا والسوالية عفوالفي فوس لا بفعر حاض لبتراث المين القباط المترافع المين القباط المترافع ا اعتبر الموداع وأعاشد فو المنفقة فولد وجالم الماليات المالا والمتارات هوالذكوالجيل فبعوالي قمز كالورك وكالتاؤك فأع اليكدد كؤففال فبناعظ لحوفر عاسنا بْلَافَانْدِي أَيُّ الْأَمْرِيَّالِ شُدُوْصَعَلَ عَالِمُدَى بَدَيْرِ عَكَ الْاَفْزِي وَمَالَ طَعْلَ جَلِيْمَ مَّلَنَا لُعُفَاذَةُ أَمَا وَالْفِيلُولَةِ مِينَ أَنَّهُمْ مِمَا أَمْنُ لَمُ يَهِمُ لَمُكُورً عَلَا لَكُوفُهِ الذَّب جُعْدُ اللهُ فِيرِخِيرُ فَالِوالسِّفَيِّمُ مَدَيْتَكُمْ وَإِنِاعُوجَ إِرْقُومَنْكُو وَإِنْ أَبَيْمُ مَلَا تَكُكُرُ وَلَاسًا لُونُونَ وَلَكِنْ مِنْ وَلِلْ مَنْ الْبِيْدَانَ أَدَادِ عَيْمٌ وَلَنْفُوالِ كَأَيْ لَّقُوْكُرُالِكُوكُرُه وَهُوَتِعِيرُ إِنَّ ضِلْعَهَا مَهَا اللَّهُ مُّ وَقَدُمُلَكَ أَلِيبًا وَهُمَا اللَّهِ النَّقِيقِ وَكَالَـ التَّرِّعَ رَبَايْطَانِ ادْكِيهِ أَبْنَ الْقُومُ الْذَبَ دُعُوا إِنَّا لَإِنْ لَا مُعْلِوهُ \* قَضْراً كُوا الْفُلُونَ فَأَحْكُمُّ وَهُ إِذَا إِلَا يَعْلِوهِ فَوَكُّوا اللَّمَا عَاوَا وَمُا وَسَلِّهُ النَّهُونَ عَادُها وَ أَخَدُوا بَالْمانِ الْمَرْضِ يَحِقًا دَحْفًاه وَصَعَّا صَمًّا وَبَصْرُهِ لَكَ وَبَعَثُمْ يَكُمَّا وَلَايُعَرَّفُونَ وَالْمَخْلَو وَلَا بَعْرُكُ عِرَالْفَنَافِي مُرْةُ الْتُدُونِ مِنَ الْبَكَايِ خُصُ الْبُطُونِ مِنَ الْقِيامِ وَزُلَ الْفَادِ مِنَ الدُّعَاءِ مُصُر لالدان من الدر على معام على معام على المالية على المالية المالية المركزة الموالية انْ نَظْمًا إِلَيْهِ وَنَعَقَىٰ لاَ يَهِ عَلِي عَلِي فَاقِمْ الْتَالْيَظِانَ لَيُسَرِّنَكُمُ مُلْ مَ مُرْبِكِلْ نَجُلً دِبِنَهُ عُقَدُهُ وَيُعَلِّى وَيُغِلِّى إِنَّا عَزْالْفُرْةَ فَأَصْدِ فُواعَنَ مَعَ أَخُو وَعَنَاقِهِ وَأَمْلُو البَّعِيزَ يَرْ الصَّاهُ النَّكُمْ ، وَاعْفِلُوهُ اعْلَافَتِكُوا فُولَ كَانَ عَمْ نَاهُمُ عَلَكُومُ وبن طلها اهدالنام فكاغلبرعلها اكترامها برجع الهاف فبالخواج عدانكا وفاوة العضم نهيتنا الى فؤلراد شدضفى بإحد عطيهم عدا لأخوى خوا لمغض لتنادم والعفك فاعفد واحكموه الؤائ البقاء عدالخرب وهيلكن فالذفة لوحلهم علىركعدالقد فبرانزوهو

بَهُنَ السَّلِهِينِ وَالنَّظُرُ مُعُونُوا لَلْفَالِينِ مَمْ أَخْرَةِ فَكُلِّيسً النَّهُ اخْرَى الْفَلْفَاكُ فَالْفَلَّ لَيْلًا فأبحق الفاحة وأتنا أفافك لتحى مندوك كافاميكان منادافا وقنترا فارتفاد مادكا وَاصْظُرْبَ نِينَاكُ اصْلَالَةً إِلْهِ الرَّاعُ النَّوْءُ وَالْمِيلُولِانَجَادِ النَّهَادَةَ عِندَلِقانِ العُدّ نُوفَنْ مَ لِمِلْقًا فَهُ كُفَّرَ إِنْ وَكَافِي وَ مَعْ مُنْفَقَتُ عَلَيْهُ وَقُلا الطَّلْتُكُمُ مَا اخْلَفَ بُوفِيَّةً فِي طَعْلَنِينَ وَعَيَّا بِينِ مِجَنَّا وِن ﴿ وَقَاعِينَ والمِّلْإِعِنْ لَيْنِ عَدُولُو وَمَعَ قِلْزَاخِيلُ فَالْك لقَدْمُلَتُكُمْ عَلَالْطَهِ إِلْوَاحِيَّةِ الَّيْ لِا تَبْلِكَ عَلَيْهُ الْأَهْالِكَ مِنَ اسْتَفَاعَ فَالْمَا فَيَلَا كَتَيْزُ وَمَعَنَ لَكَّ فالحالثاوا فول المقف العوص والكليد للبش والعنيج المتهم فيان برازة ألجفي كالكنافة أؤسع منها وأسنعا وكنظ لفظ الفط بإغباده ودان ويحالاسلاح علموا سخاد لهد واضعا وتفالالح الجلمالذى بوضع عليطفظ الذفيق متم مدم ولقرب جواب لوكا وجواب مفته فاجلاومن كالتركك كالشفقة عك بلغ إيسالايه فإغام العلاي وَمَامَ الْمُ لانِهِ وَعِنْدُنَا الْمُؤَالْبَيْتِ الوَابِ الْمِيْ وَمِنْنَادُ الاَيْرِهِ الاوَانَ فَالْمُعْ الدِّبِ فَلْحِنَّهُ وَسُرُمُ فَاصِنْهُ مِنْ فَخَذُ هَالِحَ وَغَيْمُ وَمَنْ وَفَقَ عَبْنَا ضَرَّهُ وَنِدَم عَلِوالبَوْمُ مُنْتُوكَةُ الْفَغَارِهِ وَيُدَا فِي إِلْسَلِامُهُ وَمَنْ لَا يَعْدُمُنا صَلَيْهِ وَعَالِيُهُمُ عَلَيْهُ وَغَائِدُ أَعْوَرُهُ وَنَعْوَانَا رَاحَوُهُمَا مُدَيِّهِ وَتَعْرِهَا تَعِيدُهُ وَحُلِمُمَّا عَدِيدُهُ وَشَالُهُما صَبِيدُ وَالْوَانَ اللَّانَ الصَّالِحُ يَعِعَدُ اللَّهُ وَالنَّارِ حَيْثُ لَهُمِ الْلَّالِ بُورْمُونَ بَعَثُهُ اللَّهِ على الرِّمَا الا على بكينة والمالم المعلمة على العداداء من القدفعاتا الصَّالَم وَالمَا الكالْون فيه كام الله تم وقاويل وضياء الامريان الامور المنهمة والدّين و استعاد لفظال كغ والبُسُ للقوانين الذين اولامتنك لانام موادد للتان بغرز فون منها خلطام فلفكر وكوفنا واحذائ مفصدها وغابنها وقاصده لاجورضها والدخا الإعالالقداخة

如

وَبَاطِنْدُوعُ فَانْ تَاوَارُوعَةُ وَأَنِيهُ فَكَامَةُ وَالْعَهُواعَلِيّا فَكُوهُ وَالْوَعُواطَ بِقَدْكُمُ وَ عَصْوًا عَدَ إَجِنَاهِ مِنْوَاجِدِكُو مِن لِاللَّهُ فَاللَّهِ اللَّهِ الْحَيْدِ الْحَبِيِّ أَضَّا وَإِن فَيُلَّ صَلَّ وَلَقَدُكُمُّ عَ وَمُولِلِفَهِ مِعَالِمَهُ عَلِيْمِ وَالِدِهِ وَإِنَّ الفَنْزَكَبُدُودُ مَبْ لَا لَإِيَّا وَالْبَنَّاء والمنواب والفالمان فانزواد عا كلهاره وف كل مهديد وسيني الاالمامًا ومُعالمًا عَدَ لَكِنَّا وَبَيْكُمُ الِلْأَمْرُ وَصَبْرًا عَلِم مُفْيضًا لَخِلْ وَكُلْمَا الْمِاأَضِينَا الْفَالِلْفِوْاننافِ الإسلام علاماة خَل مِنرِسَ النَّيْعُ وَالْمُعْرِطِاحِ وَالنَّبُيِّرُ وَالنَّا مِلِهُ فَإِذَا لَهُ مِنا فَحَسُلٍ بُلْمُ مِنْ اللَّهُ عِنْمَا وَمِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا فول ظاهره إمان لاتراجيادة الذب وباطنهمدوان اذكان مدار للظلم وانعلنه واوارم منكم لم واخى ند شرعنكوعندتام للسلاعليك وشائم وطويقتهم كانواعليين الواحة الخرج العضع لمبرالنواجد كنابيء ناوومرا لناعؤ معوفيره عروب الغاص وفية وكتالة اعامًا الانكانفا للعلم الكانفالزعليون الكفرة اقد المتين ولكنا اصصافقا للعطاء ضا عليرت الينة والشمذ والامرادغ ضاالا قله وقيام الذين فاذاوجد مكخصل بنتظ بماامع وبجج القدعاما مفرف عن امرا لمطبر وبنا دبون باالحان ببقوابنهم وخيدا من الالفترو الاجماعة الحق وجبان بادع الدروملك الخصاره كان بهجيد منمام الصرودجيع الناغيرالالحقاق في كلا تفل في القرائية وأن افي المنافقة ونفي رواط زجايد عِنْكَ اللِّفَاءِ وَدَا عَامِنَ احْدِينَ الْحُوانِمِ فَنَالَا فَلَهُ ذَبْتَ عَزَاجْهِمِ مِفْضِلَ عَدْدُ الَّهِ فَضَلَّ بِمَا عَكِيْرِكُمُ بَنْبُ عَنْ يَفْسِمُ فَلَوْشَاءُ اللَّهُ لِمُعَكِّمُ مِثْلُو ايَّ الْمَوْنُ طَالِبٌ مَعَنَبُ لا بَعْفِكُمُ لُلْغِمْ وَكَا يَعِيرُ الْحَادِبِ وَلَاكُمُ الْمَوْيَالْفَنْكُ وَالَّذِي َضُوكُونِ الْسَالِدِ بَدِيهُ كُلْ صربيرا لبيف آهدت موم بتراعد الفرائي اخل المان الفيد وعدرا صطابعهن الفيع و

انظفروسالام العاقبار ونلوبهم وتعاركم بالهك كالفرج الفلاو فوكركات التؤفي الفعلة الحكيرولكن بمنافع بالغط فالدس الاعوان والحص ادجح فيرومو لكركاف الشوكر للفولمعا كالمشلون بالمان بدوسلمع المدغان علىدوالقناع في القادوسكون اللاح المبرواصلر ت التوكز لأنلتها اختادتها الكرية وعضوا الانان معها فكالدبغول كيف استعبى سعضكم بعض عاتما وطباعكم وميل بعض الم بعض واستعا ولفظ الذاه الذوي لماهم عليهمن خالفة المع ولفظ الاعتباء لفنه واعوانم وكفال لفظ الترغذو وجيئا انربنع لهم وجوع الادامالية كابنز المف التاوس البرو آلوا واختلان وفوليس القلح اولاد هانف بعيم بديا ادكوبا وبلحاد وتصاله لادها عنون الخاداذ لاسعتما لفعلل مفعولين ضرطفأ دهادات التبوق ولوكرلاب فردن المقول الفظ كما يترعن شترة فرالجيادة تم لاجننون بجراع منهم فبدر وببراد بخرون عدرعين مادهذا داضدو والمكا للعع وستحلكا حشروسد وعفد العنب ما انتكم منه في المقور واعتفد وصعت عن العماء وضعنه ومنوعات القبطان وكاخربالا فنادبين اتأس ونفثائدا نفاءوسا وشرانقد ورواعقلوطا احبسوطا وتنكانع كأعكستين فَالْدُ لِلْوَاتِ \* وَقَادُ حَنَّ إِلَى مُعَنَكِمُ فِي \* وَهُمُ مُنْهُمُونَ عَلَا يُكُولُ فَكُو مَ إِنَّاكُمُ أَكُلُو منيد المعتاصة يت قفالو امينا من منهد وينامن كريش دفاله فأمنا دفا فركاب فليكو مَنْ لَهُ يَعِنْهُ مِنْ فِرْهُمْ وَمَنْ لُونِهُمْ مُنْ فَافِرَةً مَعْلَكُمْ كُلَّامِيمُ مُكَافِيهِ وَفَا دَعَالُتًا فقلًا أَمْ كُواعِ الْكَاذِمِ وَأَمْضِنُوا لِعَرْبُ وَأَقْلُوا إِفْرُكُمْ إِلَى فَنَ مَنْدُنا وُمُعَالَةً فَلِمُفْلِعِلْمِ فِهَا هُنَّمَ كُلُّهُمْ عَ بِكُلْمِ لِحِيلِينِ مُلَيْدِ أَنْ فَالْ ٱلْمَنِعَوْلُوا عِندَ رَفْعِيمُ لتصاحق جنلته فجنكرة وتكرا وخدبعكم اخفاشا وأخاو عوشااستفالفا والناف الكظاميا له بنجائه فاللفا فالمبوكية والتنهر عفي فالك هذا أمر ظاهرة فالم

فينطاعة اللية

وَأَسْ اللَّهُ عَمَّامًا فَرُهِ اللَّهُ مِنْ لَوْ فُلُوا عَنْ مُوا فِعِلْمُ وَوَنَ طَغِينَ وَوَالْ عَنْ مُ اللَّهُمُ وَ صَرْبِ بِفَلِقُ الْمَامَ، وَبُطِيدُ الْعِظَامَ، وَبِيدُ والسَّفَاعِيةِ وَالْافْفَامَ عَمَّى مُفَا بِلَنَايس، بَبْعُهُا النَّاسِ وَبُرْجَوا بِالكَانِي فَلْفُوهَا لْكَانِي، وَحَالَ عَنْ بِلِأُومُ الْمُبَتِّ بَلُوهُ لْجُبَنِّ وَحَقَّ مَلَفُقُ الْفُولُيةِ فَاحِ أَرْضِهِ وَإِعْلَاتِ مَادِيمٍ وَعَالِحِيمِ فَاللَّمِيّ تص الله الما الما الما المن المنول المناول المنافر الم بتي فلان المناجراى الفابرا الوك صعراله فطير كفية الله وبترعد كالمرضيعاه فولرقانزلل فام الكالم وفدسق فنلروالحاس إلفادى الديع وامورات وكزونفوذا المودالح كأوفاتك عفالبعل متعالى عدوي بسنطالاعترود تاخيف عدالص بدبي القال والآستنزوالذكار مابج الرجل ولخقائ كنام عنا لامووا لنديث الديحق نزو له أوق أالفعم وحفافا النيئ جابناه وقول إخواء فاستخبان فامعني الدواللهاميم الانترات لمهوم وللوجلة الخضب فكالظائل فحق الزفع صفاراته المراب والماتن المتعالفة والعوالم وعالة للفناة والاختار للبلوة اخادبواطن اهل كويخ بمبا والضبخ لقائم النام داب لم المركل لكرود والداى مذارك والمف الفطعر من الميتروك لاب مع حلوم اعضة بعواماً لكنائب فالجنابية عاا الابل فيل للدائر جع مليرده الخناري والغنبر الجيش والمتعفى الذى ونواحوا وضها واخوها وأقاصها بمع عنبي واعبان متاك نواحه علم وين كأو تركي أن معد لغوادة لما انكووا عكم الرغاد و دندم بسرا مفامرات عَلْبَتْنُ إِنَّا لَهُ خِتِكُمُ الرِّجَالِيَّ وَلِمَّا حَكَّمَا ٱلفُرْانَ وَهٰذَا ٱلفُّرْانُ اِيمًا هُوَحَظُمَ مُؤْدَبُّنِ الدَّفَّبَرِ لاَ بَطِي بليانِ وَلاَبْتَلَهُ مِن مُرَجَانِ ۗ وَلِمَا مَنْطِفُ عَنْمُ الرِّجَالَ وَكَلَادُ عَا مَا الْفُو الْمَانَ عُكِدَ بَهْنَا الْفُرَانَ كُمْنِكُ الْمُرْبِيُ الْمُؤَلِّ عَن كِنَامِ الْقِدِ وَعَالَاللهُ سُخَافَرُهَا يَثُ

وماطد ثباد والفيذة ففسلزعت النجاع ووعب فالاهام والموبضي بصعج الاقلعظم الالعون لحافول المحاويد ومفته كهاء وكل كال كذلك فلا بنبغ الفواد مشراذ لافائدة فيترويع الناف فولمرانكو للوطانخ وففديوالكرى وكل فاكان اكوم للوط الذى لابتعشر فنينع ان بحوط المانىان على وَمِنْ كَالْهُ كَمُ عَلَيْنَ فَكُنَّ ٱنْظُرُ إِلْيَكُمْ مَكُنَّوْنَ كُنَيْسً الفِسَادِهِ كَافَا خَذُونَ مَضًّا وَلا مَنْعُونَ مَنِمًا ، قَدْخُلِتُمْ وَالطَّينَ ، فَاتَّفَا وَلِلْفَيْدِ ، وَالْمَكُذُ لِلْفَكْتِمِ الْول كَنْسُوالْفَلْ صود حق جلودها بعض ابعض وكفية الدعظام الادتحام المزعز والطريق طريف الامغ وانتصبط للفعول معرواتهاه للفني اعطف للما دوالملتوم للنوقف عن سلوكه الواد لفلال الاخووع مَيْنُ كُلِّلَ لَيُعِلِّمُ وَحَرَاحُ المِيلِ الفِئالَ فَفَيْهِ وَالتَّالِيَّ وَأَخَوَاللَّأَ وعَضْوَاعَدَ الْأَضْلِينَ فَإِنَّهُ إِنَّا عُلِيِّهُ وَبِعَ لَكُوامٍ وَالْفُورُامُ اَطُرَافِ الْإِناجِ وَإِنَّمُ الْفُ لِلْاَيَتَيْرِ وَعَضُوا الْاَيضارَه فَانَدُ أَوْمُطُ لِلْاِنِينِ وَاسْكُنُ لِلْفُلُوبِ وَآمِسُوا أَلاَصْوات فَالْمُ اطْرَةُ لِلْفِيْلِ قَبْلِ يَنْكُمْ مَلَا مُبِلُوهَا ، وَلا يُخْلُوهَا ، وَلا يَجْعَلُوهَا إِلَّا مَذِي يَجُعَافِكُونَ وَلَمْا يَغِينَ الَّذِمُ اوَيُنكُمُ وَإِزَّ الْصَلِّيمِينَ عَلْمُ وَلِلَّا كُفَايِفٍ ﴿ فَمُ الَّذِينَ يَحْفُونَ والمالِيمُ وَبَكْنِيْفُونَا حَفَا قِيْهَاهُ وَوَلِلْهَاهُ وَإِنْ مِنَاهُ لِابْنَا خَوُنَ عَهْا فَيُسَكِّرُهُاهُ وَلاَ يَفْتَدَّمُونَ عَكِمْنَا فِتُوْوُوهَاهِ آجُرَامُ وَمُ فَرَهُمُ وَالْمِي َحَاهُ مِنْفِيهِ وَلَوْيُكُو فُرَدُولِا أَجِيرٍ فَيَخْبُعُ عَكِيرٍ وَمُرْهُزُ وَفِوْنُ اجْدِهِ وَأَنْهُ اللَّهُ لَيْنَ فَيْنُمُ مِنْ الْعَاجِيدِ الْعَاجِيدِ الْمُنْكُونُ وَسَنف اللَّجِيدَ ا اَنْنُهُ لَمَا مِهُمُ لَعَرَبٌ وَالسِّنَامُ الْاَعْظَرُهُ إِنَّ فَإِلْفِؤَارِ مَوْجِدَةُ اللَّهِ وَالذَّلَّ اللَّهِ وَعَ وَالْعَأْ الْمَافِينَ وَانَّ الْفَارَ لَعَبْرُ مُنهِدِ أَعْمُرُهُ وَكُلْتَحُونِ بَنْ مُورَبِنَ بَوْمِهِ مَنْ لَاجَّ الْمَاهَدِ كَالْفَإِن بَرُهُ الْمَاءُهُ الْجَنَّدُ عَنْ اَطْرَادِ الْعَوْلِي الْبَعْ تُشِكِّ الْأَجْادُ وَالْفِيلُانَا أَخْفَ الْمُ لِمَا يَهُمُ مِنْهُمُ اللَّهِ فِالِيهِ • ٱللَّهُمَّ فَانْ وَدَوْالْكِنَّ فَا فَضْضَ مِمَّا عَهُمُ وَسِيْفٌ كُلِّهُمُ

عبريند

تهجم

بهرفه اسرانهم وملغ والضيغراذ كانوابغنون سرود لامليلون نصيد وكالتاعوث عدمقير الْنَاتِكُوَّةً فِي الْعَطَاءِ مِن عَبُرِ فَعَضِيلِ وَلِي الشَّابِغَانِ وَالنَّرَةِ فَقَالَهُ ٱلْمَارُونِي آنَ لَلْكُ النَّصْرَالْخُوفِينَ وُلِّنَ عَلَيْرَوَالْهُ لَا أَطُورُيهِ مَا سَمِيمَهُ وَمَا أُمَّ يَمْ فَاكُمْ عَلَيْهُ لَوْكَانَ ٱلْمَالُ إِلَّتَ وَبُ بُبِيِّهُمُ وَكُمُفَ وَإِنَّمَ الْمُالُ لَكُمْ مُنْعَ فَلَاعِهِ الْاوَإِنّ الْطَأْءَالْمَاكِ فَي بُوحِيِّة مَنْ نَبُوفًا شِلْف وَهُوَيَفَعُ صَالِحَهُ فِالدُّنْبَاوَ بَصَّعُرُ فِي الْمُغَيَّعُ و مَبْكُومُرُ وَالنَّاسِ فَ بُهِنْهُ عِنْ مَا لَيْهِ وَكُوفِيَّ الرُونُ مَاكَدُهُ عَرْجَ فَهِرَ وَعِنْ مَهُرْ إِخِلِهِ الْمُوقِمُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَبْرَةِ وَدُهُمْ وَلِنْ وَلَتَ إِمِ النَّعُلِ وَمَا فَاخْلَجَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَشَرّ خَلِية وَأَلْامُ خَلَيِمِيا فُول السُّونِيتَ رُسُول تله مَ ولَيْمَا الويكوفي افضل مَنْ يَعْكُنُّ اعناذكبا والاترذاك فلمانهاء كالنقض ليتق عداللوع وماون اضغانهم حق كان من طايات وعزها اكادس تكف ليعار ولغاون على والضهض لهنا ولهو كالطوويراى لا افير والتمير الذهر بفالا افعلم فاسم جبراء الدهركذ وكذلا افعلم اسمل بناسم وهما القبل والتمات البننه والاسلف ددبلة الافواط منطم فالتناء وظاهرات الزدانل بالاها مزعنداهد النعن والضن واهله للالعوالح عان منعدانس كوها واعداء عنهم الع يراحق وبلحم خذلانه وقراراده الذس بعراته تكوه الذب اعطاهم المالس غراهد وبلح من فالنان اعطاء للا لليز الملر بكون اتا وغيراور جنرالمعطي من دون الله وفظر الاخذال لْلَالْحِسْمَ بِعرِعَ النَّكُود بِفِهِ عِن مَعاون اللَّعط ومِن كَان و لَهُ عَلَيْ الْكُورَار ج أَنْهَا فَانُ أَبِعَنُمُ إِلَّا أَنُ مُزْعُمُوا أَنَ أَخْطَانُ وَضَلِكُ • فِإِنْضَلَاوُنَ عَامَرُ أَمْرُكُمُ يَكُمُ اللهُ عَلَى وَالدِيضَاولِ وَمَاحْدُونَهُمْ بِيَطَابُ وَنَكَفَرُونَهُمْ بِدُنونِي سُبُوفَكُمُ غلمقوانفي والضعور المقاضة البرازة والتيم وتعكون من أدات بن من مداب

نَنادَعُمُ إِنْ فِي فَرْدُو اللَّهُ وَالْسُولِ فَرَدُهُ الْمَالْفَانَ عَكُمْ بِكَابِ وَرَدَوُهُ إِلَ الرَّهُ وَلَا نَا أَخْذَ بِيُنَيْرُهُ فَإِذَا كِيمُ مِالِقِدَةِ فِي الْجِلْمِدِ فَقَوْلَ عَنَّ النَّاسِيمِ وَأَنْ يَحِكُمُ إِن بُسِّيِّهِ سَوُلاهِ عَلَى الْوَلاهُمْ بِيرِهِ وَأَمَّا فَلَكُمْ لِمُ مَعَكَ بَفِيكَ وَبَنْهُمُ أَجَلاهِ الْعَكِيمِ فَا فَعَكْ ذَلِكَ لِبُنَبِينَ الْجَاهِلُو وَتَبْخَبَتَ الْعَالِمُ وَتَعَرَّانَهُ مَعَ الْنَهُ مَعْ فَضِيعِ الْمُدَيْزَالْسَ هذِهِ ٱلْأَقِرْهِ وَلا فُخُدُمُ إِلَا لَا مِنْ أَغُولُ عَنْ مِنْ الْغِيِّ وَتُنْفا وَالْأَوْلِ الْفِ عِنْكَا لِمُعْمِ رَكِ أَنَا الْعَمَلُ الْحَقَ احْبَالِيهِ وَالْانْفَصَّرُ وَكُنَّ مِنَ الماطِلِ وَانْ جَوَالِيهُ فَائِكُمْ وَذَاوَهُ ۚ فَأَبْنَ مُناهُ مُرِكُمُ مُومَنَ أَبُنَ ٱبْنِتُمْ اسْنَعِدَ وُالْكِسِ إِلِنَ قَوْمَ جِنا دُع يَزَلُكِيَّ الأَبْهِيمُ ۖ وَمُونَعَبِن بِأَجِوْدِلاتِعِدْ لُونَيِمِ جُمَاةٍ عَزَالَكِنَابِ مُكَذِيعِنَالَطَّرَقِ مَالَنَمْ مُوتِنَقِرَلْهَا عِناهُ وَلاذَ وَافِرِينَ الْمِعْتُمُ إِلَيْهِا لَيُفَرِّحُ أَثْنَا فِي الْمَهْ أَيْنَامُ أَيْنَامُ الْمُدَافِيكُ مِنكُمْ يَهَا يُوجًا أنَّادِيكُ وَبُومًا أناجِيكُ وَلَا أَخْلِ وَيُعِدِي عِنْكَ الْنَكْرُوهِ وَلَا إِخُولُ يُقِيِّرُ عِنْدَ التجاءا فول الفصل ولمراد فولم أولام ببجاب لمانك الغادج من موافظ عابيكم عدالليكم وفوللبنب الجاهد اعاتقرب الخي والهدنزالقيد والكظم تجع الفنى والاخذ بركنابرعن الاغال والاخذ بعثرى فرع الخاط موالفال بعد الخارج الحافق صلالهم من غربة قر دموزعين بكذاى مُعَزِّين بروجفا لوعن كابا عدنينوا أفيام عنرونك فضم الكاف وسكونناجع نكوب وهوكي إلعد ولعن الطرب والوثيقه مابؤين بزوال فائد وزوافرالو انضاده وعنيه فهولك آفرط تخبش بهالناداى فعقد والتؤكم الخرن ودوى ببرحااى شترة إ كوله بومااغخ اى بوما نا دبكم للفئ ة الهبن وبوما سأ وكوفيرما لتقيير والمشرخ ما لوالى فلا احراوصدف عندالنداء اختان الختران بخلواس وناق اللائمة والفضر ولااحواد بو

وباسحيث لابهت القال لوجاكن والعلوفي طرب الافراطين فضد اعتدارا علداف فيغض نفنط كاعله لخوادج وكاده إرفيان كابشلونان الكفروا لهلاك الاخوى والفظ الاوسطها علضه لزالعه لأعجئه وفالعدب فهجنه الامزاله طالاوسط يلي بهمالتال وبوجع البهم الغالد والسواط الاعطرجه والملهى المنقفين عطعه ووالاسلام المفهك يستنظ القدواستعا ولفظ البعاها بفراقته وأنشاوشعا والخفاوج من مفادفهم للجاعثروما المكدي المدعار وفولم ولوعضاع المخ فنع فيل الدولوك الناذال وفيل انترم الغازة صفاص كأ بغابرالفي مسروالعنا بزبروالي إنشره الامالعظير الخنثا الخديعة والصمالفصدوسوء طهمامعغول برلبني وعزكانع لرعلي فوتغ أنجزيره عزلك لاجرباليص فالماتف كَافْيِه، وَفَدُ الرَّمَالِيَةِ إِلَّذِي لابكُونُ لَرُغِنا وَمُولاً لِمَيْ وَلاَفْفَعُرْ لِيْمَ وَلا يَعْمَا خَيْلِ مُنْرِثُ نَ ٱلأَصْنَ بِمَا فِلْ مِهُم كَانَمَاه أَفْلُامُ النَّفَام ويؤعم بغلك الحصاحب لويخ تمُّ فأ عُ، وَبِلْ لِيكِيكُمُ العَامِينُ وَلَلْدُورِ لَلْوَحَوْفَةُ والنَّوْجِيا أَجْتَ زُكَا جَنْهِ النَّوُو وَخُلْطِهُم كَنَاطِهِ الفِيدِينِ وَالثَّكَ الْهَبَنِ لَابِنْدَبُ قَبِلُهُمْ وَكَلا بَفِقَدُ عَالِبَهُمْ هَ اَمَا كَابُ لَدَبُنَا الْمِيمِ وَقُا دُرُهُا بِقَدْمِ هَامِقَا إِطْرُهُا بِعَيْهَا افْدِل المَا الْوَافِعْ العَظْمُ الفَلْنَا وَالا النَّا فَ عَذَاك للصاحبانيج والفنزبالدهن سيمون والمبشر فالصغر للذكوره والنج لأنه لديكونوالة خبار والعياصون الفائل والتبارفدامهم بافذام النعام باعباد عضصد ومفاوتفق اصابعا وفصها والسكز الملا واستعا ولفظ الاجتع للفطانيان ولفظ الخراطي للبات مزالجيت والحوض المفتغ وفولد لابندب الافؤار غائبه كم فقسل وادانه كالبالون بآ والفنالت فاسهم ونبلرن كون ذلك لانهم غرباء بجعون لااهل لاحد بكيروهفاة ومولراناكا بالدنبا الكاكنابزين نصلافها عظمها وبعد بهاونا خلف الهي كبيالي

وَ فَدْعَلِنُهُ أَنَّ دَسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُ وَاللَّهِ مِنْ مَا مُعْ صَدُّ عَلَيْمُ المُ وَوَقَ رُاهَامُ وَمُنَا الْفَاتِرَةِ وَقَفَ آهُدُمِيلَ فَدُو وَظُعَ التَّارِينَ وَجَمَدَ الزَّايِّ غِنْ الْحُيْمِين و نُخَد فَتَمْ عَلَيْهُمْ مِنْ الْمُنْ وَتَكَا ٱلْمُنْهُ إِنْ فَاحْدَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْمُ وَالْهِدِينُ وَأَفَامُ حَوَّا اللَّهِ فِيكِمْ وَلَوْ عِنْهُمُ مُعَمَّمُ مِنَ ٱلْإِلْدَانِمِ وَلَهُ عِنْ مَا مُمَّ مُن بَعْن اللَّهِ الله المُ أَنْهُ شِرْ إِذَا لِنَاسِ وَمَنْ مَعْ يِمِ النِّي ظَالُ مَرْامِيمُ ، وَصْرَبُ مِنْهَ مُ ، وَسَمَلِكُ فِي صِنْفَانِ مِيْتَ مُفِرَظُه بَدُهَبِ مِرْأَكُتُ الْغَيْرِ أَكِيَّ ه وَمُبْغِضُ مُثِمَّة مَا يَكُهَبْ بِمِ الْبَعْفُ المُفَرَّا لَحَقَ دَحْرُ النَّاسِيِّ خَلاهُ المَّمُ الأَوْسَطُ فَالْوَفَوْهُ وَالْوَفُواالسَّوْلَةُ الأَعْظَمُ فَاتَّ مَدَا مِنْدِ عَلِي أَلِجُمَا عَرْهِ وَالْفَاكُمُ وَالْفُرُخَرَةِ مَنَ الثَّادَ مِنَ التَّاسِ للشِّبِطَان وَكَالَ قَالْفَا وَ مِثَ لَغَيْمَ لِلْنَهُ لِامْنَ وَعَالِيٰ هَنَا النَّعَارِيَّا مُنْكُوهُ وَلَوْكَانَ عَنْدَعِا مَنْ هِذِهِ وَلَيْمًا كُمِّ الْحُكْمَانِ الْمُنَّامَا أَجْمَ لُهُ إِنَّ مِنْ مِينَامَا أَمَاتَ الْفُرَانُ وَلِيمَا فَعُ الْاجْمِدَاعُ عَلَيْرة إِمَّاكُ ۚ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْمُ فَانُ جَّخَمَّا الْقُرَانُ الَّهِ ثِمَانَيْ عَنْاهُمْ ۚ قِلْنَ جَ هُ إِلَيْنَا البَّعَوْمَا فَكُو الإلاً إلا كُوْ بِحُوَّاهُ وَلا اخْتَلْفِهُمْ عَنا مَرْهُ وَلاَتَسَامُ عَلَيْكُوهِ ابْعَالِحَمْمَ وَلَيْ مَلا وَكُوْ عَلَاغُنْإِدِ رَجُلَبِي وَاحْتَنْفَاعِكُمُ إِلَى لاَبْعَدَ بَالْفُزِلَ وَقَاطِ عَنْدُه وَمَرَّكَا نَعَقَ وَجُمّا بُضِ إِنْهِ وَكَانَ الْمُؤَوْلُهُ فَا هُمَا لَقَصْبًا عَلَيْهِ وَقَدْ سَبَقًا سُيْنَا وُفَا عَلَيْهَا وَالْكُوْمِ وَا نعكله قالقمديلين سووأبيها فجدد كمياا ولك كاسالخواج فقولانهم متلواخطا فالتحكيم وكالحظح كافروكالوالمغلون حبن اعالهم عنبين خالفنا عنقاده خبس عركذ وأبهم بأبة وسطلقدم لوينج احدامن الاسلام بذبنا وتكبرمل كان بجربم علاحكام السلبن وبؤاخذه بمافعل والقميزة مؤلره فكابهج المالتاد ف والزادف فولرفاخذهرك المكلمن جى ذكره عن المذنبين والفعين العلراج لربيج للالسادم ومل فالخطا باولكما فأذني

ايقاغر

وَالنَّبْطَانُ فِإِهَادُ لِالنَّاسِ لِلْهِلِّيمَا ، فَانْذَا أَوْلُ فِوَيَكُ عُدَّدُهُ وَجَتَّ مَكِيدَتُهُ وَلَكُنَّهُ فُهُ إِنْ أَوْنِ يَقِلُهُ كَ مَنِكُ مِثَلِنًا بِن فَالْنَاسِ \* فَمَا نَيْضُرُ الْإِفْضَ كُامِدُ فَفُرًا هَ فَعُنَبَأَكُمُ بغنالله كفراه أونجن ألأفخذا أنحل تحق الله دفواه المنترق كالصفيه عن منع المواعظ دفواه النَّ خِنَا لَكُرُو صَلَّما فَكُو وَأَنَّ أَخَارُكُ مُو أَشْعَافَ كُرُولَ لِلْفُورِ عُونَ فِ مَكَايِنِهِم ه وَ المنتق تناهنج الشفة فخضاج بتاعضه الداوالتنبياء والعاجلالك فقلم وَصَرْغُلِفُمُ الْأَفْخُالَ وُلِالْمَعْ بَيْتِم الْمَتَالِيما الْمُنْفِعْ الْمُدَرِجُ وَدَهَا مَا عَن وَكُرْجُ فَايَّالِيْهِ وَلِنَّالِكِ رَاجِعُونَ فَلَمِ الفَّادِ فَلَا مُسْكِرَهُ فَيَنِ وَلَانَا جُوْفُرُهُ جِي أَفِينَا اَنْ كِاوِدُكَاللَّهُ فِي وَارِعَدُسُهِ \* وَتَكُونُوا لَعَرَّ أُولِيا أَيْرِعِنْدُمُ \* فَبْهَاتُ لا يَخْتُحُ اللَّهُ عَنْ حَيْنَاهِ وَلَا بُنَاكُ مَنْ فَالْهُ الْإِطالِمَيْهِ لَعَ الْحُدُ الْأَمِينِ وَلِمُحْدُفُ النَّا وَكِينَ لَهُ وَالنَّا غ كليكو لفامليزي افول افواجع نوى وهوالفيف ومدينون عليهم دين طدادكونهم مكلفين بامور فلفص مام ويطلب ها وامراتده بتبريفوله فوت وائبا عجد فالعليطع على فل العلاما عناوته وان مكرته المحدود عضية ومعناه الاالعامل قد مؤاف علم تع لكتربكون مصنعا لعلم لم مل مجتبة ال تفاعروا بالربرع الوجال في كذاك فوارت كادح خاسره الكديج العلواسنعا ولفظ القرب للانسان ماعبادا سيلاء التبطان عليه اهلاكم لروفولم اضرب بطرف للف فولرد قراضرج لانواع القرواد دباد اجالروا وفوالمال وللمتر لخارج عزالطاعنوالفوالقرولخنا لمزالفنا والودى النبئ واستار ففطر لاهدالذان بافالفصلطاهة مِن كَافِهِ لَهُ اللَّهِ وَدِيجِهُ اللَّهُ لَمَّا الْمُوجِ لِدَالرَّبِيَّ فَإِلَا الْمَدِينَ الِّكَ عَشِيْكَ يَلِيهِ فَادْجٌ مَنْ عَشِيْكَ لَهُ النَّ ٱلْفَوْمَ خَافِكَ عَلَادُنْهَا هُمْ وَقِيفَهُمُ عَظّ وبنيك فأفوك فالمبيئع ماغافول علبيره واخرت فينهم باليفتكم علية فالمعتام

نهبددالم بلغث البروف وها ومنزله كأعين المغترب للخوصها بالتعطير وعنها وهي العبن التنبيغ إن بعبرها وهع بع التصره مُسَلَّ بِوُجِيكَ وَصَعَالًا اللهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِدِ مُكَاتِّلًا وَمُاكَانَ وَجُوهُ مُ إِلْيَانَ الْمُطْرَفَهُ بِلَبْتُونَ السِّرَقَ وَالدِّبِابِّ وَتَعِلْقِنُونَ الْيَلْ العِنَانَ وَبَكُونُ هُنَاكَ الْخِيْرَادُ فَيُلْحَدُ مِنْ عَالْمَهُ فُلِ وَبَكُونُ الْمُفَلِّ أفَلَسَ لَكَانُورُ فَقَالَهُ بِعِضْ عَاصِرُفَدا عُطِينًا إسِلِمُونِينِ عَلِم الغَيضَف عُ وَقَالِلَّة دُكَادُكُونِيًّا ۚ فِإِخَاكُلِي لَهُوكِيجِاعِبْتِ وَإِنَّاهُوَكُ لَكُونُ ذِي عِلْمٍ وَإِنَّا عِلْمُ الَّهِ عُلْمُ اللَّهُ اللّ الَعَبْتُ وَيَعُكُمُ مُنادِهُ الاَرْعَامِ فَبْعَكُوسُهُ الدُمَّا وَإِلاَدُهَامِ مِنْ ذَكِو وَانْفَى وَقَيعِ الوجيرا وَيَحَدُّ أَوْعَنِوْ وَنُتُوْ الصَّجِيهِ وَمَنْ مِكُونُ لِلنَّا وِعَلَمُنَّا أَوْيُهُ إِلَيْنَ إِلَيْدَ إِبْ مُلْ فِقًا فَلْأً عُلُمُ الْغِيْلِلَّذِي لاَ بَعْلَمُ الْحَدُ الْالْفَدُ وَالْسِوْى وَلاَ عَيْمُ عَلَيْمُ الْمُدُبِّيَةُ مَتَكُ اللهُ عَلِيهُ وَاللهِ فَعَلَيْهِ وَمَعَالِعَ أِن بَعِيهُ صَلْمَ عِنْ فَضَعَلَ عَلَيْ مِوْلِ عَلَى الماتاج بخرو هالزبو للقرفر ضملم وعفنها لواه وفينا الداط ف ما علود والعصا عاليا حالترفخالفقا لمويرواحدها أرفهره بنبين اختراع بجليدوها وبرفيطودها والعفق الجالده فرسط بالمواطقة المساوطة ووصف فهامطو فأرباء أرعاظها وكن فلخها وبترم علاالفن بزعلم الغب عزه بالعود خلاطسارلان ماكا ربواسط برمعي ومفيد فلسر يصرعن ماكان من دون واسطر فهو علم العنب يخط لِلْمُ عَلِيدُ لَهُ وَذُو الْمُعَامِينَ وَالْوَارِينِ عِنادَ اللهِ الْكُو وَمَا مَا مُلُونَ مِعْدِمُ الدِّنْ الْوَيْ الْأُمُونَ جَلُونَ وَ مَدِسُونَ مُفْلِضُونَ هِ أَحَلُ مَعْذِهُ وَعَمَلَ حَمْوُفُ وَيَ كَا مُطِيّع وَدُبّ كُل حِ خَارِج مُّلْاَ مَنْ مُنْ إِنْ مِنْ إِلْمَ فَادُ فِيزِلْكُمْ إِلْا أَذِمَا لَا طَأَنَهُ الْأَلْفِكُمُ ا

ر- غل مضغ

والشطان

ويضلم

بعدان اظهيكم العدل لخافكم ونفرف اهوانكم والدنحكان منع هوالوب والمفاويري مراغلاف المفالم جع معلم وهوالمنا وبنصبت القرب الميعاب واستعانه لعوانين الدّبي أفيا واناب يجع المانشدومي تقدواجاب واعبه لانزع افلالناس خولان طاعز الوسواس وفوام وقدعل الخواشا وفالم لمبنز كام مفضائل يجبك تكون فدوال دفائل شافلا مالم فبرخ ملز الخداومنونا لدوا ونعطيل التسرخي معويزع الصلاحة لحاويا لغارج الزبرة تهمس وصرعط التنا وبالجفاءخج طلا ومن خطائي بكت منه وعظا اخذ واعطده وتقل مَا آيَا وَالِمَكَاهُ الْبَاطِيُ لِكُلِيَعِنَةٍ مِنْ الْعَالِمُ لِلْمُ مِنْ الْعَالِمُ بِالنَّكِيُّ الصَّلْكُمُ وَقَا غَوْنُ الْعِبُونُ وَتَسْتَمُدُ أَنْ لِالْدِعَانِ قَاتَحُكُمْ أَعِيدُ وَتَعَالِمُ مَا وَمُولُونِ بِمَا البَرُ الْأَعَلَانَ وَالْفَلْبُ اللَّانَ الْول اللَّ والْمِداخِدَة ولَى الارجَالِطُنْرُوعًا الاعس ظلفا الحام وكوجوافف سرائتارة لاعلا ناعزاخلاصا وينا فايترك الله لغايكا الَّعِينُ • وَالْحَقُّ الْكِذَبُ وَمَاهُوَ إِلَّالْمُونُ وَالْمُعَ وَاعِبُو وَلَجُكُواْدُ فَانْ يَكُمُّ لَكُ سَوَادُ النَّاسِ فَيْ نَفَيْكَ • وَقَدْ ذُلَّابُ مَنْ كُانَ فَهُلَكَ • مِينَ يُعَمَّ لُلا لَحْ حَدْدُ الايالة، قامِن العَوالْمَ عَلْ أَمَلُ وَلَيْنِهُا وَلَهُ لِكُ مَنْ مُلْكِيدُ الْمُونُ فَاذْ يُحَدُّ معني وَطِينِهِ وَلَهٰذَهُ مِنْ مَامِنِهِ تَعْوَلًا عَلَمَا عَوْ دِلْنَالِمْ مِتَعَا لَحْيِمِ الْحِيالُ الْخِيالُ عَلَا عَلَا عَلَاكُما وَامِناكُوا لَانَامِيهِ المَا تَلْمُ الدِّينَ مِاللَّهُ وَيَجِمُونَ مُثِينًا وَتَجِمُونَ مُثِينًا وَ وَجَعُونَ كُثِرًا كِنْ الْمَبْعَةُ عُرِينًا مُؤَدًّا وَمَاجَعُوا وُدًا وَصَادَتُ امُوالْهُمُ لِلَّوَادِ فِينَ وَكَذُواْ عُهُمُ لِعُجُ أَخِنَ ولا وَحَسَيْنَ مِنْ وَكُلُوسَتُ إِلْهُ عَلَيْكُ إِلْكُ فَكَ أَنْعُ الْقُولُ فَلِمُ رَبُّ مَكَدُهُ وَفَادَ عَكَدُهِ فَأَهُدِ لِمُ الْمُتَلَقِفَ وَاعْكُوا لَكُنَّةً وَعَلَهَا فَأَقَّ الدُّنْبِ آمَ خُلُقَ آكُمُ وات مُفَامِ مِلْمُنِكُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَلَا فَإِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُفَاعِد

﴿ إِلَيْهَا مُتَعَلَّمُ وَأَغَنَّاكَ عَلَمْ مُعُولًا وَتُسْتَعَلَّمْ مِنَ الرَّاجُ عَدًّا وَلَا كُوْجَتَكُ وَكُوانَ النَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ فَالْاَدْصَ إِنْ كَانْنَا عَلِي عَبْدِ دَنْفًا مُنْمَ انْفَوْ الْفُهُ لِعَدَّا ، كَرُمْنُهُ الْفُرْقِي الْأَوْلِيَا لَكُتْ تُلاَيُومِنَنَكَ الْأَالِبَاطِكُ فَلَوْفَلْكُ دُنْبِاهُمُ لِأَحْمُوكَ، وَلَوْحَ صَنَكَ مِنْهَا لَا مِنُوكَ الدلاقة موضع فرب مزالد بنفرد الخنج لاى در هوعشن فرالانتركان بغلظ لمذا المؤلد وبنكر عليماكان براه منكوام واخلام وبنفز عندوا دادما خافوك عليرة النغني بالثاف عندونا في فولهامنهم من أفعًا لدمصد دنبرد بخيل ان بربدنا منعني يخ وجلاعتهم من دينك الكاوك للنكوفا منعوه عنهمود ياهم والوقف الصلالفلق وكابنهن ستن الضف والعرض كابزعى الاخذ منهم د جول عطاياه ومن كالعِدْرة السيامة التفوير المناقدة الشَّاهِ مَنْ أَبُوا يُحْرُهُ وَلَقَائِبَ مُ عَمْدُ مُعْفِلُهُمْ وَأَطَارُهُ عِلَيْ مَا لَيْ وَأَنْ مُنتَفِرُونَ عَنْهُ فَوْ لْنَغَىٰ بِن وَعُوعَ فِر السِّعِهِ عَبْدًا أَن اطلِعَ بِكُرسِ إِلَا لَعَدَالِهِ وَالْجَبْمِ لِعِيطَاجَ أَكَيّ اللُّهُمَّ إِنَّكَ مَعْلَمُ اللَّهُ مَكِيا الَّذِي كَانَ مِثْنَامُنَافَ مِّ فِيكُ عَلَى وَكَا اللَّهُ مَنْ وَعُنُولِ الْخُطُلِ وَلِكَ يَلَرُهُ الْمُعَالِمِينَ عِينِكَ وَتُظِيرُ لَا صِلْحَةٍ عِيلاُ وَكَ مَامَنُ الْفَلْدُ مُونَ فِ بناولة و تفام المعطَّدُ ون حدود لا اللهم إن اللهم الله الله ويتم والمات المستفيد الأدسول الفيصق الفد علب والمرالقلاف وفد عليه وكالمرات كالمون الوادع الفريح والذلك والفانع والأحكام والماميز الشياب الجيارة فتكوت فاموالهم بمنارولا الْجَاهُونَ فَضِلَّهُ عَيْدًا و وَلَا لَكِلْفِ فَلَمْهُمْ عَيْفًا فِيهِ وَكَا الْخَافِيثُ الدِّولَ فَيَعْدَفُونًا دُونَ فَعِمْ وَكُوا الْمُرْفَيْدِ فِي الْكُلِّمْ و مُدَّفَ الْحُفَوْنِ و وَعَفْ بَالْدُونَ النَّالِطِ و وَلاّ المُعْطِلُ النِّيْدِينِ مَهِ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنافِينِ الْمُنافِينِ الله الله واظاركا عطفكم ووعوع الله صونهوسرادالعدانا خفون واصدراللهد والمبلئان بكون فاخوال فيريب تشرفها اعترارا أفر

عَنْ عَلَا

والعادل بدالنا عولتزعد ولدوشلا وفيا وكالبالطية بتبت أظركه فاطئ لا يحد ليافره وينب لانتكام أوكانده وعزلانه فالفراغوا فرافعا المعادلكا بالقد لفظ الناطخ كماجرهن البان ولفظ البدال لحفظرين مفيظ وعليروادكا فرق أبضر الكل وعوافر الفالون مروفا مرهم بِمُنا وَاقَا الدُّنَّا مُنْهِ عِبْمَ لِأَعْلَى مُعْرِجًا وَلْأَفَّا مُنَّا ، فَالْقَدُمُ بَعَدُهُ الصُّوهُ وَ بَعْلُمُ النَّادَ وَفَادُهُ اللَّهِ مَنْ الْمُعْمِينُ الْمَا عَضُ وَلَهُ عَلَا عَمْ الْمِبْ الْمَا الْمُعْمَ وَالْبَصِّرُ مَنِهَا منة و والاعلى مرقة الله المقالاء والماهالعدم وراكم فقان الانوركا لاعدة كونزلا بصمن وداء الدشاشيا الناع المجعل بإحوال المفاد ولفظ البصر للعالم ونقو صرعكا بمعناد واكدلما بعمالموث مواحوال الاخؤة وقولم الصيضها فاحتواع العالمنهاد لحلف بعلهاطهن مع الحالقد والاعواء الحل علالها شاخفراي مطلع الهابعون مصره وعريحتنها وفولدوا بصرخامن وادا أغوى والعلالفتالح والاعدل أفزو عاعله التاطافين ناده الذى علىرجه بدينا وأعكا أثر لبري تنوالادبكأ طاجِيْنَ بَيْنَ مُنْيُرُةً مِنْ تَكِيلُهُ وَإِلَا الْحَيْنُ فَا تَمْ لَا يَجِيدُ لِدُوْ الْحَرَّةُ وَلِتَمَا وَلَا مَنِيلُ أَلْكُوْ المُعْ جَنَّ لِلْفَلِ الْمَبْدُونَ وَمُصَرَّ لِلْمَعَ وَالْمُعَمِّ الْمُعَالِدُونِ الصَّبْاءِ وَوِي الظَّمانِ وَهُمَّا أَفِينَا كُلُّهُ وَٱلتَّالْةَ مُرَكًّا بُنَا شِينُهُ فِي ثَنْ مِيهُ وَلَنْظِيفُونَ بِهِ وَتَعْطُفُ بعضر معض وتنهد تعض علا بعض لا يعظف لا يقايف ولا بالف بضاحيم عزالله فَكَانُ عَلَا أَيْ مَنَا الْعَلَا فِهَا بَنْكُمْ وَتَعِنَّ أَلْمُ عَلَا مِنْكُمْ وَقَصْلَا فَهُمْ عَلِ حُتِلُ لأمال و تَعَادَنُونَ وَيُلِامُونِ مَعَدُ مِنْهُ الْمِيكُ الْحَيْثُ وَمَاهَ بِكُو الْعُرِثُ وَاللَّهُ الْسُعَانُ عَلْم تنب وأنفيكم الول فالمعفل الحين فقلان الاحد بالمون عصوص اعلانفا وهف الاخفااما ويناءات فالمراقوا فرالكرى كاقالهم لبتراك من واحردون لقاءاته وقالعضهم

وَفَرِيوا الظَّهُودَ لِلرِّهِ إِلَّا فِلْ الضِّرَةِ فاتْدلِلنان ويجفران بعود المالعن بالفذيد منره الانذادبره هوالمون دلذلك فتره برفقالد وماهوالاالمود واسمع واعراز عراالقيط لغالس العنوالا وفورفل بغرتك وادالناس ونضكاى فلا بغرفك ووسل الكرة الناس والوسوسة مزفضك بذلك عن ملاحظة المورا وفوف لراذكيترا ماموى للافان المب محولاف مركروف وروعة خرياوده الوسواس الخناس ورامع واعداد كرة المنتعين الم منالناس فبالنوالهم وبكى للالمتنا بعداده فيهرومن جبوبدا من كاد وطولا طيف عدالمفعول ليوالبود الحداث ومامن ستندب نعشون اى لانطلب عنهم الغتروي الرحوج التبشر لعدم امكان ذلك منهم واستعار وصف الانتعاد لانخاذالتفوى كالنتعا رذمان وثنا للفلب التفادم إطالي عمن البثاب واحبلوا صلما اعاعتها لخااه فمامها الذي نبيغ والضم للفوى والاوفازجع وفوالفها وسكود وهوالعداد وفولم وفويوالخ كالم عزلا العداد الرجّ الالافي مانية من انواد ها وفد كرمالون ومُرْخَطِّنَ لِكُ عَلَيْكُ وَانْفَادَتُ لَمُ الدَّمُ وَالْمُوعَ فِي إِنَّهِ فِيهَ اللَّهِ وَقَدْ فَتُ أَلِيمُ التَّمُولَ وَالْوَصُّةُ مَعْ البِدَهَا، وَجَعَدَنَ لَهُ مِالْعُدُو وَالْأَصْالِ الْآخِارُ النَّاصِّرَةُ، وَقَلْدَتَ لَهُمْنُ فَصَا المتناوف كالعائم المانية المناه المتناون المناه الم كابنون دخولها فقة للعاجروالامكان عث فصريف فدولرولفظ الانقرام فعاولاه كان المجج المالقانغ وقالآب عثاس مفالهدالتهوالدوالاوض مفابغيناما اوتغيروا وزي وكبل خِانْهُا والمقالبد مع مقلادوهي الخاجر البروالخفني الروكا الرامرود رفيرو حكما عَرَجُ النَّهُ ووالبَّانعة المدرك فينُهُمَّا أَوْسَكُم عَلْمِينَ خَرْوَنِينَ الرَّسُرُهِ وَمَنَانُ عِينَ الْآلُفُ فَفَقَ برالشُكَة وَخَنَمِ إِلْوَحُيَ خَاهَدَ فِي اللهِ أَكْثِرِ بَنِ عَنْمُ وَالْعَادِلِينَ مِرَافُولَ فَوَالْعِ

للرجل

الْ الْحَدِّينَ اللَّهُ وَمِنْ

75

واحفظة

غد نوفيل

لماهم عليرسالغل المرواس غادوصف لاصطلاح لبائهم ما الغاوهوالغنى والحفد لاففاف ذلك فبجبعم والشاكم بشهرة فالمرويث للرعط دمنكم ف ويضي اللطاغين الظاهر وعظ الفلوب ووجواز فال الصريس والزوال لااصلام كاتنان فالدس وهوما بلدمن انا والفوع ومايطانعام الامال مانؤتل كاون ضاحبهم ففع عاجل وهوالمامع ببنهروسي صفائهم والظاهر والمهاآ بكرالغنث كشنةعنق الثبطان لكروة الدننب علما فطهرمنهم من افادوسوشر وهوالغود بصناقة كالأكوال عاست في قد شاقة عُرُون الخطاب والزوج ال غزوالا ومبن موقيدُ تَوْجُ اللَّهُ لا هُمْ إِهْ مَا الدَّيْنِ ما عَلَى الْحَوْدُ وَسَرَّا لِعَوْجٌ وَعَلَالُمُ اللَّهِ مُنْكُم وَمَنَعُهُمُ وَهُمُ فَلِكُ لِا مِنْ يَعُونَ وَكُلُّ مِونُ اللَّكَ مَنْ يَصَمُرُ إِلْهُمَا الْعُلَاقِ بِتَعْلِدَ فَلَقَّالاً مَنْكُبُ ولا تَكُرُ اللَّهُ إِبِّ كَانِفُنْدُ وَنَ أَفْسَى عَلاْدِهِم وَلَهُمَّ بَعَدُكَ مَحْجُمُ مُجْعِونَ الَّهُم فَأَبْفُ الْمُنْ وَجُلَّا عِنْ مَا وَاحْدُ مُعَالَمُ الْمُلَالِيَّةُ وَوَالنَّصِيرُ فَإِنْ أَظُمَّ اللَّهُ وَفَاكُ مَا عُدُ وَانْ تَكِنَ الْأَخْوَىٰ كُنْتَ زِدَ الْمِنْ السِ فَ مَنْابَدَ لِلْكِينَ الْمُؤْلِثُونَ قَالِقَد الاهل وسروعه الماجم لفره الاغراز والموذة الناحير وكن بعودنام عن حريهم وحاهم وكفتر حفظوا واه والوب بالحاء وكرالم وفف الدارصا معجوب واخفر معراعادفع واهداللة وهرالذي اخبرط وحبروا واظهرا مندنص والدء والعون والمناجز المرجع ومن كالعم لتعلق ليو فأذ وقعت بدرويان عُمَن مُنَاجَيٌّ فَقَالُ المعْرَا لا تَضِيُّ فَعَيْنَ أَنَا الْفَيْكَ فَقَالَ امر المؤمنين عم لِلْعَرْةِ وَإِنْ اللَّهِ بِنَالَةً بِنَاكَةً بِهِ وَالْجَرِّ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّ اعَزَا مَلْهُ مَا أَنْ نَاعِمُ وَهُ فَامْ مَنَاكَ مَهُ عِنْهُ الْفَيْ عَنَا ٱبْعَدَا لَمْ فَوَاكَ مُعْ إلْكُ

جُمُكَاتَ فَلَا آبَقِيَّا لَمُدْعَلِنَا فَالْمُعْبَدَّ الْمُولِكُ الْمِيزِكُلُ مِلْ فَطْحِ مَن الْجَرَابُمُ فَالْفُوى

الفضالذى بنوبرالما فرودوى فوالد والن لفزف المأمي هوالتعدوا سفا ولفظ الخرة

بمعوعام لان بالمون بفطح منوا لافأ والازبادع لكالات البافيار وذلك لابنا فالجزلان ماذيراد الكالة لجنئ عصال حرادنيد تماصل ولاد المفاوف لمالم تكن صرة وتبرلم نتهكى النفوس ابشتها مادامك عملا العنبرس الاطلاع عطاتع الدوال لاخود برفيا كري ان بعاط الفال للوذ دبكوه سرعفروان لوبكي المراخرد وتركانقل على عن عاعليها التدانزيين الأ بكوفقالله لقبن عمالادال يخزوم بغبنك باك مفدم عاجقك وابيك فقالغ يالني لاانتناء ذلك لآات سالك المراسكم من قبل ألم للامنافاة بين القولين لانزلاد المرة بغزالود الاحداكونزع والام وعاوف اكترسعف فاحزاد ياواته دلفائر فكان وبرلغهم وكالسرع يتنا أشرالهوم لادالول وغرة لايعدة المود واحترمون تروار وفوار واغا ذال الحالاس الذى هواحق باد لايمر ولاينع مسراغاه وبالان منزلز للكرواد وللكرزف يا ولا بفلف الكلام التشيئا فمنزلفا غنها واستعادها هظالهن باعياداتها بخطالفله المتنبا ولفظ أنصوالتم لعبز الحاهل وادنراللبوي بنفيد يماعنه ولفظ الظمان العاهد للتعا الملحم ولفظ الوق لاتماكا لمأوف لمغناء النفرج وكاب اعدخر وبلعاء واتاخرقان لغاك ومزلا المكاخراق والمتمامعندون فعادي الذع فالالكاركارا لقد ولاينافة ايضاان بكون نفسركم ونفيراطا وفوار بنصرون براى يمندون لقاصدكوالد تنويرو الافروم وانطفون برائ الفلوى والاسدلال والفصص ويغ والمعون ماع اسفعك مزالع عظة الحسنر والعبرالنا فعارو يطق بعضر بعضر بعضا كالمين المعاولفيذ للطلق ولقام للعالم وبتهد بعضع بعض عدبتهد بعضه عطان للراد سبف وكذا وهو كالذوف لروفولم ولابخالفة القداى لاعتالفة الدلالم عيالقاصد للوصلة الما تسبل كالمامنطا بفذعا والمت ولايمالف مصاجر غالقه الانع ملبحد بمن منبحة بروسيل الولت

المذيح

الملام والتنكيم صفاءالملب كاعاء ولفظ للأبينة للاء والخفيف حويتما لعفرية باعثيا والمانعرس الافعى وووعا كمتزمنة واحموالتواد واداوبرطل بيملهم وشبه المروثان وصفا المتعة قرده لظلة لانزلام تكوننا للني وفطر والدلواضا عامظك البمنرو القاب الصلطواد العاطام لااصل وفي تمض منفط عنرولافها اعلاملت واستكا لفظ للحض لاستعداده فيحويام والعبشرب للامر عنبرمض الحيد موضح بضرافهم فهلاوينك فأفبلغ إت فبالأالعود الطاجل علادلادها تغوكون أتبعظ البعر مَصْلُ فِي فَبِسَطْمُوهُا ، وَمَا نَعْمَمُ بِدَى عَلَى فِهُوهِا ، اللَّهُ آيْمُا فَطَعَادِ ، وَطَمَّانِ وَفَكُنَّا مِنْ عَلَيْنَا النَّاسِ عَلَى عَنْ حَلْمُ الْمُعَلِّمُ وَلَا خَلْمُ خَلَّا لَا أَمَّ وَإِنَّا لَلْكَ وَوَجْهَا اللَّهُ وَعِلْهُ وَلَفَنَا لِنَبْنَهُمُ أَمِلُ لِفِيالِ وَاسْلَامَ لَهُ عَلَما الْوَفِيعِ فَعَطَا الْفَرَرُ وَقّ العافية آفك العودجم عائد الذاللغ وهكانق فهب العدوالولادة دهكبغم إلم المعتمة أيام منصر عشرتم ومطفوا عذات لمغر والمعرطاف والصفية أنما اطلا والتاب والقاليا لخرجوت ماعقداه وابرادمن الادار والعزوم ومرواسنينها اوطلب نابئهالل للتح ودوى بالتابس المؤيزاى من ونهما في مكتب عنروا شانيث لوفق وغطا التعارضا وبطله خاود والغاينة اي البلاوالج، ومن عُطيرً لتُعَلِّمُ وَعَنْ اللَّهُ وَكُلْلُلُاحٍ \* بَعْطِفُ الْمُوفَى عَلَمُ الْمُدَى وَ إِذَا عَطَعُوا الْفُدَى عَلَمُ الْمُوفَى وَبَعْطِفُ الزَّاقَ عَكَ الفَّانِ إذاعطف كالفران عكالزأي الول الانان للالام المنظ الموعود مزة الخروا لانزفعطنم الهوى عداله رع ع صلبول لفن الاماغ علوانين الحق وودها البركذ الاعطف الواعظالفان ومالد منها حق مَعْوَمَ أَنْزَبُ بِكُمْ عَلَىٰ إِنْ مَادِيًّا فَوَاحِدَهَا مَمْ كُوَّهُ أَخُلُ فَهُا حُلُوا وضاعُها عَلْقَما عَاقِبَهُ إِن الْوَفْ عَيده وسَبَافِ عَذْبِا لِالْفُرْفِينَ ٥

ببنروكني مفوط اصلرتف إصلما وفرعلا ولابقي لتدعيله ولاداعاه ولاوتحة ومن كالع لَمْ عَلَى لِمُ لِنَكُنُ بِمُعْتَكُمُ الْمَاعِظُنَرُ وَلَهُ رَاضِ ي وَالْمُكُذُ وَلِحَاه اِنِ الْمُكُلُّمُ عَلَيْهِ وَ اَنْنُهُ رَبِّهُ وَبُولِا فَشِكُمُ وَأَيُّهُ النَّاسُ عَبْدُونِ عَلِ الْفَيْكُمْ وَأَيْمُ اللَّهِ لَأَضِعَ فَ الطَّلُومَ وَلاَ وَوُدَنَّ الظَّالِهَ يَخُرَّا مَنْ مِعَنَّ الْمَرْةَ وَمُسْلَقَ الْحِينَّ وَإِنْ كَانَ كَارِهَا الْحِلْ الفللم وفي الامهن غرندبره لادويئرو يسراياه الم بعزاب بكرحيث فالدعركانث بعذاو بكوفلتروث المدنة فا وقوله لنبوام عاوام كمده احدااى فلسر مفصدى ومفصدكم واحدا وبتن ذلك الفط بمؤلران ادبدكم للقل لانف كم اعطفظ الف كمن العطاء وسائه فالتفاو فولم عيثة علالفنكرا عطاقه إفناكم افاد فلك بوافق علالعل بطاعة القد وللوالمرطفين تعريجون وثوالفا بعريه فنها نمامه وهوكا يترعى فوده للظالم وفيلة طائعا والمنهل الودد وَمَ كَانُ لَهُ عَلَيْكُمُ وَعَيْنَ ظُلْمَ وَالْوَيْمَ وَالْفِه الْمَانَكُمْ فَاعَلَمْنَكُو الم عَلَمْ بَعْنُورَ مِنْهُمْ مُنْ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ مَقًّا مَرْكُ فُهُ وَدَمًّا هُمْ مُنْكُوهُ وَ فَانَ لَكُ السَّرَاكُمُ مُ جِيره فَاوَّلَهُمُ لَفَيْبَهُمْ مِنْهُ وَلِنْ كَافِا دَلَوَةُ دَوْنِ فَالطَّلِينَ الْإِضَامَ وَلِيَا أَوَلَعُكُمُ لْكُرُ عَلِالْفَنْ مُ وَإِنْ يَعِيدُ لَبَصِيرُ فِي لَالْمَنْ وَكُلْلُتُ عَلَا مُواتِّ لِللْفَالْرِ اللا عَبْدُ فِيمًا الْحَاوُ فَلْكُرُ وَالْبُسُرُ الْفُكُنَامُ وَانَّ الْأَمْ لَطْنِحُ وَقَدْ لَا الْمِاطِلَ عَنْ فَالِيم وَلَفْظَ لِلْاَمْ عَنْفَعِم وَاجْمَا لِمُسِلَّافُهُمْ لَهُمُ حُوضًا انَامَا عِنْ الْمَصِيْدُ وَلَاصِيْدُ وَا بَهُونَ مَعْدَةُ مُصِيرًا فَعَلِم الصَّفَالصَّفَا والحق والدّم وم عفى وطلبة المطلوب فعلموات اذلعداهماعانكاداتهم عداد طلبخت وبصبرتهم عقدوعلم والبصر واحتا البهادوق فريفر للفشرة المالة وبتنرعوا فركان خالفا معلوا لمن وسولاته م فالظهرف أادابها باعمة منها والنعا والفظائرا وهوالقين المغبر للغداف المستنصد والفوم لبروو حرالنابنه

اللام

بوه اغلبند منعيده وسادا لحالكوفز لطنال مصعب ففنا وودخوا لكوف وبعث المجاج المايع الأبر ففنا وصدم الكعيز وفنل خلفاكترا مؤلعرب فى وقائع عبدالتحي بن الانعث وعالمنا كالجأ دنعض صاح وهوكنا بإعن معوقر وخنى الطرالتزاب أفبرو منواى كوفان نؤاجينا البازة وفحضيرا أبآ كنابذع فطبيرلاموطلكوفز واهلها سطوفرد باسروالفريس النافرسيئر الخلي تعقرطالباد وجرشم عطفرعد الكوفر بعطف الفروس شقة الحنق والعضب فغرث فاغ بمرا نفير في وهو كناب عزاقاله ما الاذى كالتيالقائل واكذ الفعل بذكوالفاعل من لفظر وكنو يتفل وطائرع شُدُّ مأسرد بعد جولار عن البياع مقرفرد مُلكروجولامز والبلاد العبداع وبعيدة عظمَما ودوى فعما جزع عبداء وهواذب احلام التوب مكان ذهب منعفوظ العيلية نظام اعكا فالاجاع والعربيناه بنوالعتاس ومن نفره إقام وملئم كفيل يرب سبا لطاف وبني وي معزه دئية سترمعن كالورع كتيني وفي النودى أنائي عَاحَدُ في الي دَعِيُّ عِنْ دَصِيلِ وَجِهِ وَعَانِينَ كُومِهُ فَاسْمَعُوا فَوْلِي وَعُوا مَيْطِعِ عَسْمَانُ مَوَا هَذَا أَلَامُ مُن بَعْدِهْ مُالْكِومْ الْمُنْصَى فِيمِ الْبُونَ وَعُانَ فِيمِ الْعُهُودُ وَعَنْيِكُونَ بَعْضَكُو الْمِتَّ لَافِل الصَّلْوَلُونَ بَعَمُّ لِأَهُولُ لَيَّالَوْا وَلِيانًا ولا يعِف فضائل لغابْر سلاع وَلموالمَدَا مِعْ مُنْكُمُ موالنبرع عافذام لذا وزوما بفوس الهج والميج بعده ومي كلام لم علت في التوع عَبْلِلْسُوع وَإِمَّا بَيْعَ لِأَهْرِ الْمِعْمَرُوكَ لْمُسْتَعُ وَإِنَّهُمْ وَاللَّهُ مِرْانَ مَرْجُوا الفَلْ الذُنوني وَللْعَصْتِيْرِهِ وَيَكُونُ النَّكُونُ وَالْغَالِثِ عَلَيْمٌ وَلَغَا بِوَلَهُمْ عَمَيْمٌ وَلَكُ الذِّي عَانَ الْحَادُ وَعَمَّ في بِالْحَادُهُ الْمُؤْكِمَوْضِعًا سَرَّا لَمْدُ عَلِيْرُضِ لَانْفُومِ الْهُوٓ أَعْظُمْ وَيَا الدَّهِ لِلَّذِي عَالِمَهُ وَهُوَ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ يُعَلِّمُ مَا إِنَّ الْمُحِنُّ وَكِتِ فَلِكَ الدَّبُ بِعِيْمُ فَضَدَّعَهَ اللهُ بِهَا اللهُ الْمُؤَا عَظَمُ شِهُ وَأَجْمُ لَلْهِ لَهِنْ لَمُنْكِمُ عَصَاهُ فِي الكَبِيرِ وَعَصَا

بَاحُدُا لَوْالِي مِن عَبْرِهُا مُعَالِمًا عَلَمْنا وِجِ أَعْلِلِهِ الْمُوجُنُّ مُرَالًا وَضَ فَالِيدَ لِمَدِهُ الْمُعْنَا الجرسيا مفاليدها فربيكم كف عدل البتراه وتجرف بالكاب والتقراف فاما عطا فكنابرعن عابرت تنها وكذلك بكتواجدها ملاحظ ولتبها بالبع عندعض مملئ أحده فاكابرعن فام استعدادها برجالها والانهاكا سنعال الضع باللين طفلا النافرها وخرغا والمعا ولفظ الحلوللة خواسيها واعتبادا فبالداهد الغيرة عليها ولفظ العلفه لغافيها لماجده الناس بعد خامز الحيلا لاوالفعف وقولم الاوة عداخادما سبكون من امرالامام المنظر وهوالمراد بالوالى وقولمون غدها بيلين مكون فدسيفردك طائفترمن التاسل والبلاد وأدد ملك واميرة فاضرع اتالوالى من عرظا الطائفة وهي الامام ع باخذها له نوبه والافالبندج الجم للفلة وها لفطع مع الكيد و لفظ الكيد لملك الاصوبون الكنور باعباد خفاتها وعضاكا لاكتاف الإضاد والمفاليلة ومبنالكاب والتنفر سنعاولما لردمنها فافلين تولم وبيكم بدلك علمات الخاطبين بددكونم ع الكونعم المركون في أخوالز مان فكيف ذلك فلل خطاب لخاصين عام اوز حكوالغام كناترخفابات الفران الكريمع القفا بزلك وليل وجدالى وع الفنير تم ينيج الخاطبون العفاصيُّ الكَانِ بِمِقَدُنعَتُ بِالنَّامِ ، وَخَصَر المائِمَ وَسَعًا حِكُوفًاتَ فَسَطْفَ عَلَيْهَا عَظْفَ الفَرْضِ، وَفَي كُلُ دُفِي إِلْوَقِي فَدُفَعَ الْعَقِيدُ وَفَفَكَ فِي الْأَرْضِ وَطَالَتُمْ بِعِيد الْحَلْمَ عَظْمَ الْصَّوْلُ وَالْمِلْدِينَ مَنْ فَ الْمُرانِ لا نصحَتْ لاسط مُنك الْحَلْ كَالْكُمْ يُعْالْعَةُ إِنَّا لَوْنَ كُذَلِكَ مَوْنَ فِي إِنَّا لُعَرِّبِ عَوْانِبُ أَحُلُومِهَا وَفَا لُوْمُوااكُ مَنَ الطَّالِمَةُ وَالْأَثَانَ الْبَيْنِيِّرْ وَالْعَمَدُ الْفُرْبِ الَّذِي عَلِيْرُا فِي النَّبِيَّةِ وَاعْلَمُوانَّ الثَّيْطِانَ إِنَّا النَّيْ الكرطرة كية بعوا عضيرا فول فيل الانان العب الملائبي مرداد لانظر والنام حدجلر

غيبة

مَوْضِعَ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِثْ الفِهَا فَذَهَ وَلَمُفَلَّذَ بِهِ أَكْبَيْرَةُ كَبِيرَةُ العَابِ وَلَهُ عُلِينُ الْفَطِيرُ وَالْغَايِعَ، وَلَهُ عَلَا لَعُنُونَ فَالنَّوْائِ إِنْهَا وَالنَّوَابِ وَيَنْ فَوُزَّاهِنِهِ لِيُضَالِهِ سَرْفَ مُكَادِمِ الدُّنَّاهِ وَدَرَكَ مُضَا يُولُونُ أيشأة الله تقوافي غض الفصل للنبرع لمعواضع المعرد فالني بنيغ صرب المعروف وبنا وغرحقر اعفروجسالدفا ينبغ صفرمنها وفهاائ اعتما فعلمن المعصف ارشدس مواصعم المتضار العافعوا لابروالغادم مزعلبرالةبن وانتوائط ينوب الاشان تما وحب عنم كالمفادرات وعوها فاراد بالخضا المعاف للعرف فالمذكوف فاتما فضائل الخطاعظ فضن أالكرم وللواظ فرعلها فهبطا مكان واخلاقاته وته ونكر الفؤوليف شياعادون ففده بالام المنام الحضيعي الحينه فاحناهلا ومَرْخُطُلِمُ لِلسَّالِ فَالْاسْلِيفَا أَوْلَانَ الْادِقَ الْوَضَّ لَيْنَ فِلْكُدُهُ وَالشَّاءِ الَّي يُطْلَكُمُ مُطْبِعَنْا فِلِوَتِكِمْ وَمَا أَصِّعَنَا جُودُانِ لَكُمْ بِتَرَكِيمِا نَوْجَعَالَكُمْ وكُلْ لُفَرَّ إِلَيْكُمْ وَ لأَجْرُ يُرْجُولِنِهِ مِن كُونُ أَيْرَا بِنَا فِعِكُمْ فَاطَاعَنَاه قَافِهُنَا عَلْحَدُو ومَصَالِيكُمْ فَفَاقَناه إتَّافِقَهُ إِنَّا عِبْدَةُ وَعِنْدَا لَاعْ لِللَّهِ مِنْ مِنْفُولُكُونَ وَمَعْلِلْ لَهُمْ إِنَّهُ وَاعْلا فِتَخْلُونَ الْكُلَّةُ لْبُونِ اللَّهِ وَقُلِعَ مُفْلِحُ وَمَهُذَكُونَ مُنْ ذَكُونُ وَمُرْفِحِونُ وَقَدْمُ عَلَامُتُكُ مُا الاسْفِعْانَ سَبّاً لِدُرُهُ مِل لِيزُونِ وَوَحُرٌ لِكُلُقُ فَقَالَ أَسْتَغَفِي لِمَدَّكُمْ إِنْهُ كُانَ عَفَاظًا مُمُرلِد التَّهَاةُ عَلَيْكُمْ مِيمُ لِأَدَّاهُ فِيحَ اللَّهُ مَنْ أَسْتَفِئُكُ فَوْبَتُهُ وَاسْتُفَاكَ خِلِينَكُمْ وَفَادَ مَنْ يَتَنْفُواللَّهُمْ حَيْضًا إِنَّالِيَكَ مَنِحُكُ الْكُنَّادِةَ الْكُنَّانِ وَبَعَدَ يَجِولُهُمَا يُحَالَمُونُ الْمُكَانِ وَلَعْبَ وَيَمْ للجبن فَقُلْ يَغِمَّكِ وَخَايُفِينَ مِنْ عَلَالِمِكَ وَبَقِيِّكَ وَاللَّهُمِّ فَاسْفِنَا عَيْنَكَ وَلا يَعْمَلُنا مِنْ لَقَانِطِينَ وَلَا مُبِلِكُنَا بِالسِّينِ وَلَا نُواْخِذُنَا غِلْ عَمَالِتُفَا وَمِنَّا لِأَرْجُ الزاحين اللهم أغا خرجنا إليك ينكؤ إليفت بالاتجفاع كمك جبحا ألجاتنا الفناكن الوعوة وكأجأرنا لَقَاحِطُ الْحِيْدِةِ وَاعْتَهُا الطَاهِ الْمُعْتِيرَةُ وَتَلَاحَتُ عَلِنَا الْعِنْنَ الْمُسْفَعِيرُ واللّهُ وَا

وْلْفَتْجِيرُ فَكُواْتُرُعُلْ عَبُكِ لِنَاسِ كُكُرِّهُ فِاعْتِدَا لَمِلا تَقُلْ فِي عَبْلَ حِدِيدَ بِشِرِهِ فَلَعَلَّمُ تَعْفُقُ لَهُ وَلَا نَامَنُ عَلَافَيْكَ صَغِيمِ مَعْصِيدِهِ فَلَعَلَكَ مُعَذَّبُ عَلِيهِ فَلْكِفَفُ مَنْ عَلِيمُ لُوعِيب عَنْ الْعَلَمُ مُنْ بِعَنْهِ وَلَيْكُنُ الْتُكُونَاعِنَا الْمُعَافَا فَا مِتِمَا الْسِيَامِ عَنْ الول اهل العصفهم المزيوا عانهم متدع فمرتغوسهم الاناف فلكوها والمضيع البهرى مناصطنع التيانه نغمال لافرس الذور ورحنهم لاهوالذوب فطهرة كفتم عنصيهم واغانهم علالوج منها بضاك القول والعراوقوام فكف بالعاب اعاذاكان اهرالتلاش بغيغ لهمان بهما اهراللاقة وبنغلوابكوالاعزعيع فكفيلبوالعي عنغرهم والناس طوادما عواعظ غيدرلان لاعالغينرس الكياغروجعلها اكبرمبالغنزاه بالمسنزلى بعض الكائريين كالع أعلته لأتماآلنا مَنْعَتَفَ مِن الْجِيرة فِنفتر دِي وَسَلاد طَرِيق فَلا بَعْفَ فِيراَ فَا وَمِلا لِيْجالِهِ أَمَا لَنَهُمُ برغا لأجث وتجفط لتناخ وفي مكالكام وباطؤالا بور واطدته وتتبك أمالة أنبرتين ألجق فالماطوا لإائبة اضابع وتسكم عصف فوله هذا فيرة أضابعروف بَبْنَ اذْبُرُهُ عَبِيْدٍمْ مُ فَالَلْلِالِأَنْ فَفُولَ مَعَنْ مَوَلَحَةُ آنُ نَفَوْلَ مَرَابُ الْول حاصل الفضل الته عطاهشة الماسكع الغبنده قطارا انزل قواراكك ونبنب علقق اذعا لكلام وانرات عمناكر والتهام اداالتهام قد غطوك فؤتره الكلام لإبعان يؤثره خاك واغالدا فالمرورة عجيل باللم ويبطده فوكروباطل فللمبودا عالغرض مسملك ومالاوجاه وعفع وضلا الباطلين ذلك الفول بهلك ولابنفع بروشف شهادة الله وجواف على وقد الداطوان تقول بمعت بكا بالكام خطاب معلىصد ف يزق ومَنْ كَالْعِلْمُ وَلَبْتُ لَوْا ضِعِ الْعَوْفُ فَدَة عَرْجَعْم مَعِندَ عَيْرا هِندِمِن كُيطَ فِهِمَا أَفْ لِأَحْدُو اللَّاعِ \* مَنْكَ الْأَشْلِيهِ وَمَفَا لَرْ الْمُناكِ الْامْ مُعْاعِلَهُمْ وَ مَا أَجْوَدُ بَهُ وَهُوَعَىٰ وَالِمَالِمِينِ إِنَّ مَنْ أَنَاهُ اللَّهُ مَا لَالْمُصْلِيرُ لَقُلْ إِبْرَاقُهُ الْجُورُ

ينز دېجىل

فافغترنا

مُعَالَمُهِمْ وَلِكُونَ لِبَالُوهُمُ أَيُّمُ الْمُسْتُعَلَّدُهُ فَكُونُ النَّوَاتُ خَلَّةً وَالْعِفَابُ وَالَّ النَّ الّذِينَ نَعَوُا أَنَّهُمُ الْوَاسِينُ لِعَالِهُ وَمَنْ الدِّيَّا وَبَعْهًا عَلِنْ اه اللَّهِ وَقَصَّعُهُمْ وَاعْطا فا وَعَيَّمَهُمْ فَأَدْخُلْنَا فَأَخْرُجُهُمْ مِنِالْسِمُ عُطِلْلَهُ وَعِيْدُ الْمُتَعَلِّلَ الْعَمْلِيَ لَكُلْمِ الْمُتَعْلِقَ فَالْمُ فْنَالِبُكُونِ مِنْ عَالِيْهِ وَلَا ضُواعَلَى بُواهُم ولا صَلْيًا الْوَلَا وَمِنْ عَبْرِهِ الْوَلَ القَدِيعُ وَلَهُم طابع الخلق دهواشان الى قوادت وسُلَّة سُتِيْتِ وَمُسُكِّر دِينَ ما لابْرُولْنا والصدى وعوتم للؤبنا لجفاك الداهلة وسلالغض بعثمالقائن الماعدت والبواد للؤاداما الذي دعوا منفيعان وأغاين المناف المنافية المنافعة المناع والمناع والمناع والمنافعة من كان بدعل الوفق ومنهم وكان بدعل الأو ومنهم وكان بديحا المالملاك. الحرام و دو وافر كار و دبدر قال وافر وكارك و دو وامع ذلك فضاكر غل صلكان الفظ مجعالانواع العلوم نوم انوافضلا فياعرها بقرق فبموع الفضائل فعلم صدفه فانتهج المعاوج عدما ونصفة تلعما بما الما تلعالا فالتامه والمعقلين التعقيقا اعللك والبنؤه وادخلناغ عنابين الخاصة بنا واستعاد لفظ العلب إو فولم الاثنمون فيتو غضغ علع البني وغضوفاك بنداابطن مظ شمخ منرعب ساعراعهم الفوا الوسواع وخفرانها عن وان العن مصرد ودجت وار والانارة بندا البطن الى والعالا عُسْرِهُ كُلُّونُهُم عِلْمَنْ بعده مِنْ الزُّوا غلجلًا • وَاخْرَ طُاجِلًا ، وَتَرَكُوا صَاقِياً • وَتَرْبُوا البيناه كاقانطان فاسفيم فذحت للنكرة فالقدر بتعابه وفافقر متولنات عكيم مَفَارِثُمُرُهُ وَصِيغَانِهِم عَلَا يُفْرُهُ مُعَ آمَلُ مُرْبِدًا كَالْبَارِلْابُلِكِاعَتُهُ أَوْكُوفَعُ الْادِفِ المبيم لاعفارنا وتراك ألف فول المنص ويصابع المنه والإضاد الأره والانساد لْتَفُونَ أَنِي اللَّهُ وَ الَّبِي وَعِينَ بِنْهِ وَعَرُونِدَكْ عَلَاظًا عَيْرَ اللَّهِ انْ وَمَوَاعَلَ أَخْطَامٍ

نَسْلَتَ أَنْ لِلتَرْزَةِ فَاغَانِينَ وَلاَ فَعَلَيْنا وَإِحِينَ وَلا تُعَاطِئنا بِدُنونُها و فلا تَعَاجِنا ما عَالِنا . ٱللَّهُ وَانْشُرُعُكُمُنَّا غُنُكَ قَرْتُكُمُّكَ قَيْدُفُكَ وَتَحْمَكَ ۚ وَأَيْفِنَا شَفِا فَافِعَهُ مُرُدّ بَرَّمُونِيَّمُ هُ مُنْيُهُ بَيْنَا مَا فَدُوْفُ وَخُهُمِينًا مَا فَكُمَّاكَ فَا يَعَتَرْكُمُ اكْثِيرٌ فَالْجُنَّانِ مَرْتُهُم كُ الْتُطَنَانَ وَمُزْخِفُ الْاَمْطَارَة وَتَسْفَوْنِي الْأَنْجَانَ اللَّهُ عَلَامَنَا وَمُفَرِّمُ الْمُلاثَا الاوضل فولم ففاصلا عدانتها لمبشا مبتكأين اذلب للحقة بطانتها مطهطان اعترفى خاجما الأث للمان وهوالذى جعلالتمآ وكالارع وسالها معمادا وجعل لاص كالام ف معطا المآه واسعد بهلتنان واخيج منها ددف العيادكا فالافداقية فلينظر كانتان الي طعام والفعار مناعًا لكم وكأنفايكم وطاعنها دخوطنا خالفرب فلدنه وامفا بناضهم واقامنها عددو في حكم العنابير الافيترعليهما باخلج جنه للنافع وجعلها وفق مضاع اكيوان قيامها وطاعنها جود ذاك منها حس مغض الفدئروا الالهبر والولفظ المنزلل وولراق المدنع الم ولمرم ونجنب عاسب عبس المطرد وجرافكم الاطيته ذابال والخلق باذكو دهوكموله تع وكشأو تكريف مِنَالَخُونِ الْابْرُوالْافْلَاءِ عَالْمِينَا الرَّجِوعِ عَنَا وَقِلْرُو قَدْجِعَلْ اللَّهُ الْمُوالْمِدُ دَارالْبَسْمُ وجرالالوصون الإنفاد والمذكورو ذلك عوالاستعدادوا لاستعفاد والمنادرة للااجترا لعلايضاع والعيريع الاصوات والخبن والبكاء والفنوط الناس ونلاحت انصلف والوأم الذى تستكخن ومقابئهم بإغالهم فآفع غابثيها وبقابها من الشيئز والنا فعهله قبل والفيانجم فاء وفؤء وهوالمتنويم الارض والبطنان جع بطى وهوالمخفف الاثو وبالى الفصاطام بم في خطيرً لُرُعَاكِ مِن اللهُ مَن كُدُمُ إِحْصَهُمْ مِيمِنْ فِي إِن وَجَعَلَهُم حِدُو كُمُ عُنا حَلَيْهِ لِللَّهِ عَلَيْ الْحَدُّلُ مُنْ لِللَّهِ الْاعْدَادِالْهِمْ وَمَدَعَا فَمُ بِلِيانِ الصِّدَفِ السَّبِيلِ لَعَقِيهُ ۚ ٱلَّالِنَّ اللَّهُ قَالُ كُنُمُ لَكُنُهُمَّ لِمَا أَنَّهُ عِيكُما أَخْفُوهُ مُن مُصُونِ أَسْرارِهُم \* وَمُكُنُونِ

نقاع بعد والا كالمذعن المناطقة الذنبا والنقي والتصعيم البزياس الا كادونو لمولانا الذن المناطقة المناطقة عن المناطقة المناطقة وهوا الذن الدنبا لا يكي ان عليه الله وفات عن منها وتشغط بنه الفائم عنها وتشغط بنها والمناطقة وعند كانفوج الفي المناطقة وعند كانفوج الفي المناطقة وعند كانفوج الفي المناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة والمناطقة

مَكَانُ النِّفُامِ مِنَ الْحَرَّةِ مَجْعَةُ وَمَعْتُمُ وَ فَإِن الْفَطِّحَ النِّفَامُ فَعَرَّى وَدَحَبَ مَعْ مَ يَجْجُعُ عِيلًا

أَبِدُا وَالْمَوْ الْبُومَ وَان كَا نُوا مَلِدُ فَمُ يَبُرُون مِالْدِيدُم و مَعْدِرُون مِالْدِيلِي فكن

المُباً عَاسُنيه بالقِيا اللَّهَ بِي وَاصِلِهُ وَوَتُكَ مَا وَالْحَدُونَ فَا يَكُولُونَ عَنَا اللَّهُ وَفِ

وَلا نَفُوحُ لَدُ فانسَدُ الْمُرسَّفَظ مِندُ تَحْسُودَهُ وَفَدْمُقَسَّنَا صُولَ تَعْنُ عُرْفُعُما فَذَا بِقَاءَ

فرة بعندة هاب وسلما فول استعاولهم ففا الغض ليصبيم بسمام المنابا والانسط الاق

وَكُنْ اخْواعَ الْخُرْمِ وَوَفِعَ لَهُمْ عَلَمُ الْمُتَوَاقِ اللَّهِ فَصَرَفُوا عِنْ لَكِتَيْرُو وُهُمُ مَا فَالْوالِدَ الناوعا عالم وتفاخرونهم فتقرط ووقوا ودعاهم النبطان فاستجابوا فأفرأوا فول الاشاراط بغل يتنزومن ببعهم مترخف وبنروالفاجل متاع التنباواستعاد المفظ الاجن باعباد مانخا سكس الاعراص والامرا فوالمنعضروا لاجلهو تؤاب الافئ واستعاد الفظ الصاف ماعبا وعلق عى الأكداد المذكون وفاسلم ينبران بربد بمنا فيل جوعبد لللك بن محان وجي ما المراهروا فيوالبروكف بغاب فذلك عن صبرود فرملك وخلفا الروشترا فالزمو كالملكا عنالدن بالجالطاى واستفاد لرلفظ للزبد وكفات شيد فعلم وفع النارة المشيم وثمالكس مزيف الارص بعدب بإعباد سرجارات ومنسرة البلادس عبرما لاذ بالدس كافان لابيالى لماحوق واستعادلفظ مصابج الحدى ومناوالفؤى اعلاما الانزالدين الفح ووصفهد الفلور ومعافدتها لفضها عطاعة التدوالفيز وفولها فدجوا عاندالى مرسف وهولك وغليه وأنما فالدوافيلوا باغاله والمجلوب وهم كافالص فواق لات اقاله وجع نفوسه عدا أذاك المتناب الزم صفاعن الاعال الوصل الالخذ وذلك بالمزم اعاضاع المتباخ لماكان غاير الانان من الدناه والحصول عالماً وكانثا تكاد كاففراله فالدلوصلة الفلا الفابة لوفعاع فيتيا لمنكن التادعا مؤذا فبلوفد أفيلوا بوجوهم وفصورهم الينا بؤكان افيالهم البناباغا لهم المشان فرفنا وبافى الفصل واض ويوفظ المعالم عليه في الناس أيالنام وهذو الدُّناع مَنْ بنيصر إلياً الله مَعَ كُوْرُوْعَ إِنْهُ فِي وَهِ كُلِّ اكْوَرْعُصَفَ وَلَا نُنَا لُوْلَ فِهِمَا الْعَبْرُ وَ الْإِنْفِيلُ وَالْحَقِيرُ مُعَمَّرُ مِنْكُمْ بِوَرَّا مِنْصُرُمُ الْإِيمَدَمُ الْحَرِمُنَ أَجِلِهِ وَلَا بِغَدَّ ذَكَرُوْ الدَّوْجِ الْكِلَوْ الْإِبْفَا حِفَافَهُما مِن يُنْوفِم وَلا يَجْلُ لَمُزُاهِ الْأَمَا لَكُمَّ أَمْرُهُ وَلا يَغْدُدُ لَرُحِدَ بُدُهِ الْاَعِدُ أَنْ عُلْقَ لَرُجِدُا

ولايقوم

الكُنابِ إِذَا لَلِي صَنَّ فِإِدْ وَنِيرِ وَلِا أَنفُقُ مِنْمُ إِذَا خِوْقَ عَنْمُواْضِيعِيهِ وَكُنْ فَ الْبِلاْدِسْتُونَ ٱلكُوْمِينَ الْمُورُفِ وَلَا أَعْرَفَ مِن الْمُثَكِرِهِ فَعَدُ مُبَدَّ الْكُمَاتِ مَلْمُرُهُ وَمَنَاسًاه مُعَفَظُنُو فَا الْكِنَابُ وَمُتَايِدُواَ هُلُرُمُنَفِيتَانِ طَرَعِدُانِ و وَصاحِبْانِ مُصَطِّعِنانِ فَكَرِينِ وَاحِده لانُودُامُ مُؤْدِ وَالْكِنَابُ وَاهُلُهُ وَلَكِ الْزَارِ فِي النَّاسِ وَالْمِنَا فِيهُمُ وَمَعْهُ إِلاِّ وَالصَّافَ لَا لأَوْافِي ا المُعدى وإن استَمَعًا فَاجْمَعَ الفَوْمُ عَلَا الفُرْفِيرَة وَافْرَقُوا عَلَى الْجَاعَة كُا ثَمْمُ امْتَدُ الكياب وَلَهُ الْكِنَابُ إِمَامَهُم وَكُمْ مِنْ عَندَهُمُ مِنْ الْأَاسْمُ وَكُوْ مِرْفِتْ الْاَعْظَرُونْ فَعُ وَين فَاكِنا مِنَاوَا الصَّالِحَ تَكُلُّ مُنْكِرُهِ وَتَمُوا صَدْفَهُمْ عَيَا اللَّهُ وَيَرَّهُ وَحَعَلُوا فِي لَحَسَدَ عُفُومًا السَّنْيَرُهُ وَأَمْا هَلَكَ عَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ مِطْولِنَا مَا لِهُ هُ وَتَعَشِّلُ خَالِهُمْ مَعَى فَوْكَ بِيحُ لَلْوَعُو الَّذِي اللَّهِ عَنْدُ الْعَادُولُهُ وَلَوْفَعُ عَنْدُ اللَّوْمَلْ وَكَلَّ مَعَدُ الفَّادِ عَلَى النَّاسُ لِمُرْسَ الْفُورُ اللهُ وَفِيَّ وَمِن الْغَنَّ وَلِيُر دَلِيلًا و مُدِي لِلَّهُ هِي الْمُعْ وَانَّ خِا وَالْفِدائِن وَ عَدُيَّ خَانِفُ وَإِثْرُلامِنْ فِي فِي مَنْ عَظَيْمُ اللهِ أَسْفَظُمْ وَانْ دُيْعَمُ الَّذِينَ بَعِبُهُونَ ال عَظَمُدُ أَنْ بِتَوَاضَعُوا لَهُ وَسَلامَ وَاللَّهِ عَلَا يَعَلَوْنَ مَا فَدُونَوْ أَنْ بَلْنَهُ وَ لَذَهُ فَلا مَنْ فَحُ مُنْ فِي يَفَا دَالْهُوْمِينَ الْأَوْرِي وَالْمَارِي مِن دِياليِّيمَ \* فَأَعْلَمُوَ الْكُرُ لِمَنْ فُوالْ الْتُ تَفْرُهُوا الَّذِي وَكُرُهُ وَلَن مَّا خُدُوا مِنا إِن الكَفاءِ عِنْ يَعْرُهُوا الَّذِي تَقْصَمُ و قَلْ مُسْكُوا إِم تَفْتَفَخُرِنُوا الَّذَى بِيَدِهِ • فَالْهُنِيُّوا ذَٰلِكَ بِن عِندِ آخِلِهِ فَإِنَّهُمْ عَبُولُ لَعَيْلٍ • فَعَوْثُ لَلْمَيلُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ عُلِيمٌ وَمُهُمُّ عَنَّ عَلِيمٌ وَمُعْلَمُ مَنْ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَالْمُعْلَ الَّذِينَ وَلَا جُنْلِعُونَ فِي هُوْبِبَيِّكُمُ شَاهِدُ مَادِنَهُ وَصَامِتُ فَاطِفًا الْمُولِدُوكُ اعْلَا فالعِفْر فمعض مدح الرسول وتبليه بعانزة كأب موظهود وجوده لفلوم عبيده بالنبهان النان فرعلها كالنب عطافاع للقدولا واضافنا عدكال فدرتر وبافراع المدعا

الْنَفَتُ عَلَىٰكَ أَنْوَدُ مِنَ أَخُوافِهَا وَأَفْطَادِهَاهِ مَنْ تَكُونَ مَا لَذَةِ وَوَلَوْلَا مِنَ أَلْعُولُ الْمَعْ البُك يِمَا بِمُنْ يَجَبُبُك مِن الْمَاجِ إِن بَظْمُ اللِّك عَدَّا بَعُولُوا ضَا اصْلُ التربِّهِ فَإِذَا افْطَعَمُونُ اسْتُوحَنُّهُ • فَهَكُونُ ذَلِكَ آتَكَ لَكُلْبِي عَلَبْك • وَطَيَعِيْمِ فِلْ • فَأَمْانا وَكُوتُ مِنْ مَرِالْفَقِم إِنْ فِنْ الْمُلْكِرِينَ فَإِنَّ الْمُدَّخِفَ أَنْ هُوَ أَكُوهُ لِيَبِيمِ مِنْكَ و قَهُوا فَعُرُ مُعَالِّقُونِي الْبَكْنُ وَكَانَالْفَكَنْ مِنْ عَدَوِهِم فَإِنَّا لَمْنُ نَفَالِلْ فِمَا مَحْضَفِهِ الْكُثْرَةِ وَ وَإِنَّا كُنَانُفَالِا بالنفرة المعون الول حوابلغ ابلغ اعص الكثرة والعزة وطلع جشطلع اعص افاف البلادف موعودا نقد ف فولرو عَدَا شُدُ الْذَينَ امْنُوا الى فولر مُن الله كالمام وحذافرال كالمرافع جعدة فادوقه لم بخدافره اعاسه واستعا دارلفظ الفطث لفظ الوتى لاموطلاسلام اوللحب والعوطان مواضع الخافة عط الاسلام واعلم والكليالشر وقلكان ذكوام سالفوم وهم الفرسة وفعنه الفاوسية الحافال المسلين وذكوكرخ عددهم فاجابه عنظة الوهين بضمري صغى للاول قولم فان السبا فرال قولم بكى ومفدم كبراه وكاعاكان اكدة عدوافده على نغبره منك فيحدا يالفوض مع البروصغي الناق فولم فالم نكى الخ ونفد وكراه وكأمن كاد كذاك فلامنيخ الاسفال كنوا العدد وعفام ومرخط في علت لينبع تعملا صَلَالْفَدُعَلِيمُوالِيهِ الْحَقِينَ وَلَيْحَ عِيادَهُ مِنْ عِنادَهُ مَنْ عِنادَهُ اللَّهِ فَانِ الناعِبادَ فِي وَمِنْ طَاعِمُ النَّظَانِ الْحَافَقِدِهِ بِعُزَّانِ قَلْدِيمَتُ مُرَاحَكُمْ مِلْعِلُمُ الْعَنَادُرَّةُ مُ إِنْ حَلْقُ وَلَيْقِرُ أَلِم بَعْدَانَ جَدُفَاهُ وَلِينُوفُ مُعِدُ أَنْ أَنْكُونُ فَعَلَى لَكُرُ عِنَامَةُ لِكُلِّ مِنْ عَبْلُ بَكُونُوا وَأَوْ عِلَا أَلْهُمْ مِنْ فَكُمِّينُمْ وَحَقَّقَهُمْ مِن سَطْمِيمْ وَكَبَّفٌ تُحَكَّ مَنْ عَيْ بَالْمَكَافِ وَاصْصَد بِالنَّفَاتِ وَإِذَ سَيَا إِن عَلَيْكُ مِزْيِعَدُ عِنْ مَانُ لَسُرْفِينَ فَأَغُفِرْمِ الْفَقِ وَلا أَظْهَرُ مِن الْنَاطِلُ وَلَا اَكُنْرُينَ الْكَوْبِعِلَا لِلْمُ وَرَولُولِم وَكَلِّسَ عُنْدَاهَلُ لِكَ النَّالِي سُلَعَةً الوُرَيْنَ

وَالْبُوجِيُّ

Will State of

بانواع

بالخلف

بالكناب ولتوجعت اخرعط العناون العليم كآن المعجة التامذالشيق يسنوع بعفيهما عبسهن الشكظ والنتهامااني هيب نفنان معفله واللنكك فبرواكمان الوشدعو للخة الذع وعليرد لابعع دانّا رادلذلك هم غاهفه من انفار لضّال كرجم كا دمن نمام الرّسّم الذي بدعواليم وبهّسّت بسرم الكراب مع فرخصوم الذم يركوالوّسّد ونفضوا الكراب ومع فرنهم ما لما فصللعة فعاجزه مكابته عط طك لمخفراه والباسيا مزعنداه لها والدنف واهد بدئه عثيتم واستعادلهم وصفع عنسالهم احجوبه وموذ الجملوا عنيا دابتم وجودالعلم والانفاع بروعهم الحدادالفردم وحكم مطغم بالحكر ولماكان صمالحكم وموضعكم منجلز مكاوخ وظاهرم وبالزانا أحيت الفابدين وهوالدع انقناف نفوسهم بكالقوق العلوالعراواستعار لفظرالفامت والقالحق للدين باعبادافاد والاحكام الشرعنيس الجيع البروعد مرور خطائع عاسي في كالقيل المفيح و كل فاجده فالما مجالات لَهُ وَيَعْطِفُمُ عَلِيهُ وَكَ صَاحِبِهِ الْمُثَانِ الْمَالْمِينِ وَلَا مَكَانِ إِلَيْهِ بَتِ وَكُلّ العينيهما عافاضة فيلاعية وتفافل الكثف فاعدم كالميلين أسابواالذي مُهِوَتِهُ لِتَنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا فَاتِنَ الْمُكِبِّفِ فَكُنْتُ لَهُمُ النَّنَ وَفَكُمْ لَهُمُ الْعَبَاءُ لِكُوضَ لِلْمُ عَلَيْهُ وَلَكُوفَاكِنِ نَّهُمَّةُ مَا لَهُ الْأَوْلَ لَكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا الدائ وبعطد بعد بدائر والدائمة على الفان عضرالا وإن القاعل المداورة بعضما الدائم مناتكا المتكودمت بكفافق كيروالص لخفد والفنلاوا فعا الفظا الفناع لظاهع التالمل وفونقل انهما اخلفا فبالملوب الاحوالفذين القلوة خفافا شاعاب تهدي ططروع لتشتر الزبربعة بالقاسهذابوما دهذا بوماوادع كالدحدمنة اكومراحق بشبة وكرها فالمرا التاسك

المكذعة كالعلدو مكذوبا لخونب المثلاث وعالعقويات الناذلة بالفيون الماخية واضاأتهم علآ ولك واخ بهم فعلوا لمابعدا لموث وأبورا عاك فاما الكذب عدا تلد وعد وسوار ف وعص عبر وكان امام الحذئين انرفال لنعذاعث ادلقديث كذب وعن الذاد فطف مالقدب للصيا لاكالشؤ البيضاء فالنووالاسودو كلحق للادام اى وفع مواضعهد ونتركا حوالم إدم وعزيف عن مو حلرط غبهاملرد سدحل الراع اضم عن نعترا ضروالعلى واهلر وهرالواعون الرالعالمان عاجروالطريق للصطيان فبمطريق القدواصطها بيماملاذ فتراتعل يدوافقاقها والدلالزعل طروا القدوهم فالناس ومعهم ليدانهم والكثاب معهم العاظرة كبشر وليتواف الناس والامعام بفلويح والكناب مقاصدا وغرير واشاوالى وجرالماينر بنهاويين الناس بكونهاعط هدئ التاس والمالة والصدان لاعتمعان تحلواحد وهواللب وان اجتمعا الاجتما المنكوروالعوط هاونامزكا تخوارج وعنرج ومزيعاه كاهلالاواد والمناه المخالفة وتبرع كبنة وشبهم باصل لكابئة جعلم بعالارائم وقواروس ميل مامتلوا مالصالم المخطم عفويفرالتين أرخات الدما فغل ماربني امتر وولانام كعب مالقدين دما ووالخاج وضاط لخفته فالنندبد يكاوالا يم لمنكر بضم للبع وسكون القاء ومامصد وينرح لهاالوقع با لابندادوجهالمن ضل والادالذين فعلوادادين بالمالب المص بعدهم واللاخلين غوصفه والقادعم الندباع واستضاح انتدتع فبولقله واغنا فعدللا فطرط الق की हिन विरे द नी तिका कि ने मार्यी को हमार अव की विकास विकास विकास لاستلام مع فالغاب باستضعاده نف يج بعظم شرو ذلك شا فالمكبع وكذلك توك الغادو لعظيمه واستبكه وفعد طرواسلساه مهرمسل فأن ل فعد وسلام فيزوا لعادي و مع فرنا وك العشد و ناخف لكماب و فابنه شركة المع فرالنا مرلك تدوللم المام

كلا مِثْافراككُ

الكار

من لظائرو تعامًا فلفائ فراده والإجل فعبراد برمة الجلق وصوسا في انفط غابُّها ويَعْقِل والهربية معافا فلطفي كالعزادم مشاد بالوكاك والعلاجاة ويخوها سلام فاالافعاث وف ضأ شاموا فالمرفكان الخريب موافاة لرواطه واكتام جعلها طريب المائعها بالتحضي مكنون عذالامرو عوضكمان والرسول كالجربه الجالاجث فالدارت بعن اخذالا ولبي فال نعما فوالنافر ففالدون لمعان أفي الاخرس فقالها ومن عضب هذه والناول الخيرس هذا لشادا لمناسروا لمكنون وفنروك فينروا لغصبا وجهنان اعلعد فللالعلم ومؤخر لفتر تفينك فألنا قيرالابرودوعاسماندو تتمضوين اعتدمانتدوا بتعواعداد لستارق العودين المناوجيد والتشاماع أاوفيام الذبن بنما ولفظ المصاحبين ماعياده مابغر لخلق بهكا والفادفها اجاؤها والزومها وخلاكم ذم شابع بالمنبرامن العب اقلمن فالرضي جذبن وفوله مالمنترد واستشاءهن ففركوق الذملهم ومولم وحركا اميث المقول للحدارا الحقفاون النكليف فبلك وأن القدف يحل كآلم ي يجهوره وما استقد لقبولم والدوبالا العجام التسول صدة القدعل والدونف ويتشط لعلنها وضع الدبن ونفا ومدف مشرعب كاوالك بنباف الوطأة عزائيقاءة عاد زلك وبدحض لفذم وهوولفترى الموث واستفاد لفظ المياه الاعضان لمان الطوس المهنع ومناعها للاستها الدكالظرونفظ الاعضان للديدان وكملت لفظمنا بالزياح لانها قوام اللغ الكالخ والفظظ الغام لما بعفد وساله الدنياد لفظالغام لاشا بالقاء المغمغر وصفا منحاداتا ملغض الغام واجمع لدوالفلك الدرات ونفوفها وانفهنج غقلها بعوول الزباح ولفظ المخطوس غاد للابدان ابضا كالمنات وعفا فناففا وقوارجا ووكويدى خبرتنب بحطان الانسان امرووادهذا البدن وأن تعنا لعد تباركا منصله بالماد الاعاد سعفون اء لوجدون فالعاجر من جد برخال من الوقع و ولوقا

بسكها علمناجيعابا لامغ وح الفتر الباغ نرصه اولئ سون طالبطا الاجوه التوابس اعتدواني الكة فدمهم ماجمع الوسولصيات عليموالدبنولرماع المنسفاط الناكثين والفاطين وللاد والمرادان من مع هذا الجنهن لما لو فواصل قد وجب على فالده كلاه الناكفية لكذم و مقل ولكل صلة المقولين بمنه كالجواب فالمانام عجور مكدا واللوم الفرب عدالصدد والوجر وخوه والا والمربعد على فصرهو الاو لفل المالات ظاهر الانام عنهم حدى وافع فيكون غالعودك فياللعم والبكاء الذع ومظن الفط فهدمت وضي يخصالها في الشاهدا فالضبير العدو وقدكان الاطان بكنف نالاللتاه وبنعدالقائراوالهريم وترق كالوكر والمسترفل مَوْيْرٌ أَيُّمَا النَّاسُومِي كُلُّ إِسْرُى مُعْتَمْ لَا فِي مَا يَعَرَّمُنَهُ فِي فَالِيهِ وَالْكَبُرُكُ فَالنَّفُوعَ الْحَرَبُ مِنْهُ مُوافَامُ و كُواطِرُونُ الْأِمَامُ أَجْتُهُا عَنْ مِكُونِهِ فَالْالْمُنْ فَأَقِلُوا لِمُنْفَا الْأَخْفَاءُ وَهُمُا عْلَاعَةُ وَثَانًا وَصِّلْمِهِ فَالْفَدُلاَثُنِكُ إِلْمِنْهُمَّا وَيَعَكَّ فَلا نَصْبَعُوالسَّنَرُ وَإِمْكُاهُ لَابِي الْعَرْدُينِ وَأَوْفِدُ وَأَهْدَ بِنِ الْقِسَاجَنِ وتَعَالُكُومٌ الْمُزْشَرُةُ وَالْفِي كَالْمِرِي عَبُودُهُ وَحُيْدَةَ مِنْ الْجُمَلِيْهِ وَبُنْ رَجْعِ وَوَبِي فَرِيعُ وَإِمامُ عِبْلَمْ مَغَفِّ اللَّهُ إِلَّهُ مِنْ الْمُدِيثُ صاحبتكم وأناألبوغ عنى لكوه وعلاما وفكره التنشا لوطاة يفنه المركزة فذاله وَايُنَكَ تَعِلَلْفَتُمْ فَإِنَّاكُمُ إِنَّا أَفْلَا إِلَّهُ هَالِيهُ وَمَالِيهِ وَتَخْلَظُونَامٍ وَافْتَكَّرُفِ الحق المفاه وقفا فالاض غفاله وإمماك بالافتخاوت كابدي أأما وسغف ويت جُنَّمُ خِلْدَةَ سُاكِنَمْ عِنْ وَاللَّهِ وَصَاحِنَمُ لِعَدْ نَفُونَ لِيَقِلَكُمْ مُدُوفٍ وَخُفُونَ إطْلِفِهِ وَ مُكُونُ ٱلْحُرافِ فَيَقَرُ أَوْعَظُ المعْبِينِ مِزْلَفَظِيا أَبِلِيغٍ وَالْفُولِلْكُمُوءُ مَوْفًا عِيمُ وَوَاةٍ الْهِيُّ مُنْهَدِ لِلنَّلَافِي عَلَاه مَرَوْنَهُ آيَاجِ وَبَكِيْفِ لَكُمْ عَنْ سَالِوَى ۚ وَيَوْفِؤُنَوْ بَعْ فَكُو مكان وَفِلْعِ عَرْعِ مَفَاعِلْ المَافَاتُ فواد لكون الاضاعابداً فاقلمن المون واذكان لأ

وهوالقد بدلاعداداذهان قوم فها لطبول العلوم والحكة كابعدا لمقادات للفطع بالتفد وفولم يخلط النزيوا فحبان لكيفية ذلاالنفف والاعداد واسابره ومن بالقران وجلاء ابضاديها مهابانوارعلوم ومكذرة فذف تفيع في سامهم كالمبنى منامام الوف ولشاد بغوام بغبغوناكخ الحادثان ملالقة الحكم واسفادتها موامام الوث ولفظا القبوج العبوف سنعادان بنها وظال الأمديم ليبتكم فااليزى وتهنو يجواالعبر متحافظ اخْلُولُونَ أَلْآجُورُ وَالْمُرْاحَ فَوْمُ الْمَالِفِينَ وَالْعَالَوَا عَنْ لِفَاجِ وَيُمْ يُلُومُهُ وَأَعَلَافِهِ الْآيَ وَكُمُ نَسْغَظُو وَالِمَالَ الْفَيْهُمْ فِلْكُنَّ مَعْلَ إِذَا وْفَقَ وَادِوْ الْقَصْآءِ الْفِطْلَة بَرَا الدّ بَعْلَيْرُهُمْ عَلَا سُا فِهِمْ وَوَافِوا وَبَهُم بِالْمِ فِاعِفْلُمْ وَحَمَّا لِوَاجْتَفَ لَللَّهُ وَسَحَمُّ فَوَمَّ عَلَ أَنْ عَفَابِ وَغَالَهُمُ السُّكُ وَاتَّكُوا عَلَاكُولُاغٌ ووَصَالُوا غِزُ الَّجِعِ وَهَي فِالسِّبَ الَّذِف ايرُهُا يُوَدِّيْهِ وَنَفَاؤُا النِّهَ عَنْ وَمِلْسَائِهِ فَنَوْهُ عَنْ مَوْجِونِيمِ مَفَادِكُ كُلَّ عَنْ الْفَا كِلْصَاوِبِ \* عَيْرة ، فَذَمَادُوا فِي أَكَبَرة ، وَوَهَلُوا فِي السَّكِرَةُ عَلَىٰ شَيْرَ مِنْ الْفِيعُونَ • مِن مُنفِطٍ الِلَّهُ تَبْالُاكِيهِ أَوْمُغَادِفِ لِلْهِبِي شِبَائِنِ الْحُولُ اسْادَ بِي طَالِكُ مِدِيمُ الْمِس كان من الع الجاهلة وقوار لبسكادا المافداليز كقولرتم ولاتحب الذبن كقوا أتما كالمنام المغام الماسطى فالفلول اجلهم واسراح قومنهم المالفئ والوقائع واشتالواع ولفاح حبهم اعاعة والضهم لماكابعدالنا فرضنها بنوارونها ووفع للقاحها وبتصفائلا والضبث فللظ عبوا برجع المذكوستوا تقوا بأزه هذا المطبؤون قام الوتبواع ونهروبهم للوضام بنوا عالقه بصرهم ولمل بعظه وابدلانفهم عض الخوسي الوافق واروالقفاء انقطاء من البادوبدولم الحاصل وطرهود لاد الذبى لم منواعدالة منصر مربسا ارج اعتروسهم عطب فانصع الذبى ودانوالة بمعام واعظهم دهوالق واعط وفاذا فبض اعدب والرجع فو

اى وداي كم دم صد المنالا في اى معد الفائم وم الفيفرو قولم عدا اى عدموتم الزارادانهم بكونواعادفبن مجقية المرالدين ومقاصده فحووبروا فابعرمون ذلا وينكفناهم بعفاق مكاندوقيام جزه فبكمقا مرويز خطير لمرع لتير فرؤة جنالك لكانيع وأخذ وايتيا وتنا لاذلقا عِ مُسْالِكِ الْفِي وَتَرَكُّ لِمَدْ الْمِبْ الْتُنْفِي فَلْالْمُ عِلْوالْ الْفُوكُ الْمِنْ مُرْفِدٌ فَلا نَشْطُوا لا بَعْضِيم الْعَدْ وَكُمْ مُنْ سُبْعِيلِ عِلَالِ كَادْدُكُرُ وَدَاتَ رُلُونِهُ مِي كُرُهُ وَعْلَاقَتْ الْبَوْمَ مَنْ بْناجِرِعْدِ فَا فُومِ هَذَا إِنَّانُ وُرُودٍ كُلِّ مَوْعُودٍ وَوَنُومِنَ طَلَعْمَ مَا لا نَوْفُونَ • الا مَا فَي مَن ادركامينا بَسُمَ فِهِمْ إِبِلْ مُنِرْ وَجُدُونِهَا عَلِيمُ اللهُ الْعَلْمَةِ لِيُعَلِّفُهُ الْمِيْفَاء وَيُعْنَى فَهَا رَقًا ، فَبَصْنَةَ فِمَا لَتُعَا وَنُبُعَتَ صَدُعًا مِنْ يُرَةِ عِرَالْنَاسِ لِاسْفِرُافَانِفَا مَنْ مُ وَلَوْ ثَابِعَ ظُمَّ تُمَّ أَنْتَكِذَتَ بِمَا فَوَ مُتَحَذَا لَقُبُ الشَّفْلَ بَجِلْ النَّرْزِ إِنْصَادُهُمْ وَبُرْفَ وَالْفَرْبُرُ مُسَامِعُ مُ وتبنيفان كانرك كيربعد القبن افول الفيغ فولم واحذوالم ضلس للماس على الهدعدالهمين والفالطرفا الفربط والافراط سالفضاط المئ ذكوناها فسرو فللالالطان ه الوَّذَائِلُ وهِ مِاللَا الْخُومِ لُعِبِ لُونِ عِولَهُ خَالُوا لَمُنْ المُومِدِ هُومَا كَانُوا بَعْضِ من الفئن للوعود بنا وكانواكثرامات الونرعن وفئما فناجعن استعال ما لابترمن وطعاريطا وإنان البتى وفنروس ادركنا ائلك العنن متااى اهلا لبسك لاغذالاطهاد واستعادلظ الشراج لكالات الفنوالف اسفأه ونباف طرب التدواسع دلفظال بق وهوالمساف يتعالم ع ي يُنذ بنا البهم لما لغف فالنفوس العقائد الباطلة والبسوا لامام بعلهًا وبعنوالَّيَّةُ من دف افامها ويصيع ما تنعب الناء من الباطل وينبع الضدع من للي وهومغور فالنا والقائف فصاص كالترواراد بهربع فهرس سخفهروماذاك تترزاه والبدب عليهم مغوية غالناس لإبغهم الآمن ع وفالماف م وفولهم ليتعذن المولم النه فاستعاد وصفالتحذ

عِوْمُهُا مِنْ أَمْرِةَ عَلَا فَفَكُمُهُ وَمَنْ عَ فِهَا عَظَمَا وَمَتَاكِ مَتَكًا وَمُوكَ فِهَا أَعُا وَمُ أَعُلُونُ العَائِدَ فَكَا اصْطَرِبَ مَعْفُودُ الْخَيْرُهِ وَعَيْمَ وَجُرُ الْأَرْمِ فَعَنِينَ فِهَا الْخِكْرُهُ وَبَنْطِئُ فِينَا الظَّارُ اوْتَلَاثُ الْفَلْ البندوج فيلفاه تترفين كيكلفاء يقنيه وغنادها الواحان وتبليك فظمهموا الكيان يَرُهُ مُوَالْفَضَاءِ وَتَغَلِّ عَبِطَ الدِّمَاءِ وَمَثَالِمُ اللَّهِ مِنْ فَعَرُعَفُدَ الْمُعْرِفِ ينها الكِياسُ وَبُدَينُ هَا الأَرْجَاسُ مِن عَادَجَالَ وَكَاسْفَةُ عَلَى إِنَّ فَقَطَّ جَهَا الأَفْ وَيُمَا وَفَ عَلَمَ الْمُوسِلامُ مِرَهُما سَقِمُ وَظَاعِهُا مَعِيمُ الْولِ الدَّو اللَّهِ وملا والدِّيمُ مظان دمع مزالع اداف والقاعات واسعار لفظ المائر البنها فالفي تبالدالسطان غائله وغادعه ولاموازها علايقابل فبالماذير فقنلر فسأد واضادة البلاب بالجاديين فوالإساوم والضلال الكفووا كحفوع ماكان العرب علبين الغلظار وصفها بمااتسق فهأميا والناس حلالها حلية والبكة بالفتن الموعود بناواسنعا ولفظ الستكاف للغفل فينعث عن وَكُو هَا وَانْهَا بِعِنْ لَغِيرِهَا وَنْ وَلِيوانَ الْعَهُ وَعِلْدَوْا وَتِاسْتَعَادِلْفُظُ الْعَشَّخُ لَلْفُنْمُ ولفظ الفناجلاب في مع البيرة بسيما وآراد فن البخاصة والعناجة بالصنوابدومنا و مكناستود فاولفظ العل لصاح الفلنز القاع فها وكفي بانتضا برعى قيامرها معداد مخاطاعناجمله اغلن علىروالداديه الخفية صدودين بنوى القيام فينا والفظاعة بحاون الامراك عبدالمفعاد والتيلام مكرات بوالخان والظّار امراه نوامت والصَّمرة سوادتها للفننز وهرامخ الظالم واعتبادات لماء تغلق بنا والتكالسلة نادب وللرجر والماقتي لفيري الاخى بنسان تبحق فلنزالتنا وقب كمفت اخالة مان كنشرا المتجالعا لتغيض الادجاف واضطهر لخلق فيها والوحوف كثرة الوخف وبخومها طلوعها والمذب لحا المطلع الى دفيها ومفاوسها والساع فيها اي قبامها والمراداة فانها ومفاومها بسكان فيرق

عن الاسلام على عقابهم والدومن ارتذ بعدا لوسول متيا القدعليم واكترمن العرب غبلة البسولهم للراف طودا الناظ المبتدعهم لعمواتكا لتمعط الولاية اعدا وكومنهن فنوه كربرالفا معطب الغ بلح فبما اعطاه لرخاصه وبطائم وهي الوليؤ والبتب لذعام وابوة فره إهل البيث اسمآ لم لفظ البيط عبدا وابط الم للمتلا بولائهم الماحد والاسرعود فهم فوفوا معمد فل لاأسككم عَلِيرِكُو إلا ٱلمودّة وَ أَلْفُونَ وفوار دفاوا المعنبهوضعار فالمعدول من عداداً الخلافة غدالى غريتبنا واستعادتهم لفظ الابواب باعتباداتهم مبادع المشتر الاداء القا الذي ندخل الناس المحلم لمها والصادب الغرة الداخل عزة الجواوما وطفرة واولفط سنفار لعفلة الجهل معين خطائي عَلَيْ أَوَالَنْ بِمُنْمَ عَلَيْ عَلَيْ النَّبْطَانِ وَمَا إِجِوهِ وَالْاعِنْهِ أَ مِنْ يُلِهِ عَامِلِهِ وَأَسْدُأَنَ كُمَا عَنْهُ وَرَسُولُهُ وَعَيْدُ وَضَعُونُ وَلِهُوادَ فَصَلَّمُ وَلاَئِرُ وَفَلْهُ وَأَضَاءَنُ مِلْكِيلُ وُبَعِدَ الصَّلَاكِ الْفُلْدُونَ الْجِنَالَةِ الْفَالِيَةِ وَالْحَفَوْ ٱلْكَاتَمَ وَالنَّاسُ بَيْنِكُونَ الْحَرِيمِ وَبَسُلَدُ لِوَثُنَا أَجْبَهِم تَجْبُونَ عَلِفَيْنَ وَبَهُونُونَ عَلَاكَمْ فَ اَيْكُمْ مُعْتُمُ الْعَرِبُ أَغْرَافُ مِلْأَبِالْمُلْأُفِيَّةِ مُن مُقَوِّاتِكُوْنِ النَّعْيَرِ وَاحْمَدُ وَابُوانِيَّ النَّقِيِّ وتبكنكا فتام العنوة واغواج الفتراء عندطك جنهاه وظهو كبنها وكففاي تطيماه وتماد تعاهامنك أفي ملاج خفتية وتؤكا لافظاع جليتي متبالهاكتاب الغُلام وَأَوْادُهُمْ كَأَوْالسِّلام مَتِوَارَّتُهُمَا الظَّلَّةُ مَا يُعْهُونِ أَوَّفُمْ فَايْلُ لِإِنْ فِيم وَلْيَحْمُمُ مُفْلَدِ بِإِفَافِمِ بَتِنَافَوُدَ فِي مُنْإِينَةٍ وَيَتَكَابَوْنَ عَلِجِيَةٍ مُحَيِّرٍ وَعَنْ ثَلِيلَةً النَّابِعُ مِنَ ٱللَّهُ وَعُ وَالْقَايِدُ مِنَ الْمَقُودِ ، فَهَنَّ إِلَهُونَ بِالْيَغْضَاءِ ، وَبَنَّا لا عَنونَ عِنْدَ اللَّقَاءِ مُنْمَ بَأَن بَعْدَ ذَلِكَ ظَالِعُ الفَيْزَ الدَّجُونِ فَالْقَاصِمُ الْأَفْفِ فَقَرَبُعُ فَلُو بَعْد اسْتَفَامَةِ وَتَفِيلُوجِ النَّبَعْدَسَا مَرِهِ وَتَخْلِفُ الْأَصْ فَيْنَدَجُومِ اوْتَلْلِينُ لُولَ وَيُنْكَ

عند النيلا المناف غر لاتنملهُ

الذايت غاد بحويه يخلفه و بجُدَت خلف غارز كتير وبالشياها ع فان لابستركه لانتخار النَّاعِرُ، وَلا بَعْيِبُرُ التَّوَالِمِ أَهُ يُؤِيِّلِ العَيْانِعِ وَالْمَسْفَعِ وَالْحَادِ وَالْحَادُ وو وَالَّقِيْ وَكُلُّكُ أَ الاَحْدِلانِيَا وبلِعَدَدِ وَلْفَالِولا بَعِنْدَ وَكَيْرَدُلانقبِ وَالبَّمِي لاَبَادَانٍ وَالْبَقِيل بَغَوْبِهِا لِهُ وَالنَّاهِ وِلاَبْمَاسَةِ وَالْبَائِيلِامَةِ وَالْجَيْسَافَةِ وَوَالْقَاهِيلُا مِنُوبَةٍ وَالْبَاطِيُّ مِلِطَا فِرهُ بِانَ مِنْ الْأَشْرَاءِ بِأَلْفَوْلُهَا وَالْفَلِيزَ عَلِمُهَا وَيَا مَنِ أَلَاثُهِ وَ إِلَيْهِ مِنْ وَصَفَرُفَكُ مُ فَكُنَّ فَكُنْ حَنَّ فَلَا عَنَّهُ وَمَنْ عَلَمُ فَكُذَّا إِلْطُلَّ أَفَكُمُ وَمَذ فَا لَكُيْنَ مَفِينَ اسْتَوْصَفَرُهُ وَمَنْ فَالْمَانِ عَقَدُ حَبَّتَ فَعِلْمُ اِذْلَامَعُلُومَ وَدَبُّ اذُكُمْ فَيَ وَقَادِدُوا وَلا مَقَدُ وَوَافُوا حدامته تعم باعبادات من اوصاف رادان الدوود الوا والمتاسخ اشاذرط يفان احديثما انبات وجوده باعبا والوجودف روفينالي واجب مكن وبإدا المرلابة من وجود واجت الجلز وهوطهن العلبين والنابذ الاستدلاليا التظرة الخلوفات وطانعا وتغيرا فاعدم وملاده طرفا لطبيعين والملبب والتكلو فتعواهذه الطريف المطهن ابيح وذلك أيم اسند لواجا كان الاشياء تتهجد وتهاعلالقط وعدا أتفايون ودانها وفصفانها وفعاغرفا المفصلها فالاصروا كادم علهامت فالكادم داشادترع بغوام الدالعل وجود مخلفز الحالاسندلالجدوث الفالم علدي صانعوها لطربفز التنهى تواه المتكل التاة اذلبته وأشاقا بمبعولر وبعدث خلفه عطاوليتر القالك لاشيام ولااشا والبرمؤوام وباشاه عطاملا شبرام الوالع فنزم مرغ للبتمارد لواحقهاوك والدوموليلافتهل للناع وهوالحواش فاست الالسفوادلا يخدج منتهط ولبدا الاعبادات الخشربة ولرلافران المصانع الدفوله والمربوب وبباخان لكامن الشائع والمصنوع صفاث خفته بابفادف الاخوونعوب الخاران الخلوفيل والدون والانتباله و

وصفالتكادم للنغالب والغافزالفطيع من حرائه متفود الملاانظم من المرالةبى د وجالام وجالله فيزواستفاد وصفالغيض لعدم الكذرا وصافالغير للفشنز كالمتهاوهي حلفة تكون فطه شكبة المام والعبط الحالص الدم الطرى ومزالفضا ماصعبر كالفالاريخ ومناطلة بن مستفاد لاعد وعلدالمغين ما الغفد فالقنون الامور للشفنان نفضر ترايالها عده ففروا لاكباس طالعفول والادامالقة وكنفاعن ساق كنابزع اجا لذامس علم كالمنتزة مترونوله ببناالخ اعص بزامنها وهرب عنها لم ينه منافضا تبن فبير مطلوكيه وخالف بنجير جُنُاوُنَ بَعِثْمُ إِنْ مُهَانِ وَبَعِيمُ كُولُوانٍ • فَلَا تَكُونُوا اتَّصَابَ الْعِنْ • وَأَعْلَامَ الْسَدِ • وَالْوَلْ الْعُفِد عَلِيْرِجِنُو أَلِجًا عَنْ وَبَعِينَ عَكِيراً ذَكَانَ الطَّاعِنْ وَأَقْدِ مُواعَدَ اللهِ مَظُلُومِن وَلا نَفُنَدِمُوا عَلَيْمُ ظَالِمِنَ وَانْقُوا مَلَائِجَ السُّبُطُانِ وَمَهَا بَطِالُعُهُ وَانِ وَلَا مُدُخِلُوا بَطُونُكُمُ لْعَقَ الْحَرَامِ فَإِنَّكُوْ بِعَيْنِ مَنْ حَقِيمَ عَلَيْكُم الْعَصِيمُ وَسَمَّوْلَكُمْ سُرَّ الطَّاعَ الْحِل فولد بعن المالك فالمسيدك إن بكون مفصلة كالالؤمنين والفنذودم مطلولا فاحدرفكم بطلب وقوكر بخلود الى فولم الانمان منفر الجلاب عؤلاه الفذ لبن وحذيفهم عليمهم وانفا بالفنزوا علاماد وسأؤها المفتري مونها وصالعا عدنظام الساين بالدين علىرلالفاردالتوانددع إذلك بفي كأسادم وادكان فاعزا تقدد قوله وافدوا علاقلد بسرف إمرا لانظلام لكونرر فعلز براذاتعا رضا لطالب والمطلومين الطلومين أوك مع علالنف بالتحرين المفاد مرا العلمان تبرعيل لمفاوشهن فادوا تدعط الفدالة بالأنظاه موانا بكون الانظلام دفولم ذافاكان معميا بالانبيعث لنضوعها المصطفل والمفا ومرومدايج الشيان ملاحب وطرفرومها بطالعدوان المطالم وكفى بلغوا فرام عما بؤكامندواللعضوالنا ولرالملعفزو لفظالعبن عانة العلم مؤفظ ليزعا المراملة

והינ

وُلِأَبُكُنْفُ الظُّلُأُ الْأَلِفَ الْمِيرِةِ قَدَ الْمَخْطَاهِ وَآدَعَا مَهَا وَفِيشِفَا وَالْمُنْفَةِ وَكُفَّا بَدْ الكنيغ افوك اشا دبطلوه الطالع الحظهودام لكلا فزلدوانفا لفاالم وملوع اللامع المظهور العدا بانفاطا الصفرها وبلوج اللاع الماع بلوج من مادات الفشنر والمائل كونها في عزع تبلد اعتدا لحالته انشاطا السروان في المسبعة بمع من بفرد ذا انهر بوما مروا مطان للغرغ فعرائفير الامل إدرالقرقاء انتشاء ولمانبت الاصول الامع فهماى عفر حفيفا مامهم ومع فهم لاوليا بالولابة لهم شرباب والمثبالايان والالمان واستضاق المقترمثلاذمان تنب ان مع فتهم المعضهم ماه زمارلد خوا الجنة ويحبكون انكارج ودخوا النادمالاذمان والالصدقاعا علىمفر فيض الاخوفاتا ال بصدق الكاوهم على بفي البدخ التادف بض مديد والبقر سنكام وصدق وخوا التادع البغري لان كرم وبعفون بعضم بدخوا لنادو كلاهابا طلاق لمائبيس الملادفارين وخوال لجنز ومعفهم وظهربذلك وجرا لحصرة الفطيئين فضياة الإسلام من جدالسركون عناق عن الدخواة الطاعة التي سلامة العادين ومن جشرمعناه كومزجاع كوافر لان مداره عدا سلم الفضائل والطهاف عي الوذائل وسنعط طيفية عجاول وامادام واستعار لفظ المرابع وعالامطارا لوتبعبه والحكومة ماعسادا حياثها الفتن ولفظ المصليع لثالله ولأبر برامن ظلم الجمل ولفظ للفاتي للتوسل برالح الحراب الحقيف البا ولفظ المح للحواسا الق منعما بنوا متر ولفظ المرعى للباحاك الما باحدا وحلم لمارات ده ومن خطائم علية ومُون مُنلِرم الله مَوْع عَ الفا فِلين و تعد وقع المناف بتبا ببيرة اصيده وكايلم فأديا وك صف صالا والمهدمة العرد هويم الغافل واغرام فسلكم المهاوى الهلال منها حقل فاكتف كم عن جواء معصمة بمره والخرج من جَلابِهِ عِنْفَيْوَمُ واسْفَلْكُ مُعَيِّرًا وَلَسْتُعُبَرُكُ مُنْفِيلًا وَفُرَقُوا عِلَا أَذْرُكُوا مِنْ كَلْفِيلِمُ ﴿

الملوسية بالمشاع والحي بالبتواؤمن الصفارة الخنصة ما لمصنوء والحد ودوالمهوب وكاناكان كذلك فيحان بنوه المقانع الحاددت الكرعندوبيان فلك بالفضرفد نبتنا عليرفي الاصل السادس وحدانيته وقدسق بأناء الخطبرالاولى دفوار ليس بعضالعده اعكونه واحلا لهره بغنركوبنرسيذالكثرة بعته بماالشابع كوبزنقرن خالفينرمنوجاعن لتحكان وللناعبلشأمق كورز مبعا لاباداة الناس كورزب رالا بفرية المؤ واراد بنفرية الالذا ما وذيع الزالامصاد وهوالتقاع عدالمصاب والالزالمفرق وهاالفؤفان العبني اوالارواح الخامل لأما الفائش كونرشاهدا اعجاض مع الإنباء لابما تسرمنها الحادي عشرفان يسرعن المانية مغير الافراف المسافزات ومرظا هرمنزها عظاهم ببرعن دوبرالابضارو باطنامن خاق فالمدعن لطافة المفدادا لشاشضش فنسرصا بغثرالانسياء وبابغنها اربالق بحالانق بكالم وتقفآ فتزيمهم عن الصفاك الزائدة والفياس لذى وكره والمراد وصفرهنا شارة الوجرا لسروركما كالأن المجعلىمبذاكرة معدودة اوذاا جزاه معدودة وكان ذلك من لواحق المحدثات عزالمخقز الاذلية والذات كان عده ماحدا لاعباء وبن مطلة اوله الذاف التابيل فن عرص التوالد عند بكيف ابنلامشاع المسول عنهماعله وقدتمة الانادة المحذه الصفات والمابع وطاف براجنها الخطير الأولى وبالقد الذونيا في الله على الله وكلم الائم وكلم الله والم اعْنَدَذْ فَانِزُ وَكُسْبَدَ لَاهْدُيْقِعْ فَوْمًا وَبِينِعْ مَوْمًا وَاسْظَرُهَا ٱلْغَيْرِ الْنِظَادَ الْحُدُدِ لِلْطُو وَاقِمَا ٱلْأَمْنَ أُوْامُ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَعُمَا أَنْ عَلِيادٍ بِهِ وَلا بَرْخُوا لَمَنَ مَ الْمُن عَ فَهُمُ وَوَقِفُ قلابَافُلُ النَّامُ الأَمنُ الكُرُهُ وَالكُونُ وإنَّ اللَّهُ قَدْحَفَكُم والإيدارة والمُخْلَفَكُ دُرُ وَفلِكَ يَّ تَنْهُ سُمُ سَلَامِنْ وَجَاءُ كُلْ فِرَاصُطَةِ اللَّهُ لَكُمْ سُعَيْدُو بَيْنَ يُجْيِّرُونَ ظَا هِرِعُهم وَبَافِن حَكِم لابعث كالمشراء ولابتنفض عاشره ميزمل بياتيع وقصابي الفكاه لابنع أكراك المبقا

بنتا

لحكومنه

بِيَا مَصَوَّا مِنْ وَطِوهِم \* فَإِنْ أَحَدَثُهُ وَوَتَعْسِرهُ لِهِ الْمِزَةِ وَقَلْمَذَ فِيَةٍ امْرُةٌ مِنْفِسِه \* فَأَيَّا الْبَصْ مِنْ سَمْعِ فَعَكُوهُ وَتَظُرُّ فَابَعْنَ وَأَسْفَعَ بِالْعِرْفُ ثُمَّ سَلَكَ جَدَّدُا وَأَفِيًّا بَعْتَنَ فِيرالقَرْعَمُ يْدَ أَلْهَا وَيِهِ وَالضَّلَالَّةِ الْمَعَاوِعِ وَلَا بِعِبْنِ عَلِيقَيْدِ الغُواَّة بِيِّعَتُفِ فِ يَعْقِ اَوْخُرِينٍ عِنْفُون الْخُونِيِّ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهُ عِنْ سَكُونَات وَاسْلَهُ فَلَا فَ فَلْلَيْكَ مَاخْيَصْمُ مُزِعَكِتِتُ مَانِعِ الْفِكُوفِ الْمَاوَدَعَلَا يَاكِ الْيَعِلَىٰ قِيصَالْهُ عَلَيْمُ اللهِ وَلا عَبِمَ عَنْهُ وَخُالِفُ مَنْ خُالَتَ فِي ذَلِكَ إِلِي عَبْرِهِ وَوَعُرُومُ الرَّفِي لِنَفْهِ وَضَعَ قُولَة وَ المطَّطَ بُرَاتَهُ وَأَذَكُ وَرَاتَ وَفَانَ عَلَيْهِ مَرِّلَ \* وَكَانِدَين مُذَانِ وَكَامَرْتُ مُصَد وَكُمْ نَدُوْكَ الْبُوْمَ فَعُدُمُ عَكِيْرِغَكُا وَنَا مُهُدُلِفِدُ عُلِي وَفَيْمُ لِيَوْلِكِ فَالْحَنَّمَ إَمَّا المُنِمَّةُ وَالْجِيَّالْجِيَّةُ إِنْهُ الْفَافِلُوكُوكُمْ بَيْنُكُ يُنْكُرُ جَبِي انَ مِنْ غُلْ إِلَا لَمِنْ الْمُؤْلِكُمْ الَّوْعَلَيْهَا لِيُنْ وَتُعَاقِهُ وَكَالَ فِي وَيَضِلُهُ النَّرِلاتِنَعُ عَبْدًا وَانِ أَجْمَدَ نَفْ وَأَخَلُقُ فِعُكُمُ اللَّهُ مِنَ الدُّمُنَا الْآمِنَا الْآمِنَا وَمَرْمَعِيْصَا لِمَا الْحَصَالِ الْمَرْبُ فِيمُا الَّهُ وانُّ مَنْ يُ بُنْرِتِ بِاللَّهِ بِهَا أَفَرْضَ عَلِيهُ مِنْ عِلِا وَلَهِ أَوْلَتُنِي عَلِمَا لَمِن فَيْم أَو وُيُقِرّ مَا مِنْ عَلَمُ عَنْ وَمُ النَّهِ فِي النَّالِي النَّالِي الْمُلادِ بدُيعَة وينبره أَوْلِكُ النَّاسَ وَجُهَان الْوَيْدَ فِهُم بِلِيانَاتِي الْعُفِوذُلِكَ فَإِنَّ الْمُتَوَدَلِكُ عَلْ سُمِيرِهِ انَّ الْبَمَاعُ فَهُما الْمُؤَمَّا الْمُوتَامَا السِّلِهُ فَهُمَا الْعُدُوانَ عَلْمَعُهُما وَإِنَّ الِمُسَّاءَ فَهُنَّ وَبَنْدُ أَخِينُ الدُّنْيَا وَانْقَدَادُ فِينًا \* وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَكِيْفِينَ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُسْفِعْمُونَ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ غَامْفُونَ الول فالم مول فولم وطرح وصف عال العضاة الغا فلبن عبدا لوث واستعار لفظ الدوبه بالإبدان والمشان الكبشر منا ماعشاد عيالاموولاف عنه والمدين الذي اسفيلوه امرادة و المفرالذ عاسندبره اموطلة تناوالوطراكا جنروالمزارالا الغافلين للذكورب فاتمامترا

فالانكفشره

المتنظ

لْمَابَ الطِيُّهُ وَمَا حَبُكُ ظَاهِرُهُ حَبَّتْ الطِينُهُ وَقَدْفًا لَا التَّسُولُ الصَّاوِقُ صَكَّا لَلْهُ عَلَيْهِ وَ اله التَاهَ يُنْ العَدْ وَبُعِفُ عَلَمْ وَيُنِالعَلَ وَبُغِفُ عَبَدُهُ وَاعْلَمَانَ لَكُوعَ إِنَّا وَكُلْتُنَا يِهِ لِإِنْ مِنْ إِلَمَا وَلَيْلِهُ مُعْلِقَةً فَا طَابَ مَعْدُ طَابِ فَرَسُهُ وَعَلَيْ فَكُ وماجت سفيرت تأثيره وكتهت عوم المدالانان العضائل العدالية عليتم وكاغ الإنبان مفائر كالاعتفاءات للقر والاحلاق الفاصل وكنون التحن استعان ماعبرا وفخاع خآن علاند وحصص فالخركت مبد بعنة الانياء والاولياء وجعلطات وخد هدالخفلف وقوله لم بعثوا اع عدومهم لاسبقون المضلم فعلف اذكان صلهم وموضع مكرفقولم طبصدة لانكاهم كالمتكر وتدب وبندو فائد فرالنير مع وضلو الاربعدة الجزعزل بغبهم مره وانتصنده مراك لنعنوره ماه حبوها المبذي لجفيع فالمى بغاسا بعثولم واستفاد لفنا الإنبا بالموخ ووجالت والما ترال فوار نبلده والدان الاسان بدوا المفرة الالهنرضها بنعاب الهامود كالمنغلب عزاكح الواجه إدياه وقدر وعم الاقدرا المذار أراق الما اغضته المحتار لالجنبون جعلالعام الجشيات الالعالم القعدان وطهفا للنقو والهنبة الحاضالها مزالمعفولان والمراولاد الدائمة والتقراف الخضؤا الالهبروس والناانا والبرعمس انخاص وافعالهم الظاهرة فانها والمزع والمار الرخاة بواطنهم الاخلاق واعالم الفلوب والازاكز يترقب حسن لفتون وتيجالنا لمن درتب فبنا لفاحه والماطن ولذالك متمد بالخالة وقفات القد المالعدم ويغض علم من جدرا هوش مكون والذاف ويتر يتضوط لعكرين كان عدا العكروس المكم على ولالبالطاهر عطالباطي قوله تع والتكذ الطبي الحاخع واستعا ولعظ الناك لزمادة الاعالة موهاد لفظ الماء للاتأة الفليتزس الاداداد والنياث الماهة وظاهل لميك عالطبها

ا فأم العقول وقوله فاتما الم قوله صدقته لكيفيان فاع الإنسان بنفسه كالعرب والحداث للمحق

الوافد وهب وانتدالم المفاوة المتلامة من من غارالما وى وهي لمعاصى والمعتف التي

تكلف بوك الامرا النبدا الصغيفاء والاضمال البعيد والطرف عزا لواعفرة الذب ويرج

الفول تغبره بزيادة اوتفضان وظاهران مسعف بذلك وبالفؤت من الصرف

مابلوه فبمفرة فان عالكمال والعواة ودعاه وللمنمراك الطبع فانفغاله عن باللم

وكالمعتنال عطنف والانجاج بمل فعلى والواجب لودم الطربق الوافية وكالمنسرو

الكفة غاسوا خاوادا ويجليز سجترة طلبالذنبا ومالابد شرالوث ومابعده والضبط للعلة

وتولهكا نذبن الى فوله تتصعد شاون بضريان لمن بغط يضالا ولابدين بفائة والنبيد التوطئة ويحتم

انس عوالماسدال فولومهاا عص جاز صفوص الدالل ع تحكم كاجرالي باغفاد طاوالعل

عط وفضابيث يرضى وبنوكما بخط وبغاط المنزلانيفه عبدا خووجرم الدنيا لافياد تمرا

النفالالذكوذع عنها أب نها والاجمد مفسرة العل واخلص فيروالفراء العدادة المفتر

الوفاء ويخمل انبربعالشل العبود وشفي غطبها لانف اونيف بجتر وبتعف الحلاك

فالعادين افة الاخؤه دوى بعلالانفرج الافراد بفعر لغرافه فيروالتعا بزوالبدعة المتوط

بناالما تعاجنك تنهاد فالزود وكاحضاء الملوك بفعل بعفرالحة مان ولقاء القاس يجيب لو

لناين كالمرعن النفاق دهذه الوفائل ميكان دليوم المغاددة ولماعقا ذلك الاع الحاعفا

مااض ببلام المتزوآ كيل على اليثميرة اللثاء يلع يشبهرد وللشالمثل والبهائم ل

فواروالفنا دفينا فقولران ابنائم هما بطويها اشارة المانالات البشع لتهوتم بنهازاليم

ادهها مانشهب مطعام وشراب قولمان التباع جها العد ولن اشاق المان متبع الفية

الغضبيا بتبائز التبع فالباعما وجير الفام وتولران الناء للتعلم فبالثاف المات اتنا

مشعان للفونين النهوة بالكان همتن دنبذ الجنق الدنيا والعضب بملكان حمير الضاء غالارص فالنابع لنبوط بهما ولغضته والمماامرة ولماكان حصيتاب الشرف القوطانين والعضبُّ رحَّفًى للوس صفاد بلدم كسيَّدُك الفولين البلولما متدير المنزو بالتدالونيف وَمِرْخُطُولَ مُكْالِبُ مُلْكِلًا لِلَّهِ فِي الْمُؤْمِلُ اللَّهِ فِي الْمُؤْمِدُ وَيَعِنْ عَمْ وَ وَعَلَا وَا الع وعله فاستجيبواللذائ والبعوالذاع تدخاضواعا تالفين وآخذ فابالبدع دُونَ السُّنِينَ وَزَرَنَا لُوَّمُينُونَ و وَنَطَعَ الفَّا لَوْنَ ٱلْكُنَّةِ وَنَ وَتَوْالِينَانُ وَالْإَصْارُ فَالْخَرْيَةُ وَالْهُ وَلَا يُوْفَ لَيُهُونُ الْمِنْ آفِلْ بِنَا فَا مِنْ عَذَا فَا بِلَا يُعَمِّلُ إِنَّا اقولناظ فباللبيكا وبربيع عابته وهالوث ومابعده وعوزع وبخده كتابنان عن طربغي لجزوالترواشا وبالمكاع للاوسواص والقران الكريم وماقراع الح ففشح الفنيثم فاضوأ الخارب وادبفهالواء فلنضوا وانفتوا واستفاط فظالتعا ولنفسر ولاهل ببلراع اد ويهم من التوام كالتولية علم الجسد دون بافي الياب والخرة والاوارا عفائم النسول وإجرافا لمشرافا مكربنة ألغ يوقيط أبائماه وخلر لايؤها وشاد للتاس لففش اهلبنبربضهم فاء قولزن الاهااع ويفع كهراه ومن بترار كالحقالانم والغاديقا مِنْهَا جَهُمُ كُلْ مُنْ أَوْمُان وَهُمُ كُنُولُ التَّعْن وإن يَعْلَقُوا صَدَقوًا وَإِن صَمَنْهُ لَلَّهُ مُكُو فَلْصِنْ ذُوْلَائِكُ أَهْلَمُ وَلَيْحَفِّرُ عَفْلَمُ وَلَيْكُنْ مِنْ آيْنَاوْالْاضِعْ فَانْزَمْهُا فَدَمَّ وَالْمُمَّا بُعُكِبُ وَفَالْنَاظِرُ بِالْعَلِيدِ الْعَالِيلِ بِالْفِقِينَ يَكُونُ مُنْتَذَةٌ عَكِيرِ أَنْ تَعْيَرُ الْمَ لْمُزَوْنَهُ كَانَ كُرُمَصْ فِيهِ وَإِن كَانَ عَكِيرُ وَقَعَ عَنْهُ وَأَنَّ الْعَامِلَ يَعْهُمُ كَا لِتَا يُرْعِلْ عَكُمْ الفَرِين فَلْ بَنِهُ وَهُوكُ عِنَ الطَّبِ إِلْ بُعَدًا مِنطَجَمِهُ قَالْعَا فِلْ الْحَيْدُ كَالنَّا يُرْعِدُ الظَّرِين الواجع فلنظر تاخ كالمرعقوام للغعاهم أن يكل فالمراط اعلانا والماط الماسطاهرة

والغضب

كَنْ يَكُونُهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

وحوصمنينا فلتخصوا يرت عيالجذات وصاد والامضائر لفانات لكا والفرأ لابَسْنَا وان بِهاء وَلا مُنْفِلُونَ عَنْهُ وَنَ الْمُرَمِلِيعَ رَفِي وَالْمُوسَى الْمُنْكِرِ عَلْمُ أَن مِنْ عَلَوْ الْفِيسُ عَامَرُونَ عَا وَإِنَّمُ الْأَنْفِرُ فِإِن مِن آجِيل وَلا تَفْضُانِ مِن رِوْفِ وَعَلَيْمُ بِكِنا لِفْد فَاتَّمْ ٱلْمُنْكِلُ اللَّهُ وَالنُّولُلُينُ عَالَيْضَاءُ النَّافِعُ عَالَوْدُ النَّافِعُ وَالْفِصَةُ لُلْفَيك وَالْجَاوَالِمُتَعَلِقُ الْمَعْدَةُ مُقَامَ وَلا بَرْيعُ فَلَسْفَبٌ وَلا جُلْفُدُكُمْ الرَّدِ وَلَهُ المَّع مَنْ فَالْمِيمِ صَدَّفَ وَمَنْ عِلَيمِ سَقِ وَفَام الْمِعْلَيْمُ وَخُلُوفُالْ وَخُرْزًا عَزَالْفِنْدَة وَ صَلِينَاكُ عَنْهُ وَسُولَا اللهِ عَيْدًا اللهُ عَلَيْهُوا لِمِ فَعَالَ عَمْ لَأَ المُزْلِ اللهُ الله احِسَلِنَا مُنْ الْمُوانَ يَقِولُوا امْنَا وَفِي لا بُنْنُونَ مَعَكُ أَنَّ الْفِئْمَ لاَيْوَكُ بِنَاوَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ مَهُنَا عَلَيْهُ فَالْدُ مُؤادَّسُولَ اللهُ مَا هَذِيهُ اللهُ آخِرُتَ اللَّهُ إِلَا قَفَالْمَ الْعِيرُ إِنَّ الْمَوْتَ بُعَدْى فَفَكُ الْ وَتُولَا لَهِ أَوَلَدُ فُلْدً إِنْهُمْ أَحَيْدُ حَبُّ اسْتُكُيْدُ مِن السُّلِين وجِبْنَيْ النَّهُا وَةُ يُن وَكَانِكَ فَقَالَتُهُ إِنَّ ذَلِك لَكُنْ اللَّهُ وَكُمِّقَتَ صَبْرُكِ آوَن فَفُكُ إِن سَوكَ اللَّهِ لَمَ إِنْ مَوْاطِي الصِّر وَلَكِن مِن مُواطِ الْمُشْرُفُ الْنَكُرُهِ فَقَالَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا مَعْنُونَ بِالْمُوالِمُ وتَمْنُونَ بدينهم غَلَانِينَ وَبَمَّنُونَ تَحْمَنُهُ وَبَامْنُونَ سَطُونَهُ وَبَعْلُونَ حَوْالْمُرالِثُمُّا وِالْكَادِبِرْ وَالْاَهُوْ الشَاهِبَيْرِهِ وَتَهُمَّا لُونَ أَخَرُ مِالنَّهِينِ وَالْخُدَامِ الْمُؤْمِ وَالْوَمِا الْبَيْعِ فُلُكُ ا رَسُولَاهِدَمِيا عِلْكُنَادِلِهِ الْوَلْهُمُ عِندَهْ لِلهَ أَيمَنُولِمُ فِينَزِهُ آمُ يَمُزَرُودِةً وْ فَالْمَنْوَلَمُ فأنت الفيل صدرالعصلفام الصنعرسيف فالاهلاه الورومضائر الغابات الحتروالا واكردادمنها اهروبسرع وجوب لامرالمعروف والنهعن المكريضيري صغوالاول منما فولرانها خلفان مزطف الشدو فلدبركبراه وكالماكان كذلك عجب لنظي برصغ حالفا

عَلْيَ عَنْرِيتُما لِيغَلَامِنَ عَنْرِمَا فُول الحالاد فياف كلا لهاعن كشف حفيف رابراه فاعد

المركث ودعث كمن والمناع المسلك اشادالم حوت المطلط وغولتو فأالم تكن لملك المحتبية

مكبَرُهُهَان ابدَّل علِمُهُ الاباعثِ المَّسْرَالسَّلُوفِ الاَضْ اللانطَوَ العَانصُرُ والعَانصُرُ والعَالَ مِكْ استدحافظ فِنها فلاكولِيَّة التُعِيْمِ حواللارْم اغَماع نوع الإضافة والسّبِد خذلك كون المُلكِنِّةِ .

الهافان الاندهوالذعن بحوافضها فاضاب عنها اضاف لليلوناف وعدم نشابرا عَبَّنَّ فلاجوع عَقِيَّةُ كُلفونيلها بَدَاعود للاللازم لاكليزة التَّرْبِغَيْهَا تَسْج اسرافويّر أناوا كُفُّ

حقااى وجودانابنا وجود معندالعقراحق وابين تمايركا لعبون اذهو فطرع وسالاغيا

السليتركون العفولم بالغيرجلد لما ملزعين التشبيرة فك علمة ان العقول تما تتث المعقو

صواع تحاكم الخيلة بالمرالي والمان فبكون مثينا بهام بترع عاص حكاله الله في خلى الخفاش خالص لدائر الحيوان فبعض الصياد لإيضار هام كونروادة الدائر الصادل ليرانالد

بط الفلام فامع قبض لسائرا بوب ادوائيا والعام صحارة لذلك فعوعث ابصادها وضعما

ۼڵ؇ڂؠۮ؞ڹۅڔٳۮۼڽ؈ٞڔڎڛۻڞڶۯؗؠ۫ۼڵٳڵۏۣڿٵڵؠٳڝۻڔڎٵۼڿٳڵڹؠٵۻۺڮٳؠٳ ڸؠۯۼؙڔٳڵڸٳڸڮٵڹڔۄ؞ۅڮۅڹؠڟڔۅڶڡڎڹڔٵڟٙڿڔۅڔۮڡٵۼڟڣۼڵٳڵۏؙڝۼٳٮ

اشراغالها فه وصفاؤه وابطحه بازوها وتصوفه القيواتيلافها لمعاينا والاسلاف اسد الكراطان عبر الدجهز طاوم الترواسية الفطالفياء المهران تم المعلوميا وضح

التا وضوء ودوجا والضنع بروشظاما الاذان ومسااليادف خ تبترع عظم يتم واغساد

ظفه لخاغا ففرلسائر ليون وخلفرا لخناح ونعطا فالمع ولدها وترج والاعافوع عان تكنف

عالغه ف مَن خطيلًا عُلْبَهُ عَالَمَ إِنَّا أَعْلَالُهُمْ وَعَلْمَ عِنْ أَفْظَامُ لِكَالْحِمْ مَنَّ

اُسْلَطَاعَ عِنْدَ ذِلِينَانَ مَعِنْ عِيْرَ نَفْسُرُ عِلَا لَهْ فَلْمِغَوْدَهُ فَانِنَا أَغْتُمُونِ فَأَتِنَا لَلْكُمُ إِنَاكُ

هوظ

اللهُ عَلْمَ سِبِولَ الْجَنَّةُ وَإِنْ كَانَ ذَامْتُقَيِّمْ شُدِّ بَيْهِ ، وَمَنْ إِقِرْمَ رَبُّ ، وَأَمَّا فُلا فَرُ فَآوُدُكُمَّا ، صَّعُفُ لَا يُلِكِينِا أَهِ وَصَغِعَ عَلا فِصَ مُهِ فِلْكِرْجِوا لَقُبْنِ وَقَوْدُ عِبِثُ لَيْنَا أَكْبِ عَبْرَى اللَّهُ إِلَيَّ لَمُ فَعَرُهُ وَلَهَا بَعُدُ حُرْمَهُمَّا الْأُولَىٰ وَالْحِنَابُ عَلَمَ اللَّهِ الْولْ عَلَوْمُ التهبق فبادكوفان وحووب بعباته بالطبن بج على اددكما ان معلفالضرط المتاع ببناع لتخول فهاعطا عالقدوب بالخناء والدب القعيم ولودم للنقا فيظاهركا لجادو فلانزغا ولاعالناء راغاغ حبربالبط ووابهن الضغطا الضغن الذى كادالما فهوا لحف وعد بنهتنا علية الاصل فلا فطول يذكوه وحومتها الاول حرمتها برسولاتدم وع فوار والخاب علاقده عبد طفاه اتسافا منا سبارا في المنهاج ٱنوَتُرُ التِزَاجِ وَيَالُونُمَانِ مُسِنِّدَ لَهُ عَلَالصَّا كِنَاكِهُ وَمِالصَّا يَا يَدُمُنَّ مَلَ الْمُهَا-فَ الْإِمَانُ بَعَمَرُ الْمِيلِهِ وَمِالْعِلْمِ مُرْهَا كُوَّتُ هُ وَالْكُوتُ عَثْمَرُ الدُّمُنا مُعَ والدُّمُنا عُزَّتَ ألانوا وارة أنكف لامفصر للم عز الفنجر مترفلين بديضا دها إكالفايم الفصي فالس البيرا الابط عوالةبن والإبله عوالوا خووا لابانه عوالصدين الفديا تندوبرسو لروماجا بردالاغالالفتاكأت نمانه والمعلوار سنتذبوجود طامزالعب عا وحودالانمان فظلرسدكالابالعلول علااتعكر وبوجوده فلبرعل لوذم القاغاث استدلالانالعلة عدالمعلول فللكاث غزات وكالاد الرضائح وان بكون هاعان العط اللاغان طلعقدن المذكوراذا عضده البرغان وهوفليل الفائدة كاكراميان الم بعضد بالعداولما كان مثالا العلما حوالا المعاط فازم ذلك العلود وام ماه حظاؤ للودة المساوة لرجشر ولما كان الذيا علالاسعداد لعصوالزاد لبوم المفادكان بنااح لعالاني والادفال عرب التريع وهوستفاط بهم المتوتم ومنة اغاده الحالاف والغابز الفض والتبادة اوالتفأن

وخنها بخفاكالماء وفابفي مروم فطية لكعاتي بكرك جها ببيع خلقه الخفاف المحكم الميالة

اعُسَيِّةِ الْأَوْصَافَ عَنْ كُنْيِرَعُ فَهِرْ وَتَدْعَنَ عَظِيمُمُ الْعَقُولُ فَلَمْ يَجِدُ سُاعًا الْحُبُلِيعُ عَامَرُ

مَلَكُونِهِ مُوَالْمُ الْعَلْلِيُّنِ وَلَعَقَ أَلَبُ وَيَأْمَ وَالْعُونُ مَا بَلِغُو الْعُفُولُ يَعِلْ بِهِ يَكُونُ

مُنْتَنَاهُ فَا يَعْ عَلَيْدِ لَا فَهَامُ بِنَعْهُمِ فِي كُونَ مُثَلَّةٌ • فَلَوْ لَكُنَّا عَلَا عَزِمَ بَيْلٍ سُوْرَةِ مَنِيهِ وَلاَمِنْوَيْوْمُ بِينَ تَتَجَعَلْمُ إِلَيْرِهِ • فَآخِينَ لِطَاعِبَهِ• فَاجَابِدَ لَلْهِ فُل

عَنْفَادَ وَكُذِيْنَانِعُ وَمِرْتَطَا يُفِصَّنَعَهُ وَتَعَانِبِخِلَفِهُ وَالْوَانَامِنْ عَلَيْهِ الْمَلَا وَضِيْعَ الْمَعَانِفِلَةِ مِنْفِيهُمُ القِبَاءُ الباسِطُ لِكُوانَثِي وَ بَلِسُطُهَا الظَّلَامُ الْفَايْفِ

لِكُورِي وَكِيفَ عَيْنِهِ فَأَعْنُهُما عَزَانُ نَهْ تَدِينَ النَّهُ لَلْصُهِ فِي فُورًا مُمُنَا جِيهِ ف

مَذَاهِبِهِا وَمُنْتَصَلِيقِلُانِ مِنْ إِنْ مُهَالِ النَّهِ لِإِمْعَادِفِنا وَدَمَعَا بِلَالُومِ فِينا مُنا

عِنلَيْعَوْن فِبُسُوانِ لِزَّرَاقِهَا وَلَكَثَمَّا وَمُكَامِئِهَا وَعَنا لَذَهَا بِيَّهِ بِيَكِ إِبْلاَ فِمَاه مُسَدَّدَةً لِمُعُنُونِ مِالِيَّهَادِ عَلِمُ مُلاَقِمًا وَجَاعِلُمُ الْكِيْسِ إِجَّامُهُ مَنْ مِعِبْرَةً المِنا

فَلا نَرُةُ اَبْصَارَهَا ابندانُ طَلِيَهِ وَلا مَنْتَعَ مِنَ لَلْفِتْ فِي لِيسَيِّ وَجَنَيْهِ وَالْالْفُتِيمَ

التُمْرُفِكَ عِفاه وَبَدَنُ أَفْضَاحُ مَنارِها ووَحَوَلَ لِنَهِ وَلَا عَدَالِفَاانِيَّةُ أَوْ

اَطْسَفَيْنَاكُمْ خِفَانُ عَلِمَنَا فِهُمَاهُ وَلَسِلَقَتْ بِيَالُكَبِّسُرُ مِنَ الْعَلَيْنَ \* ظُيمٌ لِلْهِاهُ فَبُحَانَ مَنْ جَعَلَا

التُرْكِفًا مَنَادًا وَمَعَانًا وَ وَالنَّهَا وَسَكَنَّا وَقُوارًا وَجَعَلَ فَا الْجَفَّةُ مِنْ لَجَهَا نَعْنَ بِهَا عِنْدَ

اغا جذا كِالطَّلِّ انكَانَا أَخَا مُنظَامِّ الأَذَانِ وَعَرُخُ وَابِدُ دِينِ فَي فَصَبِّ الْأَامَكَ مَعْ فَا

الدُهُ فِي بِينِيِّنَ أَعَلَامًا خَلَاجًا خَانِ لَمَا بِرِّ فَاصَرْتُكُمَّا فِي فَكُونُ فَاللَّهِ فَلِي وَقَلَدُ هَالأ

صَوْبِهَا وَلَهُ إِلَهُمُ الْمَقِعُ إِذَا وَقَتَ وَتَرْفَعَ إِذَا وَفَعَتُ لِأَيْفًا رِضُا حَقَيَتُ لَدَكُانُهُ

وَيُمَكُّدُ لِلْهُوْضِ حَنَا حُرُوَبَعِنْ مَذَاهِدٍ عَبْشِهِ وَمَصْلِعَ ضَهِرَ فَهِانَ الْبَادِيمُ لِكُلِنَّةُ

غد خَاجِلِقَائهُ

لامفطة

Lac



وللإبفريان لافولرس وزق ونفذ بوكهاه وكلماكان كذلك فلاينينع ال بخدر فعلم والتنافغ المرؤى ساعك طلب سالعناه وموال تجوع عزالاناء فوالودالة ودف الاستاد خبوف اى فهضك ومنعت والعنا لخلم وبلف لفص وغاهرة مرف طبيل عالم تنا أخد تنها ألد وعلا لَقَدُهُ مَعْلُما عَالِكُونِهِ وَسَبَّا لِلْزَبِدِ مُرْفَضُلِم وَعَلَيْلًا عَلَى الْإِبْرُونَ عَظْمَهُ وعِلَا وَالْعِداتَ الدَّهْرَ يَرْجِ بِالنَّافِينَ ، كَرِّيرِ الماضِينَ ، لا بَعُودُ مَا مَدُ وَلَيْ مِنْمُ وَلاَ يَفْ مَ مَكَالاً انونفاله كاوَلم منايقة امُورُه مُسْقَاعِينَ اعْدُ مُرُونَكَا مَكُمُ مِلِيًّا عِلْمُحْدُوكَهُ حَدْقَ اللهوييله مَنْ عَلَا عَسُ بِعَرِيفَ بَحَتِمَ إِلْقَلْانِ وَانْبَكَ وَالْمَكَافِ وَمَنْكَ بِم شَيَاطِنُهُ وَظَفَا بِمِوَدَتَهِنَ لَرُسَيِّكَ عَالِمٍ فَالْجَنَّ مُفَاتِدُ النَّامِفِينَ وَالنَّامُفُأِمَّرُ الْفَقِطِينَ عَلَمُ عِنادَ اللهِ أَنَ النَّفُوئُ الْحِصْينَ فَلِيلٌ لِأَمْنَعَ آهَلُمُ وَلا يَجْزِئُنَ كُمَّا البر الاوراليَّنَوَّ عُ عُظِمٌ مُمَّرُ لَخَطَابًا وَبِالْبَهَبِي ثَمْرَكُ الْغَابِرُ الْمُصُولِي عِلَا دَالِيَه الله الله فاعِزَالْانفُوعَلَهُم قاحَبْها اللهُ فان الله تعم فَا أَفْضَ سَكِ لَلِيْ فَالْمَادِ طُ فَهُ رُمِّنِهُ فَعَ لَا يُعَرُّ أَوْسَعا مَهُ ذَا يُمَرُّ فَرَّفَةٌ فَاجْ أَيَّاعِ الْفَنَاءِ لِإِنَّاعِ الْبَفَاءِ فَفَكُ لِمُ عَدَالزَّادِهِ وَانْرَاحُ مِلِيفَلَى وَحُنْنَاءُ عَلَالْكِرُ وَإِنَّا اَنْهُ كُلِّهِ وَفُونِ لاَمَهُ وتَقَطَّ بُوْمْرَوُنَ وَالْمِبْرِعُ ٱللْفَا بَعِنْتُعُ والدُّنْيَا مَنْ خُلُنَّ الْذِيقِ وَمُا تَعِنْتُ وَالْمَالِينَ عَافَلِبِلِ بُلِبُهُ وَلَبُوْعَكُمُ لِيَعِينُهُ وَجِنا اللهُ عِنادَاهُ مِنادَ اللهِ إِنْزَلَهُ كَانَا وَعَمَا هَدُينَ الْخَرَمُ لُلَهُ وَكُلْ فنما بفعنه مرزالين مرغث عبا والله اخته فاتو ما فعص فيم الأعال وتكثر فير لْزَلْوْلِ وَنِيَعْبُ فِيرِالْأَطْفَالُ اعْلَمُ اعْبَادَ اللِّيدَانَ عَلَيْكُمْ وَصَّمَّا مِنَ افْسُكُمْ وَ عُبُونًا مِن جَوَادِحِكُمْ وَحُفَاظَ عِنْ فِعَظُونَ آعَالَكُمْ وَعَدَدَ آنفَاسِكُمُ لَأَبُّ مِنْهُ خُلَلُ لَبُواج وَلاَيْكِتُكُمُ مِنْهُمْ مَا الْمِدونُ فِي حَلَقَ عَمَّانِينَ الْبَوْمِ مَرْبَ الْمُ

ومنا

اليوم

اعْتَمِينَاكِ وَدَفَاعِلُوالْوَالْمِ وَالْفِيمُ مَا أَفِيمُ لَنَعَيَّمُ الْمَبِّنِ مِنْ عَرْفَ وَمَ المُفالله لَذُوفُهُاه وَلاَسْطَعَ بُطِعِهُا مَا بَدًّا فَاكْرَآ لِخُدِّبِذَاتِ الْعُلْ سِياق الكادم الدِفيادِعن عالَ بفي امتية فدولنهم من الطلودا سخفاقهم عند فلك النجرج كنع عندبعدم الغادن التهاد والناحش الادض الامرام الخلافة والنويغ والوعد بالتدليم وان عدار بالضروماكان وصنريا ضب بفعراف مراوي الماندماكاد ماكاوا سنعاد لفظ العلف والصرة المفروه والمهاب عفير من الفناودوالالدولم وافاد بفاك مين الماخصط كخون بالتعادلامة باطن الفلوب والسيف لدفاد لامنطاه كاان الشعاد فاكان بلي لجسد والذفار فاكان فوم واستعادلهم لفظ المطابا والزوامل جع فاملز المعاب فلمرس الانان ف سفره باعنسار حلهم ووصفا تغير والالعاد فزعنه وكاتهم فذفوها من افواههم كالغامر ومأهمينا مغد المذة والجدميان اللبروالتهاد ومرضط كأم فكتي ولقد أحسنت بخوازكذه واحظت فيند مِن وَلَا يُكُمُ وَاعْتَفْنَكُمُ مِن رَبِفِ اللَّهِ وَعَلِينَ الصَّهِ فَنَكَّ المِتِولِينَ إِنْفَلِيهِ وَاطْلُقًا عَمْ الْدَعَةُ الْبَقِيرَةُ وَنَهَيْنُ الْبَدَّدُينَ الْمُكَوِّ الْكَيْرِ إِنْول استفادلفظ الرّبق والحلي لما غاف عليهم من دولتم عن الاودال والرائفليل ومنهم وهوطاعتهم الفليلة لروالمنك الكثيم تكعم وبجل الحراقم عنم عدم تمكترمن انا الشرائس المنام ذه معن اكترن الأ عن بعض الأساءات المنكون القيد كالفرد رق فد برالة وال ومَنْ خُطَيْر عَلْتُكُمّا مُنْ فَظَا وَحَيْكُمْ وَدِضَا فَهُ أَمَانَ وَرَحَهُ وَلِمُضِرِيدُم وَتَعِفُوعِكُم اللَّهُمَّ لَكَ لَلْهُ وَكُ مَا مَّا خُدُدُ تُعُطِي عَيْلِ فَانْعَا فِي فَيَجْلِقِ حَدًا بَكُونَّ أَرْضَى أَنْهُ يُكِّلُكُ وَلَحْ أَلْهَالِيكُ وَأَفْفُنُوا ۚ خَذِي عِنْدُانَ مَمَّدًا مُلْكُ مُل خَلفٌ وَبَبِكُمْ الدَّدْنَ حَمَّا لا يُحْتِ عَنْك وَ لابُفُصَةُ وُنَاكَ حَلًّا لابِنْفَطِعُ عَدَدُهُ ولابَقْيُمادَدُهُ وَلَمْ الْعَلَمُ كُنْرَعَظَمْ لِكَالًّا

ابَوْعَ بِمَا مِنِهِ وَبَا إِنْ الْفَدُلُا مِقَامِهِ فَكَانَ كُلَّامُ مِنْ مِنْكُمُ فَكُمْ لِلَّهَ مِنَ الْأَرضَ مَزْلَ وَحَدَيْم

وتقط حفويه فيا لَهُ مُون ينه وحكية وتَوْزل وحيِّه ومُفرَّد عُنه وعَان الصَّبَعَ فَكُ

النَّكُمُ وَالشَاعَةُ كُلُّ عَيْنَهُ كُنُ مِ وَمَرَّدُ مُ لِيصُولُ لَقُضَاءً \* وَقَدْ ذَاحَتُ عَكُمُ الْمُ الْمِلْ وَ

اضْحَلَكَ عَنكُمُ العِلا وَالْحَمَنَ بِكُمُ الْحُقّانُ وَصَدَدْ بِكُمُ الْمُورُ مِعْما ودَها فاتَّعِظُا

باليترة واغترفا بالغتره فأشغفوا بالتنثيرا فول كون المددبلاعد الائد لاختصاصا ك

بمولا لتع وعدعظم كخضاصرا خفائ ذلك فالمراد صومية كالغفر والنظاهر للرادف

والنفاون والسؤالم الفرف الفرجق لجنها وارتفع صرعها وان علهاس زاجها سفرا شهلول

فاللزعاع يرقاروا فاخقال والخفها وكون وفااسع وتعلاللوب فيطهرها وتزكيها

بالعلوم والكالات وتُنغلبونه فالهنائرة الهالها ويُجَرِّها وَظَلَّاتُ الجَعَلُوا فُوعَ طَالَادُ بَالِثَالَا خَلَادُوتُ الطَّنَ وَلَا يَقَالُونِهِ عَنَا وَامِ عَقَلِوهِ وَعَشِيلًا وَإِنْ وَالْفَوْلُونِ هِ الفَّفِينِةِ ف

كمسوالكالان الفيا نبروالفوى فضالم غذالغفار والفورو ذبالم الافواط مؤالعف وممر

العفريا يؤنها ولفظها سنفاد للخطابا ماعيها وناجها من الادى وي حثها بالنسد بدوهي

شذنها وبنتيعوله وبالفؤوك فولها لقصوى على كالوف المفسال علينه والعلبر والمفؤى كال

لعلب والمفين كالالعقيروبها الغايرالقسوى فالمطالب لخفيه بأواغزا الافندع الفن

المطمئنة ولهاالتوار علهاالعفاب ووجرمينهم الوكب فالحرفا لانسان هوالنف والطاما

والابدان والقوعالنفنا يتزوا لطربق والعالم الجيدوالعطروالب للذي كوه فراللواهو

مض النفئ العالمين لينصب الكيلاث المشعث وهي الخاد لغام المتعادة البا فروالم المنان

المذى فينظرو نزهوا لوجيل الاخع وطرح البدن وفطع عقيات الموث وقولم اندلب

فولمة لهناع ليبريع بعامر برغ بضرائفا المروش فهردا لمغب عثل الخفظ المفاء ونفاش

الكيا

نليك

الخنابالاسفضاه ببرواستفاولفظالوصدالنفو والغ فطهره بنايوم الفنه صووالتبناف ولفظ العبون للجارح الناهذه بومنذ وخفاظ الصدف الكرام الكابنون والوتاج الغلق والامود الفصدرة بمصاددها فاغالم واحوالهمالف كانواعلها فالدنبا وكالمانبت علامك اللخة عنره والغبرج غنزه فعارات النغرة أغسادها طهية الانعاظ والنذرج بغذبروه وكآر ما افاد نخونفا وَرُفُطِينَ لَهُ مُعَلِّبِ مُ اَدْسَكُمُ عَلْمِ بِنَ فَيْ الْحَيْلِ وَطُولُ هُعُمِّن الْأَرْبَ فَانْيُفَا إِنْ َ لَكُنْ مُرِّرُ خَاءَ هُمْ بِيَسُدِ بِي الْذَى تَبْنَ بَدَيْرٍ وَالنَّوْرُ لِلْفُنْدَى فِيمِ وَلَا ٱلْفُلَّ فأستنطِفُوهُ مُولَنُ سَطِقَ لَلِكِنُ أَخِرُهُ عَنْدُ الْإِنَّ فِيرِعِلَمْ الْمَأْفِ وَأَخْدَبُ عَزِلْكُافِ ودواء وانورة ونظم مابنيكم المول استعاد لفظ المجف العفل الناما بوم فالتاس الاحوال الزخ ولفظ المره وهوالجدولاكان الخان عليرى نظام المالتراخ التابقرة الأنفاض ففادفه بغبال ترافع والذعصد فهبب بدبرهوالله وفعروا لانحيل وكلامراضظ وأبياضريقالانهادبين بدبرولفظ المؤوللفل واستظافرا فيائع فوائل ومدع اذهوا اكثاب وتعليديفوله ولن بطؤال قولم عنهرعا بالخااع من الفتن واحوا لالفنة والحاث غلطاص علالاولين وفصيم ودافع موالسلود والالاخلاق ودواؤه من ذالبائد نغوسهم بافيرس لفن علمكادم الاخلاق والخطاع الكالادة النفائية ونظام مابينهم تآأفل عليهن الفوانين المصلية والحكذ التباسيروا لمدنسة الني تها مطاغ المواسنفا مراموده مِنْ الْقِينْدَةُ لَكُ لَا بِنْ فِلْمِنْ مُمْمَرِقُلا وَمِنْ الْأُوا وَخَلَرُ الظَّلَةُ مُرْتَحَةً ، وَأَفْكُوا فِنْفِيمٌ فبومت لاسط أنم والتراوعاوك ولايدا لادين فاصره اصفيتم والامرع تراهده واو وَدَمُوا عَرْوَرُوهِ وَسَبَنْكُمُ اللهُ يَزْخُلُمُ مَا كَاذَّ بَمَا كِلْ وَمَنْرَا مِنْ مَا مِنْ مَطَاعِم العَلْفَم وَسُارِم القَبْرِة اللَّيْ وَلِلاسِ عُارِكُون و دِثَاوالتَّهْف وَإِمَّا هُومِظامًا

وَلَا يُفْظِيرُ ل

الخطيئاً

لُهُ كَافِيًاه أَوْتَكُونَ لِأَمْرَاهُ لِلرِّخَالْمِوْضِعًا وَكَذَلِكَ إِنْ هُوَغَافَ عَمُدًّا مُوْعَبِ لِمَاعُظَاهُ مِنْ فَوْفِهِ مَا لَا يُعْطِرُ بَنِهُ مَدِّمَا فَوْفَرُ مِنَ الْعِبَادِ نَفَكَاهِ وَفَوْفَرُ مِنْ غَالِعِيْمُ ضِادًا وَف مكذلك مرعظم الدنباء عنده وكرتم ونعا فقليم الرفاع الله فأنفطع البناء قَضَاوَعَنِدُ الْخَاهُ وَلَقَدُكُانَ فِي وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدُ وَلَهِ كَافِ لَكَ فِي الْأَسْوَةِ \* وَلَهِ لَكَ عَلْوْمُ الدِّنْيَا وَعَبِيهَا وَكَثَّرُهُ كَنَّا دِيهَا وَسُاءِ إِذْ فِيضَلَّ عَنْدُ الْعَلَاقُ او وُظِفَ لِعَمْ أَكُنا فِهَاهِ وَفِطْمَ مِنْ رِضَاعِهَاهِ وَزُورِيَ فَنَ فَادِيْهَاهِ وَإِنْ شِيْتَ نَبَيْتُ بُوسُ كِلِمِ لَيْه إِذْ بَعُولُ \* وَمِيانِي لِمَا النَّوْكَ إِلَى مِنْ حَبْرَهُ هِلْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمَلُ وَكُونُ الْكُولُ بَفْلَةُ الأَدْضِ وَلَقَدْ كَانَ حُضَرَةُ الْقِيْرِهِ مَرْئ مِنْ عَنِف صِفاف بطيب لِمَالهِ وَلَنَكْتِ تِجْرِوَكِ سُنُكُ فُلُكُ مُلِاوُدَعَ صَاعِبَ لَكُناهِم وَفَادِعِ ٱلْمُلْكِيِّزُهُ فَلَقَدُ كَانَ تِعْلُ سَفَا لِفَ أَخْرِينَ بِيهِ وَ وَقُولُ كِلْمَا نُهُ أَيْكُمُ مُكَفِّيدِ بَعْمًا وَيَأْكُونُ مُرَالِنَعُونِ مُتَمَّاهُ وَإِنْ يْشُفَافُكُ فِعِبِدَائِنَ مُرْبَعَ عَلِيُ السَّالْهِ فَلَفَدُكَانَ بِتَوْسَتُكُ لَٰ عِبِدَائِنَ لَكَيْنَ وَجَاكُو اْجَسَبَ وَكَانَ ايِدَامُهُ الْجُوْجَ وَسِرَاجُهُ مِاللَّهِ لِالْفَتَرَةِ وَظِلاْ لُهُوْ النِّنْآ وَمَشَارِقُ الْأَثْرَ وَمَعَادِبَهَاهُ وَفَا لِمُسْرُورَ نَعَانَمُنَا الْمُسْتُ الْارْضُ الْمِنائِيةُ وَلَهُ كُنَّ لَدُوفَجَزُ فَفِيلُهُ وَكُلَّ فَلَدُ يَجْرُهُ وَكُلْما لَمُنْفِئْهُ وَلَاطَمَعُ يُذَلُّهُ وَالنَّدُوغِلُومُ وَخَادِمُرُمِنا وَمُقَالَمَ بِفِيناتِ الأطهر لأطبيب صفّا لله عَلَيْه والده قان جناسُوه لَي مَاسَع وعل مَل عَدَا عُل عَدَا عُل المُعَدِّثُ الْعِبَادِ إِلِيَاشَدِ الْمُنَاتِينِينِ وَالْمُنْضُ لِآئِرِهِ صَّمَمَ الدَّبُ افْضًا و فَلَهُ بُرِهَا طَوْا و اهْفَهُمُ فُو الدُّنْياكَغُواْء فَاخْتُصُهُمْ وَالدَّنْا وَعُلَا مُوضَى عَكْيلِ الدَّنْبا فَاجَانَ بَسِلُها و وَعَيم أَنَّ الله اَبْضَ مَنا فَابَعْضُهُ وَحَقَيْنُهُا فَقَرْمُ وَصَغَيْنَا فَضَعَّرُهُ وَلَوْلَا يَكِنْ فِنَا الْأَ

ٱبغُضَ المَدْء وَتَعْطِهُ مُنا فَاصَغَ إِلَيْهُ لَكُوْجِهِ شِفَاقًا لِيهِ وَخَادَّةً عَنْ ٱلْهِ المَلِهِ وَلَفَعَ كَأَن صَلَّهُ

الا الا

انَاتَعْكُ انْكَ يَخَ مَبُوعُ ولانَا عُنُكَ يَتَ وَلا تَوْمُ لَهُ لَهُ يَعْفِرُ لِلْكَ تَظَرُ وَلَهُ وَهُ وَكُ ادَوْكُنُ ٱلْأَيْصَارَهِ وَاحْصَبْتَ الْآغَالَةِ وَاحْدَدُ مَالْيَوْامِ فَالْأَفَامِ وَمَا الذَّي فَرَف مُرْضَلُهُكَ وَتَغِيرُ لَهُونُ فَدُونِكِ وَتَعِنْفُهُ مِنْ عَظِيمُ لَلْفَائِفَ وَفَاتَعَبَّ عَنَافِيمُ وَفَصُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ مَا مُنَكَّ عُقُولُنا دُوَمُره وَخَالَتُ سُولِ لِأَلْفَ وَكُو بَبَيْنَا وَبَقِّمُ اعظم مَن نَتَغَ قَلْتُهُ وَاعْلَ بَكُنَّ مِلْعَالِكُفْ الْمُنْ عَنْكَ وَكُلِّفَ ذَلْكَ خَلْفُكَ وَكُنْ عَلَانَ يُؤَالُونَ مَوْلِكَ وَكُنِّكُ مَدُونَ عَلْمَوْلِلَّهِ أَرْضَكَ ، وَجَعْمُثُنَّ حَبِيًّا وعَفَلْ مَهُورًا وتَمْعُرُوالِمِنَّا وَيَكُونُ الْمُلِيِّ الْمُلْمُ مِكْمِ فد د مرالالهُ و كونرضاءاى كالازما لابرو وكويز مكر كومزعا وفق المكرا لالمشر والنظام الاكا ورضا بعودال علىطاعه التبدام وعفوه بعود المصدم عقابدللذنبين مأتما بتحقف العفومع المأثة على العفاب فاذلك فالعضو بعلم وفولم فلسا الجواع إدالي عزاد والكترعظ بمروانا وال ببان وجرمع فالمكنز لللغ دهاما مالصفات الحفيفير ككونزجا دا ومالاعنيا داسالية كلوندلانات سنرولانوع ولابنه والدينطوعق اوصرى والاضا فنز ككونرمد كالملاصا عصاللاغالاخالاخابا لنواص والإفذاح ومأفؤله ومالذى استفامته علىسل الاستحفاط أأعم عنرتماعدده من المعركان بالنبذالي مالم بعدل من عظيم ملكوخ وما النافيزة فيلرو ماالكة غ ولروما بفي يعن الذى تحداد ونع والابنداء وخبر اعظروا واحدا الما ومبودا معلومات بافى الفصل طاح منها كبِّرى يُعِبِّر تَرُيز عِيرًا فله مكتب قالعَظِيم ما بالدُرُلابِكِ بَنَ مُجَافَّةُ فَعَلَمِهِ وَكُلِّمَ رَجَاءُونَ رَجَافُ وَعَلَمُ الْرَجَاءَ الْفِي فَانْرُمَا خُولُ وَكُلِّخُونِ كُفَّقَ إلاندَى الله فاتَرْمَعَلُولَ مَرْجُوا الله فَ الكَيْنِ فَرَجُوا لِعُمَا دَيْ الفَعْرِ فَعُطُ الْعَبْدَ مَا لانْعُطِ النِّبَ وَفَا مِالْ الْمِدَةُ وَمَلَّ مُفَقَّرُهُمَ عَلَيْكُ وَعَلَّمُ اللَّهِ مِنْ عَلَا أَن نكونَ وَرَجْمَاكُ

عَانَانُهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

دكاذ

لَهُ كَافِيَّاهِ أَوْنَكُونَ لِأَمْلُ وُلِيِّرِهَا مِوْضِعًا وَكَذَلِكَ انْ هُوَمَّانَ عَبُدًّا مُزعَب يُراعَظُاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لاَنْهُ عُلِمَةً مُعَلِّمَ فَوَهُمُ مِلْكُمِيادِ نَفُكَّاهُ وَخَوْمُونَ خَالِفِهُمُ صَمَادًا وَفَ مُكَذَلِكَ مَنْ عَظُمُ للدُّمُ إِنْ عَيْنِيهِ وَكُنْ مَوْتِعُما فِقَلْمِهِ الْوَاعْ اللَّهُ فَأَنْفَطَعَ لَلْمِنا \* تَضَاوَعَبْدًا لَخَاه وَلَقَدُكُانَ فِي رَسُولِ الْمِدِ مَثِيا اللهُ عَلَيْدُولُ لِهِ كَافِ لَكَ فِي الْمُسْوَة \* وَلَيْ لَكَ عَلْمَ الدِّنْبَا وَعَبِينَاه وَكُرُّهُ كَنَّا فِهَا وَسُلْ وِها وَذُقِيضَتُ عَنْدُ الْخُلْ فَاء وُوطِتُ لِعَمْ اكُنا فِيلُهُ وَفِيلَمْ مِنْ رِضَاعِنَاه وَ وُوى مَنْ ذَخَادِ مِنَاه وَانْ سُنِّتَ مُوَنِّه كَلِم الله إِذْ بَعُولُ وَمِيّاتِ لِمَا الزِّكَ الْمَ عَنْ مَرْفَظِي وَالْمِداسَ الَّهُ الْمُثَوِّلُ الْكُلُّ و الْمَقْرَكُ الْكُلُّ بَفَلْدُالاَدْضِ وَلَقَدْ كَانْ حُضْرَةُ الْبَقِيلِ مُرْى مِنْ عَبِفِ صِفَافِ بَطِينِ إِلَيْ وَلَنْكَتِ تِجْمِوَانْ سُنْ مُنْ فَكُنْ مُبِاوْدَعَ صَاحِبُ لَمُزَامِينَ وَفَادِفِ ٱلْطِلْقِيَزِهِ فَلَقَدْ كَانَ تِعْلَ سَعَالِقَ أَخْرِين بِيهِ وَ وَقُولُ كِلْمَ أَنْهِ أَنْهُ وَكُفْنِ بَعْمًا وَوَأَكُو وَمُ الشَّعِينِ مُنَّهَا وَاتْ شِمُ اللَّهُ وَعِبِدَائِنِ مُرْبِمُ عَلِيُهُ السَّالْ وَلَقَدُكَانَ بِتَوْسَتُكُ لَلْحَرَّةِ وَبَلِسُ لَكَيْنَ وَجَاكُو لْجَسَبَ • وَكَانَ اذِا مُهُ الْجُوْعِ • وَسِرَا جُرُمِ اللَّبِ لِمَا لَعَتَرٌ • وَظِلاَ لُرُوْ النِّسَا وَمَشارِقُ الْآثَرُ ومفاديهاه وفاكت ورتفافه مانشت الارض المهاائمة ولفتكن لدوجة تفينيه وكا فَلَدُ جُرْهُمْ وَلَا الْمُلْفِئْهُ وَلَاطَمَعُ بِذَلْهُ وَالنَّهُ رَضَا وَمُونَا مِنْ مَا الْمُفْتَاتَ بِنِيتِكَ الأطهر الاطبيص لما منه علبرواله وين جزائو فين ماسن وعا مدلغة عا واحب العاد المالف ألمُناكت بنيت والمُفْضُ لا يُراه صَمَمَ الدُّنيا فَضُمَّا ه دَمُ مُعْرِها طَرْقا ه أَهْفَهُم الدُّنْيَا كَنُواْ وَأَخْصُهُمْ مِن الدُّنْ الطَّنَّا مُعْرِضَتْ عَلْيُ الدُّنْيَا فَآخِياً وْ بَعِيلُهَا و وَعِيمَ أَنَّا اللَّهُ مُنا كَنُواْ مُعْرَفِقًا و وَعِيمَ أَنَّا اللَّهُ مُنا البَضَ مَنْهَا فَا بَعْضَاهُ وَمُقَمَّ مُنا فَقَمْ وَوَصَعْرَانِنا فَضَعْرُهُ \* وَلَوْلَ مِكِنْ فِيلَا اَبِعَضَ اللهُ وَتَعْطِهُ المَاصَعَ إِنْدَ كَنُوْبِهِ شِفَاقًا فِلِهِ وَعَادَةً عَنْ ٱلْهِ المِعْ وَلَعَدَكُانَ صَلَّهُ

أَنَافَكُمُ إِنَّكَ يَحْ فَبُوحُ وَالْمَالُدَيْتَ وَلا تَوْمُ لِلْهُ لَيْفَرُ إِلَّاكَ نَظُرُ وَلَوْ بُدُوكِك بَصَّرَه ادَدُكُنَ الْأَبْصَا وَمُوَا حُصِيْتَ الْآَعَالَةِ وَلَعَدَتُ ما لِيُواصِ فَالْأَفَارِم وَمَا الذَّى فَرَف مِرْضَلُهٰكِ \* وَتَغَيِّرُكُمُ فَدُرُيْكِ \* وَنَعِينُهُ مِنْ عَظِيمِ اللَّهٰ الْمَالِكَ وَمَا تَعَبَّبَ عَتَا أَيْمُ وَفَصُ ابْضَادُنَاعَنْهُ وَانْهَنَ عَقُولُنا دُونُهُ وَخَالَتُ سَوْلِ الْفَوْدُ وَبَهِمَنَا وَبَثْمُ اعظم فَنْ فَيْغَ قَلْتُهُ وَاعْلَ فَكُنَّ مِلْعَا كُفْتَ الْمُنْ عَيْنَاتَه وَكَبَّفَ ذَلْكَ خَلْفُك وَكُفُ عَلَفَ يَ الْمُوا وَسَمُوا لِكَ وَكُنِتُ مَدُونَ عَلْمَوْدُ الْمَا وَصَلَ ، وَجَعُظُمُ حَسَّاه وعَفَالْمَهُورًا وتَمعُرُوالِمِنَّاهِ وَيَكُونُ الْمُ الْعُلْمُ عَلَي فد ترالالهدو كونزتضاءا ع الانزه وكونز حكراكونزعا وفئ المكرا الالهدوالنظام الاكاروضا تبودال علىطاعه العبدالم وعفق بعود الم عدم عقا برالمذنبين وأتما بخفي العفوم والفأث على العفار فاذلك فالعب على وفولم فلسا الح اغ إد العزعلة والكنزعطي ولسائه ال بنان وجرمع فأرالمكنز للخلئ وهواما مالصفات الخطيف ككونزجيا واوما لاعتبا واطالبة ككونرانا خذه سنرولانوع ولابننا والصنطوعق اوصرعا والاضا فيترككونه مدركا للابطا عصاللاغاللغذابالنواص والافلاء ومأفؤكه وماالذواستفامته علىسوا لاسخفاط أأأ عنرتماعدده من المعركان بالنبذالي الم بعدل من عظيم لمكونرو ما الثانيزة فيلرو ما الثاب غ فولرد ما بغي عنه الذى عقد الدينة وخرة اعتطروالوا وما الفال ومبودا معلومات بافى لفصل ظاه مِنْهَا يُدِّعِي رَعْم لِتَرْبَرُ عِدُ الْفَدَ عَلَيْتِ قَالْعَظِيمُ مَا بَالْدُلَا بَكِبَ تَ وَجَافَهُ فعَلْمِه وَكُلِّمَنُ رَجَاءُونَ رَجَافُ وَعَلِمُ الْرَجَاءُ اللَّهِ فَإِنْرُمَدُ خُولُ وَكُلُّ خُونَ عُمَّنَي إِلْاحَوْدُ اللهِ فَإِنَّا مُعَلُولُهُ مِنْجُوا اللَّهَ فَإِلْكِينِ قَبَعِجُوا لِعُنا وَفِ الصَّغِيرِ فَعُطُ لُعَبُدَ مُالانعُفُوالدَّبِهِ فَالْمِالُ الْفِيعَ فِي مُحَلِّ فُضَّ أَبْرَعْ الْمُسْتُ بِعِنادِهِ مَا تَخَافُ أَن نكون في وَجَالُكُ

جَرِّنْنَافُهُ

فعلده كأمن رجانبتن رجاق فعلم فبنيان صدا المتع للزخا وعزراج و فهر الاستثناء مع المستنف فندو كاردجاوراج بعرف فعلم خلوص رجاق الارجاوا واجي يتدفآ نرغ بخالص كأرخاءالأنجاءات فانرمدخط القنبح كأرجاء عقفاه خالع لهابق اكمليس عاما طحدوالضاوكا بهج معالوعد وقبط المراوالة باعتركا بزعن معرمها والاكاف المحآ وبهرى بب استعاد لفظ الادام للي وافظ الدار اللغي والظلالمان والارض ومعاديا نقالات بجدم كونرسيها لجيع هدى سلواللفادى برمفاد بجبهم والفضم الكل با ودنالغ والمضل لنبع الكنول فاطره والمحادة اللغاداة وجك العبد كافالت فيدوان فأتن فالمذالة فالكوغ الفيعد فاضرط التسعلير والموالمفند عجمها والالفزالفي طلزلة وفولم فاستومنا ترجيزه مغيالامرباينا سوالنبذا لالفاء واغرب باعده فولم فعنالقتا الخ متلايفه لمحتمل المئقة ليصاليل لراحة واصلهان العفوم يسرون لياه فنجدون غافية ذلك فجت المنزلافااصعيا ومطابغة القباح لانصالالفغل لغافله بالمدو الاعده الاشراق مغدا لمقط عندمفاد فنظا كملبدد والمهاث الدنيوم براقه بأخذاكا مذا تذعندها عدعا خالصبن مكان الدنبا ومعاناة شدائدها مطابعة طاهره حسنة الموضو ومن خطي عكسي كما ينعسته ما أيت المفيئة والرفان لقير وللنناج المادى فالكاميا فأدى استنزعبن أسره وتبتحفر جَرِينَةِ وَهِ مَعْضَانُنَا مُعْدَدُهُ وَيُعَالِمُ الْمُلْمَدِينَ مُرْفِعُ مِنْكُمْ وَهِ مِنْ مِلْ اللَّهُ وَكُ قَامْنَةً بِمَاصَوْنُهُ ٱلسَّلَمْ عِيْرَكَافِيمْ وَمَوْعِظِيرْ شَافِيمْ وَمَعْيَقُ مُثَلَّا فِيرُهِ أَظْهَرُ والشَّلِكِ الْجَوْلَةِ وَقَمْ مِرْالْبِينَ لَلْمُحْوِلُمْ وَتَبِنَّ مِرْالْاحُكُمْ الْمُصُولَةِ مَنْ بِنِيغَ غَرْلُا مِنا بَعَقَقَ سِفَوَعُرُهُ وَنَعَقِمُ عُرُقَتُمُ وَتَعَظُّمُ كَبُوتُهُ وَيَكُنُ مَا مُرْالِطَكُونُ الطوبل والعَناسِ لَوَهِنِ قَا تَوَكَّلُ عَمَّا هٰلِهِ تَوَكَّلُ الْإِلْمَ إِلَيْهِ وَأَسْرَبُناهُ البَّهِمُ الْفُوْدِةَ إِلَا جَنَّيْهُ الْفَاصِدَةِ

عَلِيهُ وَالِدَبَاكُو عَلَا الْانْفِ وَتَجَلِيرُ عَلَيْتُهُ الْقِيدِ وَتَعَضَّفُ مِيدٍ لَعَلَهُ وَتَرَكُمُ مِيدٍ فَوْمُ وترك نظا والعادعة وتراؤك خلفاء ويكوك التشاعذباب بنبيره فيكوك فيراتضاوك فِتَعُولُهُا فَلاَنْأُو لِإِيْدِي مَا أَدْفاجِمِ غِيْدِهِ عِنْقِ فَإِنَّاذِ انْظَرِكُ النَّهُ وَكُونُ الدُّنْبا وَوَجَا دِيْهَا وَفَاعُ مُوزَعِينَ الدُّنْبَا بِفِلْلِيرِهِ وَإِمَاتَ فِكُوهَا مِنْ نَفْسِهِ وَكَحِبَّانُ بَعِبْتِ وَبِغَثْمَا هَتْ عَبْنِيهِ لِكَيْلاَيْقَةَ رَفِيْهَا رِفِاسًا وَلاَ بَعْنَقِدُها فَا زَاهُ وَلا بَرْجُو فِهَا مُفَامًا وَالْحَرَمُ اوْ النَّفِن وَأَخْتَمُا عِرَالِطَلِي عَبْهَا عَزِلْهِمْ وَكَفَالِ مَن ٱلْعُفَائَتُنا ٱبْفَعَ أَنْ مُنْظُرِ اللّهِ فَأَنْ بُذَكَوْعِنَدٌ وُمَ وَلَقَدُ كَانَ فِهِ رَسُولِ اللَّهِ صَيَّا اللَّهُ عَلَيْرِ وَلِهُمَا بَدُلَّكَ عَلْمَسْنَا وعِلَلْتُهُمَّا وَعُنُومِنَاهِ ادْبِطَاعَ مِنَامَعَ خَاصِّنُهِ وَدُرُوبَ عَنْهُ وَخَادِ ثُمَّامَعٌ عَظِيمُ ذُلُقِبْهِ فَلَبَظُمُ فَالْحُكَّ بَعِفْلِهِ ٱلْوَمَ اللهُ عَنَا صَيِّداللهُ عَلَيْهِ وَأَلِمِ بِذَلِكِ ٱمْ الْعَانَرُفَانِ فَالْالْفا مَرْفَفَكُ كُبُّ التظم والذفال ألفة فلنعل أفافة قداهات غم محيث بطالد مناكرة ذواها عَلَقُهُ بِالنَّاسِ فِينُ وَقَالُ فَيُ الْمِينِينِ وَأَفْقَ لَنَّكُ وَوَلِح مَوْلِكُ وَوَ لِلْأَفَالَ مَامَنُ الْفَلَكُنْ فَازَلَقُ تَعْمُ مِعَلَّهُمُّ الصَّالِفَاء عَلَيْهِ وَلَهِ مَعَلَمُ النَّاعِمُ وَيُعَشِّرُ مُلِيَتَ وَهُ مُنْ مُن الْعُمُونِ وَيَ مِن الدُّن إِجْ مِنَا الدِّي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّالِي اللللَّمِي اللللللَّ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْمِ عَنْي مَضْ لِيَهِدِهِ وَاجَابَ وَاعِي رَبِهِ مَثَا أَعْظَم مِنَّهُ اللَّهِ عِندَ نَاجِبَ الْغُرِعَكُنا وبرسّلفاء نَبِيُّعُهُ وَفَائِدًا أَنْطَأَ عُيضَهُ واللهِ لَقَدُ رَفَعْكُ مِدُ رَعَمْ هِرْدُ مَقَالَ مَنْ أَرْفَعِا وَلَقَدُ فَالْمَهِ فَايُلُ الْالْمَشْدُ هُاه فَعَلَنُ أَغُوبُ عَتَى فَعِنْدَ الصِّبَاحِ عَدُ الْغُومُ الدَّرِّ افول ماذالكلام ذمن برجوا شربلاع لفوكالمذعل وبالمجار وبنبه لرن وجاؤالير عالف بنكمنيروالانانة المضمروة العراد فابترعلبروالمدخوا عزلخاهره قولمابالدافوارعلم فاس الشكالأاق بن فان المقع فهاج الدّاد النّام وللخطي هذا المدّ مح ببدّي رجّا

والفالإفال العظيم

لِالْمَا يَعْلَيْهِ الْمُعَلِّقِينَ الْوَصْبِينِ مِنْ سُرِيعَ عَبْرِتَدُوهِ قَالَ بَعُدُونًا مَثْرًا لِضَهِ وَتَخْلَلْتُكُرُ دَ قَدْلُ مُعَلِّكَ فَاعْتُمْ اللَّهُ الإينيالادْ عَلَيْنَا هِنْذَا المُقَاعِ وَتَحْوَلُ عَلَوْنَ مَنا الوالله عَلَادًا عَلَيْنَا فِي المُقَاعِ وَتَحْوَلُ عَلَوْنَ مَنا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَل مِالِرَّوْكِ فَطِنَّا ، فَإِنَّمَا لَانْسَائِرَةً مُنَّتَ عَلَيْهَا مُؤُسُّ فِيَّ ، وَسَحَتْ عَنْهَا مُؤُسُّ اخَرِيّ ، وَلَكُمُّ اللهُ فَلَلْعُودُ لِلْيُمْ اللَّهُمْ وَوَعُ عَنْكَ مَنْ إَجِهَ عَجْلِيْهِ وَعَلَّمَ الْحِبِّ وَيَكُيْ الْآوَدُ خَافَّة القَوْمُ الْطَفَّا مَوْيَالْمِدُ مُنْ صِياحِهِ وَسَدَفوان مِن مَنْبُوعِهِ وَجَدَ وُالمَّنَّى جَبَن مُ مِنْ مَا بِتَّا افَانُ بَرَافَعُ عَنَّا وَعَنْهُمْ عَيُنَالِبَلُوى آمِيلُهُمْ مِنَ أَنْتِي عَلِمَ يُضِدُ وَلَيْ فَكُنُ ٱلْأَخْرِ فَالْ نَذَهُتُ نَفُسُكَ عَلَهُمْ حَسَرُونِ إِنَّ اللَّهُ عَلَمُ عَلِياتُ صَنْعُونَ الْعِلْ الوضير للزام والمتَونق اللَّ بنثبت في فوام والسَّدَة الصّواب والدِّما مر بالك لِخِيرَ فامّا كون الاستشهر الله وبغب يتعجرُ نوجار سوالقد مكانا سدنروامهامهونزبف عبدالمقد فتحبث غيرر والتركم فالا وللضاطئ المنادابهاهنا وفيويلكان عقع متروتيان بنياسد والمنوط المعكن والاثرة الاسبدادمانشي ويقالدا وبلتعبروا لمرادلفاه فزوا فبدي مطالفب اصلاد وبفاقا العريبيد فالمابير فزل عارجل مدبدار طئ بقالام طريف عواره فلحردا فأم تماننغافان لابنعه فنوك عنرال خالدين الساق فاغادث بنوجد ملزعلي هود جوادخا فذهبوابا بلم فكاعل ذكوذك لما لدفقا للرخالدا عطين اصلك الحق عليما فارتوعب كابلك نفعا فركب خالدة المراهدم حناح وكم فقالوا بنى جديد اغرام عط ابلح ادى فقالوا ماهولا بجادفقا لطخ القدوهده وماحلر فرجعوا البرفائراه عنهن وذهبوابين وبالإرافقالامة الفبوالفصن الناوله البيث السيالمنوب جرائه وابنرو حديث النان متداوا لاولنا وماللنكرم فالفاغذادخك عطام ذاونرامهاماكفولر كأغرما بمدة قصر كنفته وارادان لاالح كبفعود فالمنانز والماصوالذى ذهبط واحددكان عنده شلفام واقامطا فأم

الم يُقَادَ غُبِينِهِ اوْصِينَكُمْ عِنَادَ اللَّهِ سُعَنُ كَاللَّهِ وَظَاعِنْهِ وَأَمْنًا الْقَاهُ عَكَّاه وَالْمُغَافُ أَنَدُ رَهِّبَ فَابِلَغَ، وَرَهِّبَ فَاسْبَعَ، ووَصَعَلَكُمُ الدُّمْ إِلَى نَعِظا عَما ووَزُولَهُمْ وَلَيْفا كَافِي فأغرضوا تما بنجف ينها ويفكه ما تفق كأنينها أفرت دا ومزت غطاهده فابعد هارفت اللهِ فَعَضُوا عَنَكُمْ عِبْادَ اللَّهِ عُومُها وَأَغْفَاكُما مِنَاقَدًا فِلْقَدَّ الْمِنْفُرِينِ فِإ فِياه وَتَقَرِّفِ الْآ فَاحُذُرُوهَا عَنْدُ النَّهِ فِي لِنَاجِرِهِ وَأَجُينًا لَكَاحِيهِ وَأَعْبَرُ كُلْمِ الْكُدُرَا يُنْ مِن مَصاحِهُ اللَّهُ مِنكُمْ وَمُنْتُمْ لِلِتَ اقْصَالُهُمْ وَذَالَتُ أَمْا عُيْرَاقَ أَمْسَادُهُمْ وَدَعَبَ مُرَهُمُ وَعِنْهُمْ وَ انْفَطَعَ سُرُدُ دُهُمْ وَعَجْهُمُ وَ فَرِينُ لَوْ الْفِيمُ لِلْأُولَادِ بِعَدُ هَا وَفِيصَةِ إِلْلَادَ فَاجْ مُفَادَّفَهُ لاَيْتَفَا تُؤُونَ وَلاَ بِمَنَا لَكُنَ وَلا بَتَزَا وَرُونَ وَلا بِتَفَا وَرُونَ ، فَاحْمَدُهُ اعْبا دَافِه حَدَرَالُغالِدَلِفِينَهُ المانِع لِنَّهُونِهُ النَّاظِرِ بِعَيْدِي ٓ اللَّهُمُ وَاضِحٌ وَالْعَلَمُ فَا يُحُوهُ وَالظَّهِ جَدَّدُه وَالنَّبِهِ وَهُلَّ الْمُولِ اسْفَا لِفَظ النَّو لِحَتَّ النَّوْ وَالْبِهَانِ الْجَوْالْحِزْ إِنْ وَالْمَاجُ · شريب الواضيرواس به اهلمواسنعا ولفظ النبي الفهن ولفظ الاعضان لانتا صعب برصوات عبج البرواعندالعنه الاعضان تقاديهم والفضا ولعظالفا ولعضائلهم لعلنه والعالمة ولفظ المتد للظهور فا وكترتها وسهولذا لانفاع ينا وطب إسلاد بنزوامندا وصؤمركا بذ عزانضاردعوفروفائ وعوفرفداوكالفلئ وانفادها إباج من الهكثروالشارع المحولة طريق ونبروللدخولز الدُفيا وَخَلُ الفرياكِ عَبْ وع وشراسْعَانُ وَمَنْ يَمَن عَصَمَ لَقِنَاهُ وَمِنْ الوبوالملك والضبزة ومب وغرابتست والاعراص عنالة فباهوا لقعالحفغ وغفظ كقهاوا لكائح الجتدة الستع العلوالغاكه لضناعا لاقاق بالتوءالنا ظريعبن عقلهمفانخ شهوكم والامراوا ضببرا كبرج النتروالعدالقائم كأباعدوه بنروا لفصل واضرق مرخط يأكي عَلْبِينَ وَقَدْسَالَهُ فِعَضَ عَامِرَتُكَ دَفَعَكُ فَوْنَكُمْ عَنْ هَذَا لَا مِرْفَائِمُ أَعَوْمِ عَلَا

غ التَّفْقُ التَّفْقُ

فقدها

111

الفاصين كعليا لاخباء الباجي ودغد بباغ التمال العلامكيد باي الاتضين التنفاالحل سأطح المادباعل الدض مها واللهوان والوفادجيد وهدا وهالمطئن س الادفق الخارج عبد ويحوالمراغة مهاوا شارعهم البدادا قلبترال قدم للالمرومعدم اغضاءان لبترال بلاالم عرقة وحذا للانساء جعلها فان حدوده بما بإث من اجراء واشكال وافظا د بفيلى بنا وآ اظهر من خلفه للوجودا النوبابي طابذا لراشيت اداو قرايها دها فصدا بالقرمينا فاستعار لفظها ففترو يذاف غنيا صلاكان الاوطام لاند وكد لاجوم لمبكي فذبوطا آياه باس شايدا الادراك برقاعدد ولمانت من الناده المأة ة والمكان لم بعد تعليا لالفاظ المعول بجسلا وينخص الخنط ومدادولا الرتين مقدمهااى الرين المتقدم والنهز على الغنى و ف بعض المعروف المال المرابعة بنفله البدادا المناة واشا وبتأبر علم الماضين والبافين وباذ التموان وماء الاوضين ال اللِّنه وعدم غِدده وفع من اللَّه اللَّه وف السَّوي وَالْمُنَّاءُ الْمُرَوْع فَ اللَّالِ الْمُرْفاج وَمُضَاعَفَامِنَا لَاسْأُومِهُ ثِنْ عِنْ سُلِائِرِينَ طِهِنِهِ وَوَصَيْعَ فَالْ يَعْلَينِ وَإِلَىٰ فَا وَعَلَق فأخِل عَسْنَهِ مُولِهُ عَلَي مَا لَا عَلَيْهُ الْمُعْرِدُهُا وَوَلَا لَسْمَ فِلْأَوْمُ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدَ عِنْ مَقْلِكَ الحاداية تَشَكَّدُهُ وَمُرْفَعُ فِ سُكِمَا يَعِياهُ فَيَّ عِنَالِ لِإِجْرَامِ الْعِنَاءِ مِنْ نَدَيُ كُم تلك وَفَظَ عِنْدَافَا خِرْمَوَافِعَ طَلَيَاتَ فَالِدَوْكَ • جَهْاتَ أَنَّ مِنْ يَعْزُعَنُ صِفَادِ وَيِالْحَبْئِرَ وَالْأَدُّوافِ فَهُوَيِّنَ صِفَادِنْ فَالِيْدِمِ آغِيَّ وَعِنْ مِّنَا كِبْرِعِدُ وَوَلَظَوْفِينَ آمِّدَنَا فِي الخطاب للانسَان الْتِ مشوع الخلطة والمرع المطند منهب وامره بكوند غلوفاس فاسرعتها عاطواد خلط ونفلتهاث لجالبلال غابنه عاوجود صانع حكيلطيف خبره هذا الفعرص العرفة هوالصرودى لليقطوان اسأاج الحانب ماوما وداودنك فامرع فطلع العفول البشتر بأرضرالة عطاعبادات ومقابات لداي خلفركاستحاكم وبترع لعبدا واكدمته لمهما دال فوكروالاووانا عمى يعزع ضعاف منت والعلفة الافكاد

لماحوفه فواقا لائتذا اشابغني وأن كانوا فعاسيت وإبمغا الامره فتنيم مفهوم اذلهم المبتية باللاث نوالاسلام والجحفة وفاي لنزيزمن الرشول فعع ذكوه وفكوبنهم لحذا المفام بناسبني وكان فاسأنا غن في الان مزخل معون ولخطب لخادث ولاغواى لاعد الاعدالاعد بالح والفوم فرير اسفادلفظ المصباح لنف كن انوادوين اظه نف بسى في واغظ البنيوع ادهومنيع ما فهووين العلوم الذع فالكبوة الابدبة ولفظ الثها لؤك لماحصو عصدورهم من الاخرب صفاالك مخفص عذالفنا والفنا والعنا والفنار ووصفاعيع بالجيمع دخاالخاء وحوانخاط للكداكم بنبهم واختلاط الامربس فبال وعوالبلوه المونة فاابتلام القديدمن الحلاف وعضالت فالمصر وَمَنْ خُطُكُمُ عَلَتْ أَنْهُ كُلْهِ خَالِوا لَعْبِيادِه وَسَاطِ أَمِنَادِه وَسُبِيا الْحِفادِ وَعُضِيلِ فَادِه لَبْسَكُ وَلَيْتِهِ إِنِينَآءَ وَلَا لِأَنْلِتِيهِ الْفِضَاءَ وَهُوَا لَأَوْلُمُ أَبَرُكُ وَالْبَاجِ وِلْ أَجْدِهِ وَوَلَا مُ لَكِناهُ مُوتَ خَذَتُوالنِّفَاء مِعَدَ الْآخِلاء غِندَ عَلَيْهِ ظَالِما نَدَّى ذَبُنِ بَهِمَاء كُلْفَيْدُهُ الْآف المِعْدُودِ وَالْحَرَكَايُدْ وَكُلُوا لِيَ وَالْاَوْلَانِ وَلَا فَالْكُرُمَةِ وَكُلْ فُرْبُكُمُ الْمُدْجَقُ الظَّاهِ يُرْبُعُ لَدُيَا وَالْمَا فِي لَابُعًا لَهُمَّا ولاتَيْرَ فَهُ عَقِيْهِ وَكُلاَ يَحْرِي كَ فَعُرْبُ مِنَ الْفَيْلُ ٵؚڵٳڵيضاف مَمَ بَعِنْ عَمَا إِفَا إِنْ الْمِنْ عَلَيْهِ مِنْ عِنَادِهِ مُتَعْرَضَ فَظِهَ وَلَا كُوُوْدَ لَفَظَهُ وَلَا أدولات تبقية وكانبساط خطوة مه كبلواج وكاعترضاج وبتقتأ عكرا لفسر المنهر وقطف التَّمْنُ فَاللَّوْدِي فِالْكُوْدِ فَالْأَفَرُكِ وَتَفَكُّرُ لِالْفَعِيْدِ وَاللَّهُ وَمِنْ إِفْبَالِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَلَهُمَّ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ وَلَهُمَّ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ مُنْ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُمْ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ لَلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُمُ لَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ لَلْ اللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّالِيلِيلِّ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ لِللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللّلِهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِلللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ غَادِ مُنْهِم تَبْلُ كُلِ عَابِرُو مُدَّهُ وَكُلِ وَصَلَّهِ وَعَيْهُ وَغَالَى عَابَعُكُ الْفُرِّدُونَ مُرْصِفًا فِأَلَّا وَمَا إِنَا لِاقْطَادِ وَمَا يُؤْلِنَا كِي وَمَكُنَّ الْأَمَاكِي ۚ فَأَكُمُ كِنَا لِيهِ مَفْرُبُ وَلِلْغَبْرِ مَفْتُ لَمْ عَلَىٰ الْاَنْنَاءَ مِنَ اصُعُدَا لَذَلِتَهُ وَلَامِنَ الْمَائِلَةَ مِنْ مِلْخَلَقَ مَاخَلَقَ مَا خَلَهُ وَ صَوَّدُمَا صَوَّدُ فَأَحْنَ صُوْدَ مَرُهُ لَبُكِ لِيَّى فِينُا مِنْكُ مُولَا لَهُ بَطِاعِ إِنْجُولِ فَيْفَاعُ وَعِلْمُ بِالْأَكُّلُ

والطها الواجود فرايد المنها والمنها والتباسخ المنها والمهاجود القدة الفادة الدواجود وقد كان مولاده الدواجود الدواجود الدواجود المنها المواجود الدواجود الدواجود الدواجود المنها المواجود المنها المنها والمنها المنها والمنها المنها والمنها المنها المنها والمنها والمنها المنها والمنها والمن

صَعِبْوالسَّادِهِ وَلَوْكَانَ كَيْعُ مِنْ بَرْعُ التَّرْبِلُوْبِدِ مَعَرْضِفُ مَا مَالْمِعُمُ مَقَعْتُ بِصِفَةً

جُعُونِمْ وَأَنَّ أَنْنَا وُمُنْظَمَّةُ وَلِقَ مُعْ مَلْبِضُ لِامِنْ لِفَاجِ فَإِلْسِوَى لَدَّمْعِ ٱلْمُجْدِكُ كَاكَانَ لِلَّ

بَلِيغِتَ مِن مُطاعَرَ الْغُوابِ عِلْا تَقْصَبَهُ مَلَادِي مِنْ فِضَّارُهُ وَمَا أَنْفِ عَلَهُمُا مِن عَلَم

واستفاد لفظها النبتهن وسواراه مشهواتا كونماقريص الشجنين فلكويمن ولوعبد مشاف ونها

عامنا فعجؤتنا واعضا فرمحكوننا افريالانيا الدرفوعي وصفعفا لفرالذ يحدوابعدا لاشباء عنينا سناع وتمن اوداكر بالمفاب والمنتب بجدوه الفلوقات وصفافها ابعد ومن كالمملة عَالَيْهِ مَا اجْمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَنَكُوا لما نَفْهُوهُ عَلا عُمُّن وَسَا قُوهُ عُنَا طَبِيَتُوعَهُمُ وَالسَّفَالُهُ لْمُ مُنْدَخُوعَ عَلِمُ عُنْ فَقَالَ انْ النَّاسَ وَرَافِ وَقِيالُ النَّهُ مُرْدُ بَنِبُنكَ وَبَنَّهُمْ وَوَاللَّهُ ال ادُوعِنا آفُولُ لَكَ مَا آغِرِفَ يَسُنّا عَمِيلُهُ وَلَا أَدُلُكَ عَلا أَمْرِلا تَعْرَفُهُم الْكَفْلَ مِنا الْعُمْ مُ سَمِّنَادَ الْمَتْمِي يَخِرُكَ عَنْهُ وَلاحَلُونَا مِيْعِ فَلْكِيكُ، وَلَقَدْ دَلَبٌ كَمْ وَإِنَّاء ومَعَيْدً وَعِينَ وَسُولَا لِلْهُ صَمَّا عِجِنا ، وَمَا أَنْ إِنَكُا لَهُ و لَا إِنْ الْقَابِ ، وَولا بِعَلِ لُحَقِينَا وَانْ أَوْمَ إِلَا سَولِ الله مَا وَجُعَرَتِهِمِ فِهُمَاهِ وَقَدُ فِكَ فِي عَيْمِ مَا مُنَا اللهُ وَالله المُدف فَيُ لَ فَإِلَاتَ فَافِينَا نُبْضُ مِن عَيْ وَلَا فَعَمَّ مِن جَمْلٍ وَإِنَّ الطُّرُي لَا فِيعَةُ وَإِنَّ آعَلُمُ الَّهِ لْفَا يُدَّهُ وَاعْلَمُ النَّا أَفْضَلَ عِبِا وَاللِّهِ عِنْدَا لِلْهِ عِنْ وَلَهُ مِنْ وَهَا مَا مُنا مُعْلَق وَأَمَاتَ بِيُوعَةً يَهُولُةً، قانَ السُّعَ لَنِيَرَةً لَمَا أَهُلا مُ وَإِنَّ ٱلبِيعَ ۚ لَمَا ٱعْلامُ ، قانِ مُتَالَّفَاتِ عِندَا فِيانًا فِهَا فِرُ فَتُوصَلِّهِ وَٱلْمَاتُ مِنْ أَلْمُ فَدَةً وَكَعْبًا فِي عَلَيْكُ فَا فِي مَعْمُ مُكُمُّ السِّيصَ بَعُولُ وَالْمُ فَا أَلِيمُ إِلاِّمِاعِ أَلْمَاعِ وَلَهُنَّ مَعَ مُرْتَفِينُ وَلَاعَادِدُ فَكُفَّ احْجَمَّ مَعَالًا بفاكانك وكراوت يتمرك وتعرفا والتاغ كالمفتان فكون المام فالالكالي فَايَّرُكُانَ مُهَا لُدُهُمُ أَيْهُ هَا إِلَا يَرْهِ إِمَامٌ يُعَلِّي عَلَيْ لَفَنْ كَالْفِنَا لَا لِحَمُ الْعَنْمُ وَطَلْسُ المُورُهَا عَلِمُا وَبَدِّتُ الْفِيْنِ فِيهَا فَلَا بِصُرِهُ نَا الْحَيْنِي ٱلْبَاطِلِيَ وَجُونَ فِهَا مَوْجًا وَجُرْحُ إِنهَا مَرَّاهُ فَالْ مَكُونَيَّ لِرُجُانَ سَعِقَدٌه بَسُولُ كَنْ شَأْءَ سَغِكُمَ الْأِلْكِيِّ وَتَقَضِّ الْمُحْتِظًّا كرُعُهُنْ كُولِ النَّاسِيَةِ إِنْ يُوْمِلُونِ عَنْ لَغُرَجَ الْهَيْمِينَ مَطْالِمِيمٌ قَفْالْ عَهْمَاكُانَ مِلْكَدِبِيْرَ فَلْأَجَلَ فير وماغات والمركة وكرا مركة التيرافول اسلفه فاستون وولاه الوشي عره فالنجو

المالمة والمالة

ئىزىقىڭ غالى ئىلىنىڭ باعملىق

ؠؙڵڎٛڂٙؿٙ ؠڹۻۼڶڬ

مَنْ أَدْجٌ تَوَّالِيُمُ الذَّرِّةِ وَٱلْهَجَرُوا لِي مَا فَوَهُمَا مِنْ حَلَقِ الْحَيثَانِ وَالْفِينَالِيَّ، وقاعل عَلْمُنتَسِلُّنْ الإضطرب بخ يناافة بيالن فالأدبعك فنام وعده والفناه عابتدا والعفا النبرع طعاتب صع القداغا برالالنفاث البرد شواحدا ليتناث ماظه بالعفولس لطائف المفاوي فاستنت باعدمك وفعرتروما الاول مفعول لافاح والقيم والرجع الى اود مروام الفاشر بعج الماشدة ولائلم بخفرالعودالى كامنهاد ماالثان ترعلها الزعطفا عوالضب ولاملة استفادوسف الغبل ظهور فلاالدكائل فالعفركا لاصوان الظاهرة عناله والاخادب شغوفا الادمض وشعابها وابغة الطريئ ببن الجدلهن ومطاحوا علامها نؤابت جالها وعهريتن كالتفام وخقل لظاور فترج الوصف لكون وقدعل كالالقعرة لاشما لم عاجيع الالوان وتبسر فصب ه يشرواش به فصبرض طاصولها ما لاعطاب والعظام وشيج بعضها بعض القلح الشاع والعادى نبئهل وادين مدبئة فدبغرب احلالفطب عث الجحي يفالمان الطب كان يجليلها وشفينه بالفلع الدادى عنداداد ترالمتفا وماعبسا دامته فع دينشره فيصيره كالشراع وعضع طوادة النوق الزُّوإن المتنه: ويُبالا بداخل للبنال والانصناء النكاح وادّ الفرا الله الخطلانف المناكة ودوع بملاف بالخاراء عالانفاحد قلدو لاكان كزيل فللنجاي لوكاد الزدادكاج كزع من وعاق الذكو بلفيد معار بنياما معار عض بنا فففالت مسففاجفا فراى لجائباه فبقها الانتى فبالمؤمن لملنا لدمغولماكان فللناع يتالبقا ليقه مطاعة الغلب فان الديبة وعمان الغراب لابقدى اشالهم اخفين سفاد الغاب ويزعون الماللفاح مطاعة الذكوطالانتي الهدالجوء من للاه الذى فقافصة المهابان بضع كأمهما فنقاد مذمنقاد الاخروباذا قاودوى عوض بنبغيا إسغنا والمنتسر المنغ وهوعكم تتعض لتغي والمااوع والاانباض ونفوانشيزة النفاان الطيئ يجتلها ويهنهت فأجذ ليخروس فاح صوفه والوالغ المتعافة

وْالْايْرُوتْهُ مُوسِبِخُالِعَالَمُعْمُاكِ وَتَعَلِلْهُ الزِّيزِجِدِفَانِ سُتَمَنَّةُ مِّاانَمْتَتِ الْآدَفُ فَكُنَّ جَعَيْ جُفَ مِن ذَهُمُ وُلِ رَبِيعٍ وَإِنْ مِنْ الْمُهَمِّرُ بِلِكَالْمِينُ وَكُوْتُونِ الْفِلْ الْوَكُونِيّ عَصْبِلْ لَبَيّ وَ انِ اللَّهُ وَالْحِيرَ فَهُو كَمْصُوصٍ فَانِ ٱلْوَانِ مَكَدُ نُطُفِّتُ اللَّهِ بِنَ الْمُكَالِّرُه مَنْ مَنْ الْمَيْر الْمُنَالِدَةَ بَصَّةَ وَبَسَرُو مِنا مَرْ فَهُمِّي مُناعِمًا إِلْمَ إِلَيْهِ وَأَصَابِيعِ ويناجِم فإذا دُعْ فَمُ الْمَاقُوائِيمِ تَفَامُعُولًا صَيُونٍ بَكَادينينِ عَيَا الْيَفَائِينِهِ وَيُنْهَدُ بِعِيَادِفِ تَوَجُعِرُ لِآنً قُوا عِبُهُ مُنْ تُكْفُوا مِمُ الدِّبِكُمُ النَّالْ يَسْارُه وَ قَلْحُتَ مِنْ طَبُوبُ سِا قِم صِصِينَهُ خَفِيَّةُ وَ لَهُ مُوضِع العرف فَرْعَرُ حَضْل مُوسَاء وتحرج عنفه كالدربد ومعزد فاالح بطينه كصبغ الوستير المانيتي والدكرتن للبست صلاة والدصفال فكالترسلية ويواسم الْأَافَمْ يُعَيِّزُ لَكِيرُ مَا يُهِ وَيُنِيَّةً بَرِيهِم أَنَّ لَكُفْرَةً النَّاضِمَ مُزَّحِرَةً بم وَعَعَ فَيْنَ تَمْعِم خَطْكُسُكِيِّةِ الْقَبِهِ } لَوْنُ الْاغْزُانِ ابْيَصَ بَقِيَّ ، فَهُوبَا إِضِهِ إِسْفَادُمَا هُنَا الِكَ بَأَنْكَيْ وَقُلْصِنْ الْادْقَدْ أَخَدُ يُسْمِونُون وَعَلاهُ مُكِيرٌة مَعْالِم وَبَرِفِيهِ وَبَصِيعِ وَسَالِم وَمَهُ يَقِهُمُ وَكَا لَازَاهِرَ لَهُ وَيُرَامُ رُقِيا امْطَالْدُيهِ وَلَا نَمُوسُ وَيُواه وَوَدُ وَيَ وَبَعُرِى مِزْلِطِالِمِ مُنْ مُعُلُّمُ مِنْ وَبَعِنْ يُناعَا فَيَعْرِي مِنْ فَصِلْ غِيْنَاكَ أَوْلُونَ الْأَعْطَانِ • تُعَيَّلُهُ مَنْ مَامِيًا مَعْلِعِهُ كَلِيَّتَ مِنْهَا مِعْيَا إِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْلِمِ وَكُلِيَعْ لُونَ فِي عَيْهِ كَانِهُ قَافِ الْفَيْفَ يَنْعُرَهُ مِنْ عَالِي فَصِيبِ النَّاكَ مُرُوٍّ وَدَفِيَّةً وَفَادَةً حَضُرَةً رَبُّو وَاحْبِنَانَا مُاصْفَرَةً عَبِيدَةً مِّ مَكْبَقَ تَصِلُوا لِل صَفِيرَهُ الْمَعْمَانِينُ الْفِطَينُ أَوْبَالُطْ فَأَيْهُ الْفِكْدِ أَفَتَشَظِمُ وَصَنَفَ أَفُولُ الْوَاصِفِينَ وَأَقُلْ الْجُلَائِمِ فَلَا عُنَ الْوَهُمَا مَنْ تُعْرِكُمُ وَأَلا انُانَقِنَفُمْ فَيُوانَ الدِّي بَهُ وَالْعُفُولَ عَنْ صَفْ خَلْيَ جَلَهُ وَلِلْعُبُونِ \* فَادْرُكُمْ تُعُدُدُ مُكُونًا وَمُو الفَّائِلَةِ نَا مُنَاعِبُ إِلَّا لَنُ عَنْ لَهِ إِن صِيفَام و فَعَدَي لِمَا عَنْ مَا ويَزِيغَير فَجْظً

جنية

ا منابع

بكثل المصغار

عدادك الرهان عليهن العلوم الالهذر تماامكنك ان فع ضاحا الماس مناسب في الالفشار الكباش يمكاسره عالفدوا والماليا العضون واحدها عسلي والأفنان يج فنن دهى لعضون والاكام عع كام يتراكان ووغلان الطلع واكفقه للفيف عن خطيا أسعات التياتي صَعِهُ اللَّهِ إِنَّهُ وَلَهُ وَفَكُمْ لِمُنْصِعَهِ فَا وَلَالْمَ لَوْلَا كُونَا فِي الْمَاعِينَةِ الدِّبِينَ اللَّهِ وَالدَّبِينَ اللَّهِ وكأعرافه بمفادت كفنين بفن جاذاج وبكؤن كشهاؤزناه وتخرج عضائنا تترافك فبضالبطرفتها الاعدادالآماج حائجة افعولى المجة وهوالموضع الذى ففن فالمعا وشبة عطف بركونه كفاة الخاطب فسرابيض الافع وخوه و حرال إنهاان كم كالتُرَمُ لنَا وَقَالِهِوان وَجُلال وفِل بيض لفطا فِالْحُكار وأن لم بكر يجزج حطاله الفي كا معوضة فكذلك معاله لاعتر لايتذاعا فاح فرطاه والاسلام عليم والأتركوا علماع عليات الجماوة فلذا لادب فبحاشاطين منهاا فيرتق أنع كما لفيتم وتستنتف عراصيلهم فينه أغذ بغُصُ ابْمَا مَا لَمَ عَدْ عَلَانَّ اللهُ سَبِحَعَهُمُ لِيَنْ يَعِمُ لِيَعَ الْمُبَدِّرُ كَا عَبَيْعَ وَمُ الْحَرَفِيكِ لَكُ القديميني وم جَعِلُهُ دُكامًا كُكُام التَّابِ وَعُجَمِّعَ لَهُمُ إِنَّواْبًا بِلِونَ فِي مُسْتَادِهِم كُلِ الْجِنْتَابِي مَحِبْ لُولِيا إِعَلَيْهِ فَأَوَهُ وَمَلْ مُنَبِّنْ عَلِيهِ الْكَثَرُ ۚ وَلَذِيرِهِ سَنَرَ سُ طَوْجٍ \* وَكُلْحُلْآ ارض وبذعينهُ كُمُ اللهُ وَمِلُون الدين المُ تَلكُمُ مُنابِع فِي الدَّفِي الخذيم مِن قَوْم خُفُو هُومٍ وَيَكُنَّ لِعَدُمٍ فِي دِبَادِنْهِمُ وَأَبَمُ الْعَدِلْبَدُونَ مَّا فِأَبْدِيْمِ مِعْدًا لَعُلْقِ وَالْمُلْبِي كُأْبَةً الْالْبَدُ عَكَالِنَادِهِ إِيَّهَا النَّاسُ لَوْكُرْنَعًا ذَلُواعَنْضُ لِكِنَّهُ وَكُونَسِوُاعَتُ فَجَهِنِ الْكُ لْمُ يَعْلَمْ فِهِمْ مَنْ لَيْسَ شِكَمُ وَ وَلَوْمَوْسَ فَيْ عَلَيْكُمْ و فَلِكُنَّكُمْ مِنْمُ مَنَّا وَ بَعْل أَنْبِيَّا وَ لَعَهُم لِيَصْعَفَنَ لَكُمُ البِّهُ مِنْ يَعِدُمِ لَ ضَفَانًا وَالْمُلْفَتُمُ الْحَقَّ وَلَأَوْ طَهُ وَكُوهِ وَقَطَعُمُ الْآثُّ دَقصَلْهُمُ الْآنِعُدُ فَاعْمُوا الكَّرُ النِانَّعِنْمُ اللَّاعِي سَلَكَ بِكُمُ فِينَاجُ النِّسُولِ وَكُفِنَمُ مَؤُنَّرُ

بنلاصه بافواها أترتينانك فذاك سفادها ومسترفص خبيرمالماد ومنالفض وجع مدروع للالد المهاوهوكالبل ينيفين قرن اوفضا فللمالم أف شعرفاد ملائرة شموسها علاي منا للاقا لللون المتعشع والعفيان الذهب الفلذ الفطع والمصاخاة للثا عثره الموشى للنفوش عصالهم ببرود بعما فبأوفظف باللجين شقت الغضاروالحذ اليرفاق والخاوس ترهي لمثولة ببنالعفاج الهندى والفادس والطنبوب ونائتاق والصبصبالنوكرالنابلاف كوخاط الدما والفرغ وتعرات بخباح فهوضع مع الواح الوسن فيرخ فيضبط اللقف اللخف اللخف اللاسم الاوودوست والفل بغيز الذال راسوبكم فااجناط ليقوخاص البيان وادجرا كمرط لذيضا القروالج وبالرصغير كالمعوض وصفع فهاب صعاهد وخل عدرااطائر لامز وعلالا ينها فصفيا بنيز فلووت ببقرفلك تخوعانو صف الدينها لغرث نفلك عن بلآ فاأخج المالدُنْاين مُهواتيا فَلَأَمْناه وَزَخاوف مَناظِها وَلَمَد الْمَايِكِف أَسْطِفا فِ آنئطا وغيمت ومخ ففاف كُثبان المنك علاسؤا حلاتفا يضاءق فبليف كماي للتُولُق الْعُلِير فصَّالِحِنا فَأَفَا مَا وَكُلُوعِ لِلنَّالِمُلُومُ كُلِّلَةً فِعَلْمَ لَكُومُ الْمُعْلِمَ عَنْ عَجْدِ كُلُوحًا عَلَاسُبُرْ بَحُبُهُما وَتُطِافَ عَلَا مُزَالِها وَإَفْيَة وَصُورِها والاعسال المُصَفِّقة وَلَعُودُ الْمُرْفَقِيَّ فَيْ الْمُرْتَكِلًا مُرْتُمَّاهِ فَا يَمِحْفَظُوا وَاتَالَقُولِهِ فَافِينُوا نَفْلَتُرُ الْمُنْفادِهِ فَلَوْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ مِنْ اللَّهُ عَ الْوُصُولِ إِنْ مَا يَهْ عَلَيْكَ مِنْ الْكَ لَلْنَا ظِي الْوُنِظِ وَلَهُ عَلَ نَفْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ لَا مِنْ تَلِيهِ فَلَا إِلْ مُعَاقِرَةُ الْفِلْ الْفُرُولِيسْ فِيلًا مِمَامِعَلَا المذواناك تنسخ بقلب لامنازل كبرايرة تباط كثرالالفاظ للنعلزه مناانعاك اذلب انجا والحنزوانيا وخاوكتنان مسكا وكبائرة لأخاكاه والمدير عندنا براعيان طاشن وهنه امتلظا تعفر مثالما فيام الماسلوات بعدم وفك بقواعدالنا وبالدوفوفك

تَهُارِهُا

كان

عَلَيْانَا بَهُمُ أَخَيْرُ فَكُذُ عَامِ \* قَاوْاناً مُهُمُ النَّتَرَفَّا عُرْضُوا عَنْدُمُ الْوَلْسام دفوا عضوا طلمخوا المجوب وفيلد وفقرال فوارمعا فادها اى وجبع الموحدين الما فظ وعل حفوق المعاين ومرعاة مواضعنا و دبط نوحها بدلك حنى صار فضل كفضل المؤحب فن فلل سابغير ف فكالماسل فحج لالله ومعافد طامواضع عقد وجوياً دمنا كنز المار عن النفاء كا وصحانه بفالكا شوطنتم مذاالكان وزحدتم وذلك وعنالها كالخراض فيم هذا ومتلتمهنة علم اجعموها وهوداخود فولزعم وكتسكن م اكنام تعكون ومن كلام لوالم أرابويع بِالْخَاذِ فَرْهِ وَقَدْ فَالَـ لَهُوَ عَ فِينَ القَوْامِيرِهِ لَوْعَاهَٰتُ فَوْمًا ثَمِّلَ آجَلَتِ عَلِي عُمْنَ فَفَالَـ فَالْخُوا إنَّكَ أَجْمَرُنَا فَعَلَوْنَ وَلَكِنَ كَبُفَ لِيَجْوَا مَا لَفُومُ الْمِكْبُونَ عَلْمَتِد مُوكَيَّمُ مَالِكُونَا ولاعَلَامُ وهَا هُمُولِا وَقُدْنَا وَنُا عَمْمُ عُبُدًا نَكُمْ وَالْقَتَّ الْمِيْمِ وَاعْلِيكُ وَهُمِيلُ لَكُمْ بُومُونَكُمْ مَانَافًا وَهُورَون مَوْضِعًا لِقَدُرُعَ عَلْمُون مُهُ وَمَرْانٌ هَمَا ٱلْمُرْآمُهُما مِلْيَر فَإِنَّ لِمُنْ لِآءِ أَلْفُومُ مَادَّةً وَإِنَّا لَيْ مِنْ الْأَمْرِ إِذَا خِلِكَ عَلَامُورُهِ فِرْفَةٌ مُرَّى مَا مَوْفَا قف فَرَّرُوكُ مَا لالرَّهُ نَ مَوْفَقَرَاتُهُ وَلا هٰمَا وَلَاهِ فَا صِيرُوا عَوْضَ وَالنَّاسُ فَيْفَ الفُلُوبُ مَواقِعُما وَنُونُ عَدْ الْحُمُونُ مُنْ يَحَدُّ فَاهْدُ والْعَمْ وَانْظُرُوا مَا فَأَبَاسِكُمْ بِمِأْمُرى وَلانَفْعُلُوافَعُلْمُرْتُفَعَفِهُ وَيَهُ وَلِنُفِظُ مُنَّهُ وَنَوْدُتُ وَهُنَّا وَذِلَّةٌ وَسَامْ لَا لَكُمْمَا استَّمَاكَ وَإِذَا لَمُ إَحُدُ مُكَا قَانِوُ الدَّوْا وَالكَيِّ الْعِلْ الالفَّ الخَوْا و المقلد عن ما الفَ واجدع ليرجع وتوكنهم فونهم والعبدان بتشديدا لداره تخفيفا وكرالعين وضتها جععبد والفتنافض وبومونكم بكلفونكم وسعامهم لزوالفصل بداعيا اندع كان بزجت دالفوش والفكى من القصاص عدوجرال وفرايهرود ولنع بع الثاس دوعظم فاللغ فللزعمن فقاموا باسرهم الاالفلهدوكان والناستشهادا منرعط صداى قولموا لتاس ع حدث وكتم وعلاته

الإغاسان وتبدن أالفقر الفارح عن الاعنان الول الانان الحاصابرواصلم موعادا افز فواعد الدخوارج وعبوج واستعاد لعظ العصور المنظفيين والده الانترا الاخد مرازوم هبتك والاخذ ودبرم النبغروان افر قوافر فا والفنع قطوالتاب المفوقة وادادان السجهم تفوقهم لنروح بنوامت بالاتملكم وفئلهم وابتاعت الخرب لمهد فالفسطابه وامطانا وادكا المناك والابواب الغ فينما المركوبوه الالعالن كبلعون بنا وسابواساب الغليرونسرووا عن سنفادهم ومكانهم بسياحتي مادب وهوسبوا لغيم المشادالية العران الكويم ووجرالبسر شكا خ وجهم وسيعدا فسادما بالون عليرخي لابلمنهم احدكالم ننم عد وللاالتها فالأهاء اكتروسننده وحدادالاوض جبع سترب وهوالم فضع منها والدعذ خربالذال للع الفديغ فلد كادمن امرانشيغ الفاشية واجفاعا عاملك بفاحية ونكان منهم ثابتا عاديده عقاواها ببتر ومنحادمنهم عن ذلانة اواخوا عامروان المها وعند ظهو والدعوة الناخة رئاهومعلوم منهود فالواريخ د لمنواضعفوا ووهب الباطواصعافروالداع هوم وكفيته ونا الاعلساطاعة طن المضلاد والفايح المفاوه ونقوالا وذارعن اعناق مفوسهم ومؤخط عليم فاقل خِلْافَيْمُ الْأَلْفَةَ سُجُانَمُ أَنْوَلَكُمُنا بَاهَا وِيَّا بِنَنْ فِي إِلْفِي وَالْتَهُ فِلْذُكُ الْمَدِ الْخَيْرُ فَلْفَدُوا وَ اصُدِنُواعَنْ مَمُ التَيْرِ فَصُدُوا الْغُوانِفِقَ أَدْوَهُما الْأِنْدِنُو ٓ فَكُو الْمَالِمَةُ مَا اللَّهُ اللَّهُ تَعْمَ اللَّهُ عَنِيجَمُولِ وَتَعَلِّمُولِ عَبُومَدَخُولِ وَفَصَّرَّخُومَ ٱلْكُلْمِ عَالَوْمُ كِلْفِا وَنَدَيا لِإِفْلَاتِ وَالنَّوْجِيدِ مُفُونَ ٱلْكُيْلِينَ عِمْعَاقِدِ هَا مَالْيُكُمِّنَ سَيَّمُ ٱلسُّونَ مِن لِنا فِرِهَ بِو إِلَّا مِأْكِيَّ وَ لاَجَيْلُ آذَفَ لَيْ إِلَيْهِ عِلَيْهِ وَالسَّرَا لَعَامَّةِ وَخَاصِّةِ لَحَيْلُ وَهُوَ الْمَوْفُ فَأَنَّ الْبَأْتُ ٱلْمَاتِكُوءُ وَإِنَّاكُ عَرْبَعَ وَكُوْمِنْ فَلِهِكُمْ مَخْفَقُوا نَصْفُوا فَإِمَّا بِمَنْظِرُ مِا يَكِمُ أَخِرُكُوا الْفُولَةُ لِتُوعِدُادِهِ دَبِالْدِهِ وَالْمَتَكُمُ مُسْتُولُونَ مَتَيْعَيْ الْمِفْلِعِ وَالْبِمَالِيِّ وَاطْبِعُواالْفَتَ وَكُلْ تَعْضُوعٌ وَ

151

مَاسُقَتُ أَوْاصَيْعَ عِنْ دَيَامِ أَلْحَدْعَةَ فَنَايعَ مُعَاحُول الحِرَى منوب لى بني جم فيها وكان فوم ساهلالصرة بعبوه اليري بشعاما لأهوع عبرام موعل بدرفا راه وسع لفظر لم بخالجرنك فابعروكان بينها الكام المذكوره لاالطفيعن المتشط الذى جنتبر برولناك اضرائه لميكن س عَا لفنْ وَعَيْضُظُيْرِعَكَ إِلَيْ عَمْ عَلَى لِفَاءِ الْعَوْرِ حِينَةٍ إِنَّ ۚ ٱلْلِهُمِّ رَبَّ الْبَهْ لَ لَمُؤْعَ وَأَلِحَ ٱلكَّفُوْنِ الْذَى حَمِّلْ أَرْمَعْنِطُ اللِّيْرِ وَالنَّهْ الوَجْرَى النِّيْرِينَ الْقَيْرِ وَتُحْتَلَفا اللِّيْرُومُ البَّا مَجْعَلْتَ سُكَأْنَهُ سِبُطًا مِنْ عَلْنَكِي لِلَهُ الْمُون مِن عِبَا دَيِكَ مُورَبٌ مِنْ فِي أَلَوْ لَكِ بَعَلْنَا فَإِنَّا لِلْمَوْاءِ وَعَنْرَجًا لِأَبْوَاءِ وَالْإِنْفَاءِ وَمَا لاَجْتُفْ عَالِيكُ وَمَا لاَجُن وَوَيَدَاجِلًا الدَّوْاسِ لَهُ جَعَلْهَا لِلْأَرْضِ أَفْادًا وَلِكَالُوا عِمَامًا ان أَظْهَرَتَنا عَلَعَدُونا جُبَيِّنَا أَبْفُ قسدد فالكحق قايد اظمر بمن عكينا فالذفنا الشهادة كاعيمنا مزالفيني الواكلان لِلذِيَّادِ وَالْفَايِنُ عِنْدَ رُوْلِ الْحَفْلِ فِي مِن الْهِلْ الْخَالِدُ النَّارِةُ فَالْحَدَّةُ أَمَّا مَكُمُ الْحُ كون الفلامغيضا؛ الميِّل النَّاد بإعباد حكة المسلاف كم النَّصيَّ وجدا لامض والحُدِيمُهُ فبالاعثيادالاول مكون مكون كالمغيض للنهاد طالاعثبادالشاف مكون كالمغيض للبلواستعادله لذبنك الإخبادي لقظ الغيض التبط النبياز وكون إنجيا العتماد الاكظ اجماص المرضك وقُولَهُبْبَنَا اليُوْدِيدَدِنَا لِلْحَقِطْ اللهِ وَمَعَاصِمُ الْفَصْلِاذُ لَهُا وَمِنْ الْإِفَاطُ الْفُعِلْمِ العَصْلُمُ وَالْفُنْ الْوَلِيدُ وَالْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا العَصْلُمُ وَالْفُنْ الْوَلِيدُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الغغ من عظامُ الامود وتولدالنا ولل تولداما كان وجوع عدا لروح خلالناد و الما علىها وخول المنزوين خطيلير عليه أتحذ فيوالد بحلافا وعقدته آدتها وكانغلافا المطاق المالية المستعدد المالية المست المرافع المالية المالية المالية المستعدد المست على لتمول والاوض وما فهت وسلب صف الخلوفين عنونيا عنَّاكُ فَا ذَلُ اللَّهُ عَلَيْ الْإِطَّالِير

لامدة لرعد الفضاحية وقولرفادالماجد بتالى قدالكي اعادالم يكى بدّى الفال قالمك وكف عنهما لك ومن خطية لعلت لمعنت متبراضا بالجليا يكانفرة والما المت متحكة هادِ بَابِكِنابِ الطِينِ وَأَمْرَ فَانْمِ لا تَمْلِكُ عَنْمُ الْإَهالِينَ وَإِنَّ الْمُبْدَةِ عَادِ الْمُتَمَالِ مُنَّ الميكانية الأناخفظ الله ننها وإن في كالمان الله عِنهُ وَكُمْ مُو مَا عَظُوهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ا مَلُوْمَ رُوكُا مُسْتَكِنِهِ وَجِا وَالْمِيدَلَفَعَلَىَّ آوَلَبُفَلَنَّ الْمُدُعَنَكُمُ سُلُطَانَ الْايْدُومُ مُثَمَّ لَا بِنَقْلُمُ ربتكم أبغا حتوطاع تاكوشرا لياع كفذات هواكلاء فالأماكوا عط مخطيز إيارت وسأميو المُ احْفَ عَلْجُ الْمَيْحَةُ وَإِنَّهُمْ إِنْ مَّتَوَاعَلَىٰ فِي إِلَّهُ مِنْ الرَّاحِ الْمُعْتَعِ يَظَامُ المُنْفِيق وَإِمَّا لَمَهُ وَالْمُنِهِ الدُّبُنَا حَسَّمًا مِنْ أَفَاقًا لِمُسْ عَلَيْهِ فَأَلْدُوا دَوَّا لَأَمُوبِ عَلَا دُبَايِ لِهَا وَلَكُمُّ عَكِنَا الْعَوْمِ كِلْ إِلْهُ وَبِينَ وَسُولِم وَالْفِيامُ عِيفِهِ وَالْفَرْكِ الْمِنْ الْمِلْكُ عَلَوْهُم اكتبلك عن خالفنه لا اعظهما لك كانفي كالعبلم حندالفن الاعلم اعالِع فالعلم والبثيثا المنبتهان ماابنيع فالتبن شبتها فالتشرونس منها ووحل لمتهادنا عطنشرود والمشتماد هواانبترعااتاس ولبرعلهم وهن الملكانائ الافع الاماعصات اعضظعنالوق فهاوسلطان انسانفائم بدبسروام وهواشان الحنف عبهلو فراع فيعلوم صاجها بالعني وددى غربكة بنزاى معوتبروادنا لامريارذا غا ذواغبض هود لاواشان العطا والدبرة عا والباعم دغالوا اجمعوا وفبالزالزاى ضغمه النفتل لأفروبافى الفضاطا هرقين كالح لرعليه فالألككيب الجرة مكر وفعة الجرابع فقالا فيرسو للحوع فالاحدث مدداً وُوَهُمْ عَنَىٰ أَيْجِ الَّهِيْمُ فَعَالَمُ الْأَبُ لُوانَ الَّذِيرَةِ وَلَا مُلاَ بَعِنُوكَ لَا كِلَّا فَبَا العَيْثِ وَجَعَدَ إِلَهُمْ وَالْجَرِيْمُ مُعِيرًا لِكُلَّةِ وَلَلْ أَمْقَالُهُوا إِلَا لَعَا لِمِنْ وَالْجَاوِبِ فَالْفَتَ صَّا تَعْالَكُنْ ثَادِكُهُمْ وَكُمَا فِهُمُ إِلَى كَلَاهِ وَاللَّهِ فَقَالَ عَنَا مُذُوا ذِنْ بَدَكَ مَعْالَا لَيْجِلْ فَأَشِّهِ

الغاد

الانصاد وفضام فوال منهوع وفدينينا علماغ الاصدوا تآجواد فالم فلفوارث وانطاقنا الأبدوا تاطب لمجواد ضلا لخبشر عاذك فلعدم فعلم تعريقا جزآء الدين عاديون المدو وسوكم الأيزو ماعدةة ذائله والعضرواضعين مطير كمقليت أبان ويبه وخام ويسرو وبنار تخبرو تَعْبِينَ فِيَتِيهِ وَ الْمِهَا الْأَسُرِ الْحِينَةِ النَّاسِ فِيهُ الْكُيرُ إِخَاهُمُ عَلِيْهِ وَأَعْلَمُ مُ الْمُرافِدُ فِرِهَانِهُ سُعَبَ شَاعِبُ السُعُنِةِ مَوَانَ إِلَى فَوْلِلَ وَلَعَمْ إِلَوْنَ كَانِياً الإِلَامَ الْاَنْعُلِيَا مَعْ فَيَ التَّاسِ فَالِدُ وَلِكَ سَبِيلُو وَلَكِنَ آهِلُهَا وَيَكُونُ عَلَاتًا عَلَا مَا مُعَلَّمَ اللَّهِ الرَّبِيعَ قَلْالِلْغَاشِ إِنْ خِنْارَهُ الْأَوَانِيَ أَنْ الْرُجُلَانِينَ رَجُلُاهِ ادْعَالِمَ الْسُولَاهُ وَاخْرَمَتُوا لَدَى عَلَيْهُ الُوبِ كُمْ يَفُوكُ اللَّهِ وَإِنَّا حَبُرُ مَا يُواحِقًا لِعِبًا وُمِرِهِ دَجَبُرُ عَوْا فِي الْمُورِ عِنْمَا هُذِهِ وَقَدْتُحُ المُلْكَفَهُ بِمِبْكُ وَبَابُ آهِدا لَهِنُدَا وَلَا يَوْلُوا الْعَلِيمُ الْأَلْفُرُ الْبَصِّ وَالْقَبْرِ وَالْعِلْمُ يُواضِع أَلْحَوَّهُ فَامْسُوالِمَانُوَّمْرَوُنَ بِمِرْهِ وَفِقُوا عِنْدُما نَهُوَنْ عَنْهُ وَكَا تَغِلُوا فِ أَمْرِ عَنْ بَبَيْنَا أُمْلَانَ لنَاعَ كُلِ أَمِن بَكِ فُنَرَغِيزًا وَ الأَوَانَ عَلِيهِ الدِّنْ الْمُؤْسِكُ مُمْ فَرَيْمُ و تَرْغَبُونَ فِها و اجُتِكَ لَعُصِّنَكُمْ وَتُرْضِكُمُ مَلَفِتَ بِعَادِكُونَ لِأَمْنَ لِكُمْ الدِّي عَلِمْنُ لَمُ وَكَا الَّذِي عَيْمَ الله الاواتنا لتنفيا فيزلك ولابعون علما وعى قارة عظم منا فقد عندتكم سن فَدَّ عُواعُرُو دَهُ الفِّذُ بْرِهِ أَهُ وَإِنْهُمَا عَمَا لِعَوْنِهِمًا وَسَاجِعُوا فِينَا الْفَ الذايرالَةُ فَ يُعِبُّمُ الَّهَا ٥ وَانْصَرِفُوا بِفِلُوبِكِمْ عَنْما وَكَا يَجِنَّنَ إِحَدَّاهُ حَنْبِنَ الْآمِرْعَلِ الْوُي عَنْرُمِنْا وَلَسْبَوا يُعَدَّافِهِ عَلَيْكُ بِالقَبِيرِ عَلَى طَاعِدُ اللَّهِ وَالْحَافَظُمْ عَلْمَا السَّحَفَظُكُ مِن كِنَابِهِ الإوَاتَثُمُ لاَصْالَ تُصَيِّعُ سَيْ مِن وَنَيَا لَهُ مِعَدَ حَفِظِم فَا عُرَدِبِنِكُ الْاَوْلَمُ لا يَفْعَكُم مَا لصَّابِع دبينكُمُ سَيَّ خَاصَّلُمُ عَلَيْمِنُ أَمْرِهُ سُنَا كُونُ احْدًا مَلْدُ بِفُونِيا وَقُلُونِكُمُ إِلَا كُيَّةً ألهمتنا وإلاك القبترا فطه مناائا فالدصفات الانام المق وهوكون والعرام الملاكة

يم واعلم

برجلين

عَلِفَالْلَانِرُ لِحَرْمِضُ فَقُلُ مُزَانَكُمْ وَالْشِاحُرَصُ وَأَبِعَدُه وَأَنَا أَخَصُ وَأَفُوبُه كِالْمَا طَلَبُدُ عَقَّالِيْ وَأَنْفِرْ غَوْلُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ بَيْنَدُونْفِرْيُونَ وَجَوْدُونَهُ فَلَا فَعَنْمُوالْحَ فِي الْمَلْاءَ الخاضِ مِن مَتِّ كَامَّرُ لِإِبْدَرُى مَا يُجِيبُنِي اللَّهُ مَانِي السَّعْدِيدِ عَلَاقُوبَيْ مَنْ أَعَالَهُمُ فَأَيَّهُمْ مَّدُ فَطَعُوا رَجِي وَصَغُرُهُ عَظِمَ مُنْ إِنِّي وَلَجْعُوا عَلِمْنَا ذَعَ وَأَسَّرُ هُولِ مُعْ فَالْوَا ٱلْاِنَّةَ فِي أَنْ نَاخُذُهُ وَيُم لِكِنَ أَنْ ثُلُكُمُ الْول وقعان الفائل المعدن اجدف اصفااما النودى بعدمفناع وفالمعترا عاسبفط من عفلدودوى بتب وفولرقالوا الخاطاتم لمناهط عداخد منى أكبن عن دعوى كوند فقالهم بالمنذوة مع دعواهم المرحق المتحب علال النادع رضروهواصع وتعما خذهون وكذه الموضعين بالنون اعظم فينبالا والله وكفف ادهده على المرظاهر ويها في وكوا مطاب بجرا في المراج والمراج والمرافقة كالخن الأناغيند شزاغاه مفتوحهن مها الحاليفغ فيسايسا تمكاغ بوتها فاكوفا حبب تُسُولِالتِّدم كَمُا وَيَعْرِهُا وَجَهُرُ عَالَهُ مُ رَجُلُ الْاوَقَدُ أَعْفًا بِدَالْفَاعَة و وَتَحِلُ الْإِنْعَةُ طَايْعًا عَبْرُ مُكُوفً مُفَدِّمُوا عِلْمَا عِلْمِهِ مِنْ أَوْ فَكُولُ يِبْكِمَا لِلْكُلِينَ وَعَنْ هُمِنَ آهُلُهَا ه فَفَلُوا طَآ يَفَرُّ صِبْراً وَطَافِفَرٌ عَذَرًا فَوَاتَيْهِ لَوَ لَهُ بِعَبُوا مِنَ الْمُكِينَ الْارْجُلَا واحِمًّا مُعْمَدِينَ لِفَيْدِ مِلْ جُرُمِينَ مُ لَلَ إِنْ الْمُلْكَ أَجْنِي كُلِمِهِ الْمُصَرِّحُهُ فَإِنْ كُو أَلَ مَا مَدُفَعُوا عَنْرُبِلِيانٍ وَلابَدٍ \* وَخُ لِمَا أَنْهُ فَذَ فُلُوا مِنَ السَّلِينِ شِكَا لِعَكَدُ \* الَّفِي مَفُوا بِما عَلِيهُمُ افطفضالفصلاظها وعدم فأفالا اهلا بجروة كولم تلنكبا ترشان ماباحرفنا لهوفتهم وعيخوجم بجرائر ولاهتص وجبسم حليما لنائما وذلا انها لاخرز ووالسم والفي المتنت لطاف والونبرالنا ينترنكنها لبعال لللذؤا قدامه عطفاه لوالصنع ونعذب مدوف الهجاعة المسارضهم العيعدالاس بغض غدراى بعدالامان وكان عامل عليا يوم فعمان برضيف

الافتا

فيكزجنننا اولان الغائب عليما الغوغ فتتى الحاصلها والخفاظهم لكابا شدام هبالحاصة علمكا فالعليديين كالوم لُمُ السي في معنى المله بن عبدالله وَذَكُنُ فَمَا اعَدَّدُ مَا يُحَدُّدُ وَكَالُمُ هَبُ إِلْفَرْضِ، وَأَناعَلُما وَعَدَب وَبْ بِالنَّقِيرَ وَافْهِمَا أَخَوَلُ بَخِرَ الظلبَيدِم عُنْمُ الأ تُوفَا يَن أَن مُطَالَبَ بِدِيهِ لاَيْرَمُظِنَّدُوكُمْ بَكِنْ فِالْقَوْمِ آخَعَ عَلَمْ مِنْدُمْ فَأَلادَ آن تُعَالِط بِأ أَجُلَبَ إِنِي لِلْلِيَوَلُهُ مُنْ وَيَعَعَ الشَّكُ وَوَاهْدُمَا صَنَّعَ \* أَيْرُحُهُمْنَ وَاحِدَّةً مِن مَلَكُ \* كَيْنَ كُانَ الْهُ عَقَانَ ظَالِمًا كَا كَانَ بِنُعْرَلُقَدُ كَانَ بَبُنِحَ لَكُنَ نُواوِرَ فَايِلِيمٍ وَلِيْ يُنَافِدَ فاحِيرٍ وَلَيْكُانَ مَظْلُونًا الْفَدَانَانَ بَهِبْ فِلْ أِنْ يَكُونَ مِنَ الْمُنْبَيْنِ عَنْدُهُ وَالْمُكَذِينَ فِيرِه وَلَون كان فِي إِ مِنْ لِمُنْ لِلَّهِ الْفَدُكُانَ مَهِيْ إِلَهُ الْمُؤْمِنُ لِمُ الْمُؤْمِنِينَاهُ وَبَلَّا فَالْمُؤْمِنَ فعالنا وتبازيا وكالمراف وترف المرتب والمراج والمادي المحالف الفضل وكالم فالموتا خوج طغة والزبر الدابع ويندبد هادوا تربد وكاننا تزدالاه ف فالرد الدالاى قدوم الماضة الغابزه ماهدون بالخوب واحلبج وتهترعن كقد وللعفدين عنروالت وبالطوي للعندم اندلاعذه ومكدسكن ومِن خَطِيلُهِ البِيرُ أَيَّما الْعَانِدُونَ عَبْرَ لِمُعْفُلِيِّعَهُمْ طَلْتَالِ فَلْكَانْفُونُونِهُمْ مُلْلِكُ فَكُرْعِنَ اللَّهِ وَاصِبِهِن قَلْكُ عَبْنِ الْعَبِيِّ كَانْكُمْ تَقَمَّ الْحَبِيلَ المُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَدَيْدٍ وَمَنْ رَدِوجِ إِنَّا فِكَا عَلَوْ مُزِلِلُهُ عَا الْإِنْدُونِ الْمَالْدُولِا الميت الناعية عنه والمراه وتبتها أمها والله والميان الميركا والمرامية وَمَوْجِهِ وَجِيعِ مَالِمِرْلَفَوَكُ وَلِكِنْ إِخَافُ أَنْ فَكُوْرُ فِي جَبِولِ اللَّهِ وَقِيا اللَّهُ عَلَيْمِ وَلِهِ ٱلْأ عَا بْنَ مُنْهِ إِلَا كَا صَّدِم مِنْ مُؤْمَنُ ولِلْ عَنْدُ وَالَّذَهِ مُعَنَّمُ بِالْحِنَّ وَاصْطَفًا وُعَدَ الْخَلِقُ الْ أَنْفِكُ الْأَصْادِقَاء وَلَفَنُ عَيِدا كِيَّ ذَلِكَ كُلَّمْ وَبَهِمُ الْيُطِّعَنُّ مُلَكُ مَدَّ بَعِي مَنْ بَغِي وَالد حَنْفَالْكُورُ وَمَا لَيْفُلْمُنِينًا يَمْرُ عَلِورًا لِيهِ وَلِوْا فَيَقَرُّ فِي أَدْبُ وَأَفْضَى إِلَيْ الْمَالْ

اعادة دم علانه برخاعن علواعلم باوام أفد فها والدن مثبانم على إصولالدي وفروع ليضح الاعال واضعاد فلاستنم الوصف الاقل فضيلة التفاعذوا لناك فضيلة العنه والعلوم لنم الفظائل النائف بالفلاد وقاع مقواروا فواع عليراعلى واعلى مابالقدور وهذه الفضائلا الابع عجاع مكادم الاخلاذ واصولها وقولم فان تغ اعد عضج طف علالام والنعبهاج التروالاسعاء طلبالعيدد هالدجع الملخة وقوارولعري المطالبان بخأ جواسلاا كاع معويروا هلاالنام من الاجاع عدا بخوا مرتقاج في انعفاد كا الدجن وجع الناسط فالان الاجام عاهدا الوجرعن مكى وان امكى فقعا برالعس المعبر مرمواها اهللكر والعقدس الترتهده عدامهن الهوروهم اطلامانز الذب بحكون عامن عا عنهائم ليولن حفره دض كطل والزبران بوجع والاللعائ كمونران خادوها مورسمالا الذى لفف كالمتعفظ الاصوليق علىدوامًا الجوّ والإجاء حيث لم سبط لدالق على المامثة المتى اليرابخ كعو بزلامام والمانع للنع على طلخ والزين منعما ما المعلى اللَّا وفولرد فدففال فولمصداعلام لاحطام بحكم البغاؤس اهوالمفلز إجا لاداخال بالفقيل عداهام خالالوبد فعدكان التاس فبلحرب الجلابع فون كيفتا تنالاهلا الفيلاد لاكفالسر بنهالان علمواذلا منع ونقرعن النافع المؤال أولاعق ماعوف كاستام احلالبغي فولرد لاعلا فولراغة ودالنان الملزعظم علم وجوباهد الفلزواكره والمفيود عادلا أفدموا عرخون وحذر فقالع المصدا العرلاميم كم كالحدور وعالعان فيللة اعمل الحرب وذلاان صاجسالوا برعلس معاد الحرب وأعلوب العسكومنوط ومرجيسان بكون النرانط للذكونه وتعاروا فبلوا المغوله غراائ لمنسيعوا لاانكادام بأرونه منكوا خفيتها مناما نفغد فبرفاننا فغبر كآلم بنبكع العرف اوالقيع وخص حنين الأنكر لان العاده ان في وينت

کنا مدموا

ورجع

مَا مَا وَالْمُ الْمُعَدِّدُ وَالْمُدَن مُنْعَ لَمُ الْفُرَانُ وَعِمْ الْفِلْمَ الْمُعْتَجْفِيدٍ وَمَنْ عَلِيما لَفُرَانُ وَعَ لَقِيْنِ صَيْدَة عَلَيْهِ فَإِذَرُنُنا دِيفَا يَوْمَ القِيْرَ ٱلْا إِنْ كُلِّمَا وَيُسْتَلِّهُ مَرِيْهِ وَعَافِيرَ أَمِنُ عَهُ وَقَدْ الْفَوْانِ فَكُونُوا فِن حَرَنْهِ وَأَنْبَاعِم وَاسْلَدِلْقُ عَلَى مَكِمْ وَالسَّيْخِي عَلَانَفِيكُم وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ أَذَا كُذُهِ وَاسْتَغِنْ فَاضِيرَ لَعْنَا وَكُونُهُ الْعَمْلُ الْعَمْلِ مُعْ النَّمَا بَرَ الضَّا بَرَهُ فَالْمِيثَا الْمِينْفَامَرُ مُمَّ القَبْرِ القَدْرِ وَالْوَيْعَ الْوَيْعَ وَاقِلَكُمْ نِلْمَةُ فَانْهُوا لِلْ مَا يَكِمْ وَاقَالُمُ عَلَمَا فَاهْنَدُ وَالْعِلَكِهُ وَإِنَّ لِلْدَسْلِمِ غَابَةً فَانْفَوَا الْخَاتِينِ ۗ فَاخْتُحُوا الْإِنْدِ مِّمَا أَفَرُونَ عَلَيْهُ مُنْتَجِهِ وَبَيْنَ لَكُمْ مِن وَظَائِمِهِ ٱلْمُنْاهُمُ لَكُمْ وَجِي تَوْمُ الْفِيْمَ عَلَيْ الْوَانّ الفَدَدَالِثَانِي فَدُوتَعَ وَالْفَضَاءَ الْمَاضِي فَدُنؤرَدُهُ وَالنَّفْكُمُ مِعِيدُ اللَّهُ وَيُحْتَمَ فَا لَاهَدُ مِلْ وَكُونُهُ وَإِنَّ الدِّن فَا لُوارَبُنَا اهْدُمُ مَاسْفَامُوا سَتَوَكَّمُ عَلَيْهُمُ اللَّا يَحْمُ الْدُ لاَغُافُوا وَلاَعْزَبُوا وَ وَالْبِيرُ وَالِلْبَيِّرِ الْبَوْكُمْ وَعُدَوْنَ \* وَمَدْفَلُهُ وَبَشَا اللهُ \* فَآ سُقِمُهُ إِعَا كِنَابِهِ وَعَلْمُهُمَّا عِلَمُ وَعَلَا الطَّرِيقِ الصَّالِكَ مِزْعِنا وَبِلْ مُحْ لا تَمُوفُوالْبُهَا وُلاَئِكُ عُواجِنا وَكِلْتُعُلِقُواعَنَهَا \* فَإِنَّ آهُوا الْمُرُونِ مُنْفَظَعُ بِيمُ عِنْمَا تَفْوِيْوَمُ الْفِيْقِ ثُمَّ يَاكُونَ مَهُونَ الْمَصَلُونَ وَفَصَّرْهُما ۗ وَاجْعَلُوا النِّيانَ وَلِي عَلَى وَلَهِمَ وَالْجَدُولِ الْمُوفَلُ الثان جَوْجُ بِعِاجِيهِ وَالله الرَيْ عَبْدًا تَتَى تَقُوعَ سَفَعُمُ حَوْجَ عَنْ تَنْكِا مَرْهُ فَاتّ الن المؤمن وَلا وَظلِيهِ وَإِنَّ فَلْمِ الْمُنْ فِي وَلَا وَلِنا بِهِ لا يَقَ لَلُوْمِ فَاذَا وَادْ أَنْ سُكُمَّ بِيَكَالِم مَّعَبِّرَةُ وُفِظَيْرٌ وَلَانُ كَأْنَ خَيْرًا آبِنَا هُ وَإِنْ كَأْنَ ثُمَّ أَوْلَاهُ وَإِنَّ ٱلمُنَافِقَ ا بَسُكُمْ إِلَاكَ عَلْمِينِهِ لاَبَعِهُ عِلَالَهُ وَمَا كَا عَلِيهِ وَفَدُفَا لَدَ وَلَا اللَّهِ مَتَ اللَّهُ عكيه والهلات فينم المان عديدة وينفيم فلنه والاستفيا فلدر تفكي عَلَي الله فَلِيسْفُلاعَ مِنْكُولَة بُلِقَالَة سُنِعاتُ وَهُو نَفِيكُ أَجْرِمِن وِلاَ الْسُيلِين وَأَمُوا لِينَ مسلِمُ

ان وَاطْمِوا أَحْبُكُمْ عَوْ لِمَا عَزِ لِلْأَوْ آسِنِفِكُمْ الْمُنَا الْمُؤَمِّنَ فَعَضِينِهِ الْحُوا مَنَا هِي فَلِكُمْ عَنْياً افْولِدماخُونَّا مَنْهم اعين انتخاص مطلوت ومن اموا لهم بالعدم والسّائم الرّاعي والمدُى جع مُذَبَزُوهِ السَّكِي ودُجِهِ بهم بالنَّعِ عَفَلَهُم عَا مِنْ فِلْمِ والنَّسْ لِأَمَانَ كالسَّاعُ وقولَم آجَا الحاقِل امرها نبسراهم بالقوالمعلوفة باعباد غفائها عن غابها ومابراديها ووجرالشره وقوارلا مغرضان ومفضرموصدر وكفرج فنبر بولاسم بفضيهما تاءعله والخاص العلوالبا مناصاميمت يؤمن ذلك لكفوصر ومن خطب كم عكت أنفق أينبان الله وأنقيظ المجالة الله وَأَخِلُوا الْهِيَةِ اللَّهُ فَانَّاللَّهُ فَكَا أَعْلَمُ الْكِيُّ وَالْجَلَّةِ وَالْخَذَعَلِيكُمُ الْخِيرَةِ وَبَيْنَ لَكُو كالميكاق شأاق وكا يقره ليكنفوا فليخ والمناخ والمناه والماني والمالية والمال كَانَ مَهُولُ أِنَّ لَكِنَةِ مُفَتَّ بِلِكَامِهِ وَإِنَّا لِتَأْرَحُفَتُ مَالِثَهُولِيهِ وَاعْلُوا اَنْرُمُا مِن طَاعِيًّا تَوْكُلْ إِذَا فِكُونِ وَمَامِن مَعِصِير اللِّيفَ الْإِبَّاكِ مَهُونَ وَفِيمَ اللَّهُ وَهُلَّا فَتَعَ نَهُونِهُ وَقَعَ هَوَىٰ فَيْهِ وَإِنَّ طِينِ النَّفَىٰ آجَدُنَّ فِي مَنْهَا وَإِنَّهَا لِأَزَّا لَ مَنْ فَعُ والمِنْعَجَيْر فضوعً وَاعكُولِ عِناوَ اللِّيداتِ المُونِينَ لا مُنبى وَلا بَعْنِيا لِأُومَفْ مُ طَنونَ عِنْ وَ الْمُؤلُد وَارِيًّا عَلِمًا وَسُنْزَةً لِمُا مَكُونُوا كَالثارِيفِينَ مَلَكُمْ وَلِمَا ضِينَ ٱلْمَاكِمُ وَفَصَوْلِمِ الذا نغونها فأميه وتلوة فاطافانانا والفكوات هناالفان موالناج الذي لعتبي وَالْحَادِهِ لِلَّذِي لَا مُعِيِّلُهُ وَالْحَايَثُ الَّذِي لَا يَذِبُ وَمَا لِمَا لَيَ هِنَا الْفَإِنَ احْمَا الْأَفَاءُ وَثَلَّا أَوْنَفُصْانِ يَنِادَةٍ فِي هُدِي وَنفُصُانٍ مِن عَي وَاعْلَوْا أَنْ لِبَرِ عَلْى لَعَدِيتِهِ دَالْفُول فِي فْاقَيْرُ وَكَا لِأَحَدِ فِلْ الْقُزَّانِ مِزْعِيَّ وَأَسْتَنْفُوا مِنْ أَدْفًا يُكُرُ وَاسْتَعِنُوا بِرَعْ لِلْأَطْ تُكُرُ فَأَ مِنْهُ مِنْ عَانَ كَابِرَا لِذَاءِ دَهُوَ الكُفُرُ وَ النِّفَانُ ۖ وَالْفَ ۖ فَالْفَ اللَّهُ عَالُوا اللَّهُ وَالْفَافُ وَالْفَ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَالْفَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ الْمُرْجُيِّيِّهِ وَلاَنْسُلُواهِ خَلْفُرُه لِنَمْا تَوَجِّرُ العِادُ لِلَاقِدَ غِيْلِمْ وَاعْلَوْ أَتَدُلْنَا فَحُتَّكُمُّ

فتنتكؤه كالناكوفين كاخفا فط فولدبا بمباراى بالاعذارا بليتزه أبان اوض كم جلبرالامق وبتباغز علان كالداف كالدائن فالمان التاد عفوف أبنا في المتما والمدينا و صالدانة ووان غابتهن الاغلطان كاصت فأقترفا بحتد عفوفتها فلانسا لبدون الوسق المادنوع اثله فتع دوع والنفرا فالأناخ بالتو البدش منزعًا المحجوعًا غللعصارة अस्मित्र वार्क्नीमीविष्यं कार्या केर्या मेर्टी किंकि के वीव शिक्ष कर्मी मार्थिक किंदि القران جال إحدوالاستماح البهم والنفته عنهم وادوبالفا فراقاج الى البنيغ من الصدافة الكالالتفاق والفف حصطما وادوائهم الجهل والوذائل والأواء المنتخ واستعاده القان المتقع للقران باعشا وكون وسبلالل نقرت بدلالتدنكة موصلالد المصطالبروعوبال التلطان وبرو وجرونك الفراد اعتبادكون عنوالعامل برمعوفا عنداته منبك فاشابقو الناهدعلى بذلك بحرتم الغوان ستشر كادفان روكنوزعل واستصيع عيانف لمحا يخذة الضيمنا فانتراول بالتضير والهمتوا عدادا كهاى لادادوا لاهواوالخا لفالدوالقا يتراكوالملن المطلوب منها خلاصهم تعدوا تقوين بناردة غابارالاسلام ايضا والعراستغا ولرع اوللفارة فلمضض تلف بقولل خواافا لخرج الساخله العمل والماض التافذ الذى لابرة وتود اع خلة الدجود شيئا بعد في القرد والمنا الله اداد خلف مطع وطفوا أرمالهم المجاف خاتره هوخلافنز ومابصيها من الفئن دالوقا فع وعَنْ السَّالَيْنَ كَلِّمْنَا هِمَا وعدا عباده الذبن اعدر فالموبت شروا لفاموا علاسوان سيلمن النز الملكة عليهم بذطاب الخون والغزي والبشارة والجنذوا والعث الفن كالمافقولروقد فلفرت التساء لعارفهم والك فاسفنهوا عدكا ببومهالج امرا لافارعها ونهزيع الاخلاق نفيها ونكرتها وهويندى التفاف وذواللشانين والوجيين جوللنافق واخعا ولفظ الورادليليان المؤس وإعشاداته

البشادين أغوا فيهم فلهفعك وأغلوا عبادافيدات المؤمني سبقوا كفاح ما أسخوها كالماقك وَجُحَرُهُ الْعَامَ مَا حَمَّ عَامًا أَوَّلَهُ وَأَنَّ مَا آحْدَتَ النَّاسُ لاَعِزُ لَكُمْ سَبْشًا غِا حُوْمَ عَلَيْكُمْ وَلِكُوْ الْمَادُونَا احْزَامْتُهُ وَاخْزَمْ مَاحَمَ اللهُ فَقَدْ جَوْنِيْ الْأُمُورَوَضَ مُمُوفًا وَوَعِظْمُ لِنَ كَان بَلَكُهُ وَفَرُبَينا لِكُمْنَا لُكُمَّ وَوَجَيْمُ إِلَىٰ لَامِرا لُوا ضِهِ وَفَلَا بِقَمْ عَنْ فَلِينَا لِأَاصَمُ وَلا تَعِنْ عَنْ الْمُ اعْلَى وَمَنْ لَوْنَهُ عُمُ اللَّهُ إِلْكَ لَهِ وَالْعَادِبَ لَمْ مَنْفَعٌ بَيْنِ مِنَ الْعِظْلِاقَ اتَّاهُ النَّقَصُ مِن إِمَا عِبْمَ عَنْ عَبْنَ النَّاكُو وَيُنكِومًا عَنْ وَلِقَمَا النَّاسُ رَجُلُانِ مُسِّعَ فِنْعَمْ وَمُنْ يَنْ فِهِ بِلِنْعَةً وليرمَعَ مِن اللهِ سُنِعَامَ مِن فَان سُنَّةٍ وَلا صِنا المُحَدِّر فَانَ الله فَيْ لمَ تَعْظِ لَعَدًا بِيُولِهِ مَا الْفُوانِ فَإِنَّهُ مِن الْدِيدُ الْدِيدُ الدِّينَ وَصَرِدِيعُ الْفَلْبُ وَتَبَابِيعِ الْعِيْمِ وَالْلِفَلِيعِلامُ عَبْنُ مَ مَعَ إِنْهُ فَدُوْمَتِ الْمُذَكِرُونَ وَبَعْ النَّاسُونَ أَوِلْكُنَّاسُونَ • فَاذَا نَابُمُ حَبُّ فَا عَنِينًا عَلَيْهِ • فَاذِاراً مِنْ مُنْزًا • فَا دُهَمُوا مُنْ فَأَنْ رَسُولُ اللَّهِ مَثِلًا اللَّهُ عَلِيمُ وَالدُّهِ كُلَّ وَبَعْدُ كُمَّ إِنَّا أَمْ اعْمِلْ الْمُنْ وَقَعْ الشَّرَ فَإِنَّا اللَّهُ جَوَادُفَا صِكُولَ لَا وَاللَّهُ مِنْ لَكُ مَنْ لَمُ لَا يُغِمِّنُ وَظُمُ لَا بَرَّكُ وَظُمُ مُغَفُورٌ لا بُطَّبُ فَامَّا الظَّارُ اللَّهِ فَا تَعْفَرُ فَالشِّرُ اللهِ فَاللَّاهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُفْرا لَ فُسُرات ب وَأَمَّا الظُّلُوٰ النَّهِ الْمُغِلِّو الْعَالِدِ مُفْتَهُ عِينَدَ تَعِيفِ الْحَنَّانِ وَأَمَّا الظَّلُمُ الّذِي الْأَيْلُ طَلْمُ أَنْفِيا وتَعِضُ مُ مَعِضًا الفَصْاصُ فَالِكَ سَدَبُده لَيْسَ هُورَ وَعَا بِالْمُدُى وَكُاضَوًا بالتِياطِه فَلِكِنَّهُ الْنُصَعِّرُ إلِكَ مَعَرُهُ عَلَيْا لُمُ وَالتَّلَقُ أَنْ مِن اللهِ ، فَإِنَّ عَاعَتُهُ فا تُكُوفُونَ مِن الْمُحِيَّةُ مِنْ مِن فُولِي فيما عَبُون مِن الناطيه فإنّ الله الله المنط المنا بفرة رَحْبُوا فَرْفَظُ وَلا مِنْ مَوْتُ فِالْهَا النَّاسُ طُوفِيْ لِنْ شَعْلُمْ عَيْسُرُ عَنْ عُمُولُكُما وَطُولِ لِنَ أَنْ عَبِّنَهُ وَأَكُلُ فُونَهُ وَالْمُنْفَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْدُهِ وَكُانَ مُنْفَى

الفائة ابدبناا عضاننا عدا لخق عدم القضاا فأكان وضامنا بسيك والذي خالفاه وقد سِنْ وَكُولِفَكِمِن وَعَلَيْهِ مِن عَالِمُ الْمُعَلِّمِينَ مُنْطِينًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِكُ مِنْ الْمُعْفِرُكُ دَمَانَ وَلا يَجُومِ مَكانَ وَلا تَعِيمُ لِنا فَ وَلا بَعْنُ عَنْمُ عَدَدُ قَطْلُلاً وه ولا بُحِجُ التَّا وَلَا تَوْلِطُ الْهِ يَعِيدُ لَفُوا وْ وَلا وَبِيبُ الْمُولِ عَلَا الصَّفَاءِ ، وَلا مَبْدُو اللَّهُ في اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّ بَعَيْرَسُا فِطَ الْوَوْلِينَ وَجَعَرَظُ فِي الْآخِذَافِ وَلَنْهَ كُرَانُ لِاالْدَ الْوَافَدُ عَنُومَ عَدُ وليم ولات كولافه ولامكور وبدر ولاتخ ونكوش فنادة مناصدف بيت ووق وْخَلَتْهُ وَخَلَعَ مِبْنُهُ وَنَقَلْكَ مُوَانِينَهُ وَلَهُمُكُ أَنْتُ كُلَّ عَبْدُا وَتَسْوَكُمُ الْمُخْتَذِينَ خَلَانِفِيهِ وَالْمُثَنَّامُ مِنْنَ حَفَانِفِيهِ وَالْمُنْفَرِيْعِفَائِلِ كُوالْمَاتِيرِ وَلَمُصَطَّفَ لِكَانِعِينَاتُ فَالْمُوْفَعَةُ بِرَكْمُ الْمُدُىٰ وَالْجَلُونِ مِن مِبْلِلْعَلَىٰ آلِمُنَا النَّاسُ لَيْ الدُّنْبَا تَعُرُ إِلْمُؤَكَّرَ صًا وَأَخِيلُةُ اللّهَا وَكُلَّ مَنْ عُرِينَ الْغَرَافِهَا وَتَغِيلُ مِنْ عَلَبٌ عَلَمُ الْ وَأَيْمُ الشِّدَاكُ لَ تَقُرُّ فَطَّهُ عَفِي لَعْ مِنْ عَمُنِي فَالمَعَهُ وَالْابِذِي وَمُهِ جُمْرَ وَهُا وَيَ الْمَدَلَّدِي بِظَلْم القِيد وَلَهُ أَنَّ النَّاسِ جَعَنَ خُرِكُ مِنْ النَّهُمُ وَبَوْدُكُ عَهُمُ النَّعَمُ \* فَرَعُوا الحاصَّةِ مُ عِيدُهُ مِن يِنَائِمَ \* وَقَلِمِنُ مُلُونُهُ \* لَوَ عَلَيْهُ كُونَانِدٍ \* فَأَصْدِ كُونُ كُونَاسِيه وَاقِ لَأَحْنُ عَلَيْكُمُ انْ مَكُونُوا فِهُ قَرْمٌ وَقَدْ كَالْتُ الْمُؤْرِمُ صَنَّ مَالِمَ فِهَا مَهُ لَأَكْثُمُ وَمِنا عِنْدهِ عَبْر مَعُودُ مِنْ نَكِنْ نَدْعَلَتِهُمُ أَمْرُهُ أَنْكُمُ لَلْعُكَاذُ وَمَا عَلَىَّ الْأَنْفِينَةُ وَلَوَا شَاءَ أَنْ أَفُولَ لَفَلَكُ عَقِالْهُمُ غُلْسَكَفَ الْمُعْلَدُ بَكُرِلِدَا لِيَضْمَهُ إِلَا لِمُعْتَمِهِ الْمُعْتَامِ الْحَارِوحَمَا تُعَلِّما حَيْ وتُبِسُ مِنْ وعقائلكوانا شرففاضوا اكوم بعباروس واعب الدين واشراط للتصادما مروغي المعما بعفل منظله لضاوسواده ولخلا لحكفاسك البوشف تجؤ وغضا لتغرط تها وبتحوث بلفظ الفاؤني امرلغاهلبذاطان لاسمالطف عداللظروت وعبنمل الابهالفاؤه منعذاب نبظر بسبيغا لفالخط

فولهمؤ توعن كوفليه ولغلب لمنافئ ماعببادان فكئ مؤيخوعن كلاصرواستفامه الفليغ الخبر بالاعنفادالضال علامن لاسنفام الايمان ومحذج استفائراللنان اعط الافوالالصالح بعلا لاسقام الإبان لاسبكن لماكات العده مرصف معادى اعلام فرالكل العالى العجديات الفلب على استعا مرالت أن يختر الصاد نفاء الواحركاية عن للناد من حوي حلوف المبلين الما واموالهم وفولم والمؤمن المفولم الموالقداعا والمذمن اتما بيقيا ويترم فالمنفل ماكان علالا ادحاما فالماضده وبااحتراق وبحداوهم ونبنط للاب والنترخذة اوتركردونانا اخذاص البعع وضها الامراحك وخار وفولم لاعتم ع فلا المتم ال العديان الدح ايضاحها ذكرا وصعفرا لااصماى شديدالقتم والااعواء فسيدع اليصنع والدجوطية الذين وفولهن امام لان الكالذى بوجراليدو جرعفد يفوة برنفطان عزينرو وفوف عفلر عناو فيرمن برفيا فاختان الغاند بمدروهوان بخذارة وماحوم كود عموالم الترغالم وفياهومع وعنده وصيائر لاجون البتر تبتي والاس المامون اعين متك لم بَنْدُو المنفركا فبرع للصغير من الكار والعفويكنة ايات الوعد والناون والديز الفاق ڟڡؙڵۏٳۿڵۅڔڡڹۯڣڵۿڡڣڟڡۄۻٷ<mark>ڬڔؙۺؙڴڷؾؖؠؙ</mark>ۏۼۼؽڵڲڴؠ؞ٷۼۼڗڵؽڰڰؙ ۼڟٳٷڵڂٳۮڰۯۻڰۺٷۼۮۯۼڮٳۅڰۯٷۻ بكوك ألينتكام عترة فلجكما بتعر فناها عنهوتركا المئة وهابيطاني وكان الجريظ وَالْاعْوِلْ فِلْ عَلَى الْمَمَّا وَعَدْ سَتَقَالَ فِينَا وَنَا عَلِيْهِ الْفِافِيدِ بِالْعَرِي وَالْحَقِيدَة تُلْهِمُا وَجَوْدَ عِكُمُمُا وَالنِّفَتُرُهُ آمِدُ بِالْإِنْفِينَا جِوْظَالْفَا سَبِسَالُغَيَّةِ وَأَبْنَا بِإِلَا لَامُرْتُ يزمنك وتوالخنكا الحاج الاجاء نفيم الغهو بجتيا جنسا نفتهما عطالفان والخطابيل الك علبهعه وصناه بالفكيع والتضابروا وجلان لكمان ابوموسوالانتحى وعروبي العاص

ئۇنىڭا ئايما

ا وَالْمُنْدِهِ وَلَمْرُ مَا يُعَفِّدُ صَلُوانُ الله وَسَلا مُرْعَلِيهُ اعْلَوْاعِيادًا شِهِ إِنْمُ لَمُ يَعْلُقَكُمُ عَبَدًّا \* وَلَوْسُ لِلْكُمْ فَهُوْ عَلَمَ لِلْغَرْفِي عَلَيْكُمُ وَأَحْصُا فِي أَذَا لِيْكُرُوا النَّفِيعُ وَالنَّفِي وَالْمُلُوا النَّرُواسُنَيْ أَوْمُ فَاقَطَعُ لَمُ عَنْدُ خَالَ وَكَا اعْلَوْعَتُكُم وُوَتُرُبِاكِ وَإِنْرُبِكُوكَانِ وَ وَفَاكِي جِين وَدَمَانِ وَأُوانِ وَمَعَ كُلُوانِي قَجَانٍ ﴿ لاَ مُنْكِمُ الْمُطَارِهِ وَلاَ بَعْضُ لُهُ الْهِ وَلا تَسِنْفُكُ مُنا ولالسنقص نائلة ولا بلوير عض عن التين ولاللبي ووفاعن صوب ولايد والمدر مَنْ اللِّهِ وَلَا يَعْلَمُ عُفِ مِنْ وَمُرْدَ وَهُمْ وَمَنْ عَنْ اللِّهِ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَلا يَعْلَمُ الطَّهُودُ عَالَطُونِ وَوَبَّ فَنَاعُ فِعَلافَدُمْ وَعُلْمَ فَهِي وَبَطْنَ فَعَلْتُ وَفَانَ وَلَمْ بَدَادُ لَمْ يَذِنِّ الْمُلْفَى بِإِعْنِيالِ وَكَالْسَفَانَ بِيَمِلِكُ لِهِ الْصَبِكَرْعِيادَافْدِ بَغُوفَ اللهِ فَأَيْما النَّوامُ وَالْفِوْامُ فَمَّتَكُوا بِعَنْا نِفْهَا وَأَعْتَقِمُوا بِعِفَا نِفِهَا وَزُكْ بِكِهُ الْأَكْنَانِ الدَّعْرُ وَ أَدُهُانِ التَّعَيْرِهُ وَمَعَا فِلْ أَعِرُنِهِ وَمَنَا ذِلِلْعَرِجُ فِوْمُ نَسْخُتُ فِيرُ لِلْبَصْلُوءُ وَنُقَلِّمُ لُولُكُمْ دَنْعَطَّ وَيَرْمُرُهُمُ الْفِنَارِهِ وَيُعْفِينُا لَفُورُدُرُ مُنَّ كُلُّ مُعَرِّ وَبُسَّمُ كُلِّ فَي وَتَدَلَّالُكُم النَّواجِرُه وَالفَّمُ الرَّوَاجِرُهُ فَضُرِصَلُهُ اسْرَارًا وَفَقَا وَصَيْدُهُ الْعَاسَمُ لَفَا فَل بَعْ عَنْ ولاحتريد فق ولاعتفذة منفع الول استعاد لفظا الملاوه وسخ العب لفع العفاياعيا ادواكنا وخطراد فاهدالقوس ما عنطرالما فالمهم موالهم فرصوط فا ودد عدليا السلوم لالطلق ع فاعن ادوال حفوف والأبان التصديق الفليد بالمندوما فياد في مرسلم وما بطابه مالليان والإنعاد اعتفادان فلالفساف وبكون الاكذات والاخلاص فيفض فوجد تقركر امهواه عن درجاز الاعتباد والادعان مرة وللنا لاحلاص عي كالالعبادات التابطار واعلام الهتكااتة الدين والمناع فوانبل لنويطر وودوسنا وطبوسنا اضعاد ظاقبرالنتي وكوتي تعبير كالانعياد كلونمان مناو فتروجوه لوجود الونان ادهوتم عن الحاطل أمرقع كالاندق

عَنْدَة

فالسالاما مبدا لامودالني العاجه الفنديهم عليين سلومن الائتروف لفره مسلهم علية ففاديم غن وفنالنو يحامرهم اعاصلاح احوالهم الفي كانواعليمانة فسنالوسولي وماعدا لالعمداى عقوة مشافال الامرعلهم وقالرولوا شاءاك على شرائر لوفال لكان مفتض فولدنسا كما لحظار وغطنهم ة الفانم عليم ذكو وجوه فاجرهم لم والقداع ومن كالم كرَّعَ اللَّهِ فَا لَهُ لِينَ عليا لَهُما فِي وَفَدُ سَالَهُ الْأَتَ وَبِّكَ يَا اَمِرَ لَكُونُهُ مِن فَقَالَ عَهِ الْأَعَدُ مَا لِالدِّف فَالدَّوْكُونُ فَالدلا مُنْ وَكُمُ الْمُونُ مِنا هَدِهُ الْأَعْبَالِ وَلَكِنْ مُنْوَكُمُ الْفَلُوبُ يَغِفًا فَيْ الْأَبِانِ وَفَهَ مِنَاكِنًا عَنْ كَالْسِونَ مِبْ مُنْهَا غَرْصُا فِي مُسَكِّلً وَالدَوْمَةِ مُرْبِدُ والدَّهِرُ صَائِعٌ بالدَجَادِ عِنْ الْعَبْ لا بوصفُ بالجفاء كبران وصف بالجفاء وجبر لا وصف الجاتره وجم لا بوصف بالوفير نَعَبُوا لُوجُوعُ لِعَظَمَيْدِهِ وَتَوْجَدًا لَفُلُوبُ مِن تَنْ فَبْرِ لَطِ حَفَانُوا الايان ادكافروهوالنصديق بوجوده ونع فوحلانيته واعبا مادار المنتقاعاده واحتر يقوام غريلامس عنهائ عزالفرب والبعد لمقهود بنالاجاع ادمعن وببرتع امضا دعلم وفعد فركائي ومعن بعدقها بذالم الكامل بعضا بنارشي ولحركم وببلك وتبكرة الكلام عن كلام الحلوفين وبسلب لهتر غضايته الادن لادادئنا فيسفا لغرم فأوب لي الحادث عن مثلة صنع لصنعنا ويك لوصف الخفاء اللطف بمغير فنرالفوام بل معنى لطف رفتم نقرف الذوات والصفاف مقرفا حفيا بععل الإساب المعذه لما لاضافزكا لانما وبسك صفا إقارعن رجئنا وبافي لغص لظاهر ومن خط كأرعك أَخُدُ فِيهِ الَّذِي أَظْهُ مِن الْمَا يسلُطُا بِهِ وَجَلا لِكَرُباوهِ مَا حَبِّنَ مُفَلِّ الْعَفْولِ مِن عَلِي فَلْمَرْ الْم دَرَجَةِ خَطَ لِينَهُ إِهِ النَّفُوسُ مَنْ عِرْفُ إِن كُنْ رِضِفْ وَكَنْهَ كُأَنَّ لِالْفَرَالْوَاللَّهُ الْمَا وَالْمِالِينَةَ إِيقَانِه وَاخِلُامِ فَأَذُعَانِه وَلَنْهُ كُأَنَّ كُنَّدًّا صَكَّا اللَّهُ عَلَيْرُ الْمِعَنْدُهُ وَتَسُولُارُهُ آدسُكُمُ فاعلام الحكف داوسة ومناج الهبي طاسة فقتة بالجيء وتقع لأناف ففك

ods.

علاهوال يشرفه اهزالدنياال فالدجواد فهاوالى فاج الحجين مع مقالا فمتاعيثا ولابدي مداكرواللذان الناع والارهاف اللي ف وعفي نوارندك واخطاع بالالدوف وكنرواها بهروني والنظاد فدوس لاسلوام فلا يقفم تعده والتكاسل بالدعن العراضيا ولقند عَلَمَ المنعَظُونَ بن اصابعَ فِي صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَإِلهِ فَأَنْ لَم أَوْدَ عَمَا الله لَعَ وَلا عَلْ وَولْم صَمَّالِقَدُ عَلِيرُولِ إِسَاعَةُ فَقُاهُ وَلَقُدُولَ سَبْثُ مِنْ عُنِهِ وَإِلْمُوا لِمَا لَهُ مِنْ الدِّمَالُ وَنَنَافَوْا لِأَوْلُومُ عَبُدَةً أَكْنِيَمَا لِلْهُ عِلَا وَلَقَدُهُ عِنْ سُولُ اللهِ عَيْرَاللهُ عَلِيهُ وَال لأسرنق إصددى فغنساك نقشه فكفي فالرزيا عاجب فلقذ وإسكالك صَولَلْكُكُزُ أَعْوَابُ فَعَيِّ الْمُأْرُولَ لِأَفْتِ رُمَّا وَمِهِ وَمَلْدَهُ بَعْنَ وَمُا فَاوَلَ فَيْعِ مِنْهُ أَمْ مُهُدُّونَ عَلَىٰ حَوْطَارَبُنَاهُ فِي صَرِيعِهِ فَنَ ذَا آحَنَ بُرِمِنْ مِنَا وَمَتِنَاهُ فَافْدُ عَلْمِصَائِرُهُو وَلَصَّدُ كُونِيَا عَكُرُ وَجَادِعَدُ وَكُو وَالدَّيْ الْمَالُاصُ الْمُعَالَى عَلْمِا ذَوْلَيَ وَإِنَّهُمْ عَنْ مُرَّادًا لِلهِ الْعُلْمَانُ مَعُونَ وَاسْتَعِمْ الْمُسْجُودَكُمُ الْحِلْ المنفظون واللَّهُ العلاءالدين المحفظوا كناجلتدود بشرفهم حفظنهرومواك المزم مفذ ويهرو ويتراط لوث في وأفو الفالكوم فناس واخذ وبدد والنفاة فضارات الفاك وضاما علالفعط لتردف رسرفا ان سطانته على وادف موترد ماييادان على اعمين بالاللم وجدولا يناف ولا عجاسة المهلواذان بخصوم عكادوعان اباطين القام شربة مرحين جرفقاللاذن لا ينع بطنك وهوالذى غشاو سولمانيه مشوالفضل وعتاس جتبطهم المابود وعامزعه الفضاح وكال يقول مافك ضرعضوا الاواطل كالجعار ففلاكات مومن بباعدف عليهما فالدا لاالملتكة والحبني صوب خفيدة كوهذه الفطائو لنفشخ فؤصنع بي خدر فيلام كالموط من كان بندالفرب منروالفصل فلا احرص رباس وحدد فذر واصواعل جادعد وك

بعلة والمباء النوال واشا وباجتماع الاضداد تخاحكم فدنه الكافا وننزيه هاعن وفدخ الشريكا اجنماع الاحوالاللفنادة لركالح دوالعفاب والبطون وانفلورو عنرفا اغاه بإعيا وادعنالن بهذرخا الافقان المعفولينه تق كامروالمؤلير شغلالفاب عزم ودان فرود واخلو واستعاد لفظ الزنام لفوى التعلقودها العبد الالخى دكوثها فواما الحلعب محاسبه لاهدو وثائفها أتتبك برسها وهوالمامود ملزومرمن العياداد والطاعان وحقائفها المالص منها النابث الذين أفي تؤلنة حوليا لامرالمسك وأكان المتغرموالح الواحرم الفنار وهع فان المتنزومنا ذلها والد اوطان التعدوالحافظ الحادره في مناذل الغرفجوادا مقدوالقروم جع صوروي المطعنون الأج مخوانك ثبيرة العتاد أليف لواعلها بعدم فالفراعشره النمة النقاع الجدا لالعاليذه مجل ماكان سكوفا والفاع لقالى والتملؤ والضعصفا لمسؤى بنيأ تعِنَّ يُعْبِرُ لاعَكُمُ فَالْمُرُّهُ وَكُلْمَنَّا الطعُ وَلا مَنْهِ وَافِي اوْصِكُم عِنا وَاللهِ بَقِوْ كَامْلِهِ وَأَحَدَيْنَ كُوالدُنَّا فَاتَّمَا وادْعُو وَعَلَيْنَ عَيِينَ مَا كُنَّمَا ظَاعِنَ وَفَاطِيمُنا فِإِنْ مَبْدُ بَاهْلِهَا مَبِكُ الدَّبْبَيْةِ تَصْفَقْهُما الْعَوَاصِنُهُ عَيْمُ الْخِلُونُ الْوَقِ الْوَيْقُ وَمِيْمُ النَّاجِ عَلْمُ مُونِ ٱلْأَمُواجِ وَخَفِي اللَّهِ بِأَذْبَالِمُنا وَيَخُلُمُ عَلا آهُوالِما فَاعَرَة مِنْهَا فَلِيْرَ مِنْ لَدُوهِ وَمَا غَامِنْهَا فَالْمَسَلَكِ عِبْلَ اللها لأن فَاعِلُوا وَالْأَلْنُ مُطْلَقَرُ وَالْإِبْدَانَ صَعِيدُ ، وَالْأَعْضَا وَلِيَدَرُ وَالْمُفَارُ عَلَيْهِ الْجَالِحَ بِهِنَّ وَبْلَانِ هٰإِوَ الْفَوْتِ وَحَالُولِلْوَتِ فَيُعَوِّا عَلَيْكُمْ مُرْفُلُهِ وَلا تَذَيْظُ والْفَدَّ افؤك استفادلفظ العيوالنادلله لأة الماقد والتاطع المرفع ولفظ للنبول بغروالقالم للغيم وتبهاباها بالكالاف زراكها ووجرالة ترافلوه ففها العواصف الخوات كالفالفة لم المائة المائة المنظرة الويمالة المنطقة المنظمة المنطقة المن الفي للخاهل المفيش وفمم المفرق ويناعط الدطف الدغنة الواح اى فود وغلم

A)Fe

المفقلهم وجهايم وابن النابغ ومن العاص هودنيس لمنافعهن والجنا لفكف بنلامينن وتركك كرُعَلِينَ لَهُ وَعِلِين العَامِهِ وَقَدَادُسَدُ مُعَلَمُ لَدُ أَخَالَ فَعِمِينَ جُنُوا لَكُوفَذَ مَدُا بِالفّافِ بِالْخُلْقِ دَكَافَ أَعَلِ خُونَ مِنْدُعَ قَلَما عَالِيَهِ إِذْ جُرَافًا لَكُمْ أَكْفِظُ فَظُمَنُوا مَجْسُو أَعَظَعَنوا فَقَالَ لَهِ بلظمنوا بالمرالوسن فقالم بعُدًا لَهُمَّ المِيدَة مُورُهُ ٱلْالْوَالْرُعَدُ اللَّهُمَّ وَصَدَّ السُّرُونَ عِلْ هَا مَا نَهُ لِقَدْ نَدَمُوا عَلَمَا مَا فَيَهُمُ وَإِنَّ النَّبِ لِمَا الْمُعْتَمَ مُ وَهُوعَكُمَّ سُبَرَى مَنْ وَعَلِي عَهُمُ مُسْبَدُهُ بِوَجِينِ وَالْهَدَى وَالْوَكُمُ مِنْ إِلَا لَمَا لَا لِمَا فَعَى وَمَنْكُمُ عَن الْحَقّ وَيَا يُهِم فِه النّ وخل وطنوا فاصوا وجدد بالكه جلك المهماليّ عن مدولة الفلهمل نفريهم وهزينهم والاوتكاس الرجوعة الشؤ مغلوبا والمعادلفظ الماح لمزوجهم عن فضل العدد المطرف الافراط على مل على بعد وهوم عن الشروين خطياً لرع المؤودة وفي التكابي فالمدِّ فَاللَّهُ عَلَيْهِ الْفُلْتِ آمِبُ الْمُؤْمِينِ عَوالكوفر وهُوَ فَائِمُ عَلْيَانَ فَلَمَ الْمُ جَعْكَ أَبِي وَبُهِ وَإِلَى وَعَلَيْهِ مِنْهِ عِلْمُ مُنْ صَوَفٍ وتَعَالِكُ تَبْغِيلِيفٌ وَهُ مِجْلَمْ تَعْلَامِ أَنْ لَهُمْ وَكَانَةُ جَبِينَهُ مُنْفِئِهُ مِنْ اللَّهِ لَلْهُ عِلْمَالِمُ اللَّهِ عَالَمُ مُنْفِئًا وَمُ عَلَى عَلِيهِ لِفِي أَنِهِ وَمَعَ يُرَهُ أَنِهِ وَمُوالِي ضَيْلِهُ وَأَنِينًا لِهُمَا يَكُنُ لِفَيْ فَصَاءً وَكُنْ كُونُ اللَّهِ مَالِ تَا بِمُقَوِّبًا وَيُحْنَى مَهْمِ مُوجِدًا وَسَنَعَ بِي مِاسْفِا فَوَالِي يَفَيْلِهِ مُؤَمِّدًا لِيَعْفِر وَافِي بَدَوْمِهِ مُثَيِّنِ وَمُرَالِطُولِ مَدُيْنِ لَمُوالْفِكِ وَالْفَوْلِ وَنَوْمِي بِإِجَانَ مَنْ مَجَامُوفِينًا وَأَفَات المَهْ وَمُنَّا وَمُنْعَ لِمُنْفِئًا وَأَخَلُولُ مُوجَيِّدًا وَعَظَّمْ لِيُكَّا وَلادَ بِرِنْاغِنَّا جُنْلِكُ أَلِكُ بْعَانَدُونَ كُونَ وَالْعِرْسُلِيكًا وَلَهُ بِلِذَفْ كُونَ مَوْدُهُ كَا هَالِكًا وَكُمْ مَانَفُهُ مَ وَكُمْ بَغَاوَتُهُ مُنِهَا وَهُ كُلِ مُفْسَانَ مِلْ لَمَ لَعِفُولِيهِا أَذَانِ عُلَامًا بِالْلَقِيْمِ لَلْفُفّ لَكُنْ مِن تَعْاهِدِ عَلَيْهِ مَلْ المُعْدَانِ مُوطَّعَانِ الْعَبِّهِ فَإِمَّانٍ بِلاَسْتِهِ وَعَاصَ فَاجَاتِ

ويطائره عقائده وعفول السّلية ومَنْ كَالْمُ عَلَيْكُ وَمَا صَالِمِ الصَّاعُ الْفَصْاصُ أَمِرُ وَ فَدَّرَمْنَ فِعَلَا عِلَى إِلَيْهِ بِيكِوْ أَيَّهُ ٱلْفِي فَأَرْالَكِي فِأَامَنْ كُمْ نَظِعُ وَالْحَادَةُ وَفُوكُ لَمُ جُبُ الْ امُهُلُذُ وَفَانَ حُودِنِهُ مُونَحُ وَلِيهِ اجْمَعَ النَّاسُ عَلَا إِمَا طَعَنَهُ مَوَانِ اجْبُنُمُ اللَّهُ الَّيْر مَكْفَتُمُ لِآبًا لِغَرِي مُن الْمَنْظَرُقُ تَ بَيْضِ فَهُ وَالْجِمَا وَعَلَاحَتُكُمُ " الْوَفْ الدَّلَ كُمُ " فَالْمِلْدِيْنِ بَا أَبَوَىٰ وَلِمَا مَنِيَ لِيُفِينَ بَيْنِ وَبَهْكُمْ وَلَا لِعُنِيرُ فَإِلَّهُ وَبِكُرُ مِنْ لِللَّهُ وَلَا لَعُمْلًا ﴿ بَيْعَكُمْ وَلا يَعْتَ رُفَعُ لَكُونُهُ أَوَلَيْسَ عِيا أَنَّ مَعْمِيرٌ بَدْعُوالْجُفَاةُ الطَّعَامَ فَبَبّعِوتُمُ عَلَا عَرْمِعُونَةِ وَلا عَطَاءٍ وَأَمَا أَوْعَوُلُ وَأَمَّهُ مَرِيكُ الْإِسلامِ وَمَفِيتُمُ النَّاسِ لِيَالْعُونَرُ وَطَائِفَةً مِنَ الْعَطَايْ فَنَفَرَّ وَيُنْ عَنِي وَخَلَلُونَ عَيَّا وَيَرْلاَجَنْ الدِيمُ مِنَ أَمْنِ وَضَّا فَنَ صَوْفَهُ وُلا سَخِياً فَعِلْمُ عَوْنَ عَلِيمِ وَانِّلَحَتِّ مَا أَنَا لافِ إِلَّا لَمُونَهُ ۚ فَدُوانَ سَكُمُ الكِثَابُ وَفَالْحَكُمُ للاجه وكرفي الكريم وسوفيك الخفاء الاعلى بخفاة والنام والمفاعة أورب يقيف من البلا عليه فأيد هم معلى برة وم في بمناب التابية رافط الفا كالعلما فق امره فددمن نعل لان الفضاه ولفاطر عليهم بكل عنى وهواعمن ان يكون فعاد ولماكان الفايج نفص الفضاء واجاوا لاشبالمها وففرخ والفندم الفعا وخفتم مشفا والتتن غيرطاعث وتتح صنخفهُ وصيحتهم المنواوه وللود اوالذلكمة فرة منفصار الندلف والفرد الطورد والطفا اففا دالناس فاغافال عطفر معوفة و لاعطاءا علعوفة والعطاء المتعادفين بين الحندلان بدل معوم كان جوافًا لا والفائل ولمنه على كانت عد وجراد ذف والعطاء مى عرفض الدين علمن موضوع كالأسلام فافق مندو ففلف الزبكة ببضفر النعام وكلم بضر بالعل وثربكه وتحتر الفاهين فبرواسفا ولفظ السويغ لاعطائهم كاكانوا يحرمونرص عبرومن الاد ذاف اداعطاتهم العلوم الفي فلها انطانهم فبلونال كالسنفاد لموصفلة وفولروكان الدو لرسفظانان

احلاته

واكذا

ان دَخُلِفَتْهُ

العطاما غد

> کا ادغاد

بنيالِ لُوْدِ فَاصِّمَ الِهَ بِالْمُشْرِطُ لِيَرِّهِ وَلَمُسَاكِنُ مُعَلَّلَةً وَوَيْمَا فَوْجَ اخْوُرَه وَإِنَّ لَكُمْ يِهَا لِعَرُهُ فِ التَّالِقَ لِلْعِيرُةُ مَا بَنَ الْعَالِقَدُ وَأَبَنَّا وَالْعَالِظَيْرِهِ آبِنَ ٱلْفَوْلِ عِنْدُوا بَنَا وَالْعَالِظِيرُ وَإِنَّ الْفَوْلِ عِنْدُوا بَنَا وَالْفَالِعِيدُ وَإِنَّا اللَّهِ الْعَرْافِيرُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اصَّابُ مَا إِنَّ الدَّمْ الَّهُ بِنَ فَكُوا النِّيبَةِ وَالْمُفَا وُلُنُونَ ٱلْمُسْكِينَ وَأَحْبَوْ إِبْرَ أَيْمُ الرَّبَ اَبْنَ الْذَبْنِ النَّالِحِينُونِ، وَخَرْمُوا الْأَلُونَ وَعَسْكُوكًا لَعْنَا كُووَمَدَ وَالْمُدَاثِيَّ الْعِل فطالجوه يقات نوفا البكائ بفوأ لباء ونخفيف لكافكان صاح عدع ونفاع نغلاخ منويالى بكالإفيلة وفالالفطبالواوندى مهامقدهومنوبالح بكالحة من هدان ونعال بكراهواكذون العبدالجبدين اولفديدا غاهومكال بكراليا وفيلاس حبرفتهم صفا التحدوض بن فضائر صاحبة عرجه في ال جيام ابن اخدام المؤمنين من الم على وتفيُّ البعير العام علالاصص اعطان ونبربر فانها اظهره لناس البرهان الواضع وجوده وكالم وسني واذعن انفاد وبالعاوده بخلف على على الدير الاحكام والانفان دمضوعا المراكن عدونفا لفضا والمبرا عاضكم ودعا وهن حكم الفعن الاختناع لمين بالمتخولة الوجود و الجالهن دخوان فبروغ وللكاث عضوفعان والطحاعثم الطاعر واوصا فالدغاء وللافآ والمناف والطاع أصنفاه فالمنادة خالف والاداماء فتناه والمال والمالية والمناع المنافعة اللبلاك يدانطل والبفاع المرفق من الادض والنع الميال والقعار واسترك بجره وهو لون الميالفال وجلية الرعدصونهومانلات عنبرون الغام اعلم تنكف لابطادليب اصناه ثبا فكاتبا اصماع عنرفلم يكنفرلان العام بإشرف لفلفرع لانعدكم احفاد الخلوفين دون فالمنت والنالكة لدوالانواوج تؤه وهوسفوط بخرس مناول الفه للخانبذ والعرب والمغة مع الفروطلوع دفينهن الشرفي بفابلين ساعشرة كالمبذلك فلنزعشر وماواتما اصفاف لتعاصف المالانؤاءلان العرب بضبف الافاط لعلوبرس الآباح والامطاد والمزوالبرج الها وسليعثه

طَايُعَانٍ مُذْعِنَانٍ ، عَبْرُمُلِكِمَانِ وَلاَسُطِنَانٍ ، فَكُولا إفرادُمُنَّ لَمُولِدُ وَبُتِرِهِ وَإِذْعَا مُنْ مَا الطَّوْاعِبُرُ لَمَاجَعَلُهُنَّ مَوْضِعًا لِمَنْ وَكَامَتُكَ لَلْكَيْكِبْرِهِ وَلِامْضَعَكَ لِلْكِيلِ الطَّبَيْ المَرالقَّ مِنْ لَيْهِ وَمَوْ يَعْلَى مُنَا أَعُلُ مُا بَالِيهُ مِنَا لَجُرُانُ فَعُنَا فِي إِلَى الْمُظَارِدِ لَمَ مَنَ صَفَّى فَا ادُلِمُهُمْ مُجُونًا لِلَّيْلِ لَنُفِلِ وَكَالْسَطَاعَنَ جَلَامِيمُ بِحَادِلْكَنَادِينَ نَرُدُ مَا عَاعَ فِي النَّلْيَ مِنْ نَلَاْ لُورُونُواْلَفَشِرَ، فَبُحَانَ مَنْ لَا يَخْفُ عَلِيْهِ وَلَا نَفِي طُحِهُ وَكَا أَبِيْرِ سَاح وَفِهَا عِلَيْهِ المُطَافِينَاكِ وَكُنْ فِيفاعِ التَّفْعِ لَكُمَّا وِلْكِ وَمَا بِخَلْمُ إِنْهِ الزَّعْدُ فِأَفِي التَّمَا وَحُلْلُكُ عَنْهُنِ وَكُ الْغُامِ وَمَا لَنَّهُ عَلَيْنِ وَدَقِ لِوَيْكُما عَنْ عَظِيمًا عَوْصَفًا لَا فَوْاءٍ وَاجْتُطَالُ التَيْآةِ وَيَعْلِمُ مُنْظُ الْفُطْرَةُ وَمَعْرَهُا الْمُتَرِيعُ الدِّيرَةُ وَجَرَهُا اللَّهِ وَمَا يَكُونُ الْمُعْرَفَ الْمُعْرَفُونَ الْمُتَرِعُ وَجَرَهُا اللَّهِ وَمَا يَكُونُ الْمُعْرَفَ الْمُعْرَفُونَ الْمُعْرَفِقَ الْمُعْرَفِقَ الْمُعْرَفِقَ الْمُعْرَفِقَ الْمُعْرِفِقَ الْمُعْرَفِقَ الْمُعْرَفِقَ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقِ الْمُعْرِفِقَ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرَفِقِ اللَّهِ وَمُعْرَفِقِ اللَّهِ وَمُعْرَفِقًا اللَّهُ وَمُعْرَفًا اللَّهُ وَمُعْمِلُهُ وَمُعْرَفِقًا اللَّهُ وَمُعْرَفِقًا اللَّهُ وَمُعْرَفًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمُعْرَفِقًا اللَّهُ وَمُعْرَفًا اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَمُعْرَفًا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللّهِ وَمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَا عِلَمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ غُولْمَيْ انْفُ فِي مَكِينًا وَلَغَدُ فِيهِ الْكَائِنِ مَبُلِ آنْ بْكُونَ كُرُفِ أَفَعَ بِنَى الْسَمَا وَالْحَارُونَ وَالْ جَانَ أَوَائِنُ لَا بُدُرُا يُوجُ وَلَا فِتَدَّمُ فَعُمْ وَلاَئِعَالُ اللهِ وَلاَ مِعَالَمُ اللهِ ولا بَعْن بِعَيْثِ وَلَا عُكْرُ بِآيِهِ \* وَكُلْ وَصَفَّ الْوَدَاجِ \* وَلَا عَلَى بِعِلْجِ \* وَلَا بَدُرُكُ مُ الْحَاتِ وَكُلْ بْفَاسُ بِالنَّاسِلَّةَ بِكُلِّمُ مُنْ يَكُلِّمًا و وَآوَ مِنَ الْمِقْطَةَ الْمِلْدَ وَلَا مَوْلِينَ وَلَا نَظِيْ وَلَاهُواٰنِ • بَلَانُ كُنُ صَاادِفًا • إِنْهَا ٱلْمُتَكِّقُ لِوَصْفِ بَلَكَ فَصِفَ جُرُبُهُ لَ وَمِكَائِراً وَجُنُودُ الْلَيْكِرُ الْمُرْبَينَ وَيُحُرُّلِ الفُلْسِ مُزَجِّنِينَ مُتَوَلِّمَ عَوْلِهُ عَنْ أَنْ عَدَوْالْ الْمُ الْفِينَ وَإِمَّا يُدُرِّكُ الصَّمَاتِ وَوُ الْمَينَاتِ وَالْاَمْوَاتِ وَمَنْ سِفَضَا إِدَامَةَ مَدَّ مَن بألفناه عنا المرالا هُوَاصَاء بنوي كُلُولان ، وَأَظَامُ لِلْبَرُكُونُونِ الْصِيكُم عِلادَامِد بنِعَوْعَاتْهِالَّذَهِالْبَكُمُ الْوَاعَ وَأَسْعَ عَلَيْكُمُ لَمُعَافَ وَلَوْافَ احْدًا يَجِدُ لِيَ الْبُفَاهِ عُلَّا وَالْفِيغُ الْمَوْنِ سِبِهِ لَا قُلَانَ وَلِلْ سَلِمَالْ مَنْ وَاوْدَ عَلَيْهِمَا السَّارِ الدَّبِي يُحْتَلَّهُ لُكُ أبني قالانس تع البني وعظم الأفقر وتلا استعف طعته والتنكر كذتر و وتندي والفا

بصنفت الأبكونوا المتو مخبار بيغون الغضق وتنبركون الزنق مفد والله لفواالمدخوفا إجُورَهُ وَاَحَلَهُ وَالْأَلِونُ بَعِدُ تَحْفِيمُ أَنِ الْخِوْلِيَ الَّذِينَ وَكِوْ الطَّهِبَ وَمَصَواعَهُ أَعِينَ هُ إِنْ عَنْ ادْفَا بَنْ الْبِيْ انِهِ مَا بِنَ دُو النِّهِ ا مَهِنِي وَكَبْنُ نُظَلِ وَمُهْمِنُ الْجِهْ الْمَهِنَ عَدَلْلِيَنِيْنِ وَالْمُوسَرُهُ مِنْهِمِ إِلَيْ فَهُمَّ وَمُعْمَرَةً بِيهِ فِي إِلْمُ فَيْهِ فَأَطَالُ الْمُعَلَ إِنْوَاكِ الدِّينَ لَلُوالْفُزُانِ فَأَحَكُوهُ وَمَعَرَّمُ الْعَرْنُ مُ فَادَى مِاعَلْ صَوْفِرا لِياءَ عِنادَ اللهِ ٱلإدان مُعَكِرُةُ فِيهُ هٰلِكُ هٰ أَلْدَالَةُ إِلَى اللَّهِ فَلِيحَ ۖ فَالْوَفْ دَعَقَدَ لِكُ بَنِ عَمَ فَي عَنْرَوْالْادِنِ وَلِفَبُرُنِينَ مَعْدِ بْعَضْرَةُ الْإِنْ وَكِاجابَوْبَ الْانْفادِةِ فِعَنْرُوالْهِن وَلِغَيْر عَلِمَ اعْدَادِا خُوقَ فُورَ بُهُ لِلرَّحْدَ الرَّصِفِينَ فَا دَادَيْ الْمُعْرُحُونَ فَهُ الْمُعُونُ مِنْ الْمُ لَعَنَهُ اللَّهُ قُرًّا جَعَيالُهَ الْإِنْكُمُا كَأَعْنَامِ فَفَدَكُ رَاعِبُهَا تَخْفِظُهُمَا الذِّنَابُ مِنْ كُلِّمِكَانِ • الفرا الفير لبوللغادف عطلفا وفبالمرادهوالامام المتطواس فعا مفظ المتزللاسعداد بالغد والعيادة الوافين لركوفا وليقتزو للغهر فيااى يعدد مفاولفظ المشالز لثابا عبارطلير إقاحا فالصرا الكيز ضألة المؤس وقولم فعول فعلم لاسلام اشارة الم خفاته بين التاسوفيل وجود مشلوع يمرا الأسافح فالزلف والعدام كافالق بدأ لاسلام غيبا وسعود عباكا بداو استعار لفظ عبد الذب معط فرد لفظ إعجاب دهومندم عنوا لبعد الاسلام ملاحظة النبهر إراه ت مفعطر عند يضعفروات وفق الإمراجية وانظروان مع صيغ فرد قولرا مرّ الم فوالرافع علمهم من الموث بنواز للذك وبريون القوارز الذب فلعابصفين والرين بالكون الكدويما هوعادين باسلان وفال والقترك فبتقا وجلن مابس عبد فشالم الفنذا للغيذ لاأنالها القد نهن شفاعهٔ داین البِّهٔ ان حوابوللمِهُ عالمك این مالا و مِنْ الدین عرفی و این البِّهٔ ان و دوالهٔ ا هوابوعان ونباب كالنفاذ الانفاز الاوسى جعاد ولانقد مناد فرفيا ودوجلي لقام

بالاس سليل كمباللف المضار عندوبالافاج سليلكم المفصل عندا فليرف براغ تبيت ونعددو للفائة الفعاما لذوالعظم وابافر كاروعا مركان بمع الصوف من كالحيان السيعا للترجد لتماء النروفذذ وناكبقب لهاء الابنياء للويحة الاصود فبالمادا الماشا المشركان فأ الووفل التصرفعنانا وغرها وجراك لفدر مفادة الطمائ عنكدوران النهوع والعضد والمرجى المائل المجشر عفي صوم فعاد لخضوعهم عف سلطان عظم الفلام أباعي فاضاء ونود الكواكبا ومعفوله هوظلام العدم والجدلفاضاء منو والوجود والعياطاني وكفاك النورا ماعسوس فأظهرمنا فبزالظلام وامامعفول كانواد الوجود والنفوس البيم فاتما الواد المتذوف الماظر المعدم والجعل والوباس والعالي الدلادون ادمن سام بن يفح وكان ملائلين والجاذوما فاخم ذلك واما الفراعة فهم ملوا مصرداما اصفاريدائن الوش ففيلانه اصاد لنتونعي والرس وفلم بقا انخف بم وكافوا مع الحا وفلالة مربروالمامركان بكنما فومن بقابا بخو والتعامل فذليت المكار بتناء وأخذها يجيع آديهاه مِنَ الأَفِيالِ عَلَهُما وَالْمُعِنْ بِهَا وَالْفَنْ عَلَا فَيْرَعِيْ دَفَةٍ وَالْمُنْ الَّهِي بَعْلَيْنَا مِوْ الْجَنْرُ اللَّهْ فَالْكُعْنَا مَهُومُعُيْنَ إِذَا عُرْبُ الْأَسْلامُ وَصَرْبُ بِعَبِ فَ سَيره وَ الصَعَ الْأَضَ يَوْافِر بَقِيتَمُ مِنْ بَقًا بَالْحَيْرِ مَعَلِنَ مُن عَلَا فِي اَبْدُ الْمُورَ مَعْ فَا لَيْ النَّاسُ لِيَ قَلْمَتِنْ كُلُمُ المُواعِقَا لَهِي وَعَظَمْ الْإِنْسِاءُ الْمُرْمِ الْفَاوَبُ إِلْمُ مُا إِيَّةً الأوصِباء المام عَنْ يَعَبُدهُم وَادْبَنَكُم لِيوْجِ فَلَاسُلْهُمُوا وَحَدُونَكُم بِالْوَاجِ وَكَلْسُنُو يْمِهِ اللَّهِ مُنْ وَفَعُونَ إِنَامًا عَبْرِي بَطَأْبِكُ الطِّبِقُ وَبُونُكُ دُوالسِّسَو الالشَّرَفُ الْفَرْفِ الدُّيْنَا مَاكُانَ مُفْيِلًا ۗ وَأَفِرَ مِنْهَا مَاكَانَ مُدُبِّرًا وَأَنْعَ الْغَرْجَا لَعِبَادُ اللَّهِ الْمَخْبَانُ وَ باعوافكيلاتين الذنبالانفريكني يألافي لانضاء مافترا فواتنا الذين كفك والثا

كانفاكا ليكا

الحيث

غل مَانِدُنْكُ

يِن خَكِيْدِهِ وَانَّفَوُ اللَّهُ الَّذِي كَانِيمُ يَعِبُهِ وَتَوَا صِبُكُهُ بِيَدِاء وَتُفَلِيكُ وَطَفَيْهِ وانُ اَسْرَحُمُ عَكُرُ تَانِ اَعْلَنْمُ كُنَيْرَهُ فَدُ فَكُولِ وَلِي حَفَظَرُ كِلَاء لَاسْفِطُونَ حَفًّا • وَالْأَبْشِينَ بَاطِلَا وَأَعْلُو المُرْسُ بُنِيَا للهُ يَعِمُ وَلَهُ عَنْهُ إِن الفِيلِي وَنُوكُمِ مِن الفَلِمُ وَتَجُلِينُ فَهِمَا النَّهَ تَ فَسُرُونِ المُولِمُ الْمُكَالِّمُ الْمُعْمِدُهُ فِي وَالْمُطَعِّمُ الْمَالِيَّةِ وَالْمُاعَمِّرُ ۗ وَتَوْكُوا الْمَاكِمُ وَرُفَعُنَا وَهُنَا رُسُكُمُ مِنَا مِدُوا لَلْعَادَ وَسَابِعُوا الْمُجَالَ فَإِنَّ الْمُناتِ وَيُشِكُ أَنْ مَتَفَيَّحَ بِيمَ الدار وترقفهم الآجراه وبئد عفهم بالالفوتياء ففذا منفي ف فيلااساكا إيراقعبر مَّن كان قَلْكُدُ، وَأَنْهُ مُونِسِمِ عَلْمُ مَن فارِلْمِتَ بِلارِكُمُ وَفَالْوُدُونَا مِنْهَا مِالْادِ فَالْهِ إِمْرَامُ فِهَا إِلَا وِهِ قَاعَلَمُ النَّذِكَ وَلَيْ الْكِلُّوالِيَّفِي صِّرْعَكُ النَّادِهِ فَأَفْضَهُ فَوْسَكُمْ فَإِنَّكُمْ فَلْ وَتَمْ وَهَا وَمُعَالِمُ مُعَالِمُ الدِّنْهَا وَقَالِمَ مُرْجَعُ احْدِكُومِ النَّوْكِرِ فَسُهُمُ وَلَلْعَرُ فَالْمُعْرِةُ مُدْوَمِيهُ وَ القضاه نخرفه فكقتا فاكأن تبن طابقتهن ين المصيع يجيء وفرين فيلطاد أعلله أتمالكا اذاغضب عكالنا وحكم تبغثها بعضا لغضير فاذابتوها قانت ببن آبواها برعاف فيقام اَعِنَا الْهَفِيُ الْكَبِّرُ إِلَّذِي صَلِحَتَ الْعَبْرُكُمِتِ آتَ إِذَا الْفَيْتَ ٱطْفِلِ كَالنَّادِ بِعِظَامِ ٱلْاَعْنَافِ \* وَ سَبِّنَ أَلِحُواجَ حَقَّا كُلُ كُومَ السَّوَاعِدِهِ فَاهْدَاهُدَ مَعْثَمَ كَفِيادِ وَكُنْمُ اللَّوْنَ وَالفِقْرَافُولَ التَّيَّةِ وَيُوالْفِنْيَةِ فِلْأَلْفِهِنِي فَأَسْعُوا فِي كُلُولِهِ فِي كُمْ جَلَّ آنَ لَفُلْقَ دَهَا يُنْهَا وَأَسْرُواعِنُونَكُمْ وَأَضْرُوا بِطُونِكُمْ وَاسْتَعْلُوا آفال كُرُ وَأَنْفِقُوا آمُوا لَكُمْ . وَخَذُوْ امْنَ آجْنَا وَكُرْ يَحُودُ وَالْجِيا عَلَالْفَيْكُمُ ولا بَعَلُوا بِمَاعَمُا فَقَدَفَا لَاللَّهُ الْمِنْ الْمُ الْفُدِينَ فَهُمَّ وَبُشِّنا وَفَاتَكُمُ وَفَالْعَمْ مِنْ وَاللَّهِ وَهُمُ اللَّهِ فَهُمَّا مَنَا أَجَمُنا عِنْهُ لَهُ كُلَّهُ الْجُوك فِي فَل تَسْتَقْرُ كُرُون نْلَّةٍ وَلَوْسَنُمُ مِنْ مَنْ إِنَّهُ اسْتَفَرَّدُ وَلَهُ مُونُوا المَّمْوانِ وَالْاَفِنْ وَهُوَ الْعَرِيزُ لِكَلَّمَةِ وَ النفنهة كم وليتخل التهوادة والآدني وعوالعيد المبته والفا الدوية وكرا المراحد

وابردادسل والفخ وامراء المتام والقائد بعضه وفيكر حوابي سعدبى عنادة الاضادى وجو ابوب عوخالدين سعدين كعب عنبذالفاد علىم فل تولد سولا قدم عين ها جرا فالمدين وف بغص وماكر ومنط للمال المالة كيالم أخرين عزرون وكفايون عنوسية عَلَىٰ الْفَالْ فِنَ بِفُدُونِهِ، وَاسْتَغِبَكُ الْإِنْ الْبِيغِيْرِ، وَسَادَ الْفَظَلَآءِ يَجُودٍ ، هُمَا لَذَهِ أَسكُنَ الذَّا عَلَقَرُوتَعِتَ الْمَالِمِينَ وَأَوْنِينُ مُهَالَمُ لِيَكُنُوْ الْمُعَزِّعِظَا إِمَاهُ وَلِيَكَثَرُو فَرِمِنَ فَعْلَامِناهُ وَ ليفروا لخ أمناها وليبقرة فرعبو بماه وليجوا عليم بعيرين تعرف صابحنا واسفامها وَحَلْ لِمَا وَخُلِها وَمَا آعَدَاللهُ سُخَامَرُ المُعْلِيمِينَ مِنْ مُ وَالْعُصْلِ وَمُحَتَّمْ وَمَالِيه وَكُل مِرْد عَوَانِ الْحَدُا الْنَصْرُ كَمَا الْحَيْدَةِ الظَّلْفِر مِعَوْلِكُنْ فَي ذُدًّا وَلِكُونَدُ لِمَلَّا وَلِكُوا مِر كأبا الولون ومن فرعن الوك بروية خالفه المغيال المالما الجميد وفي لك فعالم ا واضطِ الطباا دالد بارواغ شيد الجداوك فها والذبكر والموعظ عن عين بطائه وإيوا ما فظ مناحوال الإخ الني خلفوا لما احضر لفظ أبان م الففل فهاس القروالاخوى وماحدالله مِنْهَا وَوَكُوا فَأُونِهِ فَافَقُولُ آمَرُولِي وَصَامِتُنَا مِنْهِ مَخِرًا اللَّهِ عَلِيهَ الْعَدَ عَلَيْهُم وَاذْ بَنْ عَلَيْ إِنْ مُهُمَّ أُمَّ وَنُوهُ وَالْوَمْ مِرْمِبَهُ وَفَي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ عَلِيفًا لم وقد فَيْغَ إِلَّا لَعْلِنَ مِنَ الْمِكَامِ لَفُتَامِهِ فَعَلِمُ وَالْمِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ المُناعِقَامُ وَالْمُرْسِطَا مَوْمًا عَقَلَم مِن مَنْدُ وَ فَادْرَا مُعْفَعُ عَنْكُ و تُسْتَايِن دِينِ وَلَوْ تَرْكَتُ مِنَا وَضِيدَ وَكُوكُمْ الْأَوْمَعَوَلَدُعَكَا بَاوِيّا وَالْمِتَعَكَّدُ وَخُرُعَتُكُ افَنْدَعُوالِيهِ وَمِنَاهُ بِهَا بَقَى فَاحِدُه وَتَغَمُّهُ فِنَا بِقَ فَاحِدُه وَاعْلَمُ انْزَلَنَ وَفِي عَبَا بِنَفْ يَخِطَهُ عَلَامَ كَانَ مَلْكُمْ وَلَنْ سِجُنا عَلِكُمْ بِنَقَى رَفِسَهُ عِنَى كَانَ مَلْكُمْ وَإِنَّا ليَسْرُفُ عِ ٱلْمِينِينِ وَتُتَكَلِّمُونَ بِرَجْعَ فَلِمُ فَدُفَالَمُ الْتِهَالُونَ فَهَكِوا مِنْدَكَمَا كُومُ فَرُونُناكُو مَتَخَلَّمُ عَوَ الْمُثِكُو وَافْرَقِنَ مِن الْشِيَكُمُ الْلِكُو وَاوْضًا كُوْ الِتَقُوٰى وَجَعَلَمَا مُنْهَى وَضِاءُ وَخَاجَفُهُ

منخلف

Constitution of the contract o

اسْكُنا فَقِكَ الله إلا أَمْمُ وَقَ الْهِ لَقَنَاظُمْ أَلَيَّ فَكُنْ فِيرِضَيا لا تَعْضُلَ عَقِياً صَوْفُكَ عَتَى إذانعَلَ لَيْا طِلْجَنَتَ نَجُوعُ فَهُوالْماغ إفول البُرح بالناوالمضور والجروفي السنخاه عنالن والانتم سافط التبذوالضلاالمغ رائد القيف ضوار تخدعند ظهو الحؤ كابرى مقادفري نعن العداد وفيَّ الاسلام وحولة كل فالقنا بروخفا مود ركا بنعن فذ الالثفار الدواهم ا ونغودالباط كالاباعن قوزر كرفره ووجرالتب بنجوم فهاللغ سفرطهوع وقي فطلبال عَلْتُ فُدِي كَأَنَ رَجُلًا مِن اَصْحَامِهِ مُفْلَكُ أَنْ عَالْمُ عَالَمُ الْمَالِمُ الْمِرْافِينَةِ صف في المنقبن حَتَى كَا قِ انظرُ الْهُ يُرْفَئنا فَلَ عَنْ جَايِهِ ثُمَّ فَالْعَ بَاقَامُ أَنْوَ اللَّهُ فَلْحِينَ فَازَّلْطَهُ مَعُ الدِّينِ الْفَوَا وَالَّذِينَ مُرْعَيْ مُنْوَنَ فَلَمَ بِفَعَ هَامٌ بِذِلْكِ الْفَوْلِ يَتَّعَمَّ عَلَيْهِ فَيَالْهُ وَأَنْفُ عَلَيْهِ وَصَاعِ لَا لَيْقِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مُعَ الْمَالِمُ المَّا تَعِدُواْ الله بُحُوانِ خَلَقَ أَيْلَقَ جِن خَلَقُ مُ غَينًا عَنْ طَاعَهُمُ امِنَّا مِن مَعْصِنْهُمُ و لِأَذَّ لَا بَضُرُ مُعْصِبُمُ مَنْ عَصادَهُ وَلا نَبْعَهُ مُظاعَرُمَنَ اطَاعَهُ فَصَمَّ بَنِهُ مُعَالِمَهُمُ وه وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدَّبُّ مَوَايِنَعُهُمْ وَالْمُنْفَوْنَ وَبِمَا هُمُ إِلْفَضَا مُلِمَنظِهُمُ الصَّوَابُ وَمَلْبَتُهُمُ الْافْتِفادُ ، و سُبُهُ النَّواسُعُ وعَضَوًّا أَبْصًا وَمُعَاسِحٌ مَا لَهُ عَلَهُمُ وَوَقَفُوا أَمَّا عَمُ عَكَ الْعُلِم النَّافِع لَهُو مَنْكُ أَنْفُهُمْ فِهُمْ فِي أَنْدُو كُلِّنَا وَكُلِّنَا فَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّهِ الْمُدَّالِمُ مُ لَدُبِيَةِ وَالْحُامُ فِأَجُنَا وَيُعِظَمُ مَرْعَبُنِ مَنْ فَأَ إِلَى النَّوَابِ وَحَوْفًا مِنَ الْعِفَابِ عَظَمَ لْقَالِكُ إِنْفُهُمْ وَصَعْرِنَا وَفُرْخِ أَجْهُمُ فَهُمُ وَأَلِكَ زُكُنْ فَعَدَ الْعَاقِمُ فَهُا اسْتَعَوْتُ وَ هْرِ دَانَا رُكُنَ وَمَدْرَاهَا فَهُمْ فِهَا مَعَدَوْنَ فَلُوْبُهُمْ خَوْمُرُوسُهُ وَهُمْ مَامُومَرُه وَلَجْسَأَ جَيْفَا وَ وَعَاجَهُ مُرْخَفِيْفَا وَالْفُنُهُ مُ عَفِيقًا وصَبِرَكَا أَيَّامًا فَمِيزُ مَا عَفِيلُمُ واحْرُطو بلدُّه عَادَةُ مُرْجِيزُ كِبْرَ مُهَا لَهُ مُنْكُمُ مَا مَا مُعْكُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ فَيْدِكُ وَالْفَدْكُ وَالْفَ

عَلَوْهِ فَيَادِوْكُ إِلَا عَلَيْكُمْ مَكُونُوا مَعَ جِهِرانِ اللَّهِ فِي وَافْقَ بِنِي دُسُكُمْ وَأَفْارَهُمَ الْمُكُدُّ وَاكْرُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَ مُبِينَ فَإِيلَا مُوصَلَانَ آجِنَا وَهُمْ آنَ لَكُ فِي الْعُومُ وَضَمَّا وَفُلِلَّ ضَكُم المتناف والمتدورة المفيرا لقطع أفركما المعون والله المنفاث عاصف وأفيكم وقوصينا ويغم أتوكي المول استعاد للفران الاوصاف المضادة وباعدادان عظلفة واحذعهم وعطالعل باجرد نامصدد بلرى فغظمو فغظما بناس فغطيد لنسر وغوار فيضاه الح فؤلر واحدافا المضة لممن الاحكام اوالمسخوط فهامض حوالمضا والمنحوط فنابق الفيلوس الفيان ومكرزه كا مضتا اوصفوطا واحد فجع الاوفات وبارعاء المان وفع نتيئ مزالا كام بالواى والفاسلافيا لاجوزد كذاك فواروا علوالل فالمطبكم ناكدار وفواروا تاليترون المفارم معراوان الاداراك واضفي وندنداولها الاولون قبلكم والنخ بكلمون بمائرة ومنهازة الانشارات المؤوج العؤللة وكفع بعبلرى بخب بطريع وبعلما مغعلون ولفظ العين عاضة العلادخص النواسي الإمناد لآماا الفنع عدا الانها تم الوى ولامزنع في اعبار لاوهام عبد موف فاخذه اللا بكون با لتواصح الدادالف صطنع الف الجتروكون ظلماع شريف إنا فدالتهوان وتبي لغودال بنائرو جاله للعفول المرف عرفض احلالتة ورضاؤه أوفاوتها وص اولتك مفا وبوشك في وبهفهم بديكم وفولرضا اجدن المؤلم فلم اختفال المؤه من القير والفك من العلاجه وا بِمناه مَنْ مِن مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ أُنْرَةً ثَمَّاكَ عَبَرًا لَذَى كُنْ تَعْسَلُ وَكُونِ مِن سلاما عناوا فيخ هذه الداوغ بادبسوفهم العذاب الالحد المغابر اخرى وضيري ويفورنك وقوي كاالذائ وألخا وفين سيطان الفيليقية فككوافها المرقالفا وك وجنود المدر جعوانه والنف التوالكث لهن خالطروالعنبال في الجامط الفراجيا الابدى الالان الاعداد والعنوب الفي الفصل واضرف منتن كم عَاسَيْهُمُ فَالْمُلِلُونِ مِن مُنهِمِ لِمُعْلِقَ وَعَلَى عَبْ تَهُمُعُمُ لِأَمْمُمُ الْمِنْ فِي وَكَان مِنْ أَخَافِي بالمضائب

الليان

35.76

عَائِمًا مُنْكُورًا خَاضِرًا مَعُ وَفَرُ مُعْلِكُ خَرَهُ مُذَيِّكُ فَهُ وَالْأَلِاذِ لِهِ تَوْدُ وَيَعْ الْمُعْلِعِ صَبُورُه وَذِهِ الدِّعَاءِ سَكُونُ الإنجبِ عُلْمَن بُهُغِينَ وَلاَيَاءَ بَهِنَ بُحِبُ تَعَزَّفُ بَالْمِيَّامُ كَ المليان الفرائع وبالفاكم المنالئة في المنظمة والمنطقة المنطقة كَابَنْ أَنْ الْمُسَانِ وَكُلْهِ مَكُلْهِ اللَّهِ وَلَا تَعْلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ مَانَ مَعْدُ مُنْهُ وَإِنْ ڟٳڽ۫ڞڝٙڬڴڹۼڵۄؙۺۏؙؠؙٛۄڰٳؽڹۼۜۼۜڲؠڔۻڔۜڿؿؖ؞ڽڴؿٲۺڎۿڒٵڵڋؽڹۼڵۼؗڴ؞ۛ ڟٳڽڞڝٙڬڴڹۼڵۄۺۏؠ۠ۄڰٳؽڹۼۼڲڰؠڔۻڔڿؿؖ؞ڽڴؿٲۺڎۿڒٵڵڋؽڹۼڵۼڴڕ؞ دَا الْكُونُدُ وَالْجِرْ الْمِنْ نَصْرًا لِإِخِيْرِهِ وَالْحَ النَّاسْ مُرْفَضُهُ اللَّهُ مُرْفَعًا عَدَعَمُ نَعْدُونُونُ مَنْ وَمُونُونِ مِنْ وَالْمُنْ الْمِنْ مُونِينَةً لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن وَحَدَدِهِ فِي الْفَصْيَعَ فَضَاحُ صَعْفَةً وَكُلْتُ نَفْسُرِ فِهِ الْفَاكَ أَجُرُ لِلْفُيْدِيْنِ عَ ٱلمَا وَلَيْكَ دُ مُنْ أَمَّا فَهَا عَلِيْرُحُ وَالْكُ مَكَنَّا مَعْتُ الْقَلْعِطُ اللَّهِ يَعْزُمُ إِفِيلِهَا فَعَالَ لَهُمُ كُوكُونَنَا بِالْكَ أنْ المَيْرَ الْمُنْدِينَ فَعَالَة وَيُكُنَّ وَتَلِكُم احْدِدُ وَمُنَّا الْاحْدِدُةُ وَرَسِّبًا النَّا وَدُهُ فَعَلَّا المعتشلة المائة فأمانت المنطائ علايانك أفوا مدقام بسنيج كان من مم واللف عم الذين الجعوا الفضائل القالية المفعكة بصادح فيضا العلم العلود تعلقا وعرافه الماجة صبعبن فضل عددناها فالاصل العقولينة الفول هوفض لمرالات المحد فول المنبع والت نا لابنيغ واستعا ولفظ الملب لل ونشأ ونا الامورع علبًا وماه زمهم لم وحَلَوْتُهُ الْالْحِلْمَ لِلْأَوْلُ اىكالابيط برخام بسبا لذلك بغطع مادمة ولينا والفديركا لتزول المذى تلاثرة الوطأ وعنملان بربد بالذعالذين ونشامهم وفددا والخيشرائة تق بنهم باوعدالمتفون وبعاندوا والقاوة توق بفهم وتوعيداملفا ودالاعن مشاهدتهم باعبن فالرجوها الوعد والوعيدو بجدف مهون غليالغون والاتجاء عليه وينعتهم باللذا وعداب ألم بصودوه وغا فراجناه م في النوفرد الملاذ القنية بروتضيم عالفادة وعاد مصد

يْهَاهُ آمَّا اللَّهِ لَ وَصَافَوْتَ أَفُوامِ مُمَّ وَاللِّي لِإَجْلُ وَالْفَرَانِ وَبُوَيِّكُ مِنْ اللَّهِ المُفْتَمَّةُ وَيَسْنَنْهُ وَيَهِم وَأَوْالِهُمْ فَإِذَا مَرُوا إِلَيْهِ فِهَا لَشَوْفِ كَمُوا الَّهِا طَمَعًا و وَقَطَلَفَ مُؤَلِّمُهُمْ الَّيِّهِ ا سُّوْقًا وَظَنُوا اللّهَا صَلْ عَبُرُمُ وَاذِا مَرُكُما لِيَرِينَا تَغَوْمِ الصَعْفَ الْهُمَا سَاعَ فَلُوبُهِم وَظَنَّوا أَنَّ وَفِرَجَهُمَّ وَسَهَبِغَهَا فِأَصُولِ أَوْانِيمُهُ فَهُمْ عَا فِلْ عَلَى أَصُلَا فِهُمُ مُعْرِبَوُنَ كِيلِاهِيم قَالَكُونِمْ وَفُكِيمٌ وَأَطْلُونَ أَنْانُهُم وَبِطَلْبُونَ المَافِيهِ فِي كَالِدِيفًا بِمِهِ وَأَمَا النَّهَا وَعَلَا اعْمَا أَبُّالُ أَنْفُنِهُ الْمُواهُمُ الْخَوْفُ بُرَحُ الفِلْحِ مَبْتُظُ الدَيْ النَّاظِرُ فَعَيْ يُرُمْ مَغْطَ وَمَا بِالْفُرِحِينَ مَ خِرِوَتِعُولُ كُنَّهُ وَلِطُوا وَلَقَدُ خَالَطُهُمُ ٱلْمُعْظِمُ \* لاَ مُرْضُونَ مِن أَعْالِهُمُ المُلَدِة وَلاَسْكُونُ الكِيْرَةُ فَهُمُ لِايْفِيْهُمْ مُنْهُمُونَ • وَيَنْ لَفُمْ لِيَحْ فَيْفُونَ • اذا ذَكِيَّ احَمْدَيْهُ خادَ فِالْفُاللَّهُ فَعَيْثُ أَنَا أَعْلَمُ يُعَيِّمُ عَبْرَى وَرَبِ آعْلَ مُعْنِيغَ ﴿ اللَّهُ مَ لِاقْ الْحِنْدِ عِلْمَ وَلَحِيلَ أَفْفُلُوا فِلْنُونَ وَأَغْفِرُ الْالْعِلُونَ فَيْ عَلَا مُلِاحَدِهِم إِنَّكَ مَعْ لَمُونَ فَي دِينَ عَرْمًا فالمن قامِالَّالْمَ تَعَين قَعِصًا فِيل وَعِلَّافِ على وقص عَدي عَنى وَصُنوعًا فيعيادة تَغَكَّاهُ فَاقِرْهِ فَصَرَّاهُ يُزَّيُّهُ وَطَلَاكَ مُعَلَالٍهِ وَنَنَاطًاهُ هَدَى \* وَخَرُجًا عَنُ طَعَ آلِكُ الأَعْالَ الشَّاعَةُ وَهُوعَالُ وَعَلِي بُنِي وَهُمْ النَّكُو وَيُفِيدُ وَهُرُالدُو يَدِيثُ عَدِيلًا وَ بضيخ وَعام عَدِ ثَلِنا حُنِيْم مِنَ العَفَائِرِ وَفِي عَلَمِنا أَصْابَ مِنَ الفَضْلِ وَالرَّحْمِرُ واريان أَصْعِبُ عَلِيرَفَ فِهِا لِكُنْ مُ لِمُظِلا سُولِمُ الْمِنْ عِنْ فَيْ عَيْدِهِ اللَّهِ لَهُ وَتَعْلَا مُنْ فَعَالًا اللّ جُوْجُ الْحُلِّم الْعِلْم وَالْعَوْلَ بِالْعَلَى مِنْ مُرَبًّا أَمَلُهُ فَلِيلًّا فَلَدُه خَانِعًا فَلْدُون الْعَرَّفَ اللَّهِ مَنْ وَدَّا أَكُلُو مَهُ لَا أَمْنُ وَمَوْرُولُ وَيُنْدُو مَيْتِ مِنْ مَنْ مُوكُو مَكُولًا عَظْرُ الْخَيْرُ عِنْ مُقامُولُ وَ الَّكُونِيْمُ أَمُونُهُ وإِنَّ كُلُ فِي إِنْ كُلُتِ وَاللَّهُ كُنِّ وَاللَّهُ كُنَّ وَاللَّهُ وَمِنْ مَر فَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ بَعِفُوعَتَى طَكَرُهُ وَيُعْطِي مَنْ حَيْمُهُ وَيَعِيرُونَ فَطَعَهُ ويَدِيدًا فَنُهُ كِيتًا قَوْلُمُ

علثا

وَقَاوَهُ وَقُولُهُ مِنِفَاكُوهُ وَعُلُهُمُ المَّالَ الْعَالَ وَالْعِلَاقِ الْعِلْمُ الْفَاتُ كَمُ بِكُلِّطَهِ إِن مَارِيَعٍ وَالِي كُلُولَكُ شِيغٌ وَلِكُلِ يَجُودُمُونَ \* مِبَنْفَا تَصُونَ الشَّاءَ وَيَزَلْفَوْ الْحَزَّاةَ وَإِنْكَ لَوْ الْحَقُوا وَإِنْ عَذَلُوا كُنُوا وَإِنْ حِكُوا أَسْرَوا وَفَا عَدَ وَالْحَرْجَةِ بالطلاه دَلِكُلِ فَاعُ مَانِلًا وَلِيُؤِجِّ فَالِلَّا وَلِكُلِ مِنْنَاعًا وَلِكُلِ لَيْلِ فِضِنَا عَامِنَوَ مَنْ اللَّ بِالْبَاسِ لَهُ عَبُولِبِرا خُواقَاتُم وَيُبْغِفُولِ إِعَلاقَتُم مِفْلُونَ فَبُجَبُونَ وَبَعِنُونَ فَهُوَّفُو فَدُجِنَا وُالطِّهِ بَهِ وَكَافُلُمُ عُواللَّهِ إِنَّ فَي مُنْ كُمُ لِكُمْ النَّهِ عَلَيْكُ وَعِيكُ فَعُم الاين يؤف الشيطان م الغاير وت الق ذاد ظرة وذؤه وكانع عالمعصد والتواج واستما لفظ جدلدين لملفا صم لزئ تنجروع والثي عظيرواراد كاعظيم من اتشائد وغلون الأد لغز فلويم ونفافهم والتاكب إنفة وخلع العرباعتها المركايم عنجة همرعين المحيرو كذلائع نها الم غادش بطون وواحلها والسخ إنعدويعد ومكامق مدونكم بالامو والفادخ ودوتيزدان داركا لفرولف والخدعم وعفوها وذلك مع نفاء صفاحهم اي وجوههم وسكا من شرظاه كالبرع النفاذ ووصفهم دواء اى مفولون افوالمالوًا طعين وصف بالقدد يتعلون افغا لالمذافعاين الفاسفين ويقنطوا المطاءاى ص وحااسل آفنطوه مشرولقل يحبثنا غ الحبلة العضداى كيف فوجموا حصل منهماذى والى كُلِّ فلي تُنفِع اعمن الاخوال والانعا المثينالي ودموعهم لكان كالمرعى توجعهم لكادى يحدوان كان عدوانفافا وتقايضهم للنااشاء كامنام علصاجرم فوفعلن يثنى علىم بنام والاعاد الل والتواد والتواد وان عداوا كنفواعبوب وبعد توندو وخاان كالتاصين واستغاد لفناح للعدا ولفظ التيليا اكم منالامور ولفظ للطباح للزاع لتزى بخطون بذكل فكاف كالطوبا لإاطاع فأف ابت تناس كاظها والزحدن والعلق النغيرس كالمؤوج وسنعاد للمبلم ون فوج عط النا

وواؤة هوالجيلاد وواؤج كما اشتخ على الغوان من الاسراد والفضائل وحنوه عط اوساطيم كبفير دكويه والفدح التهملار بنونيم ووجرالب بمرشة الفافرو فدفع فول بعف لفارفين اخذادط عالمؤل عندافة الفسرالله الأعد واشفاسره بالافواد الالمترفرة انكار فالخرج عز للعاد والموم : اللبى اع بكون لينهو ما وي موصف الاعن منا الموذك والفضي الفي ففيل العدا-دون الاسراف والفط وون فجا وزه لقدة طلبا لدنيا والوطوف عدا فأجروا لمسكر والوجل فالعلالصاع حوان بكون عط غيرا لوجرالم ضيقه كاروى عن زين العابدين عا أقركان الكليم وهوعوالحلااد فتوعفتنا علىوفلا افاف فللزود الكفقال فثبتك وبفول كاليتك ولاعلة وسهولذام وكوفرلا بتكلف لإيكلف حوزو ببرحفط والقاهل فيروفيلمان كان والغافلات ة ظلالتا كب الذاكرين عندالله المتفالة ومروالف ولدنا لامنينعوا لولاللفن الكيام والامورالغطام وعدم المرفين بحتان لاسبع الموى فدرفناه والمنابزة الموامات مالالفابالقف باذ والمانع ومسلكوم وكالعلوض كالفليرذ كالموث عليرون منزة عناه اعالاات لمفاوس والهاها وكروا لما ويوضي المستركة ويتما المنافية وتنفي والمارة و الطَّاعَهُ وَنُا مَعَنُهُ مِلْ لَعَقِيتِهِ وَلَمَا لَهُ لِيَهِ مَا مَّا وَعَيْدِ اعْصَامًا \* وَنَهْدُ أَنَّ يُخَرُّ أَحَدً الشتكيروالم عبدة وتسوله مامالي بضوايا فيدتعالى كاعترة وتجتع فبركا عفيز وَقَدُنَا وَنَا لَاذُونَا وَقَالَتَ عَلَيْلِلاَفْصَوْنَ وَعَلَعَنَا لِنَالِانَتُ إِعْلَمَا وَفَكَرَ الخاغان يَبْرِبُطُونَ وَطَاحِلِناهُ حَتَّى نَهُنَ بِنَايَتِهِ عَلَاوَمَا مُزَلِّفَ يَالِدُارِهِ وَالْحَيَا لَوَارِ اوُصِيكُ عِبَادَ اللهِ سِتَعُوْ عَلْفِي وَاحْدَةِ نَكُو الْعَلَالِيْفَا فِي فَإِنَّهُ مُ الفَّا لَوْنَ الْفُولَوْنَ فَي التَّالَوْنَاكَيْلُوْنَ مَيْلَوَنْ مَالُوانَا وَبَفْلَنَوْنَ الْمِيَّالَا وَبَعْدُونَكُمْ وَيُرْعِلُكُ بِكُلِم بِهِا إِهِ فَلُو بُهُمُ دَوِيَّرُهُ وَعِنْما مُهُمْ فَقِيَّمُ جَسُولَ ٱلْخِنَاكِ وَبَدِيُونَ الضَّوَا وَوَسَعُهُمُ

المنالِ الثالِدِ المنالِ الثالِدِ اصطفاه ليفيه واصطنقه علعينه وآصفناه ينبرة خليه وكافاح وعا فارع اعتبهادة لألاثات بعرْه ، وَقَضَّعُ الْلِلْرَمْ فُعِه ، وَأَهَانَ أَعْلَامُ لِكُلِّيدٍ ، وَهُنَلَكُ البِّهِ بِيْضِم ، وَهُدَمَ الكانَ الصَّاهُ لَهُ بَرُكِيْرُهِ وَسَعَىٰ مَنْ عَلَمْ مِن حِناجِهِ وَأَمَا قَالِحِنْ أَخْرِيَ لِيَحْ مِنْ مُ جَعَلَ لِمَا فَيضامَ لُوَيْمُ وُلافَكَ عَلَيْنَهِ وَلَا أَسُولُمَ لِأَلْبِ وَلاَذَ طَلَلِهِ عَالِيمٍ وَكَالْفِلْعَ لِنَيْمِ وَكَالْفِطْعَ لَدَيْهِ فلاعفالية إيعيه ولاحدً لفره عُد فلاضف لط فرو فلاع فرته ولا تعول ولا تعاد لواضير وَلاعِقَ لانفطابِه وَلاعصَكَ عُودِه وَلارَعْتَ لِعَيْرِه وَلانظِفاء لِفا بعد وَلاأَطِفاء لِفا بعد وَلامارة لِلْأُونِ إِنْ فَهُودَ فَالْمُ اللَّاحَ فِي لَيْنَ السَّاحَ لِمَا وَثَبَتَ لَمَا اللَّهَا وَ وَبَنَا اللَّهُ عَرُفَكُ عُرُونُها وَ مضايح سُبُتُ مَعِل بُهاه وَمَنا وَافْتَكُم بِالشَّا وَهُاه وَأَعَلامُ مُصَّدَيْنِ فِالْجَهَاه وَمَنا خِل وُوجَ يفاولا وكاستعرا المدنة بفرمنة ويشطانين وفدوة وعايم وسنام طاعين فتوعينكان قَبْنُ الْأَدْكَانِ وَفِيعُ الْبُنْيَانِ مُنْزِ الْبُرْهَانِ مُفْنِي الْبَيْلِي عَنْزَ التَكَفَانِ مُنْيَفِ الْنَادِ مُعُودُ الْمُنَالِيدِ مَنْزَوْهُ وَالْبَعِقُ وَأَدُوا لِيَرْحَقَرُهُ وَضَعُوهُ مَواضَعَهُ مُنْ اللّه تَعَالِبَتَ عُكَاْصُ والِمُن عِن دَفايِن الدُّنيا الأنفطاع وَاجْذَبِ الافغ الاطارة والمتناب بعَدَائِرًا فِي مِنْ فَامَتَ بَا هُلِهَا عَلِسَادٍهُ و حَسَنَ مِنهَا مِهَادَهُ وَاوْفِ مِنهَا فَيَا دُوفِ اللَّهِ ا وزنكتيفاه فأفزل من الشراطها وققرم مزاهاهاه فانفضاح مؤحظتها وآنينا دعن سبياه وتقفاه مِن اعلامِها وتكنّفُ مِن عَوْلالنا وقيقي مُنطحِطا وجَعَكُ اللهُ تَعْ بَلاغَالِيا الَّهُ وَكُلْ مَرَّ لِامْنَهُ وَرَسِعًا لِآهِلُ مَايِنِهِ وَيُفَعَرُّ لِأَعْوَائِهِ وَيَثَرَفًا لَآيَفُوا به مُعْ آنُرُ عَلِيلًا لَكُنَّا نُونًا الْمُظُفَّامُ صَابِحِيرُ وَسِلِهِا لا يَجْدُونُونَكُوهُ وَيَحَمَّ لابِدُوكُ تَعَرُهُ وَمِيمًا جَا لايصَلَ مَعْنَهُ وَسَعَاعًا لاَيْظَامِ مَنْ وَهُ وَفَرَقًا نَا لاَجَعْنَهُمُ هَا مُوْ وَبَعْنِا أَنَا لاَجِهُمْ مَ أَدُكُانِهُ وَشِيْفَا وَلا جُنْفُ أَسْفًا مُرُهُ وَعِلَا لِأَبُرُمُ الصَّالُ \* وَحَقًّا لا يُنذَلُ أَعُوامُ فَهُومَعَدُن ٱلأَمِانِ وَيُجْتُحُ

من لموده والتمويل لنشيرو حيّا والطرين اى سلامقاصدهم من الإداء والحيل واضلع والله في اى عوجوامضاف طرفهم ومضائفها وفائل المعاخلة الامور واداد بعويجاانهم اخااط والشاد امراا فارواب وبغبرعا الغده تنفال تبطان جاعندو خدالنران مسعا ولعظير شرودج وتنفطي لَيُعْلَيْكُمْ لَهُمُ الْمُعْيِنِ الْمُعْلَولِينَ وَمُعْلِيمَ الْمُعَالِمِهُ الْمُفَالِينَ وَاخْدُلا فَالْهَاكِ فأبطاوا لغايران وتلاطر ألماء بالوياج الغاصفان وتنهدان عتراض عكر مقالم بحنب لمتاه نقه وتفيره حيبه وتسوك تخيبه آنابعد فاتناوص كمبنيفو كالها الذي الْنَدُونَ عَلَيْكُمُ وَالِيَنِيكُونُ مَعَامَاكُو وَمِنْ يَا حُطِيبَكُ وَالْمِرِمُنْ لَهُ فَعَيْدُ ا صَدْ بَهِلِكُمْ وَلِلْبِيرُ مُ وَعَنْ عَكُمْ مَنْ الْمُوعَا لليدوا وُدَا وَلْوُوكِمْ وَبَصَرُ عَنْ فَكُمْ وَيْفَا مُرْمَوْلَ جِنَّا وَكُرُهُ وَصَلَاحُ فَنَا وصد وُوكُوهُ وَطَهُوكُ وَيَوَلَ فَيُنِكُمُ وَجَلَّاوُ غِنْ أُوامَها وَكُنْ وَأَمْنُ فَرَحَ خَائِكُمْ وَقِينًا مُوادِ فُلْكَيْرُهُ فَأَجْعَلُوا ظَاعَةُ اللهِ سَيْعَادًا دُونَ وِثَارِكَوْ ، وَمَخِيلًا دُونَ شِعادِكُوْ ، وَلَطِيفًا بَبُ أَصَلَاعِكُمْ ، وَأَمَرًا فَوَى الْمُوكِكُ تَعَهُالَة لِينَ وِدُوكُوهُ وَمُعَيْعًا لَمَرَكِ طَلَبَتُكُمْ وَجُنَرَلُومٍ فَزَعَكُم وَمُصَابِحِلِيكُ بُورِيَهُ وَسَكَا لِطُولِ وَخَيْنَاكُمُ وَنَفَا لِكُرْبِ مِوَاطِينِكُمُ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ حِوْرُ مِنَ مَنَا مُكْتِفَيْرِهِ وَعَاٰمِينَ مُنَوَفَعَيْرِهِ وَأَوْا بِزالِ مُوفَيِّهُ فَنَ آخَذَ بِالتَّقَوْفِي مَتَ عَنْراكُ مائِدُ بَعَدُ دُنُوتِهَا وَآخَلُولَتْ لَهُ الْامُورُ بَعَدَمَ إِنَّهَا وَانْفَرَجَ عَنْمُ الْمَوْاجُ مَرْكَ بعَدَ نزاكماه وآسئةك كزالها عاب بغدا غيرابها ووهطلت عكبرالكوا مذبعة بخوطها وقعة تبتي عَلِيْلِ وَجَهُ مُعِكَدُ مَعُويِهِ المَوْتَغَيِّرَتُ عَلَيْهِ الْعُلِيمَةُ نَصُوٰمِنِا لِهِ وَمَلَتُ عَلَيْهُ الْبَرَّكُمُ بَعِنَا أَنْظُ فَأَنَّهُ وَاللَّهُ الَّذِي نَفَعَكُم بِمَوْعِظِيم وَوَعَظَكُم بِيالَتِه وَامْنَ عَلَىكُم بِنِغِيم فَعَبَدُكُ انفشكم فيارته وكوجوا إينرن من طاعنه تتم أق هذا ألايداة حب الله قال الذي

اصطفاه

عوللوود باعشارا بقامظنز القرقتى شراب الابراد ولفظ المعباج لاشاونها الطلوب ولتأليف الكنفرهي لووالل الفؤكف الفرضويقها والحادظ المؤفعة اهوالمالاف وادادانيان خها وغربث عاب ومراد فالاصوبالاد فاللادم عنها كامادم عوط لففره غوه ولما كالعددال شعاد المنفز كال عند من المنافظ الم الدنيا وعويها واكان الفوى شاذم سولة فلك الامووكان فالشفري الماويخملان بالامواج الحشان البدنبذالة وتبراد مالنفوى لزفك وتنفيج وسعو لرصعابا موطلتنكم المفين لشن فاعرصده من الطالب لقبل فاضبا بنا الفايما والكوالات بعود الالاضافا الغالبذالفاطلز عانفوسهم وجنموان بريدالف عندالفط فان نفوس للنفين بانزله بدعاها والفدمان تقطف وعبدواذكيوا واصطنع بعاعب وعلم مردعيا مرواصفاه خبره خلفا خصم لم ودعًامُ الإمان قواعده الثامِنزة فلوب لمؤمّن واقامنها عديمة فرور مَع فُل أن كُنمُ . عِنْ الله عَا بَعِن عِن عِن مُن كَان البّاعرة وامامترللك الدّعامُ برمنداع اعلمة القدوعه لمعود الفتهل اللغت عاذلولاعتشر ولوقع الباعرام فعالةبن ويحادق مفادع استعاد لفظ ادكان المذاذ الإهلياه وصفالف لخ فاصبر علوم الدب ولفظ الخياص لعلاوالا الذب هاوعبرالعلوم والحكير ولفظ للوالخ وهم لسنعون لاثمر الذبوا يضامن القوامر ولفظ الحيا فالمفادة فالمنافظ العوفي لما بعد المناكنة المنافئة المنافئة والمادة المنافذة المنافذ ولغظ الحاغ زنياع ندواهل ولغط الاساس لككاب واسترو لفظ الدعائم لاهدو لغوانبندولفط التخوع وصلرووصف الحد لافقطاع المائلوا لإعات المفرغ عليم نناهما والضد القبلود الوعوتن الصعور ولفظ الوضوه والفتوك نواده الفائدة الماست ولفظ التواحل بكدرها مالخبردلفظالمفا يولعا ترولفظ الدغائم لفواعده وهالعبادات لفولرض التدعلبروكم

وتبنابي الينم فبحرك وياطنا لفنال وغداطره وآثاف البنام وبنباطره وأفراكن وَعِنْ اللَّهِ وَيَرُ وَلا سَيْرُ وَمُرُاكُ مُسْرَقُونَ وَعَهُونَ لاَيْصِهُا الْمَا يَحْوَنَهُ وَمَنا عِلْا بَعِيضُهُ الْمُلْحُ وَمَنْا وَلَا لِمُعِيِّلُ مَعْمَا لَمُنافِرِهُ وَوَعَلامُ لِلْعِنْى عَنْمَا النَّارُونَ وَلَامُ لَا يَحَوَدُ عَنَّاه الفاصدون مجعكم المدتع وتبالعط فالعل وتبعالفك وأفعهاء وتعاج لفرة الفطاء وَدُوْلَ وَلِيْ يَعِنْ وَالْ وَفُولَ لِينَ مَعْمُ طَلَقَ وَحَلَا وَسِفًا عَرِيْنُ وَمَعْفِلُهُ مَسِعًا دِزُونُمْ وَعَ أَلَنَ لَوْلا وُهُ وَسِلًا لِمَنْ وَخَلَدُ وَهَادُ كَالَيْ الْمُؤْمِدِ وَعَدُزًا لِنَ الْخَلَدُ ، وَفِها أَالِنَ تَكَلِّيمُ ومناهدًا لمن خاص مده وفع لكر خاج به وخايلة لي حكرة وعطية لمن اعلر والمرابق فيم وَجُنَّةً لِيَ اسْلَلْهُ مُعِمَّلًا لِن وَعَلى وَعَد شَأَلِن دَوى وَحُكًّا لِن تَعْل فول الجَينع الصويد وافادام بعماص فالمامين فحادالبز عبدبالارض النينان جعفون وهوالحود للفنع مصدر ويقالظان متى وصدى السرمفي وللمماث وداوفلو بموعما فنكر هوالجهل طافؤا كالقفا لتبادشفاء مرضا جشاده إنادنيا فلعقوة فضر للنفي عداسلنزالالنفأ بصالح الدغاء وتاطبتا فلات النفقى بشائع فكذال كلاطف ادب اسنعا لااجد مهالخارف على له الاستكار منهام المضاو البديتركا فالع العذه بديا لادواد صلاح فا وصدورة من الرقة المالنف ابترود نو النعوس بجاسان الحيثاث الوقي برواستفا دلفظ العنا لما يعض ظلاللم القاجد عن اولا للمنائق والجائرالفات وكذلك استعار فظ التواد لطلا الجهل ولفظالتنا ودهوا بولغيدهن الناب للنفوق هوام واندمها وماشغ الفلوس با اذالتا ادخلون الذفادنم الدام هملذ ومهابا فحاد خاد عث النعاد وهوام بالأخلاص فباه جعلها متكة وضرفك بغيلرولطفابين اصلاع كموكف بلطفاعن نصتودها واعتفا دها وبكونها بأثبا عن أبداغها الفلوب واستعاد لفظ الاجراف راعبا ووجوب كوامها والاسباول ولقط المنهك

خاجًا

جِنَ سُيُلُوا مَا سَكُكُمُ فِيتَعُرُ فَالْوَاكُمُ فَانْسِنَ المُصْلَبَنِ مَرَايُمْ الْفَحْتُ مَنْا الْوَرَفِ وْنْطَلِقْنَا إِطْلَاقَ الْرِيِّقِ وَتَسْتَهَمّا رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِهُ وَإِنْجَرَعَ إبا الرَّحِيِّكِ فُحُ بَهْنَدُ لُمِينُنا وَالْهُوْمِ وَاللَّهِ لِمُؤَمِّنَ مُرَاحِهِ مَنَا عِسَلِينَ بَسِطُ عَلَيْنِي الدَّدَبِهِ وَفَلُعَ فَعَهَاهُ يطِلانُمِيَّ المُؤْمِنِينِ الدَّبْنِ الأَبْعَثَامُ عَمَّا انبِنَتُونَاجِ • كَلْأَفْتَهُ عَبْنٍ • مِن قلْدِ قَلْلُ إِلَا فَكُ الله بنطاقة ويفال لانكبتري عارة وكلابية عن ذكوا ملد وإفام القابية والمأوا لكفي وكا تَسُولُ الله صَحَقِبًا إلصَّا فِي بَعَدُ ٱلدَّبْ لِيرُ أَلِينَ لِينَولُ الله بَخَارَهُ وَامْرُ آهَاكَ اللَّهِ الْحَافَةِ وَ اصُعَلِمْ عَلَيْهُ وَكُانَ بَامْرُ عُبِا الْهُلُو وَبَصِّيرُ عَلِيهُ الْفَسْرُ عُمَّا إِنَّ الزَّكُوعُ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَيْ فَرُبَاناً لِآهُواُ لِاسُاوْمِ فَنَ أَعْفَاها لَمِينَ الْغَيْمِ جَنَا فَوَيَّمَا الْجَعْدُ لَدُكُفًا مَ فُومِنَ النَّاوِجِ الَّهَاهُ وَوَفَائِرٌ لَانْبِيُعَيَّنا آحَدُ تَصْمَرُهُ ولا بكنزن عَلَمنا فَعَنْهُ فَانَّ مَزْ عَظَاها عَرُ صَلَّمْ الْفَعْد مِنَا يَرْجُونِهَا مَا هُوَ اَفْضَارُهُمُنَا فَهُوَجَاهِنَ السِّيِّرَمَعِبُونَ ٱلأَجْرِضَا لَـُالْعَلَى طَوْبِالنَّدِّمِ مُثْمَ اَدَاهُ الأَمَانَ وَفَعُ وَخَارِسَ لَيْنَ مِنَ أَهِلُهُ إِنْهَا عُرِضَتُ عَدَالتَّمَا وَالْبَيْنِيَّ وَلَلْاَ صَبْق الْمُنْفِئْ وَالْجِيَالِدُوْلِ الطَّوْلِللَّصَوْبِ وَلَا أَطُولُهُ وَلا أَعْضَ وَلا أَعْلَمُ عَلَا عُظم مَها ا وَلَوْامُنْتَ مَنْ أَيْعُونِ أَوْ لُولِ أَوْقُوا ﴿ أَرْعَ إِلَّا أَشَعَىٰ \* وَلَكِيْ أَنْفُعَنْ يُوَالِعُهُوبُم \* وَعَفَلْ الجيرين كوتفعف عبن وهوالإنان القركان طلوما جوكاه ازافة بخاذ لاتفظ عَلِيْهِا الْعِبَا وُمُقَيْرُ فِوْنَ \* لِمُلِيمُ وَثَمَا مِعْ لَطَفَيْهُ خِرَّا ۗ فَأَحَاطَ بِمِعْلًا ﴿ أَعْضَأَوْكُو مُنْهُولًا وَيَوْايِمُ الْمُبَوِّدُهُ وَضَمَا يُرَكُوعُ وَمُرْتَعُكُوا لَكُمْ عِيالُمُ الْحَالُ الفصل العِسْمُ بالخافظ عدامود تلنتره والقتلئ والذكئ والامانة والنبرع لفنائلها ووجعبا مائها وموفوامف وضاوفيا يتهاع كاوف وهالصلاا للفن قولم الاسمعون الى قولمن والاوجوبها وعضهم كوصغوا بماوال تواجع وبقتره عالملفة فالمحلول لمترجع للأءو

بفاكاسلام علخسرة الاسناخ الاصول والماخ التبشها وادخليانة المن وحواشان المكوليجا مبذع الرادين الموعبف ولقط ابتابع لاصولروه الكناب التنزماعب الفخ العلوم عنها ولفظ العلوم لمناد وظلك البناسع حيف صعدب وخبت لتاد المبت ولفظ المناد والاعلام لأما إحكام اقد وادلنرولفظ الماونين لاالكى سيلا تقروالضمين دعاعر تعدو غاعرود غاغ دنير وفواعده النى جعلما عده كلفراذ صاوح احوالهم ولفظا لذجوة الماسان مراعب أرشره بعط الادبان فيوكالتذوة لخا ولفظ البنيان لمااونغ إليهاهلهن الترف وللفضلة ولفظ البرجالفون ولفظ البيران لعلوم واشراف منان علويته إتهشه ومعوز للنا واعتض الخلف عن افاق وفاتنزه ووى لنالو المفالدوائي وفاوالفيا وجرافها وبرالذا بزاع فامنا قبا وهاالوجراوا لفظالتب هوالجرلما إحكم من امورها والصنيخ مجد المنيدع وفورا والمضوبات بعده احوال للكاق وصوحنه وسطروالغطا والامكنة للطمئة بمن الارض مع غافط واستعاد لفظ للنألة لقاصدالكأب باعثياده فوفا لاذخان عند لهابعد قصد خاولفقا الاعلام لادلن والمعفل المرابع مير وعندالن انتفار على ونبغة المعدوانين اهلهن معذد واستكليف شاف والغظ الفؤو والظفر وجلدلن جلرفيا مرصلاح خالمة الدادين واستعار لدلفظ للطير لالمائر بطاحه ف بدالقدال عِنز والمفسم للنعب لابام وعير القوارت وذلك لأراد المنو والمسئله الذى بخذك لأخروالأ فدالدج وحديثاني دوى باعياد فأضرص قصعى لاولين اقكر وكادمالى نفله كافالقع القدترلاحس للدوك الايتروفائك وصفار وذلكان فيرغن بليداد انتجدت عدشهذع مالانفد فاندنه ومكا اعضراك لمنفق ودوى كاعماكا متين كالدكرة المي المان بوجه معامر وتعاهد والمرالقيلية وخافظوا عليناه واستكفا مِنْهَاهُ وَتَعْرَجُوا بِنِاهُ فَإِنَّهَا كَانَتَ عَلِالْمُونِينَ كِنَابًا مُؤْفِقًا والْاسْمَعُونَ الحِجُوا بِآهِلِكُمَّا

عين شد

للن وكتى عن فعرية بالبقوشيا وعن سعفاب الانمالاجذا العذاب لطويلة الاخ بطول جوعها ولفظ ابجوع سنعا وللحاجر الطوم لزبعدا لموث المالمطاع الحفيفيوم الكالاث الفسابسر وبحمال بريدبابيء ففلالذاد البدنة بالمؤدد فداية الناسال فلالتطاع تمايع الناسة عنابا تنسوضا عرالينكاث ومعاصى بتدو خعام لحابئرت الاعالدان لرباشر كثرم فللنا وان سفظم للنكار وبكون طامعالهم في جراف ومصداق عوم العداب الوضاطلنكي قضد تفود عصوم العذاب لام بفعو عافزالنا فنزفان العلوم عنهم لجوم الرضا لهم بفعل الضم فعتوه بعود المالحال والحالعفرانذى والعلم فغلم عقره فولرهاكان الخ مفتبر للعذاب لتأو بهم وطاون صوئك والتكترحدبذه الفكان والخوآر والضغبفرواسفا ولفظ الماءللعلم الحد الماصل الكالاب للساله العاصة والتبرط الجدل وعوالص وفقد فم مشرفه عليها والاصل وبالشالفون ومن كالع لم عليت دوي تعند أمَّدُ فا كايت دفي ستيته التناآد فاطة عَلَيْهُ الشَّالْمُ كَالْنَاجِيمِ مَنْ وَلَا اللَّهِ مَ عِنْدَ فِرْهُمُ مَا لَكُ فُعَ عَلَيْكَ فارسُولَكُ عَنْ وَعَزَائِفَ لِمِدَالْنَاذِ لَهِ فِهَ إِلِدَ مَا لَتَهِعَ إِلْهَا فِي بِكَ مَثَلًا إِنْسُولُا لَفِهِ عَنْضَفِيِّياتُ مِنْ وَتَقَعَنَّا عَلَاكِهِ الْاِنَّالِي لِهِ النَّاسِمِ بِعِلْمِ فَهِنَّاكَ وَفَاحٍ مُصَبِّنِكَ مَوْضَعَ نَفْرَهُ مَلْفَدُوتَ مَنْكُ فِي مَلْحُودُ فِمَرْكِ وَفَاصَتْ بَيْنَ عَرَى وَصَدْمِ وَفَلْكَ إِنَّا فِي وَأَلْمَالِكُمْ وَاجِعُونَهُ وَلَقَادًا سُرْجِعِيا لُودِيعَارُهُ وَاجْدَرِا وَجَبِنَا أَتَاحُرُهِ مُسْرَمَانَهُ وَأَلْكَ لِكُسْمَةُ الِمَانَ جَنَا وَاللَّهُ إِلَى الْهُ إِنَّهُ إِلْهُ إِنْهُ إِنْهُ الْمُهُمِّ وَسَلَّمَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ فَاحْفِظُ السُّولَانَ وَالْجَيْظُ الخالة هذا قَامُ بَطُول لَعَمَدُهُ وَلَمُ خَلُ الذَّكُ مُنِكَ وَالسَّدَامُ عَلَيْكُمُ سَلَامٌ مُوجَعَ لأَفَادِ وَلاَ يِيمِ فَإِنْ أَنْفِيرُ فَلَا عَنْ مَلَا لِمُرْهِ فَإِنَّ أَفِهُ فَلا عَنْ سُورِ فَلِنَّ فَإِ فَعَمَّا للشابِيبَ افلالم فانهاب بعدوفاة التولع وعليا ادبغرائه وفيل شرائه وذلك معندهم

وذاك النبية فارم لاحفاد اليتراحدك القفا بابه جدين الخونها كالوم ولبلزض مرادة بيع من وَرَمَرْتَى فَعَالُوانَعُ فَالطَّايْمَا الصَّلُوانَ الْحَسْرِ وَفِيدًا يَاعِيادَ إِمَّا كَان معط الزَّفُوجُ لمتبالنف بها صالاً العلاذ الم بفهد بما بروجها والاعتلاك الما بروضع الالترك لأذار الاكساب وفدنهنا عااسل والعباءان بفابتى وبافى الفصل ظاهريتي كالمح كر عاليبرك أفيدنا مُعْوِيَةُ مُاوَهُ فَيْ مِنْ وَكُلِثُ رُبِغُ فِي مُرَدِيقُ وَ لَوْ لَا كُواهِيَتُ الْعَدْمُ لِكُنْ فُينَ أَدْفِي النَّاسِ لَكُونُ كُلْعَدْدُوْجُرُونَ فَكُلْ جُوهُ لَكُنْ فَ فَكُلِقًا دِوِلْوَا بُعُرْتُ مِرْفِعُ ٱلفِيمَةِ وَاللَّهِ مَا اسْتَعْفَلُ بالكبيراء والا استغرابا لنتحبذ افول الدخاء المعاد العفايفا لاسف شرهام واظهادادادة مابغيغ وصاحبرواه وجنيف ومكات وجول وهود ذبل فحف ردنيل الجزيرة ولماكان الوفاة كالعفركان الغدوون لمركا المخدالذى حورو بلزالع فأدمسلوا لروكاعد في طماآت كالمفودكفو خيثمان بريدكفوا لنغيرالدنع ويجتما ان برينان الفود علوجه المعلالم كفركا فهم بخوعه بنالغا ووفكرو تكاغاد والم فولة الفي لفظ المزالنوى ولاالمغزط لتاعليه إى لابطليع والعام عاف والعنى ودوع التاعلا المراب لاسكان لا الكائد وَمِنْ كَلْ وَلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ كُلُونَ مُنْ فَا فِي الْمُنْ لِمِنْ الْمُنْ لِمَا الْمُنْ الْمُن الْمَا تَقَالُوا عُلِمَا بِيَةٍ شَيِّعُنا فَضِرُ وَجُوعُنا طَوِيُلِ أَقِمَا الْمَاسِ إِيِّهَ الْمَاسِ إِنْ الْمَا الْعَظْءُ وَاقِمًا عَقَرَهُ أَفَرُ مُؤْرَجُنُ لَاخِنُه فَعَهُمُ الشَّمُ الْعِنَّابِ كَأَعَمُوهُ النَّفَا فَقَالَ جُفَانَدَه فَعَقَّرُهُما فَاضِعَهٰ الْمَا وَمِبْنَهُ فَاحَدُهُمُ الْعَلَابُ قَاكُانَ إِلَّا أَنْ خَاصَةُ الْعَنْهُمُ وَإِنَّا فَيَكُمُ يْهُ الْلَاصِ الْخُوارَةِ \* أَيْمًا النَّاسُ مَنْ سَلكَ العَلَيْجَ الْوَاضِةِ وَوَوَ لَلْ الْمُ وَمَن خالْف وَعَعْ فِي البيرا فولدحا أسالقفط ترغيب لمحابزة البقاءعل لول طبق المدم وعدم النوشق فيرلطة سألكدون الفادة ان يتوحش الوحيثة الطربي لعدم لاينسل ولفكته واستفا ولفظ المائلة

اد مردد آدضه

لنان الفال والعرجة والنعيج الافامذ بالمكان ومالخ الوادالتعوى واستعاد لفظ العف للودو الكؤوشا فنزلصعد والمنا فالخوفرمنا ولالبونخ والفيئرو للله خطئ مصدرو وعوا للناوه وانظر بؤخوالعين واستعاد لفظراك فباتهم بالصدوكا تبادا تمرانظ النهم وداندا تهذه وده بكفاف على بفيار ومعظمات الامور شعاركم خاوص لمات الحذور الفار منزة ماد ويركز والمتلحكم ببطفة والنُيْرَ بَعَدُ بَبِغِيْرِ بِأَعِلاْ فَيْ وَقَدْعَيْنَا مِنْ تَهْلِيمُنَّا وَرَيْمَا وَالْمِينَا نَرَةِ الْامُور يهاه لقد تقدمُ ابْرَاه وَارْجَامُمُ اكْبَرُاه لاجَرُانِ اعْتَى فَي الْمِيرِيِّ وَوَدَيْكُمْ عَنْهُ وَإِيضِهُم المنافذي عَلِيكُم بِعِرْمُ أَيْ يَعْ وَفَعْرَا لِتَاحِدَيْنَ الْمِيلِينَ صَعَفَ عَنْدُاهُ مَعِيلَيْهُم الواخطاف بَابِّمُ وَالْفِينَا كَانْتُ فِي لِيُعَادُ فَرَ رَعَبُنَا وَكُونَا الْكُرْمِيرُ ارْبِيرُهُ وَكُلْكُمْ وَعَوْمُونِ الْمَاه وَعَلَمْنُ فَ عَلَمُهُ الْفَا الْفَتْ إِلَى مُظْرِثُ لِإِلْكِنَا مِلْمُوتِعَلَمُ وَمَا فَضَعَ لَنَا وَأَمْرُ فَالْمَيْكِيمِ وَالْبَقْتُ رُوسًا النَّسَنَّ النَّيْ صَرَافَ فَنَدُ اللَّهُ فَلَمَ آجَيْهُ وَلَكَ إِلَى كَالْمُ فَالْمَعْ فِيكُمُ المُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِلَّا اللَّهُ اللَّا لَاللَّا لَ اسْتَشِيرُ كُمَّا وَلَجُوا مِن وَلِكُ مِن وَ وَوَكُانَ وَلِانَ لَم أَرْعَتْ عَنْكُ وَلَا عَنْ غَلِير كما وَوَأَمَّا مَا ذَكُولُنا وَعَتْ عَنْكُ وَلَا عَنْ كُلُولُ مَا مِنْ تِرَالُانَةِ وْ وَادْ وَلِينَا مُرْلَانَكُوا مَا فِيرَلِهِ ۖ فَالْاَكْنِيْدُ مُوَى مِنْ بَلِقَ مِنْكَ امَا وَأَنْفُا مَا أَهُ برنسوك الليص قفا في من فل أجع أيكا بناقذ في تعمون عم وأمني بيري فَلَيْسَ كُلُوالِيْهِ عِنْدى وَلَا لِغِرُكُما فِهُ هَٰلَاعَتِيٰ أَخَذَا لِلْذِيفَ لُونِيا وَفَلُونِيجَ أِلَى لَكِنَّ فَلَهُمَا وَإِنَّا كَذِالْقَبْرُةُمُ فَأَلْمَ مُرَجَمًا اللهُ رَجُلًا رَالى حَقًّا فَأَعَانَ عَلَيْهِ أَوْرًا ي جَوْلًا فَيَةُ مُو كان عَوْناً بِالْحَيِّ عَلْمُ السِيافُ للبَر الذي نفاه هوالاستناد الما فالاموروكيم بغراء العطاءوذاك والدكان صعباعندها فهوعنده سرمهل لكونرحفاوالكر إنحاجا الحاقواه ومالع المصالح الدتن ويحكران بهدالذك بدياه ونفتاه بسين كترتما فيتما عللخاه والاوشروالاوبالخاجة وافضت وصلن والاسة المتوبرة العطاء وفيلمولاوليتم

غاجأ بروصنيت بإعبا واقركان يكثرا كالها والغاوم الفيتل ونغشالك فاصف وم فاده صكيين وفائرواستعا لفظ الوديغر والوجنة لحاماع باوان المشاء ووائع الكوام اولنفها الشيغة ماعياد ان الغوي فنه الإبدان كالووانع والمهاعدا وكالمرهون عدال فادبعدا مدونيا قدور المتهدالمؤوف والإحفاء الاسفطاء فالتؤال وحوكا لنتكين بعنفا فرظلها والمنكزة كوالوتل وسن كالدكرة كالمستنط أغما الماكم الدونا والمتأوة والانتأد فلاكما فالمتارية لِقَوْلُوْ وَلَا مَنْكِوْ أَسْنَا رَكُوْ عِنْدَى تَعَلَّمُ أَخْبَالَكُونِ فَأَخِبِ وَاعِنَ الدُّنْهَا فَلُوبَكُمْ مِنْ فَيْلِأَنَّ تُحْرَّةِ مِنْهَا مَوْا مُكُوْ وَيَهُمَا اخْدُيْنِمْ وَلَعَيْرِهُ الْمُلْفِلْمُ الْمَالْمُ الْمُرْكَةِ وَ فَالْبِالْلَانِكُونَا فَنَمْ فِيلَا إِلَا وَكُونَ فَعَيْدِ مُوالِعِضَّا لَكُنْ لَكُرُولَا كُلُونَا كُلُّ فَيكُونَ عَلَيْكُمُ كُلَّ افؤل متلاسا ومعنداته بعامة ربلص راخواجهم لفلويهم منالدينا اعاصهم لفلويهم والفعالفي وأوقوالمائه والمتم للفافينهم عانق الدتنامفاوف متولا ليعل الغياف والاخال الصالخ زمقة شرادع فدوسرع القه بالفيزناف درنة مفاده ضراقام بغذاليعف دون الفؤلات حيان الورنة لإيحذ طفا نحى من الله الكل لان الهلا الزَّفي والصد فع لا يحوره دوى يكن لط فرضا ويكن عليم كلّالى لامنعز فيرمع وجود مقرف والمسالو في وعي كلّ لَهُ عُلْيَتُ مُ كَانَ كُبُرُ مَا لِبَاد يِمِرَ صَابَرُ، بَحَرُوْل مِي الله عَنْدُ نُودِي فِيكُمُ الدَّجيل وَا فِلُوا الْعُرْجِةُ عَلَا الدُّنْنَا وَافْلِيُوا بِصِلْ إِلْا يَخِفُهُ إِنِّ مِنَا الْأَلِهِ فَإِنَّ الْمَاكِمُ عَقِبَ رُكُودُمّا وَمُنْافِلَةٌ عُوْفَتُرُمُ وَلَهُ وَلَهُ مِنَا لُورُ مُرِدَعَلِهُمْ وَالْوَقُونِ عِنْدُهُا وَاعْلَمُ الدَّ عَلا خَطْ المنتر عَوْدُ وابتر وكَانكُمْ عَالِيلِا وَعَدَيْتِ فَلَى وَعَدَيْتِ عَلَى مَعْالَمُ فَالْمُعْظَالُ ٱلدُور وَمُضْلِعًانُ الْمَدْنُيرُ فَعَظْعَوا عَلَانَهُ الدُنْبَا وَاسْتَظْهُ وَابْلِوا الْغُوى وفدمض مُعَن الكلام فبالفلم بخلافصنه المقابئها فيل ادأدما لفيتن الاستعداد للاخق بالاغال الشاتة

عَلَيْهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

50

هلاآت - ننج خبرکردن فان رست

مالحديث

وْلَا لِمَا وَالْمَا عُدُونَ مُعْيِدُ وَقَدِي مُنْ النَّهَا وَهِي الْمُنْ فِي أَمَّا وَهُونَا مُعْلَق وَ لَذَك وَ وَقَوْ المُعْمَا مُؤْلِثُ العَبِيَاكِ وَهُوَيَكُنُ أَنَ نَاحُدُهَا آنَ أَحْوَدُ عَكَاهَٰدِ مِنْ وَلِكَ فَالْ لِمَامَرَ لِكُوْمَ يَعِينَ وَكَيْفَ بِكَ ف وُنْ وَمَرْ مَلِينَا وَجُنُورُومَا كُلِكَ فَالَ عَ وَجُلَدُ إِنَّ لَكُ كَانَ إِنَّ الْفَدَعَ فُوضَ عَلَ إِغْرَالُلَهُ ان مُنترَوا الفُسُرَةُ مِينَعَقَدُ النَّاسِ كَيلًا مِينَةً بَالْفَيْرِ فَمْ الْول استفنا مرالعلَّهُ مع مَنْ ال لمان ذلانان الفدن الدتبا وقولم لل فح عدا بزلرالي ومواسفًا لها فرساه التدبعدا لفزيدة بنائنا ومطالع المفون مصادفها الترعينر وقوارعا مرسؤب مناب فغوا الاملى كشوف بهرعقدى بصغغ عدة وغبلهم أفعلانقرام مكن علاوجهم لمفتم ضافاعي جعلادهوى واستذم تواعضون للزرزع الاهلروولده والهيام الذخابث البروانها وملنا تمبيناى ملبصنك الشطان الخهام ومث لك وقد إمك غداد عبل هذه اعال وانسا لعد وعجوابري مانعة ببنها وين كال لرع لتسافي ودسا لدر البرع وعفانه الدي التابع والما والمام والمام المترف إِنَّ فِلْهَدُى لِشَارِحَتَّا وَبَاطِلًا مُوتَيِندٌ فَاوَكِنْبُهُ ذَنَا خِلَاتَهُ وَعَادًا وَخَاصًّا وَرُمَّنَا عَالَ وَحِفْظًا وَوَهَا وَفَذَكُنَبَّ عَلات وَلِالله صَرَعًا عَرَام حَفَظًا وَخَلِبًا فَعَالَ مَنْ كُذَتْ عَلِي مُجْدًا فَلَقَتُهُ مَعْدَهُ مِنَ الذَابِ قَالِمُ ٱلْمَالَا لَعْدَيْنَ أَنْ يَعَرُّو بِاللَّهِ عَلَيْهِ خاص بَهِ أَمُنا إِن مَفَارٌ لِلهَانِ مَسْقَيْحَ مِا لَايَلُامِ لَابِنَاتُمُ وَلَا بَسْحَ وَبَكُنِهُ عَلَى كُ الله عَيَاللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ سَعَكَا فَلَوْعَ النَّاتُ أَفَرُمُنا وَ كَافِبُ ٱرْتَفِكُوا لِيرُ وَكُمُ بُعَيْنَ فَكُ فَوْلَهُ وَلِكُمَّةُ مُ فَالْوُاصَاءِ وَسُولِ أَعْدِصَ وَأَهُ وَتَعَج مِنْ وَلَقِفَ عَنْدُ فَهَا حَدُوثَ بَيْك وَفَذَا خَرَاكَ اللَّهُ عِنَا لُمُنَافِعَ إِنَّ مَا آجُرُكِ وَوَصَفَهُمْ بِإِوْصَفَهُمْ بِرِلْكَ مَعْ تَعَوَّا بَعَدُهُ عِنْ فَتَقَرَّوْ إِلَّا إِمَّةِ الصَّلَا يَرْسَوْ لَدُعَاهُ لِكَ النَّاوِ الزَّدُونَ ٱلْمُثَادِ فَوَلَوْمُ الْمَعْلَ وَجَعَلُوهُمْ مُكَا مَا عَالِهِ فَالِي اللَّهِ عَلَا مُناهِ وَإِمَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَذِ فَالدُّنَّا الْأُمْ وَعَمَّا اللَّهُ اللَّهُ وَالدُّنَّا الْأُمْ وَعَمَّا اللَّهُ اللَّهُ وَالدُّنَّا الْأُمْ وَعَمَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

موعنة إى ولاجعل لفاكن فيمواي ورق والسرالفنن والكرعدان بكون هوى مفعولا لدوالعيدالام منالعناد وفالتقلت كمرؤ قدشيج قومّا مِن اضابع بشوَّدَ آهلَ الْيَامِ كُوْ يصيفتيك إبقاكن لكذان نكونوا سنابئ وكالكنكم لأوصفه بأغالته وفك فأساله كأة أتستريسة القولة وايلدته العنفرة وتعلغهم كانستيكم أوالحن الأبترا حيث ولماذفا ووالتهم وأيضا وَانْ بَنِينًا وَبَنِينِهُ وَاهْدِهُمِينَ صَلَا لَيْهُ مَتَّوْتِعِينَ الْمُغَيِّمَ بَعِيلَهُ وَيُعْوَى عِلَيْقِيْ العُدُوانِ مَنْ فَرِيرِ وَبَعِمُ الْعِلْ وصَفاعًا لم بندكهم بكونهم صالين وظللب عا وجالف في الدناد المالدين وبرعو عبرج وفي مكذا اولهم وحص على وفالعَلَيْ الحَدَّدُ وَلَدَانَ وَلَدَّا نُصَرَّعَكِيْدِالتَّهْبَتَيَّةُ اللَّالْحَيْدُ ٱلْكِواعَيْدِهْ اللَّهُ الْعَلْامُ لاَبِسُدُقَ ۚ فَا فِأَفْضُ بِعُبَّدِي عَلَ المويدينة بتفطع بيان وكوالي فيدم فالاست مضاف عنداليكا عقده فالغلا مِّنْ أَعُلُ أَكَاذِم وَآفِيةٍ إِنْ لِللَّا اللَّا السَّلُوا وسِلُوا ومِيدَى بكرن وانفُرُ الفِرَّا عِلْ وفالقَلْتِينَ كَمَّا اصْطَرَقَ عَلَيْدِ اصْفَائِرُ فَأَمِّ لُفَكُوبَرِهِ أَنِي الْنَاعُ لَيْزُكُمْ بَرُلُ أَمْرُي مَعَكُم عَلَما الْحِبُ عَضْعَا مَكْتُرُا لُورْب، وَفَدُواللهِ أَخَدُنُ مِنْكُم وَتَكِنْ وَفِي عَدْوَلُوا لَهُ الْفَكُ الْقَدْلُنْ السِّي إبرا فَأَضِفُ النَّوْعَ مَامُولًا لَكُنُ السِّ فَالْمِيَّا فَأَضِعَ النَّوْمَ يَنِيًّا وَقَدْلَجَنَّمُ الْمَفْأَةُ وَلَبْتُ ان المِلكُم عَلِما تكريفون الول منكنكم المُلقنكم وموسلمان واصفا بنم واخذ ومرك كالنزع نفرخ مفهم الاخياد معن كالأمرع وقد وخل عرالعدائ وفاولغاوي تعودي وَهُومِينَ أَصْابِهِ فَلَأَوا في مَعْتَرِ فَالنَّاكُ ثَنْ نَصْنَةُ بِيَعِرَهٰ إِلَالِهِ وَكُنَّ النَّا فَأَلَّ كُنْ ٱحْجَةِ ۚ بَلِي نِشْفَ بَلَغَكَ بِمَا ٱلْمُزَعَ مَعْزُهِ فِهَا الصَّيْفَ وَمَصِّلُ فِهَا الرَّحَ، وَمُطِّعُ مِنْهَا لَكُمُونَ مَطَالِعِنَا مَنَا فِنَدُ أَنْتَ مَدَ مِلْقَتْ مِينَا الْلَحِيَّةَ مَفْنَا لَكُمُ الْعَكَامُنَا الْمَبْرَافُومُنْ مِنْ آنتكوالكِكَ أَجِي عاصِمِن زِيادٍ فَالْوَمَالَهُ فَاكْبِرَ لَعَبَالِمَ مَذَعَكُمِنِ الدَّبْنَا فَفَالْ عَلَيْهِ

भूमें हुन्द्र हुन्द्र भूमें हुन्द्र हुन्द्र

16

ولنآوالي لاولة بطؤليه جلصنا فني الحافوله فنط احدالا وبعثره بتضع بالاسلام مبأرين بدبينتي فاعبغ اهدولايتانم لابغن بالاغ اولاع عندوج النبرف فول فوله ظاهر لالد وصيال وو فالانبادعهم واغتزالف لالبنوا مينزوات والحالنان مقولره بجلهم المتعلم وفضو الآت بغواربط ثالنال فولدلوفضوع والمالوابع بقوارواخوا دابع ال فواروت وموظوف والد نعرع المناضين بعولم والتلائيل إراك إعلى الكادنون ودوسنهم اللن فعوادات الذا والمتركي الاسفراج الناوا لابترو يخوها وترخط المرعك وكاك من اف اليحتروك في وُبَدِيعِ لَطَانِفِ صَنْعِنْهِ أَنْ جَعَرُمِن لَا الْيَهَ الْوَانِوْلُلُولَ كُولُنُفّا صِفْ بَبَسَّا خِامَدًا فُنْعَ صَلَّمَ مِنْ الطِّيافَاء فَعَنَّهَا جَعْ سَمُواكِ بَعِنَّا دَيْنَا قِمَاهُ فَلَمَّ كُنَّ إِلَيْرِهِ وَفَامِنَ عَلَيْمَا ٥ جُولُهَا ٱلاَحْضَرُ الْمُتَعَيِّرُهُ وَالْعَنْفَامُ الْمُعَيِّرُهُ فَلَافَكَ لِآمِهِ • فَاذْعَنَ لِيبُنتِيرُ وَوَفَصَالْهَا وَهِفَيْتُمُ لحننبتج وجبك كملام بخشاه فنؤن منؤيااة أطادهاه فأدناها فظاها وألفها فأفقها فألأ مُصَنَّ دُوسُها في الْمَوَاوِهِ وَوَسَنَ اصُولُما فِي اللَّهِ وَالْهَدُ خِلْلَمَا عَنْ مُهُولِمًا وَالْمَ فَواعِد بْصُنُونِ اَطْأَدِهَ وَمَوْاضِعَ الصَّابِمَا ۗ فَاشْبَقَ فِلْ هَا مِزَاهَا لَ انْنَا زَهَاه وَجَعَلْهَا لِلْارْضِ غادًا وَادَدُ هَا فِهَا أَوْنَادًا مَنْكَنْ عَلْمَرَكُمْ إِن أَنْ مَبْدَدِ إِلْهَا هِ آوْنَ يَعْلِهَا مَا وَنُو عَنْ مَوَاضِعِلَا خَيَالَ مَنْ أَمْسَكُما مِتَكَدِّمُومًان مِناجِهَا وَأَخِدَ طابعَندَ دُلُومَزَاكُنا فِهَا فَعَمَلًا عَلَيْهِ مِنَادًا وَقَبَطَالُهُمْ فَاكَّا فَوَقَ يَحِلُّ لَكِيلِ لِعَتِّي وَفَاعُ لِابْسَى مَكْرَكُ النَّاحُ العَوْصَةُ وَتَحْفَدُ الْغُامُ التَّوْارِفُ التَّافِي فَلِلسَّلَةِ مُو لِلسَّاكِمُ لِلسَّافِ الله الماد همانا الحات اصلا لاجرام التأوير والادخيترهوللاء ووصف كيفيترة كوتناعندو قدترفاك في الخطية الأو ولغاصفرتواد ونامواجروالبكس لجامل لاومن وحتاه هوماض ولمامن النهاية والصنية حالها والمتغوات الكثرللاء والقمقام اليروج وخلف وجلأم بدها صخودها واغتدر فع والماخ

مَنْ الْمَدَالْارْنِعَمْ وَرَجْلَهُمَ مِن دَوْلِ اللَّهِ مَا يَنْاكُمْ جَفَظُرُ عَلْ وَجَمْرِ وَوَهَ بَعَدُ لَكُومًا مَهُو بَدَيْرِ مُهِدِهِ وَبَعَلُ مِ وَبَعَوْلُ أَمَّا مَعْدُ فِي سَولًا فِيمَ مَلَوْعَلِ الْمُلونَ الدُّوْهُ وَمِيهِ لَمُ مُلِينًا وَهُ مِنْهُ وَلَوْعَ إِهْ وَالدِّلْ لَوْفَنَهُ وَوَجُلْ فَالِدَّيْمَ عِنْ وَسُولِ الْمِيْ بَسْنًا بَامْرُ مِهِ ثُمَّ تَكَا عَدُوكُولًا يَعَلُ أَوْسَعَدُ يَهُ عَنْ تَعَلِيثُمَّ أَمْرَهِم وَهُولًا بِعَلَ عَيْطً لْمَنْ وَجَهُ وَلَهُ جَفَيْنَا النَّايِحَ فَلَوْبِعِيمُ الْمُرْمَدُ فَيْ فَكُونَا الْمُنْ فَالْمُ الْمُنْ وَكُوعِيمًا الْمُرْمَدُ وَفَا لَمُنْ وَكُوعِيمًا الْمُنْفِينَ وَفَيْمُ مِنْعُر المَّهُ مَنْ فَحَ لَوْضَعُوا وَانْوَلَاحَ لَمُهُ يُعْمِنْ عَلَاهِ وَلَاعَلَانَ وَلِمِبْغِضًا لِلْكُرِيجَ فَالِيهِ، وَتَعْظِمًا لوسطيا الميده والمرتاع براخفظ ماسمع عادجهم تفاء برعاما سيعر كمرة وبيري أرتباض يِسُرُ، وَمَعْفِظ النَّاعِ وَمَعْلَلِهِ وَحَفِظ الْمُسْرَحِ فَعَتَ عَنْهُ وَعَ فَاكُاحَتَ الْعَامَ ، فَتَحَنَّعَ كُلَّ مَنْ مُونِعَهُ وَعَنْ المنابِرَوْعَكُمُ وَفَذَكَا نَهُونُ مِنْ وَسُولِ اللهِ عَظَاهُ عَلَيْرُوْلِير الْكَادْمُ لَهُ وَجَمَانِ وَكَانَ مُمَاعَى وَكَانَمُ عَامٌ وَكِيْمَتُ مِنْ لايعَيْ مَا عَمَالَتُهُ بع وَلاماعَهُ بهرت كالله مه بَعْهُ لَمُ اللَّهِ وَيُعِيِّهُ مُعَالِمَ اللَّهِ وَمُعَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مِنَ أَجِلِهُ وَلَبْنَ كُلَّ أَمُوا مِينَ وَلِي اللَّهِ مَا كَانَ إِنَّا لَهُ وَيَسْفَهُمُ وَمَعَوَّ أَنْ كَانُوا لِيُعَمَّدُ آنَ عِينَ الْمَفْرَا فِي الطَامِعِ مِبِالْمُ عَلَيْهِ مَعَلَى مَعَلَامُ مَعْدَاكُونَهُ وَكَانَ لِأَبْتُ مِن ولانتَ الْمُمَاكُ عَنْهُ وَمَفِظْةُ ثَمَيْكِ وَجُوهُ مَا عَلِيْهِ النَّاسُ الْحَيْلَا فِيرَةٍ وَعَلَيْهُ وَوَلَّا افول اخادث البدع الاخاديث المبند عذبعدا فسول والمكندو بزعل والتي زك بنامنها البيح وه عدمان الامورد الدين مالاج الثرعة ضروالحفظ احفظ عنرع والدهاغلط فيفؤهمنلااندعام والمادم الخصوصا وانتنابت دهوبنين ووجالحمة وسيروجال المعيث أن الناقل للنظ للالمام الماسافق اللاوالنا قدامان يكون فدوج ضراولا والتا المان لايكون قدع ف ما بعلى برمن شراها الووا براويكون ووله على الحص مع ولراب المراح ما

5 18 18 18 18 5 4 5 m

اوطأدها

واثاد

פטים

نهن

الفياليا

وشالطح ودنيل الافراط والنفرط عن فعالنفوس العافلة كالقادجنيط المعل عن فله المتابع وعوي المبفالاسفاف ومن كالميكيلي فأنبت كالمترعد لأعدلة وخكم مواكمت الأعجزا عبدة سِيدُعِنادِه وكُمَّانَ وَالْمُهُ الْحُلُقُ وَفُنَّانِ جَعَلَمُ وَخِرَهِمِنا وَلَجَهُمْ خِيرِعاهِ وَلاضَوَّتِ فِي نَاجِرُ ٱلأَوَانَ الْفَدَفُنُ مَعَلَا لِلَّهِ إِمَالًا وَلِلْحَ دَعَاجٍ وَلِقَا عَرْعِتُمَّا وَإِنَّ لَكُمْ عِنْعَكُو الْمَأْمُ عَوَثَامِينَافِهُ بَعُولُ عَلَالْنِينَادُ وَمُبْتِثُ الأَفِينَةِ وَمُبْكِفًا وَلِمُنْ فَعَنَا الْمُنْفِقَةَ وَأَعْلَمُوا اَنْ عِبْداددَ الله اللهُ وَالله عِلْمُ مِعْدُونُ وَمُونَهُ وَالْعَرُونُ عُونَهُ مِتَواصَالُونَ بِالْوَلَاقِيةِ وَ بَنَلَا فُونَ بِالْحَبَيْرِ وَبَمَّنَا فَوْنَ كِأْسِ مُوفَيْ وَيَصَلْمُهُ قَ يَهُمْ الْاَسْفَى مُمُ الرَّسِيرُ وَكُلُوكُ بِهُمُ النِّيدُ وَعَادَالِكَ عَمُد خَلَقَهُمْ وَاخَلَا فَهُمْ فَعَلِّينِهَا وَأَنَّهُ وَبَهِ وَالسَّاوَةُ فَكَا فَاكْتَمَاكُمُ الْكَاهُ بِمُنْكَ فِي فَيْ خَدَا مُنْهُ وَمِلْنا مِنْ مَرَّةُ الْفَلْفِ وَهَلَّةِ الْفَجْفِي فَلْفِيلًا مُرَّةً كُلْمَرًّ بقَدُ لِمَا وَلَعَدُ مُنْ إِنَّا مِنْ مُنْ لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمُ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ فَالْمُ اللَّهِ فَالْمُنْ اللَّهِ فَالْمُنْ اللَّهِ فَالْمُنْ اللَّهِ فَالْمُنْ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَسْدُلُهُ بِمِنْزِةٌ وَ فَلِهُمْ الْمُعَدِّلُ وَمَعْلُونِ مُنْفِكُم وَطُونِالْدَى فَكُيْسَلِم الْمَاعَ مَنْ فَالْمُ وَجَنَّ مَنْ بُوْدِرٍ وَأَصَابَ سَبِكَ السَّالْ مَرْبِعَةٍ مَنْ جَنَّ وَطَاعِزُهَا وِآمَعُ وَبَادَ الْمُلْ فَيْلُ الْالْمُنْكُنَّ ٱلْوَالِمُ وَمُثْلُظُمُ ٱلْبَائِمُ وَالْتَفْقِيَّ النَّوْتَةِ وَالْطَلِقُ مُرْهِ فَعَدّا فِتَعَ عَلَاللَّمِينَ وَعِدُقَ نَهُمَ البَّهِ إِنَّ إِلَّا فَالْ نَفْلِهِ عِنْ مُعلِم النَّا لِوالدَكِمَ العِدِفُولِ مَن الملف عن اصعاباها حجلة وخوعا كاقادم اناعة بن عبد التدبن عبد الطلبات الشرخل لفاف فعلن دخهم معلم وفين بعلن دورهم معلم بونا بغيلة دخرج فاناخ كهبنا وغيرك فشاء ولمبهم فبرغاه اعلى لازناف شرك فالمع لمرزل بعك الله فع مراصلة الطاهر بط الطام الطاهرات وقولم عمها اع وقيا وادار فربع مهاو والما فالمعون علاها وفولم بقول العولم الافناة لفضر لغيج المعونة والقبية مؤول تساوللعون عازاو قولم عل

وانفيا باجع مضب هوما انصبضا والانتابع نثه هوالعوالمها واردهاع ذهاو روى محففاا ف نبنها واكنافها افطارها وتكرك ترد وه وتعرف والفصل اف ويَنْ خُطُّنِنْ لَيْعُكُتُ اللَّهُ مُمَّا مُناعَبِيْهِ مِن عِبَادِلاَ سَمَّعِ مَعْالَتُنَّا الْعَادِلَةُ عَبْرَاغِنْ فِي وَالْفَيْلِحَةُ وَاللَّهِبِيثُ المَنْ الْمُنْ لِمُعْلِمُ وَأَنْ مِعْدَةَ مَعْدِهِمُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْرَضَ مِنْ الْمُعْلَى عَلَى الْعُلِيدِ فَإِنَّا نَنْتُنْ يُلُكُ عَلَيْهُا لِالْكِتُواكُ إِلَيْ مِن مُهَادَّةً وَنَنْتُهُدُ عَلَيْهُ جَعْ مَن الكَنْتُر ارْضَك وتماول والما المن المنفية بقيم والإنداكم والمناس المول المصل منا المناكم الحالحا وبدغاءاتند واستشاده عطالمفاعدين عن صوفري وغا وجذبابذاك مضالة والكوم الحوم ومَن خُطُل لِرُعَالَتِهُم الْمُدَاثِيل المَياعية عَن بَير الْفَلُوفِين والْفالسيلِقال و الُواصِعبِين الظَّامِ بِعَايُدِ بَدَبِيهِ لِلتَّاظِرِينَ الْبَاطِينِ عِلَالِيَّيْمِ عَنْ يَكُولُكُوَ عَيْنَ الْفَا بِلِوَ الْمُنابِ قِدَادُونِاهِ وَكَاعِلُم سُنفاهِ المُفَيِّي لِجَبِع الْمُودِ ولِدُدَوْمَرُ وَلَاصَبِ الّذي لانقناه الفكر ولابتهنئ والأفار ولام هفترابا ولاجرى عكيرتاك الثرالا وكأغفر والخباوا فول عليه لقال الواصفين امتناعه بكالدف المروصفا فرعن اخاطره وصفهم مرو بطونزخفا قاعن نعلق الفكرير لجلال ونزاه لرعن منائب لاس شأن ذلا والمفد والوجدو الوو بمرالفكو والصبرما اضمعن عزم واداده وغوها وبرهقم ومدكرد ظاهريق وسطم المدتعرف نتزه ذامذعن الابثاب والقواحل لمذكورة واغالم بكى علينا لوالاخباران والإخبارا غادمتن انااسنندنا لمعدوي أقد نقر عن ذلك ينها به ذكو التّديم، أصَّكْرُ الفيلام وتَدَّمَّرُ في لا الإصْطِفْلُوه وَرَفَقَ لَلْفَائِيَّ وَسُا وَرَبِمِ لِلْفَالِبِ وَفَلَلِ مِالصُّعُومَةِ وَسَهَّلَ مِرْلَكُ فُتُ تفدست الضلا لعن ببي وتيمال افول ادادبالمفاف اصوالعالم المنفرف ونفهاظا مددالمناون الغالدوالصتعوبنصعوب المنكين والخونة طريقاللدوستج الفتأن لايتين

كذا الفوان م

بالمغ بفاد فاسلنين الاناد المعين المان دغوه قول اقتولهما الأيم متنف ليهوة بقرى و اجعلها الوارقديني والفصروان كون خطيا علت احظها بصفاي الماتعنى فقد بتعاللة تَعَالَ الْمُعَلِّكُمْ حَقَّانِوَلِانَيْزَ أَرَكُوهُ وَلَكُمْ يَؤَيْنَ أَلِيَّى فِيلُ الذِّيهِ إِعَلَيْكُمْ وَأَخَوَا وَيَحْ ۖ الْمَيْلَا ية النَّوْاصُفِ وَأَصْبَعُمُما فِي النَّمَاصِف لا يَحْوَلِا مُعَلِيلًا مِعْ فَعَلَيْدِ لَا يَحْرَى عَلَيْلًا لِأَجْرَى لَهُ وَ لَوْكَانَ لِلْمَدِانَ يَرِي لَهُ وَلا جَرْيَ عَلِيهُ لكَأْنَ وَلانَ خَالِمًا شِيعَ وَحَلَّهُ وُنَ خَالِمُ المُدُوِّن عَلَيْهَا وِهِ صَلِيعَدُهِ ﴾ وَكُوا مَوَنَ عَلَمْ مُرُونُ فَضَائِهِ وَكُلِثَمْ جَعَلَ هَرَحَمُ الطاءِ أَنْ بُطِيعُ وتجفؤ والمفرع كيدمعنا عقة الغواب تفضلا مينه وتوسعا ياهوم المرتبي المكرة فرجعك كأنه مِنْ حَقُولِمِ مُعْوَقًا أَفْرُهُمُا لِيَعْقِ النَّاسِ عَلا مِقْ فَعِمَلَا يَتَكَافَانُهُ وَيُحِيمِ إِلَا يُحْبُ بَعِفُها بَعَضَّه وُلَا بُنُوَمُّ بَعْضُهُ اللَّهِ عِنْ وَأَعْظَمُ الْفَرَقَ مِن بِلْكَ الْحَعُونِ وَالْولا عَلَالَيْنَ تَخُالِتَعِيِّلْ عَلَالُوالِي وَبِفَة كُوتِهُمّا الله بُخالَمَ لِكُوعُ عَلَى فِعَمَّ انظامًا لِالفَهُمُ وَيَأ لِيَنْ إِنَّ نَالَبُ نَصُولُ الرَّعْيَةُ الْإِنْ مِسَانَ الْوُلافِ وَلَا نَصُولُ الدُّلافُ الْدَاسِيقًا مَرَ الرَّعْتَراه فَاذَا ادِّينَ الْغَيِّنَهُ إِلَى الْوَالِمَ حَصَّرُ مُوَّادُهُما أَمِّهَا حَفَّمُ امْرَ فَعَيْ بَعَيْهُمْ مُقَامَّت مَنْ إِجُ الدَّبن وَاعْتَدُكُ مَعْالِدُ الْعَدُلِهِ وَجَوْءُ عَكَلْ أُدْلِهِ إِلسَّاتُ فَصَيْدَ يَذُلِكَ الزَّيْانُ وَطُعَم وَيَةً الدَّفَايْ وَبَيْتَ مَطَامِحُ الْمَعْلَاءِ وَإِذَا عَلَيْنَا وَعَيْرُ وَالِهِمَا مَوَا خِعَنَا لُولِ بَرَعِيَّتِهِ إِخَلَفَكُ هُالِكَ أَلْكِلَهُ وَظَهِّرَكُ مَعْالِمِ الْجَوْدُ وَكُنَّ الْإِنْ عَالَ الدِّبِ وَيُركِتَ كَالَجُ النِّيَّ فَعِلَّ بالهوفى فتعليك لأخكام وكثهة علوالتغوي فلايشو كنط يغطي غطر ولألعظم بَاطِيلِ فَعُكَ مَشَالِكَ مُذَاذَ الْمَرْارَهُ وَنَعُمَّ الْأَشَارِ وَتَعَظَّمُ بَيْعًاتُ اللَّهِ عَدَالُهَاء فَعَلَيْكُمُ مِالْمَاعِدَةِ وَاللَّهُ وَحُرُوا لَمُعَاوِيهِ عَلَيْمُ وَلَكِمُ أَوَانِ الْمُتَدَّةِ عَلْ وَضَالْمَ وَمُدارَ فِي ٱلْعَمَا جَيْهَا وُهُ مِنا لِيَعِ حَفِي عَلْمِ اللهِ الْعُلْدُمُ وَالظَّاعَةُ لَهُ وَكُلِّي مِن واجب عُفُوفِ الله عَنَّ

الاسناركاء العوان الكريم وتنبير للافناع اعط عبناء وطاعتر بذكره تع واطائف موعظاء ووعدة ووعبده فكابرالعز بركافاك الأبذكو الله قطيتن الفلوب وما مبرالكفابر صوفلك العوده والولايم بالكرائمين اقرك واصلم الفريد وبالعنة مصدروادادا بتهمة واصلودى فرنيات ويجنعهم عشرواستعاد لفظ الكأسالو فباللعار والوتبا الفعلامن الوعدوا وامتهم لابغروف الاعن فائن وقولم عاذالااعظا فاعدوس كادم الاخاد فاغسنا عاداته ولابنويهم الهبزا كالهلدا شكف الدين بغاق اوق صبتهم وقول وفكانواكنفاضل البذراى كأنواف الناس كالبلد المنفاضاد بقبدائهم افضل وغوجه عفاصلهم وسرعد وجرالشريفود بننفي لحقوا القير وحوالانيكا والكوام نضيخة طاعة وتبر وبعبوطا الماغس القام والفادعة المعديد أمن شدائد المدهر معارجاتفاد المواضع التف يعيل الفالد المهاوسليل بنت بالعفائد الباطلة ومن ببعيد اغتزالتين ومن يرورانية العقلال وفطاد عاطلال والحويم الاغ وباحدالله في ومَن علو لَهُ عَلَيْسَ فَكَانَ بَدْعُوم كَنْمًا . للكنطيا لذكاف في بعينا ولا مقرة ما ولا مقرة ما علاء تدف وو ولا ما خوا ما يدوي وكالمقطوعادإيه ولام مكتاع وبنئ ولامنكوالوك مولامستق فيامن امان كالمكتك عَيْنَا وَلامْعَدَمَّالِمِنَا مِلْ أَلْمُعِرِضُ إَصِّحَتْ عَبْدَامَلُومًا ظَلِمَا لِيَصَدُ الدَّالِحَ عَلَدُ ولا خِنَجُلااسَنِي أَنَّ احْدُ الْإِلْمَا مُطَيِّعُهُ وَلَا يَثَقَ الْإِلَا وَعَبْقَهُ ٱللَّهُمَ لِنَ اعْوَدُ وإِنَانَ أَنْفُرُ غِينَاكَ أَوَا يَنْلَ وَهُذَاكَ أَوَاصُامَ وَسُلُطَانِكَ أَوَاصُطُهَدَ وَالْمُثَرِكُ ۖ ٱلْلَهُمَا جَعَا تَفَيَرُكُ كَيْمُ إِنْ زَغْايِن كَافِي وَاوَلَدَ وَبِعَمْ وَجَعَلْ مِن وَ الْفِيغَلَ عِنْهِي ٱللَّهُ إِنَّا تَعُوْدُ بِلِيَّا ٱنْمَنْفَتَ مَنْ فَوَالِنَّهُ أَوْفَقُونَ مَنْ حِينِكَ ٱوَيَنَاعَ بِنَالَقُوْاَوُنَّا وُوَنَاهُو كَالْمَوَجَا عِنْهِ الْوَلِمَالِهُ الطَّهِ اللهِ بَعِبْدَالِوجِلِينِ وَانْ وَصَلُّوا الإنبَامِ الاضْلاط وَكُونَا مُؤْمِنًا القويكم علمنا والدميع يجيع فواى مجاري لماخا لعرطين لان انتزاع النفر فيلجع الكوآ

نياذ

مظاندوا كالحادج هادط فهاوا جف بددهب صلروالادغالالاف دوالحاج الطرف الواضة وعلا التقوس ببالها فكألفذا كق دفوله فعليكم بالتاحية ذاك ف حفظ عن الوال عاد عيلم وخع علىرد فولم ولبول والد وفار مرجفته الحاقروان ابلغ المراعظي وجادا طاعة الله فوعفاج ان بغان علبنا ولبست وجسنظك بامنع منان بغان علماحل بقدتكم منا ودلك ال كالبفا تسقع طاعتر وسع المكلف والوسع والقاعرفد بكون مشروعا بعو مزالف وضافلا والفيز احد عندو ولردلا اسرد المعولم وبعان علم ولمتم لانبغ الم عدم الاستعاما برء طاعا الله والانتقاد اعاضع فهؤا مذلب ودان بع وعلى طاعرات ولوطبول الصد ولمناد وغضهن ولل الفاذ الكاز والاعادة الدين واخف اضعف وضاع الناس كثره وقولرونها الى فالمالبلة انتا المفلون ابلى يادمدنا انعيج واحبان ينني على بعد بلائدوا للم وفرا وخواج معلوبكو كوه الادادلان غضمن طاعة اخابى نفس من بفيز حفوف القد الواجد عالدو لكرمام وفكاند كالواداكان طاغ اداما وجب علفكهفا عقى برثناء والبادد اسهد الغضب ما بخفظ بر عنداهل الباددة كراد المائدة مثلاة عالى الملول اجلالالم وخوفامنم واكا فيحوضلال الخاصلة وناصلنا عليلى لاسلام وللدى حقن كالعرف عِلْسُولَا فَهُمُ إِنْ اَسْتَعُدِيكَ عَلْوَيْ فالمر فطعواتم والفافا إناك وأجمعوا علمنات عنعقاتث ادلا بري عنوى وفالك الاِنَّ وَالْحِنَّ أَنْ ذَاخْذَهُ مُونِولِكُنَّ أَنْ كُنْعَهُ فَأَجْدِمْ فَأَجْدُهُ فَأَوْثُ مُنَايِنًا فَظَرُبُ فَأَخِنَّا لى طَافِدُ وَالْوَارِ وَالْمُسْاعِدُ إِلْا اعْلَمْهُ فَضَنْكُ بِمُعِي الْبَيْرِ وَاعْضَبْكُ عَلَا الْعَدْف وَجَعَثُ دِهِ عَمَالِيِّي وَصَرَهُ مِن كُفُلِم لَعَبِظَ عَلَالتَرْعِينُ الْعَلِيَّةِ وَلَمْ لِلْفَلْبِينَ عِزَالتَّفَادُ وفدم عندهذا الكادم فالمتاء خطيم فقد مُراكِّ الرِّيِّي أَوْدُ مُرْحَمُهُ فَالإِخْدُ فِ الوَّامِنْ فِي السُّلَّ اعلىالعدوالاا ع عوساك وكفأت الاراوكيد رفوجرد هوكنا بزعن فلهم لامع ونفير حالفات

وَجَزَعَوا أَلِعِنا وِالنِّعِينَ عِبَايَعَ جُدُوهِ وَالنَّعَا وَنُ عَلَا أَمَا مِرَ أَخِيَّ بَنِينَمُ وَلَيْسَ آمُرُوهُ وَلِهُ عَظُمَنْ إِلْفَقَ مَنْزَلَتُهُ وَتَفَكَّرُمَتُ فِالدِّبِي فَهِبَكُنْ بِفُوفِ أَنْ يُعَانَعَكُمُ المَّهُ أَلَفُهُ فُتَ وَلاَ امْرُهُ وَانِ صَعَّى مُهُ النَّفُونُ وَافْضَاكُ الْعُبُونُ بِدُونِ آنَ نَعُبَنَ عَلَيْكِ آوَيُعَا صَكَيْ فاجابه وبكأ مؤاضا برسكام مويل كمز فبراقناه عليه ونبك معر وطاعته كرفا عَكْيَيْ أَنَّ مُرْحَقِ مَنْ عَظْرَ عَالَىٰ اللَّهِ مِنْ مُوعَلِّم وَعَلَّم مِنْ فَكُيْمِ أَنْ بَصْعٌ عَيْدَا لِعَظ وللتكول المواة وايتا حقمن كان كذلات تن عظمت يعتر اللوع ليرو كطف الحسا مُراتِية فَاتَّدَامُ تَعْظُ نِعَمْ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ الْذِاد حَوْاطِ عَظِيًّا وَإِنَّ مِن السَّحَيْنَ طالان الولا في عند صالة النَّاسِ أَنْ يُطَنَّ بِرِحِبُ الْقِرْمُ وَيُوضَعَ الْمُرْفِي عَلِ ٱلْكِيمُ وَفَدَ لَكِفِكُ أَنْ مَكُونَ خَالَّ بْ ظَيْكُمْ الْوَالْحِبُ الْإِطْوَادَ وَالْمِمْ النَّفَادِ وَلَسْكَ يَجْلُولْفِي كَذَالِكَ وَكُونُكُ الْحِبُ آن بُعْالَة وْلِا لَلْكِنْدُ الْخِطَاطَا لِيْسِ خُوانَدْ عَنْ مُنَا وَلِيهِ مَا هُوَ اَحَقَّ بِمِينَ الْعَظَّيْرُ وَلَكُيْرِ فِأَوْهِ وَبُمَّا الْحَلَّمَ أَلْتَا التَّنَاوِبَعَنَالِنَكَةُ وَلَانْتُنُواعَدَ بَجَيلِنَكُ ولَيْوَابِي نَضُوالِيَاهِ وَالنَّهُ مِزَلَيْهَ بَرِهُ حَفُوتٍ لَمَا فَيْءُ مِنَ أَدَامِنُهُ مِنَ قَالِفِقَ لِأَمِدَ مِنَ امِفِنَا بُهَا مَلَا مَكُلُونِ عِلْمُتَكَرِّمُ إِنْمَ الْمِنْامِرَةُ وَلا مُعَقَّظُو مِنِي مِا بُعَنَقَا مِهِ عِنْدَا هَا اللَّهِ وَهِ • وَلا غَنَّا لِعلُونِ مِا لِصَا تَعَرَّمُولا نَظْتُوا فِ إِسْ فَفَا لا يَخْتَ مِّلَ وَلا المَاسَاعُظُمُ مِلْتَعِيدُ وَالْمَرْرَ إِن مُعْلَلُ فَيْ آنَ الْمَالَكُ وَالْعَمُدُ الْكَابُونَ عَلَيد كَانَ الْعَمْرُ يَهِا عَلِيْرِ نُفْتُو فَلَا مُكُفِّوا عَنْ مَفْالِمْرْجِيَّةِ وَعَنْ مُتُورَةٍ بِعِدْلِهِ فَإِذْكُ ﴿ نصُّه بِيَوْنِ أَنَّ الْخِطِيِّ وَكِالْمِنَ ذَٰلِكَ مِنْصُا وَالْأَنْ بَكُفِي اللَّهُ مُؤْفِظُ مَا هُوَالْمُلَّكِي مِنْ فَأَمَّا اَنَا وَانَهُمْ عَيْنَ مُلُولُونَ لِوَبِيلادِتَ عَبْرُهُ ، مَلِكُ مِثْلُما لا مَلِكُ مِزَافَضُنا وَأَخْتِنا عَاكُنا فبراك ماستكناعكية فآبدكنا بعدالقلاله والمندف فأعظانا البصيرة بعدالعلى فل اتماكان المقن المؤاصف وسع منهزه التناصف كالفول البرواس كالفنين العرومعام العد

لطعما عابخضها من المنتها والفرج بادة حبويها من جنسط فسول قادة وكفي بالمرعن بدندو دفدلانفظاع مادة نوسعره المتنباد وغلهظ لالبدنوا وطناعد فواه فانها فلطف واواضاعه وف اوالمادا فأرباللقع الحابج فوللتالك عندبلغ الادادة والقاصة حداما من المل الالا عانب الاصدس طهورل نوار للهبدلدنوة ببهدرالهني وسيغر لمفائد واخفاط وفلك القوام وستافى عضا لجرق مع الاوفاد وهذه اللوامع ومبذا الاربغض فبلده فاخاامع والاد بباس كرَّون فاسًا ماللام المعضض لك التودو بكرة بوقرال كثرة ع وصدار بعدا لامعان في التعاصد وقوار فعان والعالم ائ فارل والشالفة انطريق الحوالم القدتع وكاه سبال لموكرن سبد الدويدا فعد الامواسا على والفي من التصدولفيادة وغبها ووجرالتدايغ صنا انقالهن بابلد باب منهاوس عبادة الحافي فكاتها شعافعرومابالساد فرهوا فباجالذى بطاف بالتلامزمن الاغران عنافق إطالك فيجرفن الذلك هالطبي ونبسان بكون هوالوث وقولروتث وجلاه الفيلوال أطبذ فالالان اسًانَ الى وحِدْاعِ وبتِي طِمانبِنزُو وَلِكَ انْ النّالِكُ مُاءام فَعَربُهُ العِطْ فَانْدِينِ لِرَعْتَ والْعَان للنالبون وتاضطراب واستطاح عبس بدبلب لاقا القنداة الاجاها اسعظها مرجث لدفا واكثر ظلا الغوائداً لِفَهَا وَصَاوِرَ عِبِ لِمُ نَوْجِ عَهَا مِلْ مَكِ البِّهَا وَمُطلِّقَ عَنْدَ هَا لَتِهِ وَقَعْم في درجا علمن درجادا للنذا لوج فواد الامن والما حزمن عذاب الله وقولها العاعظة بننث اى ذلك لربيب هذا وما مله الدَّونِينُ وَصَ كَانْ مُرْعَلِينَا وَالدَّرْبَعَ دُيْلا وَمَرْفَولَ تَعَرُ لَهٰكُ النَّامُ مُنْ تَتُونُ مُمُ الْفَاجِرُ إِلْكُمْ أَقَالًا بَعْنَ وَذَوْدًامًا آفَفُكُ وَفَطَّر الافَطْفَرُ لَقَيَا الْخَالُوا فِيهُمْ الْقَامَةُ وَتَمَا وَمُوْمِ مِن كَانِ بَقِيدٍ أَبْيَ عَلَاهِ إِنَا يُمْ بَعْ وَنَ آمَ بَعْدُ الْلَكِيْ يَكِمَّا مُرُّونَ \* فَيَرَاعِيْعُونَ فِيهُمُ الْجَادَا فَوَتَ فَا وَتَوَكَّا إِنسَكَنَ \* وَلا تَا يكونوا عِمْ الْفَيُّ ين أنْ بَكُونُوا مُعْفِياً و كُلَّانُ بَهِ بِطُوا بِيمْ جَنَّاتِ وَلِيرْهِ أَعِيْ مَنَا أَنْ مَعْوَمُوا بِيمُ مُقَامَ عِنَّهُ الْفَكَّلَّةُ

عندوهوالمقالذى كان اوطبروالواف المعين وضننا بخلف والنجاما بعرضة الحلق من عظم وغيرو حوكنابذعن الغوالتا كم الخاصل والعلغ بحرثه وقعم نفسه منها عذكر التائير كالبقرة كمي عَكَ لِنَامُ تَفَدِينُواعَلُغُالِهِ وَنُوْآنِ الْلِلْكِلِينَ الَّذِي فِيدَى مَدَى عَلَامُولِ مِنْ كُلْهُم ف طَأَةً وَعَلْ بَعْمِهُ مُنْتَفًا كِلْمُهُمْ وَلَفْ دَوْلَ عَلَجًا عَهُمُ وَوَنْبُوا عَلَ بَعِيمِهِا وَقَتَلُوا طايفةً مِنْ مُ عَنْكُمْ وَطَالِقَ نَمْنَ مُ يَصَوْلِ عَلَا سُنا فِيمْ فَضادَهُ إِيمَا حَقَّ لَعَوْ اللَّهُ تَعَالَى صادِفِينَ الْخِلْ عَفُو عداسا فهاى لوموها و قدائر فالعاف من طالال عين المادع لوبرع والاصل بس بأن هذاالفصل فريعًا ومَن كُلُو لَكُن كُلُ الْمُرْتِعِكُمْ وَعَبَالِحَ فِي مِنْ عَثَابِ بِإِسْدِ وَهُا غُلُلْ بَوْمُ الْفِلْ لَقَدْ أَجْمَا مُعْفِدَ عِنْدُ الْكَادِي عَرَبْ الْمَا وَالْفِيلَقَدُ كُنْ أَكُوهُ الْ بَكُونَ فَيْسُ فَلْل تَخْنَ بَعُونِ الكَوْاكِي آوَكُ وَيُوجِ مِن بَعْ عِبْدِ سَانٍ • وَأَفْلَمْ فِي أَعْدَارُ بَعْ يَحْدِ فَلَمُ الْلَعْلَ أغناقه كالخابر كم ليكونوا أخك فوكضواء وترافيك كان الحط والونهم نبيع بدمنات من جللاً وتج فبلذوكان فاوضرع كنرنهم عبالقدبن صفوان فاعتبرن خلف وعبدا لزعن بن صفوان وفيلكان مردان بن المكمنهم أخيذا برابع الخلط شغ بالحس للابسرع لمها التاودة اغباد بالفنن الجيزا وجبلاؤه وبللها بمع فروع الفوسيده واللعوا اغناؤم ونعوها ومد كالمظابعين وهوكنا بزعن مطاولهم الحام لغلاف ووقصوا كريتاها فه وعن كالزم ليعكير فَذَا خَوْعَفُلُهُ وَأَمَا دَفَفَ مُحَيِّ مَنْ حَلِيلُهُ وَلَعْكَ عَلَيْهُمْ وَمُوفَ لُالا مُحْكَرُ الدِّفِ وَ آبان لَدُ الطِّيقَ وَسَلِكَ مِوالبِّيكِ وَتَعْلَافَعَنُمُ الْأَبْوَادِ إِلَى اللَّهَا فَيَرْهُ وَدُاراً لا أَيْ مَا وَتَبْكُ بِعِلاهُ مُؤِمِّهُ أَمِنينَ مِتَنِيدٍ فِمْ إِنَّ الْمَارِينَ وَالْتَاحِيْمُ مِيَّا السَّعْلَ فِلْلِّهِ وَلَدُفِي تَهُمُ الْمِيلَةِ لِنَّالِيَّةُ الغارف فاجع عقلهالز فأحذالنا فروعه بالكالاث العلينزوالعلبزو تكبا فوتشريها طأما تفسلحا لاتان بالتو بفطف العفلروكم فالإجادة والخدا تفيغ واسفاد وصفا لاماس

لعظعما

جَدُ مِنْ فَيْ فَيْجًا وَلَامِنْ مِنْ مُنْ مَنَّا فَلَوْمَ لَمَّ الْمُؤْمِنَا لَهُ مِقَالِكَ • أَوْكُنُونَ عَنْهُ عَرْدُ المُعْلَادِ اللَّهِ وَ فَلَائِضَتَ ٱلْمَاعُمُ مِلْهُولِ وَالسَّكَّ وَالْفَلْتَ ٱلصَّالَةُ مِلْ الْوَابِ خَسَنَ وَوَفَطَتِ الْآلِينَةُ فَأَفُواهِمْ بَعَدَ وَلاَ فَهَا وَهَدَتِ ٱلفَالُوبُ وَصُدُودِهُ بِعَدْ تَفِظَهَا . وَعَاتَ بِنُ كَلِ إِي عَلِيمُ مُ جدبد بلي تخماه وسمَّل أرضُ الأفرالينا مُسُلِياتٍ فَادْ أَبْدِينَهُ فَرُ الْفُوبَ بَعْعَ لَابُّ أَجُانَ فَأُولِيهِ فَأَفَنَا مَعُونِ لَهُمْ مِن كُلُ فَظَاعَمْ مِتَعَبِّمَا لِلْانْفَقِلُ وَعَرْمُ الانتفاق فكر لَكُلُّ لَارْضُ يَنْ عَرْبِرِجَيْدٌ وَأَنْفِ لَوْنِ كَانَ ذِالدُّنْاعَذِي تَنْهُ وَرَبِيتَ شَرَّفِ المُّعَلَّلُ بالتركية ساعير فنبر قبنع المالتلوه إن مصير كالمنابع منا يعضات عنيره تُعَاحَدُهِ بَهِ وَ وَلَعِيدٍ فَبَهُا مُوسِعُمالُ إلى الدُّنا وَتَفَعَلُ الدِّيمَ فِطِ عِينَ غَفُول فِرَكَ ا الذَّهُ يَسَكُمُ وَعَفْسَا لُلْمَامُ فُواهُ وَنَفَارَهُ إِنِّهِ الْمُنُونُ مِنْ كَبَيْنَ عَالِقَارِتُ لَا بَعْ فَهُ وَفِيَّ هُمِّ الْحَانَ عِيدُهُ وَقُولَمْتُ مِنْ مَثَلِكُ عِلَوْ اسْمَاكُانَ مِعَيْدٍ فَعِزَّعَ إِلَى لَا كَان اوّ دَمُالًا طِنا وي تلكبي ألماني الفاية وتحرُب الدارد مانيات فلم بكفي بالديد الافرر توارة و لِا وَلَا يَعْ إِنَّهُ الْاَعْتِيمُ وَمَّ وَلَا عَنَدَا بُمَانِي لِيلِكَ الظَّائِعِ وَالْا أَمَّدَ مَيْنَا كُلُوفُونَ خَنْ فَتَهُ مُلِلًا وَدَهُ مَلْ فِرَصْ وَمُعَالًا الطَّلُّ بِعِيمًا دالله وَخَرِسُوا عَنْ جَوْالِكِ لِمَا يُعْمَدُ فتنادعوا دفام وخ خبر كالمونة فقالا موليابر ويئ لمهايات عافير فاعتز كم عط فَفُهِ الْمُنْ كُونَةُ الْمُفَالِنِينَ مِنْ فَلِمْ فَيَنَّا هُوَكُنَا لِل عَلْمِنَا جِنْ فِلْ الدُّنْبَا وَتَا الْأَجِيْدِ اذْعَتَى لُرُعا دِينَ مُرْعَضُ عِبْمُ فَخِمَّاتُ لَمُوَّا فِنُدُ يَطْيَبُّمْ وَيَبِيتِ دُطُوبَرُكِنا فِيرَ مِن مُعْمِ مِن جَوابِمِ عَمَّهُ فَو عَن رَدِهِ وَدُعْمَا ومُولِ لِفَلِيثُ مَعَارُفُ مَا مَ عَنْرُهُ من جُكُات يُعْقِلُهُ أَوْصَعِهِ كَانَ مَرْصَهُ وَإِنَّ لِلُولِ لِقَرَّانٍ هِي أَقْطَ مِنَ أَنْ لَتُعْرَفُهُ مِيعَمْ وَفَطْنَدِك عَلْعُفُولِ آهِل الدُنْ الول الام عمال لام الحية المنفاف الرالماد عدود ولا إم المغف

الَّهُ مَا يَهُا رِالْفَتْيَةُ وَحَمْنُهُا مِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الَّهِ وَلَوْلِ تَطْفُوا عَنْهُ عَضَاتِ يَلاتَ الدَّبَّاتِ اغاويبه والمزئية العالية والفالف ذحبوا والافيضلا لأء ودحبن والعايم ما لانفاق عِفايِيم وَنَنْبُنُونَ خِنْجُا وَجُ وَوَنْعُونَ فِلْ الفَظلِ اوَتَكُونَ فِنا فَرَوَا وَقِمَّا الْأَلْمُ يَنْكُ وَيَبْهُمْ وَالِهِ وَفَاعُ مُلَكُمْ اوْلَقَاتَ مَكَ عَلِيْكُمْ وَفَالْمُسَاهِلِكُمْ الدِّبِ كَاسْتَلْهُمْ مَفَاوِمُ أَلِينَ، وَحَكِبَاتُ أَلْقِيْ مُلُوكاً وسَوُمًا سَكَكُوا فِيهُلُونِ الْرَيْحَ سَبِيلًا مُنْكِطِ الْأَفْتُ عَلَيْهُ فِيرٍ فَا كُلْتَ مِنْ لَحُيْهُمْ وَشُرَبَ مِن وِنَا فِيهِ فَاصْفِي فِهُولِ فِهُولِهُمَا وَالْبَهُونَ وتفاوالا بويدون ولابغرع كودودا لامواك والاجزائم تتكزا لامواك والإجمارة بِالنَّفَاجِينَ وَلاَمَا فَافَانَ المِقَاصِينَ عُبِّنًا لاَسْفِقَادِنَ وَخُودًا الاجْفَوْفَ وَإِمَّا كَاهُ جَبِعًا مُنْتُنَكُولُ وَالْإِنَّا مَا مُؤْوَلُ وَمَاعَنُ طُولِعِمَدِهِمْ وَلَاعَنَ بَعَيْدَ لِمُعَيِّ أَجْالُكُمْ وَصَتَ وِبَادُهُو وَلِكُمَّ مُ مُفُواكًا مَا يَتَلَهُمُ اللَّهُ عَالَمُ وَبِالْتَعْ عَمَا وَبِالْخَرَكُافِ سُكُونًا فَكَا قَهُمْ يَوَارُيُهَا لِالْفِتِقَيْلُ مَرْظِ سُلَاجِيجِهِ لِلثَّلَاثِنَا تَدْفَقُ فَلَجَلُوا لِلمَّزَلِقَ فِي مَا لِيَنْكُلُكُمُ أَ عُرَقَالَتَعَادِينَ وَالْفَقَلَتَ مِنْ أَمُ آسُابُ الْأَدَاهِ مَكُلُهُ وَحِدْدَ وَهُرْجَعُ وَعِالْسِالْقِي فَهَا عَلْدُهُ المبتعاد فون البليصاطه ولالها وشاءاة أغابكت بتي طعنا وبركان عليه مرته الما المدا مِنُ أَخُطَادِ وَاوِجِ ٱقطَعَ مِنَا خَافِوا وَوَا وَمِنْ الإِيمَا أَعْظَمَ فِيا قَدَّدُ وَاوْ فِيكُوا الْغَابِ مِنْ مُدَّا فِيمَ الاستارة فأن مناج المخيف الرجاء فكوان والطفون بمالقير ابصيفنا شاهد فاوتا عاسوا وَكُنْ عِيتُ أَذَادُهُ وَانْقِطُو آخَادُهُمْ لَقَدْرَجَعَتْ بَيْمُ أَبِضًا مُالْعِيرُ وَسَمِعَتْ عَبْهُمُ أَذَانُ و لعُفَكِيةَ وَتَكَلَّمُوا مِنْ عَبِيهِ عِلَا الْفَكِنْ فَفَا لَوْكُونَ الْوَجُودُ النَّوَا فِيرُ وَتَحَوَيا الْكَبُادُ النَّوَ وَلَبِنَا اَهُلُامَ اللَّهِ وَكَاكَدُ نَاضِعُ الفَيْعِ وَقُوا وَثُنَّا الْوَحْدَةِ وَمَكَّكَّ عَلَينا الرُّبُوعُ القَهُودُ فَا فَهَنَّ غَالِنُ ٱلْجِنَّا فِلُهُ وَنَنكُونَ مَعَاوِثُ صُوَدِنُهُ وَطَالَتَ فِي الْوَحْتُ رَافًا مَنْ الْوَحْ

العموا

فظين

القائل الما

عَدُ فَالْسَجَعُوا

عَانَهُ وَالْمِيهُ عَنْ كُلِ اللهِ وإنَّ الله بنطاء بنا الدَّو جَلاه المناوي المع بربع مَا لُوفِيَّ و بُعُرُيهِ بَعِنَا أَمْثُونَ وَتَنْفَأُ رُبِهِ بَعَلَكُمَّا نَيْهِ وَمَا بَرَةٍ يَذِهِ عَنْشَا الْأَفْفِ أَبُرُهُ وَمَا لَكُوفَمُ وَجْ ٱزْمَادِ الْفَقُولِيدِ عِبَادُ مَاجَاهُمْ وَ فَكُرِجْ \* وَظَهَمْ خِوْلِيهُ فَالْمُ فَعَلَمُ مِن فَقَطَةً فِالْآمْلِ وَأَلْأَبِهُ الفَوْلَةُ أَوْ يُذُكِّرُونَ بَالْمِالْدِ وَجُوْفِنَ مَفَامَمُ مِيْزِلِوْ الْاَوْلَةِ الفَلُوادِ مَنْ أَخَذَا لُفَضَلَة حَدِثُوا لِيُرْطَرِهُمْ وَبَفَرْنَ مِالْقَاوِ وَمَنْ أَخَذَ يَبَيًّا وَيُمَا لأَدَهُ اليَرُ الطَّرَبَةِ وَ حَدَّرُهُ وَرَاكُمُكُو فَكُانُو الْمُلْكِ مَصَابِعُ لِلْكَ الظَّمُ إِن وَارْتَرَ لِلهَ البُّهُ إِن وَإِنَّ لِلهُ كِيَّاهُ ال احْدُوهُ مِنَ الدُّسْابِكُمُ فَالِنَّعْلَامُ غِلادَةُ وَلَابِعَ عَنْدُ بَعْطَعُونَ مِرَامَا مَلْكُوفِ وَيَنْفُق بِالْوَاجِيعَتْ عَادِم اللهِ مَعْ إِلْمُ مَاعِ أَلْفَا فِلْهِنَ وَيَامُرُهُ نَدِيالْفِينُطِ وَيَأْمَرُ وَنَوْمِ وَبَهُونَ يَن المنكرو يتفاهون عنم فكأمنا فطعوا الدنباأ لاخ وفرجنا مفاهنا مدوانا وذاء دلية فكاتما الملتواغبوب اهداكبرنج وطوليالافامرج وحقق الطهر عديه عدايا فكتفواع يعلى يغلالذُنْا حَتْ كَانَمْ بَهَدَ الْابْرَاكُ الْمَاسُ وَيَمْعُونَ الْابْتِمْعُونَ فَلَوْمَلَكُمْ ومفاوم والحروة وتعاليه المشهودة ووقد تنزوا وقااج وأعالي وقريخا كاستراف والمتاريخ عَلَىٰ صَغِيرٌهُ وَكُبِرَةٍ الرُوانِ ا فَقَصْ وَاعَهُاهُ أَوْهُوا عَهُا فَفَرَّ لِمُوافِهُا وَمَكُوا فِيَا أَفُلِيهِمُ عَلِظَهُ وُدِعٍ صَنَعَنُواْ عِنَ الْإِسْفِلَالِطِيهِ فَنَيْقَيَ أَسْجِنًا وَكِا وَبُوا نَصِبًا ، يَجُونُ الحِلْدَبْهِمِ مِنَا نَوْمِ فَاغِرَانٍ ۚ وَأَبَّ أَعَلَامُ هُدِّى وَمَصَابِحَ فَرَى فَذَحَتَ مِنْمِ لَكُلَّ فَكُرْ ۗ وَتُنْزَلَ عَلَيْمُ التَّكِينَهُ وَفِيكَ المَّا وَإِي التَّارِهِ وَاعْدَ لَهُمَ مَفَاعِكُ الْكُرَّامَانِ وَمُفَامِ الْمَدَّامَةُ مُ فِبرَقَضِيَّ عَبْهُ وَعَدِيمُا مَهُمْ بَنَكُمُ وَلَهِ يَكُولُهُ إِنْ عَالِمُ وَفِيَّ الْمَالُونُ وَهَا مِنْ فَاجَرُ الْمُغَلِّم وَأَنْ اللَّهُ فِلِّهِ المُّنَّا لِمُعَلِّمُ اللَّهُ فَالْمُنْ مُلُوبُهُمْ وَطُولُ الْبُكَآءِ عُبُونَهُ وكُولا الدُّفاء الالمادة والمنائم بدرة العالم بالكون من المجنبي لدير المناوع والاعبار عليه الزاعبوت

من بعده صوالتكامُ إذ لا بلنا هي حالو وواللح عن عفل في فالمروالفابروا لخط للنع بن قطاعل الحافية هوخط للا العقارة الاخع والمذكوع الفناكرس الاموات والاعنياديم من افارهم وخالهم الفاخ والنفلوامنهاى غذوا الاحياد من الاموان خليرة كاحوالهذابهم واى مذكر النفاع عرب الغيب فلاللنكف تق افاد فلعزه والدور والماور والمناولوم ببالمعينه وهاففاد كلالهم وطبلندومكانهم بالماضين من فومرالذين هركابعدا لود العداقاس ضرف اضهم وكالالهم واجى اول بالجيج هوالعفل ومفام الذكرمقام الاعبساديم ومقام العرف مفاء الاففان بمراصا والعنو الاصادالفائن والفنتي وكويلام علجول اضافذالا بصام الهااضا فالموصوف المالقفاد يُريعُون فيمالفظوا ايهمُنعُون فيما بَهِن وراه فهووج من شاع العنياط كنيام البوك عليما بالمنيث وسلف غايتك وفراط مناحلكم اعالمنين سيفوك إيها والمناهل الموارد ومقاصرهم مقام لآناهم مفلنهن واووحلان الفخواعانه ولمحكاطال والزلخ الحالوي النياي وهوهنا مابين الكا ولاخي والفغ المنسوس الاص والفعائر لفاتب الذعل بجاءا برويا ذنون مبعون وألأفآ الهدوعب اجادها فطع انها ومنددادهم لمنمع بالصود وفاعاذان والاساد والبا القعروفولرو كلثا الغابثان اوغابرا لمؤسبن والكاخرين وعاالتعادة والتقاق متسلعه بطا اجلينبون فرافع بادؤوه المرجع اتالية زوانا النادفان فالدالم يع مالغ الخون والجاء والكلوح تكنزغ عبوس والاهدام جع عدم وهوالمؤيا بال وتكاة نافئ علما ونهكن تمذ والانجان الافان وعضاف العيشط برووط الذهربر حكر كالمتوج بلن يفع فالشائد والبنائيم والنيخالوما بمضالمة وبعض يعلنابانس عاسل فالمربع والقادالبادوو الامصع النع وهالافذاء وبفدل علوالعلالذ نبااع يشفيم فسودها بم وبافحالفعل واض وباهدا للوضى ومن كالم لدُعلين فالدُعند فالدُوفير وَلَدُقا في رغالُ لالمرم

212

ين فاوالفَاقَ فَ فَلَيْكَ تَعِبَعُ وَمَن حَمَّا لَقَفَلْ فِي فَاظِيلَةٍ مِتَقَلْقٍ وَكُنْ فِيمُطِعًا وَمَن كُوهِ اينًا وَمُتَذِّرُ وَالدِّوْلِلدُ عَمْرُ إِذْ مُكْلِكَ بَدْعُولَ الْعَيْوِهِ وَبَعَلا يَفِظُلُو وَانْ مُنْوَلِ مِنْ ال غرو متفال برنو وطاحكم وتواسع بزضع بما الوالا علمقيته وأن ذكات يزونه عَهِا سَعُوافِفَيْ المِمْقَلِكَ فَهُ مِنْفَكَ فَعُنْدَهُ فَكُمْ مِنْكِ عَلَا سَنِيا فَهِزَا لَهُ فَالمُؤْلِظُ مَعْلِ عَنْ عَلِو به يَعْرِ حِيْدِ مُلَالِكَ أَوْيَتِيقِرِ مُنْ مُلْعَلِنَا أَوْلِلَةِ مِعْرِضًا عَنْكَ مَا ظَنْكَ مِرِلُوا طَعَة مِ وَآعِ الله لْوَانَهُ لِيهِ الصَّفَرُ فَاتَ فِي مُنْ يَعَلَّىٰ فِيهُ العُونَ مُنْوَانِ مَنْ فِيلْ الْفَكُرُمُ مَكَ الْمَا المُ عَلَا مَنْكَ يدبه الخفادي ومناوي للغالة وخفاافور ما التباغيل فلن بما اغروت ولفد كُانتَفْكُ الفِظالَ ، قَادَتَ لَدَعَ السَوارِ ، وَلِحَ عَالِقَي كُنْ مِن نَرْفِلِ الدِّلْ وَعِيم لَ ، وَالْفَيْقِ نُؤَكِكَ اصَدَى وَأَوْفُ مِنَ أَنْ مُكَذِيكَ أَوْفُولُكُ وَلَوْبَتِنَا جِمِلَّا مُثَمِّعٌ عِنْدَلَ وَصَادِفِهُ حَرِهَا لَكُنَابُ وَقُنُ تُوَفِّهُمُ إِذِهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَالْرُوعِ الْمَالِيَرِ لَقَامَا إِن مُن مُنكِرِكُ وبالغ فوعظيلة بمكر النبني عللة والتريلية وليعمادين كرم فانها الدادة وعل مَنْ لَهُ وَلَيْهَا عَلَا ثَوَاتَ السُّعَلَاءُ مُالِدُ بُاعَكُاهُمُ الْحَادِيونَ مِنْهَا الْهُوَمُ إِذَا وَجَفِيا الْرَاجِينُهُ وتحفقن ليلاملها الطفترة وتقق بكامتسا يالفائه وبكامقين ويقيت فترا وبكامفاع آخاطا فَلْ يَعِينُ عَدُادِهِ وَفِي لِم بَوْمَتِينِ وَفَيْ مَيْرَةِ القَولَةِ وَلا قَدْل قَتْوم فِألا تَفِول لا يحقيد فكر بخيرتوم والدواحضة وعلايئ عذر ومفطعة فترسي آيراة ماجوع برعا وله وتذب بمختك وخذما بطالمتها الانوارة ومتزليقه فتعترق الخار وادخامطاما افلاه حفالغ بطلابنا وابي جالابغظ فخصر حالابنا واعجزان وآكان الملكم غالان بجذالة نباوباطل إكان الانان شديدة الانتهاصة وانجتين ان بعلان والباولالقة والفاح البادة وفيلولتما المغلر منهمة وتأصغ عضم الجرتبه عاوجوب

غَاسِبْغَسُكَ لِفَيْكَ فَإِنْ غَبْرَهَا مِنَ الْاَفْتُرِكُا حَبِبٌ غَبْلُ الْأَوْهِ العُوال الكرير فَا هوفكالقدمطلفا والمنفغ برناكان فلباح دوامرفانه بذلك فبالزع عبارالمذكور والاعراض عنااحاه واستعادلفظ الجلاء لازالز كالأاسوع لمذكورهن لوح الفليط لذكوبهم مروص اعبدك ابنيغان بيمة من المواعظ وبيعهن العبهد وفئ الحدارع فوتروالوفئ العقم والعتق ظلالعين والبره ألمذه الطوبلة وذات عفولهم مفتهم الناطفة وتكليهم بالافاضة والالفاح ونورا ليفطرة الالماعاصا وعفولهم بالفوائد المموعة وعالاها واضاولها م العبالمبط ووالافك ادراكما المعفولات وتكلها بما والفضدادوم الفقيلاء الفوي لغفاش النضائبزوالميين والتباد الانخان عنها الحجابني الافراط والفريط منا وقولم وحفف الغبلر علبهمعالها اعططة كح بنول الموعود عندهم منامو والفيار مناله الوافع الحفق ومفادم جعمقام وهومقامهم ببن بدى تبهم وخلوانهم بروالنيثر العضص الميكا دون المخيص آلج الصور والتكبير ملبرالمالكين وستى ذكوها والمنتاع فظا والدنير والفافذ الفطر وكني بالكبد الفارعزى التعوادة طلبط بهبالما تسفيرسا فاطالم العالبة وللنادج جعندي للنه والفسلونا فصالعنا ط حاعزة هامفا سد و كُلُّلُهُ عَ فَالْرَعِينَ وَلَوْمِهُ فَإِلَّا الْاَيْنَانُ لَاعَزَلَتَ بِمَالِنَا لَكُرِيمُ الْمُحْتَى سَخْلِيجَةً مَّا فَطَعْمُ مُعَنِّعٍ مَعْدَمَةً الْمَن جَالَةَ مُنِيَّةٌ إِلَاَهُمَا ٱلْأَيْدَانُ مَاجَوَا لَ عَلْمَ بِيكَ وَمَاعَنَ لَدَبَهِ إِنَّهُ وَالْمَتَكَ بِيَلَكُمُ نفيَّكَ أَمَامِن وَانِكَ بَلُولُكُ المُ لَيْسَ مُنِكُونُكُ مَنْ أَمَامُ مُمَّ مُنْفَيْكَ مَامُّرُمْ مِنْ عَبْهِ الْمَا لَكُنَّا رَقَا لِقَالِحَ فِي إِلَّهُ فَيُطَلَّرُهُ أَوْرُهُ الْكِئَّا لِلَّهِ مَفْرَجَ كُ فَتَكُي حَيْلًا مَّاصِّبَ لِمَ عَلَا لَيْكَ وَجَلَّدَ عَلَى صَالِيكِ وَعَلَا عَرَالِكُلُوعَ الْمَالِكَ وَوَلَحُ الْأَ عَلَيْكَ فَكِفَ لايوفِظْكَ خَوْدُ بِبَايدِ نِفَرِهِ وَقَدْ فَوْطَتْ بِيَعَاصِ عِلْاحَ سَطَعَافِمْ فَأَلَاد

الْنَابِعِبُرُدِينِ قَانَةَ عِيادَهُ مُفَارِقًا طَرِيقِهِ فَاحْبَثُ لَرُحَدِيدًا أَمَّا وَنَبْغُها م عضور ليعين جِنَاهُ فَيُعَتَّخِيجِ إِذْ بِي دَفِيفِ فِي اللِّهَاهُ وَكُادِ أَنْ جَيْزُقَ مِنْ مِبْسِمِنَاهُ فَقُلْكُ لَأَنْكُمَ لَيْكُ النَّوَاكِمُ إِلَّا عَضِلُهُ أَيَانَ مِن جَدِبِهِ فَالْمَا النَّالِي إِلَيْ الْعِيدِ وَعَرْدُ إِلَىٰ إِيَّتِهِ الْحَالِ فَصَد أَنَانَ مِنَ الآدفة كلاأن أين لظلى وَلَهُ بَعِن ذلك طان فَطَ قَالِمَ اللهِ وَعَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ وَمَعْ فَيْرَفَهُمَّا كَانَهُا عِيْسَكُ مِنْ حَبِيرٌ أَوْجَنُوا وَخَلْكُ أَصِلُهُ أَمْ ذَكُنْ أَمْصَدُ مَرْفَذَ الِيَحْمَ وَعَكُما آهُ [أَلَيْكُ فَقَالَ لَأَوَا وَافَا لِدُوَ لَكُنِّهَ أَعِدِّهُ فَقُلْتَ هَلِئَكَ أَطُبُولُهُ آعَنْ مِنِ اللَّهِ ٱلْمُنتَى لِيَعَالَحَ وَعَنْيَا أودوجين وتنجر والشدكوا عطب كأفاليم التبعر عاكمة أفلاكا علمان أعضا لله فتملير اللهااطيت عيرة العكالم واق مناك عيد لاهون من ودقية في واحو مفقها الفيل وليَعَمَ بِفَيْهُ وَلَدَّةً لَا بَيِّنُ لَعَوْدُ وَالله مِنْ الله الْعَفِاء قَصْمٍ الْوَلِدَ وَمِرْسَتُهُ فِي الْحِل العدان بذن المصقدالوتوف غلاوالفغول التصوح منالتغ بالانتهاخ والميليج وهوالعطاء للعظ تجرييع برفرا هوالبناوه بمهااغها واظانها اعالذ عاماها والاضافة وكفضا اهفي بعب والناع وعفرا والطادف الان لبلاواللغ فأحدثم اف ما فيل كانت نياس حلق العساد شنئها ابغضها وشبها في بضغوا باع والترود العلاصق ومن اوادة مهديها بمناس البرامعيزدام وينوق ببلغ الظروهبكة الحبول تكلئ الفاكا والجناط وادكا لحينون وليثث والخباط الذى بطلبص وفك عزيها بف مع فرلتمعك والحذالفون والح الحذان وطالعه فيتهاوغ فوالفصلاب ومتانظل وذلك يشران مكون لما فهمن صاحب لمية أن ملخ فيلم بالغظ احدفاب ببنالفولس ولا قافله آغل وين عاء لم عليه اللهم من وخلي وكابن فألحاج والإفنان فاسترذق لطالبرية فلك وتستطيع يثران خلفات وأشايتكن أَعْطَابُ قَافَتَانُ بَدِمْ مَنْ تَعَدِهُ قَانَتُ مِن وَذَا وِذَلِكَ كُلِرِقِكَ ٱلْوُعْلَاءِ قَالْمَةُ وَانَّكَ عَلْكُمْ

سدرلنفرنفير مراه وكامى برج عزم فاولمان بهم نفسون ملايقة عليه والجلدالفي و للمادج الطرف الفتل الفقود ونغره ضده وقو لروايم الله المقولم الاغال علوكان مذا العصف لمذكود من اخا لانتدعلها وادعة وصف مثيل من الثامنة اللغ والتنبأة في والمترازات الشبى ونها اي وجها ينوك النس الخياء والانفران تكون اؤلطا علاصت ا ولجياغالها واغام بغ التبنااذ لمجلق ذالعنا بأالاله بالتك وغصره فاطتران المصوصفا ع لذائدًا الحاضرة ومكانفهُ العظاد علهونا بنيد الافعاظ بهن الغيرة النفادين اللافيار فأوا فننك على واءاعا علنك علعد لعنها امضا دبغها اوكان ذلك مقتض خلفه العدلين وحكرونع فاعنا وفطاريها وعلزالفي منزلم وفلاضا ضاسم نعروبيس منااليا لبن الالف اللام كفوار فيغ صاحب في السيانة للم وجع بب الم المنف المالك الفهبدة منهوفدخا متد فين الزاد وادكيك واقا والماجف والموافف الاول الصوروجلائلها اهواطا العطم وجهدل والمنائ خلالعنادة وهوانادة المخود كالضربع الفير بمعود هاف الذنيا وما احبرها كا قالم واحبا مدادع الخشر متغروض البصرة الحذاد لحدو نبترها لدغوا سنعلاده التياض للفرك الاخف واديتم بوف الغاة اعبوج بمهمة لمالك المناح لواداطعام المنفذ ومؤكل مرع لتك واللولان اَبِبُ عَلِمَتِ إِللَّهُ عَلَانِ سُبِّنًا الْوَاجُونِ الْإِعْلَالِيمُ صَفَّدًا الْحَثِّ الْحَيْنَ أَنْ الْفُلْ سُمَانَ وَتَعَالَوَدَ وَلَدُوْمَ الْفِيهِ وَاللَّهِ الْعَصْلُهِ الْهِ وَعَاصِبًا لِنَحْ مِنْ لَحُطَاح وَكَبُمَ الْفَلْ أَمَدًا يَقَوْنُ إِنْ إِلِيَاكُمِيا فِعُولُمُ وَمَعَلِيكُ فِالذِّرِي عُلُوكُمْ وَالْفِلْفَ ذَا لِبُ عَقِيلًا وَبَعْ ٱلمَنْ عَقَالَهُ الْجُنْ مِن مُرَاهِ وَمَالِتُ مِنْهِ الْمُرْعَظُ الْأَلُولِ مِن تَفْرَهُ كَأَنَّا الْحَالَ وُجُوهُم مالِيفِيد وعادم مؤكَّدًا وكُرُوعَكَا الْفُولُ مُرَة مَّا فَاصْغِيدُ الْمُرْسَمُونَ فَظَّتَ

عطم کمرین نیزود کمه دود و کث آریک (مراح)

القابيع

والكلكل الضعروهوسنعا وابعث البئن بنوعنبث تين وعافي عالي عالي الله الكالة الكالة ين وَيُرْآلِكَ وَاحْضَرُهُ وَالْكِفَارَ الْمُتَوَكِّن عَبَلَك تُنْاهِدُهُمْ وَالْمِوْمِ وَتَطَلَّهُ عَلَيْمَ صَمَائِهُم وَقَعُمُ مِنْكَ مِسَائِرِهِ وَأَسْرَا وَهُ لِل مَكْنُونَة وَفَاوْ بُكُم اللَّهُ مَلْهُ وَفَا إِنَ وَفَشَيُّهُم الْعُرْبِرُهُ أَصْبُمُ وَكُلِمَةٌ وَانْ صُمَّتَ عَلَيْهِمُ الْمَصَائِثِ لِمَا قُولُونِ الْمُصْفِيلِ إِنْ مِلْكُ رِسِّدِكَ وَمَصْاوِرَهَا عَرْضَا مُكِ اللَّهُمَّ وَأَنْ فَهِمْكُ عَرْضَكُمْ اوْعِيمَنُ عَطْكَ فِي مُلْهُ عَلَىمَالِكِ وَمُنْدَبِقِلِدِ لِلْمُرَائِدِي فَلَيْرَوْنِ بَيْكُومِنِ هِلَا فِاللَّهِ وَكَامِينِهِ مَنْ كِفَا بِالْمِكَ ۚ ٱللَّهُ ٓ ٱخْرِيْنِ عَلَى عَفُولَ ۗ وَكُلْغَيْنِي عَلَا عَذَلِكَ افْولَ اقْلَالَ نَعَمَ اسْل الْوَسْين لَافَيْ لانفطاعهم البرعى واه ولهف فلوبم خترطا عدالوصولا البروالعزفرالموحشر لهم عيتبهم ف الدنبااذكان مقتهم الاصاه وخطب القدس والفهاه فرالق والعيرالقير وتين كالعمل عليس كأييد يِلَّادُونَالُونِ ۚ فَلَقَدُ فَتَعَ الْاَوْدِ • قَوْادِ عَلْقَدَ ۗ أَوْامَ الْتُتَرَّ • وَخَلَّفَ الْفِنتَزّ • ذَهَبَ نَفِتَ التَّوْبِ فَلِكَ الْعَبْرِ وَالْمَابَ خُرُهُا وَجَنَقَ خَرَهُا وَدَى لِلَاشِطَاعَةُ وَاتَفَاهُ لِيَقْبُرُ وَعَل وتركهم فطري مستعبة لايمنك فهاا الفال ولاتبية المستة الحط فالعد بالدفلان كانقال تقدواع وتقابع وهي كالربدح فباللراد مشرع وفها بعضا اهتابا بمن عاصدة وين القد والاودالاعوباج والعدم فواخذا لابل واستنها وهوستعا ولامراض لفلوج ملاوا تمابالط العولية والفعلية ونقاء تؤيركا ترعن طهاوتهمن المطاعن والفيرج خبرها وشرها المذاؤذو لمنج ذكوها لكونها معبودته اولفذم ذكوها والطرث المتغير طرف الفنز وتن كأفع لتعكيب وصفيه بطروق وتعدم شارالفاظ عنافيره وتبطيرني فكففينه وتددموها فقيقها تُمَّ تُلْكُنُّمُ عَنْ ثَلَاثًا لِأَمْلِ الْهُمِ عَلِيفًا مَهَا قَوْمٌ وَدُوْدِهَا مِتَّمَّ الْغُلُو وَتَقَطَّ الولااء ووكم الفقيف فللقرش ورافا وبعيتهم إعافا بالبتة بما القعر وهد

تتن فدير الول العندالطلوم الملم عوظد فع الحاجر مب المفاد والفناع والحا والملوب لمندع موما اعان علطاع القد صع عن دوبلة المها فيزلاما ارعب برافغ من الما هاد المتبوين والعضلطا هرهين مُطْيَرُ عَلْسَ الْمَالِيَالَاءِ تَعَفَّوْمَرُهُ وَبِالْعَنَدُ مُعَوْقَرُهُ فَلْنَدِوْمُ أَخْوَالُهُما وَكُوْ شَلِمُ مُزَالُهُ الْحُالِكُ فَيْلِعَدُ وَفَالِكُ سُتَقِيَّةً الدَّبُ وَفِيا مَدُمُوج وَالْأَمَانُ مِنَامِعَدُوجُ مَوَاغَا اهلُه اجِنَا آغُافِي مُنْهَدَ مَرْتَمِهُمُ مِنَامِنًا وَنَفْيَنِهُ عَالِمُ المِفْكُوا عِبْادَ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا اللهُ فِيرِمِن هِنِهِ الدُنْاعَ لَبِيلِينَ فَدُمَظ مِّلَكُمْ مِنْ كَانَّا مُولَمْنِكُمُ أَعْادًا وَأَعْرَوْنِ إِرَّا وَابْعَدَانَا مَّا اصْعَدْ أَصْلَا أَهُمُ ها وَلَأَهْ يباحُهُمْ طَاكِمَةٌ ، قَاجُنا وَهُمُ اللِّيمَ، قَدِيهَا وَهُمُ خَالِيَرٌ ، قَانَا وَهُمْ عَافِيرٌ ، فَآسَبُ لَ تُوَامِا لُفُسُنِّ المُنْتَكِيَّةِ وَتَا رِيْهِ الْمُتَّتِيَّةِ وَالصَّيْوَرُوالُا جَارَاكُ مُنَّةً وَالْفَتُورَ اللَّهُ طِينَةُ الْمُلْفَدَةُ وَالْمُ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَمُلْقُنَابِ فِينَا وُهُمَا مُوسَيِّدَ بِالنَّرَابِ بِإِوْهَا مَقْلَقُ الْمُفْرِقِةُ وَسَا كِتُمَا مُغْرِقِهُ بَنِي ٱخْلِكَ إِلَيْ مُوسِبِ فَ اللَّهِ مُثَافِهِ مُثَافِهِ وَ لا بَاكُونُ والا وَعَانِ و لا بَعَاصَلُونَ فواصَلَا لِإِلا عُلْمَالِبَنَهُمْ مِنْ أَبِلِغُوارِهِ وَدُيُوالْمَارِهِ وَكُفَّ بَكُونُ بِينَهُمْ مَنَا فَيْ وَقَدَ فَا مَنْ مَكُلَّكُمُ اللَّهِ فَاكُنَانُمُ الْمُنَادِدُواللَّوَى وَكَانَ فَدُحِرُهُمْ إِلَى مَا مِنْ اللَّهِ وَلَوْ لَهَذَكُمُ وَلَا لَكُورُ فلكَ الْمُسْوَةِ مَنْكِمَانَ بِكِمْ أَوْسَاْحَتْ بِكُوالْمُورُمُ وَتَعِيْرُوْ الْفَبُورُ مُنَا إِلَ سَافَوَ كَانْفَيْرُنَّا اسُلْتَنَ وَرُوْوَا لِيَا فِيهِ مُولِهُمُ لَهُنَّ وَصَلَّعَهُمُ مَا كَانُوا بَعَزَ وَلَدَ الْحِلْطَ الله في الشفري الذنابذكوما أثما والجنب يجلالا أخالا عوالوجالطلوب بتدمن وجود خاولفظ الغنت لوينيها الظامر الشعفي للملاك والافخ والنان المخ والمست فارع جلث صدفا وهوالعون وابعداة اداع بعدان بالداويفد عط شلنا لعظها ووكوديا مركنا برع كون احواله خولة كهموالمةا وفجع غرف وغرفره وشادة صغره والواونة وساكها وشار دبكون المأل

北京

بليكا

الأدبر

بحقة

الاغارع الاغارع اهلا

مُنادُهُا وَلاَ مَنْ كُذُبُلُاوُهُما مِنْها وَعِنْفِر إِلْيُقَادِ كَانُوا قَوْماً مِن الْفُلِلدُ مُنا وكيس فامن الملا كَا فَأَضِنَا كَنَ لَتَبْعَ مِنْنَاء عَلِوَ إِنِهَا عِلْمُ إِنْ وَمَا وَدُوا فِينَا مَا جُنْدُونَ وَبَلِكِ إِنْكُ لَهُمْ بَيْدُ ظَمُلُكَ أَعِلَا لَاخِيَّ مَرُونَ آهُلَ الدُّنَا بِعَظِيونَ مَوْنَ أَجْنا دِهِ وَهُمْ أَنْ دُاعِظًا مّا لِوَيّ فكوبرا خيائهم افوك التداداس فامترالعبدع طربعانة المجسئروال فوى مفتاح ذلا وتعافظ عتق لعبسه ملكان التورد هلكان الافؤ والطاب الدنباواللهن والهادباع وعذا باقت الافلام افلام الكرام الكائب وعماناك اعمارة الاطاب بيشا جسراني لضغي العزعن العل كفولهت ومن نعير مُنكِتْهُ الملك وقوار ومنكر من برد الحارة كالعبر الابرولفاللخطف والطبائجع طبروالك وخفرا التغره الوفر إتحفدها اعضب التكنف الدخاطة والعوام المسك فالمفاطح معد الزبكر لتم وع يضاء يوطو بأوعد وغرظان بالشفاذ المؤترة القرية فط ظلم خلات خابروالاحدام تدة الجداه طالا وهافذا عاله والجشو تراني عظفا القعام والجي مناجون والندى لفؤم بمنعون النادوهو يمنعهم ومنزل الزاوالدنبأ أذه منزل فادالاني وعنتماستغا وكإنام المتلاز فباديه فلون بالغف ومكدسك وقواركا فاوقرااتنا قالابغ اصاملانين درجوافيله وكونهم الذنبا بابدانهم شادكاتهم الصف وبثراهلها وليوامي بقلوبهم لاستغراضا فعجذ إعتدومطا لقرانوا وكباشروع لمهما ببصرون أتخاف والعلم القائدة عسب لالتدوما وداء والمتالك المتالك عدون ما عمالا الاعلا الصاغة وفعالما عدون من عذابالافق وقولربهلبالم قولزالافؤاى بغلب والمردان دابهم معاشع اهوالأخؤ الغالميز لحادون عزج ويخلان بهانتهم سائزانا سابعانه كاستوهاتا ساهزا لاخ باعثاد مصبه اليفادبين ظهر نبهم بغيز الدون اعدينهم وفولم ووالخ في بينهو يس اطرالة بنااذ كافوالابرون ود كالدخيادم كالافهر بعظمون موتماوا ماالنفاد ضافهم التداعظا بالموه

إلَّهُا الكِّيرُ وَخَامَلَ عَوْهَا الْعَلَيلُ وَحَسَّنَ الْهِمَا الكُفَابُ الوَّلِ الدِّولَ الازوحام والمحبم العطانى والحدجان شبدالتنووي هضبم وادتعانى والقاطا كالفالمشوح متفزوسين كثفة وجها والكفاب بالفيا آتئ بنعتذ بإخا والفصوا خياج عامن فالفرمن ابتعاد وهو ة فؤة صغرف ضيريف نبركراه وكلمن فعلم بردلك فليس كم ان تُعتالفوا عليمن بعد وتنكفوا بعنوس ُ وُلِيَّا أَمْ مُلْكِيْنِ مُنْ أَنْ عَوْى الْسِيْفِ الْ سَلَادِ وَدَخِيرُ مُعَادٍ وَعِنْقُ مِن كُلِلَمَ وَجَاهُ مُنَ كِلَ هَلِكُمُ مِانِيُحُ القَالِدِ، وَيَغِيلُهُ الدِبُ وَمُنَا لَا الدَّغَايِّةِ \* فَأَعَلُ وَأَلْعَكُ بُرُفِعُ وَالتَّوْبَرُنَفَعُ وَالنَّفَازُ صُبَّعَ وَلَقَالُ هَا وَمَهُ وَالْأَوْلَامُ جَادِيتٌ وَبَاوِدُ والمِلَّا عُرَّاناكِ المَاوَمَ فِنَا عَالِيًا ﴿ وَمُوفَا عَالِمًا مِنَانَ المُوفَ هَادِمُ لَذَانِكُمْ وَمُكَيِّمُ مُوالِكُمُ وَ مُناعِدُولِنْانِكُمُ وَلَيْ مُعِرُنِجُونِي قَوْنَ عَرُهُمَعُلُونِي وَوْلِيْرَ عَرْمَطُلُوبِ فَذَاعَلَمْكُمُ حَالِمُلُمْ فَتَكَنَّكُمْ عَوَالِلُمْ وَاقْصَدَنَكُمْ مَعَالِمُكُمْ وَعَظْمَتْ فِنَكُمْ مَعْلَالِمُ وَتَتَابِتَ عَلْكُمْ عَدُونُهُ وَقُلَتُ عَنْكُمُ سُونَةً فَيُونِيكُ أَنْ بَعِنْكُمُ وَكَابِي طَلِيلِم وَلْمِيلُم وتصناوس عُمَّرَايْرِه وَعُوا شِي كَالِيْرِ وَالْهِ الْعِلْيْرِ وَوْجُو الطِّلَاقِيرِ وَجُسُونِهُ مَنْ فَعْ مُكَا فَلْأَنْالْ بَعْنَةُ فَاسَكُتْ خِيكِمْ وَقُونَ بَعِيْدُهُ وَعَيْنَا الْمَاكِرُهُ وَعَظَّرُونَا رَكُو وَبَعَثُ وُنْأَفَكُمْ مِنْسَبُونَ مُرانِكُمْ مِن حَيمِ فَاقِلَمُ مُنْفَحُ وَقَرْبِ مِنْ وَيَ مُنْعَ وَالْحَرَامِيةِ لَمْ عَنِي وَعَلَيْكُمْ مِلْكِيْدِوالْلِحِيثَانِ وَالْمَاهَبِ وَالْاسْتِعِنَادِ وَالْفَرْقَدُ فِي مَنْ لِللهَ يَعْنَكُمُ الْدُنْيَا كَمَا عَيْنَ مَنْ كَانَ مِّلْكُمْ مِنَ الْأَيْمِ الْمَا ضِيرَ \* فَالْفُؤُونِ بِالْفَالْيَرِ الدَّيْنَ الْصَلَحُ وذنهاه وأصابوا عِنَّهُماه وَأَضُواعِدَتُهَا مَاخَلُقُواجِدَتُهَا وَأَضِعَتُ مَا أَوْهُمُ الْخُلُوا وَأَفَكُمُ مِيلِنا البَرِهُونَ مَنَ أَنَاهُمُ وَكُلِيَعِمُ لُونَ مَنْ بَكَاهُمْ وَلَا يَجْبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ وَاحْدَرُوا الدُّنْبَافِياتُمَا عَلَادَة خُدَوْجٌ مُعَطِيمَ مَنْفِيةً مُلْبَتُ مُرْفَحٌ لابدُومُ مَخَا وُمُا وولا يَعْفَيْ

lightie

وتن كالم كرُعَ المُنظِينَ وَوَعَالَهُما يُتَعَنَّ الْحَدِينِ فَكَبُرَةً عَنْ كَالْمِينِ مِنهِ عَنْ اللَّذِينِ دُحْبَةَ فَالْكُنَّاءِ يُدَامِ إِلْوْمَنِي عَ وَفَدْ ذَكُرِعِنِهِ اخْلُهُ طَالِمًا سَفَالْ إِيَّا فَرَقَ بَلِيْهُمْ مِنَا يِ المبيئ وفالا أنتهم كافؤا فكفرش تبيزار كف عنبياء وتحرف ترمزة كماه فهم علاحت فري اَرْضِ مَ تَفَادَبُونَ ، وَعَلْ فَيُراخِيلُهُ فِالْبَفَاوَنُوكَ ، فَنَامُ الزُّولِ فَافِصُلْ مَقَلُ وَاذَا لَفَا مَرْ فَهُنَّ لفتنه وزاكيانع فيج كنظرة وقريبا فعريت البرة ومعرف القربة وتكرا كالبيرو وأاير أتفبي مُنعَرِّي اللِّيهِ وَعَلَيمٌ النِّيانِ حَدِيُدالُكَ أَن الْحُلِّ الفضالة انَّ الخابِ لمأوفَ المُعْلَد التامنة الفتوووا لاخلاق والطبوائناق المعاذكوه من المريئز المريخ بمن اليند والعذب وللخزن ولهل معالخ الادخة الابدان البشر برواتما خصصالة كودون المرابغ اصلافه الخوا الاغلي فيهاكا علت الخطبة الاول وظاهرات المال لتربز بسيانعل بعلها من الكيفيا الذكورة المراعظما فاخلا الصور والاخلاق فان الاعلى فين سؤالغة البلاء السحة إن مكون مزاجر لحاطال اويرفك غافريد نهر سرغمو قرومابيع ذاك من فيم الاخلاق الحبيد فالدكذاك من عنى ترتبه كان الاغلي بالطف الصودة وحس الاخلاف والفلقة الفظ فروقو فرقام الوواء اتح كالفقسلام فافتهم وذكاف ماختروال وادالمنظل والتراخيا والباطن وفوالع كفاترع الفي وفيل تعفى لخاوس سلانا بالالفقيين الناس وفي واحدف فالعرب قلين وماغروكانهم ان العليا كان مبرة الحاد الغرج وكانت الاعرامة انتقابتهم الفطة والدكاء والفهم والافراج الوفاحة وسنالفن وجودة الوخاء وانشاط ووجولية الاخلاق وقلة الكساوة لمرالافغالص كأذلك بدلنط لغرانه وفوفي فاطف ادفال بدار عط البرودة لأجركان وتبالشك عنالة ة الفُصِر بكونس بالوفولف ارة والدمان وجودة استعداد المؤكدة فالمتزور عما اللا الام للفكونه وكان بعده منثرالطوبل ببالعثل للمائه يشروضعنا لمتعدا والعض انفأ انترائلك

فلوماجنانهما وكابرون كالافوفي كالالفلوجة ين تُحَطِّلْنَ عَلَيْعُ عَلَيْهَ ابذِي فايسُوِّحَيّا إِلْمَالِهِيرُةَ وَكُوْهَا الْوَافِيدِي يَكِنَا مِلِكُلِ فَصَلَحَ بِمَا أُسْرِيدٍ وَبَلَغَ بِيا لَذَرَبَةٍ وَكُمُ الْفَيْمِ الصَّلَحَ فَ دَنُوَيْ بِإِلْفَقَةَ وَالْفَدَبِينَ وَوَ عِلْلَارْ عَلِي مَعَلَقُهُ لَا فَإِنْ عَالِهُ السَّدُودِ كالضَّعَا يُزَالْقُلَّةُ في القلوب في الفضائ فاح الرسول م وصع اعتى مام فقد عص لكفا والم التعبراً" مزعصطللين ودنؤير بأكان منففاس اموده والولغ وامثال يتح وهرتين حواده الصدور طاضفا ومن كالورك علب و كايم عند كالهذب ومعتروكان من بعض و ولانان ولم علم صاد وفاط مشهالافقالَ إِزَهِ خَالِلاَ لَ لَيْنَ إِذَا لِلنَّهُ وَإِنَّا هُوَفَىٰ الْكُيْنِ وَجَدْ الْبِافِعُ فَإِنْ تَكُلُّهُمُ خِينَ يَمُ كَانَ النَّ شُرْكَ عَلَمْ وَالْا فَيَنَا وُ ٱلدِّيمِ مُ لِانكُونُ لِعَيْرَا فَوْلِهِ مُ الْوَلِد نعظ بغيلهم والجليا لحلوب وروى بالماء وجناه الغراجي منروين كالكيفك ألاان الليات مضعة مِنَ الأَيْدَانِ قَلْ مِنْفِكُ أَلْفَوْلُ إِذَا أَمْنَةَ وَلا مُمِكُمُ النَّفَقُ إِذَا الَّتَحَ وَإَنَا لَا مَّلْ الْكَافِم وَفِنَا انْدَبُّ عُونُ فَرُ م وَعَكُنَا مَن كَتُ عُضُونُهُ وَاعْكُوا وَمَكُمُ اللّهُ الْكُرُفِ دَمَان الفالمُ ضِرِالُحِيِّ فَلِزُّهُ وَاللِّنَانُ عَزَالضِّدِ فَكَلِكُ وَاللَّارَةُ لِلَّتِيِّ ذَلِكُ وَاللُّوعَ لَلْ الْفَعْلَا مَصْطَلِينَ عَلَا الْايْهان فَالْمُعادِمُ وَسَائِمُهُمُ إِنْهُ وَعَالَمُهُمُ مَافِي وَوَادِ مِهُمُ النّ لايعظم صغري كبرة مولا بعول عنهم فقرة افل دووة سبطالكادم انزع امراب اخر جعدون مبروالخ وى يوا خط عضعدا لمنه خص فقام ع صعدا لمن فطر خطر طويلهم مناالفصل والضغر الفطغر والضمرح لبعدا وبهلدال وفا أسناع واقتع الاشأان والمغران الليان المالكان الة لادئيان فاوالمشتع الإنسان من العَوْلِ النَّسَدُ الشَّان مِن النَّطَقُ وَأَلَيْع حان دعد والمفاق واستحفرها امكترالفول المتدى ولممهر النفقة منالح وبرونه تدلت تدك والاد المطانعة والغادم النرب تجاكف والمادف الذى بنج الودولا بخاصره ويفع من النقاف

غ الم المُنْفِّلُ المدراى عنظاغ إعد واستعاره خاله خلوه لوفون العركالماه بجد بعدج بالمرو فولم فاخذام امرة صونة الخرفلباخذاس من فضر لامان بكرها ومنهاعن مستنبانها ومبولها الطبعة لقالع وعنمان بريا لفن لاول لبدده والامذ مسالعبادة كالصلق والقبام وذلك كاللمفالغ وفغولها فالاخخ وكذال فولرواحنين في لمستاحه كذاك فلياحذا لمن من نفيط عليا ناحو والتنا لنسرا عبادناه وسنال كنزلك وكذلك فلياحذ الزمزفان وهودنياه لبال ودا هواخراه وفوارام والح كالجوار المائل سكرعن فعدالم الاخذمن نفسر لفسزكا ترقال هوامريغا الفدولين كذا وشفلووا لحجلل عداف البهن القد كفوارتم فيذخل كف تعلون واستعاد لفظ الفاح والنام للنفوى ومن طيف علية كمفت مليدالذي لامتركم التواهدة والاعور الناهدولا تَمَاهُ الشَّفَاعِرُولُا يَجُبُرُ السَّالِينَ اللَّالِ عَلَى فِيهِ عِنْدُونِ خَلِيزُ عَلَى فَعُودٍ فَوَالْسَالُ وَمَ انَ لانتَبِ إِزَّ الدِّي صَدَّدَنَ: مِبعادِه وَ فَارْتَفَعَ عَرْ خُلِمِ عِبادِه ، وَفَا مِالْمِيْظِ فِعَلْمَ وَعَلَّة عَلَمْ خِ حُيْدُ اللَّهُ مَا يَعُدُونِ الْأَشْيَاءِ عَلَا أَكَيْتِرْ وَيَا وَمَهَالِمِونَ الْحَيْدَ عَلَى مُرْدِدِيا اصْقَرَهَا إِنْبِيرَلْكَنَا عَلَا قَالِمَ وَالْمِينَّالَا بِقِدَهِ فَالْمُ لَا بَامْدَةِ فَالْمُ لا بَعَيْهِ بَنَكَفَاءُ الدَّفَا لابتناعاته وتفهدك للأيلاعاضرة لمغطيه لأوها كالتحظ لحام بالشتينا وَالْمِبْ الْمُلَّا لَهُ مِن بِذِهِ كُبْرَامُدَتْ مِرالْيَالْمَاكُ فَكُرْتُمْ يُعْتُمَّا وَكُلْوِدِي عَظِمْنا هَتْ بِير الغابات فَعَظَيْنَهُ وَكُرِّتُ الْمُنْ مَا تَعْظِمُ لَلْطَانَا \* وَلَضْمَا لَا تَعْلَمُ لَلْمُ الْمُ التَّغِينُ مَا أَنْ تَلَهُ وَجُولِيا فَيُ وَلَهُ وَالْقِيَّةِ وَاصِلْحِ الْمَيْدَةِ فَيَكَةِ الرَّسْالَةُ مَا وعَامِنا وَقَلَ عَكَ الْجَيِّرُ وَالْعَلِيمَاء وَلَوْمَ أَعُلُومَ الْمُضِيِّ فَإِن وَمُنَاوَ الْفِينَاء وَجَعَلَ مَنْ إِن لَا مِنجِنَدَّ وَ عُرَكًا لَإِمَانِ وَشِفَةً الْولِد الدُومالِتُواهدالمؤاتر لكونانشدا الدركرو ففرعنده والشاهد عُول هَذَا مُالسَّة كُلُ اوَلَّن المُدس مَعْ مِلْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ والضرب إغفن والحلب أعليل لانسان ويتكاف وماتندال وفي ومن كال واعلين أكروه بَلِي اللهِ وَاللهِ مِن وَجَهَبْرُ مُهَا إِلَى قَالَ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْأَلْمُ اللّ آجُنادِ النَّهَاءُ خَصَصْ حَفْظ مِن سُيِّلًا عَنْ سُولات وَعَمَنَ حَفَّى صَادَ النَّاسُ فِكَ سُوادٌ وَلَوْانَتُنَامَرُكَ بِالْقَيْرِقِيمَةِ عَرِنَا لَجَنَّع وَلَافَنُونَا عَلِكَ مَاءَالنَّوْنِ وَكَانَ الدَّاءُ عُاطِلًا وَالْكُدُكُ الْفَا وَفَاذُ لِلَّ وَلِكُنِّرُمُالا مِلْكُ وَدُهُ وَلا مُنظَّاءُ وَفَعْرُ مِ إِدِ إِنْ وَأَجْ اذْكُنَّا عِنْدَدَتِكِ وَاجْعَلُنا مِن باللَّ وَيَن كَالْوَمْ لَمُعَلِّسْ أَفْفَضِر وَيُ نَاكَانَ مِنْدُرِعَ تَدْهِرَ وَالْيَتِ مُ عَمَا فَرُ فِعَلَكُ أَبِيَّ مَا حُمَدَ مَ وَلِا فَدِهِ فَا كَأَوْلَ مُعَمَّا فَلَهُ مِنْ الْمِلْ اخوك باعطة يتعلى بعدود نعلهم احذبك ومنالتبئ طلانبيا المالغ ومهوع فللانبيا الانباء الانجاء المتعن علفه وبالعالفط وحض وعفه عبال من علم المطبة المرابطة الناسط فلافكلك كانت سليته لهم عن غيرها وفاء الشؤين الدنوع والشؤن مصل فطع الراس المنعوب بعضام بعض العرب تزع إن المتموع نتزل فها وقبل انتأنان عرفان بيند بان مسالك الحالخاجين تم الحالفينين وتماطلة الدّاء ملافظ الخان كافرلللا فطرمع ان من تُسان للفادفير خاطل فبها والخيالف لللادم والصفر التشزع فرولا مفاذماه الشؤن ولم اطلة الحزيد وعلكته الأم دالبال الفار عاجعلنا عن طنالبروط نصر ومن خط الريك واعلوا وأفار في فيسل لفاء كَالْفُونُ نَنْفُوناً مُواللَّوْ مَرْمَدُولَهُ وَاللَّهِ رَبِيكِ مَا لَيُحْبُرُنِي مِنْلَ النَّهُ وَالْمُورُ بَنْفِطَة الْأَمَلُ وَنَنْفِطَة الْمُدَّا مُوكِنَكُ بَالِلَّوْفِيرَ وَبَصْعَدَالْكَأَنْكُونُ فَاخْذَاهُ وَمُنْفَيْر لِنَقِبُ وَلَخَذَيْنَ عِنَ لِتَبِيرُ وَعِن فَانِ لِلَافِيهُ وَمِن ذَاهِ لِلْلِمْ المُرْدُمُ فَا فَالْفَدَ وَهُومُعَمَّرُ الحاجكه فضفك كالحاجكة المرأة آنجة مقدته بليامها مؤفقها يزالها فاستكها بطامهامة معاصافية وفادها بزيام الاطاعة الفدافول فاضالفا اعدم مدروالتفي محلفا

غد والانبياء

5

ورودها ورودها

غ دَهَبْكَ

> غد أوعوا

صَجِيرًا عَلَقُكُمُ فَا مُحَكَّمُ فَلَقَدُ وَأَنْفَ مُرَّكِيمِ وَفَلَ لَهُ النَّمْعَ وَاليَّصْ، وسَوَفَ لَالفَظم وَالدَّنْ انظُوا الْالْفَيْرَة صِعَرِجُهُما وَلِهَا فِزَهْبِينِها ولانكادُتُنالُ بِقَيا البَقِيرُ ولا مُسْلَدُتِ الفكر كفة بت عَلَادَ فِيهَا وَصِبَدُ إِلْهُ رَفِيهُ الْمُقَلِّلُ فِينَةً إِلْيَجُهُما وَعَيدُ هَاءُ مُسْتَقِ هَا مَعْهُ وَ وهالبرفطاه وف ودوها لقيهما مكفوك بروفها مرة وكركوفها الابعالها المتان ولا جُومُمًا الدَّمْإِن وَلَوْ وَالضَّفَا البابِي وَلَغِي لِفاسٍ وَلَوْفَكُونَهُ مَا حَامَهُا ، وَفَعَلُو وَيَعْلِهَا وَمَا فِالْجَوْدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْفِالْآرِينَ عَلِمًا وَاذْنِيا وَقَصَّبُ مِن عَلَهُ الم وَلِفَدَ مِن وَصِفْهَا بَعَنَّا وَخَالَ الَّذِي أَفَامًا عَلْ فَالْمَا وَيَنَّا هَاعِ إِدْ عَامُهَا مَرْفَنَكُونِ فطرتبا الماطؤة فأبنج مخاخلطانا وو قافض بنبة مناهية وكي والمنتع عاير الاقتنات الذِلالدَرَ لِأَعَلَانَ فَالِحَالَةَ لَمُومَ فَالِحُرِ الْفَيْلِ لِمَدْفِقِ فَصِلِ كُلِّ نَيْءٍ وَعَامِعِ لَخِلا فِن كُل عَيْ وَمَا أَلِكُمْ أَلِظَمْنِهُ وَالْقَيْلُ وَلَفْنَيْ وَالْمَوْيُ وَالْمَنْ عَنْهُمُ عَلِيمُ الْأَسْلَا أَوْ مَذَالِمَ الشَّاوْدَ المرآلة والذائ والما أفانط للا التمية القيرة والبايد والتي ولله والجره والمادي الكالان وتغرف والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناولية وتغرف والكالكا كأن فخيانة كالديالية الأوثرة الطنق تبتنا تعجت ومعللة لأن فالمناق فالمفاق فأفأة لاختلاف سُوده صابع وكولم في المجرِّض ادَّعواه والاعملي ضافعوا وهلافي بُنَا وَيُوْعَنَّهُ إِنَّا وَجُنِا لِهُ مُوعَ بَرِعَانِ • وَالْتُثِنَّ فَلُكَ ۗ إِلَيْ فَوْهِ وَوُحْلَقَ لَمَا عَنِيانِ مَكُلَّ وَلَسْنَ إِلَا حَدُهُ أَن أُواْ وَبَرْن جَعَلَمُ اللَّهُ الْحَيْدَةِ وَفَرْ لَمَا الْفَرَالَ وَيَهُ وَجَعَلَمَ الْفِق الفقوق وفابين بمالفلور فيعتلن ممالفف ترهما الأتاء فزعم ولاسكتن فبمهاه فكالملكوا بجيع تحتى والمكرت فنكايفاه وطفيق شرنتك لفافها وتلفها كلأ لأبكؤن ايستقاسني فأرقنا تلاحدالذي بخن لرأت فالتمولي والادن طوعا وكفا

وللاعدالدالعا وجوده غلفه وكذلك بافئالاعبادات كالاسدلال بعزا فوعط فدمام وبفنانهم عادوامروكوندقا كالابعاى فابت الوجودمى عنرسب فبنتد البرويك الاذخاك للامناع واعلبوه وطبوق الحواش فلبس يجسوه لميا لعفول القرق وشنها وفاللاف للا بخاض خهاده النواط بوجوده في افاد فسيفرمن عنر حضو بمعرف كان براد بالمرافية الامان الغيري فنهاف فالمناعدة بوجوده شهادة المعلوليوجود عكشر بخلس للادهام عرطهور فلاة صورع وجود هاو وجود مدركا نما منجنها عوضا معما وموجد فااتكاسالا وهام عنداعنا وهاالاحوال فنهامط فرزعاجها المعوجدوم فبم وماعده العفولة مكها بنلاندافكان اول كلماع وجرجزى وكان مناهاه لريب المبث عليرو بقعرا كابنا وهومط للالفلك والياء فاباللب ببالوقعود فاحوالتبالمادئ عليطاو عفال بكون بضفائ وجومطاوع عدما فالما الماطايران الاوهام لميك ادراكا المعاصر الاحاطان مراعط · الوجرالمذكود المكن من غليطا وفولم وبالاست منهاا ى بخلفافاض علاعن ادوالا المغاف الكلية الجدوة كاس مبد الامتناعرعن ادراكفا وعاكث لرالها حعلنا حكابتها وبنبرعند وجوعيا من ويجها عطله بخذ برخلفا لعقول حبرة معرف فراقد لانمكن ادراكه وخلاما دبالاد خام العفيله فوارك افتع مناا عالعفوله نظوها علماتها لاندكروالنا خاكذا عجعرا لعفول المدع فراتها عيطنا ومعركة كالخضوع ماكمنا المالعمولات وفك المال لمنرع المدعب الماليث اهدا لراوانرجل للاللدعنره لفاكن عدىفنها بعداجما دهاغ طبع اعراضا بالعزعن ادراكر ووجوبالج اعط العاجبني كالخلف والفيلا لفوق والمناولاعلام والامل وجع مرس ففيا لداء وهواته وواقد الدفية مِنها بنصيف عِبين عَلَى أَصْنَافٍ مِن أَلْتَهُوانِ وَلَوْ مَكْرُوافِ عَلِيم الْفُكُرُّ وَجَهِم الْتَعْرُ وَجَعُوا الكالقربي وخافوا عذاب أخبي وككن الفلوب علياء والأنضاد مدفوكة الانتطاف الا

عَلِمَانًا خواردكناك م

تنكؤن

باسكان القنفاث وفولروما الجليلالى فوارسوا وانتار المان كالطوفات وان اخلف صفائنا ومفاتز لأنفاوك فهذا بإنظراك فعرفره كالخابين ان مفهف عنياصورة لقفرينها كالغلاا والعليمنها كالخطر بالثفاوت من جابشا للله وكدالنا لماء الخ اعانة الجيع متساوية والماعة المالطاع المكبوط لكون والافق مرافليس المنالج تبدولاللوانها تشابها فالجيع ولالعوارضالان الكادم ف الإخضاص بذالك لفاوض كالكاومة الاخضاص بالصنفر وبلزم الشار فيقوان بكورة لامنواق عنها حوالمدترا ككيرواننا والجاحدين الذين معموا افتع للذكو وللبجاعين العربا فكروالقالئ ف وفالوابالده لعنه كاكته تعمنهم تنوث وتحنى وفائتكذا لاالتفور وقاس فنهمط الباك منابا المنزوا الصطفيراتيان والفوع انفنهم والكم هويا توهوم كونم بلاطاع والجامع هونافتكون فيربع البنافهن للون والجيؤة اوغوا وجوابمنع الحكم المذكورو النبيريط فاحد معلوم بالفزوزه ان كالمستخ فلما طاخ وكلونيا بلط إلحال ومولم وان شنث فلا غ الجرادة المخولمسند فرنبس فعط وجودالقانع الحكيمة وجوه الموادة وحدفه فرادمنيتم والتوحله لمئذله فأراد بجتها فوثها الوهد واجلبوا فاجعوا والغرفارة الوشأرة ولعفر إكخذتنى غالعفي حوالزارج اوسى فواتها الثهاوار ساهلة التدى كطر إلماء والدباكية بالتغوى وهو بصدف عدالنفع والصنف الصطلا العليط العارفظ وصف للدعاد صناكم الفائرة الدلمين ع كاينا بالدخولة الوجوني وخوكه فارتع مَقالَ لَما وَلُلادُ صَا لَيْنا طَوْعًا أَوْكُرُهَا الابزوالفضل منافعه العبادان ومن حطب كالمترك التوجيدة وبخخ طزيه ألخط واصورا تعلوم الأ المعرفطية وادعكام كتبر ولاحقيقتراطاب منافلة ولانياه عنى بن بتبره والاصلاة مَنْ الشَّاءُ إِلَيْرِوْ فَوَهَمْ وَكُوْمَ وَي سَقِيهُم صَنْفَعُ وَكُو فَالْمِ فِي فِلْ الْمُعَلِّلَ فَاعِلْ الْمُطَالِلَمْ مُقَوِّهُ لا يَوْلِي عَكِينَ عَيْدَ لَا بالسَّامَةُ الأَصْلِيدُ الدَّفَاتُ وَلا مُهْدُهُ الأَوْفَاتُ سَبَقًا لاَوْقًا

وَنُعَفِّ لِلْمُفَا وَوَجُهِا وَبُلُغِ إِلَيْهِ إِلِهَا عِرْسُكَا وَضَعْفًا وَتُعْطِي لُفِ إِوْدَهُمَ وَخُوفًا فالطَّيْنُ ستة وكالرواحض مدوالوس فنها والنقيق وأركي فإمكاعظ التدع والبس فتم الواتها وَآخِطُ إِنْ اللَّهُ وَمَنْ الْخُرَابُ وَهُذَا عَلَابُهُ وَهُذَا تَاحُ وَهُذَا نَامُ وَعَاكُوا الرَّاسِيةِ وَ كَفَرَكُ بُرِيْفٍ وَأَنْنَا الشِّمَاتِ النِّفَالَةِ فَأَصْلَوْمِهَا وَعَدَّدَفِيمُهُ فَكُلُ الْأَصْ بَعْنَ جُعُوفًا فَأَخْجَ بَنْنَهَا يَعَدُ جُدُوبِهَا الْحُلْ عَلَمْ الفلوي مِوْ إلى ومدخول معجوم وعبينا كونها الأله العرولاننفع باوالبترلهلد ونعولل احفامت عاشا تملزا تمان تتحية العتب عاتشاء ففادم فخآ المهلة ولانفتت اوفات الغوصة وببلغ من تقريبه فالنقلخ غاجة امهاات نخاف عط للبوب القاة خ يما للنذاء ال مُعَنى وشوس ق مل الاص في بنا المفله خالفيدها المجفّا فها وفض جا المنبرة بتغضيها العفن والفياء ووجانجنان الاكزان بكون ذلك العاليل لبكون اخفاف الفركانة اخارم فانكان مكاننا نذما وخافذان بذالج بفود موضع الفطيرين وسطه العليا المتأذك الموضوئيث ووبافلف الجتاب خبت فاماان كان المتبعى الكنترة فاتنا فغلف إوا لانانضافاحة لكزنه لنبث منهين جيا لجشفال وتفلهن الخابران احتصيبيا للغاو وجلجة المنجعنا كانفه وحدة وجد وبعضما ان بعض لحوب فو فديق وينذا فوصل عاصارات وعنع والجاس لخامد والفراس يقلطهان الاصلاح المحذيذع البطن ودغائما كالمنجع دبدنا مقام العظام والاعضاب وعني فأوق لمرلد في ففض لكانتى الفيله ولسان الحاويط اليزعل ادعاه من استراد المراع المعرف والفال علطولنا وعظيلة الأسنادل سانع واحدمكم وطنبرالخ الدا الغار والفار ففهد الطبقاد فيقا واختلاف كروه شاروم فلدو وجوهامن المكاوكا ما انتماع والدفل فلرصاغ معبره بمخصص باوون عزو فبنيا الماختركان والحاجه المفاغ مكم مديرخص كأومنها عائيتم على وهذه الخيري للشاؤة عي المتكلين بالاستكال

غ ر الفياد

- Had

سُمْعَ مُناقِفًا كَالْفُرْسُخَامُ وَعِنْ مِنْدُ أَنَاهُ وَمَثَلَّمُ لَهُ مَكِنْ مِنْ جَنْوِدُ لِكَ كَانِنا وَلُوكَانَ وَلَمِمَاكُمْ ا إِخَافَانِيَّا لِانْهَالْـ كَانَ بِعَدُ آنَ لَمْ يَكُنْ فَجُرِي عَلَيْهِ القِفَامُالْحُدْفَاكُ وَكَانِكُونَ بِبَهَا وَبَدِّيرٌ ضَوْلُ لا لَهُ كَلَّهُ الْفُدُ فَهَا وَعِلْ اللَّهِ وَالصَّفَعُ وَيَهُا فَالْلِنْعَ وَالْبِعَيْعِ مَعْلَى الْمُلْفِيِّ مَرْمِينُ إلى خَامِنَ مِرْهِ وَكُلْبِسُنِي عَلْمَ لِفِهَ إلى مَدِينِ خَلْفِهِ وَأَنْنَا الْأَرْضَ فَ مَكُم مِن غَبْر الْفِيفال قَانُ الماعَلَ عَرِفُون فَافَامُا بِعِبُرِفُواتِم وَدَقَهَا بِغِيرِهُ عَلَيْ وَحَصَّمًا مِنَ الْآدُو وَالْمُعُرِجَاج وَ سَعَايِّ لَلْهُافُ وَالْأَنْفِراجِ أَدْمُنَ دُفَادَهُ وَضَيَّ أَسُادَهُ وَلَمْفَا مَنْ عَبُوتِهَا وَعَدَافُ ويَبُّمُاهُ فَكُمْ بَرِّهُ مَا بَنَاهُ وَلَاضُعَفَا فَوَاهُ مُوَالظُّاهِرُ عَلَمْ ابِكُفَّانِيرَ وَعَظَمَتُه وَهُوَ الْنَاطِيُّ فَا بعلاوت فيزو والعلاعل كالتق بنها علاد وعيله لابعة وتنى فيا ويطار ولامتع عليه فَهُلِيْهُ وَلَا بِمُونَدُ البِّيعِ مِنْنَا فَبُرِغِمُ وَلَا عَنَاجُ إِلَى وَمَا لِلفِّرَةُ فَرَحْمَتُ عَيْنَا فَكُونَا وَكُونَا وَلَهُ وَلَهُ سُنَكِينَرُ لِعَظَيْرِ لِاسْلَطِعُ الْحَرَبِ مِن مُلْطَالِمِ إِلْيَ عَبْرُهِ مَنْسَيْهُ مِنْ يَضِورَ عَيْن الْفُرِكُرُيُكُا ا وَلا نَظِرَ لَهُ فَالْمُ مُوالْمُونُ فَالْعَدَ وُجُودٍ فا حَدُيْعَ بَرَمَوْ عُودُ فالمَفَوْدُ هَا وَأَبْرَ فنآء الدنيابع فابناعه الماع عتن إنانها والخيراعها وكبت والواجمة جمع جمانيات لمرا ومراع المان في المامة والمان المان المان المان المان المان المان المرادة وَٱكْلُيلِهُ عَلَاحُولُكِ بَعُوضَيْهُ الْمَدَرَدُ عَلَا إِخْدَانِنا \* وَلاَعَضَ كَبَفْ السِّبِ لَا ليا يجادِها \* قِي غَيْرَ عُفُوكُما ﴿ عِلْمِ ذَلِكَ وَمَاهِفُ وَيَعِنَ فَكَاهَا وَتُنَاهَفُ وَوَجَعَتْ خَارِيْتُمَّ حَبِّرةً عَال بأنَّمَا مَعُودُ وْسُغِودُ الْعَجَ عَزَاتُ اللهُ مُدْعِنَدُوالضَّعِفِ وَنْوَالِمَا وَانْرَكُمُ مُرْبَعُودُ تَعِد فَنَا وَالدُّنْنَا وَحُدَةُ لِأَجْنَى مَعْدُ كَاكِانَ مِّلْ النِّيانِياء كَذَلِكَ بَكُونُ بَعَدْ مَنَاتِهَا مِلا وَفَيْ وَلَا تَكَانِ وَلَا جِينَ وَلَا فَمَانٍ مَعَدَمَتَ عِندَى فَالِتَ أَلَا إِلَا وَأَلْوَقُولَ وَوَالِيَا لِيَنوَنكَ الناعات مَلانيَةً إِلَّاللهُ الواحِدُالَهُمَاتُ الدِّيلِيْرِ صَبِرَةٍ عِلَامُورِ الدُّفْرُمُ مِهَا كان أَبْدِلْ

كُونُهُ وَالْعَدَةُ وَجُودُهُ وَالْإِبْدَاوَا ذَلْهُ بِيَنْغِيمِ الْمُنْاعِيَ غِنَا لَاسْعَى لَهُ وَيُضَا فَيْرِبَّنِ ٱلْهُمُورِيُونَ أَنْ لافِينَدَلَهُ وَيُفَادَنَنِهِينَ ٱلْأَنْبَارِعِينَ أَنْ لاَمِّينَ لَهُ صَادًا التَوْتَافِلُمْ وَالْوَصْوَةِ بِالْمُهُرِّهِ وَالْجُوْدُ بِالْبِلَا وَالْحَرْمُ بَالْفِيرِةِ مُوْلَيْتُ بَانْ مُنْعَادِ بَايْمَامُفَا دِفْ بَيْنَ مُتِايِنِناه مُفِيِّدِ بَيْنَ مَنِنا عِلايناه مُفِيَّ بَيْنَ مُتَلاينًا بْنَامُ كِيدِهِ وَلاَجْتِ بِعَيْه وَأَمَّا تَعَدُّالُادُولْ أَنفُهُمَا وَيُشِرُ إِلَالُونُ إِلِى قَطَائِهِا مِنْغَمَا مُنْكُا لَفِوْ مَرَوَحَهُا فَيَا لَآفَلِيَّةً وَجَنَّهُمْ الْوَلَا الْنَكِلَةِ بِمَا تَعَلَّمَا اِنْهَا لِلْفَعُولِ وَبَمَا أَنْسَعَ عَنْ نَظِرَ الْعَبُونِ الْاجْرَعِ عَلَيْر التَكُونُ وَأَغْتُهُ أَوْ فَكِينَ يَجِي عَلِيهِ فَاهْوَ آجِوْ أَوْ وَيَعُودُ فِيرِا هُوَ أَبْلَاهُ وَبَعَدُكُ فِيرِا مُوَامَنَهُ ﴿ إِذَا لِنَا مَا مُو مَا يُحَرِّكُ لَكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُرْتَالُونَ اللَّهُ وَأَوْلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِيلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل لَرُامًا مُ وَلِالْمُسَىٰ لَقَامَ لِذَلِوَمُ الْفُصَانُ وَلِذَالْقَامَتُ الْمُالْصَنْعُ فِيرٌ وَتَعَرَّدُ وَلِكَ فَعِلَا كانَ مَكُولًا عَلِيرٌ وَحَرِجَ بِلِلْطَايِ الْإِمْنِينَاجِ مِن آنَ بُوتِي فِينَ إِنْ مَوْتِهُ عَبْرُ الْآرَى لا يَجُولُونُ بَرُولَ وَلا بَعِونُ عِلَيْهِ الْافَوْلَ لَمَ مِلْ فَقَدُ مُولُودًا وَلَمْ يُولَدُ فَصِرْحَدُ وَمَّا مِرَاغَافِ الكُنا و وَعَلَيْ مِنْ مَا اللَّهِ النَّالَ الْأَوْمَامُ وَعَلَيْهُ وَلَا سُوَّهُ الظُّنُونُ وَلُسُونَ ولاندكم القواء فقتاه ولاتك الآندى فمتشر لانتغثرا فالدولا فتبتك فالأفكا وَلا يُلِللَّهِ إِلَى فَالْإِنْهُ وَلا بُعَيْنَ الصِّلْآءَ وَلَا فُوسُ فَ كُنُّ وُصُمَفَ يَنِّي مِنَ الْآخِلُ وَلا بالخواج والأعضاء ولابعض منالاعلين ولابالغ ينزوا لابعاض ولايفلاكرك فلا عَالَمُ وَكَوْانِيْطَاعُ وَلَاعْالِمَوْ وَكَانَ الاَسْاءَ عَوْمِ فَقِلَّمُ اوْ مُنْ بِهِ أَفَانَ سَبِنا عَلَيْهُ أوبعكك ليست الانتا والع ولاعتا غايج بخري الياب وكواب وبسع لايرون وادفاي مهول ولا بلفظ وتحفظ ولا بعفظ ويربدولا مجمرج وبرفي بن غريفز وَيُغِيْمَ فَعُصْبُ مِن عَبْرِهِ فَيْ مَعْمِلُ لِمَا أَوْ وَفَرْكُ فَيْكُونَ الْمِصُونِ عَبْرَةُ وَكَالِما

بنف مصوع شروحة البهاد عددلك دهوصع عمير بفلد بكبراه وكالماهومصوع فبولم الم الفالم ينظ كأمعوث بنف فيولس بالدالفالم ومنعكم يعبك التعبي كل ماهوا لمرالعالم فهو عمر بنشرفيعالكبرى ونطيلهم صغى صادفراه فيلناا مزتع إلى العالم نبؤانزهم غرمعوف بنسطالها مغ الفغفيان الخففالما علما ماخلها وكآدف فأجوه فعرك فلمرك فومسوء فواروكوا فسواع معلول ننزيرلرع خاجذال الحظودهوصع عضبركالذى متبدوان سنك فننا الجالث شرطيترم فقدري صغرى صهراصا الفار بفالوكان فاتكأن سواه لكان معلولا ويستن فيفو لازمها لبنيؤا تالبر فبالم خواه وبيان الملاز شان الفائم بغبر عذاج الماعز فكان معلى الرق بنصرف كاعاة مظانر وكوزمعة داكويز مطيالكامنية بمنا وماديني فيبلس كالالوجود لواحفهمن اجكا ووزدنى ويخوفها وعناه تعمعدم حاجته لاعزع ولاياسنفاد لونان برارتع تغف غزه ولانفيد الإوفان اعلى هوبذى ف يقاض وعروب وبعد واكالاسوف والعدم مكناكان فالديم بكن عزم سوق والعدم فكان تعالى البود عد كالعدم لغيرالا بنالة اللاعسفة اللبالبندا والغام وقولة بتنعيع المقولة ولانالمثاعران كالمتالس كان عناحا الماغة وهف وانكانعن ذائروان كانتص كالكهيركان موجدا لمامن ويوفافد كالافكان فافصابذا لمرهق وانلهك كذلك كان انبائها لهنفصا لان الخيادة عطرا لكإكنفضان كذلك فولم بصا أدفر الم فولد لداذ وكان الرصنة لكان خالفا لصنة ولنفتر هو عالد كذلك منوعير عن مقا ونذالغير عفاد نشريبن الانباء ومضاء قريين الانباء خلفه لرعاطها شماللنا وأوقح والوصوح البياص والبهذالتواد والحقوا لحادة والقرة البرد وفض فبربين ستعانيا شامالفنا كاعع ببن متعا ديا شامالدك المذاج ولانشكر حداى لاجط بنها برولا برخل فا بالمعدور وفد بنور بانروالادوان والالان كالمواتر ويخوا وفوكر منعنا المفكر التكاز بعط الالا

عَلِفَاه وَبِجَرِ إِمْنِنَا عِينَهُا كَانَ قَنَا وُهَا وَلُوفَتَهَا عَدَا الإِمْنَاجِ لَمَامَ بَقَاوُهَا مُلِينَكَا دُوصَنَعَ فَي يِنْهَا إِذْصَنَعَهُ وَلَمُ يُوَدُّ مِنْهَا خَلَقُ الرَّا وَحَطَقَهُ وَلَمْ يَكُونَا التِتَهْبِدِ سُلطَانٍ وَلا لِيَوْتِي مِنْ زَالِهِ وَنَفْهَانٍ وَكُولُونِينِهَا مِنْ مِنْ الْمُعْلِينِ تَكَايِم مَلْالِهُ مِنْواز بِمِنا مِنْ فِيدِ مَنْ أُودٍ وَلَالْلُونُ وَفِا مِنْهَا وُسُكِيهِ وَلا مِنْ اللَّهِ مِنْ مِن اللَّهِ فِي وَلا لِي صَدِيرًا مَن مُنِيرُ فَا لَا النَّبِي اللَّهِ اللَّ تكوننا والاتباع وتقرعك ففرنها وتذبيها ولالالعرفا والالتر ولايفاني فال عَلِيهِ وَلا يُركُ لُولُ مُعْلَيْهِا وَمَن عُولُهُا إِلَى مُعَالِمُ الْكِيْرِ مِنْ الْمُعْرِضُ مَا يُطَهِرُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعْرِضُ مَا مَاتِره - وَٱنْفَهَا بِعُدُدَيْرِ ثُمَّ يَعِيدُها بَعُلَالُفَنَّاءِ مِن عَيْدِ عَاجَدِمِنْ رَالْهَا وَلا لاسْفَانَذِ فِينَى مِنْهَا عَلَيْهُ وَلَالِانْصَرَافِ مِن عَالِوَحْتُ رَلِيا عَالِ الْمُنَاعِينَ وَلَامِن خَلِيمَهُ وَعَمَّ الْمُعْلِمُ وَالْمُأْمِنُ وَلامِنْ فَفِرْ وَخَاجَيْ إِلِيْفِنَيَّ وَكُنْمُ ، وَلامِن فُرِلْ وَصَعَيْرَ الْحِيْرِ وَقَدُدُومُ الْمُفِتَرُ فاللّغاط الصفنه والحالا المنعلينا النئى وذالاسطلاح العتدهشرة ادرة والمالا بوجبا عثا ووجودها ضرب المام خاديه عنرو لاف فرف والمرولاف فرق احزام وبها ومنافاة الكيف التوسد كامرخ الخطيرالاولم فحولهنى وصف تله بخانه فف دفونعروس فونرفق دفناه وظاهران من تنا لم بُحِيَّة فَكُرولاحظِيفُ اصابع مثل إعلى بُستام ملافر خافران المنزلان وعوالمناط الما فادناون بفعل خالها وفصفرخا دجرعنا وهوتم لاشربك لمزد دامروالالاحاج الك منخاوج لابكون مفتضة المروالآلكان شتركاغ جمته واصفي عكرا اخوى فيكون واجالويح عناجا فيام بوعن فرع المعنب مقد ولا فريد له بعض الدخ اود الألكان مكان عكنا ولاد صفار غا مجارين ما مراد البت لين صفار لرود الخالم و كلك فولرولا الما عنيين مير وصلا فصده وفدب أوالم فالمناع الاخائ العفلة والوجير عله في اخا والبرض المنا غبع فلم يفقني فصداياه وملامهذا الاخاط وعلامة تعرفه علوم الذار والكنرو فولم كاعت

عد فور خط بنااى تجد العفول وحني بسلطان امتاع كونم مناد الحااد يكونم واجد الوجود عن ان بكون مكانبغيلا أنغبه ولابجوالى لابنعبون خالا كالحالدوالافوا الغيارب الظهو وجادته لمطاكان بجويا لابهم عجب قال لأائيب الأفلين وفيلم فهكون عدوداا عالمي الفادج عندوكون علا بوصف يع خل أولاصف لمرتوب عدوان وقدتها فدرلان عدالاعل خواهره هوت في يجوه فاه بوصف الاعراض وقوام ففقر وبالرسفومان باضاران وعلى نيغ الرض وحماهد بخطروروى فوعين عطالعطف صاخبان تعك يعودال خلفه الكام ونان النبي عليتم عدونق الصقوره ماليغف كاسبقتع عكبتلم مروشاعر بعود لاعله بالمهوغان وخفطه بعيعال على فالفغوس المكاوللعط وهوالمعرجف بالداعة عباراده ومبدا فعرايا دبغريه منازضه موصرته علىطاعرا العداد بغضر بعودا لح كالمتروج عدر بعدم المنا عالم النوام الغض بعود العطر بعيد النرده وينزع غالمعادف من فوران الفرعن مضور الموذى لمسلام للشفر وقولم لامصون يقرع ايلب بذعاترسع بفرعها الصورة وكذلك لأصور بمع ومن نفره عكتم لكلام القداسكة المغناة علكونم عدقا وشفراع صقع فدهن النيرولسانم وقيام تلبك بأرع فاللوح الحفوق الللازش فولرلوكان قليما لكان الحا فايناان وكان خديًا لكان ولعيا لعجود بذا مّر لانولك عكنا لكان صفرلرتع فأمرنبا فرلاتناء فيام صفرالشي بغبرع فهان كات معدة فكالالحيار ناهسا بذاقره عدادام يكن كان ذائدت على الرالاف والزيادة عدالكا ونفضان فيتسافراو كان كالصرفديا كأواجب العجود للاقرفكان الهافان اوقد فبتا فرقع واحد وخلاسيق ارساها ابتتها والاودا لاعوي إج والتهاف المقوط والاسداد جعت وهو كاما جزب التيأن والكفوللناو قوام وأيسفنا الدنبا المقواروا خلاعها ننبرع وناد قوامن فع الاالفاكم بقد ومنهوم ان الانتاء اعد اصعب وجال بنه رؤ لروك فاجتمع المعولا اغامًا العوكية

وعرمند وفدوافا افنع بالقاعد والمرادات اطلاف سدعا الالاث كامفال عنه الالم وجدت ف كذامني كوفا مديثرا ذكان صفعها لابنداء الزنان وكذتك فادعف دفايب لملض منالحاتكك ف وجعت عنه الالزوف كذاولانيئ من الانك بغرب من المال وكفات اطله في لفظ لوكم من النظرك الاوالمخ زكاله يفالانا احس هذا أولاكذا فبعابنا علامتله كالرلوجود ففأ ضرواتنا اشادا فانفضائها وحدوثها لبعلماتها عابعد بعيدعن نفندج وعدبها وفوار بماآني العفولاى بوجودها المنفز الحكم علمانة لخاصا نفاحكهما وفوكر وبها الى مؤذرا لعبون اعرابي وخلفنا بخف لدوك بتدال برعلم الترتق لبس ضلها وهوكفوله بشعبع المقولم لاخرار وفيلالم ان وجود هالماكان بسالكال عقيلنا وكالعقولنا بسالعلنا بانزلام ي عضابه وكان في العلماندلاب وفداد الفادف والرافعوارة غروبيان لعدم ويان الكرزوالكون على من بخراص من المان المنا المنا المناه الاوكوج يشاخ كأواتكون على لخفادث والزومعن الفاوث الغزوالفضاد يتعان الحكر والتكو علية الملازية هنا ظامن وفالناقان كاسفي بجري كاجم والاجراد وفي النالث ان كاسترا وكرجم فلبسليمن فانغرا محفاف الوجود فضلاعن اسخفاف الافليرالف مفاهاعدم اولينالو فلوكان تعمقت كااوساك المبكن لمعناه وحفيفنرا ذلبتموان كات لرفن عنع وف الوايع الداو كان متيكا لكان لرامام بني كالدوكالما لرامام فلدوراء ودالخاص مراوكا ومتيكا لالفرالمام بحكنا وللح كالإمان ككون عني فالمرطلون للفيك في كالمرفيكون فافسا بنافروف المات امنافيكان كذاك لكان جما وغيرافا والصنع وأباقروة التابع اقرلوكان كالمقران قليلا لكوفرجما مصنعمًا بِنتَلْ برع إصانعروم للان اللواذم ذهن الانسار الشعر ظاحر فالملزوم دهوكونوما بزع لم الحكنوالتكون باطرو فولم وضي بسلطان الامنتاع المقول غرع علف علق لم المنع و

كا الغامل

وجهلهن الاوض كالبرع وخواد ذكره يبب اهالاكا هوشان اكزالا ولباء وفولم الاهن فوالناد بابكون بعدع سالفش بدولزبني اعتبرعنه فالشائ لاداوا موده العاتظ وانفطاع وطام وه الاسطاعات الخاصل وببانفاد كانهة وجوده عاصعال اداد المع مد برامودم وطواله ذالاالى قولم البعران الطاف الخارج علامان لوضع ما انتنز مراحدتها تعتم المدرج المدار عدالمؤت وفلذ الحالغاب المذكون النانبز ان مكون المعط اعظم جامن المعط أما لان اكتزاموا للعطبي سنويتربالحام ومبعد مفيرا وغادبقوا جوام بكون المعطي فقراؤا عيال فاداحذل تحقد كافتط اجاجل يعط لنالنتراس فاروصف التكولففلنىء فغالة شاعا يفيق بلغ داك البهرى الباطلام غبض فاعتلاع عظفها تقدوالكنبص غراخل من غيض فنصلف لاعذا وبالصبيلك وخلفا الوابض عقى بالدالفة والمهروفوارما المحا للحولم الدجه كلام منفطح عاصله كامذالة منتاذاعفك البلاء متق تفولوا فاالحولانف لندى في فيموما العدر جاد ما الخارص فسرده للنظوين الأثيروجتمل نبكون منصلا وبكون كاومامتسانفا فرمغدا للويغ علطي التساآ فااطط هذا العناء اللاسق لكرة طلبها وطالعده خاالد والدى ترجو نرمنها وعيمل أن يروج الفولعناه وخبنهم الماشدمالوغا ودجاء لصالحهم فاستعا ولفظا الاز فالمارة الفاس والاصواء الفائنة الخالماغ ولفظ الفهود لانفهم ولفظ الانفا للاناغ المقلز النفوس لفاظلا النوص لحظائر لفعره المفتدع النغرف دعف كأخئ عاقتروا فخام بملاسفلون ناوالفنذ بصمعهم عنافافال الاواء سبالغلودالعدوعليهم وقيام الفننة برحا الاماطير وللبط النيزلك الأناطن العدول عن الادادالفاساء والفرف عنها وقوله فلفناعث الخول السامن كالماذع فاتنا المائغ فضنربني اميتئركانث عامن لدخ دينرواشفل عياده وقدو خاصمهن احلاميت وتذكر الوسواسط التسعلب والروكان الغلب للنافض ومن فلموال ملوكتهما لكنب عالقدوعط

مكن الافناه اعصص الانتاء والحاليا ذكرنا ومراجه المابرا وفصل بطها وسأعما فالوساينها لليع واستأخنا اصولحافان فك كفقع العفول بالفتف عناهناه البعوضرم امكان ذلك مهولنرقلتان العبداد افظوال فضربالنبنال فأنزا الصانع جلاعظي وجدنف عانو فيحكم شئ الآبادن نسرومعوفروان ليدل الآلاعداد كحدوث لماينس المبرس الاتاروا ماضرح جود فن واهد الكروايضاة مُرتع كاخلق العبد فلم عد الفغ والعركذاك خلق البعوض من عل الامنناج والخرب من حزه بالطيان باعدان فؤذ برفاه منهكت من دفع باعنف بحكوف بنسم الغّ آفنا شامن غيرم عونيون طانفيا وخاسنه وليلز وتكأده الامرتنى عليه واده انقله والنا واللوا وبافى الاعنياران لهزهم ظاهن وفلدخ اشناء الكاه وبابها ومانيترعلها وباعتد المؤمني تين خُطِيَّلُ عَلَبِّ فِي لَكَادِجِ الْإِلَا وَالْجَاهُمُ مِنْ عِنْوَا سَا ذُهُمِيْ التّاوِمَعُوفَةُ وَفِي الدَّو عَيْدِ أَنْ وَالْفَوْقِعُوا مَا يَكُونُ مِن اوْمَادِ الْمُورِورُ وَالْفِطْاعِ وُصَيِلِكُمْ وَالْمُعَالِد صِعادِكُو وَالد حَيْثُ يَكُونُ حَبُّ النَّيْدِ عَلَا المُوْمِي اهُونَ مِن المِثْمَ مِنْ عِيدٍ وْ ذَالْ حَبْثُ بَكُونُ المُعْطَ أَعْظَم مِنْ مِنْ الْعُطِهُ وْالدَّحِنْ تَكُوْنَ مِزْعَ بُرِسُرامٍ بَرَامِيَ الْتِعْبِرُ وَالْبَعِمْ وَعَلْفِونَ مِن عَبُ اضْطِلْهِ وَمَكَذُونَ مُرْعَضَ إِخْرَاجٍ وَذَلِكَ إِذَاعَقَ كُوالْبَادُوكُمُ الْعَقَ الْفَلْبَ غَارِمِ الْبَعِبِ ما الْوَلَهُ الْ أَعْنَاءَ وَٱبْعِدُ صَنَا التَّهَاءَ آهَا الْمَاسُ لَعُواضِيهِ الْإِنْمَ الَّهِ تَحْلِطُهُ وُرُهُما الْاَتَقَالَ مَنَافِيهُمْ وَلاَضَيَعُوا عَلِي كُلِفائِكُمُ فَكَنْ مُواعِبَ فَعَالِكُمْ وَلاَضْفِي َوَاسْفَيْكُمُ مِن فَوَيْنا والفِيْرُ وَأَمِعُوا عَنْ عَنْهِ اللَّهُ وَصَلَالتَبِيلِ فَما فَقَدَلْكُمْ يَكُلِكُ مِنْ لَمِيمًا ٱلْوُمِنْ وَيُسْكُونِنا عَيُولَكُمُ إِنَّا مِنْ إِنِينَا مُنَذَا لِشِرْاجِ فِي الظَّلِيِّ تَبْتَطِبُونِ فِيمِنْ فَلِمَا الْمَاسَ وَعُل فاخفتوا أفأن فكؤبكم تقاتموا الحط هرمبت كاخبئ مفدم عليره وانتاق الماجفولي لباداته فمالبنظيامن فالزع ومعقة أسائم فالفا وكذابن علود وجم عندات واللاو الاعداد

phe.

المرافظ المناء اعكم يتبط وكالكون الكراف المنافظ المنافئة قيمناافول فنهكا الإبان الماضين وحجرالحص فبأان الإبان لماكان عبارا عن الضدين بوجة العقائغ وصفائروصدني ومولمونهاجاء مفالما الاعتفادات ان بلف عمالملكان والنفور فلأ النابط لمستغوث الفبيه ادام ببلغ ذلك بؤكات مالان معض للقبي الانقال فعالعاك واستعا ولفظهابا عشا وكويناغ معرض الزوال كالعاوية التي هامعهذا لاستطاع كوينا بب الفاق الصدّين كنابلين ععم المفرادها في جواه والنوس فيواراد بالمستفرا لا بان باخلاص بغيرانا كان علام النفاق اذكان ذلك الغرفين أم مزول مقوله فالكان ألكة الف قوار البراد أو مضاه اذا الرك البرع من احدمن اهل الكبائر فقفي المعال الموث والتبادروا الحابري منرفان اعظم الكبائر الكفوه فانهمن الكافران لمفاف المغ المنهى المجنى والمفيع مانع فشذال الماف منروب ومتوهد الراءة والطلقدان بولناان نبرامن الماسى وموفرواة مشرصط والاصرار علما وفوار والجفة عاسد خاا لاول اعلاكات مفعل الح و لفزة ف من الخاص مخصيصا بعيا الدواع من مكرال للدنشروس بعريخها لهاعن حدها اللغوواذاكان كذاك كان مراده من ما يُراعد من الاولصدفا عامن هاج البرواف الانهزمن اعدستيزة طلبة بناقتد كصدفنا عامن هاج الآآة م وف معناها لها الما طلاط لحق تعفيرتم وَمَن مُناعِيد المنب الله الأدر ولف لهم الفالي منفاجكما تختع الفدعكير ولان العضودين الخوان والافنداس الدبى وطوف كبفيه ببالله وهذا للفصود خاصلين بقوم مقام الرسوات بعيث لافق الاالنية والامامة ولاملي لاحد هذب الوصفين فخضب تماليخ بن تصمالة ولعدد من مضالاتهم عَانَ فل فقلًا صُهُ لِغِوْمِ بعِد الْقِمُ حَيْنَ عَمَالِبَنَاتَ مَهِمِي معوداً لاَجْدِقانِ بَسَيْدُ وَاسْتُسْاؤُولُكَ بِ عِنْ مَلَاجِوْمُ مِن مَكْلِعِد مَجْهِ إلى المُلامِنُ وَخَبِهُا بِهِ اللّهِبِينَ وَلَسَلِهُ الْحَاجَ وَعَلَيْهُ

وسواره والخداد خلفاه والقدالتوفي ومن حُطِيلُ عَلْيَ أَوْصِينَ أَيُّما النَّاسُ عَوْفَا هَدِ كُثْرُةً مَنْ عَلَالاُ اللَّهِ اللَّهِ وَتَعَمَّانِ عَلَيْهِ وَبَلا فِيلَةً فَكُوفَتُكُمْ نِعْجٌ وَتَعَالَكُمْ رَحْمُ الْعَيْثُمُ كَرْسُورُ وَتَعْضَمُ لِوضَيْهِ فَلَهُ لَكُمْ وَاوْضِيرُ بِنِكُلِلْوَكِ وَافْلُولَالْفَفْلِ عَنْرُ وَكَفَّ عَفْلَتُكُمُّ فَا لَيْنَ تَعِمْلُكُمْ وَطَمَعَكُمْ فِمَالِيَتُ ثَمِيلًا وَكُوا عِظَّا مِونَ عَامَبُوهُمْ مِلْوَالِلْ فَوَرَهِمَ وَلَكِينَ وَأَنْوَلُوا فِهِنَا عَيْدُ فَانِلِقِ وَكَا ثَهُمْ لَمَهُوفَاللِّهُ ثِنَاعًا زَّاهَ وَكَانَّ الْمَوْعَ أَمْلُولُهُمْ وَأَوْاهِ وَصَنَّوْلَمُا كَافًا يُولِئُونَ وَوَطَنَوا مَاكَانُوا مِنْ مِنْ كَنَّ وَاشْتَعَلُوا لِمَا فَارَفُوا مَا اَضَاعُوا مَا اَيُن الْفَكُولُ لَاعَنْ فِيج بُسُطِيعُونَ أَسْفًا لَاهِ وَلاَهِ مَيْنَ يُنْطِيعُونَ أَدْمِيادًاه أَنْسُوا الدُّمُا فَغَيْمُ وَقَيْفُوا مِافَعُمْ صَابِعَوَاتِعَكُمُ اللَّهُ لِلْمُنَاوِلِيُّهُ الْمُؤْمِنُ مُنْ الْمُؤْمُ الْمَوْرِغُونِهُمُ فِهَا وَحُجِتُمُ الْمُهَاءِ فَاسْتَبْهُ وَا يْعُ الله عَلَيْهُ إِلَقْهُ عِلْطَاعِيْهِ وَأَنْهُ الْبِرَاكِعِينِيْهِ فَإِنْ عَكَامِنَ الْبُومِ وَبَ الْأَسْعَ النَّا عِ أَلْبَعْ وَلَسْتُهُ الْأَوْمَ وَالنَّهُورُهِ وَكُنْرَةِ النَّهُورُ فِالنَّانِ وَأَسْرَةِ النَّبِينَ وَالْعُيُرافِل استعاد وصف لاعواد وهوادبا العونع لاطها دهمعاص بتدومكاد صرالي بنبتى المدنياء بنيا ولمافا وقوامن لحوالما المتأنيا ولما البراني فلواعن الافق والمنا ذلا المفحر البودتها بطاعة والفصلة دبامته الغوضي وتن خُطِيرًا لَمُ عَلَيْهُمُ الْإِيمَانِ فَالْكُونُ فَاشَّا سُنَعٌ أَوْ الشُّكُوبِ وَعَشُمْ الْكُو عَلَاوِعَ بَيْنَ الفُلُورُةِ وَالصَّدُولِكِ أَجَامِعَكُومٌ فَاذِا كَانَتَ لَكُمْ رَبُّهُ ۚ فُولَتَ عِنفُوهُ خَتْ جُفْرَةُ الْمُوْثُ فَعَيْدَ ذِلِكَ يَعَعُمُ الْبَرَاءُ وَالْغِيرَةُ فَامْرُعُ عِلْمَ يَهِا اللَّالَ فاللَّا تليدَةً ال الأرمن خاجة من في برالاتر ومعلمها الانتخاب الغيرة علاا عبد الأبغ فالمعتبدة الأص فَنَعَ قِفًا فَافَتَهَا فَوَمُهَاجُوهُ ولا يَعَوَاهُمُ الديفِينَانِ عَلِم اللَّفِينَةُ الْمُؤْدُ فَهَعَمَّا ادْمَرُهُ وَدَعَا هَا مَلْهُ إِنَّ آمَهُ الصَّعَبُ صُنفَتِ لَا يَعْلِمُ الْأَعْبُ كَامُعَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِل حَدِيْنَا الْمُصَدُودُ الْمِسْرَةُ وَكَمُلُامُ دَوْمِتْهُ أَيُّمَا النَّاسُ سَلُومِ مَبْرَانَ فَفَيْدُ فَهِ فَلانَا

بان

عزل لذبا وحذائم من فيدمن فالما وادانها على الذبي وفوان شرمت بالدنبا ولحواطها والضنز اغتريني التذوكف تغريطها عن خلوفلك الفشام متربهتها ويحفظ ظام الدين يوشذ واسعارف النافزاله وخطامنا فح عبطب وكقبرعن وفيع تلك الفشز عل غربظام بلافيز ونساالمؤمن البه وسفع فيهاللنافغالنة ويدهب الجلام قعماا كالمخفذة وعالعفول فيضون فهاو بهون البالغفلهم فاع وجرالن وبالفدالوفي في خطا لم عليم احداث مُكالِفاع وَالْبَهِلْ عَلْ وَعَلْ الْفِ مُعْوَةٍ مِنْ إِلْجُنُو مَعَلِم لِلْمَانِ وَأَنْهَ مُلَانَ عُمَّ أَعَدُهُ وَمَ وَلَمُ مَعَلَ الْمُظَاعَيْدِهِ وَقَرَّا عَلَادُهُ مِهِادًا عَنُ دينِيهِ لِالْبِنْدِينِ ذَلِكَ الْجَاعُ عَلَى مَلْدُنبِيهِ وَكَلَّ الْفَاسَ لاطْفَادِ وَوْرُعُ مِنَا عَلَيْهِ مُوانِيَّوْ وَالْعِيْ فَإِنَّ لَمَا حَبْلًا وَمَنْفَا عُرُفُكُمْ وَمَعْلِلاً مَنْعًا ذِرُ وَتُمْرُهُ وَ باوركاللوكة وَعَرَامِرُ وَاسْمَدُ وَالْمُعَبِّلُ مُلُولِهِ وَاعِدُ وَالْمُرْمَّزُ مُرْكُمْ فَإِنَّا فَعَا مَرَالْفِيْمَةُ وَ لَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْفِقَالِينَ عَقَلَ وَمُعَبِّرً لِلْحَبُدُ وَجَلَّ الْعُلِيعَ الْعَالِمُ وَالْفَلْ رَبَّ مِن ضِوَالْافَا وَشِيَّا الإبارين وَهَولِالْمُلِّهِ وَوَفَعَادِ الْعَزِّع وَاخْدِلافِ الْوَسُلاع وَاسْتِكُولَالْاتُمَّا وَكُوْرِ اللَّذِي وَخَنِفَرُ الْوَكُونِ وَنَجْمِ الفَّهِيجِ وَوَفْمِ الفَّفِيحِ وَالْمَدَاهُدَ عِبْدَ اللهِ فَانَّالُهُ الصِبْ وَهُمُ عَلَيْنَ وَلَنَهُ وَالْنَاعَلَيْهُ فَرَيْهِ فَكَاتَمَا فَدُجْ أَنَّ مَا يَثُرُ طِنَاهُ وَأَوْفَ مَا فَأَلْطِناه وَ تَقِينَ بِكُرُ عَلِيهِ إِلَيها وَكَانَهُ اللَّهُ إِن إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الدُّا بأهُلها فَلَغُجَنَّهُ مُرْحِضِنِهَا فَكَاتَ كُوَمْ مِصْلِقَ مَنْ إِنْفُضْ وَصَادَجَدَ بُدها وَفَّا وَمَمْهُا عَنَّهُ فِوَيْ خِنْ عُلِيا لَمُعْ إِن وَاصُورُ مُنْ يَكِيمُ عِنْ إِن مِنْ الْمِنْ بِيهِ كَلِمُا عَالِ كَبَيّاهُ سَاطِع كَفَّهَا مُنْغَيَوْنَ فِرُهُا مُنَابِعِ جَبُهُا مِبِيدِ مُودُهُا وَالدَقَةُ وَمُا مَعُونِ تَعِيدُهُ اخْيَرَ فُراهُا مُطَلِيَرًا فَطَا وُهَا وَطِيرٌ حَدُودُهُا وَظَيْعِ إِلْمُؤْرُهُا وَسِنِوا لَدِينَ اتَّفُوا رَبُّهُ إِلَكُ تَذُومُ اللَّهُ ائِ َ الْعَدَابُ وَأَضَلَعَ الِفِفَابِ وَنَحْيَحُواعَ ِالنَّادِ وَأَطْمَا مَنْ بِيمُ الْمُدَادُة وَصَوْاللَّفَى كُلْفًا

من هذه الكالزالد عن الله بن وافتا مد شرومن اهليد برعيتهم ومولرماكا والله الم قدر ومعلنها ما بعضلتنا واحه المفرع فائم عدم فاالاول مفاكان تسده الالاض من استرد بنداو لطرع فاجذو استعاد لفظ لفاجرُ لطلبوتم العِبَادة بالاولم والواجع يجمل ان مكون ما فاختر الكليرة المبلاد ما وعا عكود لانفع ام الحج ة القود قلبه كلاف منفطة منفطة والحيزة الانصف امام الوف ومفضاكاة الناطلام اسرلجن علطالب التبن مشروط بعزه لموعين الإكام ومضده ويتبكران يكون النهامي فم بالاخبادوون المناهناه وبكويناطلاف الم المخ علمن عضكذلك كاطلافرعلمن ترا للحام فألم عوالمهاجون خاجها وماهم على وفيلم ولاصدف الفيار فليفران وللائام ولم مفي الاساء ارت بلغة الاسكام من الانام فوعاها وفتها والكذالع لفالم بصدف على والمنفعن كاصدق عطىن ذكرتم مجلرالآ المنضعين الإنبرش يكون معدودا فثراة الفتم للاشاروا العلفابيل مَثَنَّتُ بِمَثَلَ الْمَعْلَمُ وَمِعْلَى اللَّهُ وَفِي اللَّاعِ وَفِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لللف كالطابي تفتيهم فالواه بتمكنه فالواكا كأست منهت والافر فالإيز وقولها والمواحب منصيف مهنانهوا لهن الكادلناج عن كالعنبه كالفنة عنوس عنه للعسنة الامود الفائبة كالوقائع المنب للوناند الذوفع وفع اجباده فان صفاالنان صعب نفسر مغدع بالاالانداء واوصاء الانياء ومنصع الغم عالفان معوزعن حاما ولفيسهن الأقا ولاعفلا لامنت عدامني لمقد قليالانبان خون كالع وكبنته صدون وعذه الغائب عنع والبنك فلا ويتق ضروب لفاه والمنكذب كافعل النجاعين جمال العابر ويتفي المصدر عنهم الايان برواولنك هراصا والصدودا لامنيت والاصلام الوزين تراجع الناس عواصرام مغرا حدون الفقا المون عبطاع واداد مطوق النماء وجى الهدائب المعرفة مناط كان التهوان عن الماد والأ ومرابهم منضغ الهوب وعلم باهناك المم علم بطق الاوضى عدادات المساد الاعلادالك

المان

ذائن وهوالسلهم اداونهم المت التتماعد لاعتكاابد بكروسبونك والسند بدواهاولاني فالجلوا بالريج لمراهد لكون الجنا وضلطهو وانام عادله فعلم مناد الفوارب نسهان كمكرثم وض عدم فيأم الامام العادل بعده الطلب الامرة منبيط فرخ القروه وان من مات منهم عد فواندي معرة والمقالف ومقته والرواه البيار والاعراف بكونهم المرالقي والاضداد بهم لحق بدرج الشأ وفع اجوع عدامد بدلك وقام صروع الكان ويتنالنهن اضا والحق واهليقام جاده ابتمر فالحفافا لاوه فولرفان كوشئ منه واجلالب كالبادم وفتا يبي ولعدوم مناه دولزلاعجود لهمالفام فبالمع غبرانام تحدهذاه والمبادوالح الفهم معالكادم وانتساعا وين عَلِيرًا لَمُ الْعَدُ لِيمَا لَفَا مِنْ مَنْ وَالْعَالِي عَبْدُهُ وَالْفَالِ عِبْدُ الْعَلَا لَهِ الْعَلَا لَ فَالْأَيْرُ الْعِظَاعُ الَّذَهِ عَظْمَ خِلْرُقَعَنَا وَعَدَلَهُ كُلِّ الْفَدِ وَعَيْمًا يَضِدُونَا مَضْدُهُ مُلْكِح لُلُكِن يعِيلِ وَمُنْ يُنِي عِنَكُم مِلْ الْفِيلَادِ وَلَا مَعْلِيم وَكَا عَيْدُ الْفِلْلِ صَافِع عَكِيرة لااضامَ مَطَا وَلاحَفُمْ مَلِهُ وَأَنْهِ كَالْتُحَالِّ عَبْدُهُ وَمَسُولُمُ النَّعْشَرُوا لَاسْ مَعْرُونَ فَعَنْرُهُ وَجُوجُو وَجَيْرَة وَقَدُ فَاوَنُهُمُ أَيْمَرُ أَفَيِّ وَالْمَعْكَمَا عَلَا أَفَيْدَيْهُمَ أَفَالُ الْوَبِي الصِّينكُم عِنادَافِ نَوْيَ اللَّهِ فَا نَيْا عَدُ اللَّهِ عَلَىٰ وَالْوُجِبُرْعَ اللَّهِ عَلَىٰ وَلَكُ لِللَّهِ وَتَسْتَخُلُ بِهَاعَدَاللَّهِ فَإِنَّ النَّفُونَ الْبَوْمُ الْخِرْدُوكَ فَنَرُهُ وَفِي عَلَالطَّرِينَ لِكَالْجَيْرِهِ مَن الكُهُ الْخِوْدِ وَ الكالما والجه ومسودتها الخايط لرموح عارضة ومساعا الاركانين والغابر بالحا إَنَّهَا غَمًّا ايْدَا مَا لَا لَهُ اللَّهُ الْمُحْلِدُ وَلَخَذَمًا آعطِهِ وَسَالَ عَمَّا اسْتُحْهُ غُا اقْتِمَ فَلَهُ وَمَلَمَّا عَظِيهُ وَسَلَّا عَلَمْ السَّحْمُ غُا اقْتِمَ فَلَهُ وَمَلَمَّا حَتَّكُمْ الْمُ اقْلَتْنَالْافْلُونَ عَدَدًا هُمُ اهْلُونِ عَلَا اللهِ بِعَالْمُوتَعَا ادْتَعُولَهُ وَقَلْمَا عَلَيْ عِبادِي الْنَكُودُ فَأَصْلِعُوا بِإِنَّا عِكُمْ الْمِنَّاءُ وَفَاكُلُوا عِبْدِيكُ عَلَيْهَا وَاعْنَا طُوهَا مِنْ كُلِّ سَلِّعَ فَلَقَّا وَمِنْ كُلَّ عُالِنِهُ وَانِقًا الْفِيْطُوالِيا فَوْسَكُمْ وَأَفْطُوا بِالوِّيكُمْ وَأَنْعِنْ هَا فَكُوبَكُمْ وَوُحْتُوالِيا

الَّذِينَ كَانتَ آعَالُمُ مُوالدُّنْهَ اذْكِيزُوا عَبُهُ مُناكِيرٌ وَكَانَ لِللَّهُ وَمُناجُ مُنَّا وَاعْتَتُمَّا وَأَسْتِفَاللَّه وَكَانَ بَنَا وَهُمْ لِلْأُمْ مَوْحَتُنَّا وَانْفِطَاعَ فَجَسْلَاهُمُ لِمُعْتَتِهَامًا وَلَقَلْ مَوْلَا إِنَّ وَكَافُوا مَعْتَلَمُ الْمُعْتَرَامًا وَلَقَلْ مَا وَكُلُّوا مَعْتَلَمُ الْمُعْتَرِمُ الْمُعْتَرِمُ الْمُعْتَرِمُ الْمُعْتَرِمُ الْمُعْتَرِمُ الْمُعْتَرِمُ الْمُعْتَرِمُ الْمُعْتَرِمُ الْمُعْتَرِمُ الْمُعْتَرَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُعْمُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ الفلنا مفتلك والمع وتعين واليم فانعلاعياد الفدلار عابتر بغوذفا بزاؤر وباينا عبرتجتر بُسُلِكُم وَبَالِودُوالْهَالِكُمْ بَالِعَلِيهِ وَالتَّكُمُ مُنْ مَنْ فَيَوْنَ بِإِلَّهُ لَكُمْ وَكَا فَنْ لَيْ إِلَّهُ مُلْ أَلْمُونَ فَلَا مَعْمُ إِمَّا لَوْنَ وَلَاعَمُ وَمُفَاقِدًا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَإِلَّا لَهُ وَلَا عَبْرِونَا عِلْمَا عِلْمُ اللَّهُ وَالْمَا عِلْمُ اللَّهُ وَلَا عَبْرِونَا عِلْمَا عِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبْرِونَا عِلْمَا عِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَبْرِونَا عِلْمَا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَبْرُونَا عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلْمَا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَل رَسُولِهِ وعَفَاعَنَا وَعَنْكُ بِيفِيدِ وَرَجَيْرِ الْوَوْالْارْضَ وَاجْرِهُ اعْدَ الْبَلَادِ وَوَلا يَحْدُ إِلَيْهُمْ وسيونيك هوفالينتكم ولانتيقا والماكم فغارالله لكم فارتعنا ماكينكم علافانير وهو عَلَمَ وَفَرَجَ وَيَعِيرُ وَيَحِدُم وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَالْمُوجِبُ فُوابَ مانوعان طاع عِكوة وَالمِيّالْيَتَارُمُعَامَ اصِلانِ بِينفِر قَانَ لَكُونَ فَأَن الْمُونَانَةُ وَأَجَدًا الْحوا استفاطفظ لقباط العرف لما بهتدي من الفوى فيعتصم برين الناوط لمعقط المله أكاكير وينى طمهد والمجعلوا لترما وامن المقوى والادناس الشوروا لابلاط الانكاد والخن والمطلع مكأ الالملاء وحوضا فالانفخ وعفوالتيتروا خناه فالاضلاع كتابرين صفطة الفرالية للمنظرة والقنيريان بهم باالفروب والنس الفسد وادعين واحدوه ولمبوالان في قوما عصفنين والقرب الجبرانقين بوالبعبان واشراطال عفرعانا لما وازف ونت وافواطها مقد واستعاد لفظ الكلاكا ووالصدور لإغالما ولفظ الحصن لحصولهم فبالانتما لفاعد ما فعم فحكا الأاء اخاضنه لهم والوفنا قنكق والفشاط فواوالضناك الفيق والكلال الشرواللي لصوت والتاطع الر وفالأمث يخلط لؤش كلجاعذه ما إدؤه الإجاله بالاغال سأبضها ببااستعدا والتسهد الموث وملتو تجرية وولمالنمواالادخلة فراه وخطاب فاحبن بكون بعده مناصابر وافع الاوض عنالصبيط المكاده والبثاث دمن الفنزلوعدم النهوض والجناء المبلغ لهم كانم حق الباء في المبلغ

غد وَوُالِفِلُوا

بالظنا

التوكم القرين نتأه الحديدونيم الرؤ انفادان بمطرسطا بوالقع وذلك واستعارلفظ المادق لمأ ملوح من اطاعها وكي بناطفها عن الحصا واكتف ذيفها من فيلاوه والدواء وبنداومتاه وبنا طالاصنعاداليروالبراعق وناعفها الداع لهاواستعادلفظ الأراف للاواء الهاديرال وجع ووصف الانفادة لاباع طلنا لاداد وعبنما لنهر واخرافان بغنها الن بعليوينا والانفأ بناك الإبالي بدواعلة فالاعتدمنا غنسا والخالبلان كامطرم وفرتوا تبرتما العوار ف فع صغر به وترعيا العليد للل المالية في د فعد بركراه وكل الان كذاف فاد بنواع المناف السروالحرص للاحذ واجعروا لمفده باللنع صنوا العنون المقا باللفاء مذذ السرح العنور فتج العن وهوا لاعتراض فالعفوالنا وعين استعامها وصف المرأة الفاجئ المؤمن شاؤا للمقالالفذعم عنانضهم وبخيلان مكون المقاد وصفالعا بغرالى تخدع فوالطرب المدم ماعشا وكثاع لغراغا ونطبانا وجربنا عدعنها نون بحفظ فبرال عاد لفظ الجوح والحرور الما ماعثيا وعدم افقادها وعدم الفداع عدن تغياعند لخاج البناوللان الكاذية والكنودالكنو للنغروالعنوها لمائلةعن الفصد وكذلة للهودكية والمهدوهوللها والمهود المفاطبة والحقة بغيجة سلسلللا فلتكت البليا لانان منوب وغره وغلسان كايترعن عدم اسفادهم منا فيلالتا التناه طناف من الرقيج والباد مصدرا فرسا فادهوا ضاكا بنون الدرات بدو لحاق اعا لماضين وفواقاعطا وعبرت كاجهاعدم لاصداء المطه بخبطا ودفع شتها واستدالج فالملكآ عازا اعظرا هلفاة مذاجها وكفلا عن دماويها اعاج تامن طلبناة مهاديا والخاول بعظ وهالمهد وفوارف ناج المعوارع وموفنيم لاهالها واعبادنا فهبهم برمن مصابقها والشلوالعضو من الموجد المتبع والشاو الإنسان اعضاءه المترفزة الساو الفهد الامند عامرً والعقوطي المبعد كذا يدع التدم خالان والمرفض بعد وسطاع لمرفض فرف حد مه درا و ذاد عام الهارفية عن

وُنُوجِيدُ، وَمَا وَخَابِهَا الْأَلْمَامَ مَبَا وِيُعَابِهَا أَلْمَامٌ وَكَاغِيرُ فَاعِيمُ اَضَاعَهَا وَلَا بَعْبُرَتُ بِكُومَتُ اطاعناه الافصونوها وتصونوا بنا كونواع الدنا تراها والالاغ ولاها ولافتك من وقعة المفوى ولامرضواس وقعد الدنبا ولاسبواباوها ولالمعوانا طفا كُلْجُبُكُونًا عِمْهِا وَكُلْ مُنْفِينًا بِإِينًا هِا وَلَا فُنْتُوا مِا عِلْهُمَا هُنَا مَنْ مَنْ الْمُنْ تَأْمُولُهُا عَنْهُ بَرُ وَأَعْلاَ فِهَا سَلْوَبِرُ لَلْوَقِي الْمُصَدِّيْرُ الْعَيْوَلُ وَلِلْعَ الْمُوتِقَ الْمُلْأَثَةُ لْفَنْزُنُ وَلَلْحَرُدُ الْكُنُورُهُ وَالْعَنُورُ الصَّدُورُهِ وَالْجَوْدُ الْمَبِوَّةُ خَالْمًا انْظَالُهُ وَوَظَّا مُأْلِظًا وَغِنْهَا ذُكُ وَمِدَهُمَا مَنْ وَعَلَوُهُ النَّفُلُ وَارْتَحَدِ وَسَلِّيهِ وَمَسَرِّ وَعَلَيْهُ لَمَا عَلَيْ وَيِنَانِهِ وَلِمَانِ وَفِانٍ وَمُعَزَّنَ مُلْعِبًا وَأَعْتِ مُنَادِينًا وَفَاتِ مُطَالِبًا فَأَلَمُهُمْ الْعَافِلُ وَلَنَظَيْمُ النَّائِلُ وَلَعِبْمُ الْفَافِلُ فَيَنَاجِ مَعْفُونٍ وَلَعْ مَرْدُونٍ وَشَلْو بَدَافِح مَعْمِ مَنْ وَعَافَ عَابَر عَانِي عَلْمَ بَرُ مِنْ مَا فَعِيلُكُنِّيرُ وَمُهُلِّقٍ عَلَيْهِمْ وَلَا مِقَالًا بِوَلْلِحِ عَنْ عَيْمٍ وَفَكَا أُمْرَيْنَ الْمِيلُورُ وَأَفَلِينَا لَعَبِمَارُ وَلَانَا جِرَشَاعِ \* وَهَبْنَاكُ مُرْهَمُهُاكَ قَعْدُفُكُ لَافَاتْ وَوَهَبَ لاوَحَبَ وَمَصَلِلهُ بُناعِلا لِللَّا فَالْكِتَ عَلِيمُ التَّمَاوُةِ الأدُّفُ وَمَا كَانُواشُظَرِينَ افُولِ الفائْدِ المُنشِ والمِيِّدِ العُظْمِرُ والغُرْخُ عَلِيْهِ إِلْحَادُوا لَحَبِن بالفُيْدُ والزين عظاء للمدوعة النتو المغطمة لاعب المقنا واستعارفظ الافنا اللهدا والذنوب و تشتينك إبماعكا بتداع عدنبا تؤابرود فصعقابروكونها فالبوم وزاوجنئرى الجنح الكنها لفيذع ومنتبقافة بتعكاد تخبجا الابتوعاج الفيذوسنووعا بالفؤمن اودعا وفلأ وطافظ العضا ولفسون النويطة الافام وعذا بالقدوع ضمالف اكففا صالح اللحذو الافناء واسدى وارسومع وفرواه طعوا بإساعكم اسهوا بناو والكوا اعها ومؤا ووالمبوا علمها ودوى اللام اعا فزموا وائع ولفا فلويكم اجعلوها أعادا لانقاظا وادحضوا اعاصلوا

111

عَلَمْهِ هِذَا وَهُ وَالْمَا خِرْجِي حَرِّيْنِ عَلَا الْعَالَةِينَ فَاحْدَمُ لِلْعِكَ وَالْفِيانَ لَعِيدَ بَكُمْ مِلْ لِيهِ وَانْ سَلْفِكُ يَخْلِدُونَ جَلِمْ فَلَغَيْ الْفَدُونَ الْنِكُ سُهُمُ الْوَعْبِدِ وَلَعْنَ لَكُمْ بِالْنَوْءِ النَّذِيدِ وَدَمَا لَوْمِن مكان قوب قفاد دبي بإاغونتني لارتهن كالرفي الأرفي فالمنونينة ما جمعات مذفا يقي بَهِيهِ وَدَجْمًا يَوْرِ عَبْرِمُهِدِي صَكَّمَ رُبِهِ إِنَّا وَأَلْجَيَرُهُ وَلِغُوانُ الْعَصَيَيْرِ وَفُيَانُ الْكِيمِ وَلَا عِلْيَرُ مِنْ وَالنَّا وَيَا عَالِمَ مُرْسَكُمْ وَالْمَنْ لِلسَّاعِينُ مِنْهُ مِنْهُ فَعِينَ لَا أُنْرِكِ الْمُغَيَّ إِلَالْمُ الْمُنْ الْمُفْلِ مُطَانُوع لِمُنْ وَدَلْمَ يَجُودُه مَخْرَكُومُ فَأَفْدُ كُورَ فَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْ لَمُلَوْلِهُ وَمَانِيا لِمَلِلُهِ وَلَوْطَا كُوانُعُانَ الْحُواتِيهِ فَعَنَّا إِعْبُونِيكُ وَتَخَّا إِعْلَوْكِمُ وَفَقًا ينافوك وقصدًا لمفايلك وسوفا يخاري الفراكي الما والمعين وأبير اعظم ووسكر وَاوَدُينَ مُنْهَا لَمُ وَدُحُكُونِ الَّذِينَ آجِعَتُمُ لَهُمُنا صِبِقَ وَعَلَيْهُمْ مُنَاكِبَةٍ وَعَاجَعَلُ أ مَدُلُونَ عَلَيْمِ بَلِكُ مَلَقُ لِفِلْ لَقَدُ فَيْ عَلْ اصْلِيمُ وَيَضْعَ فَعَيْدُ وَقَعْ فَلَيْكُ آمِلَ عَيْدُ عِلْكُمْ وَفَعْنَهُ وَلِي سَكُمْ ، فَنِفْسُونَ لَمْ بِكُلِيكُانٍ \* وَجَهْ بُولَةُ مُنْكُم بِكُلِ كُلِّنَانِ المَنْيَوْنَ عِيلِهِ وَلاَنْدَفِقُونَتَاجَ بَرَهِ بَحَوْيَرُولَ وَتَعْلَقُ مِنْهُ وَتَوْمِيرَ مَوْدٍ وَحُولُ اللهِ وَالمَا اللَّهُ اللّ الْهَيِّدُونَكُونُ فِلْلُهُمْ مِنْ مَطَوَاتِ النَّيْظَانِ وَتَخَافِيْهِ وَنَوَعْلَمْ وَنَفَالِيْهِ وَاعْتَدِ وَاحْتَحَى الْنَالُوعَادُونُ عِنَهُ وَلِلْمَاءَ الْغَيْرُ عَنَا الْعَالِمُهُ وَعَلَمَ الْتُكْبِرُيُ الْمَاوَلِمُ وَفُرَّنَا وَنُوْنُونُ كَالْتَكْبَرُ عَلَا بَنِ أَيْهِمْ عَنَبْرِنَفَا صُلِحَةَكَمُ الْنَدُيْنِ سِوى مَا الْحَقِيلَةُ عَلَمُ يَعُيُرِ مِن عَلَا وَإِلْكَيِهِ وَفَلَا صَيَا لَجِنَهُ خَلِيرِي فَالِلْعَضِيَّ وَكَفَ ٱلْمَيْظُانُ وَالْفِيمِيَّةُ ا الكبر الذجاعبة الفذ بالتذامر والفنام أغام الفاعلة الحاجم الفخيرة الاوقدا معنفه فالجو

وراجع عن عزيرف فلك وللناص صدي فلك ما من فاصّاء خرَّة الله والله ف سلب تبريله عاضيها اسملقاعل ولامشعل الجمع عبن والبا لالغلب القيرة مضا للتنبأ ومرضط وكركهم وع تفضمت فَتُمُّ اللَّهِ عَلَى السِّيكُ إليه وَمُنْ إلله المُعْرَدُ لا وَمُعَالَمُ أَوْلَهُ فَاللَّهُم الْعَسَيْفَةِ وَقَبْعَ المبناء عَلْمَ اللَّهِ ڡ؞ڵۅڵڟؠۺ۠ۅڡڹٳڷٵ؈ڹ<u>ؾؠ</u>ڡ۬٥ ٳۼڣڋٳڵڡ۠ٲ<mark>ڝڂڵۏ</mark>ڷ ڣۿۏٳڬڟۺۏڝۅڵٳٳڴٷڶڎڹۘۼؖڲؙ ؿڽٳڵڎؘؠٳڹۜؠڗٳۼڗٙۅٲڲؙؿڒۣٳۧڗۥۅؙڂٵڒۿٳۼڗۼٷػ؞ۼٙڸۻۅڿٙڣڴۿٵڿؿۜڿٷ؆ؙۼڴٷؠ؈ڰڞؖڴڣا إِلَالِهِ وَجَعَلِ اللَّعَنَّ عَلَيْ النَّ فَالْعَرْفِيهِ النَّالِيَّادِهِ مُمَّ أَخْبُرُ عِلْمَ مُلْفِكُمْ المقربين ليبية المقاضع بنائيهم مواكسه بغرق فالنجاز دهوالعالم بعنداه الفكورة عجوقا التنوب فاخالك بَدَ إَرِيطِينِ فَإِذَا سَرَيْرُ وَفَقَ كَيْدِمِنْ وَجِفَعُوا لَرُسَاجِدِينَ فَجَدَ الْكَيْكُوكُولُهُمُ الْمِجْوِنَة الْالْكِلْمِ الْمُعْلَمُ الْمِيْدُ فَأَنْفَقَ عَلَامَ مَعْلِفِهِ وَقَعَبَ عَلَيْم ڮڝ۫ڸؠؙ؞ٷ۫ڴڎٳڵڡٳٳڵٵؙۼؙڵؽٚڝٙڹؠڹ؞ۅڛٙڵڝؙڵؙڬؽڮٙۼۭڔٵڷڎؠۏڞۼٳۻٵڴۼۼ ڎڟٷڟۺٳڂڰۼڽؙۅڐڎؠۼٳڽٵڰڰؿڋ؞ڎڟۼٳڽٵڷڎڵڕ؞ڵٳڋڿڣػڹۺڞۼۄٞٳڟڞ فقضع برويم بتعكر فالدنا منحوثاه فاعتكره الاخ عباره فافالا الشركانة خلقا اذم عليت نود خطشا لاضارضا فيه وتبته العفوك وافاء وطبيا يحك الأنا عُ فُرْلَفَوْ وَكُوْفَوْ لَطُلَّا لِلْمُسْافُ عَاضِمَةً لَهُ وَلَكُنَيْنَا لِبَلَّوْفِ مِنْ عَلَا لَكُنْكُوا أَعْدُنَا بَلِيَ مَلْفَةً بِيَغِينًا عَبِكُونَ أَمْلُم مُنْزًا بِالْعِنْ إِلَيْ الْمِنْ وَنَفِنًا لِلْائِيكِ إِيعَامُ وَإِمَّادًا لِلْبُرَائِيمِنْهُمْ ۚ فَأَخْلِيرُوْبِهِ إِلَا كَانَ مِزْعَغِيلِ الْفِيهِ إِلَيْهِي الْخَاتِمُ الْخَاتِمُ لَا لَكُلِيدًا وكالتعبد المتنبذ الان سير الابكارك المؤون بنا المناه المني المناه من يرالا في المناه واحته فتن معتابليت تناعد الليدينيل معقيدية كله ماكان الشائه فظل المتر وتركم مايري المُوتِجَ مِنامَلَكُمُ وإِنَّ حَكَمَ فِهُ الْمِلالِمَةُ وَهُولِالْاَدْ فِي الْحَاجِيدُ وَعَامِنَ اللَّهِ وَالْمَا الْمَالِمَةُ الْمُعْلِقُولُ عِلْمَا وَعَامِنَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ

.

فعَدُقَاهٰ

عطائد

غِد مِن عَنْمُ الْفَضِّلُ

الأأيليس كان مِن أيتن والهوادة القيو وفولزهن ذاالذع بم عداهدا عرجع البرسالماً وعوان بعدم نضبه والبدلين عدواقد وجدود جدكا يزعن اعواذ الصالين المضلبي واستعاد لفظالتهم لما وفعده مين النزيب والوسوسة وعكامذا لعنها لخا اخاداله لجزابة وعايز الشبطات ليحري مؤاني ادَمْ خِرْ اللَّهِ وَفُولُهُ ۖ قُولًا أَنَّ النَّهُ إِلَى بَحُومُونَ عَلَى فُلْدُ بِخِلْدُمْ لِتَظْمُ والمنكوف السَّمُولِ فالقبطفا بعنره للبعل ففاف بحكم بعيدعن علوهوا لاغواد والاغزاق فالنزع اليفاء مذالتهم فانفلاغ لمفالغ مصببع النابلب صدفى ظنه اغواءالناس كالهالتم وكقد صدق والي قولم لكؤ اجست وجين احدها أن فن ان عوائهم مكون منروكان منهرات اللهم احدوالع علالمة فغوواعن الطبغ فكان ظنزه بشارد الالدع مصبط المصدفي ووفع الغوافرمنهم وفؤ لمتالكا التحكوا بمنبع كالملاجعين حكم فاسدى طىء مصدواتا استناؤه الملصين كالدفعال لقطابق إنتياد عكثير لك عكرائ للفائ لاعن فت شرلناك والجير المفص العصبية الماطات استفاركفظ الجاعة المقوط لأفيه فوع عطالب تمثلبن لتروقوا فيفار المقار المق الفىكان برصامنك ويطفها فبكر وعالتفاؤس الفوة المالمقع والطباع الطب ودلف فتحددنا والخنوك أرخلوكم والوقبات بمع ولمغرا لفغ موضع كالكهف فسلهم المادة من للطريفين والورط الآ المطشة الاطرب فها وانضبطعنا وابعده عدالفاد وعنافالها للفدي والمواجع خامراكس وه صلفترين شع بكون عادف البعرية ويساانهام والمناصر المفادا والتأكيل المنواع وحدهما وسطونهم والدنع والنب كنايترى الوفيع فيروح ترابني معظم وما اسما وضرع اكترة والمطرفوم نوسائح عضفون النغ واداد مالمذكرعواب الترقاب لعين قتلاغاه فاسوع وسد وكرها فاكاد ابئاتهودناب كالعالفالكا كمق هوالام حاما الاب فإصده من غر النف فالفاهب على بلخة مادم مفوله طالف الفائلين لتات الم فعلم تع مَن آجَا ولك كَنْمُنا عَلَاتِهِ إِنَّهُ لَا لَهُ وَالْمُ عَلَا الْمُعَالَ

وَأَفْدُهُمْ وَالْادَعِنْ مُصَاوَحَةً قِيْهِ وَلِمُنْ الْمَبَرِهِ وَمِنا وَوَهُ الْوَيْنِ مِن الْخَاوَمَ و وَالْفَدَةُ وَلِيَا مِن وَيُحْزِ إِنْجَاعِلِيَةٍ مُ فَافَرَمُكُونَ ۗ أَكْنَانِ • وَمَنْانِحُ النَّبِطَانِ • اللَّهِ فَعَيْمَ بِلَا أَكْمَ المَا ضِيمَة وَلَفَقُ لْفَايْدَةِ مَعْفَا عَنْفُوا وَمُناوِي جُلْلَيْهُ وَمُهَاوِي صَلَا لِيَهُ وُلَلَّاعَنَ سِنَافِهِ سَكسًا فِي لِيادِيَمُ ۖ تَنابَتِ الفَانُوبُ فِي وَكَنَابِعَينَ الفُونُ عَلَيْ وَكِبَرَاتَهَا بَعَيا لصَدُودُوبِ الافَالْحَقْرَ الْحَدَد مِنطَاعَهْمَا اللَّهُ وَكُرُانِهُ الدِّنِيَّكُرُهُ الدِّنِيِّكُمْ أَلَدُنِيِّكُمْ وَمُرْتَفُوا فَوْكَ سَبِّهُ وَالْفُوْا الْحَيَّا عَلَم دَبْرِيمُ وَجُاهِدُ وَاللَّهُ مَا صَنَعَ بِيمِ مُكَامِّرَةً لِيقِفَافِيهُ وَمُعَالِبَةً لِالاهِ وَ فَاتَّهُمْ فَاعِمُلَا الْعَصَيْدِي وَدَعَا ثُمُ أَرُكُانِ الْفِنْدَرَةِ وَسُرُونَا عَيْزًا وَالْعَاهِلِيْدِ فَا فَغُواالله وَلانكُونُ اللَّعَة عَلَيْهُا صَلَادًاه وَلا يَعْفِلهِ عِنْكَ كُوْمُنْ أَوَّاه وَلا ظُبِعُوا ٱلْاَعْبِا أَدْ الَّذِينَ سَرِيْمُ بَعِيعُوكُو كددهم وخلطه بعييه مرضهم وأدخلهم وقيك باطلهم فه السائلفون وكدادى العُعُونِ وَاتَّحَدُهُ اللَّهُ مُ طَابَاصَلا لِدَجُنَّا بِنِم مَهُولُ عَدَالنَّاسِ فَالْحِدَّ مَنْطِي عَلَا النِيْهُ مُ إِلَا الْعُفُولِكُمْ، وَوْخُولْمْ عُونِكُمْ، وَنَفْنا وْالْمَاعِكُمْ فَعَلَكُمْ مَعْ سِلْمِ وَقُو كَدِّيمِ وَمَا خَذَبَهِ إِنْ لَ الفَصْع الله والداد وصعرف عاصع ومعتره وقبل معانيه بذلك نزع خطبه بمااهل الكوفر عدفا فلزوج يغضع بجتها فستبيغ طبئوا لقاصغه راعالنا فنزالقا وفيايلان فيناقصع ابلسروعفع وأعلم ان معادهذه المفطيرعدالهىء الكرهاليز ولليك من الفروُرُ وصفاللَبُ صَنعاد لوصفه تقوما لغوا لكرماء واختيانًا تعركما بعود الحاسيمة إخرارهما افالمكن لامليق برالنغز والمنكرين يمص عناج وخلفرس نورخلفركفانا اوخلفة عنالعلائق والمأواع لوادخ لفكفاك ككان مفدوم المرفع بخلفهن فين ظهاف كنيف للبذأة الكرو فعاخرنا فالخطب الاولم لافقت اوم وواضفها والاجاط الابطال وجهدا اجتهاد وقعتج عابليركان ميالملتكة وفعاش فافا الخطية الاولمالى وجلع ببن ذلك وبعب قعابة

如

الافقاد

ومواضع العنى والافتار وقد فالتسام الماكيكية وكالمراب فالدوس والدوس والمارية للمزد لَجُرُكِ مِلْ لِأَبْعُرُكُ وَفِنَ الْمُدَجُّا مُرَجِّنْ عِيادة الْمُنكِرِينَ وَالْفِيهُمْ مِلْوَلِيْ أَمِل مُضْعَفَان مُاعَبِينِمْ وَلَقَدُ وَهُلُوسَى بِي عِلْنَ وَمَعَرُ أَنْ مُ هُونُ صَلُّولُ السَّعَلَيْمَا عَلْفِهُونَ وَ عَلَمْهُما مَنْ الدُّ الصَّوْفِ وَعِلَيْدِ بِهِاهِ العَ<u>صْ</u>فَ َظِالَمُ انِ النَّمْ عِنْهَ مَكْلُمْ وَ وَعَلَمَ عِنْ وَفَالْكَعَسَرُ الْشُدَالَا تَعْبُونَ مِن هُذَينِ لِنَزِطَانِ لِيَفَاءَ اللَّكِ \* وَةَ وَامَّ الْعِزِّ وَهُمَا عِلْهُ وَن مِن حالِالْفَهُو وَالْذَلِهِ فَمَكُوْ الْوَى عَلَيْهَا اللَّهِ وَعَنِي وَهَبِ الْفِفَا مَّالِلْدُهِدِ وَالْمِنْفَارَّ القِنود قَلْبِيم وَلُوْارَادَ اللهُ الْمُعَالِمُ مُنْ أَيْمِالِيم مَنْ تُعَبِّمُ أَنْ يَفْضِهُ لُوُرًا لِدَهْبان ومعادة الْفِهْايدِه وَمَغَايِرَ لَجِنَانِهُ وَأَنْ يُحَنِّرُمَ عَهُمُ إِلْمُ النَّهَادِهِ وَفُحُوسً الْارْصَيْنَ لَفَعَلَ وَتُوفَقَّ لَمُفَطَّ الْبِلانُ وَجَلَوْ لَغِنَّ إِنْ وَاضْحَ إِنَّ الْمَنْأَ وَكُلُا وَجَبِّ لِلْفَالِلِينَ الْجُورُ لُلِنَّالِينَ وَلَا تَحْتَى لْلُوْمِينُونَ فُوابَ الْحَيْدِينَ وَلَا لِنَصْبَ الْآلَا وَمَعَا بِنَهَا وَلِكُنَّ اللَّهُ بِعَا مَرْجَعَ (سُكَرُ الْحَبَّافِي مُ عَلَمْهُم وَضَعَفَدٌ فِهَا مَنَ الْأَعْنِي مِنْ الْأَيْنِ مِنْ عَلَامًا عَلِمَ الْفَاوَبَ قَالْعُمُونَ عِنةً وخصاصيرتم لادالانصار والأساء اذع وكانت الانبيا المافوة لانزام تَعِيَّ الانفَتَاحُ وَمُلِك مُدَّتَحَقَ إَعَنَاقُ الْعِلاوَيُنَدُّ الْيَرْمُ عَفَدُ الْحِيلَا فَكَانَ وَلَكَ هُونَ عَلَافُنُونَ وَالْإِنْ إِن وَ الْعِنْكُمْ مِنَ الْإِنْكِأْنِ وَلَامْنُوا عَنُ رَجْمِ إِذَا هِنِ أَلْمُ وَدُغِيْرُمَا مُلَوْمِهُمْ فَكَاتِ البَيْنَانُ مُنْزَكُمْ وَلَعْنَاكُ مُفْتَدَرٌ فَكُنَّ اللَّهِ عَا مُرَوَنَعِ أَوْلَا ٱنْكُوْتَ ٱلْأَيْدَاءُ لِيُكِدُهِ وَالتَّصْدِيقِ بِكُنِيمُ وَلَّخُنُوجُ لِوَجُدِدِ ٱلْائِيكُانَ لَوَيْ وَالْائِيدَاكَ لطاعينه المؤذ لخ كرخاصَة لاتبؤيان غيوطاخائية وككماكان أبكوف ولأخا نَفْظُمُ كَانِكَ الْلُوْلِمُ وَلَجُنَا وَالْجُلِّ ٱلْاَرْقِ قَ آنَ اللَّهُ شِكًا مَرُ الْحَبْرَ الْوَلْبِي مِن لَدُن ادْمَعَ الْمُلْافِينَ مِنْ الْعَالِمَا عِنْ لِانْتَفْرُ وَلَاسْفَةً وَلَا بَشِوْدُ لَا مُعْتَمِنَهُما بَيْنَمُ الْحُامَ

اغدوعفابة التداكام فالمالنا وصعادعفا بدولا التواحم مرست سترتيت متكر فيكيرود وَوْدُوْمُ مُعِيدًا كِما اللهُ وَعُ الْفَهُمُ وَمَاسِل وَلِين من الفُل النَّبُ ان الحد لَ فَاه للصَّا وحُدْ للكانفة لللغجم ملوضة المم والنشأان البغضاء واعنق البعية الترية عنفوخطوه وللناد مرجم مندوياكس وهواللبلالت بمانظلة والجي الفغاالييروا لاعتراء الانسابالحا بلحفي لركفهم التفاون واشتا لفظالاضادلن بكفيغ القدماعنا ريعدهاعنا ومعادفه اباها بداك ولفظ لتا واذكافوا أنعاركاف بطره خاعنه بكغوان لماخاس فاويخيل نكون ننباع والعين وتولر وشرفي وصفوك كدرهاى منجئم لكادفنننه ودغاثلهم باصع ودري وخلع فشهبى ووصف الشرب مشفاد وكلا فيحيم وخلطم معتني مهنهما ى خالط المانكروسيني منافهم ود ذائلم واللوكناء دفق من الفياد لفظران ماوزاد ملاومتهم للعفوف كملاوم للالطراح ويضامن فاعد المفعدل وعط ولواد بنطئ عطالشنهم بالجدمكم بمن جزعفولكم بالوجيان الكاذفرا الم تباليد بتباف و الغامة الني نجيع بما اهل العفاد من جذار ماعكم كترفين للجواد في انتعب المالة ببالفيط والاغباد بالداخين ومااصا والاج المنكبرن بالالانباء وفضائة النواضع وخالا حبادات المتواضع من خلفارا بعاد نصبه ابدا لعاد فرو فلك فوارع فأغيرُ في بالصَّابَ الْأَمْمَ الْمُنْكَ بِيَّ مِن جُلِكُم مِن الرافة وصولالم وقواعيرومنان في وانفطا يناوعف ومقايم جُنُوبُهُمْ وَاسْفَيْدُوا باينْدِمِنَ لُولِ فِلْكِيْنُ كَالْسَفْقِدُ وَنَهُنِ ظُوارِنِا لَدَّهُمْ فَلُودَ تَعَلَى الْفُرَعَ وَجَلَّا فِهُ أَلِكُنْ لِأَحْدِينَ عِبَالِيهِ ۚ لَيَحَقَّى فِيرِيِّا صِّرْ إَنَّهَا إِمْرَ وَمَلَاثَكِيَّةٌ وَلَكِيَّ الْقَاكُرَةَ ٱلَّهِ مُ النَّاكُانِيَّ وَوَقِي كُمُ التَّواضَعَ وَالصَّفَوْ اللَّهُ وَعَن مُدُودَمُ وعَفَرُّولَ فِي النَّالِيدُ مُجِعَمُ وحَفَضَوا آخِفَهُ لِلْوَمْنِينَ وَكَافَا تَوْمُ أَمْنَصْعَهِمَ وَ فَهِ أَخْبَرَهُمُ الْمُرْالْحُصْرَةِ وَابْتَلَاهُمُ بِالْحَمَدَةِ وَأَخْبَرَهُمُ الْمُرْتِكُمُ وَالْمُرْتُونِ وَابْتَلَاهُمُ بِالْحَمَدَةِ وَأَخْبَرَهُمُ كأدنيه وتحقّفهم بلكاده فلانقبروا التضا والعفق بالمالة والوكية جمالة بنواغ الفنه والأخبآة وَمَلِيُهُ خُلَ مَاخِل وَمَنْ نِهِ لَا يَنْهُونِ إِمْ وَكُفُهُ عِنَّا لِفَالُومُ فِي وَوْفَامًا لِلْيَ أَوْمِ عَنْهُ مِلَّا فَدَلْكُ مِنْ فَعِبْمِ عِنْلُونَ الْوَجُود بالتُراريَّوَاصُعًا وَالصِّاءِ كَالِمُ الْجَوَارِج وَالْأَرْضِ صَاعُلَ وَلَحُنُ الْبَطُونِ بِالْمُنُونِ مِرَّالِصِبَّلَ نَذَلُكُ مَعَ مَا فِالْكُنْ مِن مَنْ بَمَّا مِنا لَادْمِن فَعَيْنِ لِلَّ إِلَى آمِلُ الْكَيْرَ وَالْفَيْنِ الْعُرُا إلى ما في هذه الانفاد مِن يَعْمَ تُولِم القِرُ وكنَّ طَوْالِعَ الكِبْرِهُ وَلَقَدُ نَظَرُ ثُمَّا وَجَدُكُ احْتَمَامِتَ العالمِينَ بَعَقَبُ لِنَيْ مِنَ الآسُاوالِ عَنْ عِلَّا تَعْلِمُ كَوْبُرُ لِلْ كَاذِهِ \* وَلَوْ يُحَرِّ مَلِمُ العِفُولِ الْفَهَاءَ عَبُوكُهُ فَاتِكُمُ مُنْفَصِبُونَ لِأَمْرِ لِأَعْرِفَ لَهُ سِبَّ دَلَاعِلَمُ الْمَالِيلِينَ فَعَصِّ عَلَادَمَ لِأَصِلِمْ وَكُعَى عَلِيمْ خِيلُفِيمْ فَقَالَ آمَا فَارِئَ وَأَنْ أَلِبْئُ وَآمَا الْأَغِيْدُ وَمَن مُثَرَقَرُ أَلَّا فَغَصَبُّ وَالْأَنْادِ مِنْ الْضِعِ النِّعِ، فَعَالُوا عَنُ اكْثُرُ آمُوا لِأَ فَاوُلادًا • قِمَا عَقُ يُعَدَّبِن • فَا فِعُلْ فَ لابكُ مِزَالْعَصِيِّتِيزِ مَلْبَكِنُ تَعْصِيُّكُم لِيكارِمِ الإَضَادَةِ، وَعَامِداً لاَتَعَالِمِ الاَتَعَالِهِ وَعَا الأمُورُ الَّذِيِّفَاصَلَتْ فِهَا أَيْمُ أَزُوا لَغِيُوا مِن بُونُاكِ الْعَرْبِ وَبَاسِيلِفِنَا فِلْ الْإَجْلَارِ النَّفِيِّةِ وَلَاحَلُوا العَلَيْرَ وَالْاَمْلِ إِلَيْ وَالْالْوَالْحَوْدَةُ مَعْفَسُوا إِلَيْكُونَ وَلَيْ لِفُوادِهِ وَالْوَفَاءِ بِالَّذِ مَارِ وَالطَّاعَ الْمُرْجِ وَلَلْعَتْ الْكِذِيهِ وَالْاَخَذُ بِالْفَقِيلُ وَلَكُفَّ عَزِلْاَجْهِ وَالْإِعْظَامِ لَيْمَتُ وَالْانِفُ إِن لِكُنْلَقُ وَالْكُفِلْ الْمَتَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَ وَالْمُنْكُ مَا تُلْمَ الْأُمْ مِنْكُمْ مِن الشَّلَانِ بِين الْاَفْلَاء وَدْمِم الْمَالَة مَنْدُوكُا الْجُرُوالْتِ الْعِلْمُ وَ احَمُوا لَنْ تَكُونُوا النَّا لَهُمْ فَاذَا مُعَكِّرَهُ مُنَا عَيْدُ مَا أَيْهُمْ فَالْوَغُوا كُوا مَرْ لَفِ الْعَرَّةُ مُرْفَأً وَوَاحِنَا لَاعَنَا وَلَهُ عَهُوهُ وَمُنْوَ العَافِيمَ مِهُ وَأَفَا وَيُ الْغَيْرُ لَرُمُعَكُم وَوَسَلَتَ الكَامَرُ عَبَرْجَلَهُ مِنَ الْأَجِينَا بِالْغِنْدُرُ وَالدُّرُومِ لَا الْفَرْدِةِ الْغَافِرَ عَلَمْهُ وَالنَّوْ اصِباء وَجَنِيْدُوا كُلُور كُر مَنْ فَالْمُ وَالْفِينَ مُنْهُمْ مِنْ فَالْمِيا لَفْلُونِهِ وَتَفَاحِيٰ السَّدُورِهِ وَمَدَارُ الْفَوْر وَعَا زُلِا لِآئِدِي وَتَدَبَّعُ النَّولَا لَمَا سَبِّن مِنَ المُمُنْفِي فَلَكُمُ ، كَيْفَ كَانُوا فِعَالِالعَيْفِي

الذوجَعَكُمُ للنَّاسِ فِيامًا وَمُعْ وَصَعَرُوا وَعَيْهُ إِلا أَرْضِ حَقًّا وَافْلَسْنًا فِي الدُّسُا مَدًّا و أَضَيَقِ مُطُونِ أَلاوُدِ مَرْفُطُاهُ مَنِي جِبَالِحَيْثَةِ وَدِيالِدِيَيِّرَوْعَبُونٍ وَسَكِيرَهُ قَفْي عَمْنَطُعَيِّر لاَبْرُكْ بِاحْدَ وَلاَ عَلَامَ وَلاَطِلْتُ مُحَامِّرَ بْجَاءَ لاَمْ وَدَلَهُ أَنْ بَعْنُ العَطَافَةُ مُجُوفً تفادقة مُنابِرً يُنْفِي النفاديم وفالمَر للله يطالِم مَنوع الدّر فالكُفْرَة الكُفْرَة والدّر مفاوي يَفَالِ سَجَيْفِي وَمَادِو غِلِي عَبَيْلِ وَمَوْلِي عِلْوَسُفَلَعَ وَمَعْ فَرَالُهُ مَالُوتَ يْمِيخَكُرُ وَبَرُكُونَ عَلِمَ وَمُنْعَالَمُنَا مُنْ مَعْنَاكُمْ إِنَّ فَكُنِّينَا السَّالِيكَ وَلَآءَ لَهُ وَيَعْ وَنَحَوَا الْفَلَّا التُمُودِ عَارِ صَلَيْ إِنْ إِلْهِ مَعَلِمًا وَلَوْ عِلْمَا السَّدِيدَ وَاخِذَا كَاسِيًّا وَتَعَمُّ اللَّهَا وَعَكَدُ اللهُ سَبًّا لِيَجْيَبُ وَوَصُكُمَّ الْمُحَيِّيرِ وَلَوْأَرَادَ بِطَالَانَ لَقِيَّةً بَنْتُمُ الْخُلَمَ وَمَناعِمُ الْفِطْلَ بَرْجَتَابِ وَأَنْهَادٍهِ وَمَهْرِ وَقُولِهِ مِجْ ٱلأَجْادِهِ وَإِنْ أَفَالِهِ مُنْفَيْ الْبَنَّاءِ مُنْفِيلًا لَفَزَى بَبْنَابُونَ تَمُلُون وَدَفْظِيرَ خَفُراد وَادْبادِ عُندَةِ وعِالْمِ مُغُدَّةِ وَفُرْفُعُ فَاضِرُه وَفُرْنِ عَامِرً لكَانَ فَدُصَغَى مَنْدُ الْخَاءِ عَلِمَتِ ضَعَفِ الْبَدَاءِ وَلَوْكَاتِ ٱلْأَسَاسُ ٱلْخَوْلُ عَلَيْهَا مَوَالْأَجْ المُرْفِعُ بُهَا مِنْ وَمُرَةً وِخَفْلِ، وَمَا قُولِرَحُول و قَنوُدٍ وَضِيا و كَفَقَتَ وَلِا مَفَا وَعَرَالْفَكِ يُ الصِّدُورِ وَلَوْمَعَ عُاهَدَهُ إِبِلِيرَ عِنَ الْلُورُةِ لِنَفِيعُنِ ٱلْزَيْبِ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَهُ بُخارَ بَحَنْ رُعِيادَهُ مَا تُولِع الشَّفَانِينِ وَتَبْعَدُهُمَ الْوَايِ الْحَامِينِ وَبَيْلِيمُ مِفْرُف لِلْكَايِرُ إخُواجًا لِتَنكَرَ مِن فَكُوبُينِ \* وَإِسْكَانًا لِلْفَلَلُهُ فَعُوبُينِ \* وَلِيحُودُ لِكَ أَوْلَهُ فَخُا إِلَى عَفِيلِهِ وَ أَسُا بِأَذَكُورٌ يَعْفُوهُ فَاهْمَا لَمَةِ عَاجِوا الْغَهُ وَلَجِورَ خَامِرُ الْفَلِهُ وَسُوءِ عَاجَرَ الكُرِّ فَإِنَّا مُصِيَّدٌ \* الْعُظْمَةُ وَمَكِيدَتُهُ الْكُبْرِي مِالْمَخِنُ أَوْدِفْدُ مِا لِوَجَالِمُ الْوَقَةُ السَّمُومُ الْفَائِلَةِ فَالْكُدُفَ مَنَا لإنسُوجِ عَدَّا لأَعَالِمُ العَلِمُ وَكُلُ مُعَيِّدٌ فِي عَلِي وَعَنْ ذَلِكَ مَا حَرَى اللَّهُ عِبَادَةُ المؤسِّدِينَ إِ الصَّلُوكِ وَالْوَكُنْ وَمُعَامِّيَّةِ المِسْاعِ وَالْآيَامِ للفَرْضَافِ مَنْكِناً لِإِخْلَافِهِ وَفَنَعُا لِأَفْا

ونند

عَلَاوِكَ عَبِينًا وَلَلْكُذُ مِنْ مُحَالِمَة بَرَكُمْنَا \* فَأَسْتَحَا فِي فِينَاعَ فِينَ فَعَيْنَ الأمون برج خطاسكان اهر والتهم للالاكتف بتنالية وتعطفنا المودعلية ووث بَتِكُمْ عَلَيْهُ وَهُ صُوْلًا الْحُكُامَ مَعِن كَانَ مُصِينَا فِيهِ لاَبْعُنْ ظُمْ صَافًا وَلا عُرْع كُمّ صَفًا أَلّا وَإِنَّكُمْ فَدُ مُفَضَّمُ ابَدُ بِكُمْ عَنْجُلُوا الْمَاعَةِ وَثَلَيْمُ حَصَّى الْفِيالُكُونِ عَلَيْكُمْ الْمَالُ فَازَّافَ قَدَامُنَ عَلَجًا عَرْضِنَ الْاَتَدَافِهَا عَقَدَكُنْهُمْ مُرْجَلِطِنْ الْاَفْدُ اللَّيْ فَفَقَالُونَ ف ظِلْهِا وَفَاوُونَ إِلَى كَفَيْهَا مِنْعِيرُ لِأَمِنُ أَحَدُمِينَ الْفَاوْفِينَ لَمَا أَجْمَا الْجُرَمِن كُل تَيْ فَأَجَلُهُنْ كُلِخَطِو فَأَعْلُوا أَنَّكُمْ صُوْتُمْ بَمَالِحِيُّ وَأَغْلِمُ وَيَعْدُلُوا لَوْ آخُولُمَّ النَّفَلَفُونَ مِنَ الْاَيْدُاخِ الْإِيانِيْ وَلَانْعُوفُونَ مِنَ الْإِبَانِ الْأَرْمَةُ مُولُونَ الْأَرْدَةِ لَا الْعَانَ كَا تَكُمُ اللَّهُ اَنَ تَكُفُنُواْ الْإِيلَامَ عَلَا وَجُهِرُ إِنْهَا كَالِحَهِرُ وَنَقُصّاً لِينَاقِ اللَّهِ وَضَعَ اللهُ لَكُر عَوْيَاءُ اَنْفِيرُ وَامْنَا مِنْ خَلِيْهِ وَإِنَّكُمْ أَوْخَاتُمُ الْعَنْمِ فَأَدَّكِمُ الْفُلْ الْكُثِرُ مُمَّ لَاجْتَرْبُهُ وَلا مِنْ يُلُو فَلاّ صاحِب دَلااتفاد بَنِفرُونكُم والألفاد عَدَالتَف حَق عَد الله تعربنكم وان عند الأَثَالَيْنَ مَاسُل هٰمِنعُ وَقُول بِعِيرٌ وَمَا أَيدُ وَوَفَا يُعِيرٌ فَلا نَسْيَطُوا وَعَيْنُ وَجَلًّا مَا عُنْهُ وَ مَّنَاوُمَّا بَطِينُهُ وَمَالَسًا مُنْ عَلْبِهِ فَاقَطِ عُمْسُ خَانَاكُمْ لِمَعْنَ الْعَزْقَ الْمَاعِيمَةُ الْ بِلْعَرْفُونِ وَالْفَى عَنِالْلُكُو فَلَعَ الْفَهُ النَّهَاءَ لِوَكُوبِ الْمَعَامِي وَلَفُكُمُ لِتَزُا الَّتَافِي ٱلْم وَقَدُفُطَعُ يُرْضُهُ لَاكُيلُامُ وَعَقَلَلُهُ حَدُودَهُ وَأَمَةُ إَحَكُمْ الْفِلْ المثلاث العقولان وللتَ للقام وواغ الكرفا بالمتين النبهات والفيهاو فالفاسدة والمحصد الماعة والجدرة المنقذ والمحتف الإخباد والافناد الففوالا اون مع اسوادوه والتوادوا لعفيان خالص الدخا الاساء الجناوا لتأدوال لأالذى كان بفط ماده المذكرين مالمستضعفان من اويا والقدا ولاستضعفاف

وَالْبِكَادُ وِمَالُونِيكُونُواالْقُتْلَ لَهُ لَانْ مُنْ أَعْلاً وَمَا أَعِيلُو مِلَاءً وَاَفْيِتَ آهِ لا الدُنْبُاطالاً • اَخْدَنَاهُمُ القُراعِدُنْ عَبِي اَفَامُحُهُمُ وَالقَدَابِ وَجَوْعُوهُمُ الْمَارَة فَلَمَ فَبِي الْفَالْمِهُمُ فَأَدّ الْمُلَكِّةِ وَتَهْ لِفُلْلِيَّةِ لاَيْدِ وَنَ جِلاَيَّةُ الْمِنْ فِي مَالْسَبِيلَّةُ الْدِيفَاحِ، حَقَ فادلح اللهُ الْمُعَامَّةُ جَدَ الصِّيهُ مُ عَلَا الاذك في مُعَيِّيِّهِ وَالْمُخالِ الْمُكُونُ مِنْ عَوْمٌ مَعَوَلَمْ مِن مَطَا فِيا الله فَرَجاً \* نَائِلُكُمُ الْعِنَا كَانَالُو وَالْاَمَنَ مَكَانَ لَكُونِهِ وَضَادِكُ الْمُؤَاحِكُما مُواَ تَعِرَا عَلَامًا عَبَلَقَيْنَا لَكُوْلَهُ ثُمِّيَ الْفِيشَةُ فَإِنْ مِالْوَبَةِ فِيهُ الْأَوْلِيَرِيْنِ فَلَظُوا كَفْتَ كَافِئاتِ كَافَيْنِ الْكِذَاءُ عَبْيَعَةُ ۚ وَالْفُولَةُ مُوْلِكُيْنَةً وَالْفُاوْلِ مُسْكِدَةً وَالْآدِبُ مُثَلِّقًا وَالْمُنْفِ وَالْبِصَائِرُ مَا فِينَةً وَالْفَرَامُ وَلِحِنَّهُ وَ الْمَرْكِونُوا أَرْبَابًا فِاقْطَا لِلْلَاحَ بَقِ فَكُوكًا عَلَيْكًا الفلبِّت فَافَطُ فِاللَّا فَاصَادُ وَاللَّيْمُ لِنِوامُونِ فِي حِينَ وَقَعَنَا لَفُوفَرُ نَتَمَنَّفِ الْالفَرُ مَرْضَلْفَكُ الْكِلْرُولُافَيْنَ وَنَغَيْواَعُنْ لِعَبِي وَمَفَارَقُوا مُعَادِبِينَ فَدُخِلَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلِمَ مُعِضَادَةً يَعِينُهِ وَبَوْقِصِمُ إُخَارِهِمُ فَيَكُمُ عِبِّ الْمُعْرَبِينَ مِنْمُ وَفَاعْلِرُواعِالِ فَلَيْ البِمْعِيَّاهِ وَبَعِيَا يُحِيِّ وَبَغِلِي ۗ إَبُلُ مُا اَسْتَكَا عَيْدَالَ الْاَحْوَلِيهِ قَافِقِي النَّفِيلُ الْمَثَالَةُ مَا مَكُولِ المرتم بخطاد منتكرة وتفزي كاليكانات الكابرة والطامة أدبابا كافيتنا وفانزع ويهي وَجُوْلُولِيَّ وَخُفُرُ الدَّمُنَا الْمُنسَاسِيا إليَّةِ وَمَّا فِي الْبَيِّهِ وَتَكِدُ لَلْعَالِقَ فَتَكُو وَعَالَدُمَّا لَكِنَّ إخُوانَ دَبِّرة وَمَرٌ أَذَا أَلا مُ وَاللَّه وَلَحْدَبَّهُ وَأَدَّهُ لا يَأْوُونَ الْحِنْاج وَعَقَ العِلْمِهُون عِلا وَلَا إِنَا ظِلْ الْفَذِ تِعِينُ وَتَنْقِلُونُهَا ۚ فَا لَا حَوْلُ مُضْطَيِّرُ ۚ وَالْآبَدُ خِلْفَةً وَالْكُنَّ مُنْفِيِّكُمْ يْمَالْ وَاذَادُهُ وَاطِّبَالِينَ جَهُو مِنْ مَنْ اللِّي مَوْ وُدَوْهِ وَأَصْلُحِ مَعْوْدَةِ وَ وَأَدْمَام مَعْطُوعَ وَعَالَالِ مَنْ وُنَذِ مَا نَظُرُوا إِلَى مُواضِ يَعِ اللَّهِ تَعَالَى عَبْهُم حِينَ تَعَنَّ الَّهِ مُ وَسُولًا فَفَعَلَّ عَلَيْهُمُ طاعتنى وجج عادعوتم الفنهم كبف تشريالغ عليهم خالج كامنها والاال أيء

فاريخا دستني

الله تبالية الإ

ديي

بملته

الله

الفلوك والقيفة البعينة والفحاج الطرب الواسغر وصف للك العاق بالعق باعتبا وبعدهاعن كالزاداد العالبة مفعدم وهرمناكيم وكانهمة التعواهلوان ويخوخاوالاهدادي التنثو باللب والقل التحيب المهدر والمتع فرف الحاله التراسوالفضان والمتاع مواضع المنا والافاونج وبفطلك وهالارض والمالزيع والخضي الحدقم الحيط والعدفر كذاباء اعضبت مضأوع النشك الصدوم حواله شكك فان التكليف مبصد هذه الاخاومن العاملي المعبدا الماعل والمتعوا عدال وابيس من الاعتداد وهومعالية التلكيفين والاعداد طلطا وغروالغالبة وفئا مفوخ موسع ودفلا مسلده وخافد الظاسوء عاضده للباوته للوائبة والضميخ فولهمانها بعودالالجله من البعي والطيروالكرص فبالمالكر فقط وانهاانه باعباد يصلراناه مصناه ومناوزع المقوع الفائلزاى للطبع العبوانبنرواكدا كافراذا بعزدم يُوْنُرُهُ الاوض واكدت المطالب عِنْ واستون القَرْمِ وْمَنْوَى حَطَّات المفيِّل والقل النُّوالِمَّانَ وقولم لاعالماالى فولحلع اعلى ودبدا الكرية فن وضل العلامع على والففية ففع وان كان مالناهاننا عُدَاك أما العالم فلعلى بانزو فعلن بينعث امالفع فط محوله عن ولك المفلرن للانبيرعلان الامودا لفحوس فليها الطالحين عاده عن صنه المعنلزهي الصلوات والذكوات ونجاحذه العيام المفص علما الصلي فنافائها للنكبظامن واتاالذكف فله بنا تكالغي المالية وشكل لغيناف التكرين طاعرواتا الضاع فلا فيرمن مضام المؤ والعطشة الإيام الفتأ تغرطا عزعه وفذالآ لرودتك نباى النكبرع كاطاعه الضاوعناف الععك جع عشفره في والما ومنالها ونواج الفي فاظهر والمدف فالقلدين تليط فلنصف المعلا والكاح جعناحيدوالنيناه اطلالفينة والثياء وبعاسبلبق كالدوشا وفا والمراوطا وتوليما الإهلان مقلق بنعاضك والوغبذال تصرعت بدو فولمفنة كوراة الخنوالة إحداله فالالخرجين كافارة طاعر

وكذلك بفطباده الابنباء مالفظروالصرعاء عالمتكري وكذلك جزاء العباوات والطاعات بفعط البلام بااولاتنااذن تكون عن دهبذ فبضط خراوها الاخودى وعبضك بفطع خرائهاوس الوي لا ذالدتها والاخف ضرفان والابنياء عثبتم وان كانوا اضلالفلوا لا ابه عناجون للاقبة بالقدوالاعاض عن المتباة تهدالهى عليهم كاهوالمتهد بن طالم عليهم والمنفوا عن بتيناً من فطاع مضرى الدّنبا وطبّنا ينام شهوه منواثر وكفاف لامكون لقامل كالمرام الانبياء اجرا لمثلث فمالناه برتالفغ والكنزوكان لاسفة المؤسون فابلغسن المانضهم عامدا اليفان عنا لان ايا ينم يوسد بكون عن رخداورهم الوقوا بالمحسين الحا لابنيا ما الايواد والتصاليم البعثة فلاتون الاساء معايناا وكامكون حقايق فهامناه منكان ستعضونا لامكون حفاللك حفف فإذهوم ففا الكالعالفيده مغيره وجودا لااللان عن دغداود هبروك من ستعصيا اوذاحدا اوبنيا لادنفاح كأذلك والحضا صرابلي موقع لكان ذلك اهون عيالمكن · فالاعبارائ تالانبياداذاكانواتوعللواكان اعبادانا رجالم ودجوع ماليم اسهر وكانوا ابعدمى الاستكبادعليهم تمااذاكانوا بزعانففروالينات ستركأ وعبينا اصارته بط لرجنارو وغبارولاكان عنابه والفنهم ولاف الإنداو خالصرا وفترا يسالها والخالفة الدعة والصعطان أقنج نبغ فروهي البقاع المفغط واوادمكة وكفى بغنفها عرمته ويااو عليها والنيذال ما اسفوعها من الداود قيا ما اصفها لاجوالات ع الاخ او فاد مكرّ ماجتماع القاس ليبروالقط لغاب والمك شيرا للنيتر والوشار فلساز الماء وتنح الاعطاف كنابزع التوح والتجوع المائن والمنابز المج والمنظ مالمنعط من الانفاع وهوطل لمادو بتوع الترا الاضتفاء فنفط المرالافك وبمنوجواها وتنى الفؤد وبداه وفهلا والافك تماركا شِقُ كَافَلَاتُمْ مُجُهُ إِلَيْهِ مُواثُ كُلِيتَى واصافه اللاسنة باعبادا تما عبوي المهاوالمفاد

الفلوان

كهود ضروبي فوط والنظم بف فينفاه وطي تفات اعتداد الاحداد اع أوعا حوالكم باحوالم فالزوم المزاجم بالالفروالاجماع ولوفع النريفق الكازوهاف المي مواضع مفوطا عجكهاد هالبرادى والعفا ووالمنكذ تن العبش فلنروالعا لذعب عامل وحوا لففره الصلاالففرو المفاطفظ الجناح المدعن الحاملة لهموالاذلان فالغرفردة المفولة وقدكات العرب فيتر البادم من فِلْدُن لم والسرالا الله فورة وإذا الملوَّةُ وُودَهُ سُيلَكُ مِلْ فَيَنْ وَمُنْ اللَّهِ وَا فرضا والوتولا بعوت الهمجد صوقواروالنف الى تولير كفااع المتلاعليهم وبركافا والفكا طسالفنس التودون تبث نمكت والشلطان الفاهه لمطلئ لإسلام وكنى بعدم غرضا بالمعن فأ وعدم الفاده للعبود كذلك بعدم في صفانهم ونفق الابدى من حلالظاعزكا فرعن فياد حصانسا لاسلام وبختم بصبرونهم اعرابا بعدا في ولفضات الاعلى عند بشرافقا بمرضلة المناجين والاخوارا فنق بطم عادم الإنباء فاوصا المم ملا الفسير عظلا العاد فين فلاثن وقاسطين وطديع كافوا اخطارا وتولي إتاد وكالفاد كانبوطها اهدالكرو الانفارس المساللاة والفبيم لاضنهما ولعقيهم فالاستنها فالمفتز والنادد العادصنصوران بفعلين مضرب وكفات الانادكية الوجدو فحارفانك الماول مبيكا غندين الاعفاد عدا غرالاسلام من حشار فنجاعة كُوّة تهزائية لتوجه عن سلطان الدب فالغزيه لاستأرام ذلات مذلان الملتك لهم وللخيط عن والنفرة ودضيج بهوم كاثر علانها اساد ملاخطا فيها المتكر والاستشاء مفطع والامتاك المؤعندهم وماض يرانقدلهمن الامثا لمبالغون المأخ نرعند خودجهم عن طاعزا بنيائهم والغو وونهم وماقدال ففالفص النالذ فالمصاصري كالرفنكليف نبه فالرم وسوالقد في عليع آلبن اقاعع والنبوط موضعه مندفك فحلة آلادة قث كرَرَ الشَّ تَعَالَى مِنْ اللَّهِ الْمَعَةُ وَٱنْكَيْرُوَالْمُنَادِيْهُ الْآرَضِ فَامَّا الْمَاكِولُهُ فَعَدُ فَالَمْكُ وَكَمَّا ٱلفَاسِطُونَ فَفَذَبُ العَلْثُ

انبيائهم والانفراتيا مغربنهم وحالالترما اضاموا البرات فالالفا فالصور عالعواصاغ الاغمال وغا دميما الافعالد فوليمن الاجتناب الحفواروالتواصي بأعفي اوفف الامل لذى فوسا الغن برخالهم اعفية طالهم برودات عنهم اعداؤهم لرفعتك العاجزيم ضوالناوع بملطفي افلاسقنا والقافل الفاب والفغي الواعدة من خوات الفله والشاحي المعادى والنما برالمفاطع والملين اغذنام الغراغنرعبيداكوسفة وكوسق هرون ومناس معماس بفاسرافا فوسدا اسهم ولبا الغنكان المذهوما المن القدعليهم برفولة قاؤ أخبتنا لأمن الديم عونة الأبؤ وأذفو فأابكم ألخن الإبرواماكونهم للوكاوح كاماوا فبزواعلاما فات موسى وهرون عليها المترا مبدهلال فرعون وي وتامع استظم للك والدبن وكطالون وداو وبعدتها حدثها تبالون كافاله تع وقتر واودتها وأشبة اللك وأفيكة الابروكفاك لمبرل لللك والبغ وسلين عرو وأنه الما الاعي منهمانم لم بكى نتياد فلد البُروكان بعد فقركا شرفف لذلك واعزلا لان مق فلرد ملك بعده ومغود المفا خرقا الحبابيان عن المن واصلَرَ إلى وعضائ القيرطيا و ولدا معدد العرب الشفاد وال معدومن بنى يحقاد لادروم بن عبعن اسي وبنوا سل بالولاد تعقوب بن اسي والمبلأ الكاسع والفاص عدالعوب فباخ ويعتت ظاهره الماليني اسحف واسرائل فني باجويا ولاد رجع بن عيص بن استخص اختلاف السّطود بن والبعلوب وللكلة بنتى كان ولا سبب صنعته مرد اسبله القدام ي عليه في المحتاج الحرام على بن إسرائيل الشام وأدعاج بند ينطوع من بديد المقدّمة المراكاة كالشاد السنع بقوله فأذالمآة وعمالانفي ليتوقا وجوهكم الامروقدكان عاهمها افعا المؤالاول كاحكيهم نع بغولم لمفتيدن فوالادوش مربان فلانابوا ودعهم ماحدثوا الثابتة فبعنالت لمادميا ففام فبم يوحال فدفض لمعاوض بوعنع فتصنيا فلدلال وملطعليم فضرنا بافظرمنهم وسلبث احق وسيخ ودبهم وشاءم والذبن فوامنهم ارتحلوا المحدوطلمة عَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ عِلَيْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ عِلْمُ الْمُعِلِمُ عِلَيْمِ الْمُعِلِمُ عِلَيْمِ الْمُعِلِمُ عِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ

تَعِنُونَتِی عِد عُمْارِاللّٰہُورَضَّارُالنّامِ عِبْدُالِفُدُانِ ً لَـ

عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ إِنَّمَا النَّحَةُ إِنَّاكُ فَوُسُونَ وَالْعِيرُ الْافِرْوَ تَعْلَيِّ آنَ وَسُؤلاالله فَانْفِلْعِيدُونَ فِكَ مِنْ نَفِفِهُمْنَ مَدِّي بإذِن الله وَالَّهِي تَعَدَّرُوا لَيْ لَا أَفَلَعَتْ بود فا تعامن وتفادوي شديده وتصب كفقيف أجفزا لطبه عنى وففت بتركبدى وسوالطيف مُرْوَدُورٌ وَالفُ الْعِصْيَا الْاعَا عَلَى صَلَّالْسِم ويَعِفِز اعْضا بِنَاعَ مَنْكِي وَكُنْ عَنْ بَينِم صَلَاتُهُوِّعَكِيرُوالِهِ فَلَأَنْظَ الْفَحُمُ إِي فَلِكَ الْوَاعَلُوَّا وَأَسْكِنَّا وَاخْتُمُ الْفَلْإِنْكَ وَعُمَّا وَيَعْ عِنْهُا وَمَرَهَا بِذَالِكَ مَا فَبَلَ الِمَدِ فِيفَهُ الْكَاعِبُ إِنْ الْإِهِ وَالْمَيَاءُ وَيَّاهِ فَكَادَكُ مُلْكَثُ مِنْ وَالْفِي تَفَالُواكُولُ وَعَنُوالْمَوْلُ مَا الصَّفُ مَلْرَجِعِ إلى نِصْفِرُكُاكَانَ ۚ فَأَمَّ صَيَّا الْمُدْعَلِمُ وَجُو تَفُكُ اَنَالَا إِنَا لِاَنشُولِيَ اَفَلُهُ مُنِي بِكِ بَادْسُولَ اللَّهِ قَاقَلُمُنَ الْمَرَانَ النَّجْعَ فَعَلْ مَا فَعَلَتْ بَأْمِي الدِ الله والمُنتَّوِيْكِ وَلَجِلًا لَا لِكَلِيَيْكِ فَفَا لَالْعَوْمُ كُلَّمُ مُرَّالًا وَكُنَّابُ عَبِ الخِيرِ فَعَالُ خِيرٍ وَهُوا مِسَدِّو مُكَامِ الْمُورُدُ الْمُعْدُونُ وَلِيْ لَيْ مَوْمُ لا مَا مُعَامِّدُ الْمِعَا بناه بالقديمة وكلام مُركوم الأراد عاط ليك ومنا والمناد مُمَّكُون عِمَالِية الْفُرْانِ جُهُونَ مَنْ اللهِ وَمُنْ مَ وَلِيهِمُ الْإِعْلَوْنَ وَلاَ مُنْكَرُونَ وَلاَ عِلْوَنَ وَ لأنفيدون فلويج والخنان فأجنادة بخذا المكافول اهدالتعجم هلالنام واحلالتك اطابالجلواهلاان ادوالما وفران إروف بالاولين بغاه المقلرتم قان بقت احداثهما عَالَاحُوعُ فَقَالِكُوالنَّوْمَ فِي مَصْالتًاكنون بذلك لنكتم معتبرواما للاوفون فلعولرتم مؤانس علج الماذ عالنة بنرمن الخانية بخج مصرمن فيضيع فنا اعبى اصارفهم مرفون مُ الدِّرِنَ كَا جِرُولَكَ بَهِ مِن الرَّقِبُ وَلَمَا المَا مَدْتَعُ إِيَّا وَجَعَا لَدُهُ فَذَا الفَرْقِ فَلَمَا تُبْتِ عِن الرَّسُولُ صَلَّكُ علىدوالداندى لأفك شفائل ويدى لتناكنين والفاسطيق والما وغبى وهواجنا وزومغ الامتي التسول شمام يتم وجنوان بكون فلانالام ثوثيلتم ففا يلوا آلي تثني وقوارته كأغانك

وَاتَنَا لَمُنْ إِنْ فَهُوْ فَمَا مُنْ فَالْمَالُونُ الْوَحْمِيرُ فَفَدُكُمْ مُرْتِعِهُ فَلَا رَجْمَ وَكُمْ صَّدُوهِ وَيَقِينَ بَقِينَ أَمِنَ أَصِلَ البَقِي قَالَنَ أَوْنَ اللَّهُ تَعَمُّ فَالْكُوَّا عَبَرُهُم لأدبين منهم الأمامِتَ فَ فِأَظْرَابِ الْآدِينِ فَنَذَذُكُ أَنَا وَصَعَنْ بِكُلا كِلا أَلَوْبِ وَكُسُّ مَا ثَوَاجِ فَدُنِ وَبِعَرْ وَمُصَّرَ وَقَلْ عَلِمُ موضع فادت وليافل حالف علي والدافع الترافي ترو فالتراز الحضيصار وضعف فيجروا فأناة لدكته بنا في مديم ومكنفة بالديدة وميد بسكة ويني عقر وكان مفع البث تُعْتَلِعْنِيرُ وَمَا وَجِمَّا لِمُكْتَبِرُ فَعَلِ وَلاحظَلَيْهُ فِعَلِ وَلَقَدَةً نَاللَهُ مِن لَدُن كُان فَطِمًّا أعظم ملك من ملا يكفير سلك يرطب المكارج وعاسي أخلاف العلالعلم للكرة تارة وكعد كُنُ ٱلْبَعْرُ إِنَّاعَ الْفَصِيلُ مَرْ يَرْفَعُ لِهُ وَلِوَمْ عَلَّامِنَ الْمَلْافِرِهِ وَبَأْمُرُ فَ الْأَفْيلُ الدِيرِهِ لَقَدُكُانَ غَاوِدُ فِي كُلِسَيْرِ عِلِي تَقَادَاهُ وَلاَ إِلْهُ عَبْرِي وَلَمْ يَعِيعُ مِنْ وَلِمُ المِيانِ ف عَبْرَتُ وُلِاللَّهِ صَوْحَدَبِجَرِّ وَأَنَا لَا لَهُمُ الدَّى فُومَا لُوحِي قالتِ الدِّره والشُّروج النَّوَ والكَّدُ تميث تَرْاتَ يُطان لَعَنْهُ اللهُ عِنْ مُزَلِّ الْوَحْ عُلِيرِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِيهِ فَفَلْ الدَّ وَاللهِ المفذه النَّمَّةُ فَقَا لَهُ هَذَا المَنْطَانُ قَدُ أَيِرِ مِن عِنَا وَبُرَائِكَ تَنْبَعُ مُا أَمِيعَ وَفَرَى كُلُوفَ الْأَ الْمُدْتَتَ بِنِينِ وَلِكِنَا وَيَوْ وَإِنَّا آلَا فِي إِلَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَمَّاهُ لللة مِن فُومِنَ فَفَا وَالرَّامِ عَنَدُ إِنَّاتَ قِيادَ عَلِمَا مَعْمُما لَهُ مِكِيمَ إِنَّا وَلَدَ وَلَا لَهُ مَنْ أَعِدُ بَهِيُكَ فَخُونُ مُنْقَلُكُ أَمْرًا أَنْ آجِنَفُنا البَيْرَةَ لَمَيْنَا أَهْ فَكُنَّا أَقَافَ بَنَّي فَهَوكَ عَلِدٌ أَمِنْفَعَلَّ عَلَمْنَا آنَكَ سَائِحُ كِنَابُهِ وَغَالَكُمُ النَّيْحِمِ وَمَاتَسُكُونَ وَمَالِوَّانَدُعُوكُنَا هَذِهِ ٱلْفِيعَ تَعَيْ سَّعْكِ بِعِرْةُ فِمَا وَتَعْفِي بِنُ بَدَيْكَ فَعَالَصَ إِنَّ اللهَ عَلْ كُوتِي فَعَدَا عُلْهُ فَالدَيْمُ ٱلْوُيُنِونَ وَنَشَمْدُونَ مِلْكِيِّ فَالْوَاتَعَ فَالْفَصَّدَاللهُ عَلِيرُوْلِهِ وَإِنْ سَأُوبِكُمْ مَا مَعْلُبُونَ \* قَ لِهَ لَاعْلَى الكَمُولا عَبُون اللَّهَ عِنْ فَإِنَّا فِيكُمْ مَنْ الْمِنْ إِلْقَلْبِ وَمَنْ يُجِبِّ الْمَخْلِبُ مُ فَالْ

وَلِمَا لِيَ الْمِنْ الْمُ

فوكشر

م عليه

فالقصف وينبذل الطائرة فلردلة كتن معرال فالبجنوني فقولاد يع مغراث لليترم وهواجا انّ التاثلين لابنيُون المخبراي لإبريمون دان فهم عن بطح والفليد هوفليد به فهم عبرونها ا بأدبع والمبري يمني من الوجه والوليدي عبر كم وافر بعدا منسادا كرب ومن بزتم الأقو كالمستنادعوين عبددة ومغوادين امتزوعك الرباب جدالتآ فزاخا البالتي الدغام ومعت فك المعنين ونفل المنكلون فعي إراح التاكذ إجاب ضفالدعائه مع بقاد ضفا الحالي عجو ذالنا لنضعط موضع ومنزع ماعليان تقوس لانبياء علما النقض فهولى عالم الكون والفادفو كأبخض عن وسع مثلهم وخطابرالمثباث خطاب من بعُمل كاف الجب أواجاب رادعون ركالعا فذوهذا للكآ عاداى الانترق جائزان مكون حفيفزاة لإيجعلون النبتهش طافطال للهنع وما يتعلق بأامن التعخ الفهم واعطرا عالمعنزلا فيلوا لخظاب تسدنكا ترقالا للهتم ان كت منادتا فيمها لذك فاجعلها للم من هذه الشيخ مصدة الحد عدم لوم الارتم فالسكا بنرع لوم طاعة والصديفون عماد ومواالم والافواد والاضا الطاعة تسويها هرعلاملهم وكلهم الإبراد الاسرالعرون والتروعن للنكروالذك الدائم لعبود ج وعا وغم لليز قيام م ضوالعبادة وكونهما وام التنا واعا عدما ماعبا وهدابهم لالمناطع بقالقة والطللانان فليص إلمناه اعتباهددن باسرارهم ومفوسهم القديم ئادىمە ئىلەر ئالىقىنىڭ ئىلىنىدۇرىيادە دېتىردادەلدوباندىنىڭ قىنى كارتىكىلىنىڭ وَالْمُفُطُواْ مِن كُلِسُولِيا بِمِنْ بِهِ مِنْ بِيودِيِّ وَيُعَلِّمُ وَيُعَلِّمُ وَيُؤَخِّذُ عَلَمْ بَدَبْهِ لَبَوْاتِي الْمُارِي وَالْاَنْفَادِ وَلَا الَّذِينَ لَبُوَّهُ الْدَاوَةُ وَالْإِبْأَنَ الْاَوَانَ الْفَوْمَا خُلِكً لِاَفْسِيْرَا الْخُورُ وَالْجُونُ وَالْكُمُ الْحَافَةُ لِالْفُسُرُ الْفُومِ فِالْكُوهُونَ وَالْمُأْفَةُ بعِبُ لِأَشْبِهِ وَبُومِ أَلِيسُ مَعْوِلُ إِنَّا إِنْهُ فَقَلِعُوا أَوْفَا ذَكُمْ وَسَبْيُوا سُوْفَكُمْ وَقَالِهِ فَان كَانَ طادِقًا

الدِّنَ عَادِيونَ اللَّهَ وَسَوْلَهُ وَبَسْعُونَ فِي الْأَرْضُ ضَاءً الإبْرُ و وَخْتُ فَهُ وَادْلَكُ والْحِطْم الفره منكون والجبر يجضع فها الماءه امتات بطان القد خرفهل اوادم ذالله بأوقع مشطانا بأعثبا اغوائر لاصابرط ضا فالملاوة فللانه ومبد فبلاة نفئ فينا ما وبعد فتو القواوج والماالمتنظر فهلان ذا الني فراصا برمن خوف ع غير و فبل يخملان بهدال بطان المهود وهوان كان المري عِسَّلِ حِلْلَانَ الانبِيَّ، والادلبُ عليهُ عَلَيْهُم عَد وبُاهدون الامود الجرَّة والمعْاق للعَعْولِ كاللَّلَة وللخوالة طان فصون عسوسه واستعافهن الفؤه المضائروا لوهد كافرزة مطاقه فيذا ادبيك انزع واعاننيطان بصورة عسوش ولماكان يتمغام العصر وملكز النصط الشبطان وقهع وابعآ سع من خِذَا الرَّهُ صِيرُ العَمَا بِارسَا عِلَالنَّبِطَان فع لِمَا وحِبِ عُبِرِهُ رَجَّرُ صِي كَاسِع وَتَنْهُ وَهُ حكاه واخوالكام وفيوارا ومرشيطانا من شياطين الجزالذي فالمانخ المشواداد بالود صراليله والطبنهن احوالنج كحويروس بفين اصابربعدو فانعصفين وفوله كأدبك منهم اعلاعلتهم الادالة الغلبة وهذا للكومنرع تفارطوارتك وَلَهَ صُونَ اللهُ مُرْتِيضٌ أَعْ وافت المتداعات الخافيض المنباوالعودالهم والتثذر التغرف واستعاد لعظ الكاكاوها المتعمل كابرا بروج دؤساء الشاكاللة فالمخصس السلام ووصفتهم اى وفعذ بهم الفياو الاد المامعة اللاسامة ولعظ المرف للأفآ وبعنو مُصَرِين اجهاس فلهمنم واشهر أي الماسية طاعه وكفر بكفراى فترولغا ظهروالفط فيستناه والمتارية مالك والمذجبل بكروندكرو بوئت واستفاطعة المورس بعين بصروب اسرادا لوي والوثم وعلوم النزيرودقا نؤالنا وبراوانه فأعاض لفدت شرملفظ التي لما اددكون ذلك واماله لوتزالية بيان فعان ففارت ويتراخذ معضال ببطامع وفاجعف لبارين ابثاع الناسخاس والخون عاداك فكيبن المفيارمود وون سأاخ وخطة المافح المناد عفاد صوح الوزركاط والبني

المخلل

وكستنه

والاللئ

الفاهرة

عنكنا

روى النائع بن الحادث قا

اسلافينين على المتلاه والتم

المصف والعول وعدم اختلافهم والمق كتابر عن كالعليم برواسعا ولهم لفظ الدعام ولفظالة جع وليباده فالموضع بعنصم بمخوارا عباران فيام الاسلام بهم دان احد الحق بعنصمون بالد غطاعهم وهدابهم لالقد والنفاء الاصرو باهدالوفي وتن كالم كرعكين فالكعيدة التتاير بصحما اللدد فقد جاؤبريا إذفن عندغنهن دهو تحضود تبشار فبالذفيج المالدينية هَنْ النَّارِ عَايِنِيهِ الْحِيَانَ فَانْعَدَانَ كَانَ سَالَهُ فِيلَا فَالْ مِنْ فَكُوفَنَا آعَلِيمَ مَ إِزْعَتَاسِ مَا بَهِهُ عُمُّنُ انَ يَجْدِيدُ إِلاُّجِكَةُ مَا يِعَا مِالْعَرَبِ الْقِلْوَادُ بِرَبِقِكَ إِنَّ النَّاعُرُمُ مُعَ آيَ الْأَلْمُ تَعْمَا لَانَ بَعِثُ إِنَّ أَن الْحَيْرَ وَالْفِلْقَدُوفَعُ عُنْمِعَ فَي مَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن الْمِ وبنرسغ من اعال لمند شروات اخ للابنى عليه الغج الدلوالعظية واستعا ولفطات التحقيق الاسفان قولمافيل وادبره كان بعنابيرا واخرج للانفوم وكلم يختلف الهم معطالهم وتين كالم لرعات من فراها بعالجاد والشرك وبكرة مكرة ووونكم أمرة وملكم هِيضًا رِمَدُونِهِ لَيَمْنَا نَعُواسُهُمْ فَنُدُمُاعَفَدَ لَمَادِنِ وَاطْحَوَافُسُو ٱلْفَاصِ لاجَبِيَّةِ مَمَّ وَقَلِيَهُ مُا النَّفَقَ لَقُومَ لِعَرْآَعُ البَوْمِ وَآتَى الظُّمِّ لِيَذَاكِ إِلْمِيمَ الْحُلَّ البارة عانع واسج لمطانبذا الامغرالة كان فين سلف اي احلطا غبروالفها والموضع والزمان وفيم المناللتيان والمفارلفظ كمة الجدع الذباماعنيا واستعداده فيالبعن علقد لغافرالسن السروغا مبرد للنا لامهالان بننادعوا سنصرط لبتى والمتبقي المبنى المبون خطرة الصبتي سيقم للضاواذغاب والك وسنعرهوالجنزوا والدوالثاوع العض للتالكين من حرص كآلمري منهم بكون حوا لأكل خطاع الفائز بفصله بنوا يسونة عفدا لما ومكنا يترعن التشميح المين الظا وطبتم لففول الخواصكا برعن فلبرالم كودالثرب والافضاد علاالاقصادة مناع الدتبا وصلرلا بينع عنبرو ولبنه كالمناوية الاضعض النح عليع بب الجده النهب على

تَعَالُهُمُ عَالَى عَبْرِي عُبُولِينَكُوهِ وَلِن كَان كاوِيًّا فَعَدَّ لِفِسْهُ اللَّهُمُ فَا وَفَعَوا ؛ صَدَيعَ وَبَنِ الْعَا بِعَبْ إِلْفِيْرِ الْفِتَابِيُّ وَحَدُوا مِهُمْ الْكَتَاعِ وَحَوْطُوا فَاحِيلَ لاَسِلامِ الْاَثْرَقَة الماسلاء وكُرُنُعُتِيُّ فليل متنفاتكم أنجنا فول الخفاة علافنا الطباع والطفام اصفاد النسرد ارادلهم والاقوام جغنم بفؤا لذاح موال ذلالتن من الناح الاوب لناحتروالتوب لخلط وبهتر بعقوما لفادالكم وبوطعلية وتخذعا بدبركا باان عضفر ووجوالج علىروادا وبالنادمد بشا لتولي و فبوت كالزولها أعلهوامن الانضاوالذي اسلوابالمدين فبالطحة وانبخابها المناجد فتقيف التنيذوالاياد ووصفر مكون متواصنا ولغبتها ليطلز إماعينا والهمنع فاعلبرو سكنا فلوجم علبروالدمالفوماهدالنام والذى خادوه لانتهمه موع وبن العاص فانهم اختاده المكر وماجتونه وانفع عطا صلالعاف والذعاخان اهزالعاق عوابوموسالانعوف كانافو الفؤم عامكوهوب عن صرف الاسرعيم لا غرافر عندي و حولترا بما فنذ فالعند تجب عدَّ الاهداليُّ والطاولفل فتجالبونكم اعاعد وهاوموالابام فنفها لمانبغ المتعافيها وخياطر فلص الاسلام مقظا طراف بلاد مكاطراف الجلاف والعراف والجوبرع ودع صفاءتم كنابرعن طع العدة صِهم دايقاه الغادة ببالأدم وَيَنْ مُطَلِّيلً مُعَالِبُ فَي إِلْتُعَيِّعَكُ وَعَلِما لِمَّ مُ مُوعَدِنُ الْظِ وَمُونَا لِيَهَا مِغَرُكُمُ وَلِلْمُ عَنْصُلِيم وَصَعْلُمُ عَنْ خَيْمُ مَثْلِيمٌ ولا خَالِفُونَ الْحَقَ الْلَهُ الْفَيْ فِيهِ هُرِدُمَا مُ الْايَلْيْمِ وَقُلْحَ الْاعِيْصَامِ بَيْمِ عَادَ لَكَيْ بَعْضَاءٍ وَأَنْيَ الْبَاطِلُ عَنْفًا وَافْظَةً لِنَا مُرْمِنَ مُنْكِرُ عَفَالُوا المَبِينَ عَفُلُ وعَالِمَ وَيُعَالِمُ الْعَفَا رَسَاعٍ • وَوَلَا بَمُ وَاتَّ كظة أيغ كتبرك ودُعانُهُ وَلَهُ الْمُؤْمَ عِبْلِ العَمْ صِيرُو بَعِنْ فِي الْمِنْظِ السِّيرَاعْ بالتّ وكذاك لفظامون الحمر واجا وصلمى علم والالترعاع لالزا الالتزام لانحلم ومواضعير بالنوالعلمواضعه وكذاك ولاارصنهم علحكهملان التكوية عموضع حكرحكة وعلمالبغ

وللعقر

فَأَقِلَهُمْ اللَّهُ وَكَانَ مُلْمُرُوا وَيُرْمُ الْهُونَ بَهُم فِي إِنْ الْوَجَبِ وَادْفَقُ مُلْ المُنبَق وَكانَ مِنْ عَائِشَةَ بَشِرَفَكَ مُعَقِبٍ \* فَالْحِيْدُ مُواعَ فَصَلَقُ وَبَانِعَضِ النَّاسُ عَبْرُ السَّكَرُ عَبِين ولا بَعُرْبَ مَلْهُمَا يُعْبِينَ عُبَيْتِ وَاعْلَمُوا أَرَّ فَايَدَ أَلْحِيرٌ فَلَعَتُ بِأَهْلِهُا وَقَلْعُوْ إِينَاء وَجَاتُ جَبُنَ أَلِيجُ إِ وفاستِ النِسْرُ عَلَا لفظ من من معالِلا مِركَة وباد و واجنا وعَدُوكَ السَّا والمن وَبَكَّ الحل استعاد لفظ للجيشرانهم إعبيان فهمة الانصار كالجهيز من البعدة وكذلك لفظ السام ا علوج وشرفهم واستطابه ظلبالقبوصم وهي لاتبوع المامارض بوالمسلون منروأ فأعنابهاي ذكر كالخذه ضهمة فحقة أكثر للحالم العنبض كأبشان عزشية معيهمانة فتلروا لوجية خربس البرضرت والعنفصتا لذفن وخال الوجلين والخريص على فلعتن متهورة الترواما الفلذون فولعا تشر فروعاتها كان معولا فلوانع كالأفلال فدفال والما الغضالا ى فعرب الفلام فوافاة التبالظاه جونا فلللون عائر دوعان وعالمنه يوماد قدققي غق المعديا على قد تبد من وراوالت ودونها نعاد سولانسم وهمصرة الذهذا نعاد سولاندم وشمصر عدال وفديتيك وببروغته شدواعلفك فرغالعول واغلظ لخاوكان والامن اقوعا لالباطلا بروالفلا النعدارى عزة وابج فذ وودا الخؤ المدب وقلع المتزا باهداذا بابم فابصل لاسبطانه والمرجل الفدم وجنبها غليا شاوال واعلام اهل الكوذينه ومزاحل المديثر الثالظ المرانب صوامعهم وَيُن كُلُو لِمُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن يَفِيدُ البَّطِع وَجَوْلَكُو الْمُدُمن آخِل مفتح أهريته فيجيكم أحسن أنجيك لعاملين بطاعيم قالفا ويتدنع فقد معني وأطعن وتعبيم فَاجْبُهُمُ الْمُلْ الْكَارِ الْمُعْلِقِ وَالْفَصْرُوا فِي مَن كُلِارِيُّهُ عَلَيْتُ كُنَّمْ لِشُرِع بَي الْمَارِين فَأَمْ وكأن الشروع عدعه عادامها منين وبادا فبلغم عذلان فاستدعاه وقول لمر لغيز الدال فيداد فهانبن دبناطة كتبت كابادا نهدت بودافقا تشرج قدكان ذالاياام المؤمنين فالفنط عا معة لأموره صعابناه ببن حبّ لوفاهبّ والمبلالما لدّعهٔ ولواه لابحِمْع العظم على الفقا والكالات البافيزم التهاوي فها والبوالحالد تباكك بالولينرى متاعيا وحاخ لذا فاوفى ماانفغنا لنقع لغرائم البوم صَنَّرُ واصلران الانسان بعنع فالنها وعوالمبسط للبولفي لمستهفأني جاءالتهافام الحالصاح فبنفف فبدلك عرص وضربه خلالم بغرم علي غصرمعالما المحدث ملزم الأفا وولاك الأوان متكاللة عنروا والحرمن مشفقر الجهاد منطفض أبانغ فود عط خصاص النقا والذنباوالأحق مكذلك تعطرولع للظلم لنذاكب للجهواصلون القط يعشرهندة مطابس عالكير فاذاجن الظاوم ادوكم الكروغل وتلج تلتقع عطونكومطا بسوص عنها وفزير مشاهلي يدعوه المامه بمتم بمغ بعض لدادف صاحت فبغ منده هو كالذى فبلدد بالشالية في في الكار لَهُ عَلَيْتِ إِنَّا أَفْقَ فِهِ مِاكان سَرِعِدهِ وَالشِّيطِيمُ مَعْ لَحَافَرِهِ فِقَلْنَا فَيْعُ مَا خَذَ دَسُوالِيْد فَاطَّأُ ذِكُوهُ مَعْنَى اللَّهُ اللَّهُ لَكُرَّجَ مَن كَالْمُ مَعْمِوالْفَلِ الفصلة كالم عجى فبرط المرد خوجير من مكر اللالمدمن وعدهم والقريم وكان قد تخلف عنر عكر لقضاء ديسرومالس عبر في لحي فياء المدنا واجلاو قدووم فداه وقدنزل عدادا بوبلانفا وعالمدنا وماخنة الجالف سلكا والبرج موضع واستعاره صفالوطئ لعدم وضع ذهنهعا ذكره والعباعة باصكمن الناسخ لمالالطبق وفيراداد بذكح لاذو فله وصفهم الطرف وطالما وبالشدادة فنق العطية بالسائخ الرين ككب من لكوسين عليس أورك أيل الي علما يته المراء بالأي وبدخلة ذاك ما أخبر من عمود الاعزاد وقطاباه لاهدوا صابرة من كالأركي عليم السُّلُو الْمِالْمُولَاكُونِ رَعْدَة بِعِ مِن المدَّمَة رُلِكُ البَّرِيُّ من عبدالله على الباطالية ٱڔؠؙڸؙۏٛؽڹؠٙٳڸڵڿٳڷػۏڟڔۻؽٳڵٲڞڶڮ؞ڞڶٵٵ۪ڷۊۣ؞ٵٵڣۮۏ۠ٳػٲؿؘڮۿڗؙۼٳؖؽ ۼؙؙڞڗڂٲڮػۺۿۼڴڟۣڸڶؚڔۅڷٵڞڂڠؽٵۼڷؠۏڴڞؙڰڟڰؠڰڛٵڟؙڸڿؠٞڽ؞ڰؽؙٳؾڟؖ

من كابل

اعتدا لاقدوط علائات واشادبهال مابلزم الداران وما اولامن كالانتا الضرود بالملارة والقادم والدابزوماما ومدلا ومطفهم والاولاد والابله طافيتان وهج واعي لاقات لاوكلام بالفعي الافاث الواحذ بطالفنالنان دواع المعبيات واشار بهاالى لامودالمذك بمامنا واخاذكا منحت بطعنا الافاط ببعوشاجها الالصباد بمااغا منجعول فالثالث ابنهى البري المرجعاذكان افئناء الذادوكالايلاة الذنبا صخوف فوائلا والمصيدرا بغض بالمصعدا مؤى بوجبة فالنس فها والالفة النافرة وذاك هوالهوى المهدي فاوالناوالهلك فها التاولم جعلاغة الاكبرابة تمالخالة بجاه الغوى لانالقذ الإجعالة عينها لبرالهوى المديحة مغوبابعود للخدم للنفرعن سبراتسا لواضد كونرشع بابعذا الذرياء باوكونرب اواغو للتخوا فالعاواعي الماعذ زعاش أنها وافتاء مابلونها فالشطان كالمتد وماصد وعنسروا فغ المبيز الدخلف مرادن باوشراها كالبابالتابع وعوالتن هوالخفج عن قراهنا عدوالدخوا فاندااطب والفاعرا باخوجها مباع الفاعة فابها كالت فضلر فعقر عن لقابطر ولمآكات الفناعر سكو لافات الخاجر الماغلن المساف فرات الفناعة عناها علهمكان الخفير عن ذاك خوجا الدالطاب المالقاس والفراع الذامنزعلى الذراد والبطرالاذ فذةه خالبع بمك للوث قطعا لامل المدراء وتعت مالموث لغابا العدليرى كفي عبر احدام لللولال فوليلولد ثنيها عطان المنفي ولعذاك البلينة الاضطاب الاصلاط وافنا والنيئ وكيرى لصطلحك الفي كاسراعبس كديل متصل ك الاقع وشعللك البعن وحبابه فيبلاس البعن وهوهبري سيكبن دين يوبين فحطان والنفيد ننبن الادعن بالسط ونظر للواد فكوف عاف ننهج لدالناسع وجلان اهديجه ماعدده هلعفل لبقع معضا وكذا للمدع والفضل لما أع وهو كلام هفا فبالندن والفضاحة وتنزيكما ليد يَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ بَعْضِ أَسَلَّهُ عَبَيْدٍ، قَانِ عَادُمَا لِلطِّيلِ الْفَاصِةِ فَلْكَ اللَّهِ يَجْتِبُ مَانِ فَاضَا أَلَّهُ وَ

تظريغض أنت فأ لَكَمُّ المَّرِيْحُ أَمَا إِنَّاسَ مَنْ الْمَطْرُةِ كُلُولِ وَلَاسْتُكُ عَرْفَتَكِ عَلْيَ عَلَي ينهاك خِصَّا وَكِيدًا مُمَّالِ مُنْ إِنَّ مَا لِقِمًا وَكَنْفُرُوا شَيْحُ لَانْكُونُ الْبِيُّ هَيْنَ الْمَا وَمِن عَبِي اللَّيْ أَوْنَفَكُ لَلَّهُ يَنِ عَبْجِلًا لِكَ فَإِذَاكَ فَنْجَيِّنٌ وْأَزَلْنَانِا وَفَازَالْوَغِ الْمَالَكَ لَلْكُ ي كَيْسِ الْمَا وَيَهُ بَ مِنْ الْمَارِينَ وَكُنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هَا عَوْلُ وَالْمُعْنِيْ مِنْ إِنْهِ الْمُعْلِيَةِ مَعْنَامًا أَنْ مُعْبُدُ وَلِيُومِنَ وَمُنَّا أَيْمِ لِلْحِبِ اسُرَّضِ يُنْهُ دا رَّامِن ما وَالْغُووُ يُومِن الْمَايِعَ فَ وَخَطِّيرٌ الْمَالِكِينَ، وَتَجَهَّ عَنِهِ الْمُالْتُحُمُّدً ارَبِعَدُ الْمُدَّا لِأُولَى بَهِمُ إِلَيْ وَالْعِلْلُونَافِ وَالْحَدَّالِثَافِي بَهُمُ إِلَيْ وَفَا فِي الْمُهِبَاتِ وَأَخَدُّ النَّاكِ بَعَنُهُ إِلَيْ الْمَوَى الْمُرْجِيهِ وَاغْدَ الزَّايِعَ بَعْنِي لِيَاتَ فِلْوِ الْعَوْجِ وَفِيرُ فَرَجُ وَاجْفِوْ الْمَارِأُ فَرَّىٰ هُنَا الْفَعْرُ بِالْآمِلِينِ هُنَا النَّهِ عِبْلِا مِن اللَّهُ وَبِالْحِيْدِ فَ التُولُنْ وَلِالطَّلِ وَالقَمْ عَنِي قَاادُوكَ هَنَا النُّرُيِّ فِمَا أَنْتَهُمُ فِي وَدَكِ فَعَالُمُ بَلِيلُا ٱلْلُولِ وَسَالِدِ وَعَنْ لِلْهَا مِنْ وَمُهْ إِلَيْكُ لَقُوا عَيْدُ مِنْ لِكَيْرِهِ وَقَهْمٌ وَثُبَعَ وَغِيرًا سَ جَعَ الْمَالِدَ عَلَى الْمَالِ فَاكُنْرٌ وَمَنْ بَنَا وَسُبِّدَ وَذَهُ فَ فَجَدَه وَافْخَرَ وَاعْتَمَا وَ تظريز كالمنولان أنخافه وجبعا الملوفي للغرض الماب وتوضع الثواب وليعفا فافا قَعَ الدِّرُ عِصَدًا لَفَضَاء وتُحَيِّرُ مُثَالِكَ الْمُنْطِلُونَ سَنِيدَ عَلَاذَلِكَ الْعَمْلُ فِاحْرَجَ عِنَ أَسْرِعِ المقوفى وَيَهِمِن عَادَيْنَ الدُّبُنَّ افْق الناخطا وإحاداد مِن بالبرالمن الموف وخاصرا لكَّا النفرع والدنياوالوكون لل مضولفا وعبزكت احديثا وصف لتنزع بالعبود بزوالذلزكسل لما بعض فضرم العجبة الغزنبراه صنه الماوه صفائحة بشائع طاب وتبايد لما ما فاعلى ما والم بالفعاعاذا للقفط بإلنانيتزان فوادمن لجانب للغابين المدفئ المقبان بالاغر النهاء والاحق كاجوث العادة وذكب البيع والخيطة والكرالم فعذب فها الوجرال بندخ النالف فرجو

TH

وَلَغَكُنَ ٓ آفِ كُنُكُ مِنْ فَلِرُ عَنْهُ إِلَّا ٱنْ نَفِي فَيْ مَا مِذَا لَكَ وَالسَّادُمُ الْوَكَ الما اجِدْعَ عِلَا لُقَ الاجلع لافقاده انزار بكى منصوصا علىرفلوا فيز بالقيل بفيل مدوا بطدوا فيتي وعوى لجذابة متابعالمان كالركية عليه لأرابينا وأابعد فقالكني نيك موعظ أموضك ودساك عُجَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمُفِينُمُ الرُّوو وَاللِّهُ وَكِالْمُ الرُّولِ الدِّن كَرْبَعَ فِي مَا فِل بُهُ يَنُهُ وَقَدُمُنَا وَالْهَ وَيَ الْجَابُرُ وَفَادَهُ الصَّالَ لَا فَاشَّعَهُ فَي لَا غِطًّا وَضَرَّ خارطًا الْفِلْ مُوصِلًا ملنفط بمن كليم التاس ملفقتر لليناب وصعطا عباع مزينة والننسق المزيع بالكابؤ والصهنا الصره وعنوان بهالجتهاعذا دعدم حدايرس جله والغا تدلحادئ جبطان وهوندي ولفنن منطفروالغطالاصوان الخناطة والخيط الحكازي اغرطام ومن هذا الكأ كأنتأ استعرطا المُهُنَّىٰ جُسِ إِنْفَاقُ وَالْائِسُ آنَتُ مِهَا لَيُبْانُ الْخَايِجُ مِنْهَا طَائِنَ وَالْوَقِ عِنْهَا مُنَاجِئُ الْحُلَّ هذاجوا يافسادكوه معويدة كابروصور فيرداعمى ماجة العداهدالنام كيفا المحالبون ولات العلكة الاعطاط والوزر فأمام المالا فلما المالعك واقل المواب وأمالا المرزق بروين آهُلِاكُ إِن حَاهَلِ البَقِرَةِ وَيَبْنِكَ وَيَعِي طَلْحَرَ وَالْزُبْرُ مُ لَعَجَّةِ الْكَمْرَةِ وَلك الْأُولِيدَةِ . وكالبخروا يدماك ووفضالانا بعرغام وفعالكان منها الكفنهل لمبعفو وبعالمالم لاتراناخاب عنا وهوالقاعن وصفرا وبحنباهد فرظالفرب باللؤمي واتائر فيذ دالا موض عكارة واهن وهوونه من النفاف ومن كذار لم عمل المرج بريون عبدا مداليم لماات المعوب أفابع ذفافاذ المالذكاب هنافا كيكي وترعة القفيا وضناه بالقرالي الخرج فتخبخ بَنْ حَرْبُ عُلِيرُهِ أَوْسِلُ عُزِيرٌ فَا ذِاكْ الْمُنْ الْرَبِينَ الْمِنْ الْمُنْ الْسَلِمَ فَنْ الْمِنْ فالتكر فوالها لفصر وضوالكا امعزه الحوب وعنها لان معونه كان بلون أيا المدالب عد الالقاء بتجواب فاصله بملفر فيلعن الوطن وساع بهم باذوده عترف بالجياء كالمبروالب

وَالْعِصْلِانِ وَكَافِهُ كَا مِنْ أَطَاعَكَ الْحِامَنِ عَطَاكَ وَلَسْغِي مِن الْفَادْمَعَكَ عَنَّ الْفَاعَسَ عَنْكَ فَإِنَّ المنكارة معبارة برفي منهيمة وفؤدة الفائن بتوفيها ول الفوان كاجارالعنين ب خيف عامله بالبقرغ حبن قدم لحلي والزبر إلها ونك مهما جاعدمن اهلها وخرجواعن الطاعة واستكا لفظ الفلالما فبلوم الطاغهن الراحرم ضاعد لغج وفواف بهم الاموداى فوفف لسباب لعصياً و النفآ قدخى تمك عكاها ووجباعها وانمعا وانهض تفاعترةا خود مطه والنكاره النبئ حوالذى بعالى واقتدابره عبرمن عفولانزوبانطا فاسعن الوب واقتدابره عدم المفطرة فيكيا كرع ليسلم اللائف بنوس فعوعا بلزع ادرتهان والأعلا تستلك بطعير ولكثر وْعُمُكَ أَمَا مُؤَمَّاتُ مُسْرُعًا لِنَ فَوَقَلَت الْبُولَاتَ الْمُفَاعَة وَعِيْدُ وَلاَغُاطِرَ الْمِعِينَةِ وَ جْمَدَ بَكَ الْأَيْنَ اللِاشِيفَ، وَأَنتَ وَيَ خُوانِ تُتِيرُ إِلَيْ، وَلَهِ ٱلْأَكُونَ شَرَّوُ لا التِلَا افول لبرك النفاف ف عبرا وشبد عكم فيم وسبؤ الدرون ادن عن استر عالد والخاطئ الافدام عدالامو والعظام والاشراف فيناغذا لهلاد والوثيقترا بنوفق بذالتين واف ولفظائة علم لرجدم الابقاع بروالمؤاخذة لركى لانبقوالم العدولا تتركان خائفا مندوو وعاقر اسفار مرايا لكوف فأافدم منش ففلر فوجد فيرمائه الف وهر فاخذها فاستفع بالحسن وللسن علمال وبعمالته جعفرة اطلق لدمنها نفثين الفافقال لابكفيز فقال استبائدك ددهاوا صداد مااظنها تجاهد فقال المنعند عندم ماعظاد قبش كتاب ليم عكت للعفية وتذرا تعيد القرم الدّن العوا الماكر حَيْرَ فَعَنْنَ عَلَا مَا بِعُوفِهِ عَلَيْهِ فَلَ بَكِي النَّاهِ هِيلَا عَنَارَهُ فَلَالِفَالِيِّلَ مَرْدَهُ وَإِنَّا السُّودُ وَالْمُ وَالْانصَانِ فَايِدَاجَمْعَوا عَلِرَجَا وَمَنْ إِلْمَا كَانَ فَلِدَ فِيدِيضَ فَانْ فَيْ مَنْ الرَفِمُ فال بَطِعُ لَنْهِ عَلَادَةُ وَاللَّمَا فَرَجَ مِنْدُ وَلَا فَإِنَّ فَاللَّهُ عَلَّمَ النَّاعِ عَنْرَ سَبِرا لَقُومَ إِنَّ وَكُلَّهُ اللَّهُ مَا قَدِلَى وَلَعَدُم اللَّهُ عَالَمُهُ مُنْكُرُهُ وَلِيَاكَ وَوَلَا هَالِكَ الْبَعِدَةِ أَبْراً النّارِينِ وَيَعْنَى

غالبطره علالبطره

10.00

عاد

الولهب فظاهر للنركين وفطعوا عنهم المبح وحصرهم فذالا النعب سناسبح مراتبنغ ومبواكذ الفائث سبن لاغرجن المفالموسم وخم القدادا ولرالجاذ فراهم واخباره القبذب عي حون وينفيخ حواردب كانه وجروم ومنذكر والعباس المعالبط فطفانه كانوا بمنعون عن وسطالقه متنالاصليم وبلبه وموكا وبوستند فللمرس وبيعاب هاشم وعبدالطلي فالين من الخو والمادفاع منكا والمهدوملف المنكون بتعروفهم كالالميش تفظره بداب الحادثات ء العلب بدرام برواحكام جرا مع فربالقم المادين البلادون ومنتوس لوسا وكل بغيرنفسة وافعابه كرف احدومونع وعنها من وقائع المصول مركم والمنزكين مشهون والتوكُّدُ وقدنبتنا عط خلاصلها فالاصلوس كميع بقدم كابزعن لم باللذه الجداد والغدف فالمرالدة الادلاما لئى الطرب بروقوله ولا المن المتدبع مركا يترقا لاا صلارفات ما لا وجود لدلا بعلال موجودا داماعدم فليم فلرعفن المعوير فلوجوم مناا الذلم يكن وقدد ومنها الذلم بيتي قتلا دبدع عليه وعالمهم للالمام الحق ومنها أنها سوع فسلم فلم وحوع المدال فأخلف فقام اكتام ن شرا الان مجل ما لمنابوين والانف لم وعمومعلوم أن مناوهذا المع العظيم لا بلكت ا مناخفه وشليه الجيزه ولوامكن فللمع ان جهمين شدالتي م المبالجذ لكا د فتبا الحفة آلا المهالصفا المح العظيم فراعدا لدبن بهرواصاحدث حداقا مفوطاعد وفالع لإجلهاد المفدد الزائهون وأفعضه ظرال افراد الفظ وفياه ومصدرة فأسك عكت لألى معجبر وكبُنَ أنَّ صالِح اوَّا الكُنْفَ عَنالَ جَلابِبُ مَا أَنْ تَمْيِنِي وُنْا قَدْ بَمَتِينَ بُغْيَا وْخَدَعَتْ بِلَيْنَيْنَا وْمَغَلْ فَاجْتِهْا وَفَامَلْكَ فَاتَّبَّكُمْنَا وَأَمَّرُكُ فَاطْعَهْا وَإِنَّرُونُ لِكُ الْأَبْقِفَاكَ وَافِينَ عَلَمُ الْأَبْتُهِ لَ مِنْهُمُ مُعَ وَاضَّى عَنْ هَذَالْاَمِنُ وَحَدُا هُبَ الْعِسَابِ وَ نَتِيلِا فَدُ نُؤِكَّ بِلِنَهُ وَلَا مُنْكِنِ الْفُوافَيْنَ تَمْعِلَ وَإِنْ لَافْفُلُ الْفُلِكَ فَاغْلَلَ مِنْفَكِكَ ه

وحوكنا بذعن الفاءا وعبد والحواره عالفاعها وكن كياميك عليست المصعوفية فأواد تؤمننا فْلُونَيْتِنَامَ وَاخِيْلَ آصَلْنَا فَهَوَابِيَا الْمُوعِ وَتَعَكُّوابِنَا ٱلآفاجِيرِ وَمَتَعَوَّنَا الْعَدْب وَأَحْدُونَا ٱلْخَوْنَ وَاصْطَرُهُا اللَّاجِبَا وَعَنَّ وَأَوْفَدُوالنَّا فَارْأَخُونِ فَعَوْمَ اللهُ تَعْالَى لَنَاعَظَ الذَّبَيِّن حَوْدَيْم وَالْوَقِيمِن وَلَارْحُمْيَة مُومِنْنَابَيْع بِلْلِيَّ الْآجَى وَكَافِوْا عُاجِعَ لَلْهِيل وَمَنْ الْمُ مِنْ فَكُنَّ شِلُومِيا تَنْ مِنْ عِيلَيْ بَهْنُعُهُ أَوْعَبَرٌ وَنَفُومُ وَكَنْرُ فَهُمْنَ اللَّياسِكَاءُ آسُ و كان رسُولُ الله عن اذا المَوَّ البَاسُ وَأَجْمَ الناسُ مَدَمَ أَهُورَ بَبْدِ ، فَقَ المِمَ أَهُا بَرُ خَ النَّهُ وَبِ وَالْإِينَا وْ فَيُزْاعُبُ فَي الْحَارِينَ وَعْ مَلِينٌ وَفَيْلَ حَنْ فَوْقَ الْحِدُ وَفُلْ عَعْمَ فَي مُؤَمِّرٌ فَأَرْادَمَنْ لُوسْنِكُ وَكُون اسْمَرْمِنْ الدِّي أَوْدُولِي النَّهْ اوَة وَلَكِن إَجَالُو عُلِينَ ف مَنْتُنُهُ الْوَيْنَا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْقِتَلْانْدِنْ إِحَدُ مِنْهَا وَالْأَنْ بَدِّعِي تُلَّحِ الْآاعِقُةُ وَلَا أَفْنَ اللَّهُ وَكُونُ وَالْحَنْفِي وَالْحَالَةُ وَامْا مَاسَلَكُ مِنْ وَفِعَ فَلَكِرُ عَنْمُنَ إِلَيْكَ فَإِنْ نَظَيْنُ فِهِذَا ٱلْأَمْرَفَهُمُ الْوَقْتِ عَنْدَوَفَهُمُ إِلَيْكَ وَلَا إِنْ عَيْلِ وَلَعَرْ مِ الْإِنْ لَوْ مُؤْعَ عَرْضَكِ وَيْفاقِكَ لَعَرْضَتْهُمُ فَافليرَ وَلِلْ وَمُناتَهُ وَلَا بْكَنْفُونْكَ طَلِبْهُمْ فِيرِ فَلْأَجِيرُ وَلَا سَلِولَا لَمِيرًا الْأَنْفُرُ مُلْذِي يُسُولُونَ وَعَلَالْمُ وَوَوَلًا تَنْزُلِدُ لَيْنًا مُرُدُ الْتَلَامُ لَلْمُ لِلْمُولِ والعَلالفَف وَفَضِ لَيْمَ وَبِلا وَعَ وَالاسلام لَهُ بَيْن فباسطنه الشرولذلك بفي لملكقيع مناوالدبغره وجقابنا المسوم اوادوابنا الاداوادة وادادبالافاعيرالنهم والعذب طبالعثود قرالناه فان قريثا منطم الطعام والثاب الملكناء وتقي بجوايف قبرك العرفاسنفار لفظ الاحلاس لاطافهم والحيال وعن شفابك وفدكانا ويتوجين فتاالاسلام فالشائل اجمعت وتعاهدت علان لابناكها بنهاتم بفي والطلب والما بعوم فاعازهورلا الماب طالب فسطوات ورئيد وفي من بني لهائم

فسأده

الإللنا ففين منهم وللبابعث لغائده الذبن بابعق وعدلوا عنراليوخادعن الامرعدل عنواطلا فر ع كالمضادع برود عاليم ال كاداية وفي ولا عن المان وكوامان وم تستكر علي وقت هِاجَبُ ابْعَثُهُ اللَّالْقَدُةِ فَاذِانَزَامُ بِعِدُ وَأَذَكَ بِكُ فَلَكُنَّ مُعَنَكُ كُونَ فِهُ إِلْاكْتُلْكِ يفاع أليال أوَالْتُلُوالْ مَمْ أَرِه كِمَا بَكُونُ لَكُرُودٌ وَدُونَكُمْ مُوَّا \* وَلَكِنْ مُفَاتَلَكُمُ مِنْ وَجُي أَفَانِنْهُو وَاجْعَلُواللَّهُ وُفَّا مَوْصَبَاصِي لَجَالِوَ مَنَاكِ الْمُصَابِ لِنَكْرَبَانِيكُمُ ٱلْعَدُونُ مَكَانِ عَنَافِيْرا وَامِن مَاعَكُوا أَنَّ مُقَدِّمَةُ الفَوْمِ عَبُويُهُ مُ وَعَبُونَ الفَوْعِ طَلا فَعُهُم وَاجْالُمُ وَالْفُوْقُ فَإِذَا مَهُمُ فَا يَهُوا جَعِنا ، وَإِذَا رَخَلُمْ فَأَدْغِلُوا جَعِنا ، وَإِذَا غَيْبَكُمُ اللّهُ أَفَا جُعِلًا الوَّاعَ كِنَرٌ وَلاَنْدُونُوا النَّوْمَ إِلاَّغَارَا وَمَضْمَتَةً والْول المفكوم الفؤمون العكوالاَّ بعش فبالفيذوهوالمكان الغالى وفيلها بقم الفاف فتأمها وسنجا كحير إسفار حت ببرالماء والثاء الإنبار يضعفنا والزوء العون فالمفائلة وفائذا انفالس وجراوانتهن الفالتي منغفر بوجب المقعق والفرالحافظ وصا صالحا الطرافيا الغالية والمضاب لجالد المنبطة عدالادخ وتوكرواعلوا الموليطلاتهم ادشاداني جودالثا ضبعند دوب الفنت والطلغ وان قارعده ع وكيُّم الكراي مسدورة والغراراتيم الفليرواسفاً وليلفظ المفعضل قين تصيِّم لمعكس يمعلن عبراتيا عدمناه بالالنامة فلنرا الديمة ملرانؤ افع الذي فيدك مِنْ لِفَائِدُهِ وَلاَمْنُهُ إِلَى لَدَ وُقَعْرُهُ وَلَا مُثَالِلًا قَالُامَتُ فَاللَّفَةَ وَسِلْ لَهِ وَتَي وَعَوْدُ بِالنَّاسِ وَوَلَى والترر ولافر لورا البيه فإن الله تعجعد بتكاوفة وفروه مفامًا الكففا فاترخ فيرتبقد وَوَوْجَ عَلَيْكِ فَاذُا وَفَفْتَ جِبْنَ بَغِيظُ السِّيعَ اوْمُبِنَ بَغِي الْغَيْرَ فَيْ عَلِيمُ لِلْمَالِقِيد لَقِيْنَ الْعَدُوَّ فَقِينُ مِنْ أَصْفَا مِلْ قَسَطًا وَلَائِدُنُ مِنْ الْفَوْمُ دُنُوَّ مَنْ بُرِيدٍ أَنُ تَدِيْبَ أُعَنِّهِ، وَكَامَنًا عَدْفِهُمُ بِنَاعَدَى مَنْ بَهَابُ لَعَيْءٌ مَعْنَ بَالْمِكَ آمُهِ، قَلْاَعِلْتَكُمُ مُنَافَعُ

فَائِلَتُمُنْرُنَّ مَّنَا خَذَ النَّيْظِانُ مِنْكَ مَاخَلَةُ وَبَلَّةُ فِيلْكَ مَلَكُ وَجَعَامُ لِلْ أَجْ فَال الدُّم، وَمَنْ كُنْمُ مِا مُعُونِمُ استزال عَيْبَرُو وُلاهُ أَمِرُ الْأَمْرَه بِعَيْدِ فَلَمَ سَابِغِه وَلا شَنْ إلنِي وَتَعُونُهُ الْمِينِ لُوْمِ سَوَامِينِ النَّهَ الْمِ مَلْمَدُ دُلدان مُكُونَهُ مُمَّا وَمُعْ الْمُنتَرَم عُنالَف الْعَلايْبَةِ وَالسَّبَحُ مُ وَقَدُ مُعَونَ الْمُؤْمِدُ فَمَعُ الْنَاسَ الْمَا الْجُوبُ الْمَا وَالْحُرْمُ الْنَاسَ الْمَالِيَةِ وَالْعُوبَالْفَرَبَهَ الْمُالِمَةِ الْمُعَالِقَ وَلَعُمِنَ الْفَرَبَهَ بَيْنِ مِنَ الفاليه يغز آتا الموسى علوقليم والعُقل على مر وفاما أبومين فالمرعدة وخالية أجد سُدُخَّابِوَمُ مَدَدُهُ وَالِيَالَسَيْنُ مَعِي وَبِلِكِ ٱلفَلْبِ الْفَلْبِ الْفُرْعَدُ وَقِي مَالسَبْ كُلُ مِينًا ۗ وَلاَ السَّخَدَ شُن بَبِّتًا ، قَالِ لَقِيلَ الْمِهُمَاجِ ، الَّذِي كُمُن مُّالِعُبِينَ ، وَوَهَلُمْ فِيرِ مُكْرَهِ بِي ، وَوَعَد الْكَتْخِيكَ فَالْمَا يَعِعِ عَنْنِي وَلَقَدْعِلِ لَيْنِكُ وَقَعَ مَمْعُمْنَ فَاطْلِتُهُ فِي هُنَا دَانِ كُنْ طَالِبًا فَكَأْ فَدُدَابَنُكَ يَعْيَرُ مِنَ الْمَهِمِ وَالْمَهَمَّنُكَ خَبِيلِكِ الْمُلْكِ وَكَابَي مِبْاعَيْكَ مَدُحُوبَ خَعِ مِنَ الْفَرْبِيلِنُنَابِهِ وَالْفَضَاءَ الْوَافِعِ دَمَضَائِعَ بَعَدُ مَضَائِعِ الْكِيَّادِ الْمُعْرَقَ جَرَّ وَهَافَيْ جايدة أوميايع كخافية أفط استعادلفظ الجلابب كاعطبت المشاث المعنبزس عقد الذا وباطلها والملتا الطفن وبنت فتن وبوشك عهره وما لابية مدا لون والعداس أهلا الاخع الق موغًا فل عنها في الدنيا والوافع لم أيانتك الوبعنديف على بدالتهد بُلهم والفناو اقعسك فأخوا لاهبنا السفداد ومانها بماما الحرب والموث ومابعده افامر للنوقع مقام الوافع الناذل والمذبئ من اطفرلنغ ذواب استحالها لى وسوآبغ انتفآ وكاستوضرته الفضاء الالهج وآلكو الحفظ فحفظ فخفظ ولوفع وجوءه والامتتزما المئناه ففسرو لوجع من الحلاف والفناد فالمكاث وسهام كنايدع نفاقه والوتن التغطيا والمربن عافليين عفقت على لذنوب والحشاث الدبنو بزوجان للفنول هوجره لامرعبند براب وبعث بوهند وخالالول دبرع فيزانح البعظان وفنالهم عبعم بددجيعا والثائر الطانب البة والكافئ الجاسف من اعطاب عون ركا

النَّنْانُ وَخِلْفَ مَلْ كِلْ الْمُنْعَانِ وَاللَّهِ إِنَّا نَكُوا لِيَكَ عَبْسَرَ بَعْيِنا وَكُمُ وَ مَا وَا لَنَّ الْهُوَانِينَا وَبَنَا افْعَ بَيْنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِلْكِيِّ وَانْتُ خَبْرًا نَفَا غِينَ الْحِلْ افضالِه خادجرى كاشى وأنفيذا أخرك فطاعف والفالعجادعدقك والتفنول للانكواتيره اضعفدوالقت طهردانشان العدادة واستعار لفظ المراج للصد ورعالفلوبالتي هي فليترا الإضغان والاحقاد بإعباد يؤوانها وكأن قلت أي بكو كرسطاب عن كالخرب لاتشتك في فَوَ أَبِنَ مَا أَنْ فَعُ وَلَاجُولَ بَعِدُهَا حَلَمُ وَأَعْفُوا لَهُونَ حَقَمًا \* وَوَلِينُوا لِلْهُ وُبِيَّ وَاذْمُرُوا الْفُسْكُةُ عِمَا الظَّمُ الدَّعْتِ وَالْقَرْبُ الْجَلْفَةِ وَقَصِنُوا الْحَوْلِانَ فَإِذْ أَطَرَهُ اللَّهُ نَكُنَ الْعُنَيْرَة وَبَرْزَا اللَّهَ بِمُوا مَلِي السَّلَهُ اللَّهُ وَأَسْرُوا الكُفْرَ فَلَنَا وَجَدُوا عَلِيم [عُوانًا أَلْهُ فَأَوْ أفوك النصاب كايملهم بمفتين وفيلكونت زوالى فواحل اعاذا منفى لكران فوزخ عفينك بكرة فلابتئدن عليكم القرة ضني انهافان الكرة كالماج زطا وضرف برا بالكرة بعد النزاوكناك فولرولاجولله وهالدور بعدها ملزوآ ويروا وجنوا والدعيرة والامزوالكابئر غالعة وعالدتسا لانروالعلج غيكر إبطاء وفخالام التدنية فأالمن بالانسان فكؤن كفأمييكن مكي المعويد والموكاب منالية وأناط تبنا أي الفام فاف كم أكن العظمة البومنا مَتَعَنُكَ آمَيْنَ وَأَنْأَ فُولَكَ إِذَا لَحَهُ مَنْ أَكَلِيَا لُعَبِّ الْأَحْنَا مُنْ الْفَيْرُ بِقِيْبُ ﴿ الأَصَّنَ أَكُلُهُ لْفَيُّ فَا لَمَا لِمُنْذَهِ وَمَن أَكُمُ اللَّا هُلُوا لَيْ النَّايِهِ وَأَمَّا اللَّهِ فَالْخَالِيةُ فَلْكَ مَا يُضْ عَلَالنَّةِ نِيْ عَلَالْمِنْ إِن قَلْمُرْ مَكُلُكُ مِن مُومَ عَلَالدُّنْ الْمِدَالِعِ إِن عَلَا الْمُوفَى • وَ أَمْا فَوَلْتُ أَمَّا بَعْ عَسُدِ مِنَافٍ \* فَكَذَاكِ وَكُونَ لَهُ وَأَمْ مَنْ مُكَافِيمٍ وَلا قَوْبُ كَفَيْ والْمُطَّلِّبِ وَلا ٱڡؙؙڞ۫ڹانٙػٳٙڋ۪ٵ۫ڸڮ؞ػ؆ٲؠ۠ٵڿؚڮٲڡٚڵؠٙؿ؞ڎ؆ٳۿۼۜڿؙػٳڷڞ۪ڹؚڡۣ؞ڎڵٳڵڿؗؿ۠ػٲؠؙؽڟؙۣ؞ٷڴڷڵۏٛ كَالْمُنْظِ وَلَمِيْنَ الْمُلْفَ خَلَقًا بِمَنْعَ مَلْفًا هُوَيَّ فِمَا لِيَجْتَمَ وَفِي اَبْدِينَا بَعْدَ فَلْ النَّبُوَّ الْفُ

غَلْظُ الْمِيْمَ مُنْ وَعُا يُهِمُ وَالْمُولَ الْهِيمُ الْمُثَلِ الْمِين العَماهُ والعَيْدِ والنَّفوبوالفِلوا وقولَم فاذا وفضاغات الماءون الغادة بهن وفوف صاحبا لجينين فالتو لاستعداد اصادليس وبغط بنبط وتبتع وفائناه وفوخ فالوسط السواق المالط بنبن في وصول وابرع البها ولتنآ الغفوالعداف ومن كالبيل عكستم كالمربن والراجيف ووفد المرث عكي اوعامة فِحَبِّرِكُا اللَّهُ بِهِ الْحَارِثِ الْمَشْنَ فَاسْعَالَهُ وَاطِيعًا وَاجْعَلَا وُرِعًا وَتَجِنَّا فَإِنْهُ فَ لانجان وَهُنْرُولا مَعْلَمَهُ وَكَامِلُوهُ عَمَا الْأَيْرَاجُ الَّهِ وَالْحَمْ وَلَا إِيَّا أَيْلُونُ عندامنكا فول الامران هاذبادس المضوشرجين طان واسفا ولراعظ اللدو والحقوا فوفرد مخبله ومرة الحرب والوهن الضعف والتفطا الخلبة اقراعه غوه وامنوانسواولى وال مَعِيِّهِ بَلْمُ عَلِّيِّي لَمُ عَلِيقًا العدومِ عَلِيهُ الْمُعَالِيُّو وَمُعَمِّدُ وَكُوْ وَلَوْكُمْ عَلِينًا عَلْ عِينَ وَقَالُكُمْ إِنَا لَا فِي مَنْ يَسْدُولُهُ عِنْ أَخُوفَ لَكُمْ عَلَيْهُ وَفَاذَا كَانْ الْفَرَقَارُواذُنِ السَّفَانُونُ اللَّهُ مِإِذِي وَإِن مُنْمَن أَخْلِ مُنْ صَعِبَاكَ الفَوْعَ وَالْمَثْنِي الْمُعْتِلِ وَالْمُثَالَثُونَ بالكفية عنهن والمتن كذركات والوال والتجلية فالكاف المراف والما والفيزة الماوة فبع ويترافق ويراز تعرية افول المدوالول فادبا والمعود الدى مك من منسر واعود الفاوس ظه فيموض خلالف واحترجا الجوع فالمروقة وفرع بين هؤلاء البغاة وبين الكفاب اذكون الامور الاربغروان اوجب فالهم وهنالبي والعيار فرواهن جرسنط لأمك فنبخ ببالقب ونخ والحراؤه كالدبوس المنت والعقب الحلدمن الذك والانفى وكان عالمتني تعبف افالقي الصنة وكارباء المريج الميك أفضي الفاؤي وتد الأعنان وتخفيت المتمفادة وتفيل الأفكام كافين للبنائ واللهم قدمتح مكنو

لَيْمِينَ لَيْنِ

النين (

ولنكو لحفىكان بعماي شبطرع كروه والمالج اوخوال فيطان فاشلد والاعط فقرمن شيط من عبم منه خارد زن قدام وكد بذلك لح على خاكمام ابن عباس فكي الكاولد كود النة بتكا يخدادى واستعار لفظا أنيل بغلمهن اشرافهم والوغم الحفد وماسترق ببتر فبل للا بهوي بالأوبري ويوملان من المدين بن المدين في المناف المان والمان المنافع المنا مالاين النضريب كشائزات خزيزلي مكذ وكترين الياسق فميمين مهادين طايخرب الياس واصاراً وَوَ موذونون ففلب للجانو اويج اعادفق ومان وفيالة الواعضعف ومابتدالوف في مكالة لَهُ عَنْ اللَّهُ عَمْنُ عَالِيمُ الْمَالِعَدُ وَإِنَّ دَهَا فِينَ آهُلِ لِلَّذِكَ فَكُوا مِنْ كَفُوا مَنْ الم وَاخِيفًا وَاوَجَعُومٌ فَنظَرُتُ كُمِّ آدَكُمُ اهَلَا لِأَنْ بُدُولَ النِّرِهُمَ وَالْأَنَّ بِعُصُوا وَجُبَفُوا يَهْلُكُ نَالُبُنَ الْمُسْجَلُبًا مِنَ اللَّهِي تَنْعُ بُرُبِعُلُ فِيمِنَ الْيَدَّةِ. وَوْلِولُ لَهُمْ بَيْنَ الْفَحْرَةِ وَكَالْمُأْفِيرَ وَ المرت ملكة بنبن الفتهب والأوفاء والإنعاد والغيضاء النا والفارت المعلى المدمان متزيه العلنة الندة والجفاء صندالته والمنفأ ولفط الجلباب وحوالل والنيتم عيروبلبس مناللهن والدافذيم والادالة الادارة وداول يب الفترة والحافظ الحسنعا كلامنهامتع فيفو الدهوثلة كانواتيوسات كأل عليثال فيأوبن اسروهوخلفة عبداللس عبالوعلامة وعبدالسفليفرام المومنين علَّالبطُّع دالاهوادوفاس وكوان والدَّافُّ مُ والمدِّقَّمُ المدُّقَّمُ المدُّقَّمُ الم ڝٵۅڽؖٛ٠ لَيْن بَلِ<u>قَن</u>َانَكَ مُنْتَعِن بَعِي للنُهُسَ نَبِعًا صَغِرًا فَكَبَرًا لِمَا ثُمَنَ عَلَى سَنَةً \* نَدُعُكَ فَكِلَ الْوَقِي مَقِدًا الْفَلِيُّ مَنْ إِلَا يُورِخُ التَّلِمُ الْفُولِدُ فِي المَعْدَاهُ وابي سَبْدَامُ الدِّي بكنَّ وهودة لعراخبان واذلين دغاه بإبرابيرغا تشربن شديتن مبعث الشدة الحلاوالوليكآ والضب الغبري تفزافه بالانام اوبالفالمروبعمل عبتركك والمنصوبات الناسترا حوال والمادم ال يكون لمان الاحوالين شدتريم لان الحال لاملوج ان يكون من فعل الفاعل ويَعِن كيّا المين فليستيم

أَوْلَنْا بِمَا الْعَرْنِ وَمَغَنْ إِمَا الذَّلِهِ وَكَأَا وَخُزَاهُ الْعَبَّ بُومِينِ الْخَاجَا وَأَجْتَ لَهُ هُنْ الانتزطوعا وكزهاه كنفرين تخرف الدبن إان غبرة والادخير عطوب فاحا هلاالتين بِسَهْمَ وَدَهَبَ الْمُنْ جِوُدَ الْأَدَّ لُونَ مِفْسَامٌ فَلْأَجَّعَكُنَّ لِلنَّبُطُانِ فِيلَ صَبِبًا وَكُلْ عَلْ نقذك سبية لأوالتكم الحل فدكان معونها لمنهان بعطبها لنام عدان لايكون لرف عنفر بعرد كاطاعنروالمنا غنربقيترالزق وقوكرولث مامضالى فولداليفين بربدان وكرامع يترده الام على تدميرة الحقاق وطلبردهوم ذلك عامقين والنالانة الريس بالمقية وطلبهن المبني لهوبانى الفطرافغا وعلي وأباء الحانهن الطلفا وفارتها نروالقرح خالعوالمنب والتصيف والادغالاافنا ووزوا لذا لاخلان ونعترو فعروالفني الخاغراككيرم فعن كأمية معاسم إلا عِتَدِاللَّهِ بِإِلْقِبَاسِ وَهُوَعَا يِلْمُعَلِّ الْبَقْرَةِ وَأَعْلَانَ الْبَقْعَ مِينِطُ الْلِبِسُ وَعَرْسُ الْفَادِ تَفَادِيثُ الْهَاهَا وَإِلْاسِنَا إِن إِلَهُمْ وَالْمُلُاعُفُدةً أَلْخَوْنُ عَنْ فَلُونُهُم • وَقَدُ بَلْفَيْ نَمَّرُكُ لِلْفَي بَهِمْ وَعَلِقَلَكُ عَلَيْهُمْ وَإِنَّ بَيْ تَجِيمُ لَهُ بَيْتُ مُنْ يَجْ الْأَلِمُ لِلَّهُ لِلْأَلِ بَوْعُ وَجاهِلِيِّ وَكَالِيلُمْ قِلْ كُمْ بِنَارِجَامَاتُهُ فَقُولِيَرُخَاصَّةً مَعُ مُالِحُودُون عل سَلِيْنَا وَدَادُودُونَ عَلْفَطِيمُنَاهُ فَادْنِعَ إَمَا الْعَبَائِينَ اللَّهُ فِهَا جَوَىٰ عَلْمَ بَدُلْ وَلَكَانَ مِنْ خَهُرِ وَخَيْرٌ فَايَلْكَ خَمِهَا فِي وَذَٰلِكَ ۗ وَكُنْ عِنْدَسِلَا لِيَظَمِّيكِ ۚ وَلَابِعَبِلَ ٓ رَأَى فِلْكَ التنفؤ تخل الفصومن كالع طومل وكونها مبسط البسرح معهل لفن واعبا وابنامننا الفتن و الاداء الحنافة والاهواء للتنعشرالة ينشأ هاابلس مرتها كان البسالغالث ذلك كونها طرقاني عرمض اختلفاه وولاذا الدخلس لماضع عنوس من بطعع بالفنا دفيا واشاق الفنة بأمالو الدبوبربدالك كارض بب وبسرع جناالفن ويكتروكان ابن عتاس فراض بنى بنيمين وليام البفغ من ضلم كملع فهم بهن العدادة بوم المؤلانه كانواس سيقرط في والزير بخواعليهم مافضاً

إزالضاف

المنعنه

15,

غذ على على على المعان عند

فامنج

فَاعْمُوا ٱلاَجْنُونَ آنَاهَمْ عَلَاشُكِ كُكُمْ وَالْمِينَاجْنَهَ مِنَ لَوْنِ وَارْدُكُوفِنْهُ وَالْالْحُ أَلْكُونَا مُمَاكُنُ الْكُمُّاوِيودَة و مَظْ لِيكِ جَدّ وَمَا عِنْمَا لِيمَة وَالْمِثْ الْمُمَاوِينَ الْمُمَاوِية مضعضض خاالكلام فبالفقع من الخطب لآاة صحفها دبادة أوجب مكورة الحل اسلمار لفظ الهدين لؤحدات واتباع تشرو حلالفام المتن بفاوفوكم وخلاك وقرمن عام والعرب وبشر بغوارانا العفولمفادقكم عل وجوب العنع عالده فوكران ابق اى عد نقد برايقاء فكانرا لفانا ا ولم دعان الخفرة فالكنفق وان اعف فالعفولي في في الكان عسيد الأولياء اللهن عاشة عدوانوقا لدلقائله بكوارة المون مكوها لدولامنكواعنده بلصوا ومالوفاد فيترالا الماه بغذ زوشيتر نفش تث طلب المقارات ومن مالفادب وهوطالب لماءا ذا ووده وبالطا الواحدة طلودي قطي عليه على أينانية أموالدكتها بعد منقرة فرضي هذا ماامير عَبُ الْمِيْعِيِّةُ وَالْطَالِدِ بِهِ الْمُعْيَانَ فِي الْمِلْ الْبِغَاءِ وَجُلِقُهُ الْمُعْتَةُ وَتَعْطِيمُ الْمُعَنَّةُ مَنْ وَامْنُومُ بِذَالِمُ الْمُسَرِّينَ عِيلَ وَالْمُومُ الْمُعُونِ وَمُعْنُ مِنْمُ وَالدَّوْفِ مَاتَ حَدَثَ بِحَنَّى حَدَثُ وَحُسَبِنَ عَنَّ فَامْ الْدَيقِينَاءُ وَاصْدَرُهُ مَصْدَمَةُ وَإِنَّ لِإِنْفَ فَاطْرَفِ صَدَوْمَ عِلْ شَلَالَدَى لِيَوْعَلِ وَإِنَا حَمَلَتُ الْطَامِ بِالْكَ الْمَارِيَ فَا طِهَرَا مِنَا وَجُوالْمِدِ وَفَرَكُم اللا وتعليم وتكويا ليهد وتشويها لوصياح وينتها عدالله بجملة اليمران بدلة المالة عَلَاصُولَةِ وَبُعُقَ مِن غَيْرَ حَبُ الدِّيرِ وَهُدِى لَهُ وَأَنْ لَابِعَجَ مِن جَبِالِهِ فِي الْفُرِي وَوَحْ عَدُ يُكِلِ الصَّه العَلَامَ وَمَن كُل مِن اللهِ عِلْ اللَّهِ الْمُوتَ عَلْمِينَ مَا وَلَدُ الْفِي المُوقَةُ كُ عَلِولَدِهَا وَقِي مِزْخَطِيهِ، فَكِنْ مَانَ مَلَدُهَا وَقِي جَنَّا فَيْ عَبْقُدُهُ فَدَا فَيْجَ عَهَا الرَّقَّ، قَ مَوْدَهَا الْعِنَى اللَّهِ مَعْ فَولرم وان لايبيع من عَلْفاد ويَرفان الوديم الْعَبَيد لَرُحَجْعُهُما وَوَيَى دَنُولَهُ حَقِّ إِنْكُوا رَضَاعُ إِلَا هُومِن افتحِ الكادم اى بكُرُّ عَلَى الْمَا النَّاطُ عِلْمُ الْقَاطِيعُ الْمُصْعَلِ

البابضاء فترَجُ النَّالِ مُفْفِيدًا ، وَاذْكُنْ وَالْبَرْمِ غَدًّا ، وَلَسَيْكُ مِنَ المَالِعِقِيمُ فُتَلِك ، ق فَيَوْمِ الْفَقُلُ لِيُومِ عَاجِيْكِ أَنْرُجُولُ لِمُعْلِكَ المُدَابَحُ الْمُعَاضِعِينَ وَأَنْدَ عِنْدَةُ مِنْكَافِكُمْ وَنَظُمْ وَانْ اللَّهِ عَلِيهُ النَّبِيِّ فِي مَنْ عَيْرا للسَّعِيقَ الأَوْعِلْمَ أَنْ بُوحِبَ للَّ فَا بَالْكُ عَيْمَ الْ أَيُّا الْمُوْتِجَرِيُّ عِلَا مُلْفَة وَفَادِمُ عَلَا فَلَمْ وَالتَّلْمُ الْوَلِ الْمَنْ وَالْفَلْبِ الفَرْفِ الفَلْبِ الفَلْبِ الفَلْفِ الفَلْفِي المُنْفِقِي الفَلْفِي المُنْفِي المُنْفِي المِنْفِي الفَلْفِي المُنْفِي المُنْفِي المُنْفِي المُنْفِي المُنْفِي الفَلْفِي الفَلْفِي المُنْفِي المُنْفِقِي المُنْفِي كالدعائي العبيدانس عباس مالله وكان عبدالسبفول النفع كاوم بعد كالم رسولاللهم كانفاع فينا انكادم أتأبعدنان المرق مداسرة ودك المربكي ليفي تَعَدُّونَ فَوْنُ الدِّيْنُ لِيدُركُهُ قَلْتَكُي مُهُ دُلامُ إِيكَ مِنْ الْجَوْنِكِ قُلْكُنُ الشَّفْتَ عَلِما فَاحَمِيْهَا وَاللَّكَ مِن وُبُال َ فَلاَنكُونِ مِق مَّاه وَ مَا فَانكَ مِنْهَا فَلاَ مَا سَعَكِيرِ وَعَا وَلَبكنَّ فلكت فنا بعدك كوف العل خاصر الفصوابان ما بنيف ان بفيح المربد من الكالادة الاصوفير ويجن لفونهمناونا لانيغولهمنها شاءالدتنا وكالاننا وقوله فان المزال قوليل وكمكلف مزلز لذاكات بهاالحان فطبعة الانانان يستزما ببركهم الطالب بشاؤاه فولهمها كاقرى لطافاكان فليغم للرة فاك فليكن سهوط بمان المعن الاخ فواخك علما بفوتك عنها عدى الدّباو في فوارالم بكى لبغو شرومالم بكى لبدير كرنبيط ان ما بغوية وبدرك فواجية الفضا الاله في نروه وكروفائك ة فالمنان لانبنا لغنج بإنبال من صاع الذنبا ولاجتنا الالضف على المغورة منها لان الفنج ؟! من حصول والاسفط بالأبقى فواند جداوسفرة العفول و بانال من اخوت في الدنيا هوالماللة النان بنراليا فيروالفصوص لطائع الكاب عَلَى كَالِي مَعْلَيْ فِي الْمُنْتِدَ وَفِي مَا صَرَّقَ فَيْ ا لَقَتْرَاهُدُوعِينَا وَعِينُوكُمُ أَنُ لِأَنْفِي كَا بِالْمِينَا وَتَحَدَّمُ وَلَا نَفْيَعِوْا مُتَدَرَافِهُوا فَيْ الْعَوْدَيْنِ وَعَلَا لَدُوْمَ أَمَا مِالْمُسُ صَاحِبَكُ وَالْتِوْمَ عِبْرَ فُكِمْ وَعَمَّا مُفَارِفُكُم فَي ثَانِيَ فَانَادَكِ وَمِي وَإِنَافَى فَالْمَنَا مُسِعَادِي قَانَا عَمْ فَالْعَقْوْ لِحُرَبَةً وَهُوَكَمُ مَنَا

بؤيثك لمشخال العتاس

عابيرانوتها

والما ومالاوم فالكثر فباغارا لفاحيا

إولجف الجنزد

فطين الأمت

واقاغا

قَلْ وَأَنْ كَذَالِتَ عَنْيَ سَطُوا فِيهِ وَفَا وَكِينَا لَقُونَ إِلَيْهِ فَا فَيَعَرُ عَنَّ اللَّهِ مَن مُون والسَّف اللَّه فَاللَّهُ فَاللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ مِنْ مُؤْكِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلًا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا تُمَّ اخْلُطُهُ عُرِّ اصْتَعُ مِثْلُ الدَّي صَنَعَكَ وَكُوْ حَنْيَ لَا خُنُكُمْ وَيَ اغْيِفِ اللهِ وَلاَقَا خَدَنَ عَوْدًا فالإهرَّةُ وَلَا كُنُونَ مَوْلَا مُلُوسَةٌ و فَلَا أَنْ عَوَامٍه وَلَا نَا مَثَنَ عَلَيْهُ الْأُمَنُ تَشَيْ بِد بِبْرِلْفِقًا بْلَالْكُيْلِينَ حَنْ فَصُلَّمَ لِنِي وَلِهُمْ فَقَيْدُرُنِهُمْ مُ وَلَا فُكُولُهُ لِلْأَنَا فِقَاتَ فَعَا وَأَبِنَا حَفِظًا عَبُومُنْعَيْنِ ولَا يَجِينِ ولَالْكِنْدِي لَا مُنْعِيثٍ ثُمُّ احْدُرُ إِينًا مَا لِمِنْمَ فَتَرِعُ وَبُ الْمَالِمَةُ فأيُّهُ أَخَدُهُا امِّينُكَ فَأَوْغِ البِّرَانُ لانجُولَ بَقِ مَا فَرُدَّ تَصِيلًا وَلاَ يَحْرُبُنَا فَصَرَّفَاكِ بَلِيمًا وَلا جِمْكُ ذَمَّا وَكُومًا مَقَلُم عَبِينَ مَعَوالِمِنا عِلَا إِذ ذِيكَ وَبَعْمَاه وَلَهُ وَعَلَا الله غِيثَ وَلَعَلَا بالنَّفِ وَالفَّالِحِ وَلَهُ رُدِهُ فَالْمَرُ مِن الفُّدُرُ وَلَا بِعَدْلِ بِاعْنِ مَنْ الأَرْضِ لِي جَاوَالْفَرْ وَلُوْ وَتَهُانِهُ السَّاعَانِ وَلَهُمُ لَمَاعِنَدَ القِطَافِ وَالْإَعْنَابِ حَنَّ مَا مُدَنَّا بِمَامِا ذِن اللَّهِ عَنَّ جَلَّا بكر كَامْنُفِيَانِ عَرُونَ عِيادٍ وَلا تَهُولُونِ لِنَقْبُهَا عَلَى كَابِ الْفِيسِّا مَرُ وَسُتَارِ فَعِيمَ عَمَامِهُ ْ فَإِنَّ فَالِدَ كَفَظُهُ يَهِ فِي لَوْ فَالْمِنْ لِي مُنْدِلاً إِنْنَاءَ اللَّهُ عَزَّ جَجَّ الْفِي الدَّفِع والأنخناد تعليد كانطا يغباد بالمركاغني القيداى انفطها وانفرى انع والعيف الاخذبتة والادهاف كمنفالقه واستع اضهرا لعودائس منالا بالتن منالبان أوكمات لحمير غالبة السوالكونه المانك واعدى فواتها والمكوش للدواروا لهالا والتروا فعواد بالفظ العدى قديفيروالحالة بينطيلات سوفرفيذه ببلج والمغلب المعداوي البيركذامره والمصهب فالفيجس اللبث النظالة برأة فاخفافه فالغد كتعج عدم للا والتاعان مح شاعر والد شاعدًا لنافرا فأأ مشوع سليفاف اعذاى وجديها الواخرة سوعها بالصرح الثاف عليها فالمرعى والنطاف المياه الفليلة والبدد التأن وللنفاف الني فادود من حبناذات في ويرت العظر وتعوالعين ومقا الومنه ظاهر وبالقاللوفيا وتراعه بالمنفكة الانتفاغ الم وقد بعد علا القدية المرة

الذع فها بافتكاعلياس فاحظنا عبرهاافط بعليب خلدالامت الفيغ فولمصدد الامراعاخ التى غيبرواطلعمطلعه وفوالداع صدرات بالتي مصدرات كاضل اللغ والفبرخ بشترط لعك وبجفحان بكون كلسن وفائدة النهى عن بيع الفيد قبرا شكال الاص غراسًا اختِقَاً اليوان الفالفران بعلوم بنجكم بندعما فيقرب أقلع ضيلها والطواف هناكنا يزعن الكلح وكأرب تعنزاكم وقلرفف كالخاعفها عوب من ضبث لدها ومتك علياو قضاؤه عروميتك بعنفهن ماث ولذهامن المائز بعدم وفرنياء عط مذهبنج مقامام الولدعط الوق بعد موث سبد للنولدويق بعناه ورزه الامامت وفولقديم لنافع ونا للديداتها شغف عون يتدها المنولد ولايودبعها وعلى لفاه ففهاء المهورقين قصته ليعلينكان كبشا آن تبتغاثه عَ الصَّدَ فَانِ \* وَإِنَّا ذَكُو فَانِهُا مُرَاهِمِينًا لَيُعَلَّمُ بِإِلاَّ وَيُعَكِّلُ مَا يُعَادُ أَخِيرًا العَدَانِهُ صَغِرًا لِأُمُورِ وَكَبَيهَا وَوَفِهَا وَجَلِيلِهَا ما فِللَّ عَلَى مُعْوَى اللَّهِ وَحُدَةُ لا تَباتَ فَرُ وَلاَ مُهُ مُنَّ سُلِلًا ۚ وَلاَجُلْأَنَّ مَا مَيْرِكِا وِهَاء وَلاَ لَا خُذَنَّ ٱكْذُبَّ وَقَعِينَا شِنْ في الدِه فَأَذَا أَلَّذَا عَلَيْقَ فَانْزُلْ بِمَا يُومُ مِنْ عَنْرَانَ غَالِهَا آبا تَهُمُ فَتْمَ امْضِ لَهُمْ بِالسَّكِينَا وَالوالوارة عَنْ فَلْمُ مِنْهُمْ فَشَيْكُمُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَنْ إِنْ الْعَنْ لَهُمْ مُمْ تَعَوُّلُ عِلَا وَلَيْدَ النَّهُ وَلِأَ اعْدُو فَلَلْفُهُ لِاخْدَيْهُمْ مِنْكُمْ حَنَّا لِلْهِ ﴿ أَمُوالِكُمْ فَكُلِّيدُ فِأَمُوا لِكُومِنْ حَنْ مُؤْدُّونًا إِلْ وَلِتِهِ فَإِنْ فَالْ فَايُلُ لَافَلَا مُرْاجِعُهُ قَانُ الْعُرِّلَ مُنْعَرُهُ فَأَنْطَلَقَ مَعَرُمِنِ عَرْ إِنْ كَيْفَةَ أَوْنُوعُكُ أَوْنَعُنَهُ إِذَ مُرْهِقِهُ فَنَدُّمَا القَطَالَةِ مِنْ ذَهَبِ لَوَصَّيْرِهِ فَإِنْ كَانَدُكُمُ مَا يُبَدِّزُ وَإِما لِمَالَ لَدَخُلُهُا الْأُمَالِيُّ فَإِنْ ٱلْنَهُا لَهُ فَانِ ٱلْمُهُمَا فَأَهُ ثَلَّ فُلُهَا مُحُولً مُشَيِّطًا عَلَيْهِ فَلَا عَنِف م وَكَا نَفُرِيَّ عَمِيلًا وَلانْفُرْعَتْنا وَلانْسُونَ صَلِعِبْنا فِينا وَلَصْبَعِ الْمَالَصَدْعَ بُنْ عُرْعَيْنَ وَلَا سَالِهِ فَالْدَ تَعْرُفِنَ لِمَا أَخُلُانَ أَمُ أَمُّ اصْلِيعَ البافِ سَدُعَ بِيُنْعَ خِرْفَهُ فَإِن اخْلُانَ فَعْرِفِسَّ لِمَا أَخْلُادَ

فاذاغذ

مُّلا إنهُ اللَّكُ مَعْدُ يَهِا وَهِ عِي الصَّغِيرُ فِي آغالِكُمُ وَالْكِيرُ مِنَ الظَّاحِرُ وَالْمُسؤدِّةِ وَالْمَسؤدَّةِ وَالْمَسؤدَّةِ وَالْمَارِينَ وَأَنْهُ أَظُمُ وَإِنْ بَعِفُ ثَهُواكُمْ وَعَلَوا عِلادَ اللهِ انْ لَلْقَلَى وَعَبَوا بِعَلِيدِ الدُّبْنَا وَاجِلَّالاً تَارَكُوْرَاهُوْلِ الدُّنْنَاءُ وَمُنَاهِم مَمْ ثِنَادِيكُمْ مُلْ الدُّنَاءِ أَنِوَيْمٍ سَكُفُّ الدُّنْنَا بَأَفْسُولَا لَكَتُ وَأَكَاوُهُمُا مِا فِصْلُوا الْكُلْتُ تَقَلُوا مِنَ الْمُنْاعِلَ عَفَى مِرالْمُرْفَقِونَهُ وَأَحَدُوا مِنْهَا والْحَدَّةُ لَجَنابِينَ \* الْنَكْبُرُونَ وَثُمَّ الْفَلْبُواعَهُمْ الِأَو لِلْبَيْعِ وَالْجُزِّ الْإِيجِ اصَّافِوالدَّهُ الْوُفْدِ وَمُبّا هُمُ فَتَكِّنَّكُ اَنْهُرِجِرَانُ الْفِيعَدَّا فِي فِي مُ لَا فُرِكُمْ مُعَوَّهُ وَلاَ بَعَضُ لَمْ يَضِيدُ مِنْ لَيَّهُ وَالْمَدَوُ الْفِيالْتُ المونة وفدوم وأعد والرعائد فانترأ فالمرعظم وتطبيطه بترلاكون معرس الْبُدَّاء وَيَهْ مَا لَا يُكُونُ مَعْرُضَرُ إِمَالًا مَنَ أَفْتِ إِلَا لَمَا يَكِفَ الله وَمَنْ أَقَنَّ إِلَا لنَّامِينَ عايلها وَامْهُ مُوا وَالْمُلُونِيانِ ٱلْهُمْ لَمُ أَخَذَكُونِ وَانْ فَرَيْنُ مِنْمُ ٱذْرَكُمْ وَهُوَالْوَمُ لَكُمْ فِ ظِلِيمُ الْوَثُ مَعْفَوُدُ سِواصِيمُ وَلَدَنُهُ الْمُونِ مِن خَلِفَكُ وَلَامَتُ وَالْمَعْرُوا فَاكَا فَعُر وَحَرَهُا اسْدَبُوهِ وَعَذَا بِمُاحَدَبُرُهُ وَالْكِينَ فِهَا وَجَرَهُ وَلا فَبِمَعُ فِيهَا وَعَقَ أُولا نَفْزَجُ فِهَا كُلِمْ وَإِن السِيطَعُمُ اللَّهُ مُنْ تَحُولُكُمْ مِنْ الشِّيءَ وَإِن جُن طَنكُم بِمِ فَاجْعُوا بَعِيدُ اللَّ عَاْ يَكُونُ حُنُ ظَيْدِ مِرْمِ عَلَىٰ هَلُهُ دِخُونِهِ مِنْ تَقِيرٌ قَالِذَ آحُنَّ الْيَاسِ طَلَقًا مِا فِيلَا تَعْمُ مُخْوَا فِيْهِ \* وَاعَالُمُ الْمُتَدِّرُونَ آلِ بَكِوْ ابْنِ لَدُوَّلْبِاكَ أَعْظَمُ آجُنا دِي ﴿ فَشِيرُ آهُ أَمْ مُعْفُونُ اَنْ أَغُا لِتَنْ عَلَىٰ مَيْلِقَ • فَأَنْ شَانِهَ عَنْ وبنِكَ • فَلَوْلَهَ بَكِئَ لَكَ الْأَسَاعَتُونَ الذَّفِرَ فِلاَحْشُوْلِكُ برِضًا احَدِمِن خَلِيدٍ فَإِنَّ فِي اللَّهِ سُخِنًا مُرْخَلَقًا مِنْ عَنْرِهِ وَكَلِّيرَ إِنَّ اللَّهِ خَلَفٌ عَيْرٍه وَقُل الصَّلَوْ فَوْفَيَا الْوَقَ لَمَّا وَكُلَّ فَعَلَّ وَثَمْهَا لِقَوْلِهِ كَلا فُوتِ فِلْ الرَّفِينَا لِإِنْ فَال أنَّ كُلُّ فِي مِنْ عَلَكِ بْسَعَ كِيسَا وَيْكِ وَالشَّامُ وَلْ خَفَضَ لِجَناح كَابْرَى المعَاضِع وبسطالو كم إ عنان اشفالطلا فأوالفن على للضعفاء وفرالعظاء وقورد حواللة والاخ اعتصلوا

ووير

جديد

المخرجل

بِنَفُوعَا لَيْهِ تَعَالَىٰ إِمَارُهِ وَخَيْبَارِنَا عَالِرَجَنِ لَا خَسِبُ عَبْرُهُ وَلَاوَكِيزُه وَتَعْرُ فَلَمُ وَأَنَّهُ لابغَلَيْنَى مِن طَاعَة الله فِهَاظَهَ وَخَالِمَ الْحَرْجِ فِهَا آسَةً وَمَنْ يَخْلَفُ مِنْ وُعَالَيْدَ وَفِعَلْدُومَفَالَكُمْ عَنَدُادَ عَالَامَادَةُ وَلَعْلَقَ الْعِيادة وَالْمُ الْالْبَهِمَمُ وَلاَسْفَهَا ولا برغب عنه وفقت كأبه الاياية علمهم وأقائم الاخوان والدبي والأعوان علاميني المعق وَانَ لَكَ وَهُوا الصَّدَيْرُضَبِهُ المَعْرُوصُا وتَحَفَّا مَعَلُومًا وَسُرُّا وَالْحَامِ تَكَيَّرُه وضَعَا وَ ذَرَّجُ فَا فَإِرْ وَانَّا مُوَفَوْلَ مَفَانَ فَوَكُنْ مُفَوْقُهُمْ وَالْأَفَا يَلَكُ مِنْ ٱلَّذِي النَّاسِ فَهُمُ الْعُلْمِيِّ خصُرُ مَا وَنُوْسًا لِمَنْ خَصُورُ عِنْمَا لِعَلْمَ أَنْ فَالْآ فِي كُلَّنَاكُونَ وَالْمَالُونَ وَلَكَ فَوْعُونَ وَالْفَاحِمُ وَإِنَّ البِّيلَ. وَعَزَلْنَهُ إِنَّ الْكُمَائِزِهِ وَوَلَعَ فِي أَيْسُائِزِهِ وَكَمْ بُرَّةٌ مُفَتَرُوهِ بَتَرَعَهَا فَعَلَا أَذَلُ فَعَ وُالدُّنْبَا، وَهُوَوَالْانِيْ أَوْ لُوكَ فَيْهِ قَاقَ آعَظُمْ لَيْبَالِدُونِيَالَزُالُامْرُهِ وَاظْعَ الْعِيْعِ عِنْكُلَّا افول الفرنع ففذام بعودالالعبود المهر مقرارواس الموفر رفيا اشرى لابنالفدين المأ على خطاع التدويين بالمندوعف مقضيًا اى رياه بالهذان والكذب ولابعث على المنفع عنهم وبزفع عليهم وفوله فاتهم لل فولم لحفون صعر تضيرن وأعل وجوب الانهادى المنباط لكة وففد كراه وكامن كاو كذلك فلاجوزان وفعامرذاك وشركائ المنف والمصدة والواسدة والفغين لمبلغ زمالتعبث لانكن هوالمنصلاني لموللد فوعون فراهم التألكو لدفهم عندالت والدوقيل عرائفا ملون عليهاعيا المهم بدخون الحافيا بزاو بدفعهم للشواز علبونكؤا ام لاعن نفسروالفارم من ليندالدين فاغرم عصدوا بذالت إجوالمنفطوب والتفريط منالصدفة وانكان غيثانه بلده وافقع اهنؤائته قين عَهٰدَ لَرُعَكُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ مِن الْمِهِ بعداسلاقلة مُفِرَع فَكُفِيفُ فَحُرِجُنالِكَ وَالْنِ لَهُمُ النِّكَ فَالْمُ الْمُ وَجَلَتَ وَالْمَ مَنْ مُنْ مُ الفيفيرة الفريخ حفي لاطلعة الفقال خ متفيات كهنم وكلبهاس الفنعقا وين عفاليت عليهم وأيافك

يز ومقالهُ

أحآء

رفع الم

نعالا

وَعَلَيْعَالَ مَالِد بنيرة فَابِيكَ مُ إِنَّاهُ مِنَ أَيَّدَهُ مِن أَصُامِرٍ فَلَفَدْ خَيا لَنَا الفَّهُ ومُن تَجَبَّ اذَ كمفِفَ عُنْهِ كِأَمِ اللَّهِ عُنِدُناه وَيَعْتِهِ عَلَيْنا فِنْهَا إِنَّهُ فَكُنَّتُ فِولَا كَنَا فِالْمُو الإنفِقِ أَفَكًّا سُدِده إلى إنفال وَنَعَنَ أَنَ أَفَعَنَ الْأَرِي الْأَيْلِ مُلاَن وَعُلاَثُ وَمَكُونَ أَمْرًا وَتُمَ اعَنَوْلَكَ كُلْمُ وَانْ مَفْعَ لَوْ يُعْلَى اللَّهُ وَمَا آن وَالنَّا ضِرُو ٱلمنفَوْلُ وَالثَّالِينَ وَللَّحَرُّ ا دَمَا للطُّلْفَاء وَلَنَا وَالطَّلْفَا وَاللَّهِ وَإِنَّ المَّا وِتِن الْاَوْلَين وَتُومُد وَتَعْانِم وَتَعْبِه عَبْدَانُ لَكُنْ وَيَوْتُ تَبِنَ مِنْهِا وَطَهْلُ عَلَى مِنْهَا مِنْ عَلِيدًا لِمُكَالِمَ اللَّهُ الْمُنْ الْأَفْلُ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا ظَلَفُكُ وَتَعِنُ تَفْتُورُ وَعِلْ وَتَنَاكَوْمُنَكُ إِخْلَا لَفَدُو مُ فَاعَلَكُ عَلَيْهُ الْفَلُونُ وَ لالكَ ظَفُوالظَّا فِي فَائِكَ لَذَهَا بُ وَالِيْرِ وَوْلِعٌ عَنِ الْفَصَّدِهِ ٱلْأَرْجُ بَعُ يَجُزُلِكَ وَكِن بِعَيرًا اُحَدِّتُ اِنَّ فُوْمًا اسْنَهُدُولُهُ مَبِدا فِيهِ مِنَ الْهَارِيِّ مَوْكُونِ فَالْرِحَقْ إِدَالْمُ مَنْ بَكُ صْلِيَتَ يُلِالنُّهُ لَذُهِ وَخَصَّرُوسُولِ اللَّهُ مَا يِبَعْبَى وَتَكْبِرُ عِنْدَاصَالُولِ عَلَيْهِ الْكَانُوكُ أَنّ قَوْمًا مُطِعَنَا لَهِ إِنهِ فَهِهِ لِاللَّهِ عَلَيْ وَتَكُر وَتَعَلَّ عَلَىٰ إِذَا فِعَا بِوَاحِدِ فالا فعَا يواجِد في إلا الطَّبُّ والمستية ووفالمناحين وكؤلانا بقامة تقادان تزكيز المؤنشة لتكود ووقفنا يؤمي تغريضا فكوي المؤسية وكالمحكا ادان النامعين فتية عنك ما ما لذبيرا قرستم وأفأسنا تبياه والناس تعبد منايغ تنامكم بتعنا فليم عزفاه وعادى كولناع لأقريت وأن خلطناكث مِلْفُيْنَا ، فَكُنَّا وَلَكُنَّا يَعُلُ الْأَكْادِ مُولِّئُ ، هُنَا لَهُ وَلَكُ بَكُونُهُ وَلِلْ كَذَلِكَ ، وَمِنَا النَّبَىٰ جَرِي مِنكُمُ لَلْكَيْبُ وَمِنْالسَّاهُ مِعْدِومِنكُ لِسَكُ الْمَكُ فِي وَيَّنَاسَنِنَا خِلْمِ الْمُؤْرِدُ وَمُعْكُمُ النَّارِ وَمَنَّا جَرُينا وَالْعَالَمِينَ وَمِنْكُمْ خَالْذُلْفَطِّيهِ وَكَيْمِ فَالنَّادَ عَلَيْهُ وَعَالِلْهُ مَا مَا فَيَدُّ عَ وَخاهِلِتَنْ الأَمْدَعَ وَكِا بِلِهْ يَجْرَبُنَنَا مَا قَدْتُدَعَنَا وهو فرارت وَاوُلُوا الْأَرْجَاعُ أوَكَى يَعَضُ إِكَا بِلِهُ وَفُولَ تَعَالِقَ أَوْلَى أَلَهُ فِي أَبْضِيمَ لَلَّذِينَ النَّبِعُوهُ وَهُ مَا النَّفِرُواللَّهِ

عددلك وفولرافضارنا كند وبافضارا اكاناى سغلوها عياالوجرالذى بنبغ لم والذيام وإسفالها علىروذلك هوافضا الوجئ والزادليلغ هوالنفؤى واستعاولها لفظ المغروعا ملا الغامل خاواسفا وصفالط لنفض والالتهاوا بامهاالي بفطها الانان وروى وعلا مِدْبِدوهوكُفُولِرَة كُلِّ الْفَيْتُ جُلُود كُمْ بَدَّلُنا فَرْجُلُودًا عَبُولِهَا وَهُوكُمُولِرَقَ وَلَهُمُفَاجُ ين حكبيد وخوه وفوار وبنيالما اوبين شاغ المؤث وحسن الفي مرواعل انزعيتهم لم بجواعد عكة الاخويلات اللماد ومنهالا تثمامعلولاعلة واحده وهي مع فذا مقدتم وفيولها المنتة و القعف بمب خولها عضايعها لاان كالامنها بنندالاعبادين العرف فأض يكون مبالآق الماقا فيصنالقن والتجادفان بلنط العدمن وترصفاك وجنروجوده ورافنرو وعده واماف لغون فان بطظ مناوضاف عظمند وباسروسطونم وصولنم ووعيه ويعايث فادهقود للك الاعياران بكون اشتداد الحيف ولوانعوى افعيا مزالحوارج عن المعاصو يخول الابدان وغرفاك وغالف عطنف كالاكان التورة هواطاو للناف المفاد فروالخاصة والخلف واغاكان كازع المربع الصاوفرلا تماعوالدتين فالريب والمدمك اولنا بخاب العبدالصلي فريك صاور الماعلى فيعطامن العاداد ومن نفص صاور فانها بالما وعليها ق مرُضْ إَلَكُهُ كُ فَانَّرُ لِاسْوَأَ وَإِلامُ الْمُنْفُرُ قَالْامُ الدَّيْنِ وَقَالُ النِّينَ وَعَدُفُ النِّيْنِ لَقَدُ فَالْدِدِ وَخُلَافِهِ إِنَّ لِالْغَافَ عَلَا أَمْنَ فَوْمَنَّا كَلَامَتُكُا ، أَمَّا لَلُومَن فَهَنَّ اللهُ إِلَّا وَامَا الْمُنْذِ وَجَعَتُمُ اللَّهُ بِشِيرٌ وَلَكُفَأَخَاتُ عَلَيْهُ كُومُنَا فِي الْفَالِدِ عَالِما النَّالِ وبغُولُ الْفُرْقُ وَيَفِعُوا مُالْنَكُرُةُ وَا فَعْ النَّا وَبِالْمَا الْحَدُ وَوَلَيْ النِّي لَا عَنْ مِالْمُ الدِّي وَعَدُوالبِّقَالَ معوبرانفراعندو بفعرهم وبذلكروع التأن فولالق الذع بعرف فرقين كالي معاليس المصعبه جوأبا وهومن غالف سؤاكليه المساققة أفاب كابك تذكؤ فراصطفاء المقيمة

عَمْ الْأَنْصَارِيَوْمُ التَّفِيْفِر مِرَّولِ الشِيمَ فَلِيُ اعْتِبْمُ " فَإِنْ تَكِنْ الْفَلِيدِ فَالْمَ تَا الْوَقَامُ قَالِ تَكُنْ يَعْمُ وَ فَالْاَنْفُنَا وَالْمُونَامُ وَوَعَنَا فَيَكُوالْكُنْفَا وِحَدَثُ وَعَلَى كُلْمُ بَعْبُ فَانْتِكُو الْبُكُنُ أَفَادُ كَالْهُمَادُ لَغُولَ لَعَنْ وَتُنْعَفَّ أَمَاعَ وَلَعَمَّ إِنَّهِ لَقَدَادَ وَدَ آنَ نَذُمَّ فَدَحَتْ وَ وَكُولِهِا مُعْرَدُونَ فَالْمَانَ مِنَ الْرَجِ وَلَمْرِعُنَى \* فَلْكَ أَنْ كُنَّاتِ عَنْ هَذِهِ لِيَجِكَ مِنْدُ وَكَالُمُنا كات أحضاكم كله وفي في الله الله الله الله الله الله المنافقة والسكفة المرابعة فَعَلَ خَعَنْمُ وَبُنَّ لَلْنُونَ إِلَيْم مَتَى إِنْ مَدَمُ عَلِيم كَامِواهِ المَدْعِلِم اللَّهُ الْمُعَوْفِينَ مِنكُم وَالْفَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمَ صَهُرًاكِنَا وَكُنَّهَا فُونَ أَجَالُوا لِأَمْلِيكَ، وَمَاكُتُ كُوْمَ نَيْ وَمَاكُتُ الْعَمْ عَلِيْهِ آخَدُامًا فَيُوكُونَ الذَّبُ إِلَيْهِ النِّنادي قصِداتِنْ فَرُبَّ مَلُومٍ لأَذَبْ لَهُ وَثَلَا أَلْهُ القَسْرَ الْمُنْقِعْ وَمَا أَرَّتُ إِلَّا الْمُصِلَاحَ مَا اسْطَعَتْ مَا فَوْفِطُ الْوَالْدِ عَلَى رَوَّ لَ وَالْمُلْفِ

اسْوًا وَاللَّهُ وَإِنَّ ٱلمُولِمَةِ مِنْ مَنْ يُمَرِّعُ ٱلْحَلَّمُ اللَّهِ إِلَّهِ وَقَالَةً اللَّهِ اللَّهِ فليتكفك ملتش إلينا بمرعلها متكون العكمراتيات وتفلت مكاة طاهر عثان عادها وتفكة الَّهُ فَعُوْزَا فَهُفَيْنَ وَمَاعَلَا لِيُمْ مُعْضَافَتِهُ وَإِنْ بَكُونَ مَظُلُومًا اللَّهُ بَكُنُ عُاكَا فِي فالأمُرُانَا بِمِنِيرٍ وَهٰذِهِ جُمِّي الْمُعَرِلَةَ فَصَدُهُ وَاللَّهِ الْمُلْفُ لَكَ يُهُ الطَّيْدِهِ المَوْمِن وَهُ كُوْنَا اللَّهُ السِّرِ فِي لَا يُعَمَّا فِي عِنْ مَلْ السِّلْفُ مُلْقَدُا أَضَكُ مِنْ أَيْفُهُ إِن مَعْ اللَّيْبُ بَنُوعَبُوالُطَلَبِينِ الْأَعُلَاءُ فَاكِلِينَ وَبِالْبُنُونِ عُزَقِينَ فَلَتِكُ فَلَلَّا لَمَ الْمُعَالَمَ الْمُعَلِّلُ مَنْ تَطُلُ وَبَعُونُ مِنْكَ مَا لَمُنْعِيدُ وَأَمَامُ فِلا تَفَلَّى إِنْ جُنْمِ لِمِنْ الْمُأْجِينَ وَالْأَضَاءِ وَ التابعين كأمنه إينان مستدبد دخامهم سالحة فيامه منسرطاي سالب الموك وآحث القاد البُهُمُ لِفَا أُوْبِينِ فَلُصِيعَ الْمُ وُيَرَّزُ مَدُونَةٌ وَسُوفَ هَالْيِمِنَةُ فَلُوْفَ مُوافِعٌ يَضَالِفاً بْ ٱخْبِيْكَ وَلِمُالِكَ وَٱلْمِلِكَ وَمَا هِمَى الطَلْلِينَ بِبَعِيدًا فُولِ طَعْفِ مِثْلَا خِنْفِ جِعَلْ وَفُلْكِ اللَّهُ

فَالَثُ

کار فعل یکونون

الماركة و

صِرْبِ سُلدَى بِالغَ النَّصِيْرَيِّقَ بَنْهَمَ اسْفَاتُ حَصْرِ لِلْفَسْرُ صَصِدً لِعَنْنَ وَصِدِ وَالْبَبِثُ ۚ وَكَمْ سَفُتُ فِي افاريم من صَيْحَة والطنة المهم وقول اضكت بعدا سعا وكناب من ابلغ العرافكان الفعال بعد البكاه انما يكون مزع بالغ وَالْفِينَة وُجِمَّتْ والنكول الناخ جنب اوقول فَلَيْثُ مَلِهُ وَلَحْمَا الْفَعَا فكأ شايض بالموعب بالحرب الهواب مبن بعض فاتعرد الادفال ضرب التراسي والحفظين العظيم المأط المرتف والفتاح الغباره استعا دلفظ الترابيروها لقضان اتا للتدع اولعن والق الخاد بزجع للاكفاد و درستوه كاخرو خالدوجره ومابقد النوفي ومن كفار للمقالية فال اصرالهم وقد كاتين المنايج بكم وسفافك الريق واعد وتعقول عن عريد تَعَفَّا لَتَبْفَ مِن مُلْكِيدً ، وَجَلِف مِن مَفْلِكِم ، فَان خَطَفْ بِكُمُ الْأُمُولُ لِكُونَ مِنْ وَسَعَرُ لِلْوَا الْفَائِنَ الْمُنَابِنَهِ وَخِلْةٍ قَمَا اَنَافَافَ فَتَبُ خِيادي وَوَقَلُ يُكَابِ وَلَيْنَالُمُ ۖ الْلَيْبِ النَّامُ لَاوْنُونَ بِيمُ وَفَعَرُ لَا يُؤْنُ وَمُ أَيْرًا لَمَّا الْأَمْلَعْفَ الْمِقْ مَعَ أَبَّ عَافُ لِنْعِلْظَاعَرِمِينَمُ فَضَلَرَ وَلِيْعِلِمُ الشِّيعِرْمَقَمُ عَبُرُمُغَا وَيُمَّمَّ الِأَرْجِ وَكُلْ الكَّا الْفَيْقِ قط كفابنت لوسلهم والفرقهم عدوتكنم لبعد وتغبواعد لانقطنوا لريقال عَبَيْنَ عَلَيْ وغبين فاجدا تدوا ففطن لدوالره فبالمهلك والنافية الخالفا وكني فيرج باده ولوحدانكا عن استعداء للكرة علية شير فعد الحل النسبة الحالة الفي التي فوعدي ما والغفارة الحفائة و بالسالفون ومن كاركم المعويه فاتوالفت فالتات وأنظر بتقيق ككات ارْجِع المِنْعِ فَهِمُ الْانْفُنْتُرْ جِمُالِيْهِ فَإِنَّ اللِمُاعِدُ إِمَانُ مَا وَافِينٌ وَسُهُ كُو يَاتِيعٌ وتَحَيِّمُ فَيُ وَغَارِتُهُ عَلَيْنَهُ مِوْدُهَا الْآكَاسُ وَيُخَافِهَا الْأَثْنَاسُ مَنْكَبُ عَمَّا عَارَهَ لَكِيَّ وَحَجَلَة في الَّهِمْ وَعَبَّرَا مَلْهُ يُعِمَّلُهُ وَاحَلِّهِ بِفِيَّتُمْ فَفُلْكَ مَفْكَ وَفَكُمْ بَيَّ الْمُلْكَ سَبِيلاتَ وَ تَنَاهَتُكَ الْمُؤُوكَ صَدَا بَونِتَ اللهُ أَيْرَضُرُ وَعَكَا كَانُوانِ مَضَلَةٌ وَمُأْوَلِكُمُ مُنَا

الهرجة كاعاسة ده النفالشلان بضبأن لمن بخل الشئ الم معدة لبننع برنب وهداولي ال وُخذعند وادادان الإخباد سبلاما مترعن فاقد والغشر علينا بنبغى وفرخند عناولا بلغى الدعن عنع تناان

بدوع ودينزماليوي والمضاللل مادواصدان بدعوا الاضان اساده والوى ومستده فالم

المراط وهواصل بان بدعوه المادال وفدكان معونبزة كابدذكود وخاط القعابية ففلكم

فوبهم والمفلاض فأفسطن وللشفضيل على فالجاب فبوارد ذكورة الخوالك والثفا العاماك أكأف

طلبفا وابنطلبن فالنفول ات وسولامترم مين فئي مكذف المامض فويشر فالمنف وتدريا فاعلى مالا

خبوالغ كويم فابن اخ كويم فالأحصوا فانغ الطلفاء وادكان فهيم معوية وابوسفان وفولدهن فتد

بخالف اصوالم مفع ف براندليس جلها فض بمثالي فط بقوم وبنسب فهم مع اندليس فهم أيس منمنفهم الفضار فيلرطف للى فولمظا شراخ بضربان بحكف فوم وهومن ادادام وليس

الكراهلاط الانرج اعل الانفذة فالرقا بنساد والقلع العرج والدقيج بطالبدين استعادلفظ

الذرع لفصوده عند بشرالا بفين كالظالع وفصور فدعركا بزعى بخرعى نناول للالمرابرالشر

الفناداد شبيدهم عترخرابن عبدالطليد صل التنفدو حصرب عبن تكييم فاسع عشصلوق فطعن باله منهم اخوع جعفرين إلى طالب م فعلقه عنه وسوالعدم والناحين بداللا

عبارطلطبادة الجنزوالذا كيعينف ولاعتما اعلادلفها وقولس ماك براق فيركا لمتراض

لمن عبرايدع المحا أغاض الباطئة والقب الصديق واصلالنوان الصريف دفسدا فعض

العيد فبنبع فهرايرع فصده الاصد والضبغ الحسناد فطروان اس بعد صناع لنااذكان كل

ضلونه لعريضم مبافاه وقواروان بكون ولاكفاك وكيف بكوناكفاه لناطلكناب

بصلواسانسخ وبعبدللطب واسالا ملافا سبن عبداى لعزى والإساد ومعيمان

وزعرع واسدوبني والحادث بنفهم حقاالاصلاف لفالفهم عطفا ويثرني ففكحة امراواحده بهم وجبت الناوق ومبترعقيس المصعطح فألماوت واستاده لهما لتادوخ وفاا والفالدين فاطفهم وخالاتلله بمباين وبعترمويركان خلوفرانوك فننتها فطيق النيم وتولروجاجينا لأنذفع اعلابدنع ترفاوفضانا فها وفوليجهلناما شنفااى هذا الام وهوا خياج بالكاد الخز علاونوبنمن عبوالمرغاد فزووج الاخياج الابترالاولى انرس اختى فالادغام وسوالقدة وكلين كان كذاك فهواول بروبالفاح مقامروالثان ترانركان افرب لفلف للاشاء الرسواي واولين امن بروسد فروافف ومن احذعذ الحكر وكامن كال كذاك فهواو لى بقام ومنصبر والفل العن ووالفل وجذون عاالانفاد ولركه الاغذى وفزح الغابراى الرسواع وفعد بواع الانفثادادكا بالوتولي وفريم منرفني اوبناك كوننا اومضم البروانكاد بغيظك فدعوى لانضأت الامامزقا تمذاذلم يكن والجزماب واعلطه نها وقولة وتلك فنكاة فاع وعنات عادها شط جن بلى يكوام للابلوم إنكاره والبدلاب دويد اقلر وعَيْرَحَا الْوَاسُونَ أَرْالُجِيمًا وظاهر والالطف والدي عداة انفراك الفراك وعض فيناد بالالعفنا فذالد المراد النفع وكوره ما ذكى معوفيرى ذلا خضي لمرماعت الانهم مفرف بين ما يميح بروندم ولانه عط نقليل مكون بيغم للائم وتبدري فا وهوا فقد لا الناسل ومن فضالة تم الانبع فذا لاجاع مد وفر في كون خلافتم مدخولمفيكون ذلك لمعنافهم عف ولايترم قبلم وهوفضي وفولم العفيل وضدها اكال الذين ظلوا ونيرع في وخطرواعده لمرات عدوانا ومقائلة وجوه فنلذ ومعايس النه فنواليا وقدكان ع عض ضفر ارعل فقال لاادبد نفيك ولكن اقعد عند لنهمذ لوا والمشاوكة في الم وكان فلاطرشعنج لمعونه فاذا وبعده وثباخ عنالمان فناوقول وبالموم لادنسان للاكترب مبتة لمنظم للناس الماكوه عليده ولابع ونعار وعنده فيروكذلك وكأب فأبالظنك ألكفة

عَنْ مَرْانِ وَمَرَّ لِمَ عَفُرَامُ وَالْفَقْدُ فِي إِلْحِيدُ لِأَوْلُونُ فِيرَلِيكُ وَصِيْدُو لايَتُوثُمُ كَذَبُ وَ بَعَضِهُ بَاوِيَدُمُكُ كُلِي مَوْكُانَ نَبْناً فَأَصَابَكَ آصَابَقَ وَكَانَ الْمَوْكَ لَوَآنَاكُ أَمَا فِي فَعَالْمُ مِنْ ٱللَّهِ مَا يَعْفِينِهِ مِنْ ٱللَّهِ مَنْ مُكَبِّكُ إِلَكَ كُنابِ هَالْمُشْظِّرُ إلَهِ " إِنْ المَا بَعْبِكُ لَكَ أَوْهُ بِكُ" فَافِ الْعَبِينَ بِنَوْعًا فِهِ أَوْنِينَ وَلُوْمِ آمِرُ \* وَجَالِيَ فَلِيلَ يَهِذُوهِ \* وَالْاعِيضَامِ جَبَيْهِ وَي اً عَنْ بَالِمَا فَيْ مُنْكَ وَبِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَ أَخَدُتُهِمُ الْحِيمَلِكَ الْمَوْمَظِيرُ وَأَنْهُمُ إِلَّهُ وَقِيمِ النَّهُ إِن وَفَرْهُ وَالْكِيرُ وَوَلَا مُودَى الْمُوتِ وَقَوْدُ وَالْفَادِ وَبَقِرْمُ فَالْعُ الدُّنا وَ عَيْهُ وْصَوْلُمُ الدَّهُ وَحَنْنُ لَعَلَيْ الَّيْالِ الْأَيْلِ وَالْحَيْنِ وَكُونُهُما اصلب من كان فَهَلَك مِنَ الْوَلِيق وَيُرْج وِيالِيع وَانْ يَعِي وَانْطُوا الْعَلَوا وَمَمَّا اللَّهُ طَبِّنَ مَعَلُوا وَمَرْلُوا مَا يَلْتَ عَبِيمُمُ الْفَلِبُوا عَرَاكُ خَبِيرٍ وَحَلُوا مِنَا لَانْفُورَمْ فَايَكَ عَنَ فَلِيلِ صِرَكَ كَامَدِهِ \* فَاصِيامَنُوانَ وَلَايَعُ إِفِيكَ بِدُنْنَانَ وَقِعُ الْفُولُ فِهَا لَا فَعِنْ وَأَلْيَاآ بْعَالْأَكُمُ مِنْ الْمُسْلِكُ عَنْ فَيْ إِذَا خِنْكُ صَلَاكُمُ ۗ فَإِنَّا ٱلْكُفَّ عِنْدَتُ وَلَا أَنْ فَرَاكُ فِي وكونيا لأهواله واداراليع وينكن من اعلى والكوالمككيت والنادلة والمي من فعاد بَهُنيك وَبِاهِنه فِي اللَّهِ حَقِيمِه إِن وَلِا تَأْخُذُكُ فِي الْشِيقُ مِنْ لَاجُ وَخَيْفُ لَعَمَّ إِن لِلْأَخِيَّ حُثُهُ كُانٌ وَتَعْتَذِهُ الدِّينِ وَعَوْدُ ضَلَّتَ الصَّبْرَعَ الْلَكُونُ فَيَعُ الْمُلْكُ الصِّرِ وَلَهُ يُعَنَّدُ فِ الأنور كلفااليا الحلته فاتكت كخفا المكف توبزه ومايغ عمره وأخلف فالكنك لوبك فَانْ بِبِيهِ العَفَاء وَلَلِهُمَانَ الَّذِي الْمَنْفِانَ وَتَعَمَّرُ وَمِينَهُ وَلاَنَدُهُ مِنْ عَلاَ صَعْفًا فَانَ خُونًا لَفُطِيعًا لَفَةَ وَاعْمَا مَرُ لُاحْبَى عَمِلِ لَانِفَةَ وَلَا بَعْفَةَ مِنْ لِلاَجِيُّ لَعَكُمُ أَفْ بَعْقَ الْ كَمَا لَمُدُوَّانِكُونَا فِكُ يَشَاهُ وَوَالِمُلُهُمَا نُفادُ وَهُمَّا فِلْوَمُنْ وَعِينِهُمِ النَّبُكَ وَأَوْفَاكُ عِصْالْالْمُهُمَّا صَّلَانَ بَعِزَ فِإِنْهِلِ دُونَ أَن أُخِصَرَ إِلَيْنَ بَيَاءٍ نَفَسِهِ أَوَافَعَنَ فَرَافِهِ كَا عَفِيلُ فَهِ

لَغُنْكُ عَبَّا، وَأَوْدَ وَمُلْسَالُهُمُ المِنْ مَوَاوْعَهُ عَلَيْكَ الْمُسْالِينَ الْحُلِّسَ اللّه وما الله علين وَيُكُّر وكالابخنكد بجنا للرهووجوب طاعارات وطاعار سولدوطاعذ المتزلفق من بعده والخيالفة الواضح ومطلبتر مبتدىيا لطاء وفتواللام مطلونبرجتا داعلام طاعدا فتلكاب والتنز والممالكية والسالنزع والعابة المصنروعانها المطوم المصواعدات ودائبا والمزالا ووفرا والاكآ العقاله والانكاس جع تكنى كبرالنون وهوالدق من المنا الونكت عدا والبيرالصلال ويبلم سبدالطاع للامودب لوكفاد فولهوميث المقواده عكركنزة حبث مغمالشط وجوابرفقد وللر اعموضع ومقام وصكت مانامورك واغالك البرفقد وصل فبرلا غايزن وعلم كغزاري منازية الانية الانوة بتآجري لحقابة كذاذا فصدهاوسع الهنا واولجنه فضرشا الاحطار غشللاماغ بالمتود فتزالة نباوالافؤه وهوعالفظ طاعز اللدوي سواروانام الحئ وروعاف والهذك دخلتك الغ كجملوارا دبالمالك لتجاف المرد فرو واوع ت صعبت مبدّا جيح حوالند للانان مابتود ومانسا الوفني وكي قص المراع الم البند لقيرة كتبا المديد عاض عند أنصال فرضي وووعا سرع كنفا المابندية بن الحنفة وضاعه عنروي وافع الكادم وابلغ واجع لدفا تخاكم العليد لطائفا وضاضوك الفصل القامية الوالكالة لَيْفِيلِكِ أَن الْمُنْ إِلْهِمْ النُّلْكِلِلاَّهُ وَالْمَاعِ لِلدِّن اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَمَّا عَيَّا لِفَالْوَلُوكُ الْمِتْسَلِمُ الْانْسُدُافِ النَّالِانَ سَرَمَ فَيَفَلَّكَ مِعْرَضَ لَا تَعْامِهِ وَدَهِمِنَ أَكَامِ وَرُ لقاب وَعَبُدِادَتُهُ وَفَاجِوَالْوُوْنِي فَعَرِمُلْنَايا وَلَبِهُ لَوْتِ وَخَدِيفًا لَهُمُوه وَقَدِين الْتَخْانِ وَنَقَبِي لَافَافِ وَصَرِيحِ الشَّهُولِ وَحَلِيقِرْ الْأَمُوانِ الْمَاتِعُدُفَانَ فِمَالْكَيْتَ مِن وَبَالِالْمُنْمَاعِيْدِ وَجُهُج الْمُعْرِعَكُ وَأَلِالْلَهِ عَالِحَ مَا مِرَهُ عِنْ وَكُومَنَ فالم الافطام بماقذاب عبرات حين موقيد دون هؤم النارية منف وقدة فع مالية من

المن المناور

عَلَيْهِ إِلَيْكِ وَالْقَفِيِّ النَّهِ فِي فَعِفِي قَرَل كِل النَّهِ الْمَقْتِلَ فَيْصُمُيِّرُه أَوَ أَسْلَمَكُ إِلَّا صَلَالَةٍ وَالْوَالْفِئْتُ أَنَّ قَدُ صَفَاعَكُ لَتَ فَنْتُ وَتَمْرَالِكَ وَاجْتَرُو وَكَانَ مَكْتَ وَلَا مُمَّا وَلَعِدًا فَأَنْظُوْعِهَا فَتَرْبُدُكَ وَانِ آتَتَ كَمِعْنِي لَلْمَالِحِ مُنْفَيْكِ وَفَالِهِ فَظَلِهِ وَيَكُوكِ فَاعْكُمُ أَلَّكُ القَاعَيْطَالصَّانِ وَمَتَوْرَفُا لَظُلًا ﴾ وَلَهُرَطالِبُ الدِّينِ مِن حَبِط وَلَا مِنْ خَلَطْ وَالرَسْالُ مَ وَلَكِ اصْرَافِهُم إِن وَحِدِينِ اعْدَان ما اللَّاكِّ وَهُوَّمَا اللَّهُ الْجَيْنَ وَوَآنَ كُفَّا لِهَ هُوَ المُنْكُ وَآنَ المُفْرُهُ وَالْمُسُدُوانَ الْمُعْرَفِي لَكُافِ وَانَ الدُّنْالَمُنْكُنُ لِمَنْ فَرَالْالْمُعَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الَّنَاوِ وَالْأَسِيْلِةُ وَالْجُوْارِي لِلْعَادِ أَوْمَا لَمَا وَالْمَالِيَّةُ فَانَ أَشْكُمْ عَلَيْكَ نَعُن مِن ذَاتِ فآخلك على جالينت بمرقاقات أقل المفيف جاحيك فتحقيت وما أكثرنا عيدان الأس وَبَغِينَ فِيرِكُ مِنْ وَيَقِيزُ فِيرِهُ لِي مُعْتَمُونِهُ وَنَعِلُ وَلَا اللَّهِ وَاعْتَهُمُ مِالَّذِي خَلَقَك وَ تَذَمُّكَ وَسَوْالًه \* وَلَيْكُنَّ لَوَفَتِهُ كُلَّ وَالْبَرْرَغَبُنُكُ \* وَمِنْهُ شَفَقَتُكَ فَأَعْلِم المِنْقَ اتَّاحَكَّا لَمُغْنِي عَرَ الْفِيسُ فَانْهُمُ الْبُناعَ مُنْهُ بَعْتُناصُ فَانْضَ بِرِنَائِدًا \* وَلِيَا أَنْهَا فَانْكُ فَانْكُ أَلْكُ نَصَيَّةً وَإِنَّانَ أَنْهِلُونَ فِالْفَلِلْقِيلَة وقالِ الجَهَّانَتُ مَنْكُعُ مَطْرَج الْكَ وَاعْلَمُ الْبِنَقَ أَيْمُ لَوَكَانَ لِيَبِينَ مُرْبُكُ لِمَنْكُ مُنْكُم وَلَرَكِ الْمُرْتُكُم وَكُمُ اللَّهِ وَلَعَ فَالْمُوسَيُّكُما فالكنترالة فاحدنا وصف نفسر لاعبنادة ونتكم احكه ولابراك البكاء وكمبرك ولفر الْكَشْنَاوِمِلْ مِنَائِرِهِ عَظُمْ عَنَ انْ نُنْبَتِ بُكُوبِتِنْ رَأَحاطِ وَلَلْ وُفِقِي قَاوَاعَ فَتَ وَاللّ فَانْعُوكُما نَيْعُ لِيْلِكَ أَنْ بَعْمَلَمُ فِي عِيْطِهِ \* وَقِلْمِهُ مُنْ يَعْرِ وَكُرُّ عَوْهِ و عَظْمِ لَاجْمِر الاقبر فطلب طاع بتوان عنويت والمتقرع فتعل فانه لأيان الأعت وَكُمْ سَبِّكَ إِلَّا عَنْ فَيِهِ الْحُول اللَّهِ الفال الفال على عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الفائز علاد عالفائرو استغاطفظ الدهبنتم أعبناط والانسان مهوط الوجود والايام كالوهن نماعلة العبرانعض

اوخلط

البِّن مَعْفُرُ عَلَيْناكِ ٱلْمُوفْ وَفِينَ الدُّنْنِا مَنْكُونَ كَالصَّعْنِالنَّفُونِهِ فَإِنَّا فَكُنْ الْحُرَثِ كَالْوَشْ الخالبية اللغ وبالمزي فيتنه فياونك بالاتية فاتنات بمنو فكت وتنتيك أناة مَنْ نَقُيلٌ عِيدِينَ وَأَلْمِينَ عِنَ الْمَرْمِا فَدُكُمّا لِدَاحُولُ الفّارِبِ فَيْبَدَّ وَجَرْبَتُهُ مَنْكُونَ فَدُكُفِنَ مُؤْمَرُ الطَّلِيرِ وعُوفِت مِن عِلْج الَّذِيرِةِ فَكَالْمَانِينَ وَلِكَ مَا قَدُكُمُ الْإِنْدِ وَاسْتَبَانَ الّ البُمَّا ٱظْلَمْ عَلَيْنَا مِنْ أَوْفِقَ قَافِ قِانَ لَمَ آكَنُ غِينِهُ غُرَمَنَ كَانَ قَيْلِ مَقَدْ مَظَلِ فَأَقَّامًا وَتُكُرُكُ فِأَوْجُ الدِهِم وَمِيرُهُ فِأَنَا رِهِم مَوْعُهُ مُنْكَاحَدُهُم مَرَاكَاتَ مِا الْمُحَالَ فَي امُورِيهِ ٥ مَنْ عُرْبَعَة الْعَلَيْ الْإِرْجِ وَتَعَكَّثُ صَفَّو ذَلِكَ مِن كَيْرَه وَتَفَعَّرُ مِن صَرَة وَفَا سُخَلُفُ لَكَ مِنْ كُلِ الْمِرْجَيْلِتُرُونَ حَبَثُ لَلَ جَبِكُو وَصَرَفَ عَلَى جَبُولُهُ وَرَابَ عِنَ عَلَا مِنَ ٱمِلِ يَعِينِ الْوَاللَّالنَّفِينَ ۗ وَأَجْعَتُ عَلَيْهِ مِن آدَيِكَ أَنْ يَكُونَ وُلِكَ ۗ وَأَنْ مُفِرُلُكُونَ مُفَيِّدُ اللَّهُوهُ وُنسِّيرَ سَلِّمَا وَنَفِي صَافِيةٍ وَأَنْ السِّيدَةِ لَتَ بَعَلَمِ كِمَا بِالْدِيرَ وَنَفِي صَافِيةٍ وَأَنْ السِّيدَةِ فَالْتَهِمِ فيتواثع الأيسلام فكخام وتحدار فرق والمرافظ وزواك بايتاليا عرف فتات مفث ألع للبك عَلَمُكَ مَا احْتَلَقَ الْتَاكُ مِنْ مِنْ الْهُولِ فَي قَا وَا يَهُمْ مِنْدَا الْمُعْ لَلْبُسَ عَكَيْمُ وَكُونَ الْحِكُامُ إِلَّهِ المُلاَقِينَ مُنْتَهِكَ لَمُاحَبَّ إِلَىَّ مِنْ الْمِلْ لِمِنْ أَمِيلًا أَمِنْ عَلِمُ لِنَصْرِ لِمُلَكَمَّةُ وَوَجَيِّفُكُّ وُفَايِنَا لَلْهُ فِيرِلِينُ ولَهُ وَانْ بَهُومَكَ لِفَقْدِ لَا فَهَدُ فُلَا الْيُكَ وَعِيلُهِ هِذِهِ وَاعْمَا مَا إِنْ أَلَحَبُّ مَا أَنَّ أَخِذُهِمِن وَصِّلِرتَفُو عَلَيْده وَالْانفِظادُ عَلَى مَا أَفَرْضَمُ اللهُ عَلَيْك وَ الكَفُنُهُ بِإِمْقِفِ عَلِيهِ الْاَوْلُونَ مِنْ إِبَائِكَ قَالْصَالِحُونَ مِنْ اطْرَيَتُنَكَ فَأَيَّا كُمُ لِمَدَّعُوا أَنَّ نَظَرُهُ لِأَنْفُهُمُ كَالَّتُ تَاظِئُ وَفَكُونًا كَمَا أَنْ مُنْكِرُهُ ثُمِّرَةٌ فَإِنْ قِلْ لَا خَذِ مِلْ عَفَا وَالْمُسْالِعُلَا لَمُ يُطْلَقُواْ وَفَإِنَ آبُ نَفْ لَكَ أَنْ تَعْبُرُ وَالِلَّهِ وُنَ أَنْ نَعْلَمُ كَمَا عِلْوَا فَلْبَكِي طَلْبُكِ فْلِكَ نَبِيَهُ وَتَغَيِّمُ لَا بِوَرَثُوالِثُهُمَانِ وَعَلَوُ الْمُصُوعَانِ وَابْدَاجَا لَمُلْوَقَلَ فِ وَالْ فَالْأَ

ئۇنىڭىڭ الطّىت غىلى

الذي

العاب

يز حيث غاد المدوك دخلنك م ښزا

التنئ خاد صدوعنان واجعف صمت عرف فولرتم لنعث عطف عط واب اى كنث رايف ان المطريك عاذلك وكااعا وومبالل فبروس العلوم العقلية تمخفك بلنسطيك مااحلف النارونين اهوائهم وادائهم متوانا النبر عليهم فكان احكام ذلك أعط اختلف الناس فبرمن المسائل العقلية لآ الذهكية للباس كحق فيناما فباطوه تكنفها انتهات للغلط والقح فتأضأ والعفائدوله لالط والاخ في ولعكام ذلك بدل ن مجرا لمهان فعر ولحنت والدجيط العشولوعة فالمضاف مبتم بغولهه اعلما المؤلم المفادع إجلامن صفات القدتع وافعا المافق بأوجم تضادها والتناف فالنشآ المصبذا واحدا ماالصفائ فانا ولفائها المتست بضادة وان مبداها واحد وقداشها فالغط النابغذال كبفتروصفرنع بالاعتثارات المتعدده واتا الافعال فهوانترف كماخلق الدنالم كمي خلقها وكالشفار وجودها المنطاما خلفها عليين سافها بعدافة برواب الديم أووم الجوارة اللفآ لنغوط لممين والمنع عليه بجبط عنهم ومعصنهم فالنغاء والاسلاء وكذلك خلق لطاعلانا مًا لابعلم وجرالمكر فيرالاهوارنت اصولالحكم الدلف ومن العنا برا لالهتربالذات اما هو والمالش والدافظة الوحود فبالعض وينا انولامكي مؤنه لقرونج بدع عابع تدشام للكولة منفعالما اغايكون بكوننا يحرفروه وباعثا واحراق بعيالناسك متدوخرى وللاوسنعنا الماهومز ي فوسيالمن خام الديغرة وهوباغ بالغ افر تهدي ماكان الخزاعلية الوجودوكا الشرص أمورا لانفلم بجزئرك الخزالكيز كإجلها لان تركه أوجود شترفليل بنا فالحكن ودال معنى فولة النالدنيالم يكى للسفط لاعدما معلها القدعل فراعة وهاى لم مكى خلقها الاعداما فبدامي خريصة بالذاره وختر لاذملرولوهم لغزاء عطالتبئنه وعفاجا لنفوس فللفاد عليماص للترو واللان فألمآ علبهن المشاه البدنبزو للكان الوبغرة الدتيا وشففان خواك واستفا ولنفا اوالمالبثى ملاحظالبت تتراسعادم احبارالماء مالزائدة اسغده مراهكاة ووللاوم أالك فبطراء اقض

المذوولفظ النابح بإعثياد بذلدلف فيحصيوا لذنيا واصا فنرالح انع وباصا فذالك المسلك التباخ العفاري مسأ ذلك ولفظ الغزيماع أوطد للومثكا لمنفاض والصالم صوب واستعادلفظ بغيج للدهوا غنيا واختاه طرتقرفا مروعدم وأمانهما فانون تجفظ كالجوج مزالفنداه بغيف وعفرام وأالصرى نكفنامانه واحلالا لأخق وانزلابدس لوذم الامرايف سنبغ لدوومينك بعفاى بنالز بعض كفواد وإفا أولاد فابتبناه الكادفا مني عطال وفي وقال عامامهم كالي عبارة غفراذكا ونصو خليفنه والقائم مقام وعياره فضائله والكاقيم مشرون بالممنز لأفشه بذكوالغابنين وكذلك لفظ المبولدا منستديس دبن القدالموصوا اليرد فليراتذ يحييه فط المعافلة واجنافها مابعاوا تحكروا لذى ببرهوف للاماق بالتوووا ماميناك بفاعن مبولها الحالفظار العفلة بوك المتبأ والاعلض عنا وفطوب لمبذلك وعتملان بريد بهالف العاملة اصاوالمائة فطعناعن متابعرهوا خاونفوبتها ليمتي اعمن صعف الجملانه ويزالا فقعالين ولفيع مالفناء حلرعا الافراريدود لانادامة ذكوه وكزة اعطاره باللاو آراد بالامنالعن لجريفةا صلا لترالوفف عندالبنهان والغراينان عامدوا لاخان الطليك فعدان يخررها ماف بذه صفااى مصا والعمالة ي لايتي فللي ليند كالعلوم الذي لا عدى منعاذ الاحق كا المتح والتكنن ويخوطه والوجين الضعفان الكبروكان عراد واستنبى وخصا الامفعط بروباد سأبغنا وسأرعنا وافقى وصووضعف لرائ الكبهمنعن لعذى النفائية والارطاء الماملة لحاديخ فاعزالفن فاطبا لاداء الصالحة وستوبعض عليان الصوى لان العبى ذالم وشعذبا لادابنة سائذوا تركف فواهبطا وعترعقلهكان تصددان بهواللؤ كالجوانبذ المحتفهة وبنيذبة مبادهواه ونصرع الزجار الخضف فرنكون كالصعبالفون فالهااغ وعنوهم عطمس لفغزو فولدوافا لاسن والالحص العلم الغرب ماكنافات وظل وغذا عصرته خفلة

الشئ

الاغامض كالاصوانا

كذائد

إِنْ وَالْمُ الْمِبْكَ وَمَعِنَ عَلِياتِهِ فَاحْبُ لِعَرْكِ الْعَيْسُكِ وَالْوَهُ لَكُورُ لَمُناتِكُ وَكُونَ فَلَمْ كَالْأَيْتُ أَنْ ظُلُمْ ۚ وَأَخِسُ كَا عِنْكَ أَنْ يُعْمَنَ إِلَيْكَ وَاسْتِقَوْ لِعَنَيْكَ مَا لَسُنِقَوْمِن عَلِيهُ وَآرَفَيَّ الله عِلَمُ مِنْ مُعْرِفُ فِي مِنْ مُعَلِّما لا تَعَلَّمُ وَإِنْ فَلَمَا تَعْلَمُ وَلا مَعْلِمًا لا عُيْسَانَ بِعَالَكَ واغتمانة الاغياب ضتك الصفائية فاغترا لآبابيه فاستجة كمدخك مولافتكئ غارقالغنوك فأفا اَنْتُ هُدِبُ لِعَدِيدُ لِلْعَالَىٰ النَّحْ تَالكُونُ لِيَبِيهِ وَاعْمَ انْ اَمَامَكَ لِلْرِيقَاءُ انْ إِنْ إِنْ إِلَيْهِ فَا خَدِيكِهُ وَآيُهُ الْمِيْفُ مِلْتَ فِيرِعَ مُعْنِي لَا يُنْفِادِه وَقَعْبُهُ لِأَعِلْتِ فِي الْأَوْمَة بِنَصْرا لَقَلْمُ مَلَا عَلَيْ عَلْظُهُ لِ وَفَ طَانِيْكَ وَبَكُونَ فِعَلُولُكِ وَبِالْأَعَلَيْكَ وَإِذَا وَجَلْكُ مِنْ أَخِلِ الْفَافَذِ وَنَ عَلَّ لكَ فَاهَ لَا لِيَوْمُ أَلِقِهُمْ فَهُوا فِيلَ بِعَدًا حَنْ غَنْاجُ الدِّيفَا غَيْمُهُ وَجَمَّا لِأَوْمُ وَاكْتُرُونِ فَاقْتُ وَآنَ فَاوِدُوعَكِيمُ فَلَعَلَلَ مَظَلِبُمُولَا جَعِيهُ وَأَغْتِمُ مِرَائِنَكُ وُصِّنَكَ ﴿ طَالُحِنْالَ لِيَهِ كَفَأَذُ لَكَتَّهُ فِيمُ عُسَرُنِكِ وَاعْلَانَ عَالَمَاتُ عَقِيمٌ وَكُورًا والْخِينَ فِهَا احْرَبُ اللَّهُ وَللْبُعِلِي عَلَيْهَا ٱقْتِرِعُا لأَمِينَ الْشُرِعِ وَانْ مَهْنَظُهُ اللَّ لأَعَالُةٌ عَلْمَتَّلِوْا فَعُلْمَا أَفِي فَانْ مُنْ لِتَعْلِكَ مُلَّا مُولِك وَوَقِلِ الدُّرُومُ لِمُعَلِّمُ لِللِّهِ مَلْلِهُ مَا مُعَلِّمُ المَّوْنِ سُنَعَبُ وَلَا إِلَى الدُّنبا المُنقِرَبُ مُحَافِمٌ " أَنْ الْآبِوبِيهِ مَثَامُ التَهْوَلِينَ وَالْآوُمِنَ فَالْوَتَ النَّهُ الدُّيُكَاعَلَهِ وَمَثَلَمَ اللهُ المُرامَدُ وَ اسُوانَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَمَنْ مُعَالِمَ فِلْ عَلَى مَا لَيْمَالُ مِنْكَ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالْمَ المُانَ نَتَهُ كُنَّ الِيَهِ وَلَمُ بَنْعَكَ إِنْ اَسَانَ مِنَا اللَّوْمَرْ، وَلَهُ عَيْلٌ الْإِنْ مَ وَكَمْ عُاخِلِكًا إِنَّهُمْ وَلَهُ مَعْضَلَ مَن التَهِمِينَ وَكُمْ يُعَدِّدُ عَكِيكَ فَهُ فِلْ الْإِفَاتِيْ وَكُمُ يُناهِنُكَ الْعُرَيْرُ وَكُمُ وُلْفِكَ مِنَ الْخَيْرَةِ وَكُلُومُ عَلَى عَنِ الدِّنْدِي مِسْتَرَةً وَحَبُ سَيِثَكَ وَاحِدَةً وَحَدَ حَسْتَ لَيَكُمْ وتحقّلت باستألمناب وبابتالا ينفناب فإذاناد بترسمة بالمالا وإذا فالمبتث عليقالة فَاضْبَتْ الْبَرْخِاجِياتُ وَأَنْبَعْنَهُ والدّ نَعْيالً وَكَوْتَ الْيَرْجُونَا وَأَسْكَعْنَارُونَا

بضيفك ونضية منبرو فولواع إمابغال فولرع فبجا نناذه المالج وعدا بنزالقانع تع وعظم من صفًّا ذا آا الحريد على ولحداين من في الله المن المن المن المن المناسبة ا فالهافوللانك مهدرك فولروصفا تروب بيرباستناه نفائفزل فسام النالى نقيض لفدم باي الملادغ إنها كان وثربيك اكان شريك القساع الذكة إله أستينا النهاظ الالهندوالآ لم يصلح لما منافق الالمتراص المدخا المكرزة وجوب بعنزال سالا لخافها علنهن وجوب البعثرات ان بكون الماسكروسلطان وصفات الخالم طاهرة مناهدة المالتان تعرف فعالروصفات فانهلكن هذه اللوازم بإطلزا ماالاقل فلانهلم بالنارسول فومعزة بدلناعدالناف ويجبزاعنر المالنان والناك فلان افالللا والسلطان وجرة الافعال انداعط فاعرمكي مادو واماعد مغده الفاعلين فلا وكذاك صفائ الاطبئ للمكش لناس الافعالكالعلو الفدي والادادة وغيط اغابدل عاصانعموصوف بمافاما عدالغتدفاه فاذك القولمات لرشيكا قولم اطل واما الصفاد فظاهره واشاد بقوام عظ المقوارا وبصرالي نزاه زصفات الوجية زعى الحاطز العفول والابضاديك طَلْتَفَقُرُ لِكُون وَافْ الْفَصَوْوا فِروما مِدَالنَّوْفِي الفَصْلُ النَّافِ فَوْلُهُ وَاعْكُمْ الْبُوِّ لِيّ انْبَأَنْكُ عِن الدُّنْبَا وَخَاطِهُ وَفَاظِهُ اوَانْفَا لِلهِ وَانْبَانَكَ عِن الْأَخِعُ وَمَا اعْدَالُهُ الْمُلْهُ فضَّ بنُ اللَّهُ جِمَا الْمَشَادُ لَغُيْرَ خِلِهِ وَتَحَدُّ وَعَلَيْهُ ايِّلَهُ أَيْنَ خَرَالْمُنْ الْمُفَاكِفَ فَعِمْ مَثْمَا عِيْمُ مَنْ لِهُ حَدِيثٌ فَأَمُوا مَنْ رُحَتَ عَنْهَا وَعَنَاباً مَرْجًا وَأَحْمَا وَاعْتَاد الطَّرِيقِ وَفَا الفَّهُ وَمُسْوُنَمُ إِلَيْهِ وَجُسُومُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤَاتِعَ وَاللَّهِ وَمَرْلَ فَأَرِهِ وَلَهُ يَجِدُونَ لِنَوْمِنِ فالتألما ولابرون تفقز مغوما ولاستحاحب البنغ فاقتاع بن تبلغ وادفاه المعقيمة ستنزغ الفيت المتنز والمتنزل وتبديه وتنابيم المنزل وتبب المترتف الأوالية لاافظة غِنتَهُمْ فِينْ فَادْ فَإِمْ الْحَافِ اجْنِيهِ إِنْ الْجَيْنِ عَلَيْرٍ وَبَصِيرُتِ الْيَرُو الْبَعَ الْجَعَلْ فَسُكَّ

لوازم

عرسفادة اهلها ولذائهم والمترا للدبيصوا لاخ أدنه بكونوا ولاستعد والمداء النفادة فبشاو وجر لقينوهومانى ذهنه منانث إيعظم ولقرالانع لرحوفاذك من اندليس ثيتى أكؤه البهم لى قوام البري الإعاب الصواب مضادة الوذيلة للفضيار وكونه افذ الالباب ماعيا والقرمن الامراض النفسانية والافؤة كاسبى بيانوالكدح الكبط لعضراى فابنيغ مسروه عكب لعضائلة خفرالغيم كالتم عن دفيلة الفيا واستفا ولفظ الطريق لما سبن عبله الاشان من احوال الدنيا وبجرعها الما الاخة واحوالها منافرانا تقدوان وبطولها وشعتها المعالفاة والثلاثرين خطرها اذكان ذالالفا يكون بلزوم الفضد فثنا والتباث عياصواطا تعدالم فينرف الليءان ميكون واسافز بعيفة شديدة وانولاغة فيرعن صن لادنباءاعطد عابقوم مقام الكلام والماءس الكالاث العفلينر الموصدالالالفاق المشبئ والوادهوالفؤى خفرالفهرادم والوفائاوا لاقام والوفاللهاة والماديخيرالففاره لزاده اعاجسلم فالماهدة مهمولوالاه المحوكة الدفاللغاطين استعاد لفظا العقبترا لكؤواى فاقترالصعد الطربق المالاخ فإعتبار فاجتمأ من الصعة والإدفاء فه درخا الكاله والغفا مُلعن مِنابط الوفائل وصفهٰ الماشتقة بإعبّا ونا وبنا من العركمة والماقعة اعمن تُقالانام والمتعلوا عورافيا سل الفضائل وارتكاى طلب انفرتهم والدفاء وتكملوالها وخوارت اعضا متجبكم والانابزال جيع ويتوع الذبخرج مسروافته عسلا الكنالش والكنفخ ونفدك ماجلافات استابه بع تؤيوب والدنف والطه بقنطك فاسلام المقا اطفالنادب والاستدليه المطاعرات وعبده هدواف وباعتد الفضا النصرالف حكاف اعَمَهُ انتَكَ يَّنَا شَلِفَ لَلِاخِمَعَ لِاللِدُّنَا وَلِفَتَأُولًا لِلْبَغَادِ، وَلِقَتِ لِالْلِبَغِ ، وَانتَّنَ فِمَ شَلِ فَكُمْ قفويلغة وتطريوك الانوة والكاطر بكالموك الذيخ بمؤوش مطاوير ولابكالتراكدك مَعْ يُسْدُ عَلَاحَدُواً وَيُعْدُوكُ وَأَنْ عَلْمَ الْإِنْ مِنْ إِنْ مَدَكُ عَفَدُكُ عَفَدُ لَا يَعْهَا اللَّهِ وَمَرَكُ الْمُ

وَاسْتَعَنَّدُهُ عَلِم امُؤدِكَ وَمَاكَنْهُ مِن قُوالِين وَحَيْمِ مَا لا بَغَيْدُ عَلِم اعْطَالِمُ عَنِي مِون فِالْوَ الكفايه ويتحرالادنان أنتم حقرة بدمات صفايع تواين بماادن المتهبون ستدر عَمَّانِينَ اسْتَفَخَّتَ والدُّعَاء أبواب يعيّم واسْمَظرَة شَابِب رَحْيَه و فَا فِيَظِنّاتَ الطِلان إجابية وان العطِية مُعَلَّد والنِيّاء وَابْتَا الْحِيدُ عَنْكَ الإجابَرُ لِيكِونَ وَالِكَ أَعْظَم لأخوالشايل وأخف يقطا والاملي ورتباستك النهو فالمؤافاة وادبهت وأركيه عاجية فلعلا أَوْرُقَ عَنْكَ أَهُوَعْنِ إِلَكَ مُلَدِّ مَرِي مَلْكَبِينَهُ وَيْرِهَالْكُونِينِ لَوْاوِيْتِكُو مَلْكَيْ م مَنْكَنْكَ عِنْهَا يَبِيُولِكَ كَالْمُو وَسُغِ عَنْكَ وَمَالُوهُ فَالْمَا ذُلِا بَنْغِي لِكَ وَكَلَّ بُغُولُكُم الطّخف فنذى جديمع الذنبا المالائ بمثيلين فالاول ذكحالين خرالة نباوذوالحا وخالاف دبقاؤهاد شايم عالي مسفله ما وين فادفوامن لاجدب المنزل حصب وجالتبلان المنوفالا عاديم المالا المناكل المال المناكل المناكل المناكل المالك المناكل ال كالوصناع عالمالهوان عصابوا سطالها الكالات العقيترة بعدالكالطاف من علائفها وجئا بناالود فبكات كانفران شالقراط المنفي وخفط التدوا لماخذ علهافتى للتة المضهبر لهاناظ بعبر العضادات الدنباكالمترا لصدي فكو تعالطاع المعتصية فعواد الدعير صالح الاستبطان وانالاخ كالمتزل المضافي بالفناه ذي لكاده ولداه من وصل البرسنة ماط طرب لحن فادبا كمقاصدا كستبشره الكذاف الياغير فكاحذف الدشاغطيق السفروفطع مشاؤل بالشم فالاستعداد للوصول لى بعير حض فرال وغزعه لمازوعناء المفراع فسترو بسوتر الطعراع فالمنه فصدالل عترالدان بخدالذلا المدالمها مسركون وسلة المعلوبا الاعظم والم النان فذكوطا لاهدا الذين قادتهم فغوسهم الامادة بالتوداليا فغفلوا عا وداد فاونسوا

عمد جرد شلم خالفه كافيا ومزاد عب فبالم الم والمديد المترا المضيف المالنة الا

وَلَلْفَادِيْم

خَبْرُ مِزَالْفِينَ مَعَ الْفُورُهِ وَالْمُوا احْفَظُ لِيرِع وَرُبِّ سَاعِ فِينَا بَضُوا مِنْ أَكُنَّ آهِرَ وَمَنْ تَعْكَلَّ بَصْرٌ فَادِتُ الْمُؤْتِرِ بَكُنُ مِنْهُمْ وَبَايِ الْمُؤالَيْرَ بَيْنِ عَنْهُمْ مُثْتِ الطَّعَامُ أَلْوَامُ وَظُمُ الصَّعِيف لْفَتُفَالظُّهُ وَإِذْ كَانَ النِّفِي خُونًا كَانَ الْمُؤْفُ وَيَفَاءُ وُمَاكَانَ الدَّوْلُودُارْكَا لَلْهُ وَوَامَّ وَرُمَّا تقع غَيْمُ التَّاجِيهِ وَعَنَّرَ لَكُنْفِحُ وَإِيَّاكَ وَالْإِنَّ وَالْإِنَّالْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الفّ خفظالتخادب وخبولا بحرث اوعظلة الوداكفرصد فبزان نكون عُصَّة ليس كُلُ الديهيب ولا كُولُونُ وَمِن الضَّا والمِناعَ اللَّافِيهِ وَمَفْسَةُ الْعَادِ وَيُكِرِّ آمِرُ عَافِيرَهُ سَوْفَ بَانبكَ نافَيْدَلَكَ النَّاجِوَعُاطِوُوْبَ بِسِنْ آخَىٰ يُن كَبَرِ الْاَجْرُونُ مُعْيِن مَينِ وَكَافِ صَدِيق طَبِي مُا القَفْرَمَا ذَذَ لَكَ تَعُودُهُ وَلَا غَاطِونَهُ فِي جَاءً أَكُوْمَنِينُهُ وَإِنَّاكِ ٱنْ يَجْزَمِكَ مَطِينًا لَا إِجَافِلَ نَفُكَ وَالْمُلِكَ عَنْكَ مِن عَلَالِقِتَلِهِ وَعَنْ مَدُودِهِ عَلَا اللَّفَوْنَ وَالْمُفَا تَرَرُه وَعَنْدَهُودِهِ عَلَالْبَنْلُ وَعَنْدَتَنَا عُيل عَلَالْدُنُ وَعِنْدَ خُدِّنْ عَلِاللِّينِ وَعَنْدَ وَي عَلَالْعُدُو تَخْفَاللّ لْرُعَبْكُه دُكَامَرُدُونُونَهُ مَلِيلًا وَإِثْلا آن فَضَة ذلِكَ فِعَرْمِ فَيعِهِ أَوَانْ تَفَعَّلُ فَيْرَاهُل لالمَيْذُنَّ عَانَ صَدِيفِكَ صَدِيقًا مَفْعا وعَصَدِيفِكَ وَاعْضُ أَعْالَ الْعَصَةِ حَسَّةٌ كَانَ أَوْ يَعِيُّ وَنَعِيَّهُ الْفِطْ فِي إِنَّ لِمَا رَجُوعَتُم الْفِامِنْهَا عَاقِبَمٌ قَلْ الذَّمْعَيْنَةُ وَلِي كِن غَالظَّكَ فِلْمُ وُسُكُ اللَّهُ لَكِن لَكَ وَجُدُعَلْ عَدُوكَ بَالْفَصُلُ فَإِنَّهُ إِلَيْهُ مِنَ الْفَفَرَقِي وَإِنْ آرَدُ لَ فَطِبَعُكُمُ لَك فَاسْبَنِي ٱلْرُحْفَ لِكَ بَفِيمَ مَرْجُ إِلَيْهُ إِنْ بَاذَ لِاللَّهِ مِنْ مَا مَا وَمَنْ طَنَّ بِلَ خَبُواً فَصَدَقْ طَنَّهُودَ لانقنيقن حقّ أخِلنا يُؤلا عَلا البنك وتبني في تركب للتباية من أضَعت حَقَرُ ولايكن و الفلن أَسْعُ أَلْلُون بِكَ دُلاَمُونَ فَهِنْ نَصَدَفِك وَلاَبْكُونَنَ ٱخُولِهَ أَفَوْ عَلْ طَلِعَيكَ عَاصِيَلِيْهُ وَلَا كُوْزَتَعَكَ الْمُنَاوَهُ الْحَرَىٰ عَلَى الْمُشِنَانِ \* وَلَا يَكُنُ تَعَلَىٰ كَالْكُ وَكُ يَكُوْ فِهُ فَيْ آمَةً وَتَغِيفَ وَلَهُمْ جَوْاوَمَنَ مُسَلَّةً أَنْ شَيْرَتُهُ وَاعْلَمُ أَبِكُنَ آثَ الرِّرُ فَي وَنْقُالِ وُوَقَّا

تَسْلَلَ وَبَيْنَ فَالِدَ وَقَالَ أَنْكُ فَمُ أَفَلَكُ نَفُكَ وَلِابْقَ ٱلَّذِينِ ذَكُولُونِ وَأَذِكُوما كَمْعُ عَلَيْهِ وَمُفْضِعَكُ الْوَيْ إِلَيْهِ وَلِعَمَادُ أَمَامَكَ عَنْ مُنْ أَهُ مَعْظَ فَيْكِ وَقَعْ أَخَلَتْ مِسْرُعِهُ وَكَا وَخَدَوْنَ كُوْازُولُ وَكُلْمَانِيْكَ بَعِنَامٌ فَهُمْ كَ وَالْأِلْدَانَ تَعْفُونَ عِلْمَهُ فِي الْحِلادِ وَالْمَلْيَا إِلَهَا وَتَكَالَهُمْ عَلَيْهَا وَفَدُمْ يَآكَ اللَّهُ عَهُا وَفَعَ لَكَ فَشَّا وَتَكُنَّفُ لَكَ عَن مساجِها فَأ اهْلُهُ اكانْ كِعَاوِيْرُهِ وَسِناعُ صَادِيْرُهِ مَيْرِيةِضُمُ الْعَصَّاء وَيَاكُوْءَ رُهُا ذَلِيلُاه وَيَعْرُكُ رُهُا صَغِيفًا لَوْمُعَمِّلًا وَوَاخُونُ مُمَّلًا وَلَاصَكُ عُمُولًا وَوَلَيْنَ جُوطًا مُرْجَعًا عَلَمْ ليلوققينه لتبرتضا لماج يغنهاء كالمشيم ببنها سكتشيهم الذنابا لحبين اقده كأخذت بإجفار عَرْضَا لِلْفُتُ ۚ قَاهُوا فِحَرْضَاهُ وَغَرُواْ فِيُعِيَّاهُ وَاتَّخَذُوْهُ ارَّبًّا فَلَقِينَهُمْ وَكُولُوا فِي نَـوُامًا وَلَاءِهَا و رُوَبِمًا مُنْوِرًا لِقَلَامُ كَأَنْ فَكُ وَرَوَيِنَا لِاَظْفَانُ ، فَيُنْفِكُ مَنْ اسْرَجَ آنَ بَلِيَ وَأَ بَابُنَىٰ آنَ مَنْ كَانَتُ مَطِنَتُ ٱللَّذَ وَالْمَا وَعَلِمَ رُكُولُ الْمُعُمِّ وَإِنْ كَانَ فَاقِفًا وَبَقَطَ لِكَنَّا فَرُولُ كَانَ مُغِمَّا وَاحِمَّا وَاعْرَبِعِنَّا وَاتَّدَنَّ بَلْغَ أَمَلَتْ وَكَنْ تَعُدُونَا عِلْكَ وَلِنْكَ وَسِيرِ مَنْكُانَ بُّلُكُ غَفَضَ الطَّلِي فَكَجُولِ الكُنْبُ فَأَيْرُتُ طَلِيهِ فَابْعَ الْمُعَدِدِ وَلَيْنَ كُلُطْلِ مَنْ دُونِ وَكَا كُلُ عُلِي عَنْهُ وَكُونِ مِنْكَ مَنْ كُودَيْنَا و كان سَافَنَكَ الي المَعْلِكِ وَمَلْدَنَانَ عُنَاصَ بَالِنُكُ مِنْصَنَكَ عِوصًا وَلَانكُنْ عِنْدَعَبُلِ وَقَدُ جَعَلَكَ اللَّهُ وَالْحِرْجَةِ بِالْوَجَدُ الْإِنْ وَلِيْ لِأَبَالُ الْإِنْفِي وَايَٰكَ أَنْ وَجِيفَ بِلِيَ مَظْامَا الطَّبَحِ فَيُودُولَ مَنْا عِلْ لَحَكَمَة وَالْسُطُ انْ لْأَبُونَ بَيْنَكَ وَبِينَ الْشِدَوُ يُعْيَرُوا صَلَّ فَإِنَّكَ مُدُرُكُ مُهُلَّ وَالْإِنْدُ وَمُكَ وَلَا أَلْبَسَ مِرَالِهُ بُخَانَدُ الْوَرُوكَ عَظَهُ مِزَالْكُ بِمِنْ خَلْفِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّومِيْرُهُ وَتَلَا فِبَكَ مَا فَقَامَيْ عَيْكَ اُسْرَمِيُ إِذَاكِينَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِينَ وَجَفِظُكَ مَافِ الْوَعْاوِئِيَّ الْوِكَاءِ وَجَفَظُكَ مَا فِيَمَلِكَ أجُا كِتَين مُلَمِ الْمِنْ يَعْفِيلِهُ وَمَارَةُ أَلِمَا مُحَفِّرُهِ الطَّبَالِيَ النَّاسِ وَلَحَوْمَتُ العَقْدِ

وَكُنْفَ عَد

عالد

عاملنا

مِتَعَامُ وَأَصَلُكَ الَّذِي لِيَرْهَنِ وَعَدُلْ الَّذِي مِافَعُولُ السَّوْدُ وَالْمُدُونِكَ وَدُنْ الدّ فَاسْا لَهُ خَبُوالْفَقِدُاوَلِدَةُ العاجِلِةِ فَالْإِجِلِينَ الدُّنَّا فَالْرَجْوَانِ سَاءَ اللَّهُ وَالْحَدَانَاد بالامودالفطق لحا المغاياته وخزل تلغ لايصطلاستيطان والدتبا وادبلغ وإعبارات الواجث استعاضا فدرالفذة والدي تبلغ بها المالاخ وون الاشكار منها اذكات طويفا إيها واستعالى لفظ الطهيباعة الطلب للوطام كالطهابة من الصدوا لازوالتق وبهم غليم العدوا لاخاد والمائشة السكود البروالتكالب للخاشة المنا وعالعبوب الفازة النعود المانصدوالجعة علم اغاد فاغااهلها القطرصغبوها الأحلالة تباباعث القواج الغضبت واتباعها وبقوار نع معقلة القوام ودائما الحاصلفا باغبا والتباعم لغواج التهويرة صرهولا فسيدن فاستعا ولفظ المعقلز الذب ضهم بطواه والتريق وبفند وأبناعن الاشها المالطاهوة التهوات الحرجزة الدبين وان لم بعقلوا الشريفرفهم كالنغ الفي عقلما واعيث اواستعاد لفط المملز للذين السيدواغ اتباع منهواتهم مطلقات عنطاغامام م وفولم عولما قبلاد وعقكنا فانبيع القفه فقلها واوا كلناب بيس الفرينسين الحبلو والجمط للفاذة الفيااعلام بماووا وعث لاثبت برخف ولاما فولكرة مهولي وللبالواع والاه بالتعالجماو دويدالعامه واستعاوله فالطلام لجالابدان وظمأن هيأنا الخاجته لاسالكه عنادوالدامودا لاخرة وهووعب والموت وفابعده وكفيها لاظفان عوطانا فزيت الماهدوكان الخففظ ممالقيتا وتفيده فوبهل بفوس الاحودة قولم يوشك محاسرهان يلخ تبغيث اسراع التبخ مرابدالفوثم الانستق بذكوالغا فروهى للحق برائب لتابقين ويجنموان بكون من تمام الوعب وبلوث وفهر الناس معالاسل البعامطة الإروالتادوس كان كلك ففريك وقريس بتعوالوادع المتغرولابيلغ المدلان الاماللانوال عبد ولاتعدواعه لائتيا وزوخفض ترعيان سادة غالاكشابان كون عاوجرج باوهوالوجرالذى بنيغ والحرب لمبالمال فهبرى القبة

لْقَلْلُهُ \*، وَيُدَنَّ بِعَلْيُكُ \* فَايْ ٱنْتُ كُمُ فَايْرَا فَالَّهِ مِنْ الْحَفُوعِ عِنْدَاكُمُ جَبْرٌ وَاجْفَا وَعِنْدَالِغِيْرُ إِنَّالَتَ مِنْ دُنْبِاكَ مَا أَصْلَحُتَ بِلِمَسْوَاكَ وَانْ جَزَعْتَ عَلَمَالْفَلَتَ مِنْ بَدَبُكَ فَأَجَعُ عَلَكُمْ لَأَ عِبْدِالِيَكِ اسْتَدَادُ عَلَىٰ الْمُجْنَىٰ إِلَّهُ كَانَ عَانَّ الْاَمْوَاشَيَاهُ وَلَا لَكُونَنَّ عِنَ الْمَفْعُ الْفِظْ الانابالغنتة ابلامرقات العاقل يتغط الاحب والمائي لاستغطالا بالقني الطحة عنك فايطاب المسكوم بغزائم القبرية كشن البقيق تن تراية الفقة كالذ الفاج بمثابيك فاقبت مَنْ صَدَقَ عَبُيْدُ وَالْهَوْفَ مِهِ لِمُنْ الْعَمْ وُبَّ مَبِيِّهِ الْوَبْدُينَ وَبِهِ وَدُبَّ وَبِإِلْعِكْمِرَ فَيَا والعربية والكائلة تربيه مزنع تعالمئ ضاة مناهيده ومرافيط تطاويه كا آيفً لَهُ وَلَوْقَ سَبَاخِعَنْتَ مِرْسَبُهُ مَبْلَكَ وَبَيْنَ الْمُسْخِالَةُ وَمَنْ لَمِبْ اللَّ فَهُوَعَلُّكُ مَّلِيَكُونُ الْبَاسُ وَيَاكَا اوَاكَانَ الطَّمَعُ هَلَاكًا الْبَرِيُّ أَعِوْدَةٍ مَظَّمَرُ وَلَا كُلُ فُرْضَ رَفْعَالَ وَ تُبَا اخْطَا الْبَصِرُضِينَ وَاصَابَ الْمَعُنُ ثُنْكُ أَخِيَا لَكُنَّ فَإِمَّا أَوْلَيْكُ لَجَلَّتُهُ وَقَطْبَعُ الجاهل تعيد كصيلة العانوليسن امت الزعات خانده وتمن اعظة اها تنهي كأفي وعلك ضاب ا فَانَعَبَرُ السُّفَانُ تَعَيَرًا لَزَمَانُ مَسْلِعِي الْمُعَيِّعَ لِمَ الطَّرِيقِ وَعِنْ لِفَارَهُ فَإِلْدَاتُ نَذُكُومِينَ الكَانَ مَ الْمَانَ مُفِيكًا • وَإِنْ هَكِنَتَ ذَٰلِكَ عَنْ غِيْلِهَ وَإِيَّا لِدَوَمُ الْوَرَةَ النَّنَّا وَفَاتَ كُلَّ بِنُ الْمَافِي وَعَوْمَهُمْ الْمُوهِينَ وَكَفَفْ عَكِينَ مِنَ أَضَادِهِمْ عِلَيْ اللَّهِ إِلَا مُنَّ فَانَّ سْتَةَ أَلِيّا بِأَيْفُ عَلَيْنٌ وَلَيْسَ خُورُجُهُنَّ مِلْتَقَّمِينَ اوْمُالِكَ مَنُ لَا يُوفَى بِمِ عَلَيْنَ • وَإِن اسُلَطَتْ أَنْ لَا يَعْنُ عَيْدُ فَأَفْ أَوْلا تُمَلِيكُم أَهُ مِن أَيْرِها مَا لِمَا وَرَحَتْهَا ، فَإِنَّ المَرْأَةُ وَيُخْ تَفَهِّتْ فِهَيُرُهَا فِيزُ وَكَافِعَكُ بَكِوَا مِنَا فَنْهَا وَلَافَلَتِهَا أَنَ تُشْغَرِ فِيهُ وَا الْأَفَا فِي بْغَيْرِ مَنْ عَيْمَ عَيْمُ إِنَّ ذَلِكَ بَدُمُ كَاللَّهِ عَيْرًا كِالْتُمْ ، فَالْبَرْتِيَّةِ الْحَالَكُمُ عَن عَلَانَا خُدُونِهِمْ فَالْمُرْاعُونُ اللَّهِ وَالْمُواجْفِدُ مَيْنَ وَاكْرُمْ عَنْبِرَقِكَ فَإِنَّا لَهُ

وبرنطيو

ساهلالى فول فعيد عفاهلة الحيان معين ممقنط اصردون تئة دوا تقطاعلج لفظ العلود متفاوالوط الغاى ينشف الامود كلك وصفا لذا كرباعيان بهوا للطائف وخقر الفعود بإتيا الترة مظنة التفاد بركبرد اقرنان ف مظنة اللغ وخوار احلال قعار غيراهد الرسوان بازم نف روج لفاته صديقم الاهل للصنيطرها ونقابل والكفر للعدوده بأمضادها مناهضا المراوالقوالقطيع الجووض البندل الحفلى اخلوه مسروقي وفالنصوح والمغتز العاقة والعالمة الخا ونابينك ببنون الموذة وقولها تدليك المغول خقرع عصين فتربعنا ضاعر خالاخ اناك اضعت حقيلا بدان يفادقك نفعرع لامترك ورفطلوما حصول عد فواد الشابرين والأخراف الزنق لطلوم كالمام مدع الموقة التبناد الوفق الطالب لاشان عوالمفذ ولروفيز فبيع لمالا تعليا لزوذ والغفاة وقدة الفلي متواء موضع افاصين الاخق وفواع القياط خوستهم مسروسنوالطبوا عابلدتع وهوان يعليقنا انكاصادرة الوجود نعياد فقالك الالمتروالي كحاوجاد وخانة وفيلة الجوروهوا لانتحاف عن ففيلم العدل ووق بالخااء ولفظ للناست فك للقتاحط عبنا ومنفطيره فوم كالنب الصديق اعاقاله فيصدا غروشريات العطي فاكتفأنا بدى معة المالينين الصابيت مذه المنعث ماعبنادان الغالبط لفلخابنا واكذابي والمعي عندمانخ والاقواد ألاندوالافعال وادعه صنوعدمها مدهيم يتسلك منالبال ومن لأيبا الاناع كاجهنه وامل عندما جدان البرط سفا والمفظ العدو بإعبا وعدم المبالاه كا لعدود قولزن وبكون الحقائه حاذكا اعاداكا والطنة امريجوها لمالحاولاكان الباس طراددكا المغنى مفدانس كاعمة العقاله وشعة تنبير طان الامورللكذا الفرص فابغف الطالب البص الانو عن دجرطلم فله بصبته فيتكالم الاعولياهدا باينيدوالعوق كالفوصرواعورالفادسا فالماسم موضح للفرب وخوارومن اعظامر لحانر فاعظام من حيث المرمن تداعظ حنول فالدنبا ولذابذا بالقطرة

بشاغ التىء سبدوه والطمع وفولزفا تاك فولمعوضا صغيصتين ضرعاوا الامراكان ونفذ بركباه وكاس كال كذاف فواجيعلسوان لاب فلفنة الدتباك بكويها عها والوصف ضهمن الترهبه فهرطسنعا ولفظ المطاء اللاطاع ووصف الوجيف فاباعتبا ودجوتها بالانتا علافلاد الاخوى واستعالفا لفظالمناه ووهالة إبع وموادوالمرب فتم لمعدل لهونا القدلمس دزق وغيرع ذكابهالميس ولوحرالمفوظ وفولروتاه فبداعة لدك لفعلها لوكاداركا المحفظ المدان وضطرعا لابنج من القواد فولم وحفظ ماذيدك المقولم غدا الخاد الخافظ غللالوته لاالاسلف لماسيلونهم الحابثه لالعنبود لغوقه ضاورة واهج فاللع وهوالففد غالمنطق وفوالم واحفظ استماخ أذعم فعدا لامرونة فولم احفظ تنبير علمالفق بين حفظ الات لترضر دبين ابداعالغ تهكدك من نفكوا مرج تحداد اكان الوفق القعاد فقا اعاذ اكان آ الوقة وحواللين في بعضا لمواضع كالحرَّق وهوالعنف يحويزمنسناه ومعوفًا للغض كان استعالكُ في فاختلا لموضع كاستعال الوقق فاستلوا مرالمصط عالبا فكان ادلى الرفي فذالك للحضويقي قطا فالطبّ وقضعُ النّذى عُموضِ السّيعِ النّي مُفَرِّكُونَ السّيف مُوتَعِيدًا للّذِي وهو اخاان ومغالتهي وضع كامنها موضع الأخود تأبغهم مندمغ اخوه والذافا العلالي موضع المزن بلزم ذالنان بشعوا ليزن وعزم وضعره وموضع الترفق وذال تما لاستيف وتحليرتا كان الخفاد وادننيع ان الفعليب الايورقد بيتقده صحة وهومت وفعل بعف العكى وَخُوهُ وَلِللَّهُ مِنْ وَرُمَّا حَمَّةً لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُناوَى الْمَعْ وَمَعْلِمُ وَالمَعْلِ وَالْمَادُ وَالْوَكِلْمُ فَي مُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَلَا المُعْلِمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ وَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ وَلَا اللَّهِ الْمُعْلِمُ وَلَا اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمُ اللَّهِ اللّ العقوا العيابيين كالاتروصفاتر والمآ احقوالعلوم التي تيزلاتها اصاعظم فهاين عاد بفعل والقل فدبرا دبرق النعن قديراد برالصدر هوفعل لالانقق وهو عنداللاده منا والغرضرف انكان العالمان والغضدهوا يلقهن المالتهم بعدة وشالغوضروالمهن الصيعف الطبيرة

العناءة كذا بخومنا

لمَوْن

وعولوااعتدوا طسابهم بالفيون برمن مال واصلو فادرجع ومعرفتك أعمعوفتهم بل علوازة للغاون واستفاد لفظ الضعيص الإماوين عالما كم عليون عالفة للخ والبغ غلالامام الغادلة ين كِلْ لِلْهِ عَلْمَيْ الْمَعْمُ وَالْعِنَاسُ وهو عَامله عِلْمِكْمُ الْمَاعَدُ فَانْ عَنِيْدِ وَلِيَعْفِي لَكُتَ الْمَاعَلُهُ لَنَّرُونِ عِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤلِفُانُ عَلَيْهُ الْمُؤلِفُانُوبِ الشِّيمُ الْأَمْاعِ الكُرُالْرَضَادِ الدِّينَ بُلِبَيْنُ الْمُخَ بِالْمُاطِ؛ وَيَطْبِعُونَ الْمُأْوَى ؛ مَعْضِيَ إِلَمَالِيِّ ، وَيَعْلَلِونَ الدُّبْا وَتَطَاطِ الذبيء وَبَسُرُونَ عَامِكُهَا بِإِلْإِرَادِ الْمُقَبِّنِ وَلَى يَفُودُ بِالْعَبِّي لِإِعَامِلَةِ وَلا يُعَنِي فَا لتُرْإِلَافَاعُلْهُ فَأَغِ عَلِمَا فِهَبَيْنَ قِبَامَ أَعَانِمِ الصَّلِبِ وَالنَّامِ اللَّهِ اللَّهِ النَّامِ لُلِكُّمَّا الطِّيج لإمام وَايَّالدُومُما يُعْتَدُرُمنهُ والأمَّدُ عِندا النَّاء بطَوَّا والاعْتِدالِكَ اللَّه فَاللَّه قط العيل كاسوره الآدبالمغوب لشاملاتنامن الحدود المغويث روللوج للقوم عومعوية الوسمالماج وقيد العمال قوارا لابضا داخات المشدة غفائهم عزاف تعروعن امودا لافق لحيصونا بطلبوترس معتبن والباطروج طليهم لروشيتهم فيرود زخابد لمن المتنا والفنز لفعف للبن ومقاصدا كذاب واستعاراته ظاهره قيئ كأبيانهم المحتذب ايعكوه لمأملقة نَوْجَهُ أَمِن عَزُلِهِ بِالْاَئْرِ عَرْصِفَتِهِ مَعْ فِيدُ الاسْرَةِ فَوَجَدُ لِلْ مِصْرَفُ لِوَصُولِهِ إِيما وقَفْدُ بَلْغِينِ مَوْجَدِ ثُلْثَينِ مَبْهِ إِلاَ يُعْزِل لِعُلَا وَالْ لَمُلْ الْعُلَوْلِينَ اسْفِطَاء كَانَ وَالْمَان دِبَادًا اللَّهُ لِلْعِنَّةِ وَلَوْمَ وَكُن مَا عَنْ بَدِلا مِن سُلْفَا مِنْ كُولَتُكُ مَا هُوَ أَيْسَ مَلَكَ مَوْمَةً \* وَاغِتُ إِيِّكَ وَلَائِمٌ مِنْ الَّهِ عِلْ الَّهِ وَكُنْ وَلَّنْ مُرْمِقِهِ كَانَ وَعُلَّالُنَا فَاحِدُهُ وَعَلَا عَدُولًا سُديكا نايقاً وَيَعَمُ اللهُ لَقَدَايَتُكُمِّ إِيَّا مَرْهُ وَلا فالْهِامَةُ وَتَعَنْ عَنْدُالْ وَوَدُا وَالْ المدني فاللَّهُ وصناعف المواجة، فالتيوزية والمض غلابة بتهلية وفيتركوب من المات الف الطستبيادةبك وَالْبُرُ الانفارة الله يكفك ساامك، وبعثيك على انترك والسلااف

والامن وغوذلك ويذلك الاغشاو يكوم وسيغفله وامالؤهم لفائتر يبيعظم فالمستلزام اعظا لملكين البرواشنغال اجترا للذائ كمآن اقزان بعدفلك بنكوعل بغضط باعدف يؤاماكان جنهن لذة وخبعد ببدلها لعزة هوانا وباللأ أكما وقولراذا تغراسكطان اعضبت لروضل بغرائفان ولي ان الزيان الما بحلاوندم بعطايقع فيرس في وشرو ظاهران تفيل لطان من احدها الحالاف مبتلغ وفقع لمانغيرالين وفده فوعرد بحيضك يكون تغيوالذان ومنته للالخزاوالشرالواخ يعد الالم بكى والتابق الحالفيم والنغير جوالغير بن الخرالح الافن ماليكون النقوح الضعف فأ بناوزنفسها عوماعدالا يحرففا تمكم ذع فالشريع واستعاد لفظان عافترناع ادان الغضفا اللذة والاستناع وكواترت شاعا تتيت من كسن وعنوها والقين البرتين الفا وعين الحجرك البونيروا غادغا بغابته ثنابا لفأ ودماقؤة كالحفاد خالاتها بماستني فالن اقلالام ويضعلها ذكوه فافانكور والمواجتربه هان علمها وصاحة فوه اغاهطا بروا لوب لنثك وأخوى ولحاق يتواكلوا ويبكوكل مزم الامراد صاحبروا لبرتعبل وترجع واكتؤ المقاصدة هذه الوجيذ وافخ عمالفي والاستففاد وينا مدكورة الاصروماطد القوفي وعن كالي فعليا لقا للمعورة أوَ مَنْتَ جِدَّا مِنَ النَّاسِ كُنُرًا حَدَعْهُمُ بَعِينِكِ ۗ وَٱلْفَتْنَهُ مُ مِنْ مَنْ الْمُلْأَفُ وَمَنْكُ بِالنِّهُ أَنْ كِلْ وَلِنَ وَجَهُمْ وَتَكَفَّوا عَلَا اعْفَا مِنْ وَتُولُوا عَلِمَ أَذُمَّا وَجُ وَعَوْ لُواعِلْ السَّلَّا الأمن فأومين الموالبصائي فالخرخ فادفوك تبعدكا متع فالمات وتعديوا الماهيمين مواد كتيك الد مُّلَّهُ مُعَلِّ الْقَعْبُ وَعَدَلْكَ بِمُعِي الْفَصَدُ وَأَنِّى اللَّهُ إِلْمُعُوبَدُّ فِنْفِكَ وَجَاوِدِ لِلنَّبُطُانِ قِيادَكَ مَانَ الدُّنيَا وَالْمُوعَ قَرِيرَ فيك وَالسَّانَةُ أَقْل اددينا هك والبرااصنف الفي الضلاد واستفاد لفظ الموج البثهان الفي لفا لهامعوتم للالتاس كبثة ومتراعثين وشبترافة كم يطفظ الفلات للاالشرباعتبارعدم احداء الخلة فيلا لاتخليص لحق وجادواعكاوا ونكصوار لمجواف

地道

عولوا

سَمَّكَ عَنْدُونَ وَإِن فِالفِلْوِ فَانَّ ذَاكِهِ فِنَا لَأَلْكُلِينَ حَقَ الْفَالِفَة لاَيَنْ فِي كُنْ النَّاسِ وَفَهِ عَنَّ وَلَا عَوْهُمُ مُ مِنْ وَحَدُدٌ، وَلا عَنْ بَنَّ إِنْ الْبِلة، وَكَوْاسُلُرُ النَّاسُ مُتَفَرِّعًا مَعَيَّكًا، وَلَا عَلَّى للقييرفاجناه ولاسيرا وتراح للفاييه ولاويلئ القار والكفنيية وكلفة كافالآخوج سَهِيمٌ فَانْ تُنَا إِبْنِي كَفِ ٱلنَّ فَاتَّهِي جَنُورَ عَلْ رَبِي الزَّمَانِ صَلِيكَ فَيْدُ عَلَى آنَ مُرِف بِكَامَرٌ فَيَنْمَتُ عَادٍ أَوْسَاءَ حَبِي فُول طفاك التمسط بنشد بدمالت المفيط شباخ زف غاب والأولا لفظان فصبان عندانتيع سريعا الانقفاع كئ بعاعاكان سريعاس التعوا لمنابيش فيضرافنا لها وعنع قوالين هان المعرب وأفصر أنه ألعين على كفطة وأفقرية التجيبين الولا والموض صامصد روالح بضالغوم الذى تبيلع ديقري اغضامن المؤيه والخنق بالتشديد هومن العنق المنق بالكرجا لوتن بقيت الفندج الأدعالت كاوهوم صدرحناف عامله ومامصد ديترة صوضافي فاعاد تفعوللصدراء فكأفأ فالخائ الخائد وعدة قربات كداى لإياضقاد بالاعتلاق بالغزة الوكفزواستعا ونجرئ وطانهم والضلا لعزسيل التدوكذلك لفظ البنجا لوالجلح ولبش بغن وللقدم فانكالنافا طؤينت عرج بتعرادين غابدين غفم ام عبدالقدوا وطالبت الحآبذ الذين احلواذ فزالقدو فضواعهده والواهر الفعيف وفن كأج لر عليت المعوير وسنحات الد المَانَنَدُ لُوُمَكَ الْإِصْوَا مِلْبَنَدُ عَيْهِ وَلَعَجُ الْبَعْيَةِ مَعَ ظَنِيهِ الْخَافِ، وَالْحُلِ الْوَفَانِينَ الْعُ فِي شِيطِيَّةُ وَعَلْمِيادِهِ مُعَنَّفَةُ مَا إِكَادُكُ لِعَلِيَّةٍ وْعُمْنَ وَقَنْلَيْهِ وَإِنْكَ أَفَافَحُ عُنُمْنَ حَنْ كَانَ النَّصُرُلِكَ وَخَذَلْتُدُحِّن كُانَ النَّصُرُكُمُ الْمُلاددوالحفائق ملعوحق فض الاربغيطاتها عرس العفائد كاعتفادا فاصرا كحفظ وأتباعدو فولح يتكان التقريك الحالان ات منصوبغلق لم وتين كيّا مِيلُهُ عَ الماهل عَرَكُ وَلَيْ عَلَيْهُ أَلَا خُرَّةً مِزْعَتُ واللَّهِ عَلِيّاتُهِم الْوُمْنِينَ الْمَانْفُومِ اللَّهِ نَعْضِوا لِيُرحِينَ عُقِينَ أَرْضِهُ وَدُعِبَ جِيَّةٌ فَضَهَ الْمُوْسُلُهُ

الموجذة كاجدة الانسان والجعدل للجتياء واعداجت العياظه وابزو وجيته عاروتيقته انرعالتى والتخصر علاالباط والتشيك الترعن الاستعداد قف كأبالي الفيك الفيار أتقاي تعالى فالمعتبن اوبكود صفاقه عندم أفالعين فارتمو فالمأفيض وتفتر أثبكر وتحمر الله فايد الْمُتُولِكُهُ فَيِنَا لِمِنْ تَفْتِبُهُ وَلَمُ لَا لِمُعْلِمَ وَعَلِيلًا كَادِيمُ الْحَرِيبُ فَادِيمًا وَدُكُمَّ الْفِعَاء وَقَلَا حَنَّتُ النَّاسَ عَذَلِهَ إِنْ مَاكُمُ مُنْ يُؤِلِلْهُمِّ أَلْوَفَعَ وَدَعَوْنُهُمُ سِمَّ لَا جَعَدًا وَعَوْمًا وَبَهُ فَيْمُ ٱلْانِ كَارِعًا وَيْهُمُ الْعُدُلُ كَافِرُهُ وَيَهُمُ الْفاعِدِ فَافِلَّهُ اسْتَكَا لَهُ سُفَادُ أَنْ يَجْلَ لِيَهُمُ وَعَاعاتِكَ وَوَاللَّهُ لَوَ وَلَهُ مَعِيدًا لِمَا فِي عَدُوى النَّهَا وَهِ وَقَوْطِنِهِ بَعْسُيطَ لَيْنَيْرِهُ لِلْمَبْتُ الْالْبَعْ مَعْ هُوكُ لِلْوَالْعَوْمِ نُومًا وَلِمَا أَوْلَا لَفَقِيمُ مِمَ اللَّهُ الْمُلْكُلُّا عندانة علب براله بتواكسره والاجزة الوقيز برداستهد كاذراف لاالقد والقتلودكونرا باعتا وانهكا ودبيبا لترع وامرانها وفبت عدل فيتركان ويحت يعنى اب طالب فولد والم وعونا وعبدا تدرا تحيث زحين هاجون معاليها ونزوجها بعدة تداويكوفولد فاستهداهنا تم توصيا بعدد خانه على عليته فول من المعيد والكدي التعطاس عام المتابعة الفطالت في والوكن ماعنيان فاندند كالدينا وفاة العضلوا فيرقع كالرأم كالعقبل والإهالية وكرجيني انفذة المانعين الأعلاء وموجوات كابكبت الير فرك البيجب النفاي الميان فكأنبتغ والتنفرة إدباء فنكقوا ومافليف بيض الطبن فنطفل أنمك الإياب فأضلوا خبئاكاه ولافاكان الإكوفف ساغل تفت كالوبطا بتذما انخذ فشر وألحقق فَلْ بَنِي عِنْدَهُ كَيْرُ التَّقِيقِ فَلَا يُآبِلُ فِي النَّهِ فَدَحْ عَنْكَ فَرُبَّنَّا وَتَرُكَا ضَهُمُ فِالفَّلْةُ وتَخْلِلَهُ وَالنَّمَانِ وَجِهَامَهُمْ وَالبِّيرِ فَأَيُّمُ فَكُ أَجْمَوُ إِعْلِمَوْجِ كَاجُاءِ مِعْلِحَ فِي كُ اللهِ مَ يُجِا ، فَوَيْدُ فُرُنِّا عَيْدا تَجَارِي فَقَدُ مُطَعُوا رَجِي مَسْلِمُونِ سُلْطَانَ بُنِ أَيْ قَالْما

فَلْمَنِكَ وَأَكُلُتُ مَا غُفَ يَعَمَلِتَ فَأَرْخُ إِنَّ حِسَامِكَ قَاعَكُمُ أَنَّ حِسَارًا لَهُ مَعْ مُرْفِح البِالثَّاسِ اقول اخب المائل اهنها وجود سالاد ف فرفادهوكا برع احذه بيع للال وَيْنَ كُلُولِيَّ ابِنا المعض عَالَة تَمَامِنَهُ كَايِرُكُنْ أَمْرُكُنْ وَمَامَق وَجَعَلَنُكَ يَعَادِي وَعِطَامَتِي لَهُ عَلَى وَاصْلِ تَجُلُا وَثُقَ شِلْكَ فِي عَنْهُ لَوْ اللهِ وَمُوازَرَةِ وَأَوادِ الْأَمَانِ إِلَيَّ فَلَأُ لَكِ الْأَوَان عَلا فِي عَكَ فَلْعَلْبُ وَالْعَدُوَّ فَكُمْ وَبُ وَآمَا مُثَمَّا فَاسِ فَلْخِنِّينَ مُوَعْنِهِ الْأَمْرُونَ فَيكت صَنْعُونَ إِ فَلَتُ لِإِنِ عَلِينَ فَلِمُ أَلْجِي فَفَا رَفْتَرُمْ الْفَارِفِينَ ۚ وَخَذَلُتُمْ وَالْفَاوِلِينَ ۗ وَخُسْتُرُمَّ لَقًا فَلَوْنُ عَلَيْ السِّبُ وَلَا الْأِنا نَرَّادَتُ وَكَا تَكَ لَهُ نَكُنَ اللَّهُ مَرُّي بَجَادِلُه وَكَامَلَتَ لَمُنْكُ عَلَىٰ بَيْنَا لِمِنْ دَبِكِ وَكَا ذَلَا إِنَّاكُ نَكَبُدُ لِينِ الْاَتَرَ عَنْ دُنْنِاهُمْ وَتَوَجُعُوهُمْ عَنْ جُهُمْ فَلِلْ ٱنكَنْكَ النِّيَّةَ أَهْ خِنَافِرْ الْأَفْرَ النَّهِنَ الكَّرَّةَ وَعَاجَلْتَ الْوَثْبُلَّةُ وَأَخْطَفْتُ افَدَدَّتَ عَلَمْ عِنَ مُوالِمِ الْمُسُونَزِلِا لَا مِلْمُ فَايِنّا مِنْ ﴿ الْحِيلَانَ الذَّمْ لِلَّهُ زَلَّهُ الْمِبْمُ الْمُعْرِكُ الْمُرْبِعُ نَهَلَتُهُ الْإِلْجَادِهِ وَجِبَالصَّلْمِ يَعَلِمُ عَنِونَاكَ غِينِ آخِيْهِ ، كَانْكَ لاآلا لِعَيْوِكِ مَتَلَمَ الفلالة تُرانَك يُن آبيك أَيْك فَنْحَانَا هِذَا مَا تُؤْمِن القَادِه آوَمُا تَعَاثُ مِنْ عَلَا عَلَيْهَا مَلِيَّا القائدة وعندناين ذوعا للألباب كبفت بيئع شاربا وطفاتا وآنت تغلم اتلت فأكوارا فَشَرْجَ عَزَامًا وَتَبَعْنَاعُ الْمُواةِ وَتَنْكِحُ النِّناءَين الدائيتًا عَهَ لَلْنَا كَبِي وَالْمُؤْمَنِينَ وَالْجُافِيْدُ الَّذِينَ أَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ خِيْنِ الْمَوْلَ فَأَخْرَتَهِيمُ إليلادَه فَاتَّخَالُتُ لَلْكُ أَمْوْلَ إِنَّهُ فِي قَالَ إِنْ لَمُنْعُورُ يُهُمُ إِنَّ الْكَنِّي اللَّهُ مِنْكَ إِلْمَانِدَةَ لِلْاقْدِ فِلْ الَّذِي الْمَرْبُ يُبِرَاحَنَّا الْأَوْمَ خَلَّالْنَادَهِ قَوَا عَيْدُوْأَنَّ ٱلْمُسْتَ وَالْحُسُبُنَ فَعَلَا فِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ فاكات كمناع ندى هوادة ولاطفرا بغيالادة متفاخذا كمق منهما وأرتح الباطاع مَظْلِمُنا ۚ فَلَقِهُ عِلِيقِهُ وَتِلِ لَظَالِمِنَ مَاتَهِ رُفِهِ إِنَّ مَا اَخَامُتُكُ ٱلْطَلِحُ عَل كَلَيْكُمُ مِزا فَالْمِيعَةُ

عَوَانْدَةِ الفَاجِوِ وَالمُفْتِمِوَ الظَّاعِينِ قَالْمَعُونَ فَاسْتُرْاجُ الَّذِي وَلاَسْتُكُونِينَا فَعَفْدُ آمَّا بَعِنْ فَعَدُ بَعِنْ اللَّهُ عِبْدًا مِن عِبْ إوالله والأينامُ إِنَّامٌ لَكَوْفِ وَلاَسْكُوكُ عَنَ المُعْلاوساتًا الزَّفِيِّ آتَكُ عَكَ الْكُتْ الِمِنْ تَوْمِيْ النَّانِ وَهُوَ اللَّابِئُ الْمَادِينِ آخُو مَذْجٍ فَأَحْمَعُوا لَهُ وَأَطِيكُو أمَنَّ بِهَا الْمَابِقَ لَكُنَّ فَإِنَّرْسَهُمْ كُنِي سُوعِ الْهِهِ الْأَكْبِولَ الْفُلِيَّةِ وَالْأَالِ الْفَيْ نَتَهُوُ ا فَا يُفِرُوا وَإِن المَرْ مُن مُعْمُوا فَا مَهُوا الْمَالِمُ لا مُعْدُمُ وَلا يُؤْمُ وَلا بُعَوْر ولا فَعَيْمُ الْ عَنُ أَمَنِهِ وَقَدُ أَنَمُ كُمُ إِمْ عَلَا تَعَبُ لِفِيتِي لِكُمْ وَيْتَنَّهُ مُكِّمِينٍ عَلَا عَلُوْلُهُ الساؤَ لَكُ منالفان وهوسنفا ولما امتدمن جورالظالمين وغموالوقع العزع وينكاما لفيهج مدج كمجلا قيلهتن الكبن وحومعيج بن لجابه بمثالا للبعث بثدلان بن سبًّا والنظير الخفتني حتمالتيف بنا المتبيت الضبيرادالم بقطعها وحوكنا يترعن صواسروقية بالعرا لاسخام الناج والتكيم المدبأن المعتضرة فم الغيروني بشناعن تنافظا أغطالعة وقين كذابية عشم المعروب الغاص فايتك تكريتك مِبَكَ مَعَا لِدُنْيَا الرِي طَاعِرِعَبُهُ مَهُ وُلِينِهُ وَبَنِي الكَوْءَ عَلِيدٍ وَيُتَقَالُ كَلِم عُلَقَهُ فَانَّمَعْتَالِيَّرَةُ وَطَلَبَنَعْضُكُرُ اِتَّاعَ الكَلْهِ لِلْفِيْفِامِ وَبَلُودُ الْ قَالِيهِ وَبَبْنَظُومًا يُلْقُ لِيَيْنِ نَقِلُ فَقِينِهُ فَأَذَهُتُ وَيُلِ لَوَ كَاخِينَكَ وَلَوْ بِالْحَيْ لِخَنْدَتَ أَدَكُتُ مَا طَلَيْتَ فَإِنْ تَكِي الْمُعْتَلِكَ وَمِوائِنَ آبِسُفِانَ آجَوِكُما بِاقَدَّنَهُ أُمَا وَانْ تَعْلِوا فَتَفْيَا فَاأَمَا مُكُانَتُ أَكُمُ وَالشَالُ مَ فَلِدُ كُون دنسرتهالد بامعوتدليقاماه بطغيم صوما اعطاء عنال وكون عدين عالمديان وابرو بناسير تتمني فأنتم والنعن وبذكوا كابرالقنابة وذلا فأاستعرا لمايها اشات عرياعه والففام الأ ووجابشه ظاهوالذف مامهانا يلقيانهن عذاجا لاخق وهوشهو انف وتعذاب الأخج آشكر فأبغى عَيْنَ كِيْ إِلَيْهُمُ المعضع الدُرْ أَنَاجُنَاهُ فَقَدْ بَلَعَمْ عَنْكَ أَمْرُ إِنْ كُنْتُ فَعَلْمُ مُقَالًا عَلَيْهُمُ الْمُعْتَلِكُ عَلَيْهُمُ المُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ عَلَيْهُمُ المُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ عَلَيْهُمُ المُعْتَلِكُ الْمُعْتَلِكُ الْمُعْتَلِكُ المُعْتِلِكُ المُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ المُعْتِلِكُ المُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ الْمُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ الْمُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ الْمُعْتَلِكُ المُعْتَلِكُ الْمُعْتِلْكُ الْمُعْتَلِكُ الْمُعْتَلِكُ الْمُعْتَلِكُ الْمُعْتَلِكُ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتِلِكِ الْمُعِلِكِ المُعْتَلِكِ الْمُعِلِكُ المُعْتَلِكِ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتَلِكِ الْمُعْتَلِكِ الْمُعْتَلِكُ الْمُعْتَلِكِ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتِلْكِ الْمُعْتِلْكِ الْعِلْمُ الْمُعْتِلْكِ الْمُعْتِلْمُ الْمُعْتِلْكِ الْمُعْتِلْكِ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتِلِكُ الْمُعْتِلِكِ الْمُعْتِلِلْمُعْتِلِكِ الْمُعْتِلِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْتِلْمُ الْمُعْتِلْكِلْمُ الْع رَبِّكَ وَعَقِبْنَا لِمَا مُكَ وَلَغُرِينَ مُا مَانَكَ وَلَغَيْدَا مُلْ حَرِّدُ مُنَ الْأَرْضَ وَلَعَلَتُ مَا تَعْتُ

بطعم داب

فدسا

غد غد خوره خوبم

عنبهم

ٵٷڵڵۿٚڡ ٵٷؽؙؠؘٚؿؙڬ

من اوان الانفاوس بني فريق والتربي الغيف الطبي المتم وتؤكيل الحايث عم الم المتفقكة التي هبذم النيبان وهوعامله عداره نيهن عبقة عنك أمران كن مَعلَم وَعَدَا تَعَطَّتُ الْمَكَ وَآغَفَبَتُ إِنَامَكَ فَيْمُ فَعُ ٱلْمُلْمِيَّ الْأَرْجُ فَانَتُدُو وَيَاحُهُمْ وَضَبِوْ لَكُمْ وَالْكِفِ عَلِيْرِدِيا فَهُمْ فِينَاعِنَا مَكَ مِنَ أَعْلِي فِي لَكَ وَالدَّفِ قَلَقَ لَلَّتَ وَبَرَى ٱلْسَلَّمَ لَذِي كان فْكِ مَقًّا لِغِيدَ تَسَالِ عَلَمْهِ وَأَنَّا وَكَنْحَقَّ عِنْدى مِنْ إِنَّا وَلَا نَسْمَتَ بِحَدْ بَلِكَ وَلا تَصْل وُنْهَالَة بَيْنَ وَمِيْكَ فَنَكُونَ مِنَ الْأَصْرُبِينَا عَاللَّهِ الْأَفَالِيَّ حَفَّيْنِ فَيَلِكَ وَيَسْلَأُ وَلَا لَكُنَّ بَا خِنْهُ حَاثَ الْغَيْرَ مَوْلَ مِهُ وَنَ عِيدُعِ عَلِيرٌ وَتَصِدُدُونَ عَنُرُوالسَّلُمُ الْعَلِ اعتامال اخْلَ للطاب وخفت منرائه صعرمنه لمرعنده ومنرانا مييزة بتنكيا بليميم المانيذفادين ابيغ وقد بكغفراقة معينهكة الدَيهُ بِهُ خَدِيَعَتُهُ بِإِسْ كِيافِهِ وَفَلَا عَضُ أَنَّ مَعْيِ بَهُكَّةً إِلَيْهِ أَبْرَكُ لُبُكَّ وَيَنِعُوا عَرَبَكَ فَاحْدَدُهُ فَإِنَّمَا هُوَالَّنِهُ لِمَانَ مَا فِي الْمَرْمِن بَين بَدِيعٌ وَمِن خَلِف وَعَن بَبنع وَعَن لِنَعَيْرَ غَفَالَنَهُ وَكَسُنِكَ عِنْهُ وَفَدُكَانَ مُرْسَلِع كُفِيانَ فِرَقِق عَهِنِ لَلْفَاجُكُنَّةُ مِنْ كَابِ لْقَيْنَ تَرْعَالُ مِن مَنْ عَالِينَ النَّبُطُالِ وَلَقُبُ بِمِالنَّبَ وَلَا نِنْعَى بِهَا وَتُ وَلَلْقَلْ فَإِكَا الكانيواللديغ والتفيط للذبكت القيل فلافن زماد الكاب فالنتية بهادوت الكعبير تَكُمْ يَرُلُ فِي مِنْ رَفَّ دعًاه معويرُ فاللَّ مِن مِن اللَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَم الْفَوْم لَينيةً. مَعْهُمُ وَلَبْنَ مِنْهُمْ فَلْ مُزَالُهُ مُدْفِعًا عُلْجًا والنوط الْمُدَبِدُبُ هُوَايُنَا فُرَجُو (الْمُلْكِينَ تَجُي وَقَدِّجِ أَوْلَا ٱلْبُسْمُ وُلِكِ فَهُوا بِكَا مُعَلَقُواْ وَاحْتَ ظُهُرُهُ وَاسْتَغِلْسُرُ } أَول فيا دهذا هُو البسنيان وولأه عدع فادس فضيطها وحاها فكباليوعو يبيخه عدبا بتطافرا خالرهوا كاللي وكشاليراككا بدع والمتيفعته والاسفلاد طلب اهتاه والماوحوكا يرعن كروقن وضعا ولينانهن الجذان الادبع كايترعن تأح حيلترة الخدغرة الرخيان المتورى مامن صاح الآديقعك

فقة رؤئبًا وَكَانَكَ فَدَيكُفْ الْمَدَىٰ وَدُوْنَ كَنْ الشَّرِي وَعُرِضَتُ عَلَيْكَ أَعْلَالُمْ الْمُؤَلِلْمُ يُنَا دِيَانُكُمْ إِلِي مِنِهُ أَيْثَةً عِنْ الْمُعَيِّرُ الدِّعْدَةِ وَلَامْتَجِينَ مَنَاحِلَ فَلِ الموقان الكابالله العبداللدين العباس كاهوغ مبض المنزحين كان واليا لرعدالميق والعانشره في يزامو المعين وانتعاده وأبل كميد من النباب استعار لفظ لرباعة بادفر ترضره مبان نرخاصة والمعازرة الفأث وكليا فرنان شدنع وحويالعدوائند عضام ونيالانا مزهات دولت والفالنا لفاؤه وعرا شغن لفوقت قولم قبت للقوار الجن متراص بهان يكون مع اجذ ونغ بغر وبفائله واصلران للق اغايقانا ببالوجوان يعطفهم والوب فكخصرى تغيز عليع خوجبرى امره ولمهك عامينتهن وبرك عانقتمى وعده وصيره وبقييص ذلايصغ لمغفلنه والشكة لليلز والازلحفيف لودكين وجم التبير عدالانذورم الصعدكا برى الفرج والدوربرونقا غالخنا باستقفاؤه وادخل البر فالعقلاء فبركان ثبنها عالن لمهنى عنده كذلك اناوجعله فينا والفخالعن بمرحله كأده للصاغر فالمفانغر وفولم فيورويد كالمزق مرفيا النورك واصلنا الرجد وفع إبلرض فيترها معادب بشيغا فيق ضورو بدااى تهاد والمدى لغاير كموف وعابعده والمناص للهرب والخلص والناص وبُهَوَا لَاذَ بلِيرِواصُولَا فِهَا اسمالفًا علوق بالدن حين مرف غرط إنها اسهًا ولاسبُع ليمث المنطقة وقيلالتاء والثاكفخ غترور فيترومغاى الكاب ظاهرة ومن كايكي عقب كماعي إب المرافخ قصع عَامِدِ عِلَالِينِ فَعَدْلِهِ وَاسْغُوا لَعْنَ بِن عِبِلان الوَّرُةُ مَامَة أَتَابِعَنْدُ فَافِيْ فَكُ وَلَبْنُ الْفُهْنَ مِنْ عِلْهِ عَدَالْهِ وَيْنِهِ وَمَنْهَكُ بَمَكَ بِلاَ فِمْ الدَّوْلَا مُنْهِ عَلَيْكَ فَلَمَنَا خُسَتَ الْوَلَيْزَ وَاتَّبَ أَلْأًا ۖ فَأَقِيلَ عَنِي ظَامِنِ وَلَا مُنْ مَعَ وَلَامًا فُوعٍ فَقَدَارَتُ الْكِرَالِ ظُرَاهِ النَّامِ وَاحْبَدُ ٱنْ تَتَهْدُ مَتِي كَا يَدَيِّزُ أَسْظَهُمُ بِعِلْمِ إِوالْعَدُوهِ قَالَى مَرْجُودِ الدِّينِ إِنْ شَاءَاطُهُ الْوَلْمِنا كان ببالتولا فقدم والترام سلروابية ابوسلم بنعبلاس بين بخيخوم والمعان بعطة

والنا

الفضاة

وَلِينَعُلَعِبُمُ مِنْ اللَّهِ

قولهم كالواغللنية

غانا بطأنا

وَمِنا آصَتَعُ بِعَدَادٍ وَغَرُهُ لَكِ وَالْتَصُرُهُ فَالْهَ أَهُ عَنِد جَدَثَ مَعْظُ وَخُلُيًّا أَوْلُهُ وَقَدِ الْتَعَارُكُمّا تَحْفُونَ لَوْدَيْدَاد مُنْفِقًا وَأَوْسَتُ بِلَا عَافِها لاَمْنَعْظَما لِقَ وَلَلْمَهُ وَسَعَافُومَ التَّرابِ لْلْمَاكِهُ وَلَمْنَا فِي فَصُلُمُ اللَّهُ وَعُلَا يُوْلُ مِنْ وَمُلْلَوْفِ الْأَكْمِ وَمَنْ عَلْمَ اللَّهِ فَ تَقَوْنُونُ لَا احْتَدَبُ الطَّهِ فِالْ مَقْعُ هِ مَلَا الْعَيْلِ وَلِنَا بِهِ مَا لَغِيْ وَسُلِ عُ حِذَا القَوْفَالِينَ فِهُمَاكَ أَنْ نَعْلِكَ مِوَاى وَبَعُومُ وبَحْتِ لِلْحُيْزُ الأَلْمِعِيرُ وَلَعَوَّا الْحَادِ آوُمِالْهَا مَرْسَ الأَلْحَةَ كرُوْالْعُرْضِ وَلاعَدَدُ كُوالِيَّعِ الْأَنْبَ مِنظانًا وَحَوْلِيطُونَ عَرْفِ وَالْفَارِي عَالَمُ الُّونَ كَافَالُ الْعَايْلُ وَحَسُلْ وَادَالَ نَبْتِ سِطْنَة وَحَوْلُ آكَا وَعَيْ إِلَالِقِيهِ وَاضْغَيْنَ على الله المراكز المؤينية والانتأركم في الدَّفِي الدَّفِي الْحَاكِونَ النَّوا لَهُمْ فِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ العنين فاخلفت لينفقن الاالطيبات كالمبتيز المربطة هما علفاه أوالمرتز تعالفا تَكُونُ مِن آعلافِها وَمَلْهُ وَعُلِمُ أَرْادِهِا الْأَمْرَاتِهِ الْأَمْرَاتِ مَن أَواهُمُ إِمَا إِمَّا أَوالْمُ الْمَالُةُ أَوَا عَنِيفَ لَمْ يَوَا لَنَا عِنْ وَكَافِ فِعَائِلِيمُ تَعُولُ الْإِلَانَ هَاذَا فِزُنُ ابْنَ أَجِ طالِبَ فَعَنْ فَعِيدً بمِ الصَّعْفُ عَنْ فِنَالِالْآفَانِ وَمُنَا نَتَرُ الْتَجْعَانِ ٱلْأَوْلَ الْجَيِّزَ ٱلْهَيِّزَةُ ٱصُلِّبُ عُوَّا اوَأَلْكِي الخَضَةُ ارْقَ جُكُورًا وَالْنَايِنَا نِيالَتِي مَنْ الْفَوْقُ وَفُورًا وَابِطُالْمُورُدَّا وَانَامِن تَكُلِلْكُ كالهنيومينالقيوه فالدِّلاع مِنالعَضْيه قالله كوْتَفَامْوَتِ ٱلعَرِّبُ عَلِيْقِالِ مَا قَلْبُ مُعْمَا وَلَوْالْكُنْيَّ الْعَوْصُ مِنْ وِثَا بِمِنْ اللِّيا وَعُدُ إِنَّهْ الْحَسَاجُمَدُ إِنَّ الْعَلِيَّ لَا يَضَ مِنْ هَذَا الْمُخْفُو ٱلْعَكُونِينَ وَالْجِيَالِمَكُونِينَ مَوْتُحْتُجُ الْمُدَرَّةُ مِنْ بَيْنِ حَيْلًا تَصِيدِهِ اللَّكَ عَنْهَا وَبُالْجَنَالُيُ غُلِمْنَادِ مِلِيَخَيْرَانَكَلْتُ مِنْ تُحَالِيكِ وَآفَكَتُ مِنْ جَائِلِكِ وَاجْبَيْنُ الدَّهَاتِ فِي مَلْحِفِكِ لَكُ الْفُوْدُكُ الَّذِينَ غَوْدُ يَهِمْ بِمَا عِبِكَ أَبِنَ الْأَمُ الْذَيْنَ فَلَيْمِ بِتِغَادِ فِكِ هَا أَعْ دَهَا أَتِ الْفِهُورُ وَمَضَامِرُ الْكُورُو قَالْمُدِكُونَ فِي تَصْفَامَ مِنْ الْمَا حِينَا وَلَامَتُ عَلَيْكَ حَدُولِهُم

النيطان علاد بغير اصدمن بين بدى فيقول لاتخف فات احتد غفور يجئم فأفوره والآلفقا وكل لابة ومنخلفة فيحفين الصبغ علغقة فأقيه ولمامن فابتزيز الآرميل لإعظاهد ووفها ومنقط ينيفا للنمن جدالة اءفاقوه كألفا فيكز لأنتكن ومن قباتنا لا فابنوص فبالنهواد فأفي وَجِلَينَهُمْ وَيَانُ مُا الْبُهُونَ وَإِمَا الفليرُسُ الْفِيسَانَ وَادْعَامُ إِيَّا وَفِي مَادوى تَرْتَكُم إِن عفع عرفاع المناص بملاص فعالدع وبوالغاص قدايق توكان فرشا الناق العرب بعضاه فقا ابوسيان والمدا تزلقو يق أوع فه لم فالدخون اهلك فقال ومنابئ فقالانا والمسعضع عصا مرفقا لضلاط للخفرة الاخاف خذا العبوالحاسان بوق عطاها وبعني عمر وحديث الفى الوسوش وكونها مزغزمن انتيطان باعتباراتها علغ هجرتهى وضااقوا بالزنا وتتزلد وتقرة عذاالنها فالماخل خرائبها مغان بالواغل وحبالب ونبيرالذ بذبالخط والترة ومتوكيا يكثره الخاعمة في حنيف لاتضاري عامله علائيف وقع بلغاند ويراف والمرقومي اهلها فضالبا الْمُامِينَ بَانِي حَنِيفِ فَعَدُ بَلَغَ فِي آتَ جَالًا مِن فِيْرٌ آخِلًا لَبَعُرُ وَعَالَ إِلِي مَا دُبَرِ فَأَسْتَ الْبِكَا وَكُوهُ وَمُ عَلِّلُ الْمُعِلَانُ مِنْ مِدِهِا فَالْمُعْتَ أَعْ عَطَفْ عَمَّا اللَّهِ فَأَكَلَمُ الْكُو م بَنِم فَومِ وْمَنْتُ عَظْمَ حَسَنُ مَنِيعُ هِرُورِ تُسْطَابُ لَكَ الْالْوَانُ • وَمُقْرَأُ لِلَا لِخَانُ ٥ وَمَاظَنَتُ كَانَكُ جُيْبُ الْمُعَامِ قِومُ عَالِمُ مُ عَنْهُ وَعَيْهُمْ مَدَّعُو فَاقْطُوا لِيْمَا تَقْفِمُ مُرْفِظُ المَقْفِمُ مَا أَنْبُر عَلَكَ عِلْهُ فَالْفَقَارُ وَمَا المُفَتَتَ مِطِيهِ بِحُوهِ فِمَ أَمِيْتُ الْأَوْلَةُ لِكُو مَامُومِ إِمَا الْفَتَكَ مِهُ وَ تَبْقَنِينَ بنُورِغِلِم الأوَانَ إِنَامَكُمُ فَكَلْفَوْنِ وُنْنَا وَبِطِرْمَةٍ، وَمِنْ لَعْبِرِنَفِرْ مَنِيا الْأَلِكُمُ لانتَكُورُنَ عَلَا فَالِكَ وَلَكِنَ اعِندُونِ بوَرَج وَاجْتِنادِه وَعِنْقِهِ وَسَنَادٍه فَوَالْفِدِ مَا كُنْهُ مُن مُنْاكَثُونِيَا ۗ وَلَا ادِّخَنُ مِن غَنا مُهِا وَفَأْ وَلَا اعْدَفُ لِنا لِهِ تُوْفِيَّ ظِمَّ مِنْ كَانَتُ فَأَيْدُ إِنَّ وَمَلَامِي كِلِمُا الطَّلَمُ النَّهَا وَضَفَتَ عَلَمُها نَعُونُ فَوْمٌ وَسَخَتُ عَمَّا لَعُونُ أَخْرِينَ وَيُعُ لَكُمُ الْفَهُ

وماامز

دالك لاك فيادها واطلف علترمن حفدتها وشاء فومها تطأف فيولها حق خلت علىرومعرجل المناجرين والاففنا وفضرب بينها وبعنر قطبغ أتت أفتر اجه شرطنا الفوج البكاءتم امدلت طويكة سكفامن فورنهم خطبن خطبن طوبلغ ذكونا تخصابنها ذالاصار فننماعي ضبط للاعتد فقيرهم تختجث لحبينها وافتت الانكؤ ابابكو ولتدعون الله عليتهلم فالمكلك حفرضا الوفاة فاقت الالعقيدعلنا فقدعلها العتارج دفث ليلاوات والنفوس لنق سخت عنها المبني فالتم وقول هاى وانا هتي خاجونف وويانسكا وتأخذ الفرياخوذة من رياضة البهنم ده منها على لافك المحركات غرصا لخفاط جهافا لفؤة الموانية الذي يجبدا الادراكات والافعال والمتكنطيع لفؤه الفاقلة كانك بمتالز ببلهلم ترض فهي فبع التهائع تارة والعفيل خى وتنفدم الفؤه الفاقلة فخضيط المانيا فتكون هاتارة والعافلة سؤلم أمااذا داحتها القوه العافلة حقضارك تتح لخا متهزع مابغن في العقو العتلى بالنموام وبنئهي بهنيركات الغا فلزمط تتزلا فيعوافه تختلفظ للبادى وكانت جاغ العفى منالماله أاداع فت وللنفقول لماكان العزم فالانصين ويأحثرا لإنسأن نفساتما هدنيالكال كمفيغ وكادبراثهمن استعداد وكان والالكسعداديو على نوا للوانع للأرجية والداعدة كان لا ماصة اعراض للذاحدها حدف كايجوب ميغو للق بنا من الفضع وحددن الموانع اعَارَجَهُ النّابي فطويع النف الإمّان النف المطمئة في الم النخ والنؤج عن لجاب التعل المالعلوى ويتبعنا أنائرا لعقى فيزو لالدواع الحيوانية وهو حذفا لموانع الداخيلنه والثالث تؤجيالت الى لجتذا لغايته ليق التوايخ الالهيروا ما مها ويعين عا الدول الوهدائعينية وهدا لاعراض عن متاح الدّنيا وطبيانها بالفليدة عوالذّا وأالعارة بالفكرة ملكون التموات والادخ عظمة انتدسيانه والاع الالصا كمة المنو يتراوجه خالصا وعبى هذا الامودالعنية بالنفؤ عالمؤبره ضنف بهاو نبتزع العبولوانها لفا بمرقع لدلنان الى قوارلة

فيطاد غَرَدَ يَهِ إِلَّمَا فِي وَالْمِ الْفَيْتُ مِنْ الْمَنَّاويُ وَلَا لِلْسَلِيْمُ اللَّالِيُّلِيَّةَ وَلَوْدُ فِي وَلَا الْبَادِهِ الْمُلافِدُودَة للاصدَدَه فِهِنَاتَ مَنْ وَعَلَى مَحْصَكِ ذَلَقَ وَمَنْ وَكِيَ لِيَلِ عَلْقَ وَمِواُ وَوَتَعَرِّطُ اللهِ فِي وَالنَّا لِمِينَاكِ لَبُا إِلَّهِ ضَافَيْهِ مِنَا عُدُ وَالْمُتَنَا عِندَهُ كَيْعَ خَا ائسالمخداع يعقق فواطيلا إذات منسئة بتنى ولااسل كالو منفود بعق أنم السيميا بَوَّةً ٱسْتَقِيرُ فِهَا بِيَئِيزُ اللَّهِ لاَدُوصَ نَعُدُدِ إِلْفَدَّ فَعَهَا لِكَالُولُ فِي إِلْهَ الْمَدَتُ عَلَيْهِ طَلْحَيًّا وَلَفْتَ اللَّهِ مَادُومًا وَلاَدْعَنَّ مُفْلِدُ لَعَبُومُ اوِنَفْتِ عِنْهِا مُسْتَفِّ فَنْرُومُوعُها أَمَّتُكُولَا ين رَعِها مَذُلُو ، وَيَشِعُ الرَّسِفِ مُرْعَتُهُا مَرَّهُنَّ وَيَاكُو عِلْمِن وَاوِ مَبْعَةٌ فَرَقُ اوَأَعَبْدُ ادَافُنَى عُصَبُدَالِتِنبِينَ الْنُفَاوِلِيَرُ إِنهِيَهِ إِلْمَا يَلِيَّهُ قَالْتَا يُمَرِّلُوعِيْنِ ولُوج لِنَفْرُكُ فَتُ الْمِاطُ خُولِ عَلَىٰ الْمُوعَلِيمُ الْمُوصَّاهِ وَعَلَتْ بِجَبْيا الْوَسَاء وَجَرَتُ فِاللَّهِ عُصَّاه حَتَى أَوَالْكُرَى عَلِمَنَا أَخْرَتَ أَنْضًا وَنَوْتَ لَكُمْ الْمُعْلَمُ الْمُرْجُونَ مَعْ اللهِ وَجَافَ عَيْ مَنْ العِلْم جُنُوبُمُ وَ هَمْ مَنْ بِذِكُونِهِمْ سِفَاهُمُ وَتَقَنَّعَنَّ عِلْوُلِاسْتُغَفَّارِهِ ذَفُومُمُ فَاتَّقَاهُمَ أَبَن مَنِهِ لَيَكُفِينَ أَفَرُ اصْلَتَ لِيَكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصُكَ أَفْلِ المادتِه والفاع اطفاع وبدي ليروالعَ أَوْلِفَهُر والففرالكاوعلاع بإحدر ومنهوالظرابنوب لمتن وطراه كاناستي غانه ومددخرة لأشيرين وافعها وفوشاه كافامن فيرغ بخفوك وادمالوج هنا الكقعن الخادم والوفوالمالا لكيثروفا قربئركان الرسولاتس خاصرصاع اهلها عدائض بعد فقرخ برواجل والتيقرعداتها اعطاها فاطرع بميامة وحوير فلاط الع كوللا وترعزم علاحتها فادسلنا بسرطل مبراغات المتدم وتقول أنراعطان فدكا فجو ترواستنهدت عاذلك علياوام إيمن فشهدا لخاجا الأبا عنالمراث بجزوداه وهوغنى مطائر لانفياء لانورت ماتركاه فهوصدة وعن دعوى فداد انبالم للبنتة وانكاكات بالالكسلين في بده يحلي الديالة بنعفرف بدالتد وانا اليركاكان بليفها ملبغها

وَانْفَىٰ نَاكُونَ الِرَقْفَ الدَفْقَ مَاعْتِرَحُ مِالنِّيِّلْحِينَ لِابْغُدُ عَنَانَ إِلَّا الْذِيَّةُ وَاخْدِفَ لِلرِّعَيْرَجُنَا عَلاّ وَ إِنْ لَهُمْ لِمَائِنِكَ وَأُسِمَبُهُمُ وَالْخُفَارُ وَالْمَنْفَقَ وَالْكِنَانَ وَالْيَجْتِرُ وَمَنْ كَلِيلَةُ الْفُلَامُ وَجُفِلا ولابا والفنعنا ومن عد للت الفي الفي الكوالانم الأخ ولفظ اللهاة ملعا والمنع لما مداله بتع ويمنع كالجوان المفرس هويخر بدالاسلعاده والصف النقب منالئي والحزم العط مضه فبرالنينى وادادان كالمري بغبث فبالاالتة فامض فيرباك وأساى يومي عقيلي لْفِيِّنَ وَاكْمُ إِنْ عَلِمُهُمُ اللَّهُ مَالِنِ الْمِلْعِنْلِقَهُ ادْعِيكُمْ الْبَقِّوْكَانْمِهُ وَآنْ لَأَبْغِبَّ الْمُنْاقِلِكُ بْعُنَاهُ وَلاَتَاسَفَاعَلْنَى مِها وَيَ عَنْهُ وَقُولًا بِلَقِي وَاعَلَا لِلَاجِو وَكُونَا النَّا المِحْمَةَ وَلِفَالُومِ عَوْمًا وَحِنْكُما وَجَمَعَ وَلَدُى آجِلُومَنَ بَلَغَرِكِمانِ بِيقُوعً الله وَتَظَامِرُ وَوَمَلًا ذَٰلِكَ بَنِيمُ ۗ فَايْنَ سِمْعَتُ جَدَّ كُادْسُولَ اللهُ صَ يَعُولُ صَلْحَ قايد أَلْبَيْنِ أَفْسَرَتُمْ عاتِرالصَّلْةُ وَالِقِبَاجِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا نَعْنُواْ الْمُؤْمَّةُ وَلَا نَصْبَعُوا مِحْمَرِيمُ وَالْمَالْمَةُ جباللكم فِاتَّنُ وَمِينَةُ بَعِيدٌ مَا ذَٰلِ مُومَّى بَايِم حَقْ لِمَنْا أَنَّرُ بَوْنِيْهُمْ وَالْمَدَافَةِ فِالْفُرَانِ الْإِسْفِيمُ بِالْعَارِيمِ عَبْ وَكُوْ وَاللَّهُ الْمُسْتَةِ الصَّلْقِ مَوَإِنَّمَا عُودُ دبنيكُمْ وَاللَّهَ اللَّهَ بَبْتِ تَبَيَّرُ الْالْحِلْقُ فَا بَعِينُمْ فَإِذْ إِنْ مُرْكِ لَمُتَنَاظُولُ وَالشَّالَةُ يَدْ الْجِنَادِ وَإِنْ الْكِرُ فَأَنْفُكُمُ فَكَيْنَكُمُ وَسَجِلِاللَّهِ وعَلَيْهُ وَالنَّوَاصُولُ النَّا وَلِهِ عَامًا لَهُ وَالنَّمَائِرُ وَالْمَالَحَ لَانْتَزَّكُواْ الْمُرِّبِلِيْعُ وَيَ عَلَيْهُ عِيَ الْمُتَّوِ بْنَوْكَ عَلَيْكُمْ أَمْ إِلَيْهُ مُعْ مُنْعُونَ فَلَا يُتِيَّا مِلْكُمْ مُمَّ فَالْ عَلَيْلِ الْمُ مِنْدِ الْفُطِّيكِ الْفِينَكُمْ عَوْسُون وَلَا الْمُلِينِ مَصْالْعَوْلُونَ فَيِكَ إِلْوَكُومُونِ الْالْفَتَانَ ا الأفابلي انطرها ايا امست صريته طنه فاخر بوه خرية بضرية وكالمتزم التوافا في متوكاهيم مَعُول إِلْمُ وَلِلنَّهُ وَكُوبالْكَيْلِ الْعَنْدِياط لِهِ بَعِينَ لِمَا الدَّمْدِورَ عَكَيْلُ وَلَّت المبن كنايتهن المالة للوجد للافراني واغباب فواهم لمن فطعوه وباوتن كوهم ويما ولمناطخ الافرا

وهوالقإط المستغيم والفيل لخنطة والجشع اشعاقه والمطان عظماليطن من كأوا للكاوع فانغرد كبدح ق عطفي حشوبرالعينه غلظ والنقي فليح القاتر وهي الكناسروا لاكفارته ملؤالكن وسدى عصملاه المناهرموض اتبته الجنم والزقائع الانجاطانية معع نظامها فالعدنيرالني ويتبسا الالعلوون سرنسهن وولانتدم بالصنوس الصنوعها الخلتان بجعثها اصلوا عدو وجالب وكذاك فببمونه بالذراع من العضد ووجرال كونم وعاعن وسطاعتهم وصرالفا فالمفاضة كالدناع وتظاهرن تعاوت وقولدك وعتا لنهاا عجبن الفالكفده وعداقا المئ وقيرالعفوعنهم وانادبالنحف للعكورة الجليلكورال معوتم وجعلم تروجهم كأنزأ عنالفنه للاضانية الابتاعرا كالات الجسانية وونالعقيلة وكونه عكوسا وسكوساماع باللفا عنالامودالغالية وانتكاسع تلقالكالان الوطانة وانتكاس جرعقلم عنالفيلم المفيقة عصدالدنيا والغابتها واستعار لفظ المدنه لرحب للحصيد للؤمنين وحصر المثاب المانتاع المغضبين وجوده منيهم لثلا مف عقال فع وبتعق بم كايفعلم اصلا كبياد ومن فصنيت غالمهم عنالمددعن واستعاطقط للماحض هالكوان اطق عضبالما المؤهن طنزالولق والدفيع ف الوفالوالمهلكة ولقط للضامين للموق ملاخطة لبههمة الليوبالكج تتزو بطون امهاتهم وأذقر اختجا بالأغرك بعدى منتل كذا اظلف وجدين أبدوك اشترطلا قذالوج وسلوا لفتيك بالكسيه لفادة والمعين لماولغادى الوبيض لخاغراوا بضمن الغفرة ولروع كيت بجنها بؤسا كانترع القترعط الشابد مقالعك فلان بجذا الاذئ فالغضيتما يؤفيره صبع لمع استفادت المَّقْتُ لروالاالدُورع الي النفي والمخطر التي مراكة والمخاب وجوالماء ووالقالتوفيق • وَمِن كُنَّا بِلَهُ عُلْتُ الْمُعِضِفِلُهُ المَاتِعِدَ فِانْكَ يَنْ آسْفُهُمْ مِعْلَا فَا فِرَالْدَبِن وَلَغَعْ مِرْفُونًا الأننج فاستويركناة المنفول كمخوي فاستغن بالتابي غلطا أفقك وأخلط اليتة وضغت مين اللين

ينفويم

كا لفظوصنف

وادفق

لَمُونَ يَعِيرُونُ فَالْمِزْعِيلِهِم • فَعَظْفًا عُلْمِ إِخْوَامِ الْإِوَاتِ لَكُمْ عِنْدِ بِالْأَاخِيزِ وَفَكُم يَتَمْ إِلْكُونِ وَلا الطَّوْف وَوَنَكُوا مُرْا الْإِدْ فِي وَلا أَنْ يَوْلَكُمْ خَفًا عَنْ يَكِيرِ وَلا أَنِدَ بِرِوْلُ مَعْلَيْهُ فَأَنُّ تَكُونُوا عِنْدُى عِنْ أَيْتِي سَوْاءٌ فَإِذَا فَعَالُ ذَلِكَ وَجَبَّتُ مِنْ عَلَيْكُمُ اللّ فَأَنْ لِانْتَكِصْلَاعَنُ مَعْيَةً وَكِانْفِرَ فِولاء صَالِيم وَكُنْ تَعَوْضُوا الْفَرِّلِينَ لِيَا لَمْ الْمَ سَنْعَهُ والم عَلْ وَلِلَّ أَمْكُنُ الْمَدَّةُ الْمُونَ عَلَيْعِينَ اعْتَ مَنْكُمْ مَمَّ اعْظَمْرُ والمعتوبُروكا عِبْد عِندى فيه النُحَقَّة بَعُذُ وَالْمَامِنَ المَّالِيَةِ وَأَعْطَوْهُمِنَ الْفَيْكِةُ الْفَيْعِ الْفَدِيم الرَّيْ وَالسَّالُمُ وك المخواصة واحفظ واستنوال بان الاعلام بنافطة المفتده من مجميها مالكوات بمطالطي انتنآ وكاللالعدو فيكون سبعدوه وتأجترولذاك كان وسولاتسم افاادا محربتوم وتأ بالفراط بشراخرى وكفات شفالحكم لاداحكام ليتداء شوقة فاصفا بثاوتركما والذى لأيفق دون مقطع كالاحكام للتعلف والنجاصين فاشل كمي تفق بثادون فضايا مراقبة لاحدمنها والغرآ الشالله وتعين كيا بيكن كالعق تألم علانفاح من عدالله عقوا برلك فينبت الماتفات لْغُلْجِ الْمَاسِدُ فَا يَنْ مَنْ لَحَيْفَوْ مَا هُوَمَا يُزَالِيُّمْ لَمُ مُفِيِّدُمْ لِنَفِيدُ لِ بَيْرِ وَانْ قَالِمُرْكِيْرُ وَلُولِي كُنُ مِنا مَعَى الْمُعَنْمُ مِنَ الْمِنْ وَالْعَدُ وَالْ عِفَابُ بُغَافُ لَكَانَ فِي تَوَالِ جِنابِ الْمُعَمَّرَةِ مِّلِ طَلِيمٍ فَأَضِعُوا النَّاسِينَ الفَيْمُ . وَاجْرُوا لِمُلْتَحْمَ وَلَكُمُ كُلُّ التَّعِيَّرِهُ وَوَكَلَا وَالْمُنْزِدُونَ عَلَا وَالْأَيْنِ وَلَا تَخْفِيهُ وَالْمَدَّاعَنَ عَاجَيْهِ وَلا تَعْفِيهُ وَعَنْ كَلِيْنِ ولأبيئ والناين الواج كذة فينا وفلاصف كادانة بتنوون علنا ولاعنا الانفران الممكا حظالكايدونع ولاعتن الدميد الماين موولامغايده الانتجيداف أفسيله عالف لحيهم غلام الأيلام فأخرال ينبق للينان وتبة ولات وايدا على الكيلة فيكون شفارعلم ولانتغ كانفك كفيتر فالالخناث بترو كالريت تفوتركلا

اعلم تاصوامن المتدومن الخلق لاهالكم اصروب كم وببت مكم اذة الخافظ اعلى عرب المساوي يعجب غات القلق لهم والنط بالمتقاطع والتعادى الفيرم جدتم وحوض الدفادك المرعى كثرة الفلانتين كأبيكنه المععية فارتا التفحان تريفيفات المرة وبنبرة وكالمحتبديان للم عِنْدَةَى بَعَبْ ﴾ فقدْ عِلَتَ أَنَكَ عَبْرُهُ لُولِا فَيْدَ فَالدُّهُ وَقَدْ لَامَ اقْوَامُ ٱلْمَا بَعْرُ لِلْحَ أَقَالُكُ عَلَاهُ وَاللَّهُ إِنَّهُ مِنْ مُنْدُرُونِ مَا يَعْبَطُ فِي مِنْ الْحَدُ عَافِيتِرَعَكِمْ وَيَسْمَ مُنَ الْخُوالَ لَيْ فطاوه فالخيافية وقدمتوتنا الماخكا الغراء وكستعنا فلرمك النالا التبناء وكالالتبنا أنفزان المنكير الخط البتبق الخوال لهاد ويوشأنه بملكامة صافقة فواته وخترع عثمنالفكة بنيغة وجوة ولايكل ومطاعد غانثا للففرو يتمال بردالاناللتنون إلتالاندرا أتيس وليواعذ لقق اطارا فهلوت أقرام علاهداظها وهم للفهائ حجهم بادلعليه لقوان الكريمان بالعدون والتي عن المنكر والطلب بعم عنين واكذ ولتسليم بنم الذي ينفضون عهدا متناص بعد مثنا فرومعيده إدنفقنوا ببطرع وقدا ينصع عليهم وفهل فأقلم علااللاق كهبغو لراطي تخالفة المخلم قاوليا كأيرينيكم ونتبتهم لنضوص قبله ميرا ولالام كاكنهم القديكون خاللين وبغنظ بُرُة روى يغبطا عجنى الناس المالدون مفيدة كالفكيرة من كنادي أرع البراجسًا أَمَّا جَنُوا رَالِهُ يِنَا مُنْفَلَدُ عَنُ عَبِيهِا وَلَهُ رَفِي صَائِبُنَا مِنْهَا تَثِمُنَّا الْأَفَقَ فَهُومًا عَلَمْهُ وَهِي مِنْ وَلَنُ يَنْغَنِي صِلْعِنَا عِلِنَا لَفِيناً عَلَيْ كُنُومُنِنا وَمِنْ وَلَاءَ وَٰلِكَ فِلْ فَاجْرَ وَتَفَعُ لماتبرة طَوْعَتَهِ تِبَاعَفُ حَفِظَتَ الْعَجَةَ السَّالِمُ الْمَظِ الْفَظِ لَحْطِكَ تَبَاءُ مُثَابِ النفرع التنابذكوعابها والبرم عاحكم ووادخط والبقاعه والعرك لاضيخ الباطل في كُنَّا وَكِهُ عَكِيْتُ إِلَا أَمَا لِيْرَعَا لَيْهُونِنْ مُعِيِّدًا فِيهِ عِيمًا وَلِوُنُونِ اللَّا صَالِيَّةً ٱلْمَاتِعُدُ فَانِحَفَّاعَكَ الْوَلِلْ لَالْعِيْقَ عَنْ قِيقِيَّةً فَصُرُانَا لَهُ وَلَا لَمُؤَخَّفَ وَلَا يَرَبُهُ مُا أَفَّمَّ

عَدِ وَلاَخَيْمُوا

اللا علام

فَأَمَّرُهُ أَنْ كُلِيرُ بِفَكُ عِنْدَاكُ مِهَاتِ وَيُوْعَنَاغِنَدُ الْحَيَّاتِ \* قَانَ الْفُسُلُ مَا نَ الْفُورُ الْأَنْ مَم الفاسمة اعتراالالاتان وتباكا الى ماليوف كرت علىاد ول ملك من عدارة كور قَانَ النَّا يَنظُوونَ مِن أُمُولِ مِنْ أُمُولِ مِنْ أُمُولِ مِنْ أَمُولِ الْوَلا وَبَلَكَ وَبَعَوُلُونَ فِلا نَاكُنْ تَفُولُ مِنْ عَلِمَا لَيْنَدَلُ عَلَى الصَّائِقِي مِناجَرِي اللَّهُ لَهُمُ عَلَاكُنُ عِنَادِهِ فَلَكُنُ لَجَتُ اللَّهُ إِلِيْكِ وَحَبَرُ فَالْعَلِيلِ فَامْلِكُ هَوَاللَّهُ وَشُوِّ بِفَيْكَ عَمَّ الْأَجَوْلُكَ وَفَا أَلْجَرَ بَالْيَعِينَ الأيضان يناجنا اخبتت فكزيت فأغز فبالمالة فتزلز عبير والمعتذ ألخ واللفن بزج كلا نَكُونَنَ عَلَيْهِ مُعْفَاضًا يِمُا تَعْفَيْمُ اكَلَهُمْ فَإِنَّهُ وَعِنْدًا بِهِ إِنَّا أَنَهُ لَكَ فَالْقِينَ وَإِنَّا مَظْرُ لِلَّذِي يقرفان ما الدِّلَة وبعر وكم العكل وبوف علا أبديام والعر واختلا فاعطي ون عفوادة مَنِيُكَ مَا الَّذِي يُحْتُ أَنْ مُعْلِيكَ اللَّهُ مِنْ عَفِيقٌ تَصَيْعِهُ قَالَكَ فَوْفَهُمْ وَقَالِمُ الْفَرَحِلْيَكَ فَوْفَكَ كَافَتُهُ فَوْفَتَنَ وَلَاكَ وَقُواسَتُكَفَالِالسِّرَجُ، وَإِنْكَالْكَ بِلِي السَّفْيَانَ مَثَلَكَ فَيَ الْمُعْدَوْ يَقِينِ وَكَلْ فِفْدِيلَ عَنْ عَلِي وَدَحْيَدِهِ وَلاسْنَوَقَ عَلاَعِلْوه ولا يَعْلَى عُلْمُونَ وَلا فُرُونَ ٳڵٳ۠ۮؠۣٞ؋؈ڿڮؾۼۜؠٚٵڝۜۮؽڡڐ؋ٷٛڡڡٞۏڒٵ؋ٷۅؙڟٳڮ۫ٵؙڣٵؽٙ؋؈ؙۏڟؾٳڠؙٵڴۼڷڵڣ ؾڞڲٵڸڸڣڣۣڎڣٙۼؿٵڝڗڶۼۣ؞ٷڶٳ۩ؽػڰڰٵۺڿڽڽ؊ڟٳۑٳڹۺٙڒۧۮۼؿڴڒ<sup>ۻ</sup> الخفيم تليافيد فوقك وفدكتم يندعا الانتكام تكريز فيك فان ذاي أبطاب إليك كاحِدَة وَيَكُفُ عَنْكَ بُن عَرُهِكَ وَتَعَيُّ إِلَيْكَ مَا عَرَكَ عَنْكَ مِنْ عَقِيلَ الْبِالدَوْمُ السَّاطَية عَظَيْتِهُ فَالنَّبَتُرِيءِ جَبَّرُيْنِ فَانَّ الْمُدَّيِّدِكُ فَلْجَبَّارٍ وَيَهْبُنُ كُلَّعُنَّالِ الضَّفِيلَة وَاضْفِيلَا مُرْفَضُكِ وَيَن خَاطَيْلُ هَيْكَ وَمَنْ لَكَ فِيرِهُوكَ مِنْ رَعِينِي فَايْلَنَاكِ لانَفْعُرُفَظِمُ فَتَنْ كُم عِنادَاشْدَكُانَ السَّخَفْتَرُونَ عِنادِهِ فَتَن خَاصَرُ اللَّهُ أَرْحَضَ خِنَدُ فَكُانَ لِلْدَوْمَا حَفَيْنَ وَسَوْبُ وَلَيْنَ عَنَّ ادْعَىٰ الْمُعْبِرِهِمُ وَالْفِهِ وَتَعْجِيلِ عَيْدٌ مِن إِذَا يَرَعِلْ فَالْ فَالْفَدِيَّدُ عَنْ وَعَلَّ

دِرَاهُرِهُوَّةً وَاللَّهَافِ سَبِيلِ مَا السَّوْجَةِ عَلَيْكُمْ فَإِنَّا اللَّهُ الْمُعَلِّونَ لَعَ الْمَعْلَمُ الْعَ لَنَكُنَ يَجِنُدُناهُ وَأَنْ مَتَعَرُمُ كِإِبْلَقَتُ تُوْتُنَا مِوَلَافِيَّ الْإِبِاشِيا فِيلُوالسِّل مَعْسَل فَعَنْكُ وتخلوا والمعيد السير والغاهدالذة والمتحكز القرة والعفرة عليلاسلام والدااعا عطواتى بلتهع فاالحاعطنة فولراصطنيك فولمان فشكوا عجعات كمنا لهضغ عندنا ووفعتا اذلك وفيلم الدلان فَكُنَّ مَنِ كُلِّ اللَّهُمُ لِلْأَمْرَ وَالْمِيلُانِ وَمَعَدُ الصَّلْقِ الْمَابِعَةُ وَصَلُوا بِالْعَارِ فَالْمَارِينَ النُّهُ مُ وَكُونُ مِعْلِكُ مِنْ وَصَلَّوْ مِنْ الْعَصْرَ النَّسُونِ فَالْحَيْثُ مِنْ مُعْيِنُونِ الْمَهْ الْحِينَ يُنا دُيِّهَا فَسُفَانِ وَصَلَوْا بِهُمُ المَغُرِبِ حَبِي فَفِيطُ الصَّامُ وَمَدُفَوُ الْحَاجُ وصَلَّوا بِهُمُ الْفَأْ بَحِينَ يَتُوالْطَافِيْةِ المانكيرًا للَّيْلُ وَصَانُوا بِهُمُ الْعَدَاهُ وَالْمَجْلُ بَرِي وَجُرَصَالِحِيةٌ وَصَافَا بِهُمَ صَافَى آضَعِنهُ وَكُلَّ فتأبتنا فيك فالشهر يرعاع مانقام وزواها وببينا المنصف للغبث العضوصا القطفر ليمس فة فعلره لما المالكة بالصفوا عبادكون قطعرو مدفع الخاج الدينجنوس عوات ولشرة العادمة الوفذ بما وبنوارع لتنفق اعص المعزب وصافح اصعفه كالترعن الصلف المنتنف الدي علادعك القام بنا التنيز لحقروا لفقيف فتآنيزنا عاظاته القتارة وألفواء ذخانيا تشبلات لاتوالامراك التجح المفتعاء عنصلق الخاخروان فهاويل عندالكمة كتنة للأتشر الفية وحما فلدعام فرقاعالفا جِنَ اصْطَرَبَ أَمْرُ أَمِيرٍهُ عُمَّيْنِ أِن كُونِ عَمْرَاهُ وَهُوَ ٱطْوَلُ عَلَيْ كَنَبَرُ وَأَجْعَنُونَا مِنْ فَيْ هُنَا الْعَهُ يَ فَصُولُ الفَصَلِ الْفَلْ فَوَلَى بِنِهِ الْفِي أَلْضَ إِلَيْحِيمِ عِنَا مَاسَتِهِ عَبُلُ فِي عَلَا يُلْكُونَ الانتان الحزي الأسنة وعيدا إليه حين ولاه مقرجيق وأجدا وحاد عدوها والمطاح الضافا فأغلنا وغارة والادخا المرة تبقوعا الفيه وابنا دخاعته وايتاع طاكس برجكاب ين فَانِفِيرِ وَسُتِنِهِ ٱلْمُؤْمِنِفُ مُأْحَدُ لِأَبِاتِياعِنَا وَلَا سُعُوا لِأَمِعَ مُحْدِدُ فَا وَامِنَا عِنَا وَ أَنْ يَقْلُ لِقَدْ سُخَا مَنْ يِهِ وَقَلِيمُ لِنَامِ وَالْمُجَلِّلُ مُمْ فَكَ مُكَالِسُهُمْ وَمَنْ تَصَوَّا وَلَغَا وَمُلْكُمَّا

غد چناپتر

clas

لَّنْفُضِّنَ

ءَد لائمَالَكَ

وكان

يَهُ وَلَهُ سَوْاء وَا زَنْهِ ذَالِ مَرْهُ بِدًا لِآمُوا الْمُسْانِ فِي الْأَحْسَانِ وَمَدَدُبًّا لِآخُوا الْمُنارَةُ عَلَى عَدَالُاسَاءَةِ وَالْذِمُ كُلَّامِهُمُ مَا الْوُمَّ مَنْسُرٌ فَأَعَلَمْ الْذَهُ لَيْنَ فِي إِدْ فِي لِي خُسِنَ فِي فَالِهُ بَهِيَّم مِزْ الصَالِيْ اللَّهُ وَتَحَمِّيْ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَمَنْ لِوالْمِينَا لِللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَهُ وَلَكُنَّ يُناتَ بِ ذَٰلِكَ أَمْرُ عِينَةُ لِلنَّهِ مِحْسُ لِالْقِن بَرِعِينَاكَ فَإِنَّ حُسَنَ الثَّلَيْ فَعَلَمُ عَنْكَ فَصَأَلْحُوبُكُ وَانَّ احْفَى مِنْ حَسُنَ المَّنْكِ مِهِنَّ حَنْ مَلا وُلاَ عِنْدَهُ قَانَةً لَحَقِّ مَنْ الْوَطْنَاكِ مِرْكُمَ الْوَالْآ عِندَهُ وَلانتَفَقُ اللَّهُ مَا لِخَدَّ عَلَى بِإِحْدُونُ فِيهِ الْآيْرِهِ وَاجْمَعَتْ عِيَا الْالفَرُوصَكَتْ عَلِّمُا الرَّعِيَّنُهُ ۗ وَلاَغُدِنْقَ سُنَدَّ مَقُرُكُونَيِي مِنْ مَاضِعَلْكَ النُّيْنَ فَيَكُونَ الْكِحُلِيَ سُمَّا اقَ الْوُنْ عَلَيْكَ بِمَا مَقَفَت مِنْهُ وَ كُنُهُ مُلَادَتَ مَالْعُكَمَ إِنْ وَصُلَافَ لَهُ أَكُمُمْ و فِينَيْنِ الصَّلِ عَلَيْم أمرُه إليه ولد مقالمًا مَيْرَمَا استفاع بِرالنَّاء مُناكماً فل الفع فيدر من مذج وجبوله بدلميم وبزعاليكقهاا عبروض فسارلانان بطوبعها العقلوا سنعاد طا وصف الجاح واعتبا وخروجا العقونلاميكها كالفوللجوج ووسمائغ بالفنوالاضاد مناا وهو نعريف لدبعف المانع الانفاان مناملان كالقنن فاعن عفابا متدويفوط بينى ادادما تعلالق تعض لحم الاموللتعلم الضاد فنطرعا بنينة ولجواد الراد المعاصوها وفولم وبؤث عاايديام كايترى ونماغم بالعمتا يخطئ وبؤق الذا وهامضهم عدابيهم وخطأه وعدهم فبدخ إعليم الدلان واحتفآ طلمنك كفايترامورهم والقياح بماوا تلالدا خدا ويم واستعاد لفظ الحريطة بلزاهدا لعيسر ولامد ولاك أي الفي الله الله و واليرد بكون الجلم لتهدوالفن والبادرة حدًّا وللندوخ النغروالادغالا الامناد وكوم عن دفيلز الكرم العرص عوم ولنهكر نوضع وهوالصفف الغيرجع عنن دهى لاممى النعبر الانات المقطرهم أزاغة لانعترا فو تتويع بوكاما والمتفرة والأمتد العطة والمهاد والكرط الطاح العلق واصلراد تفاع المصحفه

الظَفْوْسِ وَهُوَالِظْالِينَ بِالْرِضاءِ وَلَيْحَ الْمَبْ الْمُوْمِالِيَا مَا وَسَطَاا فِالْحِيْ وَأَعْمَا وَالْعَدُ تَأْجُمَهُالِوَضِي لدَّعِيَّةِ فَإِنَّ سَخَطَ العَاقَيْجُهِنُ بِرَجَهَا الْخَاصَّةِ وَاِنَّ سَخَلَا عَيْدُ بَعُنَفَهُمْ يَعِي الْعَامَيْهِ وَلَهِ رَكِيمُ مِنَ الدَّعِيِّدِ الْفُرْوَعَ الْوَالِمَ وُنَدَّ فِي الرَّعَادِ وَالْفَرَ لَمُعَوْزَةٌ فِي الْبَالَّهِ وَكُلْقًا الأيضاب وَلَسْنَ بَالْإِغَانِ وَافَانَكُواعِنُ لَأَيْعَالِهِ وَأَبِفَا عُنْدًا عِنْدَالْيَةِ وَاضْعَدَ حَرَّا عِنْدَيُكُمانِ الدَّهُرِينَ آخِيالُنَا صَدِ وَإِنَّا عُودُ الدِّبِي وَجِاءُ لَلْيَابِينَ ۗ وَالْعَنَّهُ لِلْأَعْلَا صَعْوَلَكُمْ وَتَبْلُكَ مَهُمْ وَلَيْكُنُ ابْعَدُ وَعِنْدِكَ مِنْكَ وَكَثْنَا هُمْ عِنْدَلَا طَلْهُمُ لِمُعْلِيلُ لَاس فَانَّ فِالنَّاسِ عُبُومًا الْوَالِحَ فَعَيْنِ مِينُها وَكَانَكُ فَيْ قَاعًا لِعَلَمُ مِنْ الْمَعْمَا تَعَلُّمُ لاظهرات ولفات كم على ما عاب عنك وليز العودة ما استطف بشرافه يفك ما يحت من مِن رَعِيِّنِكَ أَلَيْ فَيَ النَّاسِ عُفَكَ كُلِيعِنُ وَافْظُو غَهُمُ سَبِّ كُوْفَيْ وَتَفَابَ عَنْ كُلَّ اللَّهِيهُ لَكَ وَلَاتَعِكُنَّ الِإِنصَكِيقِ مُاجٍ ۚ فَإِنَّ النَّاعِي غَاشٌ قَانِتُنِّتَهُ بِالنَّاصِينِ قُلَاتُكُ خِلْنَ ذَبُّكُو بحبذا بعد يساني الففل ويعايل الففر ولاجانا فضغفا عن الأمور ولاحرها والتعين لكَ النَّرَّةِ الْجَوْدِ فَإِنَّا الْفُوا وَالْحَبُن وَ لِلْفِصَ غَلْ مِنْ سَتَحَجَعُ السُّو الطِّن المِنْدِ انَّ نَتُرُودُ لِلَّاكَ مَنْ كَانَ لِلْأَشْرِ إِنْفَلَكَ وَذِيوًا ۗ وَمَنْ نَسَكُمْ إِنْ الْأَنَّامِ مَلَا يَكُونِنَ لَكَ بِطَانَةٌ فَإِنَّهُمْ أَعُولُ الْأَثْمَةِ وَإِخْلَاتُ الظَّلِيَّ وَأَنْ وَلِجُدِينِهُمْ خَوْلًا لْقَلِيدَ مِنْ كَرِيْوْلَالْ يَمْ وَفَوْلُوهِ وَكَبْرَ عَلَيْهُمْ مِيلًا اصا يعم واوزارهم من لربعاون طالما علطه والا إذا علاية والمتأث تحف علك موترة آخَنُ لِلْمُعْفِيَّةُ وَلَا خُوْعَلَ لِمَ عَطِفًا ۖ قَاقَلُ لِغَيْلِ الثَّا فَاغَيْلُ الْكُنْ خَاصَّلُو الْمَ نُهُ لَكِنَ الْمُرْهِ عِنْدَكَ أَفَاتُمْ مُرَالِي وَفَلَهُمُ سَاعَةً فَهَا بَكُونُ مِنْكَ مَا كَوَالْسُلِ وَلِلْأَفْرُولُ وللارئ هولا حبث وقع والصوفا أهلا الوقيع والصندف تتم ومنهم علوات البطوف وكالمنقم بِيا طِلِمُ مُقَعَلُهُ فَانَّ كَنُواً الْمُطْلِعِ يُحَيِّتُ الْفُحُوقِ بُدْهِ مِنَ الْقُوْءَ وَلاَيكُونَ ٓ الْحُدُرُ وَللْكُنِيثُ عَيْدًا مِنْهُ عِنْهَ الْفَلْهُ وَيُوْلِهُ الْمُعْدَةُ وَلِوَا الْمُحْمَدُنَ الْوَعْبَدُهُ وَمُوْلَ الْمُلَاهُ وَوَرَّا الْمِنِينَ فَنَّا الْمُوْمِ وَلَيْهُ وَالْوَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلَامِعَ الْمُلَامِعَ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ وَلَوْلِمُ الْمُلْكِمِ وَلَوْلِمُ اللَّهُ وَالْمُلْكِمِ وَلَوْلُوالِمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ وَلَوْلُوالِمِلْكِمَ الْمُلْكِمِ وَلَوْلُوالِمِلْكِمِ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ وَالْمُلْكِمِ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ وَلَوْلَكُمْ اللَّهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ وَمُولِمُ اللَّهُ وَمُولِمُ اللَّهُ وَمُولِمُ اللَّهُ وَمُولِمُ اللَّهُ وَمُولِمُ اللَّهُ وَمُولِمُ اللَّهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُولُمُ اللَّهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَوْلِمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُلِلِمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْم

مِهُ وَإِنْ نَوْعَانَهُمُ الْمِيتَرُكُمُ اللِّهَ لِمَالِقَهِيْ لِلَّهِ وَحُولًا لِمِّنْ مِنْ مَكُو تَعْتَدُ لَلْمِ الْمُولُّةُ

اتكالاَعَا بَهِيمِا ا فَإِنَّ لِلْهِينِ كُلُفِكَ مَوْضِعًا الْهِفَعُونَ بِم وَلِلْتِ مِوْفِيًّا لاَ بَعْنُونَ

عَنْهُ وَلْيَكُونَا الْمُرُوثُونُ جُنْدِلا عِنْدَلا مَنْ واللاهُم وَمَعُونَيْهِ وَاقْضَلَ عَلَيْهُم مِنْ جِعَيْمُ ال

بَتَهُمُ وَيَنَ مِن وَلَامُمُ مِن خُلُونِ الْمِلْمِيمِ مَنْ يَكُونَ فِيهُمُ هَمَّا فَاعِدَا يُعِمُّ والقدُونَا

الِدُتَرِونُشِكِ إِلتَّاسِ وَيَهَا التَّالُ وَلَهُ كَالصَّنَاعُانِ وَيَنْهَا الطَّبَعَ لُو الشَّعْطِ

وَلَلْتُكُذِرُ وَكُوْفَدُ مَعًا فِلْهُ مَهُمْ وَوَضَعَ عَلِمَةٍ فِوَجِنَتُهُ وَكِيْامِمُ أَوْلُسُكِ بَعِيدِ مُعَ يَعْمُ فَالْتُ

حدّنده وخب غاب والمنامات مفاعلته والمتهو والميرومنات تالكرها المنال وللجاء والمجتم احضر باطلة ويجف برض لفاقتلى بدهه عاصله والاكان فته التؤاد وابطاع فالمائ عدادا وساعتر وبماع للبلين بماغهم والصغوليل ولشناع بإبغضهم والعوي والبيني تبدوس القبل والوثرا لمفات التغابا لفاهد ويتين للنالذع مالحوواد للربعث تفيسل المالصجعره لنايني بالجيم خلفنرفين جواكنا عللك دذيلة الذع والجوروا فالملاسفهارة الغزن للطؤ والطيغر مبان كون التلترعن مبعا هوسوء الظة بإقدان مود الظن بالله نيشاع عدم مع فندته عاه وهد فالم اهرم لا يعرفهن فاهوجوادفيا مزبا بخزان لمن استعده لان فبوظ تبيروا بنوبا ترغان عليرعوص ايبدا فهتعر ذلائع ملاحفلة الفقرص البذلك فعوى خضسه الاماع مالحيون اما الخياط فيصيلوم بجدالطفر بعيداء وعنابت وبمركابع برايون من الاخال خير ظنه وأنزلا يحتفظ من الذلف بمحتوط لحالمة فمنعه ذاك عن الاقدامة الحرج بلزمردة بلزليس وابطام وخاصل لعجله الاصاداففا لالأما جع امرجعوالندوعطفامصدلحف وعزلفظروصفلانا يعج مفلزبالك وهالجاغلوج حفلة وهي لغلغ طاهله من الجاغات وعلكم وافعال تولمحبث تع اعطفعا ذلك الفوامشر النصيفي وفلذالما علمعيث عن وقع من هوالاسوادكان موافقا وضا كفا والاطواد للدلج لكيش الزهدالكربالذ دربالغوبد وقولم والزم كآونهم ماالزم نضارى من مقابلة الاسكا والاشأة بثاها وانقط المخت الناف زالا وشروالله الغض الفصرا لناف والمنبر عل كمفاياللا وَقَصْمِ كُلَّةٍ مَوْضِعِمُ اللَّهُ فِي بِرِوُ لِلْكُمْ المدنِّدُوالا عَانَ الْفَلِّنُ كُلِّ لَمُتَا الْمُوْفَ وَالْمَاتِ بَنْقِطُ مِن كُوْمِنْفِ وَبَكُون الْمُدَّالِكُلْ الْمُرْتِيْدِ وَذَٰلِكَ فَلَمْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَعْيَةُ فَمُقَّا لاَضِيَا بَعَضُمُ الْإِرْجِفِينِ وَلَاعِنْ يَعِفِيا عَنْ بَعِفِي فَيْهَا جُنُودُ اللهِ وَيُنْاكِنُابُ الْعَامَيْنِ لْفَاصَّهُ وَمَهُمَا فَصَاهُ الْعَدَاكِ وَمَنْهَا عَالَالُا يُصَافِ وَالْذِينِ وَمِنْهَا الْمُذَا لِخَيْرَ وَالْحِرْاجِ مُنْ الْحَالِينَ وَمِنْهَا الْمُذَا لِخَيْرَ وَالْحِرْاجِ مُنْ الْحَالِينَ وَمِنْهَا الْمُدَا لِخَيْرَ وَالْحِرْاجِ مُنْ الْحَالِينَ وَمِنْهَا الْمُدَالِكُ وَمِنْهَا لَا مُنْ الْمُدَالِكُ وَمِنْهَا لِمُنْ الْمُدَالِقُ وَمِنْهَا لَعْلَالُهُ وَمِنْهَا لَمُنْ الْمُدَالُونِ وَمِنْهَا لَا مُنْهَا لِمُنْ الْعَلَالُ وَمِنْهَا لَمُنْهَا لِمُنْ الْمُدَالُونِ وَمِنْهَا لَمُنْ الْمُدَالُونِ وَمِنْهَا لَمُنْ الْمُدَالُونِ وَمِنْها لَا مُنْهَا لِمُنْهِ وَلَيْنِ وَمِنْها لَمُنْهَا لِمُنْهِ وَلِينَا لَمُنْهَا لِمُنْهِ وَلِينَالُمُ وَلَيْنَا لِمُنْهِ وَلَيْنِ وَمِنْها لَمُنْهَا لَمُنْهِ وَلَهِ وَلَا مُنْهَا لَهِ وَلَا لَهِ مِنْهَا لَمُنْهِ وَلِينَا لِمُنْهِ وَلِينَا لِمُنْهَا لِمُنْهِ وَلِينَا لِمُنْهَا لِمُنْهِ وَلِينَا لِمُنْهِ وَلِينَا لِمُنْهِ وَلِينَا لِمُنْهِ وَلِينَا لِمُلْعِلَمِ وَمِنْها لَمُنْهِ وَلِينَا لَمُنْهَا لِمُنْهِ وَلِمُنْهِ وَلِينَا لِمُنْهِ وَلَمْ لَمُنْهِ وَمِنْهَا لَا لَعْمَلُونِ وَمِنْها لَمُنْ الْمُنْفِقِ وَلَيْفِي وَمِنْهَا لَمُولِلْ لِمُنْ الْمُنْفِقِ وَلَيْهِ لَلْمُنْهِ وَلِينَا لِمُنْ الْمُنْفِقِ وَلَيْفِي وَمِنْها لِمُنْ الْمُنْفِقِ وَلَهُ لِلْمُنْهِ وَلَيْفِقُ وَلِينَا لِمُنْ الْمُنْفِقِ وَلِينَا لِمُنْ الْمُنْفِقِ وَلِينَا لِمُنْ لِمُنْ الْمُنْفِقِ وَلِينَا لِمُنْفِقِ وَلِمِنْ الْمُنْفِقِ وَلِينَا لِمُنْفِقِ وَلِينَا لِمُنْفِقِي وَلِمِنْ الْمُنْفِقِ وَلِمِنْ اللَّهِ وَلَيْفِقِ وَلِمِنْ اللَّهِ وَلِينَا لِمُنْفِقِ اللَّهِ وَلِمِنْ الْمُنْفِقِ وَلِمُنْ الْمُنْفِقِ وَلِمِنْ لِمُنْفِقِ وَمِنْهِ الْمُنْفِقِ وَلِينَا لِمُنْفِقِ وَلِينَا لِمُنْفِقِ وَلِمِنْ الْمُنْفِقِ وَلِمُ لِمُنْفِقِ وَلَمْلِي وَالْمِنْفِي وَمِنْهِ الْمُنْفِقِيلُونِ وَمِنْهِ الْمُنْفِقِ وَلِمِنْ الْمُلِقِيلِي وَالْمِنْفِقِيلِ وَمِنْ الْمُنْفِقِيلِي وَالْمِنْفِقِ والْمُنْفِقِيلِ وَالْمِنْفِقِ وَالْمُنْفِقِيلُ وَالْمِنْفِقِيلِ والْمُنْفِقِيلِ وَالْمِنْفِقِيلِ وَالْمِنْفِقِيلُولِ وَالْمُنْفِقِ وَلِمِنْ الْمُنْفِقِيلِ وَالْمُنْفِقِيلُ وَالْمِنْفِقِيلُولُ ولِي الْمُنْفِقِ وَلِمِنْلِمِ وَالْمُنْفِقِيلُولِ وَالْمُنْفِقِ وا

الْاُمُورِيْظَوْ الْمُحْ الْسَبْعُ عَلِيْهُمْ لِاَمْظُلَ وَالْدُواتُ فُوهُ فَهُمْ عَلَاسُوْمُ الْعَبَا الْفُيْنِ وَعِفَ كَمُ عَنْ مُنَاكِدٍ الْحُنَالَبِهِ بِمِ وَتَجَنَّهُ عَلَيْهِمُ إِنْ لِمَا لَعُوا أَمْنَ وَقَلُوا آمَانَكَ مُ يَفَقَدُ آعًا كُمُ وَالْعُيْفَ لَعُهُونَ مِنْ أَهِلُ الشِّدُي وَأَلْوَ فَاءِ عَلَمَهُمْ وَانَّ تَعَاهُمُ لَا يُدَالِمُ وَيُهِمِّذُنَّ فَأَهُمُ عَلَا اسْتُعَالِلْلْمَانَيْر وَالْوَفِي مِالْوَعِيدُهِ وَتَحَفَّظُ مِنَ الْمُعُولِ وَأَن آحَدُمِهُمْ مِسَطَّدِهُ وَالْخِدَامُ وَالْمَعَدُ عِلْاعَلِمُ عِندَكَ آخِنَا دُعَهُ وَنلِتَه الْمُفَهَدَ بِذَلِكِ شَاهِدًا فَمِسَطَنَ عَلَيْ الْعُفُومَّرَ فِهَ بَدَبْرِ وَآخَذَ فَرَيَا أَصَابَ مِنْ عَلِهُ ثُمَّ نَفْهَ لَمُ مَيْنَاعِ لَلَيْلِيهِ وَوَسَمْدُ وَإِنْ إِنْهِ وَفَلَدُ نَفَا لَاثَهُمْ وَقَفَعْنَا لَرُ إِنْ إِنْ إِنْ الْفَلَدُفَانَ فِ صَافَعِهِ وَصَافِعِهِ مِصَافِعًا لِنَ مُوالْمُ وَالْصَافَ الْعَيْمُ الْأَبْهُ وَلا رَاكُ مَكْلَمُ عِبَالُ عَمَا لِولِ وَكَفِيدٍ وَلَكُنْ شَالِهُ فِي إِنَّ الدَّفِي اللَّهِ فِي نَظِلَ فِي انتِهَا مِل يَزْج الآتَ ولله لله والمالية المالية ومَرْطَلَبَ الْحِزَامَ بِعَامِ فِي إِنَّ الْمِرْبُ الداوة مَرْاطُلاتا الْعِباء مَوْكُمْ بَسْنِيمَ أَمْ الْأَفْلَهِ إِنْ مَانَ مُكَاعِلَةً أَوْفِيْلًا وَانْفِلْاعَ يَنْ إِوْفَالَةً أَوْلُوالَةً أَوْفِلُ عُمَرَهَا عَقَ أوالجفف باعطن مختف عائم بالمجوان يصر بالرائم ولانفاق تناعلات ففف بِمُلْكُوْنَزَعَهُمُ فَإِنَّهُ بَعُودُونَ بِمِعَلَمُكَ وَعَانِ عِلْمَ اللَّهِ مَا تَعْتُمُ وَلَا بَيكَ مَعَ أَيْخُلُا مِلَّ حُسُنَ تَنَا يُرْبُمُ وَيَعِيَّلُ وَبِينَا ضِنَا لَعَلَاهِمُ مُعَمِّيًا فَقَلُو فُونِهُم بِإِنْ فَكَ عِنْ تَعُمُ مِنَا فِلْ لِّمْ وَالْفَنْدِيمُ مُهُمِّهِا عَوْدُمُ مُن عَذَلِكَ عَلَيْهُ وَفِيكَ بَيْمٍ فَوْجَا حَدَثَ مِنَ الْمُودِ فا افِياعَ لْمَتَا فِيهِ عَلَيْهُمْ مِنْ يَصَالَا مُلَمِينًا مَالْفُلْ مُنْ مُؤْلِدًا الْفِيلُ تَحْفِظُ لا تَعْلَيْهُ وَإِنَّا اللَّهِ خَلْبُ الْأَيْنُ مِن الْيُوارِ اهْلِها وَإِمَّا بَعُودُ اَهُلْهَا لِإِنْ إِن اَفْنِي الْوَلاةِ عَا الْبَغِ وَسُوطَتِهُ مِالْبَغَادِ وَقِلَّذِانْتِفَاعُ مِهِ الْعِيرَ تُمْ أَنظُنْ إِمَالِكُمَّا مِكَ فَرَيْتِكُمْ الْمُوْرِكَ خُرَهُمْ وَاخْصُفُونَا الله ف فَ خُونِها مَكانِدَة وَ أَمْ إِن إِجْهِ فِي مُوحِوطا فِي الْأَخَادَةِ وَ لِأَنْهِمُ إِنَّ الْكَوْلَ مُ فَتَحِيُّ طِاعَلَىٰتَ فَخِلانِ الدَبِعِفْرَهُ مَلاَيْهُ وَلا تَفْعُرُم إِلْعَفَالْمُعَنُ الراوِمُكَا بَالِهِ عَالِيتَ عَلَىٰت قاصُلاب

عِطْفَكَ عَلَهُم نِعَطِفُ فُكُوبَهُم عَكِلُك ولا يَقِيَّ ضَيِعَهُمُ الْإِيجِيطِا بُمَعًا وَلاهِ المُوْرِيم وَقِلَّم اسُنْفُالدة وَلِيْمُ وَمَوْكِ السِنظاد انعظام مُدَيْمُ فَافْتِهُ الماليمُ وَطُلْصُلُونِ عَنِي النَّاء عَلَيْمُ وَنَعْدُبِيدِ لِمَا اللَّهِ وَوَالْمِلا وَفِيهُمْ فَإِنَّ كُثْرُهُ الْمِذَكُولِينَ غِلَا لِمُ مَنْ لَأَنْكُمْ انناء الله عُمَّ أَوْفَ لِكِوَانِي مِنْ مُهُمُ اللَّهِ وَلاَنْفِينَ بَلاَهُ الرَّبِي الْخَيْرَةِ وَلاَنْفُقِرَّ فِيم وُوَنَ غَايِمْ بِلَاثِيمُ وَكَامِينُ عُونَكَ لَنْتَرَفُ الْمِرِيُّ الْمِانَ تُعَقِّمَ مِنْ بَلَاثِيمُ الْمَانَ صَنِعِمُ الْمُلْعَيْفُهُ ائرة إلحا آن تَسْفَغِرَمِي بَادُيْرُ مَا كُأْنَ عَظِيًّا وَادُوُ لِلَا غَيْرِوَ سُولِهِ مَا بَغُيلُمُكَ مِنْكُفَّةً وَبَنْنِيْ مُنْكُلْنَيْنَ الْأُمُودِ فَقَدُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَيُّمَا الَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّةُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْل اَطْبِعُوااللَّهُ وَالْمِيعُواالِيَسُولُ وَاوُلِيا لْلْمُرْمِنِيكُ فَإِنْ تَنَا دَعْنُمُ فَنَعِي فُوهُ وَهُ الكَافْدِ وَالْمِيْكِ لِلْكُمْ بِيَعَلَانَا بِنَّ فَضَارَعَيْنِكَ فِي مَعْيُلا يَعِينُ لا مَنْ الْمُودُّ وَلاَ عَكُمُ الْمُصُومُ وَلاَ عَال يْدَا فَلِيْرُ مِوَلَا جَصُرُ مِنِ ٱلْهِنِيَ إِلَيْ لَلِيِّي إِذِاعَ وَهَرُ مُولَا جُنْرِتَ نَصْرُ كُلُطِيعٌ مُ فَلَا بَكُنِهِ يَأْدُفُنْهُمْ وُلِنَا أَضَاهُ أَوْفَعَهُمْ فِي النَّهُانِ وَاخْدَهُمْ يِلْعِ وَأَفَّاهُمْ نَتُومًا مُواجَعَدُ الْخَصْمُ وَأَجْرَهُمُ عَلْم تَكَنُّوا لا مُورِ وَاصْ مَهُمْ عِنْدَا يَقْلِعُ لَكُمْ يَتَكُلاَّمَ وَبِيلْ وَلَا وَ فَلا مِنْدَا رُغْل وَاللّ فَبِكُو كُمَّ اكْثِرْمَعَاهُدَ فَضَائِمٌ وَاصْرِكْرُو الْهَدْكِ الْهُرَجُ عَلَيْهُ ۗ وَبَعْلُ مَعَهُ طاجَّتُهُ الْيَالْثَامِينُ أغيط مِن ٱلنَّرِيُّ لِلْمَدَيْكِ اللاَيطَمَعُ فِيرَعُنُ مُ فِي خَاصَيْكَ وَيَاسَ مَيْكِ اَعْدُ إِلَا يَجْالِ ٱلْمُعْمَدُكَ فَانْظُرُهُ وَلِكَ نَظَوَّا مِلَيَّعًا فَإِنَّ هِنْ أَالِهَ بِنَ قَدُكُانَ ٱجْرَاهُ آبَدُيكُ لِآشُ إِيغِكُ فِيما فِيهِي وَ تُصَلِينِهِ إِللَّهُ إِنَّا مُعْزَا الْمُؤْرُةِ الْمُؤْرِثُ اللَّهِ فَاسْتَعْفِلُهُمْ الْمُؤْلِقُ وَلا تُوجِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يُنْتَعَبِ لَجُودُ وَلَيْهَا فَلَهُ وَقَوْحٌ مِنْهُمْ آهُلَ لَيْحُ رُولَكُنَّا وَمِنَ أَهِلُ أَبُونُ أَانِ الفا لَخِيرُ طَلْفَتَامَ فِي الإسان والمنفنيَّة في قَامُهُ الْحَرُمُ المُلاقًا وَاعَجُ آعًا صَّا وَافَلْ فِي الطَّابِعِ السَّاقَ وَالْفَيْءَ عَوْلِهِ

غ بظلفك

فالرقيظ والوق

الاطرا

Ike.

غِدِ يَعَبِهُونَمُ اللَّهِقَ

الغلم

غاد ومؤنان

يُصِيلًا لِيَكَ مُهُمْ ، يَنْ بَغِيْدُ الْعِبُونَ ، وَتَحْيَقُ الْإِجْدُ ، فَعَنَّ لِأُولَقَكَ مَنْ الْعَنْيُة والتواميع وقليرفغ إليك المؤدكم فأفاغ فإغ بالإعماليا فيستفاد تؤم ملكفاه فات لهؤلا ين بَبُولِ فَيَبَالِحَيَّ إِلَيْ الْمِفْ الوِيْنِ عَيْنِهِم وَكُوْفًا عَدُدُ الْمِافِينِهِ مَّا وَيَرْحِفْلِ بَيْرِ وَفَعَنَالْهُو لْبُتِمُ وَدَوَعِا لِوَتَوْرِ فِالنِيِّهِ بَنَ لَاجِلَةً لَهُمْ وَلَا بَعْبُ لَيْسَكِّر لَقَتْمُ وَذَلِكَ عَالُولُو لِفَيْلُ قَ المَّيِّ كُلُّمُهُمَّا وَقَدْ يُحْفِظُ الْفَاعِلَا فَوْاجٍ مَلِمُوا الْعَاضِيَةُ فَصِيَّا أَنْفُهُمُ وَوَفَعُ إِنْسِياتِ توعوولي أنم افول ضماقنا سال طبغان بسوال بعديها الابابعض كابتبته واهدالذ فرضب لاهل للخوار وبخوان بكو فأنفس الاهل الجويزوالخاج معالان للامام ان بقيدا ومن المخلج من علم للطبن واهدالذ فرواد والتهم الذي تماه القد لكومنها خيتا قنة كذابرجا لامن الفندفاتكا لفقاره والمناكين وعما القزاج والمقد ففروحته الذى وضغار تسعيه عدا مرهوم فهبار وخزائر س الناس ف للخبت كام بنياء مقام من العل يحدوط منذ على عمد من التعن والقيام فيظا تعبة فرج بشراو ومرالع العداد لك وكذالك أثراطيفات والمعاقد يجع معقد مصدر كفعود البياعا والاكهزو تغوها واحكامها مغود للالففاة وجع للنافع بعود المالقال والفنية وبمنون بعود المالضفي للوافؤ لمنافو والوفع المنفذ والوفع المعونزو يتوجيب نفاء للحبكا يترعن الامانزو تترج المالعناى بفبولرونبوصا الاقرباءاى باوعلىم ولابيراميام عادونهم ولانبرا الانكون لرعف فبره وفيلانيه عنفالغرة لابترع منرولا يقعد براضعف علامكون بغده ضعفة ابنيغ والمسط بعدم بالمائر والكادم والمسيلكما بزوالجذاه ففبلزعث التجاغر والعرف لمعرون وتفاغ الامراننة وصعبه لطبئ مودج صغرفها وجبيما عظيمها اكانتدج خابناتهم لخزش إغفا واعاقضا ثلن كخاجهم لكاتبذه العطأء الغآم ويخع ومعوضر وذفر وجيكم غناه والقلون المفتلفون عهم وجطائم شعفلم والناكا الزلجع الفارد يضلعك يثقلك وضاف

جُوانا فِاعَالِقَوْدِ بِعَنْكَ وَفِمَا لَمُخْذَلَتَ وَلَجُولُ مِنْكَ وَلَا فِيَعَدُ عَفَدًّا عُنْقَدُ أَلَا وَلَلْعَجُنُ عُلْطِلُونِ مَا عَفَدُ لَكَ وَلَا يَعِمُلُ مَلِكَ وَفَيْ مِنْ الْمُورِهِ فَإِنَّ الْمُاعِقْدِمُ مَنْ مِيكُونُ بقِيدُ عَلَيْهِمُ أَجْمَلُ فَمُ لَا يُكِنُ اخْتِهَا لُكَ الْوَالْمِ عَلْمُ وَالْسَيْكَ وَالْمِينَا مَيْكَ وَحُينِ الْفَيْن مِنْك، فَإِنّ الإِيمال بَعْرَفون لِغُواسَاطِ الْوَلَائِيَقِيْنِهِ وَحُيْنِ خِدَيْنِهِمُ لِمُنْ وَلَا بَرُكِ مِنَا لَبَضِيْرَالْا مَا فَرَتَنَى وَلَكِي اِخْرُقُ عِلَا وَلُوا لِيصَالِهِ فِي فَلْكَ فَلَهُ لِلْمُعَيْمِ كَانَ فِي الْعَاقِيرُ الْمُأْتِفِرُ الْمُأْتِفِرُ الْمُ فَلِكُوعَ الْفِيحَ فِيلَ مُلْدِينًا أَمْنُ وَكُتِبَ أَمْنُ وَاجْعَلْ كَالْمِينُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَأَعَافِهُ مُلا الْمِنْ كُيرُهُا وَلاَبِنَتَكَ عَلِيكِنُوا وَمَهُاكُانَ فِكُتَابِكَ مِنْ عَبْدٍ فَتَعَابِبُ عَنْدُالُولِكَ وَيُحَاسَفُونِ بِالْغُارِهِ وَدَوِيالَقَنَاعَانِ وَكُونِي أَيْجَوْبُوالْلُهُمْ مَنْمُ بِدَيْرِ وَلَلْفُطُ بِيالِدَ فَلَكُنْ وَفِي بِبَونُهُ وَ فَأَيْهُمُ وَاذُ المَنَافِعَ وَلَبْنَا اللَّهُ فِيهِ وَجُلَّا بُنَاعَ لِلْفَاعِيدِ وَالمَفَاعِ وَ وَبَرَادَ وَكُلَّ وَمَمْلِكَ وَجَمَلِكَ وَحَبُ لِالْمَلِنَمُ الْنَاسُ لِمُواضِعِا وَلا جَزِعُ فَ عَلَمُا فَاتَّهُمُ مِثْمُ لا بَفَافُ أَا نَفُنُهُ وصَوْلُ لاجْنُوعُ اللَّهُ وَتَعَقَّا مُورَعُ يَعْمَلِكَ وْخُواجْى بالْدولَ وَاعْلَمْعَ وَلا اللَّهِ كُنِّرِمُهُمُ مَنْهُمَّا فَاحِنَّهُ وَنَعْمًا مِنَّا وَلَحِيْكَارًا لِلْمَانِعِ وَتَحَكَّمَةِ الْبَاعاتِ وَ وَلا تَابابُ مَضَرًّا لِلْعَامَيْرِ وَعَيْبُ عَيَا الْوُلَاهِ فَامْنَعُ مِنَ الْمُغِيِّعَادِهِ فَا يَن رَسُولَا مَدْحَ مِنْمَ وَلْبَكِنُ الْبَيْعُ بَعَا يَحَابَوْانِيَنَ عَدُلِهُ وَالْسُعَادِلا نَجِيْنُ إِلْفَرْمِنَا يُومِنَا لِيَابِيْ كِلْمُنْاحِ ۖ فَنَ فَادَفَ حُكَوَّا بَعَدْنَا لِلَّهِ كَالْمِنْ عِنْ عَدْلِكُ وَلَهُ عَلَيْهِ لَمَا لِمَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل إِنَّا وُفَكِّوْ مِرِ قِعَادِبٌ فِي غَيْلِ إِلَيْهِ مُمَّ الْفَدَافَةَ وَالطَّبَعَ فِي اللَّذِينَ الْحِلَّةِ لِمُ وَأَلْسًا كُونَ وَالْمُنَاجِبِينَ وَأَهْلِ الْبُونُى ۚ الْزَبْنُ ۚ فَإِنَّ فِهٰذِي الطَّبَقِيزَ فَارِعًا وَمُعَثِّرٌ ۗ وَاخْفِظ اللَّهُ مَا أَخْفَظَ مِزْحَقِهِ فِي مُ الْمُعَلِّمُ مِنْ مَا مِن بَهِ اللهَ قَيْمًا مِن عَلَادٍ صَوْلِ الْمِلاحِ فِكُولَ لَلهَ فَأَن للِا مَفْهُ يُهِ مُنِينًا لِلْهِ عِلْكُ مُن وَكُولَ مِينَا مُرْجِبَ خَلْمَ الْابْغَلْلَكَ عَمْمُ مَكُمْ فَاقِلْ لانعُدَاثِ بِنْجِيعِ النَّافِرِيدِ كَامِلُ لَكُمْرَ أَلْمُمَّ مَالْتَغَيْمُ مَا عَنْهُمْ وَكُلْفُتِغْرِ مَلَا لَكُمْ وَتَفَقَّدُ الْمُوتِمَّةُ

الباغان أوبيع علمكر بجرد الهوى في دجوع المنه فيراه عن دقارة كما الح كمنب فعلرد المكؤة مالفم الاسم والبؤس الشتغ أكفائع التائل مفنع بما يعط وللعثر الاذى يتعرض للعفاء من غيرف والقوافع مافيزه فارمز الغنيم والافطوالاد فاعالابعد عنك الادفامنك البطريا المتنة الفنح والنشاط واراد لابكن لك بطرتها الث فعرمن الامتع منشق غراعتهم والتافرالشي لفله وتشفيرها لمن فعرون عيراغ آمالن كراو فغيز النبون تؤه رببرط عذرالوحوا فاعذر و و والفر والتونالفا بغوون الذبن وقت حالهم عنط باللغائق والمنصب للمسلط فلزن أرع جاء وتعفقا الفص والناك فأطيرة النفاع مفيكة يؤاداب يُلفية ويباية المنفها عامّرو بعضا خَاصَّتُ بَنِيْرٍ وَلَحُولِيفَاد ترو بَغِاصَيْهِ وَغَالِم المفرخ الدوهو قولَ، وَاجْعَل لَذَو لِلْأَبْ مِنْكَ شِنْما نَفُوَّهُ لَمَ مِنْ خَصَّاتَهُ وَتَجَلُّ كُمْ خَلِيًّا مِعَامًا فَفَا صَّهُ خِيلِيالَةَ جَعْلَقَاتَ وَفَعْدُ عَهُمُ جُنُدُكَ وَإِعْوَانَكَ مِنْ ٱخْلِيكَ قَسُمُ لِلكَ مَعْلَى مَعْلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ الْمُعْفِد رَسُولَا هُيرَ مَبُولُ ﴿ غَيْهِ وَلِي ۖ لَرَبُهُ مِنَ مَا مَرَ لَا فُحَدُ لِلصِّعِبِ الْحَقِّمُ مِنَ الْعَرِيُّ مُ المَيْرِالِخَنْ نِهُمْ فَأَلْقَ مَنْ عَنْدَ الصِّبِقَ لَلْأَنْفَ مَبْسُطِا الْمُدَعَلِكَ بِاللِّكَ كَأْتَ تَحْيَم وَبُوعِيُكُ ثُوَّاتِ طَاعِنْهُ وَلَعَظِمًا أَعْلَيْنَ هَنِينًا وَاضْعُ وَإِنَّا إِرَاعِمُ أُوثُونَ أُمُونًا لابكة لكت ين مُبَا السَّهُ إِيمُنا إِيدَا ذِي كَالِدَ جَايَةٍ فِي صَنْهُ كُلُّ بُلِكَ وَيُهَا إِضْ ذَرُحًا خِادِ الْمَاسِ عِنْدَنْكُ عِ عَلَىٰكَ مِنْ الْجَرَاجُ مِرْصُدُ وُلِ عَفَائِلَ وَامْفِر لِكُولَةِ مُعَلِّمُ فَأَيَّ لِكُولِومُ مَا فِيرٌ وَالْجَعَلِ لَفَيْكَ فِهَا بننت وبنجاليه أفعا فلانا كما لبن وأجرة فالتألافاع واذكات كأما كالموافاه كمنت كالما والماسكة

النَّبَّةُ وَسَيْلُ فِيهَا الَّوِيِّنَاهُ وَلَيْكُنْ بِهَ خَاحِّيهِ مَا غَيْصُ مِ بِيِّنِكَ أَفِي أَمْ فَوْا يَضِيرُ الَّبْي هِيِّكُمُ فَأَ

النه والفية الخيا والاحتكار حبى المنافع عن الناس عنعا كما فجرائها وورود النهى لنهج عن خلك

الاجاس الني تق نفها ومكل المراديدا وهي الخيط والنعير المردان بيث التي والملو والفكري

بالامرادالم بعندرعا يم بحكم الكضوم بغلب علائقت والحلك وهواللياج واللداد والحصالية فوض العن البرم الفقرة نكنف الامودامينا حما وبدفه الاطراء ا وبفعل فيكزة المدح والفعود وبزنج علنه بزياعنده ومامكون عليزة عزعن القيام بالفضاء والاغتيالا لاخذع لغيغ وتنكث الغبير وخواها والاشارا لوكاة قبلرو قبريحتين لبعكود لاتوكم عاباة اعطاطاة والتأفأت كمابالكذمن تختفضها وبوله إمرا ويستدونك دون مشاورة فيطبطع منت بالمجروالخيأ اعتباعذمنها أدااتها مشع لنجود فلازج بهماعن ففيلزا لعدل المامووم شها وهوالخيصة الوالما لاصطلطباد والبادد والاقوم طاع إنفاضها واما انهام تعطي المبائز فلا وصالله النؤة للبالوالالام وهوالمانز فعم العري ف فالنخروج علما المرفها الجبان والموفع للب والنالكروكي برعن للينانزوسان فهماى حث والعنزة قوارصلاحهم يعودالما هوالخواج المنتج الفهبيت الماء والثاوالهبين الماء تيؤبرا لاوعزه اخالذا لاوض فنرج الحاكات عليين الالحيافل بجن عنادلم بمرخلها واجند عا دج وبني العاظمان ودلد وغزاد ومعملا اعاصدا والاما الالطروالوف صدالعنف والاعواد الفطروسة طنهم وابقاءاى بجامالهم واليديم وفولرو لانضعف المافولها لاموراى مكون تن اذا عفد للدعفة امراحكها واذاعقد عليك غراد امل قام بكليث لأ فأم للابعدمع في مراشنام الما لام كن البرواعيد علىروفطراب واوذات اعتمام لموك الولاة واعداعا فصدوتنا بدلتغافلت الزمنا وعبدامتدونا الاخق ولمآ أوصحالفا دفاوى الصاغات بنرع والمسبمين صغري للول فيلهانهم مواة المنافع المرفيم بجترف عليها في المفغ المتعدد المفغ لمنهم وضعري الناق قوله فالمها لم فعلم عالم والمادية المالية المعام المالية المعام المعا منم والمزين بدموالد المنف رمض عاج الطاح جع مطرح وهالادم البعية ولايلتم الناس لمواضعاا ف صواضعا وذلك كالجيال والمحاد والفيت مواضعها للموافق والبائفة الداعية والغا

عُلِينًا لَهُ مُنْكُمُ الْمُ

3-1-

فَارِعَ الْعَدُ وَوَبُمَافًا وَبَدِينَ عَنَا لَغَن الْغِيمُ وَلَيْمُ فِي ذِلْدَ حُنَ الظِّنّ وَاذِهُ عَمَدَت بَبْكَ فَبَيْنَ عَلْمُ إِلَّكَ عُفْكَا أَوْ ٱلْبُسِنَةُ مُنْكَ فِتَدُّ فَكُنْعَهُ لَدَيْلُ وَفَاو وَالْحَ فِي مَنْكَ وَلِلْمَامِّرَا وَلَجُعَلِنَفُكَ بُنَدُّهُ وَكِنَ لِمَاعْطِينَتَ فَيَزْلَيْنَ مِنْ فَإِنْفِيلَ غِيرُجُنَا مُزَنَّى كَالْمَانِي عَلِيَلْمَنْدُ لِعْهَاعًا مَعَ تَفَرِيْتِ ٱلْمَالِحِ، وَشَنَيُّ الراجِمُ مِزْ صَجِّعٍ الوَفَاءِ بِالْعَهُودِ، وَقَدَ الْفَرْمَ وَلِينَا لَيْرِجُ فِنَابِنُهُمُ وُونَ الْمُنْهِنَ لِمَا اسْتُوبَلُوا مِنْ عَطافِهِ إِلْفَدُرِهِ فَلا تَغَدُدَتَ بِلِيَّلِكَ وَلاَغَنِتَ بِعَمُوكَ وَلاَغْنَانَ عَذْقَا فَإِنَّهُ لاَجَزِئُ عَلَاهُ لِلْجَاجِئُونَ فِي وَفَدُجَعَ لِعِثْنَا عُلَاقًا مُن فَيْتُمُ آمَنْاً أَفْضًا وُبَيِّنَ الْعِبَادِ بَرَجْيَةِ وَحَوِيًا مَنْكُنُونَ الْمُنْقِبِرُ وَبُهُمْ فِيْفَقِ لِلْإِجْلِانِ ۖ فَلْأَ إذ هٰ الدَّ وَلَا مُلَاكَمْ وَلَا مِنْ الْعَالِمُ عَنْدُ عَفْدًا يَحُودُ فِيرَالِعِلَوُ وَلَا مُعْوَلَ عَلَا يَهِلَّ بَعْدَالتَّاكِيدِ وَالتَّوْفِيَّةِ وَلاَبْنَعُونَكَ صَنَّهُ أَيْرُلُونَكَ مِرْعَمُ لَالْشِيلِ طَبَيْنَ الْجِلَخِي الْعِنَّ فَإِنَّ صَبِّلَ عَلَاصِينَ تَهُوا الْفِرَاجِهُ وَفَسْدُعا فِيَسْخِبُهُ مِنْ عَلَيْ تَخَافُ بَيِعَتَ لُ وَأَنْجَهُم مِكَ فِيرِمِ الْفُوكِلِينَا وَلاسَتُعَبِّرُ فِهَا وُنِالْوَوْلا أَخِيَاتَ إِيَّالَ وَلَا يَعْظِيا فَإِنَّهُ لَيْسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَيْدٌ وَلَا أَحُولُ بِزَوْالِينِيرُ وَانْفِطَاء مُرَّةً مِنْ عَلَّ الذاويغ يوجعما وللدائخ أترمت عى الحكم مؤلفا وفاسا أكدان الداويوم الفار فَلْافَقِتَابَّ سُلْطَانَكَ بِفِيكِ وَمِ حَرامِ فَإِنَّ ذَلِكُ فِمَا يُعَنِّعَهُ وَفِي مُنْ مِلْكِيتَ فَأَرُولُاعِنَدِ لَكَ عِنْكُمْ وَلَاعِنْدِعِنْ فَيْوَالْعَلِي لِأَنَّ فِيرَقِوَ الْبَدِّينِ وَلِي أَنْ السَّخِطَاءِ وَأَفْرَا عَلَيْكُ أَدْ بُدُكَ بِعِقُوبَرْ فَانَّ فِهُ الْوَكْنِ مَا فَوْتُهَا مَصْلَةً فَكَانَ مَلْ يَعْلِي بَيْكَ غِنْ أَسْلُطَانِكَ عَنَّاكُ نُوْقِتَا لِإِلَّوْلِيَّا لِلْفُنُولِيَّةُمْ وَإِمَّالاَوَالْإِغْلِبَ مِنْفِيكِ وَالْيَعَةُ بِإِلْيُفِيكَ مِنْا وَكُبُ ٱلْكُطْلِ وَفَايَّ وَلِيَ مِنْ اَوْفِيَ فَي كُنِّ أَنْهُ طَانِ فِي هَنْ لِيَحْدَ مَا مَكُونُ مِن احْسَانِ الْعُينَ فَايًّا وَلَكُنَّ عَلَامَعِينَاكِ وَإِجْدَانِكِ وَالْغَنِيُّةُ جِمَّاكُانَ مِنْ فِعْلِكَ وَأَنْ مَعِدَهُمْ فَتَنْفِع مَوْعَيْ

فَاعْطَاعْدُ مِن بَدَيْكِ وَلَهُ لِللَّهِ وَتُلْالِكَ وَتُلْقِ مَا نَفَرَّيْكَ بِمِلْكِ اللَّهِ عَرِقُ مِنْكُومُ وَلا مَنْفُوصِ بْالِقَامِن بَدَيْكِ الْبَلْغَ كَاوَا هُنْتُ مُصَلَّوْ بَاكَ الْمَاسِ فَاذَنْكُ مُنَّ مُنْفِكَ وَالاسْفَيْتِيَّا أَأَنَّ غِالنَّا مِنْ بِرَائِعَلَدُ وَلَهُ الْخَاجِمُ وَفَدُ سَنَكُ سُولًا فَيْنَ جَبِنَ وَجَبَهُ فَالْمُؤْلِمِينَ كَفَ أَصَلَى مُم فَفَالْصَيْدَ يُهِمَ صَلْوَهُ اسْعَيْفُهُمْ وَكُنُّ بِالْمُؤْمَنِينَ رَجِمًا ۖ وَٱلْابِعَدُ هَالْا فَلا نَطَقَ كَنَّ الْجِيْلِ إِلَّا لَا جَيْ تَعِبَيْكَ وَانَّ اخِيْنَابَ الْوُلْانِ عِن الْمِقِيْرِ شُعُنَكُ مِن الْقِبنِي وَقِلَدُ عِلْمِ الْأَمُونِ وَالْأَخِيانَ بَغِظُعُ عَنْهُ مُعِلِّمًا مَا احْجَدِهُ ادُونِهُ فَيَصَعُ عِنْدَهُمُ الكَبْرُ وتَعِظُمُ الصَّغِيرُ وَبَعْجُ الْحَدِيُّ وَجُدُرُهُ الْفِيرُ وَيُنَّا بُلُغَنَّ بَايُناطِهِ وَإِنَّا ٱلْطِلِحَ بَرِّكُ مِينًا مُابِوادِي عَنْمُ النَّاسُ فِي الْأَمُورُ وَلَيْتُ عَلَيْقِ مِنْ أَنْ مُرْقَةُ عِلَا خُرُونِ العِنْدُونِ مِنَ الكِنْدِ وَلِمَّا آتَ ٱحَدُ مَجْلِنِ إِمَّا أَمْرَةُ مَعْطَفَتْمُ بالبنك يكنة لكينة ففيم أينحانك ين واجهجتي نفطه به أقع كريد نستير أومثنك باليتج فاألخ كقَّا فَي حَتْ سَنَلَامِنَ إِذَا لِيكُومِن مَذَالِ تَعَ أَتَّ ٱكْتُهَا إِنِ النَّايِلَ يَكُ الْمَؤْمَرَ فِي عَلَى تَعْتَى مُطَيَّرَ ﴿ أَوْلَكُهَا لِنِهُ مُعَامَلًا مُعْرَاتَهُ لِلْوَالِحِ فَاحَتَّدٌ وَبِلِمَانَدٌ ۚ فِيهُ إسْنِفَا زُوتَكُا وُلَحُ يَكُلُمُ اِفْلَاقِ فَاحْدُ مِنْ فَرَاكُ لَكُ يَقِطُحُ آسًا بِلِكَ الْأَحْوَلِ وَلَا تُعْطَعَنَ لِيَدِينِ فَاسْتِلْ وَمُ فطبعة ولابطمعن مناث إغفاه عفدة تفنوي ببلهامة الثاير جنزا وغواسترينك مُؤْنَنَهُ عَلَيْهُ مِنْ مُؤَنَّهُ وَاللَّهُ مُؤْنِكُ وَوَثَاكَ وَعَبْبُهُ عَلَيْكَ وَالدُّنْبَا فَالْاحْفَ فَأَلْوِمِ لَكُفَّ مَنْ أَيْنَمُونَ الْفَوْبِ وَالْبَعِبِيةِ وَكُنْ إِذَاكِ صَابِرًا عَنِيًّا وَاقِعًا ذَلِكَ مِنْ قُوا بَيكَ وَخَاصِلًا حَبُ وَقِعَ ، قَالِمُغُ عَا فِينَهُ مِيا لَمُعُوكُ عَلَىٰكَ مِنْدُهُ فَايَّ مَعَيَّدُ فَالِنَحْفِرَة أَ خَانِ فَلَيَّ الْيَعْلَمُ حُيفاً فَأَيُونِ كُمُ مِينُدُولَ وَلَعَدُ لِمُعَامُ خُنُونُهُمُ بِإِنْظِولِكَ فَانَ بِي ذَٰلِكَ عِذَا كَا بَنَكُ جُهِيرُكُمّا مِنْ نَعُوْبُرُمِ عَلَمُ لَغِيَّهُ وَلَانَدُ مُعَيَّ صُكًّا وَعَالَاً النَّبِرِعَدُ ذُلَّا يَلِيهِ فِيرِونَتَى وَالنَّفِاوَعَمُّ رلجُنُودَة وَذَاعَةً مِن هُولِينَ وَزَمْنا لِبلادِلة وَكُنَّ الْخَدَدُكُو الْفَيْرِمِن عَدُولْتَعِمْ يَكُمْ

غنائنة

نان العد

الم المنا

وَلاَتَنْقِيَا

سَعُكُواً لَ

فُوصِ لِمُحَوِّ لَمُحَوِّ

لي عبادة ومنغوا علطها الصلي والقبية منهالولاة وقول فصع إلى فولرالفيليان الحالمفاسد اللازليس الاخياب والقبغ عنده للرعيث وصغرى الامرا لكركان فطلم العوى فصغراننا عيتم كمالفتع تفاع ونبع والمفعل والمتعاد والمعادة والمتعادة والمتعادة والمتعادة العلائان وفلك للحيلانيان الحالامتيثان والمنطاول وقلة الإنفيات والحرايضة واساتير الاحوالحوثانا والنهو نماكة عرمن أفعاع الفطائح عاقتروها مشرده فح فابتروا غفاد العفاة لجاعن المنتى والفياع والعف فالصبعر والمكان كيترانتي والفاحا علد الصنع إفناها ومن لزمراى كتو محنساا عمنفوابرالى الله وفولم واقعا ذلك اعا نوام للي وحيث وفع اى سخطاه دضيضهم دعافترهو توابا لاخق والذكو الجساده معتدوال غافية المذكوت واصطفي والقنفالواغروليا اسفوبلوا عليا وجدوه من الوبالة غاقبر العندوهو وحنا وسؤها وخا بالعد مفضير لفنوا لقذاع بللفاهدة والعدر فبماجراة عداهد كالزمائقان بعوله فاندلا قولم شؤوض تنبرع اضبط فبرصغاه فانك نداك عجاجة عطانقد ومفادركها وكالحري عااقلد للزم الشفاف الاحذوم وافقاه وسعروب بطرد بسنغيضون بند مغون المجوان ولزوس والأع الافناد وللما لمشرمفاعلة مزالنا لبرح العلا الاحداث المفترة للعبود ويخوا وكحوالكا تؤويفروالغويض فبركا انعاه طيرق بعيلر يع ولاستغير وينادنها دونا وزلك اى لايكون لك بينماخ بهنفنا كم منه لابشيئر وشلفا الالذوروى تشقيل الياءاى كايكون لك منطك البغذافا لزغالة باوالاخ واحواحله الغود تدالفا فارا لمفنول واضطستوه الوكغ متافية والدفع وفياه الضفرتهم الدعوالذفن ولانطيق اى لافقع والفرضرامكان النبئ منضر والشرفه إظهادانها ومع عدمها فمعهز الاففاره نفزعن المق والنرنب والخلف بضائم للنزف لفنهوكم لأنما وكاماكا دكذك فادبيور فعلروبتر علصعها لثالث وعفوام لللفظ فالمراثات

غِلْفِدَقَاقِ الذَّيْظِ الْاطِان وَالْفَكِدُ بَدُهُ عَبِينُ وَلِلْقِينَ وَالْفُلْمَ بِكُمِينًا لِمُشْفِيلًا وعِنْدَالْنَاسِ فَانَ اللَّهُ سُجْا مُزْبَعُولُ كُبُهِ فَمَا عَيْدًا شِلْ نَعْوَلُهُ الْالْفَعَلُونَ الْمَالَكُمُّلَمَّ إِلْهُ وَيَغِيزًا فَإِنَّا وَكَانَّا فُعَافِهَا غِنَّا يُعَايِنًا بِنَاهُ فَاللَّاحِيَرُهِمْ الْأَنْكُونَ وَلَلْهُ فَعَالَمُ افَالْمَنْفَعَتْ فَفَعْ كُلَّ آمِيقَ فِي عَلْمَ عَلَوْفَعِ كُلِّ عَلِي وَفَيْهُ وَالْمِلْ وَالْمِينِ الْمَاتَ ۻ۪ۯؙٮۜؿ۫؞ؙۊٳؽؖۼٳؽۼٚٳؽۼٚۼ۩۫ڝٚۼؠ؋ۼؖٵڡؘۮۊؘۼٙڲڵۼؠۅؙۑ؞ٷٙؽۯٵڂۏڎۻڷٳۼؙڔڮ؞ڡٙٵڡۜؠڸؽڲ عَنْنَا أَعْلِمِهُ الْمُونِ وَبَهِ مُعَنَّفُ مِنْنَا لَكُلُومُ الْمُلِنُ عِيَّةَ الْغَيْنَ وَمَوْنَ عَيْدَ وَسُقَاقًا بَعِكَ وَخَرُبُ لِلْوَكَ وَاحْتَرِعُ مِنْ كُلُولْلِكَ كَيْقِلْلْبَادِيَّةِ ۖ وَفَاجِلِ َطَوْهِ ۚ تَخْفَكُمْ تَعْضُلْكَ تَمَالِينَا لِإِنْيَارَ وَقَنْ تُحَمِّدُ لِلِنَا مِنْ نَصْيِكَ خَفْكُ فِي مُدُولَكَ بِذِكُولَتُنَا والإدَبَاتِ وَالْمَلِيَّ عَلِنُكَ أَنْ مَنْذَكُونَا مَفَىٰ كُنُ فَعَتَمَكَ مِنْ حَكُوبَهِ عَادِيْهِ أَوْسُنَهُ فَا ضِلْهِ ٱلْأَيْرَا مَنْ أَبَيْلًا صَ ادْفَرْيَفِيْرِوْكِمُ النِّيْدِ فَفَنْفُتَى بَا غَاهَلُتَ بَاعَلِنَا بِمِفِهَا وَتَجْبُدُ لِيَقَيْكَ فِي أَلْكُ للقه كناليك وعمله حالم والنويفث برين الخيز لقنه عليك ليكاد بحون التقلفينية كَتَرُع نَفَيْلِ الله هوالها وَيَرْضِكَا الْمِيكُونُ وَأَوْالَثُ أَنْ اللَّهُ وَيَعْلِمُونَا عَلَا يَعْظَا وَكِلَ عَبْرَهُ أَنْ مُوقِظَة وَايَالدَيْل إِنْ مِنْ اللهِ عَالَمَ عَلَا لَعُنْم الْواضِ الْبِرْدُ لِكُ مَعْ حُنِي لِشَاعِيهِ المِياءِ وَجَبِيلًا لاَيْدُهُ البيلاءِ وَتَمَامِ الْمُعَمِّرِ وَتَصْعِبُ لِلْكُولَيْرِ وَآنَ يَخْتُمُ وَلَكَ بِالتَّفَاوَةُ وَالنَّبْاوَةِ إِنَّالِيَهُ لِفِنْوَتِهِ وَالنَّاهُ مُعْلِوتُ وَلِاقْدِصَ وَتَكْرَتُكُم أَكْبُرًّ الترط العاؤم وتمالتها بذلك عافهم انفهم بعلا مرتبخ ف بما والفذب والعظيم الغرف والغنفة العوار وهوصندالونق النبستوسوه للغلق واكناف بهضر جوابنها واحو سمبثراقد جرهائ فيمال امود وكن بجرج صدورا عوانهن بجزج عد اصدادا بروعلهم واخرالعفاح الخذاله فلم وقولهوان كان كلها تدال فولدال فإسانة المان صن المدورة الولام الأا

الفصرالوابع

منځد

والاسكاف منسوبالى اسكاف رساق كبهب الهردان والبطرع وكابلا فاماث الذى صنفالين المكاور غضا فبالمير للؤنسين ع وقيلتم للوخ كالعرى اعتن اللاثمة والعادين ورما المتمامن الانموالعذار والعربيت بالعدد ونفض العدكيز والمعنظ اهوت كأرية عليت المصعوب اتابعك فإت لْتُتَجَعْلَ مُبْعَوَ الدُّبْلِلِا بِعَدُهُ الدَّالِيَةِ فِي الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلَ الْمُتَعِيمُ أَيَّكُمُ الصَّنَّ عَلَا مَوَلَسْ اللهُ يُناخَلِقُا ولأوالسَّخِ فِهَا أَمِن الْمُواتَّفَا وُضِعْنا وِنِهَا لِيُشَاخِياه وَعَدَائِتَا (فِيْ بِلِنَه وَأَبْسَالُ لَنَبِ مُجَعِلَ احَدَثْا مُجَرِّعَ الْأَيْ فَعَدُونَ عَلَامُهُمِّ الدُّنيَا بِنَامِ بِلْ الفَّرَابِ وَلَلْمُ يَغِيْمُ الْمُجْنَ بِدَى وَلَا لِيَابِ وَعَقَبَنُدُ أَنْ وَأَهُوا لِنَّامِ فِي وَالْبَ عَالِلَكُمْ جَاهِلَكُمْ وَفَا يُمْكُونُ فَاعِلَكُمْ فَا فَي فَنَانِهِ النَّبْطَانَ فِيادَلَةَ وَاحْرِفِ الْمَالَافِيَّ وَجَمَّكَ فَيْحَطِّرَ فَهُلَا وَطَرْعِينَكُ وَاخْتَمَاتَ بُصِيَك اللهُ بِعِلْ إِلَيْ فَادِعَيْرُ مَثَلُ لاَصُلَّ وَتَعْطَعُ المَّايِرَ فَافْ الْكَ باللَّهِ وَلِيرَّعَ زَمَا عِنْ لِّنْ جَعْنِدَوَاثِالِ جَامِعُ الْآفَالِ لِأَوْلَ لِلْمَا لَيْلِ مَعْنَظُ يَكُمُ الْسَبَيْنَا وَهُوَ غَبُلُكُ كِينَ فله اوادمالتع فهاالتع للذموم عطلها لفنها وفعس مغدانبان اهد لفاده ووجكوم جرُعامعونه وعاده المال طاعر الله عذال بجال تعدلون يقول يوم الفيتران كشاس الفافلين ووجكون معوية خزعلي عبانزعدو عادبترا بالهاحة لخاخفة مقاومته كان ملوما وكان معونه عتم علىفهرة طاعنه عده منجندان بكون ص العدوثعوالم جاحين العدوان وتاويل القرائق عَهُ فِا أَيُّهُ اللَّهُ إِنَّ اسْتُواكِيْتِ عَلِكُمُ الْيُصَاصُ فِي الْقَيْدِهِ وَقادِ مِلْ لِمَاكِ وَخال فَسرفِه وطل الفقا لعقن واغاد خطوالنا دبولان الفاايخاص بى فلو قلامن ومعون بمغ لعن فالثافليك وللة فناولالا ترالعدم لبعخا فيناومالم غى مدى منالفتا والشاوكة فيروعقبنه علقتروا لتاب الخيو فالقادعم اللاجتروالدائر لمتناخ مع التسدو الالنزاليين وباخر المادساخيا وقوعيده بعلم عناك لغا بملنكون بلاء والفؤيف الانذاد وي كايده وصفي شرخ بن هاف كأجعاً

صغاه فوازفات لفدسينانه للخوارنعلون وقولهم بالابتعلون هوالملت وفلته كهاه وكانا وعلى للفذعا ضارا وجبضل للفث عنده وعندالناس العليذ الامور تبلوا بناوا لاابنر فالمل اذاتكون اعلم نعف وجرعت المادندين موطع الاعاط غطبها والشافط فها والعلود عنها اكانما والوهن عنماعند وصوحا طرحنالنفريط والنفهر فهاوهي والأمنى عنما وللخامو منعنة الاطران والذلك فالمضع كالمرموضع واستى اعتواء والشاد والتفافل وبغيم أعل عقا " الغنائين رة المظالم الوا فغرمنك وببسك استاو بإغطير الامو بالحفظاء البدن و وعيش انزلخاجه الامودان بديكا بعين صرتيره جزالات الغفث الانفزالا سكادومون متعفقرا فرفيد المسان حدتم والبادرع سرغ السطي والعقوتروا لعكز الققاء بأبير لعندد واعيات مقاصد هذاالعد واض ببنروكام زدعاما اودعده فدمن أعكذا كالبفروالمدينة والبناسيروكا لان القية العليظ ودتما الابنياء والموسلون اوصاءه والحكاء التابعون وكفيذلك شزيا ومضاء وبالمساليفي وَمِنْ كِلْ كِلْ مُكْلِنَّةً الْوَالْمِيْمَةِ عِنْ لِي مِن الْحَمَّى الْخُنَّاعِيَّ وَذُكُوهَ وَالْمُكْاتِلَةِ جَعُفِوالاَ كَافِي فِكِامِلِكُمَّا مَانِ ٱلْمَاتِعَ لَى فَعَدُعِكُمُهُ وَإِنْ كَمَّفَا أَقِ لَمُ الْمُوالثَاتَ مَعْفَا لَأَنْ وَلَمُ إِنَّا مِنْهُ مَتَّى فَا بَعُونِ وَإِنَّا مِنْ أَذَا فَتِ وَيَا يَعِينُ وَإِنَّ الْعَامَّةُ مَنْ الْفِيفُ وَلَمُ اللَّاعِينَ وَلِنَّ الْعَامَّةُ مَنْ الْفِيفُ وَلَمُ اللَّهِ مُعْلِكُ الْمَالِينَ وَكُلُّوا فِي اللَّهِ مُعْلِكُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْلِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُعْلِكُ اللَّهُ اللَّهِ مُعْلِكُ اللَّهِ اللَّهُ مُعْلِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالُّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللّ غُاصِيهِ وَلَالْعَرَضِ فَاضِمْ فَإِنْ كُنُمُ الْمَا تَعَمُّانِ طَائِعَتِنُ فَادْجِفِا وَوُلِالِكَ شِينَ وَبِي كنفا بالعِثْمات كادهَانِ فَقَدْ جَعَلْمُ الْعَلِيمُ السِّيرِ والخيارِكَمَ الطَّاعَة وَأَرْادِكُمَ الْعَصِيرَ وَلَعَرُونِ النَّهُ مَا يَضِ الْمَاجِدِينَ مِالْمَعَيْدِ وَالْكِمَانِ وَأَنَّ وَفَكُمْ الْمُلْلِاتُرْ فِيلًا أَنْ مُعُلَّافِيدٍ كَانَّا وَيَعْ عَلَيُكُما مِنْ خُودُ حِنَّا مِنْدُ مَعِدًا أُولِكُما مِنْ وَقَدْ وَعَنْمَا مَنْ فَلَكُ عَمْنَ فَيَدِّرَ فِينَكُما مَنْظَفَتَ عَنْ فَعَنْكَ مِنْ لَقِو المدينِ تُعَبَّرُهُ كُولُونِ بِقِيلِيهَ احْمَلُ فَادْجِفِا أَمُمَا النَّيْ عَنْ ذَايِكُ فَإِنَّ الْأِنَّ اعْظَمْ مَرِكُما الْعَادِينِ فَيلِ أَنْ يَعِيْعَ الْعَادُ وَالْنَاوُ طُلْخُوا هُرُ إِسلام الادُّ

ڣڡؙڶٳڣڸڡٙڔڵؙۊؙؙؽڹؾ ڝٙڵٷؽؙٳۺ۠ڡٙڲڣؿ

بدعو

الدَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَادَدُ وَالرَّهُ السَّوْءِ عَلَا لَيْهِم كَا فَاكَلْفُدُهُمْ فَأَلَكُمْ مُمْ الكَّبُوا اللَّهِ بدى المرفااى ميشدؤه والناترة العدائ وقوار فللناالي قوارمواضع كنايترعن وعائدلهمالى حفنالةماء بترا الحرب وفولم فعالوا الم فولم للكابر كانا يرعى ابائهم وغالفهم لمروجف مالتدور بمندوم الشدد ودوى بالتين الميزاع الفبت غضا واجابتهم الي ادعام البرطليم للق وحقوالة أدمية ليداطري كاسنى واخابتها مزدرضاه بالفكرد ظهورا تجنعلهم برجوعهمال عبن ماكان بدعوه النهن حفزالة ما وقة ذلك ففطاع عذره في للطالبز بدم عثى ذكار وه عن دم صفاقة المختل عند الماسبين الفامن المهاجين والانضادة التابعين إحان ومنتم عط ذلك عط القير والرضام فهوالذي أغان القداى خلصترن الهلكة ومن افكا والقتيا وتحكيم كما والتدوني ودالك فام عدوم الخواج واستعا ولم لفظا لآكره علاج مفلوبا ماغيادانتكاس ععوليء ظل الجهز والنبرانيا طل بعداستنادثها وظهورها بنوا الإيمان اسكامهم العفويرد الفناغ الدينا والعفائة الاخع لعولتع والشاكك مم إكبوا اعدم العديد كنوع مَن يُلْ لِي مُعَيِّت كُل اللَّهُ وَبَنِ فَظُلَّ صَاحِبِ بُنِي عَلَوْا وَ مَأْمَاتِكَ مُانَّ اللَّ إفاخاف هااه متعددلا كنائين أمينا لعملا فليكن أشرافناس عيندقية للتق ساء موازلته ابخذع وَمَن عَنْ عَدْلِهِ فَاجْتَنِهِ عَانَتُوْا مَنْالَهُ وَإِنْ ذَلْفَنَاكَ جِمَاا فَرَقِهَا فَدُ عَلَيْكَ لَجُ فالبّر وتعقيقنًا عِنْهَ إِنْهُ وَاحْمُ إِنَّا لَذُنَّا وَادْمَلِيَّ إِلْمُ نَعْفِعُ صَاحِبُها فَقَاضِنا سَاعَزَ لِلْا كَانْتُ فَتُكَّمُ عَلِيُرِ حَسَرًا بِوَمُ الْفِلِيرَ وَالْمُرْلَى الْفِينِكَ عِن الْمِقَ تَوْلُ أَبَدًا وَمِنَ الْمِقَ عَلَى كَفُوا فَيْلَ فَالْمِنْ الْبِعَا الرَّعِيِّزِيجِبُهُكِ فَاقَ الَّذِي بَعِيلِ إِيِّكَ مِنْ ذَلِكَ أَفْسَلُ مِنَ الَّذِي بَعِيلُ إِنَّه كَالتَّلُمُ اللَّهُ مَا مُنكُوا مِثَالِهُ المَعِن عَرْلُ ولم بَفَيَّ إلى مِن العِلِيَّةُ طَاغَرَاتَد وحفظ مَسْكَ عَلَىٰ المذفح والامْشَارِيطُ الوَجْرُ إلى الإِمْدَ عِلَى العِبْمَ الأَمْرِيالِمُوفِ وَانْهِى مِنَا الْمُكَوِّقُولُمُ

عَلَيْعَةُ مِنْ إِلَيْ اللَّهِ \* الْوَالْمَةَ وَلَوْسَاح وَمَّاهِ \* وَحَمْ عَلَامَتُونَ الدُّنْ الْفَوْرَة وَلاَقَامَهُما عُلِمَالِهِ وَلَعَلَمْ الْفَكَ لِنَ كُمْ تُوْجَ فَعَنْكَ عَنْكُيْرِ فِإِيْنِكُ فَافَرَكُوْ وَهَرِ مَتَ عِلِمَا لَأَهُورُ لِلْكِيْرِ مِتَالفَرْنِ لَلْتُكُولِيْفَ إِن الْعَالَادِعَا وَلِيَرْوَنِكَ عِنْدَ أَلْمَنْ ظِرَافِيًّا فَامِعًا فَ لانَاسْاعِط خالاائ تكنالهماالينز لاتهاع ووفق للخاس بكقيا الآماؤه باليتوه والتزوة الوثبترولف بظثر الغفا الواغ الذى تروابنى إغما لوووالوفوالمتى والاذلال وكذاك المفرقين كالمناف كالمتالل أهِوْ الكُوْفِرُ عِنْدَ مَتِيرٍ مِنَ الْمَدَيْنِيرِ الْحِالْمِعُمُ \* أَمَا بَعَدُ فَا يَبْ خَرَجَتُ مَنْ مَتِح هُ فَا إِنَّا ظَالِمًا ۖ وَأَما مَّطْلُونًا وَاتْالِاغِيَّا وَأَيْاسَيُّلِاعَكِيْمِ وَإِمَّا أَذَكِوْ الْمُتَمَّنَ بَلَغَمُرِكِا بِه غَالِكَا مُعْزَاكِ فَانْ كُتُنْا يُحْيَّا أغاتني كالفكن مبينا استغبتن لحا المحالقيدة فقرا ما فالما المقلم بلبري العاتر اولات اصرائك فتراميكن بعدفهن لهم انفقتن ليعرف الظالم من المظلوم ومن ملغم مفعول اوللا ذكرا كخلطولم ولماسترةه معيزا لاومخفقه هازائن وخلوملها الام انتأكيدا كالمنبغرت الى ومابشه النوبنوة في كِلْايِلْمُ عِلْمُ لِلْأَلْمُ فَالْرَضَادِ تَفِينَ فَيْ إِلَى الْمَرْفِ الْمُرْفِقِينَ وَكُانَ بَدُوا مِنْ الْمَا الْفَيْنَا وَالْفَوْمُ مِنَ الْحِلَاثَامِ وَالظَّافِرُ إِنَّ وَتِنَا وَاعِدُ وَبَيْنا واحِدُ مَّعَتَنَا وَالْاَسِلْمُ فَاحِنَّهُ لَاَسْتَرْبَهُ هُمُ وَالْإِيانِ مِاهِلِهِ قَالْقَسُّدِيقِ مِيسُولِمُ وَمَا مَنْ مَنْ الْوَسُلْمُ فَالْحَسْرَبَهِ هُمُ وَالْإِيانِ مِاهِلِهِ قَالْقَسُّدِيقِ مِيسُولِمُ وَمَا الْاَسْتَلُك كَالْأَمْرُ فَاعِنْهُ الْمُمَالْفَلَقْنَافِينِ وَمِعْفَى وَتَحَيْمِنْمُ وَتَحَيْمُ مُثَالِثًا مُقَلّا تَعْالَق فالدي الْالْمَةُ المُومَ بَاطِفا والنَّايْمَ وَتَسْكِين الما يَرْحَقَّ بَنْنَدُ الْمَرْقِيمُ فِي فَقُوفِ عَلَا وَشِعِ أَلْحَ فَمَا تَفَالُوا مِزْنُدُ إِبِيرِمُ الْكِنَامَةِ وَ مَا مُواحِنَى جَنِي الْحَرَثِ وَلَكَتْ وَقَدَّتْ نِوالْمُنا وَجَتْ فَلَأَضَرَّ مَنْنَا وَإِيَّاهُمُ وَوَضَعَتْ كَالِيْهَا فِنَا وَفِيْمُ ۚ الْجَابِوَاعِنُدَوْلِكَ إِلَّهُ بِمُعَوْفًا هُمْ إِيَّةٍ فَأَحَّبْنَاهُمْ إِلَا مُعَلِّهِ قِسَا مَعُنَاهُمُ إِلْمِ الْمَلِيوُ التَّحَلِّمَ اللَّهِ الْمُعْلَمَةُ اللَّهِ وَالْفَالْمَاتُ اللَّهِ وَالْمُفَاتِمَةُ اللَّهِ وَالْفَالْمَاتُ اللَّهِ وَالْفَالْمَاتُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ المعنيدة من مم على ولا تموالدي الشعنة الشين الماكة ومن في قاد ع فيوالزاك الدي

المؤة ل

انفذه

ؠؙڎؙ ؠؿؙ؆ٛٳڮڹٷۣڔڹڗ ڛؙڋ

الأمر وتقايع موافيه المان مُلف خدف ولا خطر على الن الدَّب والما من الدَّر الله عن الدَّر من بعده صَّفَا شُرُعَكِيْرِ فَالِيهِ عَنْ لَعَلِيْ بَبْنِهِ وَلَا أَيَّهُمْ مُغَنَّى عَبِقَ عِنْ بَعَيْهِ، فَالْعَبْ إِلَيْ الْمُنْ النَّالَ عَلِيفًا بُنابِعُونَهُ فَأَسُكُنْ بَدَى عَنْ فَأَبْسُمُ لِيَغَلِقُلُونَهُ وَجَعْتَ يَ الْفِيلَامِ مَهَ مُحُونَ الْعَيْ صُ عَنَيْتُ إِنْ لَمُ الْفِيرُ لَا يُلْمَ وَلَعْلَمُ أَنْ أَدَىٰ فِيرِعَدُمَّا وَفَكَّلَ مَكُونُ لَلْفِيمَرُ عَلَ أَعْظُمَنِ فَوْتِ ولِأَنْتِكُواْ الْمُواتِّنَا فِي مَتْلَعُ ايَامٍ فَالْكِلَةِ بَرْفُلُمِهُمْ الْمَاكَانَ كَا يَرْفُدُ الشَّابُ وَكَاتِبَتُّكُ النَّظَ فَهَفَتُ فِيلِكَ المَمْنَانِ اللَّ عَنَّى لَحَ اللَّهِ لِلْوَدَّةِ هَقَّ كَالْمَانَةَ الدِّينَ وَتَمَهَّدُ فَين هَانًا ٱلكِنَابِ إِنْ عَلِيهِ لَوَالْهِنَّامُ لَاحِنَا وَاحِمَا وَهُمُ كَلَّهُ عَالَادُ فِلْ كُلْهَا مَا اللَّهِ وَكُلُ لَا اسْوَحَتُ فِي سَلالِيُهِ الَّذِيحُهُ فِيهِ وَلَلْدُ عَالَمُهَا مَاعَلِيْهِ لِعَلَيْهِمْ مُنْ فَضُ وَيَعَبِّي مِنْ رَبِّ وَافِي الْفَيْكِ اللهِ لَنَافَ وَيُرِينُوا مِلْتُفَارِلَيه وَكُن الْحَانُ بِلِيٓ أَمْهُذُهِ الْأُنْزَلَ عَمَا وُنا وَتُحَارُهُا مَيَّزَكُ اللَّهُ وَلَهُ وَعِلْمُ وَعِلْهُ وَلَا اللَّهِ إِنْ حَالَمُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ فَإِنْ مُنْمُ اللّ يْرْرَبْهِ كُونُونُ وَجُلِدَمَّنَانُوالْأَسُلامُ وَانْ مِنْ مُنْ لَدُنْ إِلَيْ تَفْيَعِتْ لَمُعَا الْايلْ الْتَ مَلُولا وليكَ مَا الكُنْرَيْنَ قَالِيكِمْ وَمَالِدِيمْ وَجَعْكُمْ وَخَرِيقِتُمْ وَلَوْلِكُمْ أَوْ أَبَيْمُ وَقِيمَ الأُمْرَةُ نُ إِلَى ٱلْمُلافِكُهُ فَمَالِنَفُصَتُ وَالِيٰ آمَفُنا رِكُوْ فَالِفُكِينَ وَالنَّا الْكِي نَعَوٰى الْفِوْدُا وَيَحَكُمُ اللَّهُ إِلَى فِالِعَدُوكُ وَلائتَنَا فَلَوْ الْإِلْاَصُ فَنَفُولُ الْفَيْ بِاللَّهُ وَيَكُونَ تَقِبِبَكُمُ الْاَحْسَنُ إِنَّ آخَا الْحَرَبُ إِلَّادَفَ وَمَنْ فَامْ لَمُنْتِمَ عَنْدُ وَالشَّلِ الْحَالِينِ القاهدوالة قيع بالقيرالفد كناك النالوالانثبا اللاعباب وفلان معابو بكرو فأجفرانياس الذبن بعبعواعن الدبن واوتذوا ففاد فشروا لمختالها والنفرانك وتتلك الاحداث وقتأ العربالنبن ارتدواوراح دهية هقاض وتنهنان وطلع الارض ولاؤها وأساخون طاد دانتها روانق وبجامية والدوا بالقهجع وولتم الفه والقند ورتم منط القم بالماك

الذي لخ صعره ضم زنتهم عاوجوب لاحتساب والمغمان الذى بصلالبك من فواب لعليغال الضا متاصوالالوغيلم وعداك واحادل البهرة من كأبيلهم الكالغال الذبن بقاأعكم أيحفي مِنْعَهُ إِلَيْهِ عِيدًا مَبِرِلُوْمِينِ المِنْ مُرَّدِيرُ لَقِيْتُ مِنْ جُنَاءَ أَلِحْلْجٍ ، فَعَالِ الدِلْعِ ا تَأْبَعْدُ فَأَأَ فَدُسَتُرْنُ جُنُومًا فِي أَادَةُ أَنْ شَاءَاهُ فَ قَفَدُ أَوْصَيْفُهُمْ غِلِيجَيْ فِيهِ عَلَيْهِمْ فِي كَفِّ لُأَدْعُ فَ صَّ إِنَّ النَّذَى وَآنَا أَمْرَى اللَّهُ وَالْمُ قَلِيمُ مِنْ مَعَمُّ الْمِينِي الْمِينِ جَوَعَ الْمُفَكِر الْمَعَيْعُما ٥ مَّدُهُمَّا النَّيَعِ، فَنَكِلُوامَنَ تَنَاوَلَمِيْمُ فَلْلَاعَنَ فَلْيَحِ وَكُفُوا ابَدُى سَفَا ايْكُمُ عَنْ مُضَا وَفَهُمْ وَالْتَعْرُيُ إِنَّا الْمُنْفِئْنَا وُمِنْمُ وَكَنَّابِنَ ٱطْفِرْ لِمَيْنِ وَارْفَعُوا لِنَّ مِن مَظَالِكِمُ وَمَا ظُلْهُ عَا يَعْلِهُ مِن مُرْمِهِ وَلانطُهِمُونَ وَحُمَرُ الْأَمَا عِنْهِ وَهِي أَغِيرُهُ مَيْعُونَ اللهِ تعالَيْنَا وَأَعْدَ الْحِل التذع الشهمتغ الميش صفته وكالواجتبوا وخوتفوا واستنثناه منهم هوجوع اللضطر كوشم بن اطرا لمينزكا بنع كورم معاوع المعنية كم وفي كأم أم عَصْلِ لي كيَّا بني زياد النَّفِيّ وهُوَ عَامِلْمِ عَلْصِبُ كُو يُعَلِّمِ أَكُرُونَ مَنْ يَعِبُال ثِيمِ مِن جَبْئِل الْعَدُوط البَّ اللِغاني أَنَا بَعَدُ فَأَيْ تغبية الميم الفية وتكففه ما يفي لحية خاخره وواع فبترة واق تغاطيت الغائ عااه لأفغها وَتَعَلَّلُكَ مَا إِلِمَا أَنِيْ كَنَالُوَكُ إِنْ مَنْ عَمَا وَلَا ثَوْلُهُ لَكُ مُنْ عَلَى الْمُعْ فَعَلَى ال خِرًّا لِينَ أَذَادَ الغَادَةَ مِنْ آعُلَامِلَهُ عَلِمَ آفِلِنا مِلْ \* غَيْرَةَ تَعِيلَ لَكِبُ • وَلامُ بِلْطِ إِنِيرِ وَلا لَا إِ نَعْنَ وَلَا كَايِرٌ تُوكُرُ وَلَا مُعِنْ عَنَ هَامِهُم وَلا بُجِيعَنَ آبِي وَالتَلامُ اللَّهِ المبتر الحالك آفا والشعاء للفزق واستعادته لفظ للحيط عبادعبورالعد والبلى علروشت المنكبك ايرعن الفؤة علالعف وانتغرا والتتزالفتي من المهدار عناج المائد والتجال والنوكر الغن وموتكا الي كمليم إلحا آجِذُ مِصْرَمَعُ المالِينُ الاَسْرُرَيِّ عَبَرَاهُدُ لمَا وَلَا وَإِنَا ذَنِهَ ۖ أَمَّا بَعَدُ فَإِنَّ اللّهُ بُنْ الْمُرْبَحَ نَهَا كُلُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللل

عَكِيرُ طَالِمِنَدِيرًا لِلْعَالِمِينَ وَمُعَيِّمُنَّا عَلَا أَمُنَ لِمِنْ فَكَا مَضْ صَدَّا اللهُ عَلَيْمِ وَأَلْمِ تَنَافَعَ أَشْلِكُ

ند وَنَعَظُهِلَكَ كَمَا الْهِ الْعَدْدِ الْعَدْدِ

الاس

منها بالجهل وذلك عائد على فاعلى بالمفره الاووم والذبن قبر ودفع ذبله وشدمنزده كابترعن تشيرة المنادعة المامع واستعاد لفظا بحر لبشرما وطنراب سمائته بعضوه واندماعا بعث موكم والانحفظ عاغى فيمن هذا الامروص رجوب للابعد فبزفان فذخ ولك واصفيه والانفنك اعضف وضعف عن مع فهزذ للنا بعد عدا وعنه و قولة حتى بططا لى قولم بجامه له كالمثلين كفي با عخلط احواله القافي رالتكدر كوتهن لنهوسهد والتهروس ولذام وصعوب والففادة عيسر والماجعوالي ومن عليف إصكادة المنبه لإم للمفاوة المذووهوكا يترعن غابرا لخوف وفيرالواقف فأضن الذبأ كخيفك من المنفئ وقولروناه وبالحوينا وعالققش للعبودة بالتهذ المنشر وقلر بكنجافا المعلهبهاا عبركه إتملي وبدلالقع المأخوضا ولفظ الجبوس عاد المنابس النجال المواجد الجانش ومهموليل ويهدون لكوّد للكمانة عضت تعاوعة لمل مصدوق فك وقد عفواعة لمواد الدجع مضركات شعوبتجدود باليثن فيتضد الماعفوعة للكمينة القالم العظائم هومفعولبرواعقلم اخوذمن العقال اعاضطعفلك واحبط معزفز التي والانفر فرفالا بنبغ نصبهم أنخطرا عن طاعم السدة ولم مالح والتكفيق اع الاجدية الاولمان تكفي مؤتر عذالام وانت فاتم عن طاعرات لايئوعنك ولا بلنف اليك والقبني الترادم للعقوالبج فالدنن مالعن الاستفام وخرقين كياب كفاليت أيلام عويتر خوارًا عَنْ كِذَا بِي مُنْ عُمَا المَعْدُ فِالْأَكُمَا عَنْ طَامَةً عَلِما ذَكَ نَ مِنَ الْأَلْفَادِ وَالْجَاعِيْرُ فَفَرَفَ مِينَنَا وَمِنْكُمُ أَسِرا فِالْمَا وَلَفَرْخُ فَالْقِعْ آمَّاا اسْتَفِيَّا وَفُيْنَا مُ فَيْنَا مُ وَمَا اَسْتَهُمُ الْأَكُونَا وَبَعِنْدَ أَنْ كَانَ أَنْفَ الْأَيْدُ لِمَ كَالْمُؤْكِّةِ الله م وقباد وكفذات مُناف كلير والنَّبيِّ وسُرَّف بياف رَمَّ وَاللَّهُ مِن المفرين وفلك أَمْ عِنِتَ عَسُرُفُلُ عَلَمُكَ وَكَالْعُنُدُونِيلِ قَلْ وَفَكَوْنَ آمَّكَ فَايْرِجَ فِالْمُلْإِحِينَ فَالْأَنْظُم تَعْلَلْنَفَعْتِ لِحِنْ أَيْمَ الْيَرَاخُولْتَ فَإِنْ كَانَ فِلْ عَجَلُ فَاسْتَرْفِرُ فَإِنْ أَدُثُكُ فَاللَّ جَدَبُراً فَبَكُ

افنف بالمرج موان بصبلها للوالعنية مرة لحراحة فالذاد للفيل العبد طلدى شربا عرام سنفاضة هوالمغذون شعترف بدع جين كان والياس فبكرع الكوفرفاند في المخروت والناس كان و ذاد فالمكفاى وقاءللخ إلحام فننع واعلية جلدالحدوكذلك عبشاب وبعيان جلده فالخيط عبدالمسالطانف الرضائج بع دضغ والفضوا فضخ العطية والدى مضاره الوساي إسترمعونبرمين كاناس المؤلفة فلوبهم فيفالون المعفق الدبي بالعطاء وفيل عرج وبن الغامى اطعمم علقالقاع والنالب لجع وألفيغ والتاس العنفة اللوم وونيتم فترثم والوف الفنق والضعفص التباطئ عن الامرت تزوى نفنض وينجع وتتقوط بالخسف ترضوا بالدنيز والنفشان ونبق تهمعوا وباومكذا يج بروالاوق كثرانتهو وهوكا يترعن المنفظة الافو والمنم بها وكي كأبي لُهِ تَكُسُّلُ اللهِ بوس الانعرى وهو عامله على الكوفر وَ ذَذَ بَنَعَرُ بَنِيطُ النَّاسِ عَنِ اللَّيْ عَ إِلَيْ كمأندته تم الخور التحام ألجكه مرعين والفيع إبرالونينان الماعب والشريض أأبقت كفك بَلْغَيْرَعَنْكَ فَوَلَاهُوَكَ وَعَلِيكَ فَإِذَا قَدَمُ رَسُولِيعَكِكَ فَانْفَعُ ذَمِلْكَ وَالْفُدُد مِزْزَلَ وَانْفِيج مِنْ جُولِة وَانْعُلْمُ مَن مَعَكَ وَإِنْ حَقَقَتْ فَانْفُنُ وَايْ تَفَتَلْتَ فَالْمِثُولُ وَأَجُالُولُولُ وَتَ ٱنْتُ وَلَاثُلُولَ يُحَتَّىٰ غِيْلَتَ ذَبَدُكَ غِنْ إِنْهِ مِنْ أَيْهِ عِنْ الْمِيْكَ عِلْمِيلَةَ وَخَفَّى فَعْ فَا مِنْ كَا خَفَارُكُ ين أمايال كُذُولِ مِن مُلينات وَمَا فِي الْحَوْبُ اللَّهِ مَهُ جُوا فَالْكُمْ الْمَاحِينُمُ الْكُرِي بُرُكِ بَهُمُ اللَّهِ فَبُكَلُ صَعِّمًا وَنُبِيرٌ جَبِلُهَا وَعُولُ عَفَلَت وَلَيْكَ مُهَا مَوْدُ مَعْدِت وَحَفَلَت فَا يُحَفِّ فَنَغَةِ الْغَرِيدُ مِنْ وَلا جَاهِ وَ فِيالْحَيْ النُّفَةِ مَا قَانَتُ الْمُوحَةُ فَالدَّانِ فَاذَك والله أَنكُوكُنَّ يَعَ لِحِيَّةِ وَمَانُهُ إِلَيْ اصْنَعَ ٱلْمُؤْدُونَ الْحُلِّ مُنْظِمِن الْمُرَاتِعُلُمِ عَرَافُهُ والْمُؤْلِلَةُ عَوَلَمْ وَكُرَّقَ هوتشبطاننا وعن النهوط المحويلهم وتقواران ذالل فننز وماكان برويرعن التسوليم من الفتى عن الفننز وهولترباعثنا دفاهوالدين وعلى إغبارانه بفزعن طاعرا لامام المتى واجبالطاغرو يتحق

لمذاوش لذك

弘山

خففك

ابولُهُ انْ مَكُونَ اللَّهُ يَعَيِّنَ اللهُ

وخطار بوم بدرود وعاعصصار والقافالهز إستغارة وبامض الذي الفظ الاغلف مستعار لطلط ا ككن مُعَنَيٌّ بالبِّدات والمشاط الدين لقاجيل عن ادوال المتيّ وفلان مقادم العقل اعفل وفا وقوا نشارتنا لى فولها أبثك مثلاث كتي عن طلها للهدليري وقوله هوطله لما ليسول بعالم عاتي يوكانه طلب لللك ومامصد يترعكما الوقع بالإنداء وفرسب جزع مقدما فبلافئ اهزاد شقاق مرجيكر عوصترخالة الحطبض بمنزخولل الوليدي عتبناوب خراة ذلاع وترابوب كنبترع هندوالباطلأ بفنق مركاهقرة غلعتي شرواقا مرادنياد وحيث علدكيدد وحنين وغرطا من للواطن وألؤغا الحرج تعلم ولمفاشا الهونيا اعلى يلخ عنها عون وكاسواذ ومادخا ونهالنا س هوسيعرع وكمآ تامالك الغائريد فافهى خدعته بغلبير بغبرلغا بذان برضى افراده عيادفام قسين كحاملي عملين التِّسْلِ البِّهِ آبِفًا المَّابِعَدُ فَعَدَّانَ لَكَ أَنْ لَنْفَعَ اللَّهِ الدَّامِينِ عِيَانُ الأمورِ وَلَفَدُ مَكُنْ مَعَادِيرِ آللافِية بارتفائل الأماضِر وأغامك غرورالكِن وَالْكاديب وبانفاك مَا فَكُ عَنْكَ مَنْكَ وَمِانِينًا زِلِيَكِمَا الْمُؤِنَّ وَوُفَكَ فِذَارًا مِنَ الْقِي رَجْهُورًا لِما هُوَ الْزُمُ لَكَ كَمِكَ قَمَيكَ يُمَّا قَدُوْعَاهُ مَمْعُكَ صَنْهِ بَهِصَدُولَا ۖ فَأَوْا مِنْكَ أَخِيَّا لِإَلْفَلَاثُو مَأْلَبُ إِنَا الْأَلْبُ فاحتمالتُهُمَّة فَاشْالْهَا عَلَالُهُمُنَاء فَإِنَّ الْمُشْرَةُ كُلْلَا اعْلَقَتْ جَلابِتِهَا وَكَاعَتُ الْمُضَاوَظُلْهُا دَقَدْ ٱ فَا فِينَاكَ كِنَا كِدُولَا فَانِينَ مِنَ الْفَيْدِ ضَعْفَتُ فُواهَا عِنَ النَّهِ طَلَا المِن كَلْ عُلْم فَلْاحُكُمْ أَصَبِفَ عَهٰ إِمَا كَا يُغِينُ الدِّهٰ إِن وَلَمَا بِطِينُ الدِّيمُ الدِّيمُ الدِّن الدِّم وَلَمُ فْلُونِهُ الْمُعْلَامِ يَفِصُرُهُ وَتَمَا الاَنوُفُ وَتُعَادِي بِمَا الْعَبُونَ وَحَانُى يَقِيدُ أَن فِي لَل كُل مَا يَعَدَ صَددجاً ويدُوا ، أو إنوي علام مِلا في عَمَا المعَم عَمَا المعَم عَلَانِ مَمَا وَلا مَمَا وَلا مَمَا لْمَا اللَّهِ كَانَ تَوْلَتَ فَإِنْ تَغْمَ بِثَمُ لَمَ لِلَّهِ عَلِيادُ الْفِدَالْ يَجْتَ عَلَيْكَ الْمُمُودُ وَمُنْعِكَ أُمْرُهُو ويُنكَ أَلْوَمَ تَعَبُّولُ وَلَتَكُمُ كُولِ إِسْفَارِلْفَظَا لَلْمِ الْمَاصِلُ وَوَلَا عَقَارِبِ عِنْرومن عبان الامن

إِنَّا عَنْنَ اللَّهُ لِلْقَادُ مِنْكَ وَلَوْ تُوزُدُ فَكَا فَالْ آخُومَ فَاسِّ مُسْتَقِدُ لِي وَفِاحَ الصَّيف تَضْفَهُمْ عِيَّاتُ الْمُ يَنْ آغَفَا رِدَحُكُوهِ وَعِنْد وَالتَّهِ فَالَّهُ فِي عَضَفُنْهُ عِبَدَادٌ وَخَالِانٌ وَاجْدَنْ مَفْلِ وَاحِدٍ فَيَلَّذُ وَاهْدِمَا عِلْنَا لَاعُلَمَا لَمَنَابِ لِمُنَا وِبَلْقَعُو وَالْأَوْلَ أَنْ يُفْالَدُكَ أَنَكَ وَفِت مُلَا آفلهَ تَعْطَلُمَ وعِمَلِكَ لِاللَّهُ لِإِنْكَ كَنْمَا يُعْرَضَالَيْكَ قَدَعَيْتَ غِيرَهَا عُفِكَ قَطْلَبْ أَمْراكُ مِن أَعِلْم وَكُوْمِهُ عَكُوْمِ ثَاالَهُ عَنَ قِيلَاتَ مِنْ فِعُلاتَ وَقَوْبِ ۖ مَا أَجْمَتَ مِنْ الْحَاجِ كَفُوا لِحَكَمْ النَّفَا وَهُ وَكُفِّي الْمَاطِلِيمَا أَلْحُرُوعُهُمُ وَصَرْعُوامضا وعَهُمُ حَنْ عَلَى كَامْدُ فَعُواعظما وَلَمْ بَمَعُوا حَمَّا بِعَض سُوُدِ مَاعَلُومِهَا الْمِفْ وَكُمْهُمَا مَهَا الْمُؤَيِّنَا وَقَالُكُمْ تُهُ فَلَكُمْ عُثُمَنَ فَا دُخُلُومِنا وَخَلَامِهِم الفائ فتخ الإلقوم لي آخِلك وإما فم على والحية والمانك المق مُراه ها فا فما تعمَّمُ اللَّهِ يَرِ اللَّهِيَ فِي وَلِ الْفِضالِ وَالسَّادُمُ الول اسكنابة عن بدالد الم دفت فراع بليم بالبغي مين ا كبها يوسفاق كانتتناعلنة الاصاواستعادلفظ الإنف لانزل السلين باعتيادتهم وعذيهم كالانف والتنزيدالابعا ووالمعن ادمؤه والكوفة وفواروها اغطعن الجؤه وم أيتراخوالناديج المانهم بكونوامن الماجوب اذكانهو واوج وجاعنهم تمااخذ بوم الفروس علمهم وسوالقة والملفهم ومناح والطلفاد بعدان اسلوا مهمنت كاسبق بباندوقا لعقيا المدعل والربوشكة بعدالفة ودوي ماراخوك واخوه الماسوده وعروبن ابسفياه ائرتهم بدرو وجرت بالبنان لاخط منابتراسف المعويرله واسفاله دغاح الصبغة شتاه وهادمها اللعبأة وجوء مستفيلها ومتابتر مفذع جعروالح القيق لمؤصوفه واعتبادت فاساس وسلوام واستعاد يستلك لمشا بدلقط الزياح المذكرة واوصا فاللوطفاص لويج المتديد المرق الحسبا والاعؤا والمخفضة من الاوض جع عوزو الجلود الجيارة وأعضف التبف بفلان ال جعلة بعثم بردهومن للفلوب نالمض وبعوالذى بفوالبنغ قدذكونا انرع فتوحده لانم وخالواخا

ابولالالا

خظا

عَنْ آبُوابِكَ إِنَّا قَلْدِيدُهِ هِالْمُنْحَدُ فِهَا بَعَدُ عَلَا فَضَائِهَا ۚ فَأَنْظُوا لِإِنَّا أَخْمَةً عِنْدَا يَمِنَ اللَّالِيهُ فَآمِيُّهُ إلامتن قبلك من وقعاله بالدة لكاعرم فببايم واضع للما في كفاوت ما فقرت ولان المنكر لَيْنَالِيَعْيَمَرُ فِينَ قِبَلَنَاء وَامْرُ إِهُ لَيَكُمْ إِنْ لَا يَأْمُونُوا مِنْ الْمِنْ فَاللَّ لفاكف فبرقا بالاة فالفاكف المبلغ فالباد عالمزي تخ اليرمن غزاهمه وقف الطدوالاك كالماتة التياكول أيام التدكناتيري عفوبا تراتئ نزلت كم مضرة الاجام الخائة والعكون الغداة والعثوط لنجر الوسيل وذببت دفع ووقات والمفا فيمواضع الفقرو وجوه واصاف مواضع الدكنفا براللقلين وَمِنْ كُنَا بِكِينَ عَلَيْكِمُ الْسَكَابِ الفاديقي مَهَا تسعيدة مَلَ آيَامِ خِلافَة مَا تَابَعُ لُ وَقَ مَقَل الْدُينَا سُلْ أَغِيَّا لِينَ سَنَاهُ فَا فِلْمَنْهُمَا وَاعْرِفِي الْجُمِلَةِ فِما لِفِيقِ ما بَعْضَ لَدَ فِما اللهِ بُسْتُ بِمِنْ فِلْقِمَادِ فَكُنَّ اسْرَفَانَكُونُ مِبَا آخُدَمَانَكُونُ مِنْمَا وَأَنَّ صَاحِبَهَا كُلَّ أَطْلَآنَ فِيمَا لِأَيْنَ أتخصنة عنه للحكذ ولعول انوخال وماصدية وحبكركان أحدواء كن خالات بمااخد أكولنك منها وغولهمان صاجئها اتخ اى كون صاجيما الحالكذة بنام شاذم العفام المحذون الاخثى وتدبنناعليتران مَهِيُ كِنْ أَيْكُمُ عَمَا لِلْأَغْادِثِ أَلْهَذَا فِي وَتَمَسَّلُ بَيْنِيا لَقُولِيهُ وَانْتَفِيرُ وَلِمَّا مَلْ لَدُّ وَحَرِّحَ حَلِقَهُ وَصَيَدَ وَبِهَا سَلَفَ مِنَ لَيْقَ ۖ وَاعْبَرَجَا مِصْلِينَ الدُّمَيْنَ البَّحِينَ المُمَنَا البَعِينِ المُمَنَا البَعِينِ المُمَنَا البَعِينِ المُمَنَا البَعِينِ المُمَنَا البَعِينِ المُمَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله أَيْرُ وَعَنَّا وَأُووُهُا لاَحِنْ مِا وَلِهَا وَكُمُّها مَا أَنْ مُنارِقَ وَعَظِها مُمَا اللهِ آنَ تَذَكُوهُ إلا عَلَيْقِ وَ اكُنْ ذِكْ الْوَفِ وَمَا بِعَدَالْوَفِ وَلا مَنْنَ الْمُونَ الْأَبْيُرِ إِلْ وَشِيءٍ وَأَحْدَدُ كُلُ عَلِمَ مِنْ الْمُصاجِمُ لِنَشِيهُ ۚ وَبَكُوْهُمُ لِمِنَا قَيْرَالُسُولِينَ وَآحُدُرُ كُلِّعَيْرَ بَعْلِ بُهِ مِنْ الشِّرْقُ بُنْفُعْ فِينْرُ وَالْعَلْ فِينْرُ وَأَخُذُ كُوَّعِيَّا أَوْاسُّوْلَعَنْهُ مِنْ الْحِبْدُ إِنَّاكُوهُ وَاعْنَدْ زَمِيْهُ وَكَا جَعْلَاعِ صِّلًا عَقِمًا لِبَالِالْفَوْلِ ۖ وَكُلَّ عُيَّةِ فِالنَّاسَ بُكِياسَعِتَ فَكُونِ بِلْكَ لَذِيَّا وَلَا تَرْفَعَ النَّاسِ كُلَّا حَدَّ فُلَا وَكُونِ فِل جَمْلَهُ وَلَكُفِيمِ الْفَيْطَةِ وَاحْلُمْ عِيْدَا لْعَضْبَ وَتَجَا وَرْغِيْدالْفُكُومَ وَاخْفِوْمَ الدَّوْلَيْنَ مَكُنُ الدَّمْنِ

شعلى بنشغ والمداوج المثالك وللذاهب الاغام الدخولية الئي بشنة وانخواليكي ادعاء لنفرد لبهل فأعتره وأابطلهم الملك والاماع وابتكازه لما اختزه وونبره واسبلاق وعنب لم الملهب الذى من غاندان يخزد دونواهوانزم لمعوطاعترع وما وغاه معمر وبرادلك وملى برصدم منالعه بوجوبه والبسئ اللابدود لحا ولنظرم تفارط باعباد وخولهم فيها واعذف أصلك وألا فانبى الاحباء المختلفة ودم الكاومى جناللفظ بانراق المتختلفة بلقش لانشنا سيليطاقوة تؤجب لخا ادغاطفارى جارالمعندا زاما طراغم تعكذ البنيلاس جدار لف ولا من جدالم لانالكا لأنتماع لمخنونة وغلفائه وامزه مع معط الماصط والاناطرجة اسطوره هالاماضر والكمذ جالة للكان السيد اللبن كالوتع والمتماس لمكان شعيدا لفلة وتبعالجا غق والخابط ونها ماعتبا وانزلابك لوجالهن ةمسلكروس كانروالم فبترمكان غالعشرف بإغض البابواصل والامون الونع والجوق بخمعود وإستغادلفظ المقبر لولاية للسلين وخقى لوختر لابنا صقعالاماكن الغابة (القنبطرمن ركوس الجباك فيوكرهنا لذومند ينهض وادبخ اعلف وفاهومقبو لمناليوم المؤيزوا وجوع المالقا عرقين التافع كمرع للتستي لألف بالمتابي المتاس بعمالته وفده عدها الكاب فانقدتم بغلاف هدا أَخْانِعَ دُفَاقِ الْقِيدُ لَنَعْفَ وَالنَّيْ الدَّيْمُ لِيَنْ لِيَعْوَيْرُ وَجُونُ عَمَا الَّذِي لَهُ يَكُنْ لِيهُ يَبُّرُ بَكِيُ افْضُنَا مَا يُلِكَ بِهِ مَعْيُ لِيَ مِنْ وُنَبِالدُّ بِلْحِيْحَ لِنَهِ أَوْشِفًا وَمَنْ فِلْ وَكَيْنَ الْفُلْهُ فَهَا عَلِيلَ وَالْجِبَاءُ حَقّ فَلْتُكُنُ سُرُودُك مَا قُدَّمُتُ وَلَسَفُكَ عَلِما خَلَفْتُ وَهَكُ فِهَا عِدْ ٱلْمَرْفِ الْحِلْمِ عافد مناى لفند من الإغ إلا لقاعد النافع را خلف العن الدبنا والفرع ليارد بكون افتفرف سبدلاقدوين كألوم كرعك كوافته بالعباس معراندوه وعامله على كذو أمّا تعدُ فَآخِ المِنْاء لِيَّةً وَدُوْهُمْ بِآيَا عِلَيْهُ وَالْمِلْ فَهُو الْحَصَرَ فِي مَا فَيِلْ الْمُلْفِيرُ وَعَلِ الْمَاحِدُو وَالْمِلْ وَالْمِكُ مُلْكَ اليَانَا مِنْ خِرَةَ زُلِيا مَلْتَ وَلُواجِكِلْ وَجُمَّلَتَ وَلَا يَحْجُنِيَّ وَالْمَاجِزِينَ لِفَائِلَة بِمِا فَإِنَّهَ الْفَاتِّة

الأنانك

چار موضع

وحاشيد

غاد مُنتَّخِرُ مُنتَّخِرُهُ الْمُنتَّخِرُهُ مُنتَّخِرُهُ الْمُنتَّخِرُهُ الْمُنتَّخِرُهُ الْمُنتَّخِرُهُ الْمُنتَّخِرُهُ الْمُنتَّخِرُهُ الْمُنتَّخِرُهُ ا مُنتَّزِرُهُ الْمُنتَّخِرُهُ الْمُنتَّخِرُهُ الْمُنتَّخِرُهُ الْمُنتَّخِرُهُ الْمُنتَّخِرُهُ الْمُنتَّخِرُهُ ا

يَّصْنَا الدِّبِيّ مَنْيِنْ فَاوْعَدِينِهِ مِقِيّ ولانبعض نفسك طَاعَةَ اللهِ فَإِنَّ المُبُتَّ لِادْصُأَ فَطَع وكافائم أبق واستعار لفظالان الفارج عناهاعة طلبالذنبا ماعشاد خوج عنما والققر الحداث فالنغظيم متن كما وللرعيس المناح ينديل للنفاوى وهرعا يلاعة الكديد بمعفظة ومن الله اليَعْدُ بعد برا مَا يَعَدُ مُفَكَدُ لَغَوَانَ رِجُ الأَعِنَ فِهَلَكَ مَهُ لَكُونَ الْمُعْوِيِّر وَلَا مَا مُنْ عُلْمُنا بَقُونُكُكُ مِن عَدْدِهُ وَيَدَهِ عَنْدَ مِن مَدْدِيم وَكَيْ لَمْ عَنَّا وَلِلتَ مِنْهُمْ شَايِمًا فِالدَّهُمِ مَنَالَكَهُ فألجت فابصاغاغ لكالفتل والمتبلا وإغاغ تماكل لذبنا مفيلون عكما ومهطون إقهام فكمكا الفَنَدُ صَلَّوهُ وَمَتَّحِمُهُ وَمَعَى وَمَعِلَمَا أَنَّ التَّاسَعِيْنَفَاءُ لِنِينَاسَءَ فَمَهُ وَاللَّالَا وَصُفَّنَا النَّهِ وَلِقَلَمْ لَهِبْوَا فِي جَوْدٍ خَالِمُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَالْفَالِمَّةِ اللَّهِ الْمُثَلَّ وَصُفَّنَا النَّهِ وَلِقَلْهِ لَهِبْوَا فِي جَوْدٍ خَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَإِلَا لَقَلَتُهُ فِلْكَالْمِ ا ويُستِيلُ الْمَاخْتُمُ الْفِل السّلوالة فاب احدا واحدا والافضاع الاسلع وكذات الاصطاع والاثرة الا بالمال دعن والعق العبودا خفرانس وقيق كأ وليُرْعَقِينِ لَمَا لَمُنْ يَرِينَ المَا رُويالْعِرَفِيَّ وَقَلْكُا اسْتَعْكَدُ عَلَا بَعْوَا تَعَادِيَهُ أَنَ الْمَانَدَ الْمَا بَعْدُ فَاقِ الْمِلْاحَ آبِكَ عَزْدٍ مِنْكَ وَفَلْتُ أَمَّكَ لَنَيْعُ مَنْوَمُ وَتَسُلُكُ سَجِيكُو فَإِذَا آنَ فِنَا فَفِي النَّ عَنْكَ لَا مَّنَ فِيغِ الدَّانِينَا وَاحْلَا فَيْكَ فِي اللَّهِ فَالْمُعْفِينَاتُ عَنَاظًا مَتَعْهُ مُنْبَاكَ خِزَلْمِ لِنِوَيْلِكَ وَقَصِرُ عَنِينَ لَكَ بِعَلِمِعَيْرُ مِنِيكَ وَلَيْنَ كَأَن مَا مَلْفِيَ عَنْكَ عَنَّا لِحَدَّ اَعَلِكَ وَشِيحَ تَعَلِلَ خَرَكُنِكَ وَمَنْ كَانَ بِصِعَيْكَ فَكُبُرُوا خِلِكَ وُبُسَكَ بِرَفَعُ وَأَنْفَعَنَ إِمْرًا فَعُكُلْةُ مَنْدُمُ الْفُشْرَةِ وَالْمُورُ الْفِعُنَى عَلْمَنْ إِنْ فَاصَلِكَ مِن يَصِرُ اللَّهُ كَاب هذا النَّاوَاللهُ فاللشبة وليش والمنذرب المادي وهذا هوالذى فالضرابه لوسين ع آية كنظأ ولم عظفية خَنَانُ جُهُوَيْنِ تَفَالْهُ إِنَّهُ إِلْحِيلِونِي لا مِنْعِ طَلْعَلَة الْعَقَة وعَامًا الْمَهْزَاعِ إللاحن اسْعَالُمُ علاله جرالةنى لينيع تماب لذم الغفلاعن الاخق وترك العلطا وشع سيهن الاصبعين والغلي العرب وتعلم أويؤس عاضانرا عدالخ انزان كازع ينبدالما اعتن كأم كأم المعدانته بالقا

الغافيتة وانتقيز كأنغتما فأدعكت والانقبنعتى نيترمن فيماشونيدات وأبوع للباكأتن مْ الْمُهَاتِثَ يُرْعَلَيْكَ وَلَهُمُ إِنَّ الْفُنْدُ الْفُنْدِينَ آفْسَلُمُ تَقْدِعَتُمْ نِفَيْرٍ وَأَهُلِم طَالِمْ فَأَنْكَ مَاتُفَيَّكُمْ مِن حَيْرِينِيَ ٱلنَّهُ خُورُهُ وَعَاتُونِينَ مُكُنَّ لِغَيْلِةٌ خِبْرُهُ وَاحْلَبَهُ صَابَرَ مَن عَيْلُ لَكِيهُ وَيُسْكُونَا لَهُ فَإِنَّ الصَّاحِيمَ مُعَنَّزُ مِسْاحِيةٍ وَاسْكُونَا لِأَمْصَاتَ أَيْطَامٌ فَإِنَّا إِمْ أَكُلِكِينٍ وَ اختنز مناوله الفقيرة والمهمكان ووفقرا القوان عطاعة الله وأفوز أبات على العبنك والاك وَمَعْاعِدُ لِلنَّوْانِهِ فَإِنَّا كَا صُرَالَنْهِ طَالِهِ وَمَعَادِيْهُ لَكُيْرَانَ نَظُرًا لِيْنَ فَيْلَ عَلَيْهِ فَإِنَّ فِي ذَٰلِينَ مِنَ آمِوَٰ لِللِّنُكُوءَ وَلِانْنَا فِرْجُ تَعْجُ عَيْرَتَنْ مَنْكُمْ ٱلصَّلْحَ ۗ الْأَناضِ لَذَهُ مَهِ اللَّهُ الْمُؤَّةُ ٱسُرِيْعَكَمُ بِهِ قَاطِعِ اللَّهُ فِي كَالْمُوْدِلَةِ فَإِنَّ ظَامَةَ اللَّهِ فَاضَلَمْ عَلَى السَّاحاء وَخَارِعُ نَصَّلَتَ فِي الِعِبَادَةِ وَانْفَقَ بِنَاوَلِا مَعْمُهَا وَخُدُ عَفَيْهَا وَيُنَاطَهُ إِلَّا مَاكَانَ مَكُنُوبًا عَلِكَ مِنَ الْفَيضِيْرُ فَأَلَّ لابكتين قضايناه وتعاعدها عندتعكيها ونالاآن ينزلة بليالكوث فأنث أبي في وبلية ف طَلِيلاتُنا وَإِثَالاَ وَمَصْاحِمَةُ ٱلْمُثَافِ فَانَ النَّرْ الْإِنْ مَكُونَ فَوْفِاللَّهُ وَأَجْبِ أَجِنَّا وَمُ وَلَعُكَّة الفقنت فانترك كفيلكمن كنوايليرافط حدان مبكون الميم وفبيلا وجوالغوان منعار لمامقتك برمنرلغ صوربرا لانتدوان فيرحذه ذاميا وحائلا وداثل مفارق والنرا الدنسة كمأ أنله ونابهناه صاجد لنفدو يكوعلغا تذالناس كالاستيثا وبالخبزات وهوكمو لراو لتنايئ تهد لنفك واكو يطعما تكوه لحا واستصارح نعترا متد واظها والثرها بدوام شكوها والاحداد منهاال الغرج اضاعتها بقلة ذلك والغفلة عنهوا لفندشوس الاهدا والفنواس تعالم وطاعر اقدوعيا وصحابنر مصدركا لفتيا ويفيك أيربضعف وبخاع المدين جامعهم وكون الاسواق عاض المنبطان باعتباركونهامظان تؤرأ دانتهن ورديم موادها وفاصل وبسيدا تدذاها فدوخاج نفيك الحاجد بنا للعنادة ماكند بغروف المقاهى وعفوها ناسر عليها منئ قول البقوسكا تسعلكم

غ العَفْلِرُولِيُفَا،

انتفنا

وحكيماتم وكبلؤد

وَعَائِبُهُمْ وَعَلِيمُهُمْ وَجَاعِلُهُ وَمُرَّانًا عَلَيْهِ بِفَلِكَ عَمَدًا للهِ وَجِنًّا قَدُولِ عَمَدُ الفَد كان مَسْتُع " تكبت عالي الماليا فلماض المان المراد فولدولاا فلالل فرقع ورااى لانفض الهد لمعون وفرم أسند لهم طوم اوا وادهم قوم ورتدى لمسبسها لياء وهو طاهر وين كذاب أيف المنفى يت المدَّ بَيْرِهُ وَأَوْلِ الْمُوتِعِ لَمُ المِلْلافِرُودُى الوافِدِيْ يَكُامِ الْجُولِينِ عَبْدا في يَعْ الدافِرَةُ مَن الله مُعْوِبَرُانِيَ الْمُصْلِلَةِ ٱثْمَا بَعَدُ فَعَنَا عِلْنَا اعْفَادِي مِنْكُمْ فَأَعُلُ مِعَىٰ كَانَ مَا لابْدَفْتُهُ وَلافِعَ لَهُ كَافَ بُ طُوبًا وَالْكَاوْمُ كُرْخُ وَعُدُوبَرُ مَنَ أَوْبَرٌ وَأَفِرُ مَنْ أَفِرًا مَبَايعُ مَن فِيلَتُ فآفيلة وفيين اتعابك إلى افل اعذاره اظهارعدده الماهد وبصع على واع إضعفه الباس وخوا بعد فها وعزه عن مفاهروما لأبدس مسرهو تنارالذى وجن عمالته وقوعر وطول لحديث فحامره ومناوبراشان الماصل لنجا وبخباران بربدا لانناءا ع حفل فالادمآ من لدير عندونذا لافالسن اقباع والوندالواردو يتمان بكون فوله منكو وعنك لعوارد غيره سنالسلين واعداده اليهم بالتفييغ واداءا لانانة واعراف ونيم فراذ معاجلة المسيئ بالعلوط ومالايدمنهوب الناكثين من اصحاب لجلول لمدبشيج غضهم ونبستهم لمويؤوق ل مبهنهم لمايع طابسلالهمن اضافين وصيبكم لقيراليشنن العباس عندائخ أوبراناه عفا احوا المفرة سيع النَّاسَ بَعِجُعِكَ وَعَلِيكَ وَخَيْلَكَ وَإِذَا لاَ وَالْعَفَيْةَ فَإِذْ كُرُونَ مِنَ الْنَيْفُلِكِ وَاعْذَا زَمَّا فَفَكَّ ين الله يناعِكك من الله ومحما باعدًد من الله بعن الله عافط سعرانا وبعدكات عن براع وطلاف لطرو بعلس كايترى فواضعره كأفتر بهم والطِّرة الاسيمن النظرج هواهنت مواضاً لحالتهطاه لانرسكا الغضب ين وصيبهك عم لعت فاشتره العناي فأبعث ليوفياج عالكواج لاتَفَافِهُمْ مِالِقُولُانِ مَانَ الْفُولَ وَخَالُ وُوجُونِ مَنْوُلُ وَيَعَوُنُ وَكِينَ خَاجَهُم مِالتَدَرُقُو لَنْ بَجِدُ وَاعَنَا عَبِيسًا الْوَل المَاكان الفوان خالاللوجوه لان اكثرا لامان عبرفاصر علا المطاباع فله

رحراند المابخة فالما أستباين لمالة ولامرة في المائدكة ولما مالكة والماف والمان لكَ وَبُومُ عَلِيْكَ وَلَنَ الدُّيْنَا وَارْفُولِهِ قَاكَانَ مِيْهَا لَكَ أَنْالَا عَلْمَتَعْفِكَ وَنَاكَانَ مِنَاعَلَيْكَ كُمْ تَدُفُّ تُنْفِقُ كَا أَفِل المَا فَكُ الصَعن الفق من ليع استاد الاعال ووالادراف وغير لها المعدّم حَبِم موسدًا إسابيا وناظر وجيدها وكالانبا والفضّ ل محمد ظاهر وعن كُنا يَكُمُ إِلَى معيّ وَمَا بَعْدُ فَإِنَّ اعَكَالَتُهَ وَجَوَامِكَ فَالْمِنْعِلَامُ الْمُكَامِكَ لَمُوحَنَّ وَعَظِيرٌ فَوَاسَفْ فِيلَا أَعُادِلِ الامرونواجيعنالسطوه كالليتفكالناغ تتكذبه آخلامة أوالمغيز الفاع تبنظه مفائم لابتره أأبر ماقائه أم عَلَيْمُ وَتَسْتَ بِرَغِرُمَا تَرْمُكِ شَيْرٌ وَافْيَرُوافِيدُ لَوْلا مِتَصَّالُ كُمِينًا وَوَصَدُ الدِّكَ مِعْ فَالْحِ نَعْنَ الْعَظَمَ وَتَهَلِ إِلْكُمُ وَاعْمَ أَنَا النَّبُطَانَ قَدْ بَطَّكَ عَنْ آنَ ثُولِيَّ أَحْسَ الْمُولِلّ وَقَالْنَ يَفْالِنَصِيِّفِانَ وَالسَّاوْمُ الْوَلِ مُوهِنَا عَ صَعَفَ والمُواللِّ وَشَبْعُ طَعِهِمْ عَايَا وَلَمِن الماشام بالمشفدة نومرو وجالتبتر فوار فكذبراحلهم وادادات عذكاه تروا فايتته لوصول الامراد رقتكة كأبزوالسفوويض يخذ والجاز وكذلك شتما لمختزا لفاغ ووجالشر فكرب علم مقامراى بعبرد فيقدارا فاقد ماية وادا فاختي ترخط بعدا الاسجة فيروقد انبسرو الدمع الدلايع إعاق زيركوافيتر فالم واستبراى لمشب بنالل بشرشها ولكتربك بثير وجعله حواصلة والنشير مبالغة والفوايط الكنا الخب واجوالدوندكس المونذهب علىصلروكداننس متطاع شغدوقا دن اعتضني بادنك فيزحلف كمبيع تباية البين ووسعاط ورخط عنامن الكلتي هذا كالجموعك أخرالين طافي ها وبالم وتبع ترطا عرفها وبادياء الأنح على المنت منعون الني وبالدون يرم وَجُهِبُونَ مَن مُقَالِكُ وَلَمَ مِيَّةِ وَلَا يَسْرُقُنَ مِمْ مَناً قَلِلَّهُ وَلَا مُضُونَ بِمِندًا \* وَإِنَّهُمُ يَذُطُونُكُ عُلِمَنْ خَالَفَ فَالِكَ وَتَوَكِرُهُ أَنْفُا وَبَعِفْهُمْ لِيعَفِي وَعُونُهُمْ وَلِيمَكُ وَلَا يَفَفُونَ عَمَلُكُمْ يَعْبَرُعَا بِينِ وَكُولِعَصَبَعَا صِبِ وَلَا سُيُدُكُولِ فَعْ وَمُنَّاء وَلَا لِمُنْفِرُونَ مَوْمًا عَلِي لِلنَاعِلَةُ

نوانع

الاستكلان المالية

مُكارِم الأَفَادُ وَ وَي قُلْمُ الْدُرْتِينِي مِن مَنْ الطَّهُمُ وَدَيْقَ بِالذَّالِقَ كُنْ عَلَيْ فَرَاء وَ هات علىم تعشرُمن امّر على دليا مَّه وَالْفِلْ عَا ذُولَكُ مِنْ مُنْقَمَدُ وَالْفَقُورِ وَإِنَّ القِيلُ عَنْ عَ فَلْفِوْزُونِ فِي بَلْدِيهِ وَالْجَرِ أَفَرُ وَالْفِينُ غِلْعَمْ وَالْوَفْ يُرْزُدُهُ وَالْوَيْعُ خِتْ وَتِعَمَالُكُنّ القضاء قالفكم والمنتأكزيم والاداب فكرعبة وتن فالفكوم المصافية وصدرا تعاقدات يترع والمنا فالمينا للورورة والأعفال فرالعبوب ورقع منرع فالغان عن هاللغم للالم خَتُ الْحُبُوبِ وَمَنْ وَضِيَّى فَيْ إِكُنَّ النَّاخِطُ عَلَيْهِ وَالصَّدَّةُ وَذَاءُ مُنْجُرٌ وَأَعَالُ أَلِعا وِيُعَظَّ تقبث غيثية أبيليم افيل استعراطه غنة شاواه للدوان اناوا لاستعاديا والسابع الشابعات وصفره بثلكان المشابنر وهومشاوم لحون الفنوة الادواء بعاعندافا ويجساعا حرالهم افغلم لهم وفام اللتان عكية الفولس فبرمل جدالمتسرد نقوعن ذلك بدكو ما بلزمين سهولة ففاعلير لانردباكان ببصلاكان الدادب كقول الوسواح وتفايكين الذائ تحاسنا يوجري الناياليك لُيْتَيَيُّ وغادا لِفاونفصان المِين باعِبًا وكونها دنبلبِن واستعا رلقظ وصفا في مي الفل لكونه فذاذ بفعلة الفني فضاد وفؤوا وعزاعى المفاو تدبالخ كالخن وغرثه المفراعب انعلة الإ لنفات الدوا لافز النفطان والقر خفاعه باعنا وانبعقا وفرالفن للامان لالتكاويفاد لافيا اللذاك وفلك مشلوم لانما لتخاعروا لفعد مشلق لغيالف كاقراع إطرعن متاع الذرثا والحاجر والودع لزوم الاعال الجساز وهوجته سائرة من عذاب شدواستعاد لفظ الملاالم يترة الاداراع شا دولع ونبتر المنابة مطبأ ولفظ المراة لفق الفكرما عساوانفا عما وصور الايشاء كالمراة ولفظ الصناي المنابعة المتعط المترومة والمتعدد والمقالة المتلا المتلا المتنافة ومع الماريا عبار للوت كالجأ الزالص والفظ القرالاحتمال باعبادس للعدوي وضاح يمكنك لفظ الخياة الله الفائيزوكرة الفاخط عامن دمني عن نف لاشريغها فوق فله فا لاعتفاده كالحاوات ويردنوب

الماية والمراج والمراج المراج كشالتهم المكا يبالذها فعيد واجه لليكونة وتحرفنا الكات سعيدب عبق الاسوف وكابكة فَانَّ الْنَاسَ فَدَنَّعَ مُرَكُمْ مُنْ مُنْ كُيْرُونَ جَفِلِيمٌ غَالُوامَ الدَّنْهَا وَتَطَعُوا وَكُونَى وَلَقِ مُزَّلُونِهُ طذاالاس مراكم عياد المفع فيرافوام اعتم أغشه وافاداه بمينه وفا أما فأنابع عَلَقًا وَلَيْنَ مَلْ فَأَعُلُمْ آخِقَ عَلْجًا عِمَا مِزْعَرَةَ مِنْ الْغِنْ فِيدُلِكَ مُنْ الْفُولِ وَكُومَ لَآ وَسَافِ بِاللَّهُ وَأَيْثُ بِمِعْلِ مَعْدُ وَانِ تَغَيَّرُ عَنْ صَالِحُ لَا فَادْفُيْنَهُ فَانَ النَّغَيِّ مَن حُرْمِ فَعُهُ الدُّنِينَ الْعَفْرُ وَالْمُؤْمِرُ وَانِي لَاعَبُدُنْ نَعْفِلْ فَافْلِيباطِلُهِ وَأَنْ أُفِيكُا مُلْقَالَ السُ فَقَعُ الْالْتِرَفُ وَإِنَّا أَشْرَاتُ النَّايِنِ طَائِرُهُ نَ إِلَيْكَ بَافَاهِ بِالسُّونِ الْمُلْ عن كنه من حظه إلى تُخطَّ ينين لمين الذبي والهدى والخطالقيث الأمرام لغناد فروالمنز المجي الفن عنزل منهو مادالق حصافيام اصابدو صادت تخالية وكيفضاد عكومالم فبطالك وفع بالنكرو فوالجنع صغفهن واسفا دلفظ العويها ضدمن خاله معهم ولفظ ألعلق وهوا لدم الغليظ لما تعامل من فأ امهم عن ملك الخالدة وَابِن عَدْثُ واعبدات كمنة أنف قين كالرَعَات لم تااستُفاق الله أَمْ إِوْ الْأَجْوَاةِ ٱلتَّاتِبُ وَإِنْ الْمُلاَنِّينَ وَكُلاً مُلْكُمُ الْمُرْتِمَةُ وَالْمُؤْمُ باللاط فأفتكوه أقول اشارع معن ماعوه اعظاعالناس تعقفوا عنرمالنا طافافات ا عجملوه قدوة ومنوعالم وبالقدالمة في مار المُختادميُّ كامر المؤمِّن عَالَاتُكُنُّ مُواعَظُرِقَ بَدُخُلُةِ وَلِاللَّهُ إِنْ كَأَجُوبُ مِرْسَا فِيلِهِ وَأَلْكَاذُمُ الْفَصِّرُ لِمَا إِن الرَّاعُ أَحِبُ فَالَّ عَلْمُ لِلْ فَالْفِلْدُ كُونَ فِالْفِلْدُ كُونَ الْمُلْهُ وَهُمَ أَنْ فَكُومَ عُمُلْكُ الْحُلِ الْمُلْعِون ولعالمنافذ اذااستكل شابن ودخل الثالثة وادا وتشبية الفشن بابن اللوين عدم انفاع الظلين بك بعبركالانغة ضرظه لاخع وفال عكيليت اندف وغنبت كارتبي الآدب والحقظ

وافضاها فاواق بعد ولك واستعاده صفات غيران فظلها ترازات كالترسي فرود طافا فظاعا بانفطاعة فبنهنبه علاوم التكوفا كعكت من صَبَعَرُ الأَفْبُ أَيْ مِنْ الْعَلَمُ الْكُلُوبُ الْعِلْمُ الْكَلِيمُ والسّ سفطح معوننه لوجوبة النه عنابة اهتدنكم وقال عليكي ما كأوفة وي بُعابَث اعليو كالسباع بنف مع العناب وَقَالَ عَلَيْنَا مَن لُالْامُورُ لِلْفَاجِينَ مَنْ كَانُ الْمُنْ الْمُنْفِينَ الْمُنْفَ الْمُنْفِينِ الْمُلامطانَةُ للقدري المفتد للالخة ودباكا والحدال للفضيع بالفقرافها يعتقده الانسان تدبراصا لحالجيكم لقىدو مُسْلَعَ الشَّمْ فَوَلِالنِّيْنِ عَن مُوالنَّفَ لَا نَتَهَوُ الْمَهُودِ فَعَلَامٌ إِنَّمَا فَالدَا لَيْق مَ اللَّهُ عَلَيْنِ عُلْ فَأَمَّا الْأَنْ فَقِيدَاتَتَ فِفَا فُرُهُ وَضَّتِ عِلَا يَرْفَامُرُ وَمَّا خَنَا وَفَكان وسوالقرصُ فَا لملفقا ولبرها لكفادا لمسلين بعين النبيئر والغق خيكا مؤا قلياين وكان بنقرهم عن تركه مان والسا نبطال ووفاناك نترع عالفصودة فولروالتبن فلواسفا ولفظ الطاق وهوشقار طويلت عالانفأ فالبث لاسلام باعيتا دعوسوان اطرولفظ الجران وهوصد البعدلير ماعتا فكتر وشاغ ترواننا دبقوله فامره ومااخنا والحالابا خربع والندب وغال عليت كمتن جوى فيظ أيكرتن كأجيلع استعاده صفالجرى للاندناء والامل ووصفالعثا وبالاجل باعباد للعفولي من فطعرلذالاللاندفاء نفراع العفلة والجري فيرقة التعاليمين أقبلوا ذوي ككوُّ الاستخاراً هُ الْعَنْ مُنْهُمْ عَانِرُ وَ لِأُوْمِينُ اللَّهِ بِينِ مِرْبَعَنُ استفادِ لفظ العِدِّاتِ لِلاَرْقِ الْواقعة من ولفظ لعنابزتم وفلمهم وكفعن تعاكم لحالدونعلق لعناق مربكون بالهيده برفع ومرفعراك وَقَالُ عَلَيْتِ لِلْمُ تُؤِينًا لَهُبَيْدُ بِالْمُنْبَدِّ، وَالْحَنَّانِ، وَالْفَرْضَةُ تَمُرُّمَزً القيابِ وَانْفَرُوافُوتُ أنجز فافارانها عبادةعن ماوزملها غالباه ووهوانفرعن المستدوا لمياوا لمدمويين وامنان العنصفاء تنطاذا لشترة فحالما كتتبدة خنكاين تطبغ ألكاذم ومصيغ ومعناه الانفط تقنا ككأ أفالة وفللنأنة الوقيفة بكبنتخ الهيكالعدوالابرص بجعجراها فالتعكسس من أبطا يتظكر

ذلك فيكذ الانكا وعلية سخط ضلرواسعاد لفظ الدواء المص فراعشا واتها حسفه نذهب التبسالي فألداه النفتأت ولانها وفيالهم والاوعد الصاغ النفاء الامراض لبد بشرفت كاتال صراوا مرَّضًا كُوْرالِصَدَّة فِرْوَلُونِ لِعِالَ العِنَا ومضاعينِهم فاحبلهم لماعلتُ والنفوس تنفيحُ الدِّناء لِمُكَّأ الخروالة بكتما فاعطيته عنالابعان ع لماعم أوراك الامودكاه فأفاذاك تلا الحرالوت ادرك ناجهاس جنهشر فكات مضبط بالماشاه لهاكاى لقم فكنفنا عنات غطالك فيكر البؤم حديثة وفال عليمياكم إذا أفبك لدُبنا عَلْ وَمُ إعَارَتُهُمَ عَاسِنَ عَيْمُ مَ فَاذَا وَبَنَ عَهُمْ تَكِنَّهُ عَائِنَيْنُهُم مِهِدَة المَالالدَّ بنابِب فَأْفَا اللَّهُ إِنْ العَمْ مِعِدْمِ الْعَلَّ عارشا كالابتاالف عسائل كان قبلهم قاعيد حنا واذا دبرت عنهم عديم لاضعاد ذلك سبوا فاكان خاصله ليم ولسنفا وصف لغان فرنكك كالان ماعينا بعدم دولها وقالت عَلَيْتَ لَمُ الْحَمَدُ الْمُشَارِيَ بَعَلَ مُعَدُ وَيَسْكُمُ مِلْمُ وَتَبِهُ مُعَلِّمٌ وَيَتَمَثَّى مُن خَوْرَ فَالَ عُلْبِينَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُعَمَّا لَكُوا عَلَيْهُ وَلَا عَيْنُهُ حَوَّا الْكِيرُ الْحِل والد فالطر عجادم الاخلاق فانما لشلخ فأ وفوال علت في إذا فتدَّث عَلَاعَدُونَ فَاجْعَل الْعَفْوَعَنْمُ تكرَّ اللَّهُ مُدَّرُةً عَلَيْهُ وَلِهِ التكرهوا لاعْلَى بالنغر والعفُوتُ لزم الدعل وبعد الفدري العدوي بالعفوللشانغ للنكرواطلق لفظرعط العفوتيا ذااطلا فالاسماللاذم عط ملزوم وفال عكتسيك لَغِيَّا النَّا يَتَنْ عَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَغِيَّ مِنْ مُنِّعَ مَنْ ظَفَّرَ مِرْمُهُمُ الحِلْ اللَّا فُلْ فَالْكُنَّا الاحوان الماج فطالك ومالاخلاق وحسن لغاشع وعامو وطبيغ اكتراناس سلزعيهم واما الالفية لتماغ فاد تلامنف حفظه الكلفذ العنوا وكانسب حفظهم اسلوكان مفتعهم وفالتَعَلُ السِّيمُ فِاللَّهِ بَمَاعُنَرُهُمُ الْفِينَاتُ خَمَلُوا الْمُحَّةِ وَلَهُ بَصُرُكُ الْمِلْ فِلْ وَالْمَصَّلَةُ اِلِّيكُمُ أَلْمُ إِنَّالِيِّعِ ۗ فَانْ مُعَرَّوُا آفَهُما هَا بِقِيَّا أَنْكُوا فُلْ وهو يَشْلِلنع بالنع والحرافا المالما

فكان

الانة

والغد

يرافد



عاعودالعامة من عُاعِدُوا أَعُيل صَلدَعَن مُثرَاع المُتكرُومَن مُثَمَّ لَمُ يُعْزُفُونُ الْأَمُونِ وَعَالَيْنِ الناسِ عَبِدًا وَلَلِمَا وَفُلِمَا وَفُهُ اعْدَارُهُمْ شُعِبٌ عَلَالْهُمُ إِلْفِعُوفِ وَالنَّهُ عِي الْمُنكِو وَمَّنَّا إِلَاللَّا فَغُ أَسْ الْعُودُيِّ سُدَّ طَهُوكَ لَلْوَمُنينَ وَمَنْ تَلْعِي الْمُنْكِ أَرْغُمُ الْوُفَّ الْمُنافِظِينَ وَ مَنْصَدَفَ الْفَاطِي فَضْمَا عَلِيْهِ وَمَنْ سَنَيَّ النَّعِينُ وَالَّذَافِيُّ وَالْفَعْلِي ثَمَيْتُكُ لْمُنْ لِيلَا فَقَ وَمَنْ كُنُهُمْ الْمِعْدِا وَامْعَاهُ عَلَيْنَ وَمَنْ فَاعْلَا مَنْ عِنْكُو الْمُسَادُون حَسُتَ عِنْكُ ٱلسِّيسَةُ وَسَكَوْ كُوَ الفَدَاوَةِ وَمَنْ نَانَّ وَعَهَدُ عَلِيرُ كُونُو وَأَعْفَزَ عَلِيزَامُ وُ تَصْافَ عَزْجَهُ وَالنَّكَ عُلِادَمْ مُعْبَعِلَ الْفَادِي وَلْهُولِ وَالْرَوْدُ وَالْمِينَالِم مَّنْ جَعَل الْمُلْ وَمُدِمَا لَمْ يُضِيرُ لَيُلْرُهُ وَمَنْ هَالْمُمَامِينَ مَبْعَيْهِ كُفَى عَلْمَ عَيْضِهُ وَمَنْ مُوَّدَّ وَيَوْ الْآيْثِ مِلْكُهُ سَابِكُ انْشَاطِينَ مَين الْمُلَمِّ مُلِيَّكُمُ الدُّنُا وَالاَحْيُ عَلَكَ فِيهِا فَالْالْسَبِيُ وَلَكُمْ وَبعد هذا كَانَ طويلة كاذكرة خُوفَ الرطالة وَلَخَوُج عَن المَفْهُودِ فِهذا لكنا جا قول او وبالإيان الإيان الكاماولداصل حكالان امالاصل فهواستكال العلق النظر بدللف يتجسو والامود والتضديق بالحقا النطرخ والعلبز عبسالفا فزالبنرة ويستمحك علبوانا اكالان فعالفي للكان الفاصلاف كأوم الاخلاق غيثا استكالالقعة العائد للقدى بكنزا لعلم بيعين العضائل الخلف وكفيلكنا ووجئ النطالاننانية وكبفرا بنابنا وبتمح كاعلى وعبى هذه الكرواتي فبالماء لانالان عرك وعن بصبره خاالكا ومكذ للقف ببنا ومنها العفار وعترعها بالقبر كانون لوادنها ومناالناعاعادهي ملكذالافدام الواجيط الامودالق منبغ وفنها ومقاومنها وعرعنها بالجاد لملاومها ومها العداده ولكرونا ضار بنتاع الفضائط المكات المذكورة وتلومها واستفار لحناع الابع لقظا المتعانم بإعبيا وقبام الايان الكامل مبائم مبترعيل البشتعين عذه الذخائم ولفضاً وبكون كالنوع كخبا فالمنوق الحالجنة والاشفأق من الناره الزهدة الدما وترضا لوت تلك

كأنشيخ يبرتنب بعارات نامكي لزعل مربغ ونناخ يبب للمن مفلاا لآتب بهرج بربشين ببنرابلها ووعص بشراغب عبدمل للازة فأنعكت كميترين ككأويا لذن بكيطام إغا كذاكمة والنَّفْتُ مِ وَالْكُونُةِ وَالْمُلْهِونَ الطلومِ بَعْتُ النَّفِيلِ الْفَيْحِ وَفَالْعَ مَ إِبْنَ ادْمَ إِذَاكًا تَبَلَتُ سُخَاءَ رُبُنَابِجُ عَكِلَتَ فَيُعَرُوا آتَ تَعْضِيدِ فَاحْتَمْرُ مُتَابِعُ لِعَ القدعلي لفيدمع معصِل السلطاح منهوج مندوة فالتعكي فاأفتر احدكة نيقا الأظر عذفكنا والانع قصفان تغير لان الوجود المتاى مفاللوجود الذهب والنصوراث النف بناميادى الافا والفاخع كصفع الوجل وحرا الخذف لمفران كالبكا ومضبطروا بمالغفلا الفلك فناما اوانتفا لرتهم اخص العنان يخفظ اضم فنفل ببرالتسان ويظهر فابد لتعليغ الوجركا بلبتين مزالععاف والغضب وفالعكتيم أيثي بإنان المحكة اعادام المنهابنيفك فلانقعاعنهان فالضادماون الطبعا عادفعروسالا مراض المِطْلَ الحركاث المدنيذوقُ الْعَكَيْسَ فَيَافَضَ أَنُهُ الرَّهُ كَا خُفَافُهُ الْبَعِدَة عن عَا لَطِهُ الدُيَاء للفُدُّ لرو فالعَلَيْ فِي إِذَا كُنَّ جَاذِنا إِدْ فِلْ فُونُ فِي إِنْ إِنَّا إِنَّا النَّهُ الْكُنْفُ الدَّا بعظوم اداد الانان فطعمنا فالعبعن اولهن وصولفنائه البرعب فيجسرة فالمعكتب لفذر كفذر فوافت لقذستن عَنْ كَالْهُ فِي عَنْ وهوظا هُ وَسُد عَلْمَتُ فَمُ عَلَاكُمُ إِنْ فَفَالَ الْإِبَانُ عَلَا لَيْعَ دَعَاتُمُ عَلَ القَيْرُةُ الْبِيْبِينُ وَالْعَدَادِ الْجِنادِ فَالْفَسُرُينِهَا عَلا آنْ يَعَنْعِهِ عَيْلاَتُنْ وَوَالْنَفِي وَالرَّهُد وَالْمُرْبُّ وَالْنُاتِ وَالْاَجْنَةِ سَلاعِن النَّهُولِية وَمَنْ آنفَوْمِ الْمَالِجِنْبَ الْحَوَّانِ وَعَنْ ذَهَدَ الدُّنباء استمان المينباي ومن دفق الكوت ما وع والمناب والمتعبن مناعدا آنجَ سُعَتِ عَامِنَفِي أَلْفِنْنَا وَمَا قُلْكِيرُ وَمَوْعِظْ العِبَيْ وَسُنَا الْوَلِينَ هَا بَصَرَ الْفِيرَ بَنْبُ لَدُ الْكِدُ وَمَن نَبِيْنَ لَدُ الْكِكْدُعُ فَ الْعِيْبَ فَوَمَن عَنَ الْجِرَة فَكَا عَا كَن والأَوْلِنَ • عَلَقَلَهُ يُنْهَاعِلَا يُبْعَنُبُ عَلِمُا يُعِلَّقُومُ فَعُويُلَالِهِ فَنَفْيَةَ لَكُمْ وَسَاخَزَاكُم مُنَّامُ

الجدائم لموللان النك والامورب المخ الحون من الاقدام علينا وتترته الدجوع عدا الاعقابة المهودة الوب كالانفال من بعض وثبات الشكراك بعض وذلك واب من نعود الذن وصارله ملكة مفقوتعن ذاك بالبنوم تأكف عنهومل سنابك الشاماس وحوملك الدح والخباللاص فالمبرخى يكون سلطان العفول بغراع الجزم بامن شاخران بخرم واستفآ دلفط التنابك جع المتسكاد هيع تبدومعناه والجح يرئث وذبد فع الكاف والهادعا لم إدبرا قنا فواعطا فوالنبّاطين ثم الاسكة لهلكرالذنبا والاخق ومبارم غالفك وامورها لان الناك فيماع رغام لثنع بهذا ولامتدراننا وعجب خالك يكون است الممرلم برمنا علىولوف مهلاكم عن ذلا خاك هرو باقد الدّفت في فاك عَلِيْتُ فَا عَلِمُ لَخِزَجْهُنِيهُ وَفَا عِلَالَيْزِيُّرُونِيمٌ لانكادمهٔ عددالعداد ففامن معلوطا فَح بفاه علاضرة فالتعالمة تكوزته عا ولانكن سندرك وكؤمقة واحدلانكن مفتوكه فالبنظرة الافراط منضب لذالتها خرواتفن رطون القزيط منها والفائد بعوالعدل والاستواء علنها وفالا عَلَيْتُ أَلَيْنَ أَلَيْنَ أَلِكُونَ وَلَا لِلاَ فَالْمِلاَ فَالْمَا غَلِلْمَا غَلِيدُمْ لِعَيْدَ النفي هوالزَّفِ فَأَوَالِهُونَ وللُغجِ مُشِرْمِهُ اللَّهَ فَي فَالْمَعْ مَنَاسَعٌ إِلِيَّاكُ مِنْ اللَّهِ الْمُلْوَنَ وَمِلْ الْمُلُونَ و فلا لغلبن واع العضت عاء عفوط باعث عقودا لكوده منرق العكيث من طال الامكاتاء العكرة وذلك لاسلال وللالففارعن الاخت والاهمام نباوفا لتعليين وفك لفيت ويتكامير الماتنام دهانبن الأبنار فترجكوا لرطئنة طابين بدبر فقاله ماهنكا الذب صنعتمي ففالؤا غُلُقُ مَنَا نَعْظَمِ اللَّهُ فَا فَقَالَامُ وَالْقِيمَا الْمُنْفِعُ إِنْكَ أَمْرًا وَكُورُ وَلَيْكُمُ لُتَ تُعْوَدُنَ بِمِظْلِ آفَتِكُمْ وَ تُفُونَ مِهْ إِخِيكُمْ وَمَا أَخْسَ إِلْمُقَدَّرُونَا وَالْعِفَاتِ وَأَدْجَ الْمَعْمَ مَعْمَا الْأَمَانُ مِنْ الفاط فحاشتة واعدوابين بدبروالنقا وذالانخ مذلك لانز تغطم لغالهر وقالت لانبيركة عَهُ الْفِي الْمَفَظُ عِنْمَ أَدُبِعًا وَأَدْبِعُ لَا يَفُلُ مَا عَلِيتَ مَعَى ان آغْفَى لُفِغَ الْفَفْلُ وَكُنْمُ الْفَفْر العنزوالصبط الحادم وبليض الفطنز واغالمنا وتأويلا كمكروه ونفسها والنؤلج الحقائق ببواجنها والاتعاظعن العرو بالدخطف والادلين حق بصبكا أرمتهم شعد المفعن دفوه عدد بعضاكا العزع لبعض الغام الغائقوع عورالعلم انضأه وهوالعلم التبئ بحفظ رووالحكم اىالاحكم الفتاءؤه عنهانين واضغ وعتملان بهدبالحكم للكؤونور فحاان بكون ملكة وافعة ووساخة الخل وهوان بعيرملك مزعيا لعدا وعزوعه واعمران ففيلغ جوية الفهم وغودالعيا وانكأ واخلنبن يخذ الحكيروكذاك فضباذا للطروا خلزغت ملكذ المفاعد الاات العدا- 11 كأث فضياذ موجودةة الاصول الثلثم كانت الخطفظ بع وفروعها تعبا للعدا والامرا لمعروث والهري المنكووالصدق فالمواطئ المكوو طهوششان الفاسقين اى بعضهم المساذم لعداوئهم وكريم وجادهم وسيرا متسن كبابجا عدالمتهمنا بالخناد واكآمرهن الففائل غرة وبعض أما تمرا فلبغه كالفاواليه وهوظاه واتاالكفوفلاص إهراغه دالفانع وجده وانكاد بعفق وللعلم يشهم برالفرون اوالفلانة نيؤمن ذلك ومتنمات هيد ذافل فقوم ولدعش فنهآ اللغي وهوالافواط وطلب لمعن والتقنف فبربالجه لوهودة بالمالحودونقوعنا ابذك يفونها وعوا الانابرالحالئ تمالنانع وهوذوبلزا لافاطعن ففيلز العلم وبتعبؤ يزخ وبعدل لجدل المركة وبلغ ووامالع عن المتى ثم الذيغ وهورف ولم التفريط من فضيادا العل ويت عاده وجملا ببطا ولذلك لزمرف الحن وحن الفوش النقاق ويشلرن مكون وونمازا لافراطان ففهلزا لبجاعرد يتحة تتوط وبلزمها عرلسالك علصا جنها ومذة يخجرس الامود لان بنا مولة المالك واقباع للماخلوالخاج والاموروالحلم الناس واحفال كودهم واعفل اسدواتاالنك هورود والذهن واعتقاطه دطن والفيض يتعبع سرالماف كالزمبكا لرونغيعن من أغذة ملكذبكونولا بعيد للروكي بذلك عن عدم وصنيح الحقار من ظار لهل الشك

عبالتم

بالأبدى والأفذاع قايتنافية بمنيؤ بصيد فالتباه والتربع الفاتيز مزيناه من عاو والمتأذفال السبتدة وافولصد وكانتدع يمالها والمهولا اجفيرا لانمن فبرايا بستق علم الفوخ لانالكو يتخ عدماكان فصقابلز فعلانسبالعدس الالام والامراض مابجرى يجب ذلك والامروالدوار بنحفان علماكان فصفاجل مغلاهد بننها فوق وقد بتشرع كابشف علمالناق فكاجالفا افول ان الاجو والنواب غابخ فأن بالافعال والاحواد لاعداد طاالفنولة الدكا اشا والبرنبولي غاالاجالى قولوالافعام وكنيما لافغاح عن الفهام بالغبادة والتع جنها وكذاك فاجكون كالافغالين لككان كالصقوم دعوع وللهن لتسري فيعللعبد وكالماهوكا لفعل فأحبط بلتشاث فباعبار كسره لفث التهاق والغضي لأبن هاميدان للذهب وكان من خامران مهج الانان فيرال وتبرمال فيفرول في غاكان من التباان ما لاعبر للكذري جوهر الضي فالرسع و فالطامنها وناصاد ملكة وتما بن العط طوالمن ودوام الانابزمص لخامته تعروجم تنبي يجتالورف تعوطه بالكليدوانا ذكوه التبد مدهد لمعاولة وَفَا أَعَلَالِهُمْ فِي وَكُويَعَارِينِ الْآوَتِي تَتِيمُ اللهُ وَحُمَّ اللهُ خَبْاياً فَلَقَدُ آسُمُ لَافَيا قَفَا وَعَانِيًا \* وَعَانَ عَامِنَ عَامِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الميافيل خاب بحامير وبا وصففر كانس الماجين وماد بعداد فرافرصفين بالكوفر وهواقلس قرع بباقفال عَلَيْلِ للمُ لَوْقَرْ الْمُعْنَادِ مَا لَا يُعْنِ بَدِيْ فِالْعَلَانَ بِعُضِيعًا اَعِنْضَتْ وَلَوْمَتِكُ الدُّنْبِاجُمَا مُالمُنْ فِي النَّاجَةِيمَا اَحِيَّةٍ وَوْلِدًا لَهُ وَلَيْ الْفُلْكُ لِنَانَ النِّيِّيَّ الْأُرْقِيِّ عُرَانَةُ وَالْكُيْلِنَّا لِأُمُونُونَ مَعْ وَلَا مِنْفِيلًا لِأَمْنَا فِي لَقِيًّا الْمُولِ فَا كخشوع اصلالان والمائج جروه وعفع الماء من الارض واستعان كخفع الملاف فالتعلك

سَيِّكُ نُسُوُّكُ جَرِّعِينَا لَهُ مُرْحَسَيْنِ بَعِيكَ مِنْ وَلَا وَبُنع عِلْمَا وَخُنِ وَاعْلَا مَ خَلِلْ

لَمْ فَنَ لَا أَخْرَجُهُمْ وَكُفِّمُ وَيُعَمُّ المَّذَاكُ وَلَا فِي قَالُمَ الْرَجْنُ وَاللَّهُ وَالْعَلَ

اندلابغضك ومن ولا بحمل منافق في

اغفاه وأوختنا لؤحنة الغن والكث المتيب خن القلق البنق إلان وتضادقة الاحنة أفأ يُرُكُلَّ نِيُفَعَكَ فَيَضُرُكُ وَإِنَّاكَ وَمُضَا وَقَرَاكِتِيلِ فَإِنْدُنَقِعُ كُوعَنُكَ آحَوْجَ مُلْلَكُونُ البِّيهِ وَإِتَّاكَ وَمُضَارَقَةَ ٱلْفَاجِرِ وَالْفَرْبَيِعِكَ بِإِنَّافِهِ وَإِيَّاكَ وَمُصَارَقَهُ ٱلكَّذَابِ فَإِنْمُ كَالشِّرابِ بُعُزَيُّ عَكَنْكَ أَبْعَيِدٌ وَيُبَعِّدُ عَنْكَ أَلْعَجِبَ الْحُولِ لما كان العطوائرة من المال وافضرا كالطف الكبر مرافضارا نواع العندوا لففرمنرما لجن اكبرافياج الفعكروا تا الغيط لتقد فهو وماليلزمرس وفيعكر الأعالانباب الموجن لاستيا تراجيس الخلق كمابرى لتفسرس الفضيل عليه ولاج الفسر وتباولااهدا والمضاجتر وعبضاك بكون نغوغهم منرولذلك كان المقاضع مسلوا الاسنهم والحبط يعتمن الماتروائرها الكالان الفنانة البافغر وفع يخصص الخلف العرب فرالفته والقاضع واجشاشتروا لنافرالشي الملبر وبأفاه فصوطا فكروانا أقال وبعاوا وعالان الايع ألة منابا لكناب الففائل لقلفيزوالتا ينزمن بابالمغاملة مع الخلق وقيل الاوكم من باب الابتاث والناينة من بالملغى عُفالتَعَلَيْسَ لَهُ مُوتِيَرُ مِالنَّفا فِذا فِا آصَّتُ مَالْفَا يُفِيِّ فَالآخ إِما لِفايْف تخفيفا ونفيع فضلها الدفع الملالمن النافلر واراد بنع الفريد نفي الحا وفصله الانقطاله وَفَالْعِلْمِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعْلَمُ الْحَيْرَةِ وَلَا لِينِهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وهذامن للغان العجب الشيف والمادمران الغافلانطلئ لشانزالابعدشا وده الووثروموامع الفكؤه و الاعنى بتي خذفات لسانه وفكتات كلامه لهجه فكع وثما خصّتة وابروكا ولساره الغا فارتابعا وكا بافليلاحق أبعاللنا فروروع عنرع هذا الكاة وملفظ اخوج وقلب الأحيية فبروليا اتُفاقِلِةَ فَلِيمٌ ومعناها واحكاف المراسفا والدائة للوضعين لما بعلي بعضوين تأخولفظ الغا عن ويُسُرونا خروبُ الاجور فكره يمّا بعل عن بواد دمفالاعن غرراج في لعقل والمعضّر طاهرها ستبقة فالمعكنين كيتفنا صفابع ويتك اعتكها متعكالله فالأن وتتكوا لتقطال تيالات فا

المهن

فلوك الزجال ومُنتِبَّة وَيَنا لَقُوا أَفَيلَ عَلَيْهِ الدِحد عمالان الانفرعاس فاران فاضرف بالمنه حبلنا صلاوا لالفزغ عالحاجرا لالفزال لاكتنابة فألقبت عينات تنوكا استعلاقك عاده الجدّه من المخاص الما المطلح ومنها مرام وق فالمُعَلَّلُ اللهُ اللهُ والمعالِمة قَدّ أفَدُدُهُمْ عَلَالُعُقُومَةُ لِان العفوالمَاصِدُ فع العنين عد العني منا الاندر علما عوالادالان بِصِعْفُولُ فَالْكُلُّكُ التَّخَاءُ الْمَا وَإِنْكَادَ فَأَمَّا لَأَنَا عَنْ سَنَيْدٍ غَمَّا وَتَذَبُّحُ الناء ملاينيلا المتفع بقددنا بنبغ ابتداويا عد النفرو صن الماواة لذوى لحاجة فيردين والاسترخيج ماكادع مشلاوندة والننق الانتكان تمايغ من التائل كالحايث وعلى وفال عَلْسَتْ في كُل المفتركا لعقبا وَلا فَقُرُكَا لَمِيلُ وَلَامِيْنَ كَا لَا وَبِلِفُضَامِعِ لللَّالِ وَلاَ فَهِرَكَا أَنْ وَنَهُ لاَمْا الفوم الفوة وكُرْة العدد طلظه المعبن وفال عَالِين القريض القريض وعرفه فالكرفة وعرفا الحث فالقر الافلمناوم الننولكان اليادده علياد ثبوتها عوالغضص الانفنا اعتمال وتعنتم سفالصنده احملالكك وهوداخل عنالتاع والقبرلنان مقاوم الفنون الشهديروه وفضار عن العفرة وألعمين الْغِفْ فِي الْعُرْبُرُ وَكُونَ وَالْفَقُونَ أَلْوَكِي غُرَبَرُ استعاد المفط الوطن باعبا واندمظن واحدو كونرالبر فادبرى للغرائم مركزائره لفظ الغراز للففية الوطن واغساد صنوا لخلف وتعرا لامور متحرفات عكتين القناعرما لألاتبقت وقدره عجمهم هذاالكاهم عزالتي كادانعا رففا المالالموسو للفناعلهاعبا بعدم الحاجر معها وفالتعكين لمالذا كأفأ التهواي وفال عاسلين حددك ائ من الامر كُنَّ بَنَّرَة اع الفاه سروة جلاب خاه ي وفال عَلْتَ الله الثان سَبْحُ إِن يُحِكِّعُهُم عَفَقَ ولفظَالتبع وصف لعفوستفادان بإعباران الهالالذان وعدم ضطبحن الشوك إنتكى سبالهالالاكزع الاذعالغا كوفا لقللتم الكراة عقرب كوالانتها واستعارفا العقربة نشركها فالاذى وكني علان لبناعا فهامن اللذة والكسل المعقرب كاللتغرالة فأوقآ

اغن علالتبئه فاح لها والعربائ مناريت فرباق برم الجياطه القن وَفَالْ عَلَيْلِينَهُمَّ فَهُ وَالْتَجِيرُ عَاقَدُد هَيْدُ وَصِدُ تُرْعَا فَالْدِمُ وَتُمَّا عَلَيْكُمْ فَتُعَاعَلُهُ عَلَيْكُ فَلَ الْعَلَيْمَ فَيْ الْم مذلة زداعينا والناسهن فعظم واحفا ووهوس لواذح علق هذاره وفأهما فعلوه فرهوان الاجلص عط بلونه غابس الامورائق فادنها شرفا وفضا بخوت بموالها وواثها ماهواعظم وبلزيك المرافعظيدومع فالنابشهم علقفل الامودد يقصع علاانا وجفا سكون فلرفده المرقة فضلن عاطى لانسان معاالا لامعال الجيلا واجتداب ابعود علىربالفص وانكان ومباعا فلأا لندالفندى وكامند وليروضعف بحسيط ثها وضعفها والانفثرجة الانف وتودان الغضائلة من مكروه بعرص استكا والدواستنكاف من وفوعروظا هركونرمب فما المنجاعة والافدام على الاموا والفين فغوطب فيكون عن تخير أما وكم الفهوي امريبوب الماوم عضد الوجوب حفظره بجبافتة للكالنفئ يخيل شاوكة الغزيز لمهضض يحبودلي ميكون وقوفرعن لياع شهوليزه ا المعود الخفضة بالغرالحد وبالحتره ومعذالغف وفالتَعَلَيْنِ أَلْفَقُو بُلِخَهُ فِلْخَنْ بِالْجَالِدُ الَّذَاقِيَّ وَالَّا يُعَجِّبُ ألأسران اسادا فاسبا بالظفرالفردج المؤسط والبعيد فالخضان مبادم العطالي وت المكنز فباو فوعها نماهوا بعدمن الغود والوللة لانروهوالسال ويلظفن بالمطالب المنوسطة وهواجالة الزاى واغادة كصرا لوج الاحزم وهوسبام بالغنم والابعد وهو تصبن اسراد مابطب دهوب ورالواى القاع ادفاها فراع لانفغ وطلوب طهودادا وتردوج البينظا وَوالْعَكَالِثُ لَمُ إَحَدُدُ واصُّولُمْ الْكُوبِيِّ اذاخِلِعَ، وَاللَّيْمُ وَالشِّيِّعُ الْآومالكويم شريف الفس عالهة وكفى بجوعه عزشة فأحله واسكنام ذلك وأناح تنروالقاء فنن علىاك الامونكا لؤلا يترعيا لناس وطلب تجازانهم والانتقام منهم فيااسلغوامعون فلزا لانفاث الدج الضايتريكا وشيح الكيم كانتزع غناه وهوم فلزم لاسبراده عيامف غذ طباعرى اللوم ومؤكد فبرق فالسي

النبيع مابنعلس العدد فال عليت كم إنّه الأووا فالنبثيث عبرًا نوه ابالطاء اذالا فينت مباديها بمع فروج المتحد فها وتقتر فيس عدد المام اخوها واستدارعوالتركاف فالنقس فجرالبوف عنها وعدم النعتف بنها فيؤجر خرارين فنم الفناق وجراتست وخوارعكى كُوْفَكُوْفَ هُوَفَامُ أَغِيْلِهِ فَالْفِي عَلِقَيْبِهِ بَهَمُكُونَكُوْ النَّهِمْ وَسَبَّى بِكَامِلُومِينَ وَبَغُودُ يَا مُنْأَنِادُمُنْ الدِّيْ عَنِيَّ تَوَعَّى صَنْفِ أَمْ لِلْ َتَنَوَقَرْ الْمَانَ جِنْكِ عَمْمَانَ فَيَ عَبْحُ الْمَا صِيك قَدْ طَلَطْكُ كُنْنَا الْوَجْعَتَ وَبِهَا فَعَكُ لِ فَعِينُ وَخَعْلُ يَهِيْ وَلَمَالُ حَقِينُ الْمُن فَلَرالْفًا وَعُولِالْطَرِيْةِ وَبَعُذِلا تَغِرُ وَعَظِ الْحَوْدِ وَخُنُونَذِ الْفَيْحِ الْوَلَد الدُّولَ عَبْ ما وهواالله عطالهوج طالمكرا الفالفاون الالمطلت بالمللع واثيان مناساء الافعال فقرو لأحات مساك كاهوج فنالك وفف خديهنك وغرورا وخاطها خطاب ان وخلكو وهزشاؤا الها وهواغ والذوب لقط فقذاه لدوالف لظاهر وفالتعك الثنافي كأستو كانتهن لِيَالثُّومِ بِيَضَاءٍ مِوَاقِيهِ وَفَدَدِهِ بَعِنْدَ كَاذِم طَومِ إِحِنْداُ غُنَانُهُ ۖ وَيُحِلِّنَا عَلَكَ ظَنَتُ يَحْضَاءُ لِأَمُّا وَقَدُ زَا لَمَا مَا مُولَوَكُوانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كِلَوْلَ وَالْفِفَاتِ وَسَفَطَ الْوَعَدُواْقِ فِيدُ الْفَيْ سُخافَوْا مُرْتِهَا وَوَتَخِيرُهُ وَمِنَا هُوَ خَادِينًا وَكُلَفَ تَبِرًا وَلَوْبُكُونَ عِبَا وَلَعَلَى عَلَالْفَلِيكِيْنًا فَلْمُغُفُونَغُكُوبًا مَلْمُنِطَعُ مُكُوعًا مَقَلَمُ بُراسِ الْأَبْنِياءَ فَيَعُا حَلَمُنْزِلِ لِكَبُ لَيْعِادِ عَبَنَّا مَلِاخَلَقَ المتمواب وَالْأَوْفِقُ وَعَابَهُمُ مَمَا بَاطِلُهُ وَوَلِيكُ فَلَيْ الدِّبَرَ فَكُو فَأَفَوَلُ وَلَمْنَ كَفَرُ عَامِنَ الْيَأَ افط متعانع فالذجوابالتؤالالمذكومالذي فلق لُقِيَّة وَبَوَى النَّفْهُمُ مَا وَظُنْاتُو فكاهبطنا كأديما الأبقفاوي اللي قفادية ففالالتا المعندا تعدا حذيب أبؤجا أرتي ليراج سِنافقال منداتِمًا البُندُ لَعَدا عَظم اللهُ الوَكْمَ في مَسْرَكُ وَمُنْفَرِيكُ فَمْ الْكُولُوا فَ فَيْنَ

عَلَمْ النَّهُ التَّعَيْدِ بَنَاحُ الفَّالِيةِ باعْنَا ويوصله بالمماده وَفَالْعَكْمِينُ أَهُو الفَّيْلَ كُلُّكُ بُنَّادُ بِيَّةً وَهُمْ يِنْاحٌ ، وجرائب وقررباد بهم ادالة نباطوية لاهلها هم فبالمائرة والالافي وكني نبويم عن عَنْلُهُم وَالْ عَلَيْلِيِّ مُقَدُّدُ الْآحِبَيْدُ عَبَرُهُ وَاسْعَالِعَظُ الْعَرْبُرِ لِفَقَعَ الْحَبْبُرُ الْمِلْيِهِم مِنْ الْوَثْمُ فَقَالَ عَلَمُ لِيَتَّمُ فَهُ لَكَاجَيْزَ هُونَ مِن طَلَبِهُ الْإِعَرُ هُمُلِهُ الْعِنْقِ اللَّهُ ال وذبادة ولالطلب للبهم وعال عللين للتنفيض اعطآء انقليا فاي الخوات افكونيه اعاحفو والاعتبار وفالتعالم لتنفأ كففاف وبتنة ألفقر الانزعنبلائوتي بالصاجها وفالتعاليش الخالك فالمركة فالأنباك كيف كمنته ادالم نفع مراملين الام فامثلة الحالداتف ستعليما فيمن عدم الصلت بعضران غيرمف ووال فبالانك وأحتها لمن برمض خالصة وسَفَةً وَقَالَ عَلَيْهِ } لاترَةِ الْحَاجِدُ لأمفوطا أومقوطه اعمهكا لاصطف الافراط والتفيط مزاعدلة الامور لمبله برقفاك عَلْيَتِكُم إِذَا مُعَ الْعَلَوْنَهُ مَلَ الْمُعَالِكُمُ وَلا الْفَطِ العَفْل أباه ووزنر لروالموزون افاس الكيرو الجُون فَعَالَ عَلَيْكُمُ لِمَا لَهُ هُرَكِا فِي لَا بَالْنَ وَهُجَدِهُ ٱلْأَمَالَةَ وَيُقِينُ ٱلْبَيْدَةُ وَيُناعَمُ الْأَمْيَةَ منطفقية برنقب ومن فاقرنقت اخلافلا ملايادا دعدا والضعفها وضائها بنغزاخ ويحد الأالد بالغرود بطورا بغاءوا لقفرض وبعيك الاسترع تقرب المنتذومن ظفيراى عوانا تروشاعدتم بابرادفين مناع الذبأ نضب بما وشقيجفنا اومن فاترذلك سنعب لعدم مايتها جاله فرقاً المُ مَنْ فَتَ مَنْ مُنْ النَّاسِ اللِّي مَا مُا اعْمَلْتُهُ النَّيْذَا الْعِلْمِ مَنْدُه مَّ لَا تَعْلَمُ عَمْ ليكن أدب يسترفرا وبفعد الجياد فبركا دبيد باليانة لاتالنا وللا فعالاطوع واكتافه ومُعَمِّرُ عَنْهُ وَمُوَّرَّ مُنَاامِّقَ مِالْاَجِالِامِين مُؤَدِيلِ لَنَايِنَ مُعَلِّمَ وهوظا هُرَةُ فَا لَيُعَلِينَكُمُ فَشْنَ لَهُ وَحُكَا وُالِيَاجَلِهُ عَاسَعًا ولاَيْفَى لِعَظ لَقَطَامِ اعْبَال فَعْضِرِ بَفْصُرَع عَابَ روحوالاجل كالخطاالق فإلفابنا وفالقكليت كأوت وونفيض وكأنويج إيده وفالنبهاية

علانبالة

بالبئة

الواحلة الواحلة

لمنقدنام مواذر والمراقان

لأصبرته كق مفروا باط الاماعن الوصلة طلها وذاك الواكر بفرب أبط ولحلفه مجلل لعضاو الفصاطا هروة شيرفض لزالقين الاباد بالأسن المدائر فا وحاجر جيع العضا الماليه هي أجاء الأمان الكامل لالقب علاأنسا بماغم عدا ابقاء عدنها عن الخزج عنها فاشهت الواسن عدم فيا البدن بد مغرق فُالْعِكُمُ البِّهُ وَكُوْ الْمُعَادِ النَّنَادِ عَلَيْرِدَكَانَ لَهُمَّةً، ٱذَادُونَ مَا تَفُولُ وَتُوْتَ الفضيك وفالعثيم بنيت أتتبيا بغ عددا واكر وكد فلادى والالعابا الالمتها النوع وحفظروا فاضرباخلان من فناعن بعى ففالعَلليَّت مُ مَنْ مَالدَّوْكُ لاادُوعا صِبَتْ مفايلة الله المذكوركا يترعن الفوليغرعم واضابتر المقافل كالبرعن المدال الخاصل اليقلع الجل والدَّهٰ والافق وَفَالْ عَلَالِيِّ وَوَا عُ أَنْكُ لَمَتُ إِنِّ مِن جَلِوالفَافِعُ وَمُعْدَوَى مِن مُنْهَدِ الفَالْ وجلده فونترانماخص لواعما يتخ والملما اغدام لان كلامها مفتزلا خصر والزاع الصالح مقدم عالفَوْه كِلْ وَالدُ الزَّا وَيَهُ لَ النَّهُ عَالَ النَّهُ عَلَى مِنْهِ وَمَنْهِ الْفَالِمِ مَنْ وَالْفَكُ الْمُعَلِّمُ عَنْكُ لِي يَفْظُ وَيَعَمُ الْأَسْفِفَاكُ وحَلَيْنا بِمِعْدِعِنِين عَلَالِما فَعِينَ الْأَرْضَ آمانان مزعفا وبلفوتع فوفية آحده فأفدؤنكم الإما زاليا في فقه كفام آمّا الآمان الذّي تُعْعَ فَهُوْ تَسُولُ اللَّهِ مِنْ مَا أَلَا مَانُ إِنَّا فِي فَالْإِنْفِفَا وَقَالَتَ فَرُقُونُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِلْعَقَامُ مُ قَأَتْ فِهُمُ وَمَاكُانَ الْمُدُمِّعَيْنِهُمْ وَهُمُ مِنْفَعُونَ وهناس خاس الالخاج ولطائف للإنبا والمفطالناس والمغير فعير فالتقليل من آمكٍ مَا بَيْنَهُ وَيَنِ اللهِ الدِينِعُ الْمُعَلِّا لَلْمُدُمَّا وبير الناس لانبالنفوع صاح ووان انهوه والعض اللذب فادفه مناانا ومبنالناس قَتَنَ أَصْعَ آمَرُ أَخِوْبِراصَعَ آمَدُ لُرَافَرَ وُنْباء ولان الدّب الطلويزلن اصل امراخوتم بالمرفاد تكفل العثابة الالهينة بإصلاحنا ولاق مصط امرانوق برعام الاتح يكاوم الاخلاق وذال مشلوم لصلام وبتأ مع اهلها وَمَنْ كَانَ لَهُ فَيْسِرُوافِيطُ ا عَلِي عِن المعاصِمُ عِن عِلْوُوم العدادة الفركُمَانَ ع

خالانكم كأغبن فالالشيفكف لفطاء والعدرطاة نافقار ونحك القفروالوج كالمترتج والحاغ الواجده تولروع والقوارانا ببان لمنذا وجهوه والعكرفط ترمن فسبالقفاء والغلة بعدالع اللزم والاغادالواج عادفقرواستدل عطيقلان ذلك النفرية وارواكان اليولم الوعبدويان لللانفراطا كمعطوية للغزل وعياط بغ غرج فرتبا يتساج الماحضاح ليضالقه وطوارنا متسبخا ماراتا الم تغبال تقاء بالامروا لحكاكما قالنع فقير وتا الايرومعلوم المالية ونبسؤلينا فأخبأ والعبذة فعلموتكي فلغال ذكومن لواذم الاخبار والمنكب بالمفصود ميزالكم اموداعت فانفها وقدبنته فع القفاء والفاد يعدا فرائزنا البرفى الآصا وعلى النابط الابتأ الاختيارة التكلف كابتناه هذالك وقوله ولم بعص معلوبا ولمط مكوها اى بإفوض فعلالعالي ولوكان الغندي كانذالقا عركه كماو بعثرالوسل والكشاع أحبشا والتالى باشام وإطأ و فَالْ عَلْتَ لَهُ خُذَا لِكُذُا مِنْ كَانتُ فَانَّ لِلْكُرْنَكُونُ فِي صَدُٰولُلْنَا فِي فَلْكَ لِيَهُ صَدُوبَ خَتَى فَقَنَكُنْ لِلْ صَوْلِيهِ لِهِ فَصَدُدِ لَلْفُيْنِ كَنَ لِبِلِمُ إِلَى عَنْ عِدِم نَبَابِهَا وَقَلِلْ الْمَافَق لا تَم لِين طَلَمُ اللَّهِ وبكوننا الصواحبنا فصدرالمؤس عن بنائهانة فليلا فراهلها وقال عليس في منزاد التأليكية صْالَّةُ التَّوْمُن فَيْنَا لَكُمْ وَكُومُن الْعِلْ الِّيفاف واستعار لفظ الضالة ماعشا راءت من شافران مطلها ومنندها كفاحلفالبرة فألعليل بتبترك أنري المجني كالمتنف كالسبتي وهذا الكاللا لِانصَابِطَا فِهُمُّ وَلَا مُؤَدَّنُ بِمَا خِكُمْ وَكُلْ مُقُرِّنُ إِلَيْهَا كُلُورٌ فَعَبْسَ حِلْمِ عنا لَناس والكانِظاهُ ع وغضا الموعبة اعلما يكنس الكالات قال عليان كم أدُّ يَخْيِلُ وَصَهُمْ الْمُهَا الْمِالْمَا الْمِاطَ الأبل لَكَانَتُ يُذَايِدَ آهَلُو لاَبَهُونَ آحَدُينَكُ الاُرتِبْرُ وَلاَيْفَافِقَ الْإِذَنْتُرُ وَالا بَغْيِبُينَ آحَدُ الاداسُ رَغَالُهُمُ الاَبْعُولُ لااعْلِمُ فلاَسْخِيبِنَ آحَدُ الْوَالْمُتِعَمِّ الْبُقَالَ بَتَعَلَّمُ وعَلَيْكُمُ بِالقَيْرِ فَانَّ الْقِرْمَ فِي الْإِيمَانِ كَالْمَاسِ فَرَلْهَدِهُ لَاجْتُونَ فِسَيْدِ لاَوْأَسْ مَعَدُولا فِاللهُ



والدمع الكفوى ففتلات مدرولا بقل فالشعندو عنمال دويد بذلك دالمغث ادكان حدر بالثوينرف لمذال وسنادص فالعن والخياق وسقاينا انكمة الهث بفاسل عندالقدا فلافتآ بالمبثلر وَقَالَ عَلَيْ إِنَّ الْفَلَالْمَا مِن الْإِنْ إِوَاعَلَمُ عِلْمَ الْمَا فَابِعِ مُعَمَّلًا عَ فَوْلَهُ مَهُ التَّا وَعَلَيْ مِا إِنْهِمِ م لَلَّهُ إِنَّ الْبَعَيُ وَهَٰ مَا الْبَيْمُ وَالَّهِ بِنَ اسْوًا الإبْرَجْ وَالْحَ " إِنَّ وَلِيَّ عُلَّتُ لخُسْنَهُ وَإِنَّا عَدُوَّ مُنْ مَنْ عَصَالِمَدَ وَإِنْ وَنِهَ فَأَيْسُمُ أَنَا لِمِوا لِانْزِدِلِهِ عِوانَ الإعلامَاءُ بمالانبناء اطهبهم لاهالاناء ملاطعانا جاخا وابروالماد بالوطالاط باعم والاخقزيم وفال عَلِينَةُ وَقَلْمَتِهِ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنَةُ مِنَهَا مَعَتَا وَيَعَنَّ الْفُولُ وَفَالْنَوْمُ عَلَيتهِ بِ خَرُمْنِ صَلْحَ ف فتيت الحدور فرفر مناخ إجهد بدالل فيهرانهموان تعرف بجدوا وكان اقللتها عمم بنا والمفقد التمرية البادة والنقالة عهض كمتة الامام وابنعن عطوجوبطاع موالافناء بيرمن الإلا حكم وفَالْ عَالَيْنِ الْفِيلُوا الْفِيرُ إِذَا مَعِنْمُ عَمَوْلُ عِلْمَ لِمَ الْعَلَا وَلَيْرُ وَكَانَ دُفَاةَ الْعِيلِكُيْرُ قدعًا تُرْفِيلَ فعفل المعايزة بع وفقهم معناه وعفل الذواتين تعلا الفاظر فقط وتعم وَجَلَّاتُهُو فلجفوت فاذعل أفينا ماغمة لايدوللغيظا هرق متحرفة وتجيه ففالة اللهم إناتاعكم وُنَصْبِي وَأَنَا لَهُمْ مُنِيعَنِينِهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَاثُ فِي اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ عَلِينَا لَهِ مُعَمَّ مَقَادا أَلَوْ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَّهِ مِنْ مُنْ الْمُعْلَمْ وَلَيْمُ الْمُعْلَمْ وَلَيْمُ الْمُعْلَمْ وَلَيْمُ الْمُعْلَمْ وَلَيْمُ الْمُعْلَمْ وَلَيْمُ الْمُعْلَمُ وَلَيْمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُ اللَّهِ لَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِمُ اللَّهِ لَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلِمُ اللَّهِ لَالْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لَلَّهُ لِللَّهِ لَلْمُ لَلَّهُ مِنْ اللَّهِ لَلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِّهِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللَّهِ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمُ لِمِلْمِلْمِ لِلْمُ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُ لِلْمِلْمِلِلْمِل للبناءا والعاسفة لمترقضا أماكن عرع فامون الععادن واسفيقان بمابع قسبها ببلنط علوالخيزواليها وحوم شازم لعظها واستمادها بعن الناسوات كأنها يدلع لمبعث عزالة أدوالمتمفروا لاستنقا والاستكنام بعودته الحفيفذال بالمفض يبلفا بذبكن نميثرا لمختاجه الدوا تحاجزها ذمن بابسالمة اسملتعلق على النعلق فلذاك عادر الضائر للالفظ المحر وبالحالكام ظاهرة فالعكمية

الغي بالمالثة الداب كان عكبين الفر خافظ بهذا فالعكم الفهب كالفهب كالقبيرا عاشام الع يِّنَ لَدِيْقِيَظِ الْمَاسِينِ مَعْرَ اللهِ مَا نَوْشَهُمْ مِنْ تَصْ اللَّهِ مَا فَوْضُهُمْ مِنْ كَوْلِفَهِ و والله الله والما الجاهلة دواس الموعظ خصوصا لايتفاخ باخلعفها الوعده لبغها الوع دولبعضا البنارة التذادغوالفي الغالم بغيزا كحكزا لاخترمن الكنا مبلغ بزجيح كالموضعرة فألم عكستينم آفت العيزاقة عَلَا الِّنَانِهُ وَأَدْفَعُمُ مَا فَهُمَّ عَلَا لِمُؤْلِحِ وَالْأَدُكَانِ مِبِيهِ العلم لاوللَّذَك على عدوظ مع ذالتُ فقط وبالتاك العظ المفرون بالعل وهواهم الزاخ الذى تظهراناه فالغبادات البدن بمعلج الراجيد طهورالعكرف معلولها وهوالعم المتغ مرة الدخ وفاكم ارتضي الفكوب متركم كركا كرالابدان فبتخرا فاطرافيت ألحكير وطرائفه الطائفها وغرائها المعط للفراللذ بذه فاوداك لتكورا بداف كلابلكك لنفاط فألقا تبيل لانفرق استكر الله ترابتا عودين فرافظ فالإنزان المسالل مُنتَّ كَفَا فِنْتَدُه وَكُنِي مِرَاسَغُادَ فَلَهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَوْمِنا لَيْفَ وَقَالِفَ مُنْفَادَة مَعُولُه وَاعْلَا الْفَاتُكُو طَوْلُاوَكُوْمِيْنَةً وَمَعْدُمُلِكَ أَنْسُمُ الْمُجْدُرُونُ مِلْوَمُولِيةِ طَالُولُولِيَبُونَ الْمُعْلِورُ فِي وَالْأَ يضيه وان كان سُخانهُ آعَكُم بيم مِن آخيهُم وَكُن لَيْلُمُ الْأَخُوالُ الْمُجْلِاسُتُمُ النَّوالِيُقَا المنتسمة عِينُاللَّهُ وَوَيكُنَّ أَوْ يَاتَ وَعَمَامٌ عِينَ مَنْ يَالُوا وَيَكُنَّ النَّالَةِ مَا أَعَالِ وَقَالَ السندي معامن غرب المتع عشرة فالنبر إقوا مضافن الذان المضلوبا عرب القدومي المشفاذ منها وعلخص مطلق الفنه كالناوالبرع يمتع وكي عكت تغطي فاهو ففاك ليسطة الَّهُ كُنْتُمُ اللَّنَةَ وَلَكُنَّةَ الْفَهُوَ الْفَهُوَ الْفَهُوَ الْفَهُوَ الْفَهُونَ الْفَالِمَ وَ الْفُهُونَ الْفَهُونَ الْفَهُونَ الْفَهُونَ الْفَهُونَ الْفَهُونَ الْفَهُونَ الْفَهُونَ الْفَاعِلْمُ وَالْفُونَ الْفَاعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْفُونَ الْفَاعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلْ فَتَلِكَ فَانُ آحَتُ مَنَ يَهِ مُنَا الْفِيهِ وَلِنَا إِيَّا قَالُنَ فَعَرْفَ اللَّهُ وَلَاجْرُهُ الدُّنا اللّ اَذَنْتَ دُنُوْبًا فَهُوْيَنْنَا رَكُمُا بِالتَّوْيَرُهِ وَتَجَمُّ إِنَّا إِنْ مِالْخِرَاتِ وَكَامِيْزَا عَلْمَ النَّفْيِي وَلَمْتَ عَلَّمُ المُنْقَبِّلُ فَطِرُولانِقِزْعلِع الفُوع الفُوع عودجليا وع والخرار وان الامنا بالفليل واكان متفالات

العلبة الم

المنه

علكاد

من بنوسهم عن طول و المستقر و المستقر التافيد المراق عليه فرايق فلافته بعوله وعدد وكلا عداد وا فلا فعند ولها و بَهَا لَذِينَ أَشِنا وَ فَلاَنْهُ بَرِ وَاللهِ وَسَكَ كَافِي عَنَا لَسَاء مَا مَنْهُ ينبأنا فلاستكفوها ماسكت عنه كالعلوم الغفيهج فالشج التكليف كاللخ عن الغضاء والقديد من المنافورة السَّعَقِينُ لا تَبْرُكُ النَّاسُ عَبْنًا مِن آمِرِ مِن لا ينفيد النَّاسُ اللَّه وَ اللَّهُ عَلَّم اللَّ اقتهينه ووللنكئ بتقف بادفرد بويتوها عراوة ابثالا شعالته اصلفح صنعنا وتباد فهولماكان على الده ينوى معتَّالظ لم الخيلة فيروا لاستكثاره مندوعيف بكون البعد عن الافؤكان والله ف طبئا واصلامها اشد واوسع فكان اصعياض وفال عليشكر دُبِّ على قَدَلَ مَسْلُ وَعَلَى مُعَمَّ الْفَيْفَعُ الأوعلم الوطام وون الدّرابة اوالعلماء بالانفع بشرمن العلوم والانفي كعلم التيح شلالي جل أن الأ فتكد خدا وجصائكرة المتناوا شازم مادكرة الافؤم وجود ذال العلمعر وفالعليم لقد عُلْوَدِينا بِإِهِ مَا ٱلْإِنْانِ مَفِعَةُ فِي عَرْضَانِي وَهُوَ الْفَلْ وَلَهُمُولُومُونَ أَيْكُمْ وَأَصْلَاد ين خلافناه فان مَنْ مَنْ الرِّيناه اذْكُرُ الطَّنْعُ وَانْ هَايْ مِي الطَّعَ الْمَكَّرُ الْحِنْعُ وَإِنْ مَكَكُرُ إِنَّا فُ خَلَرُ الْاسَعُ وَإِنْ عَهُوَكُمُ الْعَصَالِينَكُ بِمِ الْعَيْطُ وَإِنْ ٱسْعَدُهُ الْعِسَانِ وَالْعَسَلَةُ وَإِنْ غَامَرُ الْعَيْثُ مُعَكَدُ الْمُكَدُّدُ وَإِيهَ الْمُعَ وَإِنْ الْمُدْمِ إِنْسُلِكُ الْعَلَيْ وَإِنْ أَصْا بَدُمُ مُعِيدُ أَفِي وَإِنْ أَلَا وَمَا لَأَ المَفَاهُ الْعِنْفِي وَانِ عَفْشُرُ الْفَاقَدُ مُعَلَّدُ الْيَلَامُ وَانِ جَمَّدُ الْكُرُوعَ فَعَدَ مِ الضَّعَفُ وَانِ الْفَطُّ مِ إِلَّنِهُ كُلَّتُمُ أَدِيظُنَرُ فَكُلُّ تَعْضِيهِ مُضَرَّ وَكُلُّ إِفْلِطِكُمُ مُنْكُ أَفُولُ الناطاع على الفلب المادوا كالمزها لفظائل القلفت التيع وقادكال النقت اضراد طالف الفالفن لحاهي يضادها سالذوال وهاطران الافراط والمفزيط منها فالطبع وذبائه الافواط من فضيارا المدائدة الرجأك الذي ينبغ يتقر عنهما بلؤمر من الذاروس المول لملك الداري والتاس فيدا التفيط منه وفقوعنه فالملوثات عتفه الاسفالفا فاواختدا والغيظ كموونا لاخواط من الغضي للعشدل الملاذم للتجاعزون يصلينا

الثاس ذَمَانَ لا مُؤَتَّ بَضِرا لِا المُاحِلُ وَلا مُعَلِّي فِيلِ النَّالِيِّ وَلا مُسْتَقَدُ خِيراً لا المُنتَفِ بُعُدَوُكَ الصَّدَقَرَ فِيمُوزًا وصِلَمُ الرِّيمِنَّا وَالْعِبَادَةَ الْسِطَاكَةَ عِلَالنَّاسِ فَيَنُدُ ولِلْ يَكُنُ التُنظانُ بَيْ وَزَوْ الْإِمَاءُ وَإِمْ أَوْ الصِّبْ إِن وَتَدْبِيرِ لَعَضِنانِ وَالمَاصَالِ وَإِلْفَهُ الْمُلْلُوك والمؤالكية دوى لمابق وهوالمنهزئ الاعب عوم الفابوو بضغف بعد صعيف اعابؤافير بعدَّضعبِفالعفللتهالظلمان لرحقائيمكيرا لانضاف وعدم المعدى الاسطالزيالعِلاه أن برعصاجلها لرعدالنا ومقافر فغ عليم كالمئن بالأوق علت أقارة وتعليد والتعليق منووة فَقِيلَ الْمُ اللَّهِ عَنْهُ لَا يَغَنَّ كُرُ الْفَلْكِ وَقَالْلَّهُ لَمُ النَّفُنُ وَيَقَمُنُونَ عِلْفِيظا هِرّ وَعَالَ عَلَيْتُ يُلِي إِنَّ الدُّنْنَا وَالْمُوعَ عَدُونَانِ مُغَادِنَانِ وَسَيلِن عُنَافِانٍ عَنَ احْتِ الدُّنَّا وَتَوْالِاهْا ٱبْغَفَ الْاِخِيَّ وَعَا وَالْمَاوَهُمْ إِيِّزُلِهُ الْكَيْرُةُ وَالْغَيْهِ، وَمَا يُرَكِّهُ الْكَا فَيْبَ مِن وَلِيهِيَّةٍ يَنَ ٱلْاَوْ وَكُمَا مَهُ مُرَّمَّانِ \* وللغيامضاواض وعَنْ فَوْفِ الْتُكَالَق حراحة فَالْ وَلَيْتُ أَمَرَ الْفَيْعَ فَاتَبُلِيْرٌ وَقَلْتَقَ مِن فِوايْدِ وَمَظَلَ إِلَيْ يُعْرُو فِعَالَا فِا فَقَتُ ٱلْافِيكَانَ ٱلْمُلايِق فَقُلْتُ فَولونَ بْالْمِهْ لْوَمْنِين فَعَالَمْ الْوَقْتُ طُورُهِ ۚ لِلْوَاهِدِينَ وَالدُّبَّا الْوَاعِبِينَ وَالْوَقَ مُ الْمَلْكَ وَهُمَّ أَخْذُكُمَّا الأرض باطه وتزانها فاشه وتماء طاطب والفران فيادا والذعاء والأنخ فضفوا الدنا فَعَنَّا عَلَيْهَا عِلْمَيْ الْمُونُ إِنَّ لَا وُمُ عَلَّيْمٌ وَأَمْ وَسُلِّهِ النَّاعِيمِينَ اللَّه وَعَلَا المَّمَالَاعَةُ لاَبِدُعُوا فِهَا عَنْ لَا اللَّهِ عَلَى الْأِنْ بَكُونَ عَفَا زَالَةُ عَهِا وَنُرْلِيًّا • اَصَاحِبَ عَلْمَتِهُ وَهُو القنون اصاحكهم وهوالقل وفدفران العظية القروككوتة الطبؤ والمامعالناغ والعربف نقب للترطيغ وعض الواهدين والذنباء يتذاوصًا فالغين مع فهم والاختداء بم واسلمًا لغفالنصا وللغوان ماغباد ملاذنهم لمهالنعا وللبد ولغنة الدفاوللة غلم باعدا واحتوارهم عثآ القدوفونهم للدنيا اكلم ضها ويرابدنع ضرودتهم واغاا بنظ للذكوري للانتهم للعظافة

للاجئ

قلاقِينَ كَيْنُ أَخْلِفَ وَلامِيْنَ كَالْادَبِ وَلافَائِدَ كَانَفَفِيْ وَلا فِأَرَةً كَالْعَبْرَا الفالح ولاديج كَالْفُوابِ فَلاوَيْنَهُ كَالُونُونِ غِنْمَالُبُنْيَرِ وَلَا نُفْدُكَا لِفُدِيدُ الْخَاجِ وَلاَعْلَمَ كَالشَكِّرِ وَلاَعْلِيَاةً كَاهَا وَالْفَوْائِينَ وَلَا إِمَانَ كَالْخِيَا وَالْقِبْرِ وَلَاحَتِ كَالْفُواضِةُ وَلَا مِنْ كَالِعِلِم وَلامُظَاهَنَّ أفنئ مَن ألمُنا وَرَةِ ﴿ صَوْلَم عودا عانع لصاحبرواستعادلفظ الما للعقر كان بهما الغير ولفظ ألون المجيط بلزمها من الوخشرفان المجيم بنب ربعاليًا من ونتبلوغ وللاعدم الانتضم وعدم النوت لحلك لوخ الموسنة كاسبوه الدبريض العقوالعلى المضاع كاسبغ ومدسيع عفادوان كافت للعقل ولماكان النفؤى مشلق اللوهدن الدنيا وتبدك الشرن متلانا البهولم وطبي غنوفلاكوم مشاروالتؤفي عباده عن توافق اسباب لنبؤه شرائط المقائرة المحصوله واستعار لفظ القيانة العل القاع وهواشرفا لفادان لاسلم المراشن الادباح وهوالنواب لامودى والووع العرف العرف عن المناهج اللك كان الوفود: عَاانتهمن الأمور فصلده ومتله بلغ اضام الوبع والوهدا لوأجب افضلاففية الاصل عدالفيه وكؤفف الممن اجزاء الامان الكامل انيان والحناء والقبر مناشرها ويجملان بويدا لايان كابان كاوالجاء والقبراك بالعيده بالكادم والتواضع من النها واعظها اسْلَوْلِ الإلهٰ الكَيْنَ قَالْتَعَلَّبُ إِذَا أَسْمُ لَى لَقَالَ ثُمَا الَّذِلِ وَلَهُ لِمُرْتُمَّ آسَاء رَجُلُ الظَّنَّ جَيْرٍ كُمُ فَهُمُ مُنْ مُؤِيِّمُ وَهُ مَنْ مُنْكُمُ وَلَوْ ٱلْمَتَوْلِي الْفَادُ عَلِ الَّذِيانِ وَأَهْدِهُ مُمَّ آحُسَنَ مَعِلَ الظَّلَ يَجُوا فَقَنْ عَرَّدُهُ ووع وض فونمو و لمراعاتم وعرّاعا وقع مفنة العرة والعفل وفيل عليماً ما أياس المؤسُّن كَفَ عَيْدُكُ فَقَالَكُيْفَ مَكُونُ حَالَمَنُ بَعِنْي بِهَايِمْ وَكَبُمُ عِيضِيْدٍ وَيَغُفُ مِنْ مَأْمِيم بين اليفاء والقوالنفرنفوسهماالهما وكونها غايتين فإوالماس هوالدنبا واتنا يؤفاله بدحل علىمابكن منها وفال عكيتيان كمرين سُنت فدتيج بالإحث الواكيرُ ومَعَوْدُو بالتَيْرُ عَلَيْرُونَعُوْ بُيُواْلْفَوْمِيْرِ وَمَاالْبِكَالْفَدُاحَكَامِيْرُالْدِيُلُولَهُ السُدنيج الماخودعاعُ والمفول المبتل

مَوْنَا عَالَ

وثرك الفضط وزبان كاخم الاخاط ف وصاا الانسان عاعص عليمن ديناه والاشتفاد بالحند وفيلز ملزم الافراط فبرنتن غليم الانسان بينغين الاخذبالح م والعل لحفون والاسداد بالغرة والعفل لففا لآس حتى لانفكى فصليان وغافرتا السرخيل لماؤاط والامن والجنع بلزم الفضى برد فبالم والفنهام فضل القسط المصغدوا فمالكان والطفق كمث المال دة بالماف الاقاطاء كترثه والقلقي تياوزا لحق واشنغا أبالحنز والبادء دخيلزا لتفويط من فض لمرالص يمكس ولؤاذمر وتعود الفنع يرلانم الفعط من العدلت الاكاوج حالبط تزد فبالمزال أخلط الشيخ صَبِ اللهُ صِينِ وَفَالدُ عَلَيْسَتِي عَنِي الْهُرُوَةُ الْوَسُطِي مِبْ آبِكُنَّ النَّالِ وَإِنْهُمَا يَرْجُعُ العَالَى الدَّهُمُ وسادة صغيره واستعاولفظها صفرالوسطى لرولاهد بيبيعليهم المتارباغيا الكونهم المترالعدا لقلق المنتر في برمغالتهم ومعادم ومن حق الامام العادلان بطية برالنا فاعالمفوط المقصّة الدّبّ برجع الدالفال علمفوط المفاوذة طلبعث العدائكا بشندالي لؤسادة المنوسطة من علمانبها ووبأكان وصف لوسط واجعا المالم شفاوله فلا بعضلية وجدالش الاجرح كونها مستدا النهاق فَالْتَعَالِيِّينَ لِلْمُغِنْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ لِلْالْمِنْ الْعِنْسَانِعُ وَلَا يَشِّيعُ المَطَامِع فالمضافط المضاغة مالوشوه ويخوفا والمضا وغرمفاعا من الفيه وحوالداءكان كادمنها مضع الدخواساكن المدورالتلفة لتضبيع اوام إعدواللبون وافا مردينه ظاهرة فالمعكتيرة وتكذبوني مته أبث حبنين الأضايتي الكؤؤ وتربع بمقرمن صنبين كان من احبيانا سالير واحتيجه ألأا فْالْكَالْسَبِينُ وَلِيْنِ وَمَعْفُولُكِ أَنْ أَلْمَتَ وَتَعْلُطُ عَلَيْهِ مَكْرُةُ الصَّائِبُ إِلَيْ وَلَا مُعَتَلُ فَالِيَ الْأَمِلَ لْاَيْنَاءِ الْاِبْرَادِ وَلَلْصُطْعَيْنَ الْاَخْدَاق وهذا صَلْحَامَ مَنْ اَحِتَنَا اَهُوْ الْدِيْنِ فَلَمَتَ يَعَدَ لَيْفَقِرُ جُلِبابًا وَقَدْ بُوُ وَلَمُ وَلِدَ عَلَمَتَ الْمَوْلِينَ مَناموضِهِ وَكُومِونِها فَتَسْفَطَ فَطَعْرَ طَعْمَ وَالْمَ عَلْيَتِ لِامْ الْاَعْوَمُونَ الْعَفِلُ وَلَاصَحُكَا أَوْحَثُن مِنَ الْعُنْ وَلَاعَفَرُ كَالْتَهُمْ وَلَا كُورُكُالْتُكُ

مَلْمِنَقِدَهُ لِيَاجَلُلُفَفُوغَ لَا تُؤُولِيَةُ لِ

طاؤد

الْفَضَاكِمُنِ فَوْلِهُ وَوَيَعَثُرُ النِّنَةُ وَكُلْهُ بُدُهُا الْمِدْعَيْمُ الْأَلْسَبُدُ مَعَيْنُ ومِن النّاس بُرِعِطُ الكادة البقيص وجمالك بشاك من مكزاه فمام الناسط بوت لقفلهم وعدم اعباده عن مورن وتوا المكان اخدشهوضعرولها مخالله فشره اتكاه مواضح وفأ العليب كم غِرَّا أَزَعُ لِلهُمَانَ وَعَبْرَةُ كُلَّأُ كانك ودالك عبرا العبدالكار لما الغطاهة وغبوالمراه الكاد لماج لهدووضرة فالعكتيم لَآنَيْنِنَ الْآئِلَةِ مَيْئِبًا مُنْجَبِهُما أَحَدُّ مَنْ كَلِيَانُ مُوَالِشَيْلَةِ، وَالنَّيْلُ مُوَالْفَيْنُ وَالْبِعَبُنُ هُوَ الصَّدَبُ كَالْفَدُبُ مُواللُّوارُ وَالأَقِالَ مُوالدُّون مَوَالدُّون وَالدُّون وَالمَا المُوالمُ الم مهالفهام فغرف الاسكة مبائرات لمرتعه والمتحواث طاعتهر وهوف لفظ ماغط عرف مدوالمنابم باندالهذبن وهوتعويف بالاضم مسأ وأفالف لمرالحق فأيكون عن شفق صدق عن سار لدواسخقاف الشلم والمفين والمالصديق اعالصديق الجاذم المطابق البرهاى فذكو عنسرون ترزدان عاحدة اورسمر الصدبى بانزا لافاريا بقدووسلم ولاغافأ بمس البيتنات وهونع بفافظ بلفظ اعرف والالواد باقرالاداما عاداونا اقيمن واحبلطاغان وهويغرب بخاص لروالادام بانم انعايته وهوقي بلفظاع فذاك النسالي تعوف الاسلام بالعل هويع بفياء بعض خواصرة فاكتقيم عن أللجيل بُهُ عِلَا لُفَقُ الَّذِي مُنْ مُرِد، وَمَوْمُرُ أَعْتَ اللَّ عَانَا مُطَّلِّكُ مَعِيثُونُ الدُّمُنَا عَبْسُ الْفَقَالَة وَ مَا يَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُعْلَقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلَدُهُ اللَّهُ مُعْلَدُهُ مَا يُعْلَمُونَ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ مُعِمِ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْ عِبْثُ إِنْ مَنْكَ فِي الْفِيدَ وَفُورَ مِنْ خَلْقَ اللَّهِ وَعَيْنَ لَكِنْ فَسَوْلُ وَهُورَ وَهُورُ فَ وَعَيْلُ لَن الكَّوْالَدُّنَّاةَ الْأَخْرِينُ قَفْوَتِهِ النَّنْاةَ الْأَفَاء وَجَعِبُ إِلَامِ إِلَّالَمَاء وَقَالِكِ وَالِلْفَاءُ النَّالَةِ النفيل الفظ لعدم النفاعدما فيداعن مالطي المزيقر وذكريم قوالعص هؤلاء الادبع تفلاعهم دهد طَاحُرُ فَالْتُعَالِّمَةِ فَقَرَةِ الْعَيْلِ الْبُيَاعِ الْمَالِمَ وَلَا هَاجَةُ فِيْدِ فِينَ لَبُسُ وَلِيْنِ وَفَيْتُ وَالْمِر مَصِيتُ الْمَد

لعلقدودلدان للققر فبربكون غالبلحوالة طلباله تباالني لايقف طلبا والابلاء بالحتمن توادم

الامادءالامهال وفاك عكبت في هكك في تحبك في عُلاق مُنعَفِثُ فالع العلوف عشرط خطاط وبغضطرة تغزيط منها وهاوة يلنان كاسبلامان التفاق بلالكفوول الالديرة الامؤم وأمالحت بجعد الحاوانا المبغل لقالى فبتكفره لمكالخواج ففاك عكيته كرايفا عثرا لفوصر غقتك فالفوض مالكن من منسق فالدِّعَكُتُ مُنزًا لدُنيا مَنْوالدُّنيا مَنْ الْعَيْدِ لِينَ مُسْلُما وَالسَّمُ مَا فَعَ جُوفِها مَهُ وَعِلْمُهُمَّا الفؤالفاحك وتيكذوكا وكالبيا كفاوك وجالفنانانة الدنداولمها ببالبرالمتص الجنارا كيصوص للآنهامن الحببناط لوقه تزالمه كم تأمن بحيط الفض المنافع بشبرتها أفحو الخاهوا فينا مبدال اف ظاهر فاص اللين واللذة وحد والفاقومة المع فأميا وسل عكية السلعة فَرَبُتِ قَفَالَةَ ٱمَّا مَوْ يَعَرُومُ فَي كَالْمُرْوَيْتَ يْتُ حَدِيثَ وَجَالَمُ وَالْكَاحَ فِي لَا يُعْمُ وَكَالْمَتُوا عَبْكِ نْمُينَ كَنِعَدُ عَادًا بِّنَّا وَكُمْنَعُما لِنَا وَلَا طَهُورِهَا وَكَانًا غَنُّ فَاكْذِذُ لَمْ فَا هَدِينًا وَلَحْتَمِينَدَ الْمَوْنِ بِتُوسِناه وَهُم آكُنُ وَأَنْكَ وَأَنْكُوه وَعَيْ مَا تَعْمِرُ كَافَعِ وَآجُسِ مِن وَمِن ف كانطف ومريح كالخزاى ولونم كلونروها غالبان فى قلده ولذلك تقيده فاالبطى ديمانة ويش قيل كان فى رجالهمكسوح فى نائهم لطف فصف للوجال وبعدالة اعكابتر ع بجود تروقو تريقال فالازعيد الذاعاذ كان برعالمصل عائف وكونتمان جلاد دادفله وجركنا بمن للج وامكاكثر مكواداتكي للنكوام ليحسن وجما واطلق وجما وائتذب اخترة فالكفيتي ثنثا تابئن عكين كاكذه كأخف وَلَهُ يَتِّعَنُّهُ وَعَمَّانَدُهُ مُونَنُّ مُونَنُّ وَمِنْ الْعِمْ الْوَلِهِ الْعَلِلْدَبْ اللَّهُ اللَّه الله العالمان وَ وَيْنَعُ عَلْمَتُ لِلْ جَاادَةً فِيتَعَ مَهُلَّا مِفَى لَنْ فَالدَكَانَ المَوْمَةِ فِهَا عَلِمَ فَإِذَا كُنْبَ وَكَانَ إِلْحَةً فِها عَلِوَ غَنْ فِأَوْجَتِ وَكَانَ الَّهَى نُسَيِّعَ مِنَ الْأَمُواتِ سَعَوْعًا فَلِيلِ لَيْنَا وَاجْعَ مُوَّفَّهُمُ ٱجْلَّا وَمَاكُونُوا مُهُ كَا مَا عُلَدُ وَتَ بَعْدُهُ فَدُكْنِنا كُواعِظِهُ وَرَمِنا بِكُونِا عُرُ طُولِ لِنَ فنَفِيمُ وَطَابَكِنُهُ وَصَلْتَ مَرَّرُهُ وَعَسْنَ خَلِفَهُ وَانْفَقَ الْفَضُرَي لَالِم وَلَسُكَ

نوي

عَنْدُ وَاوْلَادَ كُلْمِنْهُ كُاوْلَا وَكُلِيغَا احْدَهُم إِنْفَاتِكَ فَكُنْسُعِفَ إِيمَالِيكِ فَكُلْمَ فَعَمَدُ يْغُونِكَ فَدُمَثَكَ لَكَ بِرِالدُنْهُ الفَسْكَ وَبَيْعِ مِمْعَ الدِّيْدِ إِذَا الدُّنْ الدُّنْ الدُ وَذَا كُمَا اَخِدَ إِنَّى فَهُمَ عَمْهُا وَذَا دُغِينًا فِي فَوْوَ مَيْهُا وَ ذَادْمُوعَ غَظِيرً لِيَ افْقَطَ بِإِمَنَ سَجِيدًا حِثَّا إِ الله ومُصَدِّماً ويُكِيّرا وليدو مَسْطِ وَعِيا فيدوَمَغِيّ أَوْليادا فيد اكتبيط فيما الرَّحَيْرُ وَدَعِيًّا كُتَنَةَ مَنْ وَابَدُتُمُ اوَقَدُاوَتَ بِبَنِها وَناوَدُ بِفِلُ فِنَا وَقَتَ نَفْسَهَا وَالْمَالَةُ فَتَكَ لَهُمْ إِنَّا ٱلْبَلاءُ وَمُوَّقَعُهُمُ مِبْرُهُ وِهِ الْمِلَاسُ وُولُاحَتْ بِعَالِيَهُ، وَالْبَكُونَ بِعَينَةٍ مَرْهِياً وَتَوْعِسًا وَيُحْلَ مَغْنِبُوا فَدَمَّا وِجُالُ عَلَاهُ المَّائِرَةِ وَحَدَهُ الْحَوْدَة بَوْمُ الْفِيْرِ وَكُرَّبُمُ الدُّنْا فَذَكُولَا فَ حَدَّنَاهُمْ فَصَدَّفُوا وَوَعَظَهُمْ فَاتَعَظُواه فولَم مِصافع إلى السفام اسفرا و مشك صورت و ضديد من صدقها طااع إفرينت ها و والحا ومامك بمنف والعافر الص عدابا تعلقهم عنااما اجنها بمين غطائها وعرها وادنت اعلية والبلاء والترو والاالاخق وسرو دها اذكان كآم هذالفللغ بموصوغ ومتالطاء عالم الاخق ونغذ بنرح عثأة التدا تعرحين العيث وفأك عكسهم اعَ شِيمَتَكَمَّا يُنادِي ﴿ يُمَا وَمُ لِدُوا لِمُونِ وَانْوَالِخَرَابِ وَاجْعُوا لِلْفَاا وَالْحَامِلُ عَالَانَالَهُمْ علادف ماعلم والفضاء اللعي فألم عكست لمرالا تباله ادئية الماذا يتقو والشائ ويرج كأبيت فاع تفشت فأوبعثنا وتدفوا بناع تفشتر فأعنقهاه اوبغها اهلكها والاخي بالماعها بوس منافي واعفها بالزاها برمن ذلك والزهد فبرواففا فرة سبرا مسرفا أعظيتم لايكوث القدبن ميتا مِنْ يَجُفُظُ لَمَا اُنْ ثَالِيْ فِي نَكِيَرِ وَعَبْيَيْهِ وَقَافِلِعِ الْأُدْصِدِ فِي الْحَ وَقَالَ عَلَيْسِ فَهُ أَعْلَى أَدْبِعًا لَمْ يُحِرُمُ أَرْبِعًا مِنَ أَعْفِى الْمُعَادِّ لَمْ يُحْرِمُ الْمِعْانِرُهُ وَمَنْ أَعْفِلَ لَذَيْمَ لَمَ يُحْجَعُ الْفَبْحُلِ وَمَنْ اعُفِظًا لَاسِيْنِفَاذَكُمْ يُحْرُمُ لَلْفَغُوفَ وَمَنَ لَفِظَ لَكُوكَمَ نُجْرُمُ الْوَبِادَةَ حَصَدَيْنُ فَالدَ فَكَامِلْهِ مَثْم

فْالْعَالَىٰ ادْعُوْمِ الْجِيهِ كُمْ وَجْ الْاسْفِغُالِهِ وَمَنَّ بَعِلْيُوَّ وَبْظَلِيفَ أَرْبَطَ لِمُسْتَعِيلِظُمّ

الغلبطة المشهود خذين الدُنْيَا مَا نَدِيثُ وَمِنَ أَلِمَ مِنْعَقِدُهُ فَأَلْمَا لَيَنْ مِنْ فَوَقَرّا الْهُرَةِ فَأَقِلِهِ وَمَلَعَوْمُهُ النِي وَانْدُنْهُ عُرُوا لاتِهُ الدِيكَ عَيْدِة الانتخارة وَقَلْمُ يُحِنُّ وَانْحُهُ بُورُتُ ما وَفِينَ الدَّالِينَ لخونق بهع علايدان فداستعدت لفغلر عراية القيف يبسروما ياذما دمن الخلفا وكزأ الفطا فلذاك بكون فه والمفاعلا لطبني وضعفا لحازا لغويزى وحدوث ماعيدت عناجماع البرد والبعب اللذين ها للويه من ضمورا لابدان وضعفها واغشارا لاوط في واتا مَلْقَبْرُة الْحَدَّ النَّسَادُ واقلَّى مِن الرَّبِعِ فَكُمْ التمانين عالوطو فرالني جواقة الجنع وانك ارسوزة بؤو القياد يوارة التبيع واعدا المفعى لذلك الحا تالغن ف فننفشل لامدان وبكون بذلك فقطاه فوتها وظهو والاوط ق والماح فألمكت عِظُمُ لَغَالِقِ عِنْدَادَ رَجُعَ لَخَلُوكَ فِي عَبُراتِ هَذَا الرَّجِ جِلَّ اللَّهِ اللَّهِ وَجَرابِعِهُم فلان ذَاهِنَّا فماذا تاك الدتنا فقالنالدمالاتزن عنالنسجاج بعصنه فلف يخبرالزهد فنها والوهدا فالكوثة نُهُ جِالدَّنِهَ عَنَدُ لانْنُهُ وَلا لما وجد من عطيز الله وَفَالْعَكْمِينَ لِي وَقَدُونَجَ مِنْ ضِقِينَ فَاشْتَ الفنود منطاج لكوفره فااحذا لذيا ولتؤخيره والحال لكفنق والتبو للفلة واحراكة تدادا الْغُيْرَةِ وْلِالْفَوْلِوْنِي مْوَالْفِرْتُ إِنْفُرْكَا فَرَهُ البِيُّ وَعَنْ لَكُمْ يَسَّعُ لَا يَقِ امَّا الدُورُفَقَ لَهُ كِيُّ وَأَمَا الْأَفْلِ فَعَدَيْكُونَ كَامًا الْمُولِا فَقَدُ فِيمَا عَنْلَجَرَمِنا عِنْدُنْا فَاجْرَمُا عِنْدَ فَمُ الْقَتْ كلفحاب فقالأنا فاؤن كريؤ أنكارع لاجرة كزان جنرالأ والنفوى العوط الذى نيقعم الوارده نبتئ لادننا د والذكاء وخالبتهم عكنطاب من بسيع امّا تركما أنم المعرودة ومقام انخاصهم الموجودة والفصاس ابلغ المواغط والنذكروام كاحق وهووا ضرو فالتعكيد أوقد سيح وعدالا بذم الدنيا إِنَّهَا الذَّامُ لِلدُّنِيَا الْمُفَرُّهُ مِعِرُونُ وِلِمَا الْمُفْرَنَّةِ مِالْإِلْمِيلِهَا الْغَنَوُ وَالدُّنْهَا تَتَمَّ الْمُفْتِرَقِ عَلَيْهَا الْمُفْتَاعِ مَا الْمُفْتَاعِ مَا الْمُفْتَاعِ مَا الْمُفْتَاعِ وَالْمِلْمِا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ فِي الْمُؤَمِّزُ عَلِيْكَ مَنْ الْهُوَمُنْكَ أَمِمَنْ فَكَنَّ أَيْصَابِعِ اللَّهِ فَي الْبِيلَ مَ مَيْناجِع أَمْنانِكَ التَّرَىٰ مُ عَلَّنَ بَكِيَّلَ وَكُمْ مَرَّنَ بِيرَ بُل بَغِيظُمُ النِفَاء وَسُوْضِفُكُمُ الْأَطِياء عَلَاهُ الْأَجْم

عموا

بالصَّدَهُ وحَتِينَا أَمُواكُمُ بِالتَّافِي وَاوْتَعَوَّا أَمُواجَ أَبَالُهِ بِالدُّعْاءِ وسوسوا ولملكواو ولان النُّفَد سكالالامان النام ضفظ لابكون بدوينا ولفظ الامياب مستعاد للجوادث المواق ويوكا فيا الكبان نبادالغة وحرفته فالكذَّرُنُ ذِيادِ مُعَدِّرِيدِهِ عَمِ المؤننِي عَافَةُ وَجَهَا لِيَ الْجُنَانِ ۖ فَكَأَاصُلَ نَعْسَى الصَّعَدَ أَمْمَ فَالَّة بِالْكِرُ انَّ هٰذِهِ الشَّكُوبَ آدَعِيتُ فَيْهُا ادَّعَاهاه احْفَظُ عَمْ ما أَوْلَاكَ الْ مُنْ لَمُنْ مُنْ اللِّهِ وَمُنْتِعُ عِنْدَ مِنْ مِنْ إِنْ إِنْ وَقِيْ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّ بَسْفَهِ كَانِيُولِ أَعِيْمٍ وَكُلِهُمَا وَالِكَ دُنِي وَنِيْقٍ فِلْكُنُوا لِفِلْ مَنْ لَلْهِ لَا اَفِيلَ مُحْتُكَ وَ اَتَ تَعْرُمُوا لَمَانَ وَلَمُوا وَمِنْ الْمَعْتُمُ وَالْعِلْمِينَ فِي عَلَا الْأَيْفُانِ وَصَيْعُ المُورَوَانَ وَالإِمْلَكُوْ يذاومتع فألفاؤين بذائيم تكيالانان الفاعرة حيوج وجيرا المحدو فالمعدد فانع فالغيظيا كواكما وكالمتحافظ والميكر فالمتكون الأمالية فأبشاء والفلا وافدت البقيالة أَعْلِلْ مُغْفُودً \* وَأَمْنَا لُهُمْ فِالْفُلُورُ وَجُودَة فَالِنَّ صَهُمُ لَلْكُمَّا مِنَّا وَالْ وعليتم المصن لُواْصَيْنَ أَمْ مُلَذَّ بِلِي السِّنْ لَمُنَّاعَمْ مُن عَكِيرُ مُنْعَوِلًا الدَّبِ الذَّا الدِّب الذَّا المُعْلِيدِ المُنطَا عِلْاهِ وَيُجْعِينُ أُولِيانِهِ أَومُنْفَادًا لِمَنْفَادًا لِمُنَا لَكُنَّ لِاجْعَرُهُ لَكُمْ أَكْفَا يُمْ مَعْفَحُ النَّفَ فَي كُرُولُكُما " ين جُهَيَّهُ ٱلالأداولافالة أدنيهُوكا باللَّهُ سَلِمَ الضَّا وللنَّهُونَ أَوْمُعُزَّما بَالْجَيْهُ وَالْإِنْ فالدِّيفَا وَلُكُمِّنا وَمُعْزَما بَالْجَيْهِ وَالْإِنْفِاوِكُمُنَاوُهُ عُلَاهُ الدِّينِ فِي نَهِي أَفَرَ بَنَهَ مُنْ مُنَّا بِمُ الأَنفَامُ التَّامِّدُ كُمَاكِيَةً وَلَوْ مَا لِيلَمَ اللَّهُمَ بَعْلَانْفُلُواْ الْدَصْقِينِ فَائِمِ فِينِيجَةِ إِيَّا فَاهِرَانَهُ وَرَّا اَتَعْانِقَا مَغُورًا لِيَّاهُ مَظْلَ عِيدَ اللَّهُ وَبَيْنًا وَكُوْفَا قَانُ اصْلَالَ الْفَكْ قَالِيمُ الْأَفَلُونَ عَدُوا فَكُفُعُمُ وَنَ فَدُنَّا بِمُ يَعْفُعُ اللَّهُ عَيْرُوبَنَّا } حَدْهُونَ عِنَا نَظُواْ وَهُو بَرْيَعُواْ هَا فِ فَكُولِ إِنِّنا هِيمَ لَيْهِ يَهُمُ أَيْعَا كُولِ حَقِيدًا لِكُولِيمَ وَبَالنَّرُ فَا وَحَدْ أبَعِينِ فَأَسْدُ وَلَا سَنَوْعَ الْمُنْفِقُ وَآدِتُواجِ السَّوْحَتَى مُنْتِرُ الْجَاهِدُ وَحَجَمُوا النَّفْلِيلَةُ أذفا منامَعَلَفَهُ بَالِعَيْ الاَعَدُ الْنَظْنَ خَلَفَا اللهُ اللهِ وَيَضِهُ الدَّعْلِ الدُّدينِ إذا وَنَوْقَ فَاللَّهُ فَالْمَ

عَمُونًا وَجِمَّا ۗ وَفَالَتُوالْتُكُولُونَ مُسَكِّرَتُمُ لَادْدِيدَ كَنْكُمْ وَفَا كَذِ الَّذِيرُ ۗ إِنَّا النَّوْيُرُعِ الْعِيلَانِيَّ فَكُلُّو النُّوعَ بِمَا لَيْنَمُ تَهُولُونَ مِن فَرِبِ فَاوَلَنْكَ بَنُوبُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَمًا حَكِمًا \* عِناج الامورا لابغرغ استألعها الامورا لادبغرا لمالاسغدادالتام بالأخلاص فباق فالمتعكب لصَّلَىٰ تُوْبُانُ كُلِانَقِيَّ وَلَلِيَ تَبِلَادُ كُلُونَعَهِفٍ وَلِكُونَتُنِي ذَكُنْ أَدُدَى الصِّلَامُ وَجَهَا أَمْلُ وَحُنُ الْبَعْنِ البِّعِلِمِ عَائِزُهُ البِعِلِ وَقَالِيَّ عَلْتَ ثِلِمُ البِيِّرُ الدِّزْقَ والفِّدَ يَاءًا على عَدْ الذول الفند في قَمَنُ أَيْفَ بِالْخَلِف عِلْ وَبِالْعَطِيزِ وَقَالَ عَلْتَ مِنْ مَنْ فَالْمُ فَعَرَ عَلَا فَلَوْ لَوْتُمْ وَ ودالك كتوالغا بذا المنتبا الاوزاف فالتفكيس أماغا كأمرة افضته العيلة الفغ الاخشأ الانفاق بقد ولللخرف فالتع تشبيل كَلُوْلِها لِ آحَدُ البَسّارَيْنِهُ وَالتَّوَدُّ وُفِينَتُ الْعَقِّلِ وَلَهُمُ ألحيرج الواوبالعظوالعفوالعي ولفظرجا ونواكف فأمرو لماكان الانسان مخالجاة اصلاح معا المعنزه وكان عفليزه معاملتهمل فاعل وجالنوة دوما مبنوم مسيرا المعاشرة والمساعز والنها الماعط ضد ذلك من الفهر الغليم كان التودد وماغ معناه ضفي قبل لعقل في تدبير لم معاشر ولماكما المخواناطبعتبا واتابسيصنعان وهواطم والخزن والخوصالمناؤم ارجنواذن فبعالت الطبق فعمن الباجا لموم كالتفف لم فاسعا وله لفظ النقف وادمف عب المعم وقال علية من التبات غُلْ فَدُولُلْشِيدِهِ وَمَنْ هَرُ يَدُهُ عَلْفِيدَ يُرْعِنْكُ مُعَيدِيْرَ حِطَا بَوْيُهُ مِنْ الصّر سناء المعود الافت يبلا سغداد بالمصبئه ولواحقه الروح طابع مطانوا معاالق ومكر فابرالتا تعايضا وهو بعبته وفالأعكيني كفن صاغ كذك أيئ جبالها لأالمخية فالعطف فكذمن فالم لذكرتين ضالم النَّهُ رَفَالْعَنَا ﴾ حَبَّنَا نَوْمُ الْكِيَاسِ إِنْطَا نُغِيرُ الدوسوم لفاهلين بالسرايلينا وه وسهرهم فيها لا خلالهم غالباب أطفا المقار فوجها المعن وليروالكيس والذى بعاذكا وفطنة فيطيين ويضح المنياء مواصعهافههره مبام ومصح التهره الموضع وجها وفالتعكين سوسوا بأ

متقلدكة

فئذ كالحايد

وانتلافأ

وصياللاه الاعدمن لللنكروفا لتعكيت ماكرتبنو تخت ليابغ ماستاد لفظ المتواراعي المرافظه بفياده ولي كالمجنون كالجنو وقال عليكي لمقال المركة تقرف فدرة ودداك يوس الأ فدده ومظنران يتجاون فبلغث مراشئرالناره لبههم حنى بهلك وَفَالْعَلِيَكُومُ إِسَاكُرُانَ تَعِيَّلُهُ لْأَكُنُّ مِنْ مُوجُوالْ فِي وَبِهُ مِنْ عِنْ اللَّهُ مُرْمِلْ لِلَّهُ مَلْ اللَّهُ الدُّيُّا بِعَولُ الزَّاعِ الزَّاعِ الرَّاعِ الرَاعِقِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَاعِقِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَّاعِ الرَاعِلَ الرَّاعِ الرَاعِلَ الرَّاعِ الرَاعِلَّ الرَاعِ الرَاعِقِي الرَاعِقِي الرَاعِقِ الرَاعِقِ الرَاعِقِ الرَاعِقِيلِي الرَاعِلَ الرَاعِقِ الرَاعِلَ الرَاعِقِيلِي الرَاعِقِيلِي الرَاعِقِيلِي الرَاعِقِيلِي الرَاعِقِيلِي الرَاعِقِيلِي الرَاعِ الرَاعِقِيلِي الرَاعِقِيلِيلِي الرَاعِيلِي الرَاعِقِيلِي الرَاعِقِيلِي الرَاعِقِيلِي الرَاعِقِيلِي الرَ بَهُ كُمِهُا بِعِيَالْا عِبِهِ إِنَّ اعْتِطَ مِنْهَا لَمُنْتِئَةً وَلِنْ فَيْعَ مِنْهَا لَمِنْفَعَ مَ يَعَرُمَنْ مُنْكُولًا الْحِيَّةَ بِفِيَّ الْوَادَّةَ بِمَا بَقِي بَهِي كَا بَهُمْ يَ قَبَاسُ عِلْ الْوَالْحِ بَيْ الْفَالِحِ بَ كُلَّ بَعَدُ عَلَيْمٌ وَسُغِفِ الْمُذُيِّةِ وَهُوَالْمَدُورُ بَكِنَ الْمُورَدُ لِكُنَّ وَثُوْبُم وَيُعْمُ عَلَمْ الْكُونَ الْمُ ان ستَعْظَرُنا وَا قَانِ فَيْلِكُ لَا هِمَّا لَعُتُ يَنْفِي إِلَا عُوقِ، وَهَمْ فُواذِ أَابُولِي إِنَّا مَهُ مَلا وَعَامُ فَكُمْ إِنْ نَا لَرُونَاهُ ٱخْصُ مُعَنَوًّا تَعَلِيمُ مَعَنَهُ عَلَايَفُنَّ وَكَالْاَعَكِيمُا عَلَامَ لِمَنْ عَلَامَ عَلْمَ مَادُهْن مِن مَنْعِم مَيْهُ ولينَقْسَم المُثَرَّ مِن عَلِم إين السَّيْط عَلَى قَنْعَ وَأين الْفَقَو مَظ وَوَمَن لْهُصُّرَ إِذَا عَلَى وَيُبِالِعُ الْمُاسَنَدُ الْمُعَمِّسَنَكُرُ مَهُ فَيْ الْسَلَمَ لَلْمُعَيْسَرَ وَسَقَى النَّوْبَرُّ وَلِن عَنْ يُعْتَمَ أَنْفَقَ عَنْ تَرَافِيا كُلِيّا حَبِيفًا لِعِنَّ - كَلَا عَبْيَرُ فَبُالِكُ فَالْوَغْظِ وَكَا بَعْظُ فَوَ بِإِنْفُولِ مُذَّلًا وَمِنَ الْمَهَامُولُو مُنافِرَفِهِ آفِيهِ وَمُنابِعٌ فِهَابِيِّقٌ مَرَكُمُ مُعَرَّا كَلَفُم مَعْنَا يَغْنَيْ لَقِنَ وَلَابُنَا وَلَالْعَوْنَ لَنْ بَعْظِمُ مِنْ تَعْضِيزَعْنِ وَ مَا بَشِيْلَ كُنُ مُيْرُمِنَ فَرَ يَسْكُنُونَ طَاعِبْ لِلْعُقِعُ فِي طَاعِلْهُن فَاعْلَوْن فَوْعَنَا الْسِيطَاعِيَّ وَلِنَصْبُ لُونَ اللَّهُ عَالًا عُنِا إِلْمَ خُلِلَةِ مِنَ الْدَكُوعَ الفُقَلَ عِنْكُمُ عَلَى عَنْدُ النَّفِيمُ ولَا جَكُمُ عَلَمُنا لَغِيمُ "بُرُنْ مُ مَنْ عُنَا وَا بَعْوِي نَفْتُ وَهُويَطَالُهُ وَيَعِضُ وَسَيَّوْنُهُ وَلَا يُوفِق وَيَخْفَظُ لَلْكُنَّ مَا عَرْجَمْ وَلا يَخْفُرْبَمُ بْعَنَافِهُ وَالْالسَّبِكُونَ لَوْلَمَ ثَكُنُ وَهُ مَنَا ٱلْكِنَاجِلِيْ هِنَا ٱلكَادُمُ لَكَوْبِمِ وَعَيْقاً وَاجْتَعْرَ عَالِيَّا وبصبرع كيفي وغيرة لناط فتفكر المول برجها مؤخوها وروع برجما الزاع الجهزا عدد مله

وبرجياد

أينامج

وانعظام

إنقة اذانية تألوك المبان القواء والقعداد فيهمن المنف يصبعه الللمتف لخزب وتجره فهالكا انها ماعالم المص وغز العالم اماطاب الماسو المرقاق من قط علم المراح المبن علي المراق المراح ال وبدنا لانشأ لنون المبالغزة النبئزه اسفاد لفظالهم وهرز باسعاد للعوام اعباد عمادتهم و الزغاع الاحداث والعوام وكوتيم لمهم كاديج عن صنفهم عن المناسانية مذهب احدواسفا ولفظ الكن الوثيق للاعففادات لخفرالبرهايترصق للاالات ادبرواطاع الكثب ببرطاع الكافرات اوطاغ يقدتم فان الطاغرية علم لااصر لحا والعلم ماعبادان عصيا لمأل ويضرفه إنها بكون با بيجوه الحكة والسع المفادف واللموا المرج الفنم والمنقا وكملا الحذه والمفاد والكا دعيم بمبتري المعدم على بهذان والجزوا لاصناء بعواب وقوار الاذاولاذاذا علماس حلزاهم الذعاطبة المنوح باللَّةُ النَّرِهُ فِهَا والرص عليها وقواركن الاعتاب الاحالام عدم من بصيلا علو حمار ووجودمن لاصيا لرمور العلم عوت خامله واداد بالظاهرين بعوم بخزا تسمن عناه بهمكم أظرالهم والعايس اولياء القدو والخاف المغورين لم بكن من ذلك قالت الامات وذل في بوجوب الأمامر والمان النكارة والمفرا والمفراء والمعروب والمناه والمالية والمالية والمالية والمناس المالية والمالية و ببيالناس كالنتن سفوا المالامنان ووصلوا الملحؤ الاعامن الائذا الانفاع شرمين ملك عليت وامان بكون خانفاسلو والكثواعدا فروفكرا اغتصبن من اهتبا مُركا بحرا المنظرة فولردم والم لظهونا فاستطالهلدة غبتبرو تترعامن امتداد وولة الظالمين وفوله إزج استفالا لعدما أتبالة وخطرهم بمال فلالبها وفاجام ودخل عاعقولم ونفرلان علومهم لدّين وستبدّ وط ذال علا المناوب عبين بم عنولم علم منه فزالعم وعاش وادوح البقين اعدجدوا لذرا استوع المنهون الحاسفه عام حشود للطع وخنون المفيع مصابع القبام والتهرد مااسو منزلالعلون هوالامودللذكو أوخولهم عأغز بالمؤالاعدا عفائقة لمائه دفهن خالعفران

الماطو

القييل

التفع با والتنامع كالمون وكعنز الرياعينا وتضاعف الابرو واحتيالبت بويرة وفال عكسيني مَنْ قَعَنْ حَقَّ مَنَ الْإِفْفُ وَهَا لَا عَدْرُ عَلَى الْمُعَلِيدُهُ وَوَلِدُ لِأَنْ فَصَا الْمُعِيدُ وَعُلْدُ لِأَنْ فَالْمِلْ الْمُعِيدُ وَعُلْدُ لِأَنْ فَصَا الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِدُ فَالْعِنْ الْمُعَالِدُ فَالْعِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ فَعَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ طبنغ منباك ولادنع مفرة الغرعنك بالانتهداء اداد عشرسرد في تشرا لعبادة وقالَ فَلَيْرُ لِلْمَا يَنْوُقُ بِمَعْضِبَةِ لَفَالِقِ، وَوَلا كاللَّهِ عالْوصوم بالماوللعصوب الصليَّ الداوالمعصوب والني هنالنار الطاعذال عندكا حورد وإحلاب عبنهم وعنداننا فقط عدنغ اغضر وفالتعكيم لْأَيْعَابُ لَلَمْ يُوَا شِيرَ عِنْهِ إِنَّمَا لِهُابُ مَنْ الْمَدِّيلَةِ لِأِنَّ الْأَوَّلُتُ حَنَّ وَالْتَافِ ظروهو من الوعالَيْةُ لِ والبالعبوب وفال عاسي الأعاب بمنع من الازد فاره وفلا المفتو والمعريف وكالدهند من الثكما وَقُالَ عَلَيْهِ لُمُ الْمُرْدَ فِإِنَّهُ العَالِمَة وهوللوط وَالْإِضْ فَإِنْ فَلِكُو الدِّناوَ فَالْ عَلْيَنِيل فَدُاضًاءَ الْقَبِيرُ لِذِي عَيْنَهُ مِن واسْعَادلفظالبَهِ لِبيلاتد ولفظالفَياء لحضوصا ولفظالجبة ليعفل وهوكالمنز وعوه فولهم هاية فى ذلالة لَنكُ على كان لَرُمَكُ الانبرة فالعَلَيْسِ الله نُولُ الذَّبْرِ آهُونُ وَمُ مَلِيالَتُورِيْرَةُ فَالْعَلْيِيمُ لَمُن ٱلْمَارِمَةَ اكَالُون وصِب مناه لده بعط فعلا فيحتج براكان معتاط لدمن مفعاط الذة وقال عمليت فم الناس فلا أمرا والمواعد فلك المعلفة اكذا لجتالان فضودانهم واعتفادانهم الوهد والمتق لبس بعدالي الالقداد الذي ببنجان بعات وعاب ونناكة عداونهم العياداهد بغظم لمرحظ إعداء ملمداح فادم آبام وفالعليم استبكا وجوة الأواوع بمتعاصة أفظار فاستفاله فاستفاله واستفوادها وهومسلن بلعوفراتفا منالقنواب ومطنة لمذلك قنحا كقكش تن احدَيثان العَقبَ يَنْدِيَّ عَلْمَ فَذَا كَيْنُ أَوَا لِأَلِا لانَ الغاصِ هَنسَنِهُ لِمَ لِهُ الْوَهِي وَعِن عَوْ الْمِا لِللَّهُ لَكُ مِلْ الْعَوْى وَفِي وَفِيلًا كُانَا ع بخابرُ العرب وَ فَالْ عَلْيَ لِلهِ الْمُفْتَ أَمْرًا فَعَ بُضِي فَانَ يَتَكَ مَوْ وَيَرْ مُفَامُ مِن فَيَا أَفَا فَ مُنْهُم وهوظا هُروَفًا لَعَلْبَيْمُ النِّبَاتُ مُتَعَرُّ الصَّدِّهِ وفضل زغن النَّاعَ وهي لأبدع الاسَّان تَق

وفولة نغلبرف يطابطن اعمن مطامع الذنبا ولانغلنها عطاب بليطن اعمن تواج الاخرا ولانغلبنا عاذالنا فكالعوالدوانغواجرعن شرائط المكزعن نره لالخنثر جرخ وجرعن فضبطؤا لقرع لمبغا ودُويُّتُمْ للغم مع كالانفاق ف بسيد المعتم معنما كالانفاق ف معصد و مغوى بفنارى وسلاما لَّقَ فَالْكَادَمِنِ شِنْفِ لَحَدُوالمُعِفَا وَاكْتُرُهُ ظَاهِمَ فَالْكَلَّيِّ لَهُ لِيُوامِنِ عَاضَرُكُ أَوْ أَفْرَةُ الْنَادَ الى غابنرالجزي والشريخ كالجندولذا فاوانا وعدا فالطوان فالفط لعلى والمؤلان والمكروة فَفَالْ عَلْمَتُ كُلِيهُ غُيلِاذِفادٌ، وَمَا آذَبْرُكَانَ لَمَهُ كُنُ مِعْونَ هِدِن مَنْ عِالدَيْنَا وفِينَا فِنَا إِنْ أَفْلُ عَم لامتنيمُ القَبْوُولِ لَقَلْقَ وَانِ طَالَيهِ اقْرَانُ وَفَا لَعَكَيْنُ الْوَاضِ مَعْتُمْ تَحْلُمُ كُوْلُولِهِ فِالطِلْفِأْنِ إِنْمُ الْعَلِيمِ وَالْمُ الْنِصَالِمِ قَالَمَ قَالَ مَا تَكُنُّ الْمُتَا العبود والعفود والانان واستعار لفظ الاوفاد الشانطها باعتبا وانتا سبضفناكا لؤذ بعفظاتر منعوا بالخا فظرعلها ولاوم الوفاديها من عذا بالسيق وفالع المستم بظاعرت لانف تدوق يتحالي وبدطاع والقد تع وقياا فنزا لحقائي ادلابعد الخلوة الحساب انعل والبن الدوام وَقَالَ عَلَيْنَ اللَّهُ مِنْ أَمُ إِنَّا اَمِن مُ وَهُدِيتُمُ إِنَّا إِنْ الْمُناتَةُ مُ وَالْمِعْمُ إِنْ مَعْتُمُ والمُعْتَمُ والمُعْتَمُ والمُعْتَمُ والمُعْتَمُ والمُعْتَمُ والمُعْتَمُ والمُعْتِمُ والمُعْتِمُ والمُعْتِمُ والمُعْتِمُ والمُعْتَمِعُ والمُعْتَمِمُ والمُعْتِمُ والمُعْتِمِ والمُعْتِمُ والمُعْتِمِ والمُعِلِمِ والمُعْتِمِ والمُعْتِمِ والمُعْتِمِ والمُعِلِمِ والمُعْتِمِ والمُعْتِمِ والمُعْتِمِ والمُعْتِمِ التشاددهد بمالها والمعنفا الدلاعلها وفالعات عالية المالية الإساج الده وادد تُسَّرُهُ الْانْفام عَلِيرُوفًا لَعَلِينًا مُن وَضَعَ نَفْسَرُمُوا ضِعَ الْهُمْ وَفَادُ بَلُومَنَ مَن السَّرَ والْفَنَ لانبعوالتبث الماءة الغن برقافا كيفكتيك مكت أشاقرة اعاشت والمدانشان الملول الاسلياد بالامودوون الناس فحفا كفكست كمين اخترته كإبرها كماكنا فيأكان الاسبنداد ما فراحه طنز للخفاوما بلزيرمن للملائة مكن فاقد اليتفاك فادكفان عَفُوكاه لاستناج لواعالاصل منا فكانفد حصل على منذل المصلح على على والعقل فالقائم المنظمة من كُنْمَ يَرُوكُ كَانَ لَا يَرَوُ الدَّا وكما نروهونوغبث كمان السرة فالعكييم القفرمون كروا المعاد لفظ الموراع والفطا

آدوكف

قَرْلَة

هِنَا وَالْمُهُوكُونَ فَهِدُهُ وَالْفُكُونَ الْفُولِ بَهِنَ حَهِمُهُمْ فَقِيْلِ الْوَلْوَ النِّيخَ الْفَرَبُ ووعهنا عند تبغر عنهن وهوصوفي عل جواب الكان بمعرم علم المخقاف عنمي بالكان فرتان مالنوك ولأفامانهم القهابره فبالمقاف المانوع ادله بالمن عنه لاجماع القهاتم فهروفا كتعكير إيّا المَرْاعُ الدُّنَّا مَنْ مُنْ مُنْ الْمِنْ إِلَيْهِ وَمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّ غصف وكابنا لألفت ونعترا لايغل أخوف وكاستفراؤ كامين فيزا لإيفرا فاخوي كيلم تفي آغوان المنورة والعنا القبدالحوف في آب ترجوا لقاء وهذا اللاز والناك لمُ بَهْ عَانِي مَنْ مُنْ الْأَاسْمَا الْكُوَّةُ وَهُمُ مَا بَدِّنا وَتَعْرِيدِ مَا جَعَاد اسْعَار لفظ الأنشأ فعانق لونان بالدلف والاعراض بنبئج ومنوب وكفالترق والعضصون نيد للآت المتبارا الكدبو عصدم خلوصال حلوة عضا والنجزة الحفيف فرجى الدقيا المالك والمكون وبسلااليا فأرالغن ولإبكاد بحصو للفنئ الأثبا لذنان معاملان كاندا فاحدثما بعد والالاخت كذلك مابنعة ومراضع المنفاد فرعا باادطبيعوالة فإومناعها الففغ والجلد ومخن اعوا مالنو علانفنا باعتادان كوتفتق وكزيفي مفتبر للاناه الماجله فكانتباع الماجلم وفأ كفيتين بَانْ أَدَمُ مَاكْتِينَ فَوْنَ فَوْيُكَ فَآتَ فِيرِخَا ذِنْ لِتَهْلِيَّةُ وَادَ دِيغِمُ الْمُادِثُ اوا لوادِثُ وَفَالْكُ أِنْلِلْكُوبِيَنَهُو قَافِيًا لِأَوْلِنَاكُ فَانْفُهَامِن بِيَرَضُهُ وَمَا وَلَيْالِهَا فَإِنْ الْفَاجَافِية عج ادادبالا باطلنفخ والملان واستغار فصف العجار باعباد عدم ادراكه عالفغ والملادكين لوفوف العوطلددكزعن المطلوب لكالذاومله لأوفال عكيين منى أينوع بطير الواعفيذة المبتن أجِزَعِيَ الْإِنْ الْمِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْكِلَّوْعَيْنَ الْمُ اللَّهُ الغيفا واراد مرجا ملومرم كائر الخاق علم الاحتراق والفلق عند الجفر وعدايقا والمعقورة مضلاالفغوعنالفله وفالقليط وقدتر بيقدر عظفه بكنز هذاما باليراداخ لوت

الفار عندورود الاحداث المهرواعدان فاولاعاداويدهن غابره عليمها وهين الوف أواشر المفة نعرتها بماوفا ليعكين أذبوك لميئة والكيريء لان مفتور المبي جذاء الحدوا سانعية الالامان وبرجراعن الاماء وقال عليه وكيدا أخترمي صدية والتعليم ون صديك لأن نينزاك للغبر فطهريقد مهابع متمها وفارعك فالماقيا بخرك الوافءا فالمناه ونذهب بروداك اللانان تديية علب لتوسعان الزاحة عصيل لتكاف فيكون الماج فرسبًا مغوللوا عاصم فبردهومفوث للطلوب غالبا وفالعكتب الطّعة وتن مؤتدكم فاستعاد لدنفظ الوقد المسلوا لملعت للطموع فيروطاعنه كالدِّق وَفَالْعَكَتُهُمُ مَيْ أَكْوَمُ السَّالْ مَنْ وَتَمَكُّ الْفَوْمِطِ الَّذَا مَنْ وَلكُ موضى بالعاللوادف بمااصواور الحالة لامترمها والقنطاصا عنرقفا لتعكيظ لاخترافا القفيني النكاء كاأتَّةُ لاَ عَبْرَ فِالْعَوْلِ بِالْجَدُاهِ لمَا كان فض لمَ العَوْل هوالنطق الحكمة كان السكود عنها ويلم الغزيعة فالعل والجراد فبلافضا دها ولاخ فهاق فالتعليش وأخلف وعوفان الافكا اشتنكأ ضألاكم فالمتعنى المالي خواوعن وهوالباطلولاوا طنبيكا وهناية بدالمفواض وعناها ببنرع يتبينه للق فج خروا مّرلنس كالعبند مصبيًّا وَفَالْفِينَةُ لِمَاكَكُ فَ الْيَقَ مُعَا وَبُرُ وذال الفق اسعاده العراد وضوحل وفا كعشيل الذب ولا كديث والاستلف ولاضراب وَقَالَ عَلَيْنَ لِلْفَالِمِ اللَّهِ وَيَكِيفِهِمِ فَالْعَضْمُ واحْزُدِ والبادى والحارى بنطر كف فقل عن النَّا مَرْوَفًا لَعَلَيْهُمُ الْقِيرُ وَسُبِكُ هِ الْعُرْبِ الْمُلْافِقِ وَهُ الْعَلَيْنِ مِنْ الْبَغْ صَفْحَنُهُ لَلَّيْ مَلكَ عِنْدَجَدَلِزالنَاسُ اعمِن ظهر مضيف ولالمادليّ هلا عنداجم اللفعف الحق عندهم وحبتهم للباطوة ودمتها ندوفا لقلبي مت المزني الفرا فلكة الجنع العص المصبراس الملخ والهلادبر الاخفاف الذباهلان بروفا أيمكي فإعباء أتكون أيلافأ بالفايز ولانكن بالقايَرُ الطَّالِيرُه ودقعهم يُعرَّجُ هذا للَّغَيْرُ فأَيْ كُنْ مَالِتَوْدُ فَمَلَكُ أَمُودُهُمْ فَكُمْ

كاقرالنغ ولفد بوطاء الثالث وكلم احتارت فأجيا ديفعاما لاجله احتدولا بزهد فيرق فالك كُلُّوعا وتَضِيُّ عَافِ جُعِيّا ضِرِارٌ وَعَادَ أَلِعَلِ فَأَنْرَبَتَ عَرَ فَالنّان الاوعد المحسوس وظهزان مجم المناهل تناما والادعية المعفوذ كالنفوس غيراسا فبالفؤ والعبول فتحفوننا لاشلع لاد دال الاشيئاء مصففها ولفظ وعلم العلمستغا ولها وَفَالْتَكَثِّيثُ فَا يُعَرِّضُ لَكِهِم مُرْجَلِم أسَّالْتَاكُ أَضْاوَهُ عَلَيْهُا هِلِهُ الدوالعوض خارى على الدعوس ما بغويرس اذة الانفام الملك وبكون الفُنْ براقاع وخل لحام لفاصل معلمة فالكَ عَلْيَتُكُم أَن لَا يُحَكِّنُ جَلِيمًا فَعَالَمَ فَأَلَمُ وَأَلْتَ فَلَبُّمَّ بَقِوْمِ إِلَّا وَأُوسُكَ أَنْ بِكُونَ مِنْهُمُ اللَّهِ لِعَوْدِ لَعْلِلاتَ الكرمااد عاللكا و الناه برعالان مكاسير وَفُالْعَثْنَالُمُنْ السِّنَفُ رَبِّعَ فَعَنْ غَفْرِكَ مَا أَخِيرٌ فَمَنْ الْمَاكِينَ وَمَنْ الْعَبْرُ إِنْفِرُومَنْ آبَعُرَّ فَيْ وَمِّنْ فَيْمَ عَلِمُ عاسِبْ الفريط على الاخران من الخذان ما النفره فيرو عا فرعنا إيَّة بشان التوال طباد الفكوة موافع العذع وهوسلزم لزوم طرين الالحق الماف وذاك مشكوم شازلها صراحلها وافانها وهومشا وملعط بغايا لها ومقاصد هاوفال عليم كتفي فحق الدُّنيا عَكِياً بعُدَ أَمَا يِهِا عَطَدَ المَّرُ مُن عَلا وَلَدِهُ الدِي العَلِي عَلْمِ عَلْ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَل فالدفي بخكمتم أيتة وتغفمكم الوارتيق مها الدابزها دفا والقرص النافزالو تعفوالها ببغ لنها ولاه الفرط شفتها علم وقال عليل إفافا افتر فلكرمن فتريخ بداه وبترو وفكر وَأَكْشَ فِي مَيْلٍ وَمَاوَدُعَنُ وَجِلٍ وَنَظَلَ فِي الْمُؤْلِو وَعَاضِيَ الْمَسْدُونِ وَمَغْيَرُ المَرْجَعِ الكُنْ مهلاعاسع المالعماة مهلز المنع وبادرالبرغ وجلمن خوطا تعديق وفكوة كأو الموثل اعالوجفر الم فأالخلق وميكاهم ن حفر التدوغ الجذر المصدد الذى عنرصد د ماليربعود ومغتز المرج غافنهن خاوش الملاف فألق فتطل الجود خادي الاعراف والفافام التغير والعفو ذَكُنَّ الظَّهُ وَالسُّلُوعِ ضَلَا عِنْ عَدَدُ وَالْائِينَ الْوَاتُمَانُ الْمِلاَمْ وَقَدُ خَاطَرَيَ النَّفْف

وفخر أخام قاله هذا فاكتر برنك الكون عكير ألفي اشارا العايم افاط المفام وعالعالم وَقَالَ عَلَيْنِ لَمُ إِبْرُ هَبُّ مِنْ مَالِكَ مَا وَعَظَلَ هَا وَكَانِعَ أَمَا وَهِبِمِن مالان فربه لم المعطارة لوجود منعنده هالعرام وفاك عالمي المتع ولا الكواج المفكم الأوليد فقال كارتبق الم بناباطة وقدمتها نرة فاكتكشي فصغيالغوغاء فمراكبت اذاجمتك علبوا والمنتفظ لَمْ جُرُفُوا وقِيلِ وَلَا فَهُ الَّذِينَ اذَّاجِمْعَوا أَصَّرُا وَاذَا تَفَرَّعُوا لَفَتَوا وَفَهْ لوفا عِلما مَضَّ أَجْمًا غاسفعنرا فأواقهم فقال تزجع أضاب ألمتن الي مينيتم فبنكفخ الناس فيكر كوجوع البناء الدبنام و الذاج الم منتيرولفنا والمجنع والمسئرالح فروالصناعرة فالمقتير وملأني بجاب ومعتمقا المهجنا بوجوة الأنزى لأعندك كالسوء فاوادلا بزعج بمغزه الغالبالأكذاك والستوه فعلز المتوءوها الغييرة فالمتعتب كمانة متح كالينان ملكين تجففاني كاذا باأة الفكاد فكبنا ببنبرت بَبْنَهُ وَإِنَّ ٱلْآمِكَ مُنَّا لُمُحَصِّلُكُمُ واستغادلفظ الجنّاردهالدّرج للاجرَوْفُالَ عُلْبِيرُ وَقَدْفُالُ لَرْضَلُونَهُ وَالنَّبِينُ الْبِيلَ عَلَا أَنْ النُّرَكَا قُلْدَة هٰذَا الْآرُونِ فَاللَّهُ الْوَلِكُنَّكُم النَّه اللَّهُ وَاللَّهُ وَا الأينيان وعونان عكالقي فالاقدم فالاودالاعوجاج وفالكفين أتها الناش ففوالله لَّنْهَا يُنْفُلُمُ يَتِمَوُ وَإِنَّا فَمَرَجُهُ عَلِمَ وَفَاوِرُوا لَلْوَتَ الَّذِهِ إِنْ هَوْمُهُ أَذَكُمُ وَإِنَ الْقَافْلَةُ أَلَيْنَا وَإِنْ بَيْنَ وَكُو كُو وَالمعنظ المُرْقِظ المُ المُرْقِدَ مُلَّكَ فَالْمَعُ وَالْمَاكُونُ مِنْ لَا يَكُو اللّ فَقَنْ بَكُولًا عَلَيْهِنَ لِابْنَغَ بُنِّي مِنْهُ وَقَدْتُدُوكَ مِن نُتُكُولِكُ وَٱلْنَ الضَاءَ اللاف وَالْمُتُونِيُّ الْمُسْنِينِ مُ بَتِرِهِ إِلَا النظامة المعرف سُلَّمْ مَما مُصغَمَّ الأول وَلم فقاد بكوك المفعلم منرو صغرى لثلن فيلروف الى فيلرا لكاؤه بتريط صغرى لثال بقوار والقديج الحنبن ومفله بالكبه فأأقد وكاما ب كادعله من لا بخنع بشى شرفوا جبك لا بزهدًا في معالا شك اك ومفد برها غالقات وكلما فدبدولوس شكرالشاكوفيراكنهم الفاعراكا فوفلا بخورالوّ عدفهرواراد

وَهُمُ الْعُوامُ ا

الآناف

أَكُزُ مُّصَادِعِ المُعَدُّلِ عَمْدُ ثُرُهُ فِي ٱلْأَهْدِيعِ فِاستعادله ظالمَنا وَعِلْمِ عَلَيْهِ المعابِطيع فِهر اعذابه عوه بجبط بلفيل ليراقهم والخبالين تخوا الامو والناخذ والفط الرؤ ف المابوج من الك الخبِّلات وَفَالْ عَلَيْكِمْ لِنَتْ مَنِ الْعَلَالْ لَقَضَاهُ عَلَا النِّفَاتُهُ مِا لِظِّنِيَّ هِ اعْنَ كَان عندك تَفَهُ مُامِوًّا لمبكئ لحكم عليمالوفها بمجوج الفن عدلابط ظلا لان العلم بكونر فقذ اوج والان الاصر كونرفض وَفَالْعَكْمِينَ مِنْ الْوَادُ إِلَى الْمُعَادُ الْعُدُولُ عَمَا الْعِبَادِ مِنْ آنَهُ فِي افعال الكومِ عَفَلْنُ عُمَّا تَعْلَمُ وَفَالْتَعْلِينَ مِنْ كُنَاهُ أَكْمِنًا وَتُوْبِرُ لَمْ يَمَ الْنَاشِ عَلِينَ ولاسْلُوم حياءلل مركبها بفاجير وفولم برى لناسى ببرائ مكي لرعب برى وانكان لرعب فرونية بمروف لل علين يكرُزُ وَالصَّهُ يَكُونُ الْمِبَّرُ وَبِالصَّفَيْرِيكُنُ الواصِلون وَبِالإيضَالِلَفَظُمُ الْأَفْارُ وَبِاللَّفَاضِ فَيْمُ النَّعَرُ وَبِافْيًا ٱلْوُنِّيَ بَجِيُّ السُّودَةُ وَمِالِبَيْنِ الْعَارَلِةِ وَهُمَّ الْمُنَّامِي وَعِلْكِمْ عَ النَّهْ مِكُنُوا الْافْفَادُ عَلَيْمُ اغلاع المصبع فضائل ورغب بثاعاب بنخص للجروه فالماه وعام النغرمك والاخوان واهد للودة لانالتواضع نغيرنا بانومنا غام لها والمنا وعالمعادى فهق لان الناس مع الترفي العادلة وَفَالَعَكُمِينُ الْعِيْلَغِفُلِهُ لُكُنّا وِعَزَكَا فِي الْحِيارِهِ لانَ العافِدُ اكْمُ عالدَينا فغفالِهم عن للسبطا عِيةَ فَالْ عَلَيْمُ الظَّاعُ فِي وَمَّا إِللَّهِ وَاسْعَارِ لِفَظَّا لُوعًا قَاللَّهُ عِلَيْدُ مِاعِبًا وَفَهُم مِنْكُمَّا لوفاف وفال عَنظِي للهمان مَعِرَة رَالفلب قاف وجاليان وعَمَل ما لادكان والدالامان الله وَفَالْعَكْسِينِ مَنُ الْجَيْعَلَ الدُّنا حَنِبًا فَقَدْ الْجُبِّرِ يَقْفاوالله سُاخِطًا وَمَنَ الْجِيرَ يَنكُوهُ مِينًا نَهُكَ يَهِ فَإِنَّا أَجُورُ يَنْكُورُ بَرَّهُ وَمَنَّ آنَى غَيْناً خَوَاضَعَ لِغِياْ وُدَّهَ مُلْنَا دِبنِهِ وَمَنْ فَوَ الْفُلْ قَمَا كُنْتُ مَفَوَ النَّادَ فَهُ مِّنَ كَانَ يَجَيْدُ الْهِاكِ اللَّهِ هُزُقًا وَمَنْ كِجَةَ فَكُ يُجِيا لَهُ تُنا النَّاطَمُهُا عِلَيْ فِي الْمُنْيَانُهُ وَيَوْمِ لِاَبْتُرَارُهُ وَأَمْلِ لابدُدُكُرُ وَكُوخِ خَصْال مَا مو مْرْفَقَ عِنا عالم زمرى الترفاكؤن عاف تثالدنبا بلزم عدم الوضابذ للا لمفقده هوسلام لخط الفضاء وشكوي للعبيم

مَنْ مِنْ وَالْقَبْرُيُنَا فِسُولُكُ مَنْ أَنْ وَالْجَعْمُ مِنْ لَعُولِ الْذَمْانِ وَأَشْرَتُ الْعَنْ فَلُو المُنْ وَكُمْيُن عَقْبِوْ البَيْرُهُنِيدَ هَوِيَّ آبِينِ قَينَ الغَوْبِينِ غِنْظُ الْغِيْبِرِ وَالْمَوَّدَّ أَقُوالِبَرْمُسْتَفَادَةُ وَلَانَامَانَ مكوكا الولا استعا دلفظ المادس للجود ماعثا وحفظ الاعاض من الثّمة ولفظ العداح دهوما بوضح غ فم الابرية ليصنع ما فبرد الخوفر الني ثب مبا الجوية في المعلم عن المنفظ عباد الزب كثركا لعدام ولفطا لكحة المصفولا المزامها التواب وفيرملا خطار تبالظ فريالماد وخاطل ترف عطا الحال لالأ الاسبنداد بالراع فطنترولفظ المناصل لفائدا القسراد فعرا لهداد عن الخزع واعان الخزي المواقة اعداده للهرم والفناء واشرخ الخضعنى لنفروا بكالات النفانية وهوسناني للزائلتي فانجرا الانم عن الملؤوم واستعا ولفظا الإبرالمعفرالا بقاده المهوى الغالي لقط الابرالموى واخرعنه مكالمنافرد حفظ اليؤبئريل وننها ومداومها ولسهفرانفران الملداس صاحبروجيك لابؤنس عاصدا فترتش ولا بوثونه و فالتعليكي ألمُ مُنفَسُل حَدُ خُنادٍ عَفِلهِ فاستفاد لم لفظ المدواعيا والذبونوة منعرس أددباد الفضيلة فانفيص المكالم وفالع عصيل أغض عد الغذاو الأكرش صابراً لكذبا لاعذاء عن احمال المكوي كفم الغيظ لان طبيع الدَّبَّ العِين الكان صحب الما الله لنع القبط المنعظ والعضب وعال عكم من الله عددة المفات اغطائر وهو كالمنابقة بنواضع الناسوف الفع وبجتون وفيكن بهرو مغوى اجفاعهم علىروفا تعكيس لفلان بميدكة الآقة وفالاعتداد ويجمع الناسه والعنفالف فيربعهم فبعدا ما المروفي الم مَنْ فَا لَاسْتَظَالَة اي مِن فالماس شافران بُنطال بمن مال أدجاو اسطال غالبًا وهو كالمذاق فاتفتت في نَعْلَبُ لأَحْوال عُرِجوا هِوَ الرِّجالة اى تعلى حالله بناه والمرابعة بعداناً وبالعكون والنشائ بببغ فالنزه طبينه والمؤنهاص الاخلاق كالقرط حفا للكوة الصد واصلاد هادفال علي مستدالقدبي من تيم لودة في لدلالتر علصعفها وفال

اكنهف

المُعْرَةِ وَهُ أَلَّهُ لَكُمْ يُعَالُون عِلْ الْمُعَالِلا لِمَالِ الزَّهْ وَالْجُنَّ وَالْفُولُ فَإِذَا كُانَ المَوْهِ مُرَهُودٌ مَا مُكِنَ مِن فَيْهَا وَإِن كَاتَ يَجِبُ لَرَّحِيْظَ لُكَاكَ الْحَالِكَ عَلِيهَا مَا وَاكَانتُ جَبَا وَفَكُ مِن كُولَتُكِي بَعْضُ لَمَاه النهوالكروالكلام واخد وَفالَ عَلْتَبْعُ مُنف كَمَا الْفاعَ لَفَالَهُو الذيحقية النبئ مفاضعة فبتراضيك الجاهر ففا كفكت بغيرع ان الحاه الهوالذف لأفيع الَّذِي وَاصْعَرُوكَا نَهُ إِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ عَلِيدُ فِي فَضْفِلُهُا فِلِهُ عَمْنَا لفا فل جَاصَلُونَ والماصابعدم للك لخاصه وهوس خواصل المور فالتعميل والميدكة منا كرمذا الهوية عُبْتَة بن عان خَرْن في مَدِّن وع الماجع عَن وهوجه عزب كنوم وافام وهوالعظم أنك حِين عنالل وهود غايروان كواجر الذبنا والمتفرعنا وفال عَلَيْلُ إِنَّ فَوْمًا عِمَدُ وَالْمُعَةُ تُجُمَّةً نِيلات عِيادَةُ الْخَادِ وَإِنَّ فَوْماً عَمَدُ والفَدرَ وَمُمَّا فَيلات عِبادَةُ الْعَبِيدِ وَإِنَّ فَوَما عَمَدُ واللَّهِ عيادٌ تَكُرُّهُ مَثِلَكَ عِبَادَةُ ٱلْكُوْلِيَّةِ فَالْأُولَ عَبَادَهُ الْلِّهِ لِلْهَمِ سِمْعِسُونَ عَنِهَا المُوْاب والناسِرُ العبيدلان غالنهاعن دهبتروا لثاكثر عبادة الفادفين النبي بعبدون المدالد والأمراط للبنادة وهم الاحوار من وفالوغيروا وجنر وفالع البيخ المرأة تُتَرَكُّهُما وتَسْرُما بِمِمَّا أَنَّهُ لأنكفنناه أتاانها شفادن مادها عدمة نها وهوشر غاجار صط الالذاذ تبا والاستفالا القدوملزم وأجلوا تاان الحاجزالية اخرص ذلك فادتها سبطك المثرة ووالسبيا عوعان وَفَالَ عَلَيْكِمْ مِنَ الْمَاعَ اللَّهِ لِلنَّ صَبَّةِ لَلْمُونِيَّ وَمَنْ الْمَاعَ الْوَانِيَّ خَبْتَ الصَّدَقِ وَفَالَ عَلْبُمْ أتة الفضين الدود في علا في ويوف فذا الكام عن البوص ولاعت التنبير الكاذاب لآنسنفا فامن قاب ومفرعهمان فنويه المعادلفظ الرهم للعضوي الز غالباخوار بعبث الغاص كاسلزام الدّهن اداء علمتن مال وعال علي وع المظافيم عمد الطالم عَدَّ الطالم عَدَّ مِنْ بَوْمِ الفَّالِمِ عَلَا أَلْفَالُورِ فِوم المطلوم وم الفِيْروخصير الدنوم انشافرواخدخم وولالله

بلزنها تكوي الميد فياوهواندنكم وذهاب تلفى التبن من التواضع للغير لفناه لان معاد التربيط المتن والعنفاد والفوا والمواللفوات المذكورخاب عن للئ والعدارة فواضع بقولم وتعلر فهوخاوج عن مُلفَى يَبْر وهُلِلان مدارة على الله في ويُضِلز الكَيْرُ والفَاعِرُو المؤاض المذاك مضع كمدا لوضعرا لذفاض يمغمه وضعرو لعفار لو وجرعها الى دفيلة الفيورحق كانرعا ملتب وذاك عدم لثلاثى بسرود خولالنا والمقاوى دبناذم كونزلم بنعبر الفوان ولم بعاليرفكان بذالك لمنهزئ برغبهلعنف لصدنه فاستحا ولفظره لهج بالنبق وصعليروا وكغ بروالمتاكم النصلى ولايغترا كالنفاد فبروما وبالبروماد فالقاشي فايالفنا غفرملكاء ويخين ألخلف تعجما والنقا لفظ الملائلفناعنون بماالغنيد الترفع عن الخلق ولفظ الغيركسة الخلق للالتذاذ بهاوالراخ معها وَفَالِيَعْتِلُعُنْ وَلَهُ عَلَيْتِ كَسَاعٌ طَبِيَّةٌ وفِلا قِلْفُنَاعَزُو فَالْعَلِيُّكُ الْاَفِيْ ٱخْبُرُ عَلَيْهِ الرِّرْفُ ۚ فَايَّدُ ٱخْلَقُ يُلْفِغُ وَأَجْدَدُ عِلْفِيا لِلْفَيْلِهِ اخلاجا ادا داحله لان ستاركظ مظننا فبالخط شاوكرو دُولُ الوَدْف علِيهِ وَفَالْعَكَتِيلِ فَعَلِمَتُمَا إِنَّا الْمُدَامِمُ وَلَعَدُل وَفَالْكُ وابتاء وعالفؤن العدك العضاف الإشانا أنفتف وحوه بمنا فظ بلفظ اعض منبعث التان في فال عَكِيدُ مِنْ مُعِيلِ ما لِيهِ إِلْهِ عَلَيْهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ مُعَيِّدُ واللَّهُ أَنْ مَا مُعَيْفُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ ين الإج سبيداً أَنْهُ إِلْيَ وَانْ كَانَ بَسَرًا وَإِنْ لَمَ يَجَعُواْ لَكُواْ وَعَلِيمَ عَظِمًا كَبُرًا وَالْهَدَابِ هُمُناعِنادَفانِ عِن الْعَنَانَ فَوَقَ عَرَبُنَ نِعْمَ الْعَبْدَةُ الْنِعْمِ الْفَيْحِمُ الْفَيْدَة خُومِكُمْ ولاَنَّ يَعِم اللهِ سُخَانَهُ أَبَالاً صَعَفَ عَلاضِمَ الْمَلُوفِينِ أَضْفا فَاكْتَبُرُمَّ وذكات يَعَنْ رُحُم أصُلَ الْعَيْمَ لِهَا أَكُولُ عَبِرَ اللَّهِ اللَّهِ وَعَهُمُ الْمُوتِحَمِّينَ الْأَصُورِ فَيْ الْمِعالِطوب للرعن اصطاء الكيترة ا لفصن عن الفيد كقولرتك من جاة ما يحسير فلرعن كأمنا لها وقال عاسي لاينا وعالا نَّدَعُونَّ الإِمْبُارِدَةِ مِعَان وُحِمِتَ لِلَهِمَافَاجِبُ فَايِثَ اللَّهِ عَلْجُ وَأَبْنا فِي صَوْحٌ وَ اي مظنراتُ

والعفتاني

فالتناة

والموج الافالم اهوالشنع وهوالطلوبة فالمتين ترازة الذنبا خلافة الأنؤ وقعلاة ألذنا سارة ألا يَعْفِره المفادلة فالمرادة النقال الفائدة الدّباولما وللفا الدبنويرم الالم العذابة الاخرع ولفظ الخلاخ لامشفيس للخوال الشائدس لذة التفادة الاخرو برصلاف ملاج الدا مناللة وهوظاهر وفالمكتبي ومقل لفدالابات تطبيران الذاد والقلق وتحباعي الكيرة الكَفَّةُ تَسْبِيًّا لِلِزُنِينَ وَالِعَبْامُ النِّيادُ وَالإِجَادُ مِنْ لَكُنَّ مَا لَجُ لَلْهُمْ إِلَهُ الْمُؤْلِدُ لِكُ قالأمركما ليعرون مضكر العوام والتأيئ المنكروة عاللتغالو وصلة الجرمان العدور الفضافي حَفْناً لِلاناء وَافَا مَرَ لَلْدُوباغِظامًا لِقَارِم • تَوَكُّ شُرْبُ الْخِرُخُصِينًا لِعِقَو تُحَاتَبَرُ لتَنْهُوا إِجَابًا لِلْعِقَدْ، وَتَوْكَ الْفِنْ الْتَصِيدُ مَالِلَّتِ وَتَوْكَ اللَّوا لِمَنْ لِلْمَا لِلْسَيْرِ وَالْسُهَا وَالِوالْمُ فَلِما أَلَّا عَلَاظُا عَنْكِ وَتَلِكُ ٱلكَيْبِ وَمُنْهِمُ الشِّيدِي وَالشَّادُمُ ٱلأَنْ مِنْ لَكُونِ وَالْإِلْمَ لَوَ فَرْ وَ الطَّاعَةُ تَفْظُمًا لِلْإِمَا مَوْالْحِلِ الأيمَان بالزمان المنصارة عن الدَّلِسلاف من النَّص و المناوم المناو الشلؤه النزبع والكبها فهامن المؤاصع والؤكؤ فبببيا للذن اى دوف من فضف لهمن الافتا فالاسلاص فالصبام تسطافهن الشفاده إلملات وتعويد الدربالج لمافهن الاجتماع واطهاب شطائوا فلدومنهاه للعدوذ بادوائرة دوي لوج بصلتهماناة ذلك من اسفامة احرمعاتهم وفتريف بترا الكذباء لقت قس بناء اكترصناع الفائزة للعاش طلفا وعلية الامان من الخاوف والتلا لمافرمن الانعادب لامثرا لصندورها لامريس اضراد الشروروى الإسادم وحوظا عروبا فالامار ظاهره ولدسوريان الرائكن لها وفال عكرة بغول كفيفوا الفالم إفاادون ببذرا أذري من السَّةَ فَوْمْ وَالْمُ الْمَاكَمَ مَهَا كَاذِبًا عُومَا وَالْمَاصَلَةَ بِإِنْدِالَّهُ كَالْمُ الْمُو مَنْهَا عَلْ وَمَرْفَدُ صَعَدًا اللهُ سُخِالْمُرُوكُ الْعَلْمَةُ إِنْ ادْمَ كُنْ وَصِينَ فَيْكَ وَاعْلَمْ اللَّهَ الْوَيْرَانُ بَعِلَ فين بعيلة المخضع الكن عطاصعللامود بوضعرفها نهاس الفرفات وعنها ووالت مواعناوان

منسب بعرالطالم بروفال مكتفر أفاش بعفق النفا وإن مكا متبك يتبن الله المارية لاتالنفوه ها لوادا لانع و لاجوز نرك الواد مالككبرة مثول لل لطرب واستفا ولفظ التركعة الدوجعلابدروب استحفظا وعدم انهاكها المطح ومهاوى الملاوق الفتير إذا أذقتم تجوائ تنيق القنوائ هراى واكثرت اللحويلرس جاعرعن مشلذ واحده خق القنوائ منها لكزفها و اختاه لما واكتره لمجون ذلائه المناثل الموجها وبنروها كفاتيه أن فيرع فَبَرَحقاً في كل في يَعَنَ اللهُ ذادة الفدينا ومن قصع نهزا الريوالينيكم فناهده الندرك فاالواجه اسلام للنيدسنا وعدم وهوالكفوان لوطفاكا فالحكرنع كيزت كمثنا لانبرو فالعليلي إذاكرُونَ الفُدْمَةُ فَكِينَا أَنْهُ وَفِي وَدلك لاستنفاد فلبل الفدائ على لنبئ خوت فوا مرخلة بالمنة فللم وهشي فلرعانهو فروط للزاكير الفناه علىوانم اس ففر فضفط عشرعل وقليتهو ترارى فاكفها وَنَهُ إنفادَ الْعَيَمُ فَاكُونُ الرحِ بَوْدُورِهِ فاستعاد لفظ النفاد والناده للنع الوافل ملا كبسها بالإبلاتنا فأون وأبرأ القنص والاعلصوب فنبهما بالتكو وفالعكيف الكوم أعطف يت التيم الحاكم كورع المع على على على من وعاتم علون ومبلاة عاطف الكوم وغاطفة ذعالهم فدتكون تكلفا وغال عكيتم مت ظن بك خبر فصد ف كلته اى بطا فعلك لطنر ضلالخر وفاكم أففتر الاغال بالكوف ونشك عليزه ودلاك فائدة الا الاغال الشائخة طوبع الفنى لامان وابتوه للفرايغا فلزوة اكاها كرفا ولهرفا وجب ذلك تكون كترة الفائغ والمنفغرة كان اعضالها اكرطها وعالمديث أفضاً لأهال المترفط مالك المعزاعا غما وفالمكيل وفالمته المتاكة وأغيرا لقراع وجالعو وضالغ العاع المعق عاجزع عديتر مق العفود نغيرا جعد عدالمضبح الام وحجرالا الملادنا عالمع فالمافغ خواطر مكنز تناجز فطرخ وجود خاوعدمنا المرج لبي ناتعبد دفعاللدو والسلاو

غ ئباركة وَتَعَالَىٰ

المفلئ

الميع

إِنَّا لِلنَّهُ وَيَرْتُمُ اللَّهُ مِنْ مُونِهُ بِالْفِيرُ لَمْمَا اللَّهُ لِإِنَّا الْفِيرُ اللَّهُ المَّالِيةِ الْمُكْرُدُهُ من ذلك فُهُ الاعلميد هوال مضبَّهُمُ السُّلُومُ فَيْقَ الْمُؤلِّمُ فَذَلِكَ عَيْمًا فِهِمْ وَقَدْ فِرَ فِيهِ انقرُ وهوا بْمَا الْفِي مِنْ مِلاد الرِّيِّفِ الْحُكِيِّمُ مُ الْمُنْحُولُ الْحَضْ عِنْدَ خُولُ الْمُنْدِدِ وَفَالْ عُلِيِّلُ إِيانِكُمْ اليناه تَعَلَّاكِ فَالْمُصِيرُ وَفَا لِالْسَبِرُومُ وَعَقَ الْمَفَانِ الْمُعْنَاتِي الْمُنْاءُ وَسَيَاعُ الْفَا كَالْفِينَةِ البُّرُ لِإِنَّهُ اقْضُما اعْدُدُ عَلِلِهَا بَرْهِ مَعْدِلْ صَصْلُ الْمَجْلَةِ عِنْ الْمُرْإِ وَالسَّفَقَبِدَ سَلَّمُ وَ عَنْهُ لِلْمَرْجَةِ مَاعِنَدُهُ فِيرَفَعَنَ المفاق بدبدب الادراك لازمنه كالعِتْ جادوف الْمَعْ بَحْجُ يُوثِهُ الفَيْخُرُ إِلَّاحِكَا لَكِينٍ وَهُوَمِنِ أَفْضِ الكِنَا إِن عَنْ هَذَا الْإِمْنُ وَأَغْرَبُنا بِعَوْلَ فَإِلْمَا الْمُؤْ فَالْفِصَةُ مُ آمَلًا مِلْكُمَّا وَمِنَا تِهَا الْحَاكَانُوكَ فَيَا يَسُوا لَا يَعْنَ وَلَا كُمَّا مِ وَيَوْدِينِهَا إِن آلَاهُ وَالْإِنَّ فَالْخِفْاقُ عَاقَدُ الْإِمْ للعصِّدْ وَالْمَرَافِ وَهُوالِيل أَل وَ لَعَضُوْمَةُ وَقُولٌ كُولُو بِدلانِ عِلنا مَنْ مِنْكَ بِيْدَا بِفَالْمِينَا مِنْمُ عِنْ الْفَالْمُ عِنْدُ عِلْوَالْهِ وَقَدْفِيَّ الْإِنَّ نَصْ أَخِفْ وَبَالْغُ الْعَفِرُوتُ وَالْوَالِدَالْمَ عُوالِمَا الْوَصْنَهُ فَالْمِرْ الْدَى تَصِيْدِ الْمُعُونُ وَالْأَحْامُ و مَعَن وَفَاهُ نَصَلْ عَالَيْ فَإِنَّا أَوَا وَمِعْ حَبِنَفُرُ هِلَا الْعَيْ كَأَوْكُوا الْوَعْيَدِ الْوَاكْمِ فَالْمَجْكُ أَنَّ اللَّهِ يَقِ الْخِفَاكِ هُمُنَا المَّغِ اللهُ المَالَةِ المَالَةِ المَالَةِ المَعْرِفُ اللَّهُ المُنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِعْ مُعْمِ وَيَوْعَ هُوَالَّهُ وَالْكُمُ كُلُّونَا مُنْ الدِّيلِ وَوَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ اللللَّهِ اللللّ وَعِنْ عَذَلِكَ بِلَنْ إِلَىٰ لَيْمَا لَذَى فَهُمَا يُعِينِ ذَكُوبِ طَهُرُهِ وَيَصِبْرُهُ سَرُهِ وَالْحِفَانُ الْعَقَاجَةُ يَقَيْ فَالْوَابِنَانِ جَبِعَانِ جِنَالِهِ عَنْ وَالْعِيدِ وَهُوَ آجَتُهُ طِينَةٍ الْعَرِينِ الْعَفَ الْمَنْكُونِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّظُهُ أَيْنُكُ الْمُكْيِرَ آوَ تَحِنُّ البَّا فِي مُسْرَحِلُ وَسُرَّا لَظُاوُ الْأَنْ يَجِنَدُ اللَّهِ اللَّهِ المخط لقظ اللظ وسأعاد للمضعبق الطيرواقول كايقع ذاللب يكودو خالز بالتفطرس تفاع

بعلصْبِهِن بعده وَ فَالْعَلَيْثِ لَلْهُ أَضَرَبُ مِن الْلُونِينِ لايَّ طَاحِبَا الْهَدُمْ ، فَأَنْ كُرُسُهُمْ تَحْدُونُ فِي المالغاد فالمخاود والمناف المنافظ المنافظ المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافذة المناف بنبغوان بعراد فالكيشين فيأز لكسترها والمعدد فدبؤتم فاخالد ذكان فكانت ظلهم فالر مت واسابها وفا كعكت كمك إن نياد التنق فالكيَّوْتُرْ آخلاناً ن يُرْجُعُوا فِكَ لِلْكَارِمِ وَمَعِيْخًا فِ اجْرُمَنَ هُوَالِمُ مُ فَى الَّذِي قَيْعِ مَعُمُ الْاَصْوَاتِ مَامِنَ آحَداَ وَدْوَةٌ قَلْمُ الْمُرودًا والأوتَفْقَ اللَّهِ لَهُنِ ذَٰلِكَ المُرُولِ لَطَفًا قَافًا مُرَكَدُ بِمِنْ الْإِلْمَ جَوْفِ إِنَّهَا كَالْمَاوْمِ الْمِيْلِادِ وَتَحْ يَكُرُهُ هَا عَنْمُ كَالْهِ ۗ عَيَبَ أُولِا بِإِنَّ الدولُ البِّرِ البِّرِ البِّرِ البِّرِ وكُونًا مُعن غِرِلمنكَاف لطلب عاج واللطف ما يكون الانسان عِندُ اضها لحصلاح الحال والناد جرالحا يتمت الحسيمن الادعة الصالحة والناءس الترور وذلك يصط برخاله عندا متدوعنعا لناس وبعده لدفع المكادة النافلة برودوعا لنابيره هي المصيئرة بطروه الما مطرح عيد الابراة في الطرد مَقَالَ عَلَيْلُوا أَاللَّهُ مُناجِرُوا الْمَدَفِي الصَّدَقِيرُ والالدن الفقر مُنَاجِوَ الله اسْفانه عطائر وفوابره الدّنباو الاخي بما نيترم وصد مرّ الفقر فقر مقوارت ايّ الله جزي النفيذين وفالعليل الوفاء لإهوا العدرعد دعيداليد والعدد بإمراافلة قفا وينداغيه فاستعاد لفظ الغدد للوفاء الاقل لكونها وصعاللين في وضعرو لعظالؤا الناف المعند لكفنها وضعالت في موضعراً اللَّهِ يُديحُمُ اللَّهُ وَصَالُ فَذَكُ وَبِيدَ مُنافِظًا مِن عَسِيد كَلْيْمِ عَلَيْلِيَّانُمُ الْفُلْحُ إِلَّالْفَيْرِ قَفْ حَدِينِهِ عَكَيْنِ فَاذْاكُانَ فْلِاحْتِ بَهُونُ الدِّن بدنيه فيجمعون البركا يجنع فتع المربها ول ومبو بالبي التيا لعظم المالا ومواقات بَوَمَتَيْدِ وَالْفَرَةُ فِظَةُ الْعَبُمُ الَّذِلْ الْمَهُمُ الْوَلْمُ وَلَمُ وَلا اشَانَ الْحِلامَات ذَكُوهُ الْوَاحُولُونا ل الظهور صاحب المراستفاد والمفظ المعوب وفالعكم فنا الفطيث المنجوء بوبع الماهرية الفطية الماض فها وكأنايض مكالم أوسرة وستجيء والنيئة فرمنا الموض البخير الميك وفاكم

نار وقاطلان

فالسروا

وهيخا

وَالإِنْكُوعَ

هذانا ذكوه

مانكفونني

ولا المرابع ال

الْغَيِّينَ لَآدَدَ فَهُ هُذَا أَبْابِ واللِّيءَ فولا لاعنى والنفا المصوت والفواك الفرات والباء الداكد كُلُولُكُمْ وَلَكُنُ مُوالِانْيَانِ وَأَوْادِينَ اللهِ قارُوجِمْلان مربدالمرالفوان والبوصق فينترضعن معوه فروالماهوالتابع وابافي الفصل ظاهر وفالم علين كأملعته أغان أصهاب معومتر عراكم تَحْقَ بَيْفِ إلانِيَّا حَقَّ كَالْخُنِيَّارُ فَادْزَكُمُ النَّاسُ وقالواليا المراطؤمنين تَحْنُ مَكْفِكُمْ ففال مَ وَاللَّهِ لَانَكُونُونَ لَفُكُمْ فَكَيْنَ تَكُفُونَنِي عَلِيهُمُ وإِنْ كَانِبُ الْوَغَانِ الْمَكَالِتَكُوْمَ فَ عَامِنا وَإِنَّاكُونَ لَا كُوْحَيْفَ وَعِينِي كَا يَعِيا لُمُعُودُو فَمُ الْفادَهُ أَوالُورُونَ وَهُمُ الْوَزَعَرُ فَكَمَا فَالَهُ فَالْقُولُ فَ كلام طويل مَّذُذُكُّ فَالْحُنَّا رَهُ يُحْلَلُ الْخَطِّيقَةَ مَ إِلَيْهُ وَعُلانٍ مِنْ اَصُا مِنْفَا لاَحَدُهُمْ إِنَّ لاَ الْحَالُ الْانَضْ وَاجِيْ مُزُافِا مُرِكِ بِالْمِرَالْمُؤْمِنِينَ سَفُذُ لَرُفَفَالَ وَابْنَ مَقْعَانِ مِثَا أُدِبِدُ عِلْ إِنَّ الْحَارِثُ فوط أفاؤع الوافي أطن أضاف أجك كافوا علص لايوفقال فالحارث إذك فطرت تحفظت ملافظ فَوْفُكَ أَجُنُهُ إِنَّكَ أَنْقِرُفِ لَخَيَ فَغِرْفَ أَهُمُ كُرُكُ لَمُ يُعَرِّفُ إِلَىٰ اللَّهِ الْمُعْرَفُ مَنَ أَفَاهُ وَهُا لَا لَا أَنْ فَاقِرَا أَغَذِ الْمُعَسَعُدِينِ مُالِا عَصَبُ إِنْسِينِ عَفِلْكُ إِنَّ سَعَدًّا وَعَبُكَا هُدَمٌ مَنهُمَ أَلْحَقَ وَكُم تَخُذُلُا أَبْأَ لِمَ مِنْ فَا فَالِهِ الْمُنظِمِ عُمَاكُ وَلَمْ تَظْفِوْ فَانَا عَظُودَ السِّهُ مُواصا بِالْجِاوِمُ تَظْ المالخوالذوج امامك وعالع في ادا لمني هوق البنا المرتوفيِّة أَالشِّينُ والعضية والبا الم لحفه التناءة وقيطاواد اندنظمت الحاغلن ووافيهم ولمنظوالما تسفع والرفي اعالمطك فبسهم الطافي العام وسعدس المل هوسعدس الدوقات فالعكسية صاحب لتكفأ وتوكيك بْنَمُ بَوْفِيمِ وَهُوٓا عُمَّ مُوضِيمِ وَوجرات صعيفرالرك وخطه وبسما بطوار بفيط اكو . • وَ قَالَ عَلْمَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْحَادَانُ واجدُهُ الطَّبعرُولان في المبريعدالم الحسن بعطف التاس والمن والمن واصدر فأل عكيين في كالم المكاواذ كالم سَوْابُكَانَ وَفَاءً وَإِذَاكَانَ خَطَاكُانَ ذَاءً هاواوالحيرود وادومن العرِصَسُلمَ عَكَيْنُ كَجُزُ

دخ ها ألا برار وحق معوى وباكد بالبرامين والج المان بصر بلكزنا فروالج فدوس الفرس هالمتهاؤمن المانان ضغاق في حكم بشبه عمالةً الأيَّاكَ أَنْ كَذَا لَذَيْنُ الطَّنْ وُبَجِبُ عَكِيْلُ لَنْ يُجَبَّ لِمَا عَضَاءُ الْمَقَدُّرُهُ فَالظَّنُونُ الَّذِي كَاتِهُمُ صُلاعِهُمُ الْمُنْصُرُقِ الَّذِي هُوَالْعَلَيْرَا الْاَتَكَاتُرُالَّةِ بَعْنَيْهِ مَارَةً بَرْجُوهُ وَفَارَةً لا بَرْجُوهُ وَهَذَا مِنْ أَضِحَا لَكَذَامِ فَكَذَابِ كُوْ أَسْرَ فَللسُّرُ وَلاَنْكُ عَلَاقَ تَعْيُ أَنَّ يُنْهُمُ فُولَنَانُ وَعَلِولُكِ فُولَالْمَنْيُ الْمُعْلَلُ لِمِنْكِ اللَّفَ خُنِيّ صَوْبَالِيَةِ لِلَاهِ ، فِيُوَالْفُوا فِي وَإِذْ الْمَالَمُ ، بَعَيْثُ بِالدُّفِيةِ الْمَاهِرِ وَالْجِدَالِبُ واللَّهُ الغلا بغلاه وثياما وأفراف حدبنه عليت أقدتة حبنا بغرم فقاله أغربولي الدارة أسكف ومضاه اصدفواعن فكوالنّار وسُغل الفلوب بين واستَغِوا بِرَالْفَا رَبَرُكُنَّ لاَنَّ وَلاِنَّ مِنْ فقفيلأ ليتبادة بقدئة في مقا وبالعرائي وكيراعينا لعدو وتبليث عبالة بغادفا لفؤ وكالمن أنسة عن تني فقذا عن بعدر العالم المروك المنة عن الكورات ويحافظ كَابُناسِ الفَاعِ بَدُيْلِ أَفَلَ فَازَوْنِ فِن فِلْحِم وَالْناسُ وَن هُمُ الْمَدِنَ بَضَا رَوُنَ بِالفَلاجِ عَ لْجَوْيُرُ ۚ وَالْفَالِحُ الْفَالِهِ بِمَالَ فَدُفِحَ عَلَيْمٌ ۚ وَفَلِحَتُمُ وَقَالِ الْوَاجِ لَمَا وَالْحَالِمَ فَدُ فَكِافَ إِحَه نِيدِعُ كُنَّا إِذَا احْرَ إِلَيَا مُنْ لَعَنْنَا مِسُولَا فِيهِ مَ فَإِمَا اَحَدُ مِنْنَا آفِتَ الْمُأْتُدُ مِنْهُ فَالْكَالْشَبِدُ نَ ۗ وَمَعُفَوْ فِيكَ إِنْ اعْظُمْ لَغَوْيُ مِنَ الْعَدُو وَانْسَدَّ عَصْاصُ لُحَ مِنْفِعَ لُلِهُ وَتَا لِا يَمْنا لِدَوْسُ وَلِي هِلْ مَعْ مِنْفِيهِ مَنْ أَنْ الْعَلَمُ مُلِهُمْ مِنْ وَكَاسَوْنَ الْمَا فَأَغَافُوهُمُ يَطْنِهِ وَقُولُمُ ا فِأَلْمَ مِنَ الْمَاسَ كِنَا يَزْعَلِ عُلِيادًا لَافِيعَ قَدْمِ لِمَ وَلَكِ الْعَالَ الْمَنْا أَنْرَقَكُمْ تَحَالُوَبُ وَالنَّاوِلَهُ كَجُهُ لَقُوادَةً وَلُكُونًا بَعْدِلمَا وَكُونِهَا وَعَا مُوَقِي لِلنَّالِثَى مَ وَقَدُولَى خُلَّمَا لِنَا يِهُمْ حُنَيْنٍ وَهُوَجَرِبُ عَوْانِينَ الْانَ يَحَالُونَكِينَ الْوَالِمُصُنَّوْفَكَا لْنَاكُفَيْمَ مُ مَا أَخَرُ مِن جِيلُا وَالْقَرِم إِخِيلًا وِالْمَارِقَيَّةَ وَالْمُوْ بِلِالْفَضْ فُلْكُمْ لَا وَحَجُوا اللّ

رَسُولُ مِنْهُ

الطالمة د

أنوا أالفه المقدّة عليهما ألفيه كالعفية بعضاء فأما الاخ فعلية الحدة فقطع بدفر وعضهما وغانهم وفأل علين كياستومة فدناع مزهني أكما حفرتة بتنا أثناء فكن اسطاء فدم وتنافر وتكذبون إجوا والاسكام النزع برعد وجوها واسعار فظالما وحفوالما فالاجتماد وزلانها مالع افدام العفول واكاد بالاثبة احكاما سبقت من الانتزاق بمعارضان فرما براءمن الحق قفال عبيت وعكراعكا عِنْمَا انَّا اللَّهُ أَجْعُلُ الْمِعْدُ وَانْ عَظْمَ عِلْمُ اللَّهُ وَالشُّفَةَ فَ طِلَّنَهُ وَقِوْبَ مُكِدَ مُرَّاكُنُّ مَا يُحْدُّ لَهُ فِلْ لِمُؤْلِكُمْ، قَمْ يَخَابَنِ الْقَبْدِ: ضَعِمْ وَقَلِّمْ بِيلِمْ وَبَنِ ٱنْ يَلِغُ مَا يُخَيِّمُ فَالْفِي لَكُمْ وَالْعَادِوَ الْخِلَا الْعَامِونِ مَا عَظَمُ الْمَاسِ فَاحَمْ فِي مَنْفَقِرْ وَالنَّا لِلَّهُ لَمُ النَّا النَّاسِ فَعَلَّا فَاعَمَّ وَدُبُّ مُنْعِ عَلِيهُ مُسْلَدُتِ مِالِيِّي فَوْبَ مِنْ إِمْصَنُو وَكُوالْبَلُولُ فَوْدُ أَمَّا لَكَ يَعْمُون نْكُولَا ، قَصَّمْ عَلَيْكَ قَفْيَ غِنْدُسُنَاكُى يَفِكَ ﴿ فَالْدُولَكَ بِمِواللَّحِ الْحَفْظِ وَفَدَقَام الرها وعلاما علانست وجوده اوعدموا بقبرة التوح المخفوط وجبعلوم وفق على فلالماله بضنا وبلزم ذالا أشفين الواحتهن الاحتماح بروالعض ظلب مع ضعفه بالأبدى وصوله البهن وفقد غبرا وبلزم انتك فبراذكوم كومز اعظم الناس تغلااى اعبا ادخلق تعلمون الفاثذة ويصفك لومذ لفة وقواد ودقي عيالم فوكرمال لوع ثرجن الاضالة طلاك وفريدكوا قدمان الغزمن استنطاع عبده هوالاخذعة غرغ علاصافد بافع الابلاء بالفقرس الفتاح واللطف بذال محقرة فألعكتيك لْتَجْلُوا عِلَكُمْ مَنَالًا وَ يَعْنَكُمْ مَنَكًا وإِعَلَمُ فَاعَلُوا وَالْمَالِمَ فَلَمُ وَالْمُ فَعَلَم علاوتكا يَ فُونُهُالنَّهُ العراع وفقرتها تهماه لون باعلق منطالالحق شاكون في ذلك وَفَالْ عَلْمَالُ إِنَّ الطَّيْعَ مُورُدُ عَهُمُ صُنِّدٍ وَعَمَامِنَ عَنْرَقِي وَدُمَّا لِيِّنَّ خَارِثُ الْمَاوَخِيلَ وَبِيرٍ وَكُمَّا عَظَمْ لَكُ أُ الشيك لمتأف وبيرغطم التونيق ألفقيه والماني فنبك عائن المسائر وأنحظ كالمناسلة المنفار للطبع موروا لذار والمفكرنة الاخفى غرصه مايرعنا واسفار لرلفظ الضامن لوثوق الطامع بكط

أنْ بَعِزَّ فَرُمُ الْإِبِمَانُ فَعَالَ دَاكِان عَدْ فَا يَفِي تَعْفَى كَيْدَ لِيَ عَلَى يَهْ إِينَا مِ فَان مَبِّ مَقَالَهُ حَفِظَمَا فَهِ أَنْ فَإِنَّا لَكُومَ كَالْنَا رِدِهِ تَنِفَقُ الْمُنَا وَجَبْطِهُ الْمَنْ وَقَدْدُوكُ فَالْمَ الْمَارِيمَ فِهَا تَقَدَّمُ مرضنا أباب وموفولا لأنان عف أنع شعب منهما المدركا وعدها وهو وجائب بالنادوه من الامل واداد بحفظرولاه لابضبط اخ وقفال عَلْتِيكُ بَائِنَ ادَمَ لاَعَيْلُ مَ يَولِكُ الْتَ كُمْ الْكِ عَلَا لَيْوُم الَّذِي قَدُا قَالَة فَايَمْرُانَ مِنْسُ عُمِلِ الْمِالْفَتْ خِيرِينَ وَفِل وَالْعَ الجَبْ حَبِيَّكَ مَوْنًا تَاعَلَىٰ بَكُونَ بَعْضِلْتَ بَوْنًا فَا وَآبِعُنْ بِعَيْفَاكَ مَوْنًا ثَا • عَلْمَ أَنْ بَكُونَ جبيكة وماتاه وفية الموسعين صغراضم بنتبها عاوجب لاعندانة الجيز والبغف وَقُالَ عَلَيْتُوكُ النَّاسُ فِي الدُّنَّا عَامِلان عَامُلِي فِي الدُّنْا الدُّنْيا فَلَ سَعَكَمُ دُنَّا وَعَن إخ فِير بَخُنْ عَلِي مَنْ يُعَلِّفُ ٱلفَفُو ، وَفَامَنْ رُعِلْ نَفْيُمْ فَيَفَيْ عُنْ وَفِي مِنْ عَلِي الله فا لِمَا بَعْدُهُ مَا فَإِنَّهُ وَالدِّبْ الدُّنْبَا بِعَيْدِعَ فِي أَخْرَزُ الْخَطِّينُ مَعًا وَمَلَكَ الدُّارِينِ جَبِعًا فَأَ صُعَوْدِيَّماعِنكَ الله الإنسارُ الله المُعْرَفَقِهُ وَوَلَم وَالمنامِ الفارى الفق الالفي من الخالناف فبالووق أنروكوعين عرفي لفاب فاتايه على الكفيز كأز فرفقال فوم لُوْلَعَدُنُمْ فِيَرَقِيهِ جُوسَ لَيْهِانَ كَانَاعَظُمُ لِلاَحْوِ فِمَاتِضَةُ الْكَعْبُرُ مَا لَهُ فَي فَهُمُ عُدُلِك وَسَنَرَعَ أَمِن لِمُومِن مَ عَمَالَ إِنَّ الْعُزَانُ أَيْلَ عَلَالِيَّعْ مَ وَالْمُوالُ أَدْعَمُ أَمُوالُ السَّابِدَ فَضَّمُ الْمِنَ الْوَتَفِيرُوْالْفَوْالِفِنْ وَالْفَيُ فَطَنَّمْ عَلِيسُ فَيْرِ وَالْخُرُفَ وَصَعَرُمْ يُ وَصَعَرَاللهُ وَالصَّدَ فَانِ كَمِنَاكُمَا جَنُ جَمَّاهَا وَكَانَ خِلَالْكُمَةِ وَهَا مِوْمَتَةِ فَتَرَّكُمُ اللَّهُ عَلَمُ ال بَبْرُكُونِانًا وَلَمْ يَغْفَ عَلِيرِمُكَانًا وَأَوْ وَيَعْدُ أَوْهَ اللَّهُ وَرَحُولُمْ وَفَالْهُ عَرَوْلاك لأففَقنا وَتَهَ أَنُولَ عَالِم ما ناصب النب الفضاطا حرور في الرع وفع الدر تَجُلُانِ مَرَّهَا مِنَ مَا لِانْسِدَاحَدُ فَمَا عَبْدُ مِنَ الِإِنْسِرَ وَالْاَنْوَمِنِ عُرَفِي لِتَا مِنْ هَالْ عَ أَمَّا لَمَا

ليئ وضهالدف ضروعهم الاصندا والخائق منروكذك لفظ المواجئ الخفضروة فيوكونه سرالله بانغ أيؤا لخضض ومخلف التخت عنره فالتعكيث أوا أدفل المنتف لأأخظ عك العلق الآدبته فاستعاد لفظ الخطروه والمنع لعدم فغف لمروفعة إشاب عليرة فألك تكركات لي فهامف أَحُ فِاللَّهِ وَكُانَ بُعِظْبُرُهِ عَبِّنِي مِيعُ الدُّنبا فِعَيْنِهِ وَكَانَ خَارِجًا عَنْ سُلطَانِ بَطِينِهِ قَالَاء بَنِهُمُّ الْمَيْدِ وَلَا يَكِيزُ إِذَا وَجَدَه وَكَانَ الْمُهَمِّرُهِ صَامِنًا وَإِنْ فَالْبَرِّ الْقَائِلِين، وَنَعَ عَلِمَ التائلين، وَكَانَ صَبِيقًا مُسْتَفَعِقًا وَإِنْ جَآء لُكِدُ فَهُوكَتُ عَادٍ . وَصِرُوادٍ وَلاَبْكُ فَي وَعَلَى فأعِبًا وَكُانَ لامَكُومُ أَحَدًا عَلَامًا بَيِذَ الْمُذَرَفِ مِنْيِدِ حَتَىٰ بَهُمَّ اعْنِذَادُهُ وَكَانَ لاتَكِكُودَ بَعَالِلَّا عِنْدَبْرَايْمِ وَكُانَ تَفِعُلُوا بَقُولُ وَلَا تَقِولُ الْالْفِعُلُ وَكَانَ اوْاغْلِتَ عَلَى الْكَالْمِ مَلْفُلْتَ عَلَى التكويه وكان على أن بينع أخوص يرغفان بتكار وكان اذابد عدام المؤنف أمران فطرا مهما افري لِنَاهُونَ فَالْقُدُ وَعَلَيْكُمْ مِنْدِهِ ٱلاعْلَاقِ وَالْوَمُوهَا وَنَا ضَوَ اخِنَا ۚ فَإِنْ لَمُ نَظِيعُوهَا فَاعَكُوالَا أخُذَا أُفْلِيا إُجْرُ مِنْ تُولِدُ الكَيْرِم قبراداد بافر الفظادى فقل عنمان بن مطعون وكفي بضع إلدنها بعب عن دهده بنا وجه وعن سلطان بطن الى قول وجدى عقد وبز علية نفع الغليل سكن العطش فاكذابان عن فول للكرمن تعواضها بعدطول التكويدة موضعروكن بضغفرواسامت عن تواضعرد وللم واستفاد لرلفظ الأف والقترة موالمن الحوب ومواضع انكا والمنكل سطونية الشفها وادل يجتزاد سلفاد بتركم الامرازاه من غررت واكرية حوصهط الدشاع فعلب الدسفا علالافادة والفصول تماعدان عشفائن وهي اضخرو فالتكيير كؤم كتوعد المندع معصير لُكُانَ يَحِيلُكُ لِا بُعْفُونُ مُكَّالِيَعْ يَدِهِ الدَّوفكيف وقد نوعد فاولان عِد مُلا المعصِدُ وَفالَتُ وَفَدُعْ كَالْمَعْتُ مِنْ فَلِيْرِ عِنَّا إِنِي لَدُهُ فِالشَّعْتُ الْنَتَحْزَنُ عَلَى بَبِكَ فَفَا إِسْفَعَتَ وْيَلِيفُكُ النَّجِمْ قَانَ نَصْيُرُ فِي اللَّهِ مِنْ كِلِمُهِ يَدِيمُكُ إِنَّا أَسْعَنُ أَنْ صَرَّفَ مِنْ عَلَكَ الفَّذَرُ وَأَنَّ

الاعدد

ماكيمة

فبفخا

كالقامن وقولوطواعين الشنائرايين اولاللطائه انخفوا لكلام منتارع إصغراك ضائهة زقايا عناتفع وما بازمهن المص طول الاملة فألق تمتيل كالمائم إني أعودُ بديكان بحدث في الابعة الفرونوعلانيني ومنيج فالطئ للتربراه تفاوظا عاديكاءانا يرين تضييجيع ماآت أطلخ عَلَيْهِ فِي قَابُنِهِ لِلنَّاسِ حُننَ ظَاهِرِي وَأَفْضِ إِيَانَ بِيُومِ عَبِيلٍ تَقَوُّمًا الْمِيادِ لَه وَجَا اعْد يئ مرضاً إلك و فالباد ف فولم بجيم معلق مناه العبد فلاعا فطا وا فضالها الكاصل والفصل فا وَفَا لَهُ عَلِينَ ۗ لَا وَالَّهُ إِنَّ مُنْهِ أَمْنِيا مِنْهُ وَعَلَّا مِنْكُ مُنْ مِنْ وَجِمْ آفَ ما كان كذا وكله فَوْلَكِمْ بقاباه والذخا النظواء واستعادله فقا الكثيره هوا نفته ينبدو معرالانسان لاسفادها عن صوريخها والافرالها ضرد فالتَّفِيَّ فَيْهُ وَمُعْ مَلِيُرِ أَرْجُ فِن كُنْ مِلُولِهِ فادج النه النه وَفَالْ عَلَيْهُ إذاافة تبالتوا فؤوا كفرافيز كالفين فاختفاه وقدم فالمرقال عليتم من تكوّف والتقول فعدال اللاخة والاسْعداد بزادالفوي فالمُ عَلِينَ لَهُمَ الدِّوْتِيْنَ ٱلاَهْارِ وَقَدْ فَكَيْبُ الْجُونَ ٱهْلَمَا وَلا تغن العقد كماس في المان الانهادي العلوم عد العفادون المتركة بعض مواضح وفالعلب بَبْتُكُمْ وَبَيْنَ الْمُوعَظِيرِ لِحَابِ مِنَ الْغِيرَةُ والما تعفد ولفظ الجاب سفارة فالْعَبْشِ لِمسا فِلْكُمْ مُنْزُلِدُ اعَنَ الاَمْ مُسِوَّفَهُ اعْ الدَّوْرُوفَالَ عَ تَطَعَ أَيْلُمُ عُلَدَ لَلْفَعِلَةِ مُ وَالْدَالْمُ واللَّهِ وَالْمَاوُ الرسولص من البناق والمنزارة فان ذلك فاطهل علاهان فولا فأكنا عن عنا غافلين وكلا بالحاويرمن المتنبها وزعائ العفول كالعيرا لإحوال الماضين ووجود المتانع وصفائر وفألكم كأنفا جَرِّضِنَا الْأَيْفَادُ وَكُوْمُوجَوْمَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوبِفِي مُعِولُونِهُ عِلَالْهِ العلالمفاجل والوجود في عَلَيْتُ مَا فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَدْجُمَّا لَهُ اللَّهُ عُرَقِم سُوِّهِ وَفاسْعاد الملفظ للناكما اللَّهُ خطيفه الخدافة من العلادت المسلكه لمنه تنام المناق و فالتع تَبْيُ وَعَدُسُنِكَ عَنِ الْفَقَدُ وَعَا لَا لَهُمْ مُطُلُّ فَلَا شَكُوْهُ وَجَهِمْ مِنَّ فَلَا يَلِيحُ وَيَرْالْفِيهِ فَالْمَنْكُلِّفَةُ وَالْمَالِكُلِهِ الطَّالِقِ الْمِصْلِطَلِمُ فَتَ

لااقتق فَنْ الْمِيكُ بَعَدُ عَنْ الْمِنْ وَلَا لا الله الله الله والله والمناقرة وتكفيه وسُلِّلَ كَنْ مُنْ اللهُ الْمُلْفَ عَلَاكُونَ مِنْ الْمُعْلِكُونَ مُعْلَكُمْ مِنْ فَيْمَ فِي الْمُلْتِكُ عَلَيْكُمْ وَالْمُوالِمُ ولأبرون تذها جابة بمابضدالافناع والحواب لمخالك المنازمنتي عامع وفرحقنفر المناب وحفيظ لفاسِّ معوَفرالها سِب هِ فِلْتُ مَا مُؤاصِدِ لِمِ مِعِدِ بِطِيلَ لِمَوْمِ فِهَا وَفُلْ يَعَلَّبُكُم كَ فُوَالْ عَلَاتَ وَكَالْمِكَ لَلْغَ مَنْ يَطِفُ عَنْدَى ﴿ وَالسَّفَا وَمُوالِ الْمُوسِلُوا الْمِنْسِلَالُوا مِعْرِي مُفلاً عَلَاتَ وَكَالْمِكَ لَلْغَ مِنْ يَعْلِيلُوا عَنْدَى ﴿ وَالسَّفَا وَلَوْمِ الْمُوسِلِقِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِن الوساوجبيله والكذاب لبلغ فاطئ عن الاضان لضبط مارده فيردون ا لانسنر و لمطاجفة فط فالوسك ضروفال عبير كالبينا الذي قدائدة براكبة وماخوج الالتفاوس المفاق الذبخ ماش ألبكا وعائما سواغه الماجزالما لدعاء خذا والوطا مباثم وهنالدوام عافينه والعكت ألناس كأأ الذُنَّا وَلَا بُلاحً النَّجُزُعَلَ خِرْ أَبِّهِ وَلِفَظَا لَابِنِ وَالْمَ مِسْعَا وَانَ مَاحِبًا وكُونَهم فوعا وكونَها اصلَّةٍ وَفَا لَمُسَيِّرُ أِنَّ لِلْكِبَينَ تَسُولُ الْفِيهِ بِاعْبُ آخِطَ البَقِدُ وبامِع · تَجَنَّمَتَ مُفَتَدُ مُتَعَ اللَّهُ وَمَنْ عُظُ فَقَانَاعَظَى النَّدَةِ فَالْتَاعِ أَمَازَنَ غَبُوزُ تَعَظُم اعالَبْهُ لِاسْادَام الغِبْغُ لَعَقْبُون الزَّفا فُصُول الغَبُوفَةُ مثلة حقهن الغرفها دخ جا المواعد فيقيح في كمن عنهَ خُالَيَّكُ كَيْ بِأَلْآمِيَا وَلَا عَالِو فَاسْلُعَادُ الحاديله بإغيادان الإنبان عفوظا لؤحوده وبذنه كالخافظ فأليتم تناثم التَحْزُمَا آفتكُونُ بنامُ عَلَا لَتَهُ مِنْ فَالْقَلْمُ مُعَامِدًة مَعْفَ ذَلِكَ أَمَّرُ مُعَمِّرُ عَلَا فَالْ الْمُعْلِدِهِ وَلَا مَهْبُرُ عَلَى سَلِيلًا مُواكِ فوك الجهب للالعامة المبصرع لمعون النكايو كان انذاع المال واستضاعه وونان يتكاف أأع مَوَةَ أَ الْإِماءَ قُوا مَزُ الْأَبَاءِ وَالْفُرَامَزُ آخَوجَ إِلَى الْمُوتَّةِ مِن الْمَوَّةَ الْفُرَانِيْ واستعار لفظ الفراير للافقنا لهبوا لانباء باعشادق الموة وعلى لفؤا بإلحاجه الفوانبر البهاوون العكس وفالتعليم اَيْفُوَالْمُنُونَةُ الْمُقْمِينَ فَإِنَّ المَّهَ مَبْعَدَ لُلَقَى عَلِمَا لَيْنَاجُ و ولا لَا لَصْفَاء سرارُه و وفاتنهم السَّواع الالخينواتكادهمالقا فيتروحدوسهم الفنائيذفلا بطوالسنهم الآباني عن اماؤت صادف وفالكة

تَاحُدُهُ وَانْ جَزَعُكَ جَعْ عَلَيْنَ الْفَلَدُ فُعَالَنْ كَاذْ كُورُهُ الْبُلُّكَ سَرِّلا وَهُوَيَلا وُهُ فِلْمُ وتكؤنك وهوتواب وتختره اصلمانووالواوفه لناسد الفرنبز الاولى وهوملاء وفنظا بلزم الوالدببيين الجين والخطوا لحص والخزن وغبولها وتواب ومعترلوا لده اذاداع فبإلعدا طلفضِلهُ عن الوَّدَا لُؤلِلذَكُونَ وَفَالَّ عَلَيْكُم عَنْ خُرِدَسُولِ اللَّهِ مَاسًا عَدُونِ ۗ إِنَّ الْفَرْجَ لِبِوَّالَّهِ عَنْكَ وَانَّ أَلِمَ عَلَيْكُ فَعَلِينَ وَإِنَّ لَلْمَا مِبِينَ جَبِّينُ وَأَذَرُ كُلَّكَ وَبَعَدُا تَلِكُمُ فَالْمُلَّ الامراطين وهوامضا الامراضطيروهومن الاصداد واداد النالصاب فيزيونك وجده بن كادم الناس مكومين بالبسفراليك وتوارادان المضاب بك ضرموتك عظم عندالناس والضيم والك مسروانه بعدان عظم لاسناون للمرالدين بوالاؤل اظهر فالتعكيل لأنقي إلمائية فأينه كا لَكَ فِعْكُمُ وَبُودُانُ تُكُونَ مِنْكُمُ فالمائوا الاجنود نفوعند بضعيضعا وولمفادرا عَ وَفَالْ عَلْمَتُم دَقَلُ سُرْكَعَنُ مُن الْفَرْزُالْ بَالْنَ الْمَرْزُقُ وَالْمَعْ إِنْ فَقَالُ مَبْن كُومُ الشَّمْين وهوجاب واضمفعاد عض الخطب الاضاع وفال مكتيك أصيدناه لاتفادة وكأغذا ولاتمك تره فاضد فاؤلا صعبفاذ وَسَدِيْنُ صَدِيقِكَ \* وَعَدُ قُعَدُ وَكَ \* وَأَعْلَاؤُكْ عَدُولَة \* وَعَدُوْصَدِبِقِكَ \* وَصَدِبْنُ عَدُقِكَ الأوالعداف والصدافز الخالصين والحكم بانصد بوالصدين وعدوالعدوسة اكثرة الامتالكون القندبوعنه غالمراق لصديقرصد بفا والعدوغ غالم مان لعدف عدا فضلاعن العضاد قاوقعاد بروكذاكم بانعدوالمقدية وصديق العدوعة ومفالكم لِعَجُورَاهُ مِنْ عَلَاعَدُولَهُ مِا فِيراضُ لا يُنفِيهِ الْمَالَتُ كَاللَّاعِيَ فَنْسَرُ لِعَفُودُ وَتَرُوفُاكَ لْأَكْثِرُ أَعْدَ وَأَفَلَ الْمُغِنَّاتِهُ الدوالعبرواضع الاعنادوقًا لَعَلْتَيْلُعَن بْأَلَعَ فَالْحُضُوتِ إِلَيْمَ وَ مَنْ فَصَرَ فِينَا ظُلِهِ وَكُلْ بَنْظِهُ أَنْ يَتَّقِي كَفْدَمَنُ خَاصَمُ فَقُوعِن طَنِهُ الافراط والمتعيط فالخاصر عا ملزمهما من القلم المشافرة الأخروم الانفلام ويتبرع بعدا لعداجها وصعوته الوقوف عاصلة وَقَالَتُهُ

نَفَالُونَا لَقَبِلُكُ حَدًا الْأَلْفَا فَانِي عَلَيْفَتِهِ وَاللَّهِ وَحِراتِهُ وَعَانِيلِكَ الْمَا ثَكِنَ مُعَبِّينِ وَلَقُلْكُ وَفَا لَهُمْ لِابْيَهِ مَكَةِ دَجِهُ اللَّهُ الْمِئْ آيْ لَفَاتُ عَلَيْكَ الْفَفْرُ فَاسْقِيْدُ اللَّهِ مِنْيُر فَآمَرَ مَفْظُهُ لِلبِّهِ \* مَدَّهَدَّ رُلِعَفُوا وَلَيْمَرُ لِلْقِيْرَ ﴿ خَفْصَالِلْهِ مِنْ وَاصْالَاهُمُ مِامِلِهُ الْمُعْمَ غِرالقتابهن الوّذاثل وحشترالعفل مرضئ الصدول ببروالح بن منعرة فالراَع تَسْرُ لِسَاءً لِيَسْرَكُمُ لِ تَنْ عَضَا إِن سَلِفَهُمُ وَلَا لَكُ الْمُفَالَةُ مَا وَالْمُ الْمُفَالِمُ مُنْ الْمُفَالِمُ مِنْ الْمُفَاتِم والخاصرة فالعصلة التكارف الفت طعب العتك وهوالامرائة وولات وانعت الي في الوجرالذي منبع طلبالعط لركالهاه لإهلغال فوفأ لتعكيث كقديا فيان القابن تخذاف عكير مؤقذا كادعكرة تَحَقُّ كُمُ يُواْفِقُ زُلْ بَرُلِكَ أَن نُنْبِرَ عَلَّهَ وَأَرْفَ فَاؤْرٍ عَصَبْنُكَ فَالَعِنِي \* وقى ان الذي شارعله وهو افرادمعوببرعوالمنام ونولبرطو المراء والزبر لكوفردروى أنرع كمأوكاللكوكرة واوما من صفين مَرَه النَّايْسَين فيمَعَ بْكاء النِّلْوَعِل فَلْي صِفِين وَحَرَم الدِّ اوْنُ بْنُ سُجِيل النافي وَكَانَ مِن وُجُوعٍ فَوْيِمِ فَعَالِمُ الْغَلِيكُمْ يَنَّا وَكُوعَلِمُ الْمُعَعِ وَالْمَهُونَ مَن عَن مِنظ هٰذَا الآنبي قَافَبُكَ بَهِ مُعَرِّمَ مُوَعَ وَلا كِ فَقَالَكُمُ انْجُعَ فَاتَّى مَنْكَ مَنْكِ مَعْ فَيَا فَيْمُ للوالى وَمَكَّ مَا لَكُ مُنْ عِنام مالكري من العرب العضوا اخْرُوفًا لْعَلْبَيْرُ وَقُدُمْ مَ بَعَيْدُ لَفُولَيْ نِعَمَا لَيْهُ وَانِ مُؤْمًا لَكُمْ فَدُفَرَكُوْمَنَ عَرَكُوْ وَ فَقِيلَ لَرُسُ عَرَكُوهُمُ بِالْهِ لِمُؤْمِنِ فَقَالَ لَتَبْفَاكُ الْمُشْرُوا لَّنْفُنُ لِآمَانُ أَمَالِيتُورَعَنَّ أَمْمُ مِالِآلِينِ، وَفَعَينَ كُمْ وَالْعَاصِينَ وَعَدَّمْمُ وَالْأَلْمِانِ فَا فهيئة بهما لتأرع فالبؤس المتعاه والاطلاواى ظلاوم عامن غابهم والاففام الدخواد سبطر قَوْالَ عَلَيْنَ أَيْفُوا مِعَا مِوَا مِنْهِ فِي أَخْتُونِ فِي أَنْ النَّاهِدَ هُوَالْمَاكِمُ وَالْآوهُ وَالدّ هوالذى بجم على بينواه والدوه وصغرى ضير فقربرى المفاصية فالسَّلِيُّ لَمَّ لَلَّهَا وَمُعَالَ عَلَيْهِ آبَ،بَكِورَتَمَانِهُ إِنَّ خُزَنَاعَلِيْرِ عَلَالَدُرُرُورِهِمِ إِلَا أَنَّامُ نَفْصُوا بِعَنِهَا وَنَفْضَاحَ بِبِأَوَلَا

والانتخد

لأصُدُف إيانُ عَبُدِ حَقَّ مَكُونَ مَا في براطية تعادَق مَن مُراي بدوم فصد فالايان هواد فين النّام باقتده باونرسونا لرجاء لروصد فالتوكاعلم وبلوسران مكون بابوز فراهدا وفق المفريد وفاك علين لِاَسْ بُنِ مَالِكِ وَفَذَكَانَ بَعَذَ اللَّهُ فَالْمَرْمَ لَمَا خَلَّوْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَر خ مَعْنَاهُمْ فَلَخِي عَنْ وَلِكَ فَرَجَ لَيُرْعِكُمُ فَفَالَ انْ انْبِثُ وَلِينَا لَآمَ فَفَالَ الْ كُثْبُ كُاذِياً فَيْلِ الله بالبضآة لايغمرلانواد بهاالعامر بغفي لترس فأصاب آناهما الذاويها بعدد ووعيم لابُهُ عَالْمُ سُبِّعَ فِي الْمِعْدِي مِعْ الْمِعْدِي فُولالوسُولَ مَنْ إِنَّكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْدَل ظَالِمَانِ مِوسِهَا وَقُ مُوضِعِ جَعِدِ لامِن الصَّيِنُ مِنا وَعَالَ عَكِينَ مِلْ إِنَّا لِكُفُولِ فِي الْآوَادُ فِادَّا مَا ذَا أَيْلُكُ فَايُهِلُوهُا عَيَا النَّوْافِلِ قَافِاأُ فَبَرَهُ فَافْتَصُوا بِلِاعَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ضرلفا وللفرائ ووادبا دفاوفال عليني الفزاي بكأما فبككم وجركما تعدك وخفكم البينكاف ماضلهم اخالالفون الماخدونا بعده ووالدوم القيرومكم بابنيهم المحام الخذ وكيفتا فصل الكونان وَعَالَ عَلَيْكُ رُدُو الْيُؤَمِّرُ حَبُّ كِنَا قَانَ النَّرُ لِابَدُفَعُ الْآالَ وَكُنَ الْجِعِ النوبوة س حِسْطه عن مقابلة الشّرَة بُداد حوم عضوص نِشْرُ لا مَبْدِينِع الابائشُ وَكُالْ عَلَيْتُ لِمُكْ يَرِينُ عِلْ أَيْنَ لَيْمُ لِنْ ۚ الْذِدُ فَانْمَاتَ ۗ قَالُمُ إِمِنْ فَلَيْتَ فَيْحَ بَابُنَ السُّطَوْدِ وَقَوْطُ بَيْنَ الْمُؤْتِ فَإِنَّ لِلَّهِ تَبَدَدُ بِصِّبَا يَدِلُ لَيَظِ عِلْقِ دولنان صلى اللهاد وجلف الفالم الذي قَالَ **عُسَيِّلًا** وَصُوبُ الْكُوْ فكلاك بقسوب المخار مومعة ذلاان المؤمنهن بنبغوننى الفجاد بنبغون المال كالمنع الغالط وَهُودَ بَلِهُمُ اوْفَالَ لَدُبَعِضُ الْبَهُورِ مَا وَفَنْهُ بَيْهِمُ مَعَقَ اخْلَفْهُم عَقَالَ ايْفَالْخَلْفَ فالكنَّمُ مَاجَفَنَا وَجُلَّمُ مِنَ الْيُحِيِّقُ فَلَمُ لِلْيَبِيمُ اجْعَلَنَا الْمَاكَا لَمْ الْفَرْ فَالْآلَهُ فَمُ عَبَّكُ فأختلا فهمعنار وتماجاء ببهن اكداب والمستر لعدم مع فيرجههم بنها لافتارو فهريتكواة بنوار واتي لنم بغاله الثلاث ينوفه وسحة لتكم عالالمالم والمركم عكست لمريا في عُي عُكِم الله

الْكِرَوَ يُحْرِّبُ وَالنَّعَادِ لَفَظْم بِللْ حِلْ مُعَارَفُهُما وَاقْدَانَ المسْلَقَ لِنْفَادَ وَفَالْكُ لَكُوا لِمُحْتَةُ مَالِيهِ سنهاي الوادية فللوادئ فالمقلط الماع بالعكوكا لناج بلافرة والدون بدعواته الده مناغره بسلة الشرى العالده فالرعكي الغلم غيان مطبئ وسنموع وكابنع المسعع الذاكم بكن لَكُفُّونَ وادادالمطبعة فابعل طبخ العقام الاصولكالفيددالعدا والمموع العلوم انفيتم الله وضع العفية وفياادا وبالطبع العلوم الفرو فبروالمهمو المكثبة وظاهران المكذك بنبغة الآان بنندا لمابرخان ومقتاما فرابغ نبزاذا لمغليد غركان وفا ليَعْتِسَرُ صَوْائِ إِذَا كُلَّ وَلَكَّ بَذَهُ مِن خَيْلِها عَلَاكَان صوابِالزَّاى مِن البِّياالدِّول وَمَامَهٰا كان مصاحِبا لِحَاصلانها ويدرَّوُهُا بِأَ دَهَا بِهِ وَلالمِعِهِ المعلول على عدم العقارة فَالتَّعَلِينُ العَفَادُ وَبِنْ لَلْفَوْرِ وَالْمُنْكُودِ بِنَهُ الْفِيقِ وَ فالقبينة الآفاد يُوعَفُظُمُ وَالمَرَائِ مَبْلَقَةُ وَكُوْمَتِي بِإِلْسَبَكَ جَبَيْرُ وَالنَّاحُ مَنْفُوصُونَ مَذْبُوكُ الأمن عَقِمَ اللهُ سَالَمُ اللهُ مُنْعَيْثُ وَيَجُمُ مُنْكِفَ مِبَاهُ الْصَنْلَيْ ذَمَّا مُرَدُّهُ عَن فَضُو وأبران ضَافَ فَعَلَّا فَتِكُاهُ اصْلَيْهُ عُودًا بَهُكُا أَ الْفَيْلَةِ وَبِهِي لَمُ الْكِلِّرُ الْوَاحِدَةُ مَعَائِمُ الْمَا يَلِمُ الأنبلغة وبان الانبكة وخلع ماسوت بزار وتعكري باطرجته وين يتوسعه ماسابر خُوانًا وَاحْفَلُ مِهُ أَنَامًا فِهَا وَبِوزُهِ وَقَدَّمَ عَلَايَمُ أَيْقَالُاهِمَّا وَنَدَخِرَ لِدَبُ وَالْحِقّ فَكَ هُوَ أَلْمُنْ إِنَّ الْكُبُنِ الْحِلْ مِلْوَهُ عَنْهُ وَصُولَ وَمِ المُعْفِرُوم وخولون اي عفولتم وخلوع لر اصليم عوداعة دبسروتنكاء تؤكر فرراراد العظاوا كالزعن بهويرالدتبا وبيعليغ تروفاه يجع والوود فنوا لائام والله حف المختر والفص واخ وفحاكم ين الديمة ربع مداكمة العرادي من البالعضير ملكز والفاسي فدع صوعن نفود الذل اعدم الوجدان وفالعمير ما أو حَيِلَ عَالِنُهُ مُفَلِّمُ السُّخَالُ وَافْظُرْعِينَدَى مُنْفِطْرُونُ وَالسَّفَا ولِفَظْ مَا والْوجِ لِلْيَا ووهُ إِلْكَيْمِ عِن العوف الدى فد بعرة للنائل من الجناء عند فوالدوف في المكثر الناء كراتين ألا يخيفان ملاء ق

سرد وهربفنلرو فالمُعْتَظِرُ الْعَبْرُ الَّذِي عُدُوالْقَدْ فِيرَالِيَا فِي الْمَتْ الْمُتَالِقَةُ اعْدَالِتِهِ الْعَلَّ وهواملاتها المذكون الفى بمكنونها عصرانا والمفوى فأل عاميته ما فلقومين طفرالانهر واداد طفوالظالة لانمعنود بالانم عناهدو فالعَبْسَمُ إِنَّاكَلَة فَوَقَ فِهُ آمُوا لِالْعَنْا وآفُواتَ الْفُعْلَادُ غَاجًا وَفَيْرًا لِإِمَامَةَ عَنْ وَالْفُدُهُ جَدُو مُلْكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَالْدُوضِ الدَّعْ وَفَالَ عَلَيْل الاستيفنا وتين ألعكذ وكوزمي القيدلي فيره بريعان الاستغناء عن العددية نراه الجربنواكين مضاع غد وانكان صادفالما في الديد المتر انكان صادف في العند وبران العند معلم مدار في التاس مدووفات إنَّ أَفَلْ مَا مُؤْتِكُم يُعِيدانُ لانسَنَعِنُوا بِتَعِيمُ عُلْمَعًا صِيعٌ وذلك لان وضع انظر للاستعان بناعظ عُ الله فلااقلون لوالمعبنه معااوفا لقائيل إذا الله بشخان بجقل الطاعة غببة والأبار عينا فيكر التجيج فالاكبا الذبن استعلق فطنلهم فيما بنبع حالين المعقرون غاببني وفالتع التكفائ وَدُ افيه وأمضة فالوفضهم وانع وهوالوادع واداداتاطان الغادل بقرنت امثا فترالا فدق فالتَّلَيْنُ فِيقِمُ الْوُيُن نَيْرًا فِي مَعْدِيرَ وَمُرْتِهُ فَلِيرِ أَوْسَ مَتَى صَدِيرًا وَادَكُ عَيْرُ النَّا وَالْ التعرق تبنأ التمقر كوباغم بعباهم كثرات فراح فواق فترا صورات والمعادة يفِكُولِم صَنِينَ يُخِلِّنُمْ مَهُ أَخْلِكُمْ الْبَيُّ الْعَرِيكُونِ الْمَسْبُينَ الْفَيْلِدُ وَهُوَا مُلِّينَ الْمِنِيدُ فول ع فهزم عن المده بستراعة وصفائع وجسر عبد اللانتان وتوقيرة والمصطادا على الذنبا صخراهتد وفض لمرمحنا انتحاعا وولم نفر فواصعتد مكوهر الوفعار تانتنا برعى وذبعا الكبر وطولت ونطوان فابين بدبس للون وفابعده وعبيفاك كالاجد جتنخ الطالب لغالي والتأد الكافي ونفود فربعباء فوتبهغ وفيكو وزف مكود التهواث والادض وضنت بخلفراى لايع المصالة احدادة كراخوارالقسنه اد لانفظاء عن الملق الماتسد وروص بفق اقاء اعض بخاج الرد بذكو فالاحد والمتلزلل بأوركي بصلابذين بخاعدو لونزه الدبن وفالعيس كوذا كالعبذا الإسرا وسيرم لابغف

ئانىر

ءَ د مبرفعاً

وَلِوْ أَلِدُ الرَّبِهُ الرَّافَ وَلان سُنا هِ السَّدَةِ الدَّالِ مِنْ الدِّس مِنْ المربَى وَدَيْنَا هذه وَمع فَ كذاك واستقار لعفظ الخلظ للت دائد على الحاطفها ما لامناه لاعبد منها غلفتاكا لحلفترة وكفلت ليعقف تَعَابِمُ للْجَنْدُ ٱكْنُرَ عُلْكِ مَا غِلِكَ وَوَلَمِكَ فَإِنْ بَكُنْ آهُلْكَ وَقَلَلُكَ آوَلِنَا وَالْفِي فَنَ الْمَلْأَ يضيخ أقركيا ووأوان وكوفوا أعلاء النيرقا هلك وتفكات بأعداد الله الدينغ لدبهم صفحته كأما الكنها المصالى الدتنوير وهوالمنى عنراه فهرى عادة القرون العدر الفورق من ذلك ق فَالْعَمُ ٱلْمُرُالُقِبُ إِنَّهُ وَعِنْ الْفِكَ يُعْلَمُ وَعَنَّا يَغِيمُ عَلَيْ السَّارِ عَوْلَ وَعُلا مِ فَل الفايتر فظال الفَوُ ذاي وَكُنِنَ فَلُ تَكُونَ الْوَاحِيةِ فَعُولِكَ لَلنَهُ وَالْمَحْدِجَ بِلَعُ آتُنَا وَوُونَ فَكُ مِنْ وَعَدَالسَّا وَلِكَ فِهِمُ اللَّهِ وَإِلْهُ وَمِلْ لِمِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى الْمُعْ مِنْ الْمُ اللَّهُ وَقَالَ الْمُلْعِدُ الدُرُق مُصَّمًّا لِكَابْنَاء لِيقِيمَ لَكَ أَلِعَنْ عَالَعَ العَظِير وَلَى وَالدِي الدِق لَوْرَامَ المهود الزهاد الناء وهاكم علات لفيدة عادموا بنتي ويراك بفرميان كان بالبرون وفافقا لني بأبراج لرؤ فنترع وينتزا لوزف بحثيث الاجلان اكاذ مباد واحددهو فأوا القانع فكرق وَغَاعَلَتِمُ اللَّهُ مَا عَنْ مَسِيهِ ما دَكُمُ فَفَالَهُ إِنَّ هَفَا الأَمْرَلَيْسَ بِكُمْ مِنْ الدَّكُمُ الفَهُاي وَقَلْ كَانَ طَاحِبُكُمْ هَذَا جُنَافِقُ تَعَكُنُ وَيَعِينَ فَلَامُ وَيَعَلَى فَلَمُ عَلَيْكُمْ وَالْأَفَدَ مَنْ عَلَيكُوعِ عَدُولُ منصوه كَلَلْ عَفَالْ عَلَيْتُ كُونُهُما النَّاسُ إِن كُونُ اللَّهُ مِن النَّعِ وَعِلْمِن كُلْ مَن النَّهُ وَيَوْبِن أَنْدُ مَنْ فَيْعَ عَلَيْهِ ذَلِكِ مِيهِ فَمَ بَرَ وَلِلتَاسِيْدُ وَجَافَفَدُ أَمِنَ عَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ صَيْقَ عَلَيم وَالدِيدِ فَكُمُ بَرَ وَلَكِ أَيْبًا رَّا فَقَدُ فَيْعَ مَا مُولاهِ فالإسدارة الاخذع في وهولنا فالكون الغزراد مع فأبلم بالشكركا النافير بادي عقابلن ماهبره المامول الذى فبقرا والقرع الاخشاريا لففرضي ذاك المدق فالقطيش لااشرى لوغيزا فيراه فاق المترج عدالة بالأبرة غرفه الاستبغالية للحذفارة إتما الناس كوكرامن انفيكم كأبههاء فاعد لأتهباع فظايم عاطيا والسعاد فاستعاد لفظ

الْفُصَّةَ عَنِ الْاسْخُفَانِ عُلَا وَحَتَّ هِفَاللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّاعَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّه أَنْدُ الدُّنُوبِينْدَاتِيمَا أَنَهُانَ بِمِاعِيْدَ وَلا مداومْرِخْ بِهِم الدُوفُ مَنْ تَطَخَ عَبْنِيفِيدِ السَّغَرَ عَنْ عَبْنِيغِرُ إِن وَمَنْ رَضِق رِيْدِي اللهِ لَمُ جَزَّنَ عَلِمَا فَالْكَرُ وَمَنْ سَكَّسَهُ النَّحِي فيلزبه قتن كابتدا لأمُورَ عَظب فَقِن الْفِيرَ الْإِرْغَةِ مُوتَن وَخَرَ مَالْخِدَ النَّورَ أَيْمَ مَعَن كُرُّكُلاً كَنْ حَقَالُهُ وَمَنْ كُرُ كُمَظَانُوهُ فَلَحْبَافَ وَمَنْ كُوكَيَاقُ مَلَّ وَوَدَعَهُ وَمَنْ فَلْوَ وَعَهُ النَّ فَلْهُ وَمَنْ مَاتَ مَلْمُ وْمَثَلَ النَّايَ وَمَنْ نَظَرُهُ عُهُولِ إِنَّا مِنْ فَأَنْكُوهَا ثُمَّ وَضِمَا لِنَفْ فَفَالْ كُلْحَقُ بِعَيْنِ وَمَنْ ٱكُنْ وَكُولُكُونَةِ وَفِع مِنَ الدُّنْبِا بِالْبِيرِ مِينَ عَيْراتَ كَالْ مَرْمِن عَكَدُ مُلَ كَالْ مَرَالَا فِنَا يَعْنِير الْعُل ال بنغلع عبض اذااعبه بففان ضربقه بالموكنة بتستعالبغ عنالفتا طلا وهوسلوملكم ألان الطبعة ومكابئ الامودمقالما بالدائق وج عظم العطيت لفلاد وكني بالإعن العفام كالمروب تدم إلذول وبالغرف عناله لان بالان ولل مظن والمهم فالمتخلف لمعالم الماتية لاتيامظناها بالمهم ببرسالتوه واكنزة لفظامة كثرة الكلام لاتيامظنا وكثرة للظاوبشانيم فقرالليا وكمثرة أ التاس بالبضي ضرولعوده مقرمه بخلفا وفلكرا لوج معلل للياء لامرمن الديع فنفضا وبفطا ازموي الفتب ينجلزا افوج لان بالودع ولوفع الاعال الجبلزخياة الفلب وبعدمنا موتبرواستعار لعدم الفضا لفظالموذ والخاخوله فسبابنكهم عبيغيم احتى كخالف الزا عالماصوب عانكادها واستلام ذكر الموث للوتنا بالبهت الدتبالعوالذاك بعدم الانتفاع بالكينم منا حبالحرم الله وغر لمقاو خرولوتك فلرا اكلام الاجراجية العيامان الكاوم من جلرالعلومد ليرامكذا الكلام من الفال والاغال كب وتؤاخذه عنالعفنول منها منيف ان الكام مكراج فواحذه العضواصرة فألق الماليالي الفار نَالُاتُ عَلَامًانِ ظَلِمَنَ فَوْقَرُمُ لِمُعْقِيرٌ . وَمَنْ دُونَمُ مِالْعَكَبُرُ وَيُظَا فِي الْفَوْمُ الْفَلْمَرَ عِلَى مَنْ خالفوا مامر والمظامل المعنا وَنَرْدُ فَالْتَعَلِيُّمُ فِينَدَّ تَناجِ إِنْ يَافٍ لَكُونُ الْفُرْجُ وَعَيْدَ تَفَالِقُ

الخانه للوف

بعده

كَنْكُ تُ

شغد

جنبنط

عند اسفان

النعي

الباس من الوحد و فالعَلِيِّيرُ إِنَّ السَّرَ خَامَةُ وَعَنَّ النَّوْابَ عَلْمَاعِنْدِ وَلَيْعًا بَعَلْمَعُ صِيْدِ وَزَّادَةً

لعناوه عَنْ نِعَيْرُ وَعِبَاتُ أَنْهُ الْمَجَيِّدُ وَالدَّاهِ وَالدَّعِ وَلَيْنَا مُسْرَالِهِ وَفَالْ عَلَيْ مَا فِي عَلَى

النابوذان البيغ فيرمينا لغراب الاستنه ويتا الايلع الداسته مساجدتم ومتذعارة فيوالنا

خوابع الهناه منكافأ أفغاد خانس الميلان فوجيهم تنخيه الفنز والبيم فأوج الحظيمة وموفاة

مَنْ مَنْ عَنْمَا إِنها وَبُونُونَ مَنْ مَا خَرَعَهُا إِنَّهِ الْمُؤْلُ اللَّهُ مَنْ وَجَلَّ فِي عَلْمَا اللّ

فْلَقُهُا ٱسْظِوْمِنْ كَالْهِيْمُا، وَبُلِعَهُا آذَكَامِن يُرْتَفِهُا حَكِمَ عَلَى كُرْمُ الإلفافِيز. تاجبريّن

عَفَاعَهُا بِالْأَحِرْ، مَنْ لَاقْرُورُ مِنْ الْمُفَدِّدُ فَاظِيْرُ لِهِ كُما أَ فَمِنْ أَنْكُمْ الْعَصَيْدِ المَّلْا كَفْهَمْ

اتُوانَّا لَهُنَّ دَفُوعَ - وَبِنَا وَلِيهِ مَ الْمِنْدَةُ وَعَ جُنْرُ مَنْ أَيْفَدَ بَكُلِيهِ فَلِيْ بِالفَفاوِتُ لَمِلًا

أَبُولُهُ فَتِينًا عَدَا اللَّهُ مَا فَاءُ وَعَدَ الْأَنْفِولِ اللَّهُ فَا فَا فَاللَّهُ مِنْ لِكَ الدُّمْ المعَلِيدُ المُعْلِدُ

الاسي مل ملكزن غيرة العنيا واستعاد لفط صبغ للنيا وبلفة بالالعط من العمامة الحذوذ وعزها ولفظالف أور وهاجرة عدالت دلجواه المنوس وأفدامها عدالفاداة المفرة والاخرة وفاكم لا تُطَنَّنَ بِكَلِيرٌ فَجِدُ مِن أَجِد مُودًّ وَأَنْ تَجِدُ لَهَاءُ لَلَمْ خَنَالًا ﴿ وَاللَّ مِن مَادِم الاضارل والخلاص ف الظَنَّ وَقُالْتَ كُلِّيِّ الْحُاكِ الْحَالَٰ الْحَالَٰ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الَّهِيِّ وَالِهِ فَهُمَّ اسْتَرُحاجَكَ فَلَّ الْمُتَاكِّمْ مِنْ أَنْ بُسُلُوا جَلَبْنِ فَقِيقًا لِقَلْ خَلْمُوا وَبَمْتَ الْأَخْلِي وَفَالَتُمْ مَنْ صَنَ يَعِي الْمُتَا لكواة وايمن بخابع ضرلان المداء واعبر المخاصة والمنا تبرواحتد العرض ببن المفاويتين وفاكتم عِنَ الْخُوْفِ الْعَاجَكُمُ جُلُوا لا يُكانِي • وَالْإِنَاءَ وَابْعَدُ الْعَرْضِيِّمِ وَالْخِيْفِ صَدَالُوفِي وهوالنَّعْفَ ٱللَّ والتحافظ فهااع طربنا لافواط من ففسار طلهاكما بنيغ والاناءة طرب الفرط وهامندموان وففت عنها بكونها من المؤق وَفَا لَعَلِيِّ لِاسْتَوْعَا الْ بَكُونُ ﴿ وَمِن الْحَامِ الْحِوْدُ الْوَالْمُعْ فَقِ الْمُرْعَةُ كان لَدَتُغُزُّ الحاسِبُ المائلُ الكِنْ ولكاما الدَّفِيْ وَعَالْ الْكِنْ وَلِكَامِ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ وَالْمَ وَالْفِينَا وُمُنْذِذُ فَالِحِدُ وَكُفَى دَبَّالِيَعَ إِن جَدَّبُكَ وَالْكَيْفِيدُ لِغِينُوكَ وَاستَعَادِ لِفَظَ المَ إِفَالْقَا للفكولانيفاش الصقويلعقولم فبركانظاش المزاؤ مابهتو والمحدوثم ولفظ للندمات جمالاعباد لصدنعها بفهدهن الهفين بالمود والبعده وفالتع ليسل العير مقرون وافع إفع عرف عالم وَالْعَلَ مِسْفُ الْعَلَافُونَ الِمَارَةِ وَالْأَدْ كُولَ عَنْ وَالْعَدِينَ اللَّهِ مِنْ فَعَالِللَّهِ وَعَالِلْهُ وَالنَّفِينَ الانشا بنزلان العدكال الفوله التطريزوا لعلكال الفؤل العبلة والأكاد لها بدويها وفوله فن علم علاى لزمران بعارم الآلم بكن علماً ومل لوزم عضا لكران بعارم اسعا ولفط الهندة هوالنداء المعفول مطلب العل الفاد فالعار وجدب الطبيع المفاد فثر لتبكون منها كاللاسان وقيلة عنان الجابروالآاد لحاعد أوان المفارنة والان العافي كما مع وبصره ملكروال فالسنب جرب أذم عندفية لدهوللاد والدنحال فأكم بالميا النائه الدنبا حظام مؤيه وتجبنوانها

على مَنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

المَّهُ يُكُونُهُ لَا خِفِالنَّهُ لَا

10000

والدالمسلنيم لمشادعالهم من الوتوانووتبام العبديا بجبقرة فطرعلم إشكوعلها وحرفها فاصطادفها الترا وعدم فاروفها بدال كوانها ومنعناعي وجوهلا وروق انتاج بوالقبري فالرغوع متبارك بَنِهُ لِلْ الْفَهْلِ فَكَانَ مِّنْ حَجَ لِلِيَّالِ الْخَاجِ مَعَ انِ النَّفِيَّ أَثَرُ فَالْجَالَاة يَجْفُو بِإِلْنَاسَ عَالِمِيا وَإِنْ مَعِنَا ٱلْمِرْمُونِ عِلَا أِنَ آبِ طُلِبِ عَلَيْ مُعَيِّدُ مُعْ الْمُؤْلِقُ مَا الْمُؤْلِقُ [قَرْسَ دَائى عَدُولَنَا بِعُكْرُبُرِدَ مُنْكُولُهِ وَعُلِيمِ فَالْكُنَّ فِيلَيْ فَقَدْتُ مَ وَجِيعٌ وَمَنَ أَنكُنَّ فِلِيانِ وْفَقَدُ إُجِوْ وَهُوَافُسُوامِنُ صَاحِيمٍ وَمَنْ أَنْكُنَّ التَّمِيلِكُونَ كُلُواللَّهِ فِي الْعَلَا وَكِلَوْ الظَّالِمِنْ فِي التُفَافِينَ الَّذِي أَمَادِ مَبِيلًا لَهُ لَدَى وَفَامَ عَنَالطَّرِينَ وَقَرَّةَ فِلْلِلْمِنْ إِنْ وَقَدَّمَادَةِ كَالْمِكْرُ عَكِيْ التَّا عَيْرُ مِنْ الْجُوجِ مِنْ الْمُؤْفِ فِينُمُ الْمُتَوْ الْمِيْكُوبِيةِ وَلِدَائِمِ وَفَلْمِ فَالْمَ الْمُنْفِي لَيْفِيا لِكُنِ وَمَنْ المُنْكُولِيلِ إِيرَ وَلَهُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ وَمُلْلِكُ مُنْ يَكُلُّ اللَّهِ مِنْ خَصَالِ الْفَرْوَ مُعْتَى يَحْتُلَّا وَيْهُمُ الْكُوبِعَلِيمِ وَالتَّالِيَ يَهِ وَلِلا إِمْ فَالِكَ الَّهَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ فَتَسْكَ بولوين وَشُهُ التَّالِدُ الدِّكا وِلْمُنْكِومِلِيامِ وَقِلْمِ وَعَدِهِ فَدَالِكَ مَتِيُّ لَأَخْباهِ وَمَا آغَالُ لِيزَكِيُّهَا وَلِهَا وَ إِسْ مِلْ اللَّهِ مِنْ مَا أُولُونُ وَالَّهِي مِنْ الْنَكِو الْأَكْفَيْرَ فِي عَلِي اللَّهُ مِلْ يَعْرُفِ فالنهق عِنالْنَيْكُولا بُعْزِبان مِن أجَدِ وَلا مَبْفُان مِن رُدْقٍ وَافْضَرُو لِكَ كُلِّرُمُو عِنْدَامِرِ جَاءُ فؤل القبن أذرى واج المابره النعث عمرين من الائم والناد بغولدليكون كالم القري المشرطات سيوالفتك وودغض أخوغ انكادا لمذكو وكستما دهظ المبتشانا ولدالامرط لمعروف مطلفا ماجدا وخلع جبح خفالالقيزال فيشونها ووجر بسلوال لغز بالتفركون اعالا البهج بتيزعت الدوابدوف والتنى عن للنكون واخلافها وفلهلزجة بالمستراليها كالمقفثة الحيرض آب عجبين فالتحيق كالمرافق عَ مَعَوْلُ أَنَّ الْفَلْدُونَ عَلِيْنِي الْطِيادِ الْفِيادُ فِي مَا لِمُنْ مُعْ مَلْلُونِكُمْ مُعْ مَلْفِيكُمْ مُعَ أَجْعَلُ 

وَيُنْزَّا مُلْ الْمُلِّمَ فِهَا جَوْلِ وَفَدُ مَثَّلَ وَعَنْ سَمَّ إِلَّالْمَةَ عَنْ الْفَالِدِ وسم الفوان المع وللاوتود فكروغد تعواسلوم الزاد ولفلك افزان واهلرنك فينهانا والعضو واحدة التعليم عاليه أتتر فَكَمَا أَخَدَكُ مِنْ لَمُنْ إِلَيْهُ وَاللَّهُمْ خَلْفِيهِ إِنِّهَا اللَّهُ كَانْفَدُوا أَمْدَكُا غِنْكَ أَمُوهُ مَنَّا مُبْكِرَةٍ وَكُلُّ كُلَّتُكُدًّا فَهُنُو وَمَادُنُهُ مَا لَهِ حَنَّنَا كُمُ خِلْفٍ مِنَ الْانْحَ اللَّهِ عَيْمًا الْحُوالْفَطْ عِنْدَ وَكَا لَلْفَرَ وُ اللَّهِ كَالْمَاتُونُ الدُّنْبَامَا عِيْلَا عَيْدِ كَالْانْحَالَمْ نَصْفَتَ يَالْانْعَ فِي أَدْتُ مُهَمِّدُ وَالسَّدِ الْمُماوسِمَهُ وَعَلَيْكُمْ العادات وتففي الاخ عدالانباو فالميليم لاترت أعط متن أليك موة ودلا المادا مرض الماتين وَلَا عَرَّا عَرُّ مِنَ النَّفُويُ لِاسْلَامِهَا ولم الذَّا فِهَا وكَلْمَعْقَلَ الصَّفَى مَنِ الوَّدِع المفرويهمنا فقد الماوف والاخوص ملتم الوذائزة الذنبا ولوادمها والوتح لزعم الاعاد الجبائزوا لعفو المضرة وكأ نَعِبَ أَنْجُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن المعنوع الجرم جوادون سائرات فعا وولاكن أعَوْمِ إلفاعة لاتما غفرالفض لانحال خاجرمتر وكأناك أذهب للفا فيرمي الإضاع الفوج وهوالفناع اولان لماوة مَن أَفَقَرَكَا لِلْعَزَالْكُفَافِ فَعَلَيْنَظَمُ الرَّاحَرُوا كَالِلْغُ الْخَكَفَ بَن النَّاسِ واسْتَلَها واحْروها وَسَلَهُا وتبو ومفق للاتعيز الفذلب الداخرمباء ومقاماء والوغنة مفاخ النقب مطية النعيع فاسلعار لفظ المظاح والمطبئ الدغب لكون اسبًا المناع فنهاء والمختفئة الكن والمقدد والع إلمّا للّغ في والدُّور العاللة خوافيها بسرعة والفتهام مسادوا بهورج لقدام عجمها كالجد فحادة فيقتوا بالي مساليه الأنضارية المجابرة والمالة بالورية معالم سنط على وجاهد لاستنكف تنعم وجواؤ لالما مِعُوفِيهِ وَضَرُ لَابِمَيْ الْخِصْرُوبُنَّا لَهِ وَإِذَا مَتَ الْعَالِمُ عِلْمُ السُّكُمُ الْمَاعِدُ الْمَعْلَ بِمَ فَيْدٍ لِلهَ الْفَقِرُ أَنْ فَرَوْمُنِاهُ وَالْمِارِيُ مَنْ كُنْ نُعْرُ أَصْرِ كَلْنَ مُعْلِحٌ الْأَعِلْمَ عِيْظِيمُ مِنَا مَقَنْ فِيَتَرَلَدُ فِالْمِثْلُ وَإِنْ فِيعَ مَا عِنْ فِيهِ مِنَا عَضَ فِي تَلْوَالِهَا فَا يَنْ فَلَا عَلِيمُ فَأَفْعُ والمناويقولرغالم المقلمد بناء المابرقوام الناس وصلاحها لم عمقائم ومعادم من الفضائلول

عَدُ فَيَاوْاهُ مِنْهِ بِيَاجِيَا لِلِدَّهُ وَالْمُعَارِّةِ مِنْ الْمِنْمُ مِنْهُ لِلِدَّهُ وَالْمُعَارِّةِ مِنْ الْمِنْمُ مِنْهُمْ مِنْهُ

عاً النَّغَبِّل

جوارحك لان الانسان محالكف والفين وفاكم اخذر أن بالدادلة عند متفيته وبمفدا عند طَاعِيْهُ فَتَكُونَ مِنَ الْمَارِبَ وَإِذَا فَيَسِّنُ فَا فَوَعَلَ طَاعِ اللَّهِ وَإِذَا ضَعُفَ فَاضْعُفَ عَن مُعَيِّرُ اللَّهِ وحوظا هُرُونًا لَعَكِيلُ الرُّونُ إلى الدُّنااعَة نايعًا بن يناجَعُ وقالْمَفْ وَالْمَعْ فَيْنَ المَّوا فا وَمُفْرَيا واقطاب يتلفقن طافقة بتزال كالمرية فرفرا الخينا يتغز الدناجان مهامن الفهر الخداد وملم بأبنيغ لنع وال من الحدود الاستعداد للامود الشابتر المنافيزة الافق والمفيرز حس العرعبن المثران خِ كُتِن عِلهِم الخفية الطانبيز الى كالعداى عن الحق على منبي الكون البردات في عنم و فالدع ين هَوَاشِ الدُّنْهِ عَيَّا اللهِ اتَّهُ لا مِعْطَا لا بِنها و كلانبالُ ما عِندة الابتركا و فالصَوَمَ وَ طَلَتَ فِيثًا الْكُرُاتُي وَيَعَضُرُ اعْفَالِيا وَوَالْمُعَالِوَ وَفَالْدَعَ الْجَرْبَجَ يُعِدُّا النَّالِ وَلَا خَرْبَتِي الْمَدَارُ فَكُانْفِيْم دُونَ أَجَيَزُ حَعَوْدُهُ وَكُولُهُ إِودُونَ الْيَارِعَالِفِيرُ وادانا جربعيه الناد سنخال تجم خِراد ما شرَّا عِنهِ الْحِدَدُ مَنْفِعُ إِن يعَدَّمُ لَا وَفُالْ عَلَيْنُ ٱلْأَوْلَ مِنَ الْمُؤْمِنُ الْفَاقَدُ متَهُ كَالْبَدُّنُ ۚ وَأَسْكُمُنِ مَنِ لَهُدِي مَهُ كَالْفَلْبِ ٱلْأَوْلَ مِنَ الْيَعِيُّ عَزَلْفَاكِ وَافْضَرُمِنَ عَلَيْ المالِحِيِّمُ الْبَدِّينِ وَالفَنْدُونِ عِيْرَالْبِرَين تَعَوَّعَالْمَنْلِيمْ فَالْفَاوْد بين مضالبدن ويض الفلط لوذا كامانتن والفعف بمبقاوه غابيتها وهوالموت المحتوى المون المعقط ومادافه منانئة والعذابه ماجون ببهام مالغا فبزاكت والعفكرة فالمقت للأس فك العات فاعرناج بهاتب وساعرم فهامات وساعر عليته واعتر فلا بالماق جُرُونَكِ السَّاطِ اللَّهِ مَنْ اللهِ عَلَيْتِ مَرَّمَ لِكَانِي الْمَسْطَوَفَةِ مَنَادٍ وَالْلَقَانِي غَيِيعُمَّرُ في من المومن الحاص العنظم الله بنيغ المجيسة فقد الحكم العلم وقرم المعافيل اصلاح بطائب فالناج مع بلدالى بلدة فالعشر وزعد يه الدبنا بعيران المستنط تَلْانْفُلُونَكُ مَعِفُولِ عَنْلَ ﴿ الرَّحِدَةِ الْبَيْ سِلْوَمِ لادراك عبوبر لان جثل النَّي تَعْبِق تَقِيمُ

غلواعلية والدنام والسنام العق الشكرواعنا وواالانفاد عن انكان فالعن فلويهم ولمسبئ لطا الكآ واستفا ووصف الفلد النكاس عفلزعها وعالوة الكوفاكم تشيلون أتدي فقركتري والباللا خفيف دب وفال علية لانا مات علا في والا ترعنا بالله تعد المد الما من مكافر الأالفوم الفاركون فلابناك تنتي فنوالانبهي معج اللدلعولمتع إتدلا باكمي دفيع الله الاالقومُ الكافِرون والم الفراع مينا وعالمنوب وهونيام بناديهان كالسود فلك المترب لزم المعاموان بغدالما دوصعرفها والفرراعبون فصرع فضاراتهوش وعالعقاله طن الافراط والجبن لان الضراء الماعظ نبغ الطاره الانظلام وهوط وهذا الوائر الابع صوعامتها فالعبوب والوفا الم وعنها وفدا فاكتبؤ كالانواع لحاكا فرص والحد والكذب والشن ودناوة الهتر فالغدد والخنا نروطع التج وعدم المواساة وكلما لوادم النحروفوانعم والاسفار بخف صدفرع فَالْتَعْلِينِ الْوَوْدُودُ فَان مُودُى فَعَلِيهُ وَوَدُدّ بَطْلِكَ فَان لَمْ مَا يُرَافَا وَفَالْ عَلْ مَّمَ سَيْكَ عَلَامٌ مِينِكَ كَالْكَكُمْ وَعُ مَا غِيرٍ فَإِنْ تَكُيْ الْسَرَّانِ عُرِكَ فَإِنَّ الْعَدَ تَعْرِجَكُوهُ سَبُوْنَاكِ بْ كُلِّعْدِ جَدِيدٍ مَا فَتَمْ لَكَ وَانِ كُمْ كُلُ السَّنَرُمْنِ عُرِلَ قَالَفْتَ مِاطْتِم بِالْسَوْلَات وَلَنْ يَسْقِك المُونِقِلَ طَالِبُ وَلَيْ بِعَلْمِكَ عَلِيرِ عَالِبُ وَلَنْ بُطِيَّ عَنْكَ الْفَذْ فَيُدَلِّكُ ﴿ وَقَامِضِهِ مَا الكام منا تعَدّم مَن هٰذَا الْبَابِلِ إِلَّهُ المّرْ عَلَيْمُ الْحَجِّدُ الْمُعْرَقِينَ عَلَيْهُ الْمُوّتِ فَي أفَلَا لَكِنَابِ خَلْمُ وَيَدِيدِ ولا الفصاواخ وولست مثل مرح وَعَلَوْ الْعَلَيْمُ وَتَ مُسْتَقِيْلِ وَبَا للتارية ومعنون والمالية والمنابع المنابع المنابع المالية والمالة المالية المالية المنابعة الم تَكُيَّةٌ يُومِنَهُ وَفُالِيمٌ فَأَخُونُ لِنَالَكَ كُمَا عُونُ وَهَبَلَ وَوَرِفَكَ فَوْبَ كُلِي سَلَتُ فُعَرَّ وَجَلَّتَ يَفَرُّ وَالْوَثَافَ الحبر ولفظر سنفا ووَفَالْ عَلَيْمُ لِأَفْلُوا الْاَفَعَرُ وَالْوَتَقَالُ وَالْعَلَمْ وَأَ الله بْعَانْرُونْ وَصَ عَلْ جَوادِيكَ كُيِّهَا فَوادِهِنَ يَجَدِّي بِمَا عَلَيْلَ وَمُ الْفِيْمِ الدوفِي عليك

ذُ للوضعين الْكِلَّرَّ بُهِا \* وَثَافِظُ

ذكرة ل

مَلْكُنَّا قَفَى مَا لَكُنَّا مَا هُوَ اللَّكِيمِينًا كُلِّفَنَاه وَمَعْلَ خَذَهُ مِنَّا وَضَعْ مَكَافِقَ مِنْ وَعَلْقَ لِعَلْمِينَ باليريقية الفدوة قل سيمت موالي المعنون النعبة كلامًا وعراماً على وي مَرْن بالخدوي الدين الأما فأستبش الدئنا وعاعم ليس علافق ركبه كالثماية عاذكاليففا يجرفه الدلاب نعل من الدِّي البالب لمن ويناويغر ومنها وسقط المرزلة فترفأ لآعي العُسَنَ فَاضَعَ الْأَعْيَادِ هِ للنفار وطلبا يماطده وأحسن فيتهم الفغرا وعدالا فينا واكا لأعتا المده وفيرتنبهط ن النبرلموض يحذ فبرونا لنعم كالسوية الله المرع عقالة (لا ليسلفين يوما فالعايدين لملاصم بالاءد بنوى طخوف فالعيم من صائح لكيّ مّرَة مضاوع العق مفالبرو معاومنه والحقا كتراعوا ماواغ إنفاكا وفالعيس الفائد مفتعة ألبقي واستعار لفظ المعيف لِلْفَلْبِ وَإِجْدًا وَانْفَا شربصورا مَنْ التَكَامِرُ لوج الْفِيالُ وادوال الْمُولِلْ الْمِن والْون فك لمصف فبالمنسرقة التعكية المتخل تركيس لأغدادي ولافض للمطجع عاماسلوا للخادا الديث دون كافره فدمها وفالم المعملة ودَب الاستعامة أنطقات وبال عَرَفاي عَلاَ سترة لتوهمو كالنوب بلن بخصاص انسان على وادبانب عبن مذلا على عاصل و دراللا حِدَّتُرُوَفُولَعَ كَاٰلِدَاوَمَالِنَدَايَتَا يَنْانُهُا لَكَحَدُمُونَ فَيْلِ عَالَهُ مِلْكِحِدِنِ فَالْطَالُ اختابا بعلادود نفوضا كمِنْ الكويضارة فَالَّعَ مَنْ صَرِّعَ الْآلَانِ وَالْسَادُ الْأَلَّا وَعْجَمِا عَوَالْمَرَّ فَاللَّا تَعْيَابُنِ فَهُو مُعَرَّبًا إِنْ صَهْدَة صَبْرًا لَا فَاحِهُ وَالْسَلَوَتَ سَلُوالْبَهُا يُ والاعادج غرده والجاه والذى إجرا لامود وفالتعيير بويقيا لذنا الدنا تغربوتفن وَمَرَّ انَ اللهُ مَا مِنْهَا فُوابًا لِأُولِيَامِ وَلاعِفْابًا لِإَعَلَيْهِ وَإِنَ آصَلِ الدُّيَا كَرُكِي بَيْنا خَ مَلُوالْ صلحة بإيم البيئة كأدُ عَلَوُلها داد تعرَّيج بنا ونفرَّ بنبنها وتعرَّ بغيامًا من الوادة اوالمهدير فْلَامَ لانِيدِ لَقِينَ عَما بانْنَى لاَغَلَفِنَ وَلاَء لدَّبُنَا مِنَ الدُّبَّا • فَاللَّهُ عُلِيدَ الْماتُ

وَهَٰ لَكُلِّيمُ مُكَامُّوا لَعُونَوْ اللَّهِ اللَّهِ عَبُورُكُ لِللَّهِ وفلم وهلم الدَّع مُعُمِّن الدُّنَّا فا أَنَاكَ وَنُولَتُنَا مُؤَلَّ عَنْكَ فَارِهُ أَنْ لَمُ فَعَلَّ فَأَجُولُ وَالطَّلَبِ فَاصْطِلْفَاعُوا وَلا مُعالِمُ الدَّ طلبالدنبا ادام بكن الفناعة وهوطلبها من الوجلون عنية وعطالوج الهبوالدى بنية وفالة رُبِّ فَيْلُ اَنْفُنَدُ مِن صَوْلِ الحجد بيلح المان العلواء الإسلام النَّه والعَوْل فيكون العوْلانفذ فغضر ويفريستل للرفئ واللبن الذي لغ بهالاسلخ بالعنف فالتعليد كأمفنع عكيركان اع فَهَا مِك الافْفاا عدم فهر مندبالالفناعر وفالعَلْمَ الْمِيَّةُ وَلَدَّيْتُ وَالْمَعْفَظُ اللَّهُ وال عفاالذبتروتواليتر بشكاد لعاخره فولدوالدتنزاع مهامن وكوبالمتبتر وهاللط الحنب ويَحْبُ طلِلانها وَالنَّفُلُ وَلَا النَّوْسُ الْخَاصِلان النَّا عَلَيْها • فَلْمُبْطُ فَاعِلْلَ يُعَكُّ فَا يُرَّا وَكُوْ فَالْفُعُودَ عَنَا لِطَلِيا لِمَهْ وَمِالْقِيَامِ عَنَا لَفَتْ فَالطَّلِيا كَانَ لَم وَزُفْ وَالطَّلِيا لَهُ مَا لمنفعالف ودالنقف فلدا لككاكزي وخياداد منلموذ قالني فضالله للمانفعالك فِهِ وَالْهُ هُونِةِ انِ يَوْمُ لَكَ وَيَوْمُ عَكِلَتَ فَاذِاكُانَ لَكَ فَلا يَشُمُّ وَاذِاكُانَ عَلَيْكَ فَاخْرِ الْبلو غاهنا لحذوفا أعتبر ليتغو عالم يرقد تكركم وكراب مترم لركن قولين لها القداية نكرا وَهُمَرُدُ سَفِأُوفًا لَهُ لِمُعِمِّرُ الْمُسَالَكِمُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ النَّفْ الْمَعْتُونِ الْمِولِولاتِبْدُالْ لِعِنْدَ أَنْ تُنْقِرًا وَلَا النَّكِيْرِ وَالفَحْ وَرالمنون واسْمَالفَ التكروال فيلمياعيها وصغوليه كانتكإ بروق ضالطهان والمدبوله واعيان فوضأ فكالم ليسي تناسم وَقَالَ عَلَيْنَ مُفَا مَثِرًا تَشَامِعُ إِخَالُونِهُم آمَنُ مِن عَوْلِيْهِ الديسْ في الاس منها والفائل الخطاء فالمه من أفعال منفاوية مَعَلَدُمُ إلي والديلنفاوت الذي بعد داجماعها وبضعف الوحعن غصبانا فالغاداه واستفا ووصفالحنلان لعدم مواناة الجيلا بهابره فبمن دالاق فألم وقد سُوِّعَنَ مَعْنَ قُولِهُم لِأَحَدُ وَلَا فَيَ الْمَالِيهِ الْعِيَالْعَظِمِ إِنَّا لَا مَلَائِمَةِ اللهِ خَلَا الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

rt.

مِنَ الْخَارِجِ فَالْلَرَافَةُ كَافِرًا مَا أَفَفَهُمْ فَوَتَ آلِبُرِ الْفَوْمُ لَفَنْكُ فَالْعَابِمُ وَكُومًا الْمَافَعَ مِنْ يبتب أوعقوعن فتنبع فالمتع التفاءطموح البصراد ثفاعرد للبدك الحنار صوف الليس عندهباجرداثكلام طافخه وفالم عكبي كفالة مؤرعفيك اأ وفقي لكتبك غيتك يؤرثني لمعهائل لمفقا الففالعِدَاقَةُ لا عَمَا الْعَلَوْ الْتُعَرِّدُ لا تُحَيِّدُوالْمَارِشَيُّا ۗ فَإِنَّ صَغِرُ كُيْرٌ وَعَلَيكُ رُكُرُ وَلا بَوْكَنَ أَحَدُونُ إِنَّا حَدًّا وَفِيغِيا لِخَرْمِقِ فَيَكُونُ فَالْقِرُكُولِكَ وَإِنَّا لِخَرْوَالْقِرْاَهُ لَمُمَّا وَكُمُنَّ مِنْهُمُ كَفَلْكُونَّ أَهُدُوُ وَلِلْ مَهُون والمَركَفِ الدن وها الفول من النا ولا وبالكون والفالمن وتع فبرها الخبث سلله فصدا وقد وطنه بفعله فبكون اوط برمشرة فالتعليق من أصح ببيّة أحياله ترعاد ينيّر ومَنْ عَلَيْدِينِهُ كُفًا وَاللَّهُ مُرْدَنْهِمْ الْمُوسَى إِلْمُ الْمِيْرُوبِ الْمُلِيدُ كَفًا وَالفَدُ الْمِبْرُ وَبَتِهِ الْمُلْقَ لان الاحلالظا عرفي كانترابه والافار للاحوال الما لهناوصلاحها وضاا دهانا بعان لصده للباطق فادمتفا لَعَلِيَّةُ الْكِمْ عِنْهَا وَالْمُعَلُّحُوامُ فَاعِلِهِ فَاشْرُ خَلَا خَلَيْنَ جَلِيكِ وَفَا لِلْعُكْ بِعَقُلاتِهِ فَاسَنْعَا ولفظ الغطاء للإلسرُ ووَاكُما الأحلاق ولفظ لقنام العفوالف إلى فالنال مالتوج مَعْلَ عَ إِنَّ يْتِيمِنَادًا جَنَّفَتُمْ مُوانِعَ لِنَافِح أَيطادِ تَعِينُ هَا فِالْدِيْمِ لا مَذَكُومًا فَإ دُامَنَكُمُ تَزَعَمَا مِنْهُ مُعْ تَعْتَقَطَا الْحَيْرِ فِي قُولَتُ لَا لَيْنَظَ لِلْعَبِدُ إِنْ يَعْقَ خِصَلَتُهُ الْعَافِيرُ وَالْعِينَ لِلْمُ تناومُعا فَارْدَيْعَ وَبَهِمْ أَمْلُوهُ تُوتِينًا إِذِا فِنَمْنَ وَنَعْرِعِ النَّفْرُ بِهِ الدَّلْوَلِمِهُمُ العَفْلِمِ عِنْ النَّحْقِيمُ صغاه فليبنائله الخ وَفَالَ عَلِيَّةُ مِنْ مُكَا لَعُاجِرَ الدَمُونِينَ فَا يَمْ الْخَالِمَ اللَّهِ وَمَنْ تَكَّا لِإِنْ الْمِوْ وَكُمَّ مَّا الْمُعَالِمُ وَاللَّهِ الْمُون حبِلِقَهِ فَالنَّا بْرَالِيرُكَالِمُ الْ المبكون صيلم المانقدف فضاوا لحاجرواكا فوعدة القدفال نجاية المرتق كاجراهم المعقدة أذهو سِكُ الخَاجِرُ والفِفِدُ وَالْعَ فِي بَعْضِ الدَّمْاءِ الْمَاهُوعِ بِمَا لِيُ قِيلِ اللهُ صِالمَرَدَ مُكَوفًا كُلْقِيمُ لا يَعْضَ اللَّهُ فِيزُودُ وَمُ عِبِ وَفَاكَمَ إِنَّ اعْقَلَمُ لَكَ إِيدُومَ الْقِنْفِرِ فَفَابُ تَعْلِكُ

عَيْضِ بِلِمَا عَلِيْهِ فَيَعَدَينَا نَبَيْنِ ورجِلِ عَلِيَهُ فِينَا لِلْهِ فَكُنْ عَوْنًا عَلْمَعْ عَيْدٍ وَلَلْسَلَعَةُ طنين مَفِيًّا أَنْ نُوْيُرُمُ كُمِّ نَفِيدَتْ وَيُرْدِعِ هَذَا الْكَلَّامِ عَلْ رَجْمُ الْخَرُوهُو : أَنَا بَعُدُ فَإِنَّا لَهُ مُ بِمَنْكُ مِنَ الدُّنْهَا فَذَكُ لَ لَهُ إِلَّهُ مُلْكَ \* وَهُوَ الْإِنْ الْمِالْفِكَ وَإِنَّا أَنَ الْمَا عَلَيْد وجُلَهِن وَجُلَعَ لِمُعْ جَعَدُ وَهِل عَلَا لِيْدَ فَسَعَدَ بِالنَّقِينَ بِمُ أَوْدُجُلُ عِلَى فِي مُعَضِينًا لِشَا فَيْعَ مُا جَعَدُ لَهُ وَلِهَى مَدُهُ مَا يَا مُؤَمِّرُ أَنْ فُونِي عَلْمَنْكِ وَكُلْمَ فِي الْمُرْجِلُ مِلْ مِنْ أَوْجُ بِنَ مُصَاحِدًا إلله ولين بقي ووف الفع والفعول حوالد ابت بغالما ادوا كعلم لفافا يخفر لا استغيالت يحكنات أنت الدعهما لوسيفاران الوسيفادة وجم العيليق وهوائم لافع عاشيتان اَعَلَا النَّدُمُ عَلِمَا مَضْدُ وَالنَّالِ العَوْمُ عَلَا ثُلَّهِ الْعَوْدِلَبِدًّا ۚ فَالْفَالِيُّ الْفَالْحُبُنّ مُعْوَّهُمُ مُتَّعَ لِلْهُ الشَّعَلَ السُّرِيْلِ مُلِيانَ بَيْعَةً وَالْوَاعِ أَنْ فَعِذَا لِمَا يُؤْجِهِ إِمَّا لِمَا مَنْ فَنُوْتِعَجِّمُهُ وَلَهَ أَسُرَأَنْ فَعُدُ إِلَا الْكِيهِ اللَّهِ عَنْ مَنْ مَا الْخَيْرَ فَنُ بَيْرُ وَالْمُخْلِقِ مَنْ مَلْفِتَ إلىليه العقلي وبمنتا تنبته المرتعديد والتأويك تذبق ألجيراكم الطاع كا أذفتر عالدة لكنيفي خند فلا تعول أستغير الله الحرآكان الاستغاده وطب لمعفوه وكان الملبيدون القيفر والتعلظ لمعلوب يتخفاكا اخاوايم فهافه كأفث الاصور المذكوناه من الكوازم الذبين فيلا شغفاد فجرها عندولستغا دلفظ الاملول في الصّحين الاثم وَفَا لَعَلِينُ الْكِاعِيَ فَأَسَعًا دلفظ العِيْرُ باها دانمتها مم عبر الادى من ساف ويغاد برو فالعميد مركز أبي ادم مكذم الآيل مكؤون أيعلوا تحفوظ أقبل فولم المتقرة وتفكرة المترة وتنينته العرق فالعلاالاماض الاعاض المذكون وجن المكنزوالصعف فأكتم اتدم كانتجائية أفحام اوتوتية أَمْرُهُ جَبِكُ وَمِقَمُ أَلْقُومُ إِنْفَانِحُ مُقَالَحٌ ۚ إِنَّا آصًا وَفِي الْفُولِ الْفُولِ عَلَى أَلْكِ سَب هِنامِنَا ۚ فَإِذَا نَظَرَا حَدَّكُمُ الْكِامَ } فِي الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وغراد

فكلامن

والشائم

لِنَفِي عَلْمَتِي مَاتِ التَّوْمَة وَيُعْلِقَ عَنْرُا إِسَالْعَيْمَ وْفَاشْا لِالْمُورِثْلَةُ وَهُو الله و من الغوان الكوم وَفَا لَعَكِينًا إِيُّمَا أَفَضَلُ الْعَدُ لُ آوَالْجُودُ وَفَا كَالْعَدُلُ يَضِعُ الأمُورَةُ فَالسَّا وَالْجِوْدُ يُحْرِجُهَا عَنْ جِهَمُهَا وَ الْعَدُدُ سَائِتُ عَامٌ وَلَجْوِدُ عَالِ فَيَعَاضَ فَا لَعَدُكَ أَسْرَهُمُ فَأَفَسَلُهُمُ فولم بزجناعن جنهالان طبغ للود هنفون عاجبنا اخاج فابتكاميك عن مواصعه ومواقع النهطي صليم بمفتق العدك واستعاره فلاالتاك للعدار لادبه فطام العالم والجودعا دحرين أعربي البردة ألَّهُ الْأَسُ اعْلَا فالبَعْدُ وقد مَها المُرَفَاكَ الزَّفْدُ كُلُّ مِينَ كُلِيَّنِ مِنَ التَّانِ فْالْاللَّهْ تَعَمَّ لِكِيْلَةُ تَأْسُولَ عَلَيْ فَالْكُرُولَا تَعْرِيقُوا بِإِنَّا لَهُ وَمَنْ لَمُ بَأَسْ عَلَى أَلْمَ بِعَلَى فَالْمَا فِي عَلَمْ بَعْجَ بِالْأَ فَقَدُ أَخَذَ الزُّهُدَّ بَعِلَ مِنْ مِرْ الْفُلْ الا عراض الدّنا مَلِ الاستف علما النفيج بما عَ فَي خاصَر مكتزفلوم الزهدة فهريبا وكتئ خذا لنعد بطرينها تنكاله بمبدأه وغا يترقال عم الولايات تضامير ألوشايع فاستعادلفظ المضاعر فعى لامكذ الفي فبرجها الخيز المتبأق الولامان الأتها مظنة مع فترخرهم من سرج وفاكم ما أنعفن التوم ليقوائم أليتوم و وحوكالمنا وضروبل بعدم علاسة بغفوعنا وببهاون صرحتى بنففوغ برعليه واصلران الحيد بنوع المترلية لبنوفوهما عاصرع فغللينوم المالصاح فغورت فنالغوم وبنفض وفرا وأعلي لسركاد باحقية يُعْبَلَيْهُ خَبْرُ الْبِلْدُومِينَ لَاحْلَلَ وَايَ مَاحِلِهُ وَمِنْكُ وَفَامِبِنَا وَقَالَعَمْ وَقَلَعْهَ نَعِيَّ الْشَرْرَجُمْرُ اللهُ اللِّكُ وَفَاللَّكُ وَكَانَ جَلَّا لَكَانَ فِينَاكُ الْإِنْفَيْدِ لَكَا فِوْ وَلا يَوْدُ عَلَيْمِ الطَّاعِي وَفَا لَعْم يَحَمَرُ اللَّهُ وَالْفِينُدُ لَلْفَةَ وَمِنَ أَغِيالِهِ ومالك مِبْدُا وفاعلا عات الد وماستعامَتُ وعض لنيت كاك وحمارتم وفوقرة الذين واستعاراغظ الفندل لمنتأة ماسروعدم انفعاله عن العدَّد الدانهلوكان جبلالكان منفردامن الميثال مستفاة خعتق ودفعة وفحاكم قليركي مدوم عيكتري يْنَ كَيْرِيمُ لُولُولِينِهُ وَاعِنَ المُورِالْمَى بَيْنِوانَ لَفَعَدُ فَالْسَعَمَ إِذَا كَانَ فِي دَجَرٍ خَكَمَ كُلُ وَيُعْرَفُونَا

اللَّهِ غَيْرِهَا لِمَا عَيْرَاللَّهِ، فَوَرَّخُهُ فَأَنْفَقَهُمْ جَبِيلاللهِ، لَحَفَّكُمُ الْفَيْمِ إِنَّا فَ كون ذاك عظم الحرار العدم النفاعر بالمرو عذا بربزة الاختره وشاهد فم الانتفاع عزم وفالت الدائدي التاريضُ عُمَّرُ وَأَجْبَهُ مُ عَبَّا بِعُلَّ الْمُلْقَ بِمَدْمَرْعُ طَلِّكِ عَلِيهُ وَلَمُ ثُنَّا عِدُهُ المقادِيْوَ عَلِيا إِلَا وَمِر فَقِيجَ مِن الدُنْهَا يَسَيْعُ وَقَيْمَ عَوَ الْمَوْقِ مِبْدِينَ بَعِسْرُ فاسْرِلهُ على مِناوَقُولَ عَمَ الدُّدُى يُوفَا طالب ومَعْلُوثُ تَنْ عَلَيْسَالْمُنَّا الْمُنْ الْمُونُ حَنْيُخِ مَرْعَنْهَا وَمَنْ طَلِبَ الْفَحْعَ طَلْسَرُ الْفَالْم مَصَّهُ وَقَدُ مِنْ اللهِ واستفا ولفظ الطّا بسلود في لانه لابع من وصوله فاشا لمطالب لصاحرة فالمَعْ زَدَاوَلِنَآءَ الْمُدِيمُ الَّذِينَ ظُلَوَا مُقَلِقًا لِإِبْالِحِيالدُّبُنَا الْمُنْقَلَلْنَاسُ لِينْ الْمِيفاء وَاسْتَعَلَقُ بِالجِلِمَا افْرَا السُّغَوُ النَّاسُ بِفَاحِلِيا \* فَا مَا نَوَ إِنْدُمْ الْمُسْرَاتُ مِنْهُمْ \* وَتَوْكُوا مِنْهَا مُ عِلْوَا أَرْسِنْ كُورُ وَوَأَفَا يُتَكِيُّا غَبُوجِ مِنِهَا اسْفِلْالَا وَوَتَكُمُ ظُا فَوَقًا - أَعَلَا قُالَ الْمَ اللَّاسِّ وَسَيْرُنَا عَادَى لَتَاسُ فَهِم عُلِمَّ لَكُنَّا جَيِرِعُلِوْادَ بَايُهُمَامُ الْكِمَابُ فِيهِرْ فَامُوا الْرَبُورِي مُرْجُوًّا هَوْتَ مَا يَرْجُونَ وكا تَحْوَقاً فَوْقا ما يَفافَقَ تبراوليا والقد بغرصفات وبالحن الدتنها حفيفها وغض لمكنزلا ليترمنها فاجلها توارالع وفيها المؤتة والاخ وما أما توامنها هونغوسهم الاتاغ الفيضا فوان نغلب غوسهما لمطمئة فمثلكما واسفاللا اعصالنيرالذى بنغطبة فتالبومانالم التارجوالننا وفاغاده والافق وبرعلوا الاختيادم بعصرة مواى بالمرهبرة فالتع أذكرة النفطاع الكثابية وتفاء التيفان وفالتعيي أخبؤ فطير فْالدَّالسَّبِدْنَةُ وَمِنَ النَّارِمَن بَوْءِ، هٰذَا لَكُلاعَ عَلِيَّتِيمَ \* وَمَٰ ايْفَوَجَا ثَمْرُنُ كَاذُ لَمِ بِالْوَثْنِينَ كَا فاعكاه مُعَلِيت فَارْحَدُ ثَنَا ابْنُ الإَعْلِ فِالْفَالْلَامُونَ لَوْلا أَنْ عَلِيَّامَ فَالْاَجْرُ مَعَكُرُ لَلْكُنْكُمَّا ألكر خاور وفلا مطهم فكيرهانه العصروا فاومنهاه وهوكاللام وبالامال المارات الخاما بتغللاه عليمن الذفالك مانيك غود عنرمن ويالبوالمن وفاك عليي كالات الله كيفي علي عبيد بالبالتُكُوفَيْفُكُ عَنْهُمَا النِهادَةِ وَكَالِيَعْ عَلَم عَبْدِيا بِالدَّعَاءَ وَتَغِلَقَ عَنْهُما بِالأَجارَةِ وَكَا

اَنْهُمْ وَالْمَالَمُ إِنَّا لَهُمْ الْمُتَرَّوَفُالْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِرُ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الْكِيْفَرِيِّتُ مَنْبِغَكُ وَأَهُ لِابْكُونَ وَحَدِيثِكَ فَصَلَّعَنَ عُلِكَ ، وَأَمْ لَيْخَ اهْدَ فِ عَدين غُفَيْ اداد بعديث عنه وعير بعند بغيد إوساعها وقيل ادادان مخاط فالدوان فادرت كذباف فاكت عَلِيالْفُلُارُعُو النَّفُرُ وَخُرْمُ كُونُ الْوَلْرُةُ النَّدِيمِ وقدمن خلااكلاه فبالقدَّم والم غاهنه فالوط ببوالفدا مالفندوالفعير بفغ براعبدانف وندبع لهاوة الالجهال الموال الفَدَسِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ والمنتفئ أعكن أفقر ولايما فضبلان من عضا المالفقية العضبتار غدالتجا عرواسفا ولها لفط الدينا لكويتمامللانين ومرنبرواحدة وفاكي الفبتنر تجند ألعا بخو لاتمااكترا الصديعن بغد عط الانفام فبعدل البهاة فالاعتبير وبر مفنون يحين انقول فيرا اى بليامنات سُكره من كفوة وَغُا لَدَعَيِّيرُ الدُّمُهَا خُلِقَتَ لِقَرِيطا وَكُمْ تُخُلُقُ يَغَيْهُا هِ الْحَالِد الْعداد فيها اللَّهِ الاخة وَعَالَمُهُمِّنِينَ أَنَّا لِيهُمُ الْمَدَّرُ مَنْ وَلَهُ وَكُنَّ فِيمْ وَلَكُوا خِلْلَهُمْ كُمْ مُرْمَ وَالْفِلْةُ لقليمهم وفالأليبة والمرده بنامفعاس الازدادوهوالامال والانطار ومرمنافه لكادم وأغيرهكا ندم شترالهدا المؤهم فيدابالمفا والذى يجرون فيرللغا يترفاذا بلعط فنفكما أستفض غفائهم بتكفاا فولما سعادلفظ للرجد لمذة دولهم مفدد بعادلقظ القياع للاسفاط و الانفالدَ فَعَالَعُ بِعِمْنَحُ الْانصَانِعُ وَاللَّهِ مَوَّا الْدِينَامُ كَابَرُبُ الْفَلُومَةِ غَنا يُهُم مِالدُيْهِم. التناط والنيزائم اليلا كاهوا لفلوالمهوالتباطالة ويقال الحادث والطعن مراسبال البهاب انربغ فبالداله العدادالفي ووجران بتراب الفلوسن ادغابر لرواهبام فروف المتنظ العبة وكاوالسنة ولمالق وحمالة وفينهمين الأسنفاط العيده كالترتبة السنة بالوغاء والعبن الِوَيِكَا عَامِنَا وَالْمَا مَا لَوِكَا وَمَ مَضَبِط الْوِعَاءُ وَهَذَا الْفُولَيْ وَالْأَثْمَ لِلْأَهْرِ مِن كَاذَم الَّذِينَ

أتخوا فياع والوا تعد المجذارى واكان فيرخلي فاصرفان طبعه فطنة الدبكون فرامشا الرفيذة وملم فَالْ عَلْمَةً لِيعَالِدُ يُون صَعْصَعَمْ لِيالْفَرَّدَى فِي كَالْ مِدارَسَيْهُمْ الْفَعَلَتَ اللَّك الكيّمة وفالفَعُد عَمَّنَا الْمُعُونُ بِالْمِيرَ لْمُؤْمِنِينَ فَعَالَمَ وَلِينَا مَهَ مُبْكِمًا ودغد عنها بالذال ليج مكونا فرفها وَفَالَـ عَلْيَسِينُ مِن الْجَرْيَةِ فَيْ فَقَر فَفَا إِنْظَمَ فِي الْإِما وانقطمت الوحل منع وقع فِيه فلم يكذر المذاعد واستعا لفظرالنا جالماهد لوفوعن الربا وفاقم مناعظم صفائ المقنائيا بالأه اشتكار لهاء لاسفعدا دبنجتره وتضطم من فضاءا تدلفها وه البلاء وقالع فيمين كؤث علير تفشير طات علين كمنو لعداونها ونضاة كألبِّها وَفَالَعَ المَرْحَ أَمْرُو مُرْحَرَّ الْآيَحَ بِن عَيْدَرِجَةً وَفَاسْعَا وَلفظ الحَالِما نيقعهن العفالالعقا بالمزاج عزل لعلدل فاترنجا لذاكراى الاصط وحوبوس بفضان الراع المؤنث بنعضاه العفاد ومُحُدّلة ﴿ وَلِيْسِ ضِلَ نُقَمَّانَ مَنَ اللَّهِ وَرَجَبُكَ } وَنَاهِدٍ فِهِ لَهُ فُلْ عَيْرُهُ وَهُوهُ وَفَالتَعِينَ لِمَالِامِنَا وَمَقَالَقَ الْقَلْمُ فَلَقَامُ وَالْحِرُهُ مِنْ لَا بَدُفَا تَفْسِرُ وَلَا بِالْعَ حَنْدَ وَفَلِد سَمِتْ وَفَالْ عَلَيْنِي الْفِيْرِي الْفَقْرُ بَعِدَ الْعَرْمِ عَلَا الْعِيرِ وَالْفِي لَا خُولِهِ والفق بعد مرداللّا وَفَالَ عَلَيْنِي عَنْ أَخِعَ الشَّحَاءِ فَقَالَ إِنَّ الْفَوْمُ مَّ جَرِّيهُ فِي حَلِيهُ وَتُونَ الْفَايَرُ عِنْدَ فَهَيَمْ الْعَانِ كُلَّ وَلَائِدَ فَالْمِلْكَ الشَّبِلُو يُوبِدُ أَضُرُ الْفَيْسِ الدانَ مَ مَ تَقِولُوا النَّدِي إِنْهِ واحدتَ فَاضلانِهِم بالكل منهم خاصله بدفيها فبغيث فها فزيجار فواحدته الوغبارواخونه الوهدرواخونه النباط والمطوره لذلك فيكا نعرالعها مردالفتها فادكبه الاعتمادا وغده التابغذا وارحب استعا والمنطقة والمنطقة والمتعارض والمتعارض والمالي والمتعارض واكنهالانروسة ولتبلا صليال لعوه ضلائد وضفرو فالعبير الانوبية غيزه الكاطركة إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُتُكُمْ مَنَّ الْأَالْجَنَّزَ خَلَاثُهُ بِعُولِهَا الَّهُ بِنَاء فَاللَّهَا طَرْفِتُم اللَّا مِنْعِتْرُ الطَّعَامُ لِكُم فاستفار لفظنا لحفاد فالمجدوالله كهاوش النفوما لجتذة فولهق أوتا الفتأتتم فألكوا

بؤيدت كالشيق اللياع دُنْيَاعُ د

تَقَيُّم ﴿ لَ

الكذو فدم مندرة فالتعليظ بد وعما والنسفايع اللهم أنفنا وكل التمايد وكا صفاينا فال لَبِّهُ عَلْمِنَ سِيَّرُهُ وَهُلَامِنَ الْكَالِمِ الْعِجِ الْفِضِائِةِ وَفَالِكَ امْرَعَ نَبْتَرَ الغَابَ وَفايدا وَعُدِ وَلَائِقُ قافيل والقطاع بالإبرالقيعاب أف نفض وعاهاه مَلَوقَ ويُكانناه بَعْرَاتْها وَمُعَالِّمًا يَنْ طِلْتَ الْوَالِيَّةِ بِأَلِا بِإِلَّهُ لِمَا لَهُ خُنَابُ خَيْقِرَّة نَفْظَةُ شُيْحًا وَأَفْكُ الْمَراسَفَا وَفَظَ الْمَالَاتِ الفتعا وللتجليكا والمشابش للذكورة والتوفع النزود تقادب لخفووا وقانع الامو والمنوفز قطبك لمُعَلِينًا قَلْ غَبَرُن مَنْ اللهُ عَفَالَا أَغِضَاكِ وَيَسَارُونَيْ فَقَوْمَ مُصِبَيْرِهِ بَعِيدٌ مِيكولا فيوصَّكِ الله عَكِيرُوْلِدِدُ فَالْتَعْتَبِينُ مَنْهُوْمَانِ لاَتَبْتَعَانِ طَالِتُ غِيرٍه وَطَالِبُ الدُّنْيَاء وَالنَّهُ مالغِ الْحَلْط والقفام ولفظ مستفادك فالمسلعاد فالتقليث الفناعة بالكينفك وعددو يتضمهم الْكُلْمُ عِي الْجَيْدِ مَهُ وَفَالْ عَلَيْكُمُ لُوْفِا وَيُوالِبِرِهُ وَقَوْلَ خَلْكَ يُولِي لِشَيْءِ الْجَثَارِينَ عَلْمُ فَاتِ فَأَعْلِهَا إِهِ كَالْهِمِ لَهِ بِإِنْ كُنْ يَبْنُهُمُ مَنْ فِيرِعَنُ نَعَلَيْمِ النَّالِي النَّيْلِ العَدَاد وَاحْدَرُ الْعَنْفَةُ الْجَنَّ فَإِنَّ الْعَنْدُ يَعِوْدُ بِالْجَدَّاءِ عَمَّا لَوْعِيَّةٍ وَلَكُيْنَ بَبْعُمَا لِالنَّبِيْدِ الْحُعابُم الولْ ا والمهاد كربسبغ بغن وفَالْ عَلَيْتُم أَنْ ثَن الْدُنُوبِيَّا الْحَفَدَ صَاحِبُهُ وَفَالْ عَلَيْكُ مُا آخَمَا لَلْدُعُ أَعْلَ أَخِيرُ أَنْ أَبْعَكُمُ وَكُمْ إِمَّدُ عَنْ آعِدُ أَعِيمُ أَنْ يُعَلِّونُهُ لأن وجوبالقم عل الماصر اسلام الوج العلم على العالم: الحكم الالحِدَرُقُ التَّقِينِي مَن عَدَا يُعِلَّا فَكَنَمُ الْجَدُ اللَّهُ وَمُ الفَهِر ولما مَعْن الو وَعَالَ عَلْيَةِ مُنْ الْخُوالِ مَنْ يُكَلِّفُ لَا التَكَافُ من الزم لا فَعْرو فَي راتظام لادُم يَن الاخ المتكلفلي فهوشرالاخواده وفال عليتيل إذا احتق المؤمني آخاه فقدنا وقروبها لحسمواحسم بمضا فَفُبْرَرُ قِبالْ خِدواحنش وابن لك الداردهو مظنار مفادقترد بانتدالتوفي والعمار فَالْالسَّبِيَّادُ تُدْتِنَ مِّرُهُ وَهُذَاحِينَ أَيْنِاءِ أَهْا بِرَالِيا قَطِعُ أَغْنَادِ مِنْ كَالْعِ آبِرِلِكُونَ بْنَ عَالِدِ بَنَ ينوبُخانَهُ عَلَا مَنْ بِهِ مِنْ نَوْ فِيفِنا لِقِيمَ مَا مُعَلَّمَ مِنْ ٱلْحُلِي وَلْعُوْبِ مِنَا بَعُكَ مِن ٱفْطَارِهِ مَفْرِيَّةٍ

وَفَدَرُواه وَوَمُ المَسِلِ الْمُنْفِينَ مَ وَوَكَ وَلِل الْمَرْجَ وَكَامِل الْمُفْضَ بَالْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَفَ تَكَلَّنَا عَلْوْنِي أَنْهِ مَنِينًا مَادَهُ \* فِكِلَابِنَا الْمَوْمَ يَجَا ذَٰلِثُ الْأَوْلِ النَّبَوَبْ الْول الراسْعَ الفظ الدكاء وعود والمالف فبالعين ماعبا وحفظ الانان لفسر فبظ الاهم بجرج مدوج وعنه هاكا بخظ الوكاء وَفُال عَلَيْكُ فِي كَافِهِ مُرَوِّل كَافَمُ وَخَفْلِيرُ طِي إِمَّا مِنْ فِيرُوكُونِهِمْ الْوَيرَان فَاخِيْصَاصَهُ بِإِلِيَّانَ مُالَدَ فَاخْتَا رَاكُمُ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ مُرَجَدًا مِنْهُمْ فَقَارَبٌ فَسَكَّة حَسِّبًا لَيُطاعِيم عُلِصَفِ وَجَدِيكا نَافِير نُمَّ وَلَهُمْ مَعَدُ فُوالِيكَا فَامْ وَاسْتَفَامْ مَنْ صَرْبَ اللَّهِ فَ جَلِيرَ عَلَيْمَنْ وَيَعْنِي كَانَا فِيرِهُ ثُمَّ الْمُنْفِئَا كَالْمِنْ الْمُنْفِئِينَ مِلْكُ مِنْ الْمُنْفِئِرُ مُنْفَا عَلَى عَلَيْمَ وَالْمَالِمُنْ الْمُنْفِقِينَ كَابِعَوْدُ الْوِلِينَا الْبَيْرَ لِخَطَاعِ، قَلْمَ رَلُ السَّرَ اللَّهِ مَيْنَ النَّاسِ يَعُدُ النَّ وَبَعْنُ الْخُرى نَوَوا عَلِيْرِفَمُلَكُومُ مُمْ مَا أَوَالَةَ مُهِدُونَ بَعِبُ الحِل والجاده مقدم عنوا لبعروض برعوا نركا برعن اسفوان وبمكنيكا برالوصفا لمسفار وفال عكستيخ فإب عكالثابية مان عضوض بعق أغيش جِيرِظِ اللهُ بَدَبُرُومَ أَخِيرَ بِي فَالَالْفَتُ كَالَهُ وَلَا لَمُسَكِّرُ الْمَنْفَرَدِينَكُمُ مُنْدَفِيرًا لَا خُرادَ وَكِنْدَكُ ۖ إِنْ الْخَبَادُ وَبُالْعُ الْمُضْمَّوْنَ وَقَدْ مَنْ مَنْ الْفِي مُ عَنْ بَعِ الْمُنْظَرِّينَ وَاسْفادلفظ العضوين فندتروع فوالموس علمانى بعيدكنا برعن بخلون نبد لونف وفاك عِنْ بَيْدالُ وَقَ دَجُلُانِ يُحْتَمُونَ وَبَاهِنَّ مُغَيِّرً وهٰمَا مُؤْوِدِهِ ، بَيْكِن فَي تَجُلان يُحَدُّ غَالِد وَبَغِيمُ فَالده فالطوى كنرلدح كأنفقة واباحدار الفرى عبسركا لخوادج وفالرعك عي القربيد والعمار تفال القوميدان لاستو تورر والعدد أن لكيم ولان عابرالد حداده بعدد عد مع كامرا بدارالدهم كانفاع الباقيم وَكُنَّا مَتَن مُوءً وَإِيهُ اللَّهُ فَيْ فَكُونُ شِكُمْ مَهُ وُدُ عَلَيْكُمْ وَلَهِ المِدِن لفظير الاصلى والمرادس العدل اعتفاد جومان العدائد جيع افعا لرتع وافوالرطا بفعرفيا ولا بخلواجك لانهم بهاو فالمعلين للخبرة القمدعي الميم كالمراة خبرت والفيد بالجيده فالمكم

يَّ عَد غَ مُمَّ وَكُنْ تَعِنُ فُولِلِياً آهُلُوُدي عد مَنْكُوا فِمَتَبِالِكَهِبَافِ

34410

العَنْمَ كَانَهُنَا أَقَلَا عَلَامَهُ إِن أَوْلَافٍ مِنَ أَلِبَا ضِ كَالِمَادِ مِنَ الْآنِوابِلِيكُونَ لِافْتِنَا عِلْقُارَةُ وَالْنِكَانِ الوارِدِ وَمَاصَاهُ آنَ مَهُلَرَ لَنَا مَعَمَالُهُ وَمِنْ وَيَفَ لَنَا بِعُدَالَكُونِ وَمَافَوْمَنَا الأباينية فقلير وكلنا وهو حبنا ونع الكرك دلائه وجبين سنداد بعائد والمانفية صَكَوْانُرْ عَلَيْ عَيْرَ وَالْمِوَ مَنْ إِنْ مِنْ الْمَيْدَا وصِلْح النَّاكِين لْمَوْلِلْ عَرْمَ كالم الس اميرالوسب ع وولمآة نامن التدبي افراد وقق اتما مان يعمرها لصا لوج صرب ما برفالهادي بترولطفره فوغ من الخصارة اضعف عباداتسعبني عمر بترميم اليراق ذا خوشقال سواحة



وثانين وشائز بعواندنع وصريف فيقرد للديم كاهواهدروسيا اللدع ليستناني التحمر عد والروج رسم كالماكيا



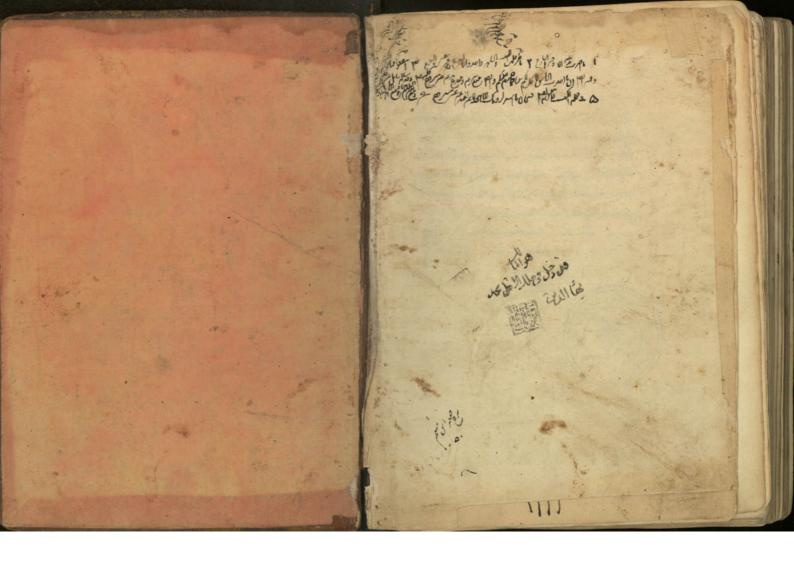

